



# المفاظ الحيثاة المنتناة

فى مؤلفات أبى حيَّان التوحيدي

دكنوة طيبركة هكالخ الاشندار onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حقوقت الطبع محفوطة ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩م Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقديم

بقام أ . د . همو ود فحه هم مجاز ك أستاذ علم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة

هذا الكتاب ثهرة عهل علهك جاد علك هدك سنوات هن البحث الغوك ، يعد أول ها يظهر الهتمصين فك الدراسات الغربية هن جهود باحثة اهتهت هنذ تخرجها فك جاهغة الكويت بغلوم اللغة ، وتخصصت فك علم الدلالة بكلية الآداب فك جاهغة القاهرة . إن الربط بين الدرس اللغوك والتاريخ الثقافك للأهة الغربية سهة ههيزة لهدرسة هن الباحثين ، تنتهك إليها هؤلفة هذا الكتاب . وفك هذا الإطار أعصت رسالتها لحرجة الهاجستير عن ألفاظ الحضارة الغباسية فك هؤلفات الجاحظ ، ثم رسالتها للكتوراه عن ألفاظ الحياة الثقافية فك هؤلفات التوحيدك . وجمعت فك هخين الغهلين جانبين مههين هن الهفردات الدالة علك المحدر الحباسك . وبهذا التحديد تخصصت الباحثة فك علم الدالة ، وتناولت بالتحليل تراث الغربية فك عصر ازدهار المضارة المالهية .

إنّ هذه الرسالة محاولة واعية بضرورة الحراسة النحوية لنصوص الحربية الفدحك علك مدك القرون . لقد اهتم عدد كبير من النحويين المحدثين بلهجات عربية حديثة أو قديمة ، وكان من الضرورك أن يظهر ، فك إطار وعك ثقافك عربك ، اتجاه جديد يحقق الربط بين التراث والمخاصرة فك الحراسة اللخوية . ولهذا قام باحثون فك كلية الأداب بجامحة القاهرة ـ ينتمون إلك أكثر الاقطار الحربية فك المشرق والمخرب ـ بحراسات لخوية فك نصوص الحربية من الجوانب الصرفية والنحوية والدلالية ، وذلك علك أساس المفادة من المنطلقات المنهجية العامة لحلم اللخة الحديث ، وتهدف هذه الجهود إلك حراسة بنية الحربية وتاريخها فك إطارها الثقافك .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اللغة الهربية من أهم لغات المضارة الإنسانية ، ومع هذا كله فإن اتجاهات التأليف المعجمد فد الوطن العربد المديث لم تكد تتخذ مناهج جديدة ، واقتصرت علد تلخيص المعجمات القديمة . ولن نتمكن من تجديد حقيقد لصناعة المعجم العربد إلا بدراسات دلالية فد نصوص العربية علد مدد القرون . تمدنا هذه الدراسات بمداخل جديدة وبدالات مستمحثة وبشواهد موثقة وبمحاولات لنعرف الدلالة فد ضوع هذه الشواهد . قامت الباحثة فد إعدادها لهذه الرسالة بجمع مادة موثقة من كتب التوحيد ، اختارت منها الفاظ الحياة المجمع مادة موثقة من كتب التوحيد ، اختارت منها الفاظ الحياة الفاضة من المعجمات العربية واهتمت فد تحليل المفردات والتراكيب بالتغير الدلاك والوسائل اللغوية الأخرك لتنمية المعجم العربك .

وبهذا كله أعدت الهؤلفة هذه الدراسة الجلهفية ، فنالت أرفع تقدير من جلهفة القاهرة ، وناقشها ـ إلا جانب الهشرف ـ علهان كبيران من أعلم الدراسات العربية ، وهما أ . د . يوسف خليف أستاذ الأدب والثقافة بكلية الأداب جلهفة القاهرة وأ . د . محمد عوند عبد الرعوف أستاذ علم اللغة وعهيد كلية الماسين بجلهفة عين شهس .

وبعد ، فإنه ليطيب لد أن أقدّم للقراء والمتخصصين هذا الكتاب المهم فد الحراسات اللغوية . هذا الكتاب أداة فهم لثقافتنا العربية فد القرن الرابع الهجرد ، إنها بداية جادة لباعثة تعد رائدة فد الدراسة الدلالية للنصوص العربية الإسلامية بجامعة الكويت . وسيجد الباعث فد مذا الكتاب صلة بين علم اللغة والثقافة العربية الإسلامية ، وبحثًا موثقًا اللفاظ مهمة فد تاريخنا الثقافد ، وإسهاما علميا فد بناء المحجم التاريخد للغة العربية .

واله الموفق ، ، ، أ . د . محمود فهمك حجازك

#### المقدم\_\_\_ة

تسهم هذه الرسالة في إيضاح السبيل لبناء معجم تاريخي للغة العربية ، وتوضح الوسائل التي أفادت منها العربية للتعبير عن العلوم والثقافة والمذاهب والفنون . وإذا كانت اللغة من أهم مظاهر الثقافة ، فاللغة أيضًا مفتاح لفهم الثقافة . ودراسة الفاظ الحياة الثقافية في نصوص التوحيدي تعد من أهم الأدوات لفهم القرن الرابع الهجري ، ويكشف أبو حيان في كتاباته جانبا مهما من جوانب إزدهار استخدام العربية في القرن الرابع الهجري .

لقد تنوعت الدراسات المعجمية في المنوات القليلة الماضية ، وكثرت الدراسات التي تتناول التطور اللغوى لألفاظ التراث العربي ، فظهرت المعاجم المتعددة لدراسة الآثار الشعرية والنثرية لتراثنا الغني بعطائه . وهذه الدراسة تتناول الفاظ الحياة الثقافية في مؤلفات أبي حيان التوحيدى ، وقد يكون في هذه الدراسة شيء جديد ، وهو أنها تلقى قدرًا من الضوء على الحياة الثقافية في القرن الرابع الهجرى ، وعلى طبيعة الحضارة الإسلامية في ذلك العصر . والنصوص المقتبسة التي استشهدت بها من مؤلفات أبي حيان تعطينا صورة عن البيئة الثقافية في القرن الرابع المجرى وما كان يستخدم فيها من ألفاظ ثقافية .

وهناك عدة مؤلفات ورسائل جامعية وأبحاث قدمت لدراسة مؤلفات التوحيدى، من الجوانب الأدبية والفلسفية والفنية، فمن جهود الباحثين الدارسين في هذا الحقل الأساتذة: د. أحمد الحوفي، د. زكريا إبراهيم، ود. إبراهيم الكيلاني، ود. إحسان عباس، ود. عبد الأمير الأعسم، ومن الدارسين من اتخذ من التوحيدي موضوعًا لرسالته للدكتوراه أمثال: د. عبد الرزاق محيى الدين وكانت رسالته بعنوان (أبو حيان التوحيدى: سيرته وآثاره)، وعبد الواحد حسن

الشيخ ، وكانت رسالته بعنوان ( أبو حيان التوحيدى وجهوده الأدبية والفنية ) ، ودراسات للمستشرقين تناولت حياة أبى حيان وآثاره ، وكتب فى الموضوع نفسه مقالات عديدة فى الدوريات العربية . وحصر هذه الجهود الدكتور عبدالأمير الأعسم فى الدراسة التوثيقية التى أعدها عن التوحيدى وكتابه ( المقابسات ) .

وهذه الرسالة أول بحث يكشف عن مؤلفات أبى حيان من الناحية اللغوية ، ولعل أهم حديد في هذه الرسالة أنها أول دراسة جامعية تبحث المجالات الدلالية في مؤلفات التوحيدي ، مستقصية وجود المصطلحات الثقافية في هذه المؤلفات ، وموقف المعاجم العربية منها وخاصة ما جاء في اللسان من معنى بدوى قديم وما أورده أبو حيان من معان اصطلاحية حضارية ، والخروج من ذلك كله بحقائق تعيننا على فهنم المراحل اللغوية التي مرت بها هذه المصطلحات .

ويقوم منهج البحث فى الدراسة على أساس جمع المادة من كتابات التوحيدى وتصنيفها فى ضوء نظرية المجال الدلالى ، ثم تعقب اللفظة فى طورها اللغوى العام واستقرائها بعد أن تدخل ميدان الثقافة مقترنة بمجال معين ، وبيان ما يحدث لهذه اللفظة من تغير بعد دخولها ميدان الحياة الثقافية الرفيعة .

تتناول الدراسة الألفاظ ذات الأصول العربية والألفاظ الأجنبية من حيث التغير الدلالي الذي طرأ عليها بتخصيص وتعميم المعنى ، أو بانتقالها من مجال دلالي إلى مجال آخر . وتوضح هذه الدراسة العلاقات الدلالية بين الألفاظ كالترادف والتضاد والاشتراك اللفظي وتعدد المعنى والتغير الدلالي واستحداث ألفاظ جديدة عن طريق الاشتقاق ، والقضايا اللغوية الناتجة عن استعمال الألفاظ ذات الأصول الأجنبية ، وترتبط الطبيعة الدلالية للموضوع بالطبيعة اللغوية في حدود ارتباط المسألة الحضارية بالنص الأدبي .

لقد اعتمدت في الرسالة على مؤلفات التوحيدي ، ولكنى ابتعدت عن النقول التي أخذها التوحيدي من الشعراء القدامي ، ولم أدخل في بحثى هذا الآيات القرآنية

والأحاديث النبوية . وكذلك الألفاظ الأساسية العامة للحياة اليومية . ولم أدخل أيضًا ألفاظ الأدب المكشوف الذي تناوله أبو حيان في كتابه البصائر والذخائر . هذا وقد اعتمدت على كتابات أبي حيان المطبوعة والمحققة ، أما غير المعروفة فلم أدخلها في رسالتي هذه ، ولم أدخل رسالة السقيفة في البحث ، إذهبي مشكوك في نسبتها إلى أبي حيان .

تقع الرسالة في قسمين ، الأول دراسة والثاني معجم . أما الدراسة فتحتوى على تمهيد وثلاثة أبواب و حاتمة . وكان التمهيد مخصصا للتعريف بالتوحيدى وآثاره و عصره والتعريف بالموضوع وقضايا المصطلح وعلاقته باللغة والثقافة . وجاء الباب الأول بعنوان ( الألفاظ الثقافية العامة ) ، وقد قسمته إلى أربعة فصول . كان الفصل الأول منها بعنوان : ( المشتغلون بالثقافة ) ، والفصل الثاني بعنوان : ( أشكال العمل الثقافي ) وهذا العمل متنوع الاتجاهات في عصر أبي حيان . والفصل الثالث كان بعنوان : ( دور العلم والمؤسسات الثقافية وأنشطة هذه المؤسسات ) ، وفي مقدمتها مجالس المقابسات . أما الفصل الرابع فكان بعنوان : ( وسائل العمل الثقافي ) ويشتمل على ثلاثة أقسام الأول منها عن الكتب وأنواعها وأقسامها ، والثاني عن أدوات الكتابة ، والثالث عن الخط وفنونه وتوابعه .

وتطلبت طبيعة البحث أن تقسم المصطلحات إلى مجموعتين أساسيتين تتناول المجموعة الأولى مصطلحات العلوم العربية والإسلامية ، وتتكون المجموعة الثانية من المصطلحات الفلسفية والعلمية ، وقد اعتمدت في تقسيم المصطلحات على الأساس العام المعروف في ذلك العضر ، كما يتضح في كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي ، فقد قسم الخوارزمي كتابه إلى مقالتين إحداهما لعلوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم العربية ، والمقالة الثانية لعلوم العجم وغيرهم ، وعلى هذا الأساس قسمنا البحث ، فهناك الباب الثاني ويتناول مصطلحات العلوم العربية والإسلامية ، ويشتمل على ثلاثة فصول ، الفصل الأول منها ويقسم إلى مبحثين ،

يتناول الأول المصطلحات اللغوية والنحوية ، ويلاحظ أن أباحيان قد استخدم ما استخدمه النحاة من مصطلحات نحوية أساسية مثل الرفع والنصب والجر ، ويشمل هذا القسم أيضًا مصطلحات عيوب اللسان والمصطلحات الخاصة بالكتابة العربية . والمبحث الثاني من هذا الفصل يحتوى على مصطلحات الأدب والبلاغة . أما الفصل الثاني فهو بعنوان : (المصطلحات الدينية) ، ويتناول أرجال الدين وأحكام الدين الفقهية والشرعية والمذاهب والنحل السائدة في ذلك العصر . وكان الفصل الثالث بعنوان : (مصطلحات الصوفية) وهو خاص بما يدور في عالم التصوف من إشارات ورموز لا يعرفها إلا المتصوفة ومن بلغ مقاماتهم من مريدين .

وكان الباب الثالث بعنوان: (مصطلحات العلوم الفلسفية والطبيعية) ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول ، الأول منها بعنوان: (المصطلحات الفلسفية والمنطقية) ، وقد عرف التوحيدي في عصره بأنه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة ، فهذا الفصل يشتمل على أكثر من عشر مجموعات دلالية تبحث في الفلسفة والعلة والجوهر والمادة والصورة والهيولى والمطلق والمتناهي وغيرها من المصطلحات الخاصة بالفلسفة والمنطق ، وكان الفصل الثاني بعنوان (المصطلحات النفسية) ، وهذا الفصل يوضح الأمور الخاصة بالنفس البشرية مثل: المزاج والاعتدال والانفعال وغيرها .

أما الفصل الثالث فكان بعنوان ( المصطلحات الطبية والعلمية ) ، ويحتوى هذا الفصل على ثلاثة أقسام ، الأول خاص بالمصطلحات الطبية ، والثاني يتناول مصطلحات علوم الرياضيات والفلك والتنجيم . وهذه المصطلحات لها مدلول حضاري في ذلك العصر ، واهتم القسم الثالث بمصطلحات علم الموسيقى . وتناول هذه المصطلحات الخاصة بالموسيقى بهذا الباب هو مجرد تسجيل أنها وردت عند أبي حيان ، وليس لها تغير دلالى في إطار العربية ، لأنها مصطلحات

ثابتة ، ومازالت تستعمل الآن بنفس المعنى القديم . ومن الملاحظ أن المصطلحات الخاصة بالفلسفة والمنطق والطب والطبيعة والفلك والموسيقى والهندسة تكون مجتمعة كيانا متكاملا ، وهذا هو التقسيم الذى عرفه عصر التوحيدى".

المادة الأساسية في هذا البحث كتابات أبي حيان التوحيدى ومنها كتبه « الإمتاع والمؤانسة » تحقيق أحمد أمين طبعة القاهرة ، و « الصداقة والصديق » تحقيق على متولى طبعة القاهرة ، و « الإشارات الإلهية » تحقيق عبد الرحمن بدوى طبعة القاهرة ، و « مثالب الوزيرين » و « البصائر والذخائر » تحقيق إبراهيم الكيلاني طبعة بيروت ، و « المقابسات » تحقيق محمد توفيق حسين طبعة بغداد ، أما الرسائل فمنها : « رسالة في علم الكتابة » و « رسالة الحياة » وهما من تحقيق إبراهيم الكيلاني وطبع دمشق ، ثم « رسالة في العلوم » ملحقة بكتاب « الأدب والإنشاء » طبعة مصر .

واعتمدت على مراجع ودراسات متنوعة منها: ما كتب عن أبي حيان من كتب ورسائل جامعية وبحوث من جانب العرب والغربيين الذين ترجمت أعمالهم إلى العربية ، ومنها المعاجم وتشمل معاجم عربية وغير عربية ، فمن المعاجم اللغوية «لسان العرب» وقد اتخذته مرجعًا أساسيًا ، وهذا المعجم يمثل اللغة العربية في المراحل الأقدم ، أى لغة الأعراب ، وهناك معاجم لغوية أخرى أمثال «أساس البلاغة » ، و « القاموس الحيط » ، و « تاج العروس » . ومن المعاجم الأجنبية «معجم الألفاظ الفارسية » لآدى شير ومعجم اشتاينجس ، واعتمدت أيضًا على «كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوى ، وقد اخترت معجم التهانوى لأنه يمثل المصطلحات عند الصوفية والمتكلمين والكلمات ذات الأصول غير العربية ، وأفدت أيضًا من كتب التعريفات مثل « مفاتيح العلوم » للخوارزمي و « كتاب النجاة » لابن سينا و « التعريفات » للجرجاني و « الكليات » لأبي البقاء و « اللمع » للطوسي و « الرسالة القشيرية » للقشيرى ، وغيرها كثير . وتطلب

البحث الرجوع إلى كتب في النحو واللغة والأدب ، وكتب في الفلسفة والعلوم والتصوف والفقه والطب والموسيقى ، وكتب في التاريخ وفي مقدمتها كتاب الحضارة الإسلامية لآدم ميتز ، وكتابي « فجر الإسلام » ، و « ضحى الإسلام » لأحمد أمين ، وهذا كله إلى جانب كتب الدراسات المعاصرة في فقه اللغة وبنيتها .

ولعل من أبرز الصعوبات التي واجهت البحث أن المعاجم العربية العامة وفي مقدمتها « لسان العرب » لا تعطى بالضرورة الكلمة الموجودة عند التوحيدى ، فإن جاءت الكلمة في المعاجم فكثيرا ما نجد المعنى المذكور لها لا يطابق المعنى الذى أورده التوحيدى ، أو لا تعطى المعنى المنشود بشكل كامل يمكن للباحث أن يطمئن إليه .



وأخيرًا فإنني أتقدم بالعرفان الصادق والشكر المفعم بآيات التقدير لأستاذى الجليل الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازى الذى كان له الفضل في إخراج هذه الرسالة على هذا الوجه ، ولذا أجدني أمام فضله السابغ وكرمه البالغ ، مهما أوتيت من جوامع الكلم - لا أوفيه حقه من الشكر ، وأضرع إلى الله أن يبقيه ذخرًا للعلم والعلماء ، والطلاب والمريدين .

# 

# أولًا : التوحيدى : حياته ومؤلفاته :

شغل أبو حيان المؤلفين والناقدين والباحثين قديمًا وحديثًا ، فكتب عنه واقتبس من كتبه ياقوت الحموى (١) والذهبي (٢) والعسقلاني (٣) والسيوطى (٤) وكتب عنه من المحدثين بروكلمان (٥) وآدم ميتز (٢) ومرجليوث (١) ومايرهوف (٨) ودى بور (١) وخير الدين الزركلي (١٠) و زكى مبارك (١١) والسندوبي (١٢) وأحمد أمين (١٣) وعبد الرحمن بدوى (١٤) ومحمد كرد علي (١٥) وألف عنه كتبا عبد الرزاق

<sup>(</sup>١) إرشاد الأريب ، ياقوت الحموى ج ٥ ص ٤٠٧/٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ، للذهبي ج ٤ ص ١٨ ٥ تحقيق محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب القاهرة ١٩٦٣م .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ، العسقلاني ج٦ ص٣٦٩ ، ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة للسيوطي ص ٣٤٨، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ آداب اللغة العربية بروكلمان ج ١ ص ٢٨٣ ، والملحق ج ١ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٦) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، آدم ميتز ج ١ ص ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٧) دائرة المعارف الإسلامية مادة توحيد ج ١ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٨) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ترجمة عبد الرحمن بدوى ص ٨٨ / ٨٩، القاهرة مكتبة النهضة.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة محمد أبو ريدة ص ١٥٦ ، القاهرة مطبعة مؤسسة التأليف والترجمة والنشر .

<sup>(</sup>١٠) الأعلام ، خير الدين الزركلي ج ٥ ص ١٤٤ الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>١١) النثر الفني في القرن الرابع ، زكى مبارك ، ج ٢ ص ١٣٢ ، ص ١٤٤ مطبعة دار الكتب القاهرة .

<sup>(</sup>١٢) مقدمة المقابسات ، حسن السندوبي القاهرة ١٩٤٩ ·

<sup>(</sup>١٣) مقدمة الإمتاع والمؤانسة أحمد أمين .

<sup>(</sup>١٤) مقدمة الإشارات الإلهية عبد الرحمن بدوى .

<sup>(</sup>١٥) أمراء البيان ، محمد كرد على ، ص ٤٤٥، ٩٩١ الطبعة الثالثة–دار الأمانة بيروت ١٩٦٩م .

عيى الدين (١) وأحمد الحوف (٢) وإبراهيم الكيلاني (٣) وإحسان عباس (٤) وزكريا إبراهيم (٥) وعبد الواحد حسن (١) وعبد الأمير الأعسم (٧) وبحوث ومؤلفات عدة قدمت من مستشرقين أفادوا من علم أبي حيان وترجموا له (٨) .

هو على بن محمد بن العباس ، وأبو حيان كنيته التي اشتهر بها شهرة أجمع عليها كنسبته التوحيدى . وقد غلب عليه تلقيبه بالتوحيدى لأن أباه كان يبيع نوعا من التمر يسمى التوحيد (٩) ويرى ابن حجر العسقلاني أن هذا اللقب يحتمل أن يكون نسبة إلى التوحيد الذي هو الدين ، لأن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد (١٠) ولا يستطيع المرء أن يرجح رأيا على آخر في تلقيبه بالتوحيدى ، لكن الذي يثير التساؤل أن أبا حيان نفسه لم يعرض لهذا اللقب في كتاب من كتاباته على كثرة ما ذكر كنيته . ولم يشر من قريب أو بعيد إلى نسبه .

و اختلف الباحثون في تاريخ مولده ومدة حياته ، ولم يتفق المؤرخون على تحديد هذه التواريخ ، والاختلاف حول تاريخ المولد لشخص في تلك العصور المبكرة من الأمور المألوفة ، خاصة إذا كان هذا الشخص من أسرة غير معروفة ، وجملة كلام

<sup>(</sup>١) أبو حيان التوحيدي ، سيرته وآثاره ، عبد الرزاق محيى الدين .

<sup>(</sup>٢) أبو حيان التوحيدى أحمد الحوفي .

<sup>(</sup>٣) أبو حيان التوحيدى إبراهيم الكيلاني .

<sup>(</sup>٤) أبو حيان التوحيدى إحسان عباس .

<sup>(</sup>٥) أَبُو حيان التوحيدى فيلسوف الأدباء زكريا إبراهيم .

<sup>(</sup>٦) أبو حيان التوحيدى وجهوده الأدبية والفنية عبد الواحد حسن الشيخ الهيئة العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٠ م .

<sup>(</sup>٧) أبو حيان التوحيدي في كتاب المقابسات ، عبد الأمير الأعسم ، دار الأفدلس بيروت .

<sup>(</sup>٨) أبو حيان التوحيدى ، الأعسم ص ٢٥ ، ٢٦ أكد الأعسم أن ما كتبه ياقوت عن أبي حيان يعتبر بحق إلى وقتنا هذا ، هو أفضل مصادرنا على الإطلاق .

<sup>(</sup>٩) تاج العروس مادة 🕯 وحد 🕯 ج ٤ ص٥٣٦ .

<sup>(</sup>١٠) لسان الميزان العسقلاني ج ٦ ص ٣٦٠ .

المؤرخين أن التوحيدى ولد بين سنتي ٣١٠، ٣٠١ هوتوفى بعد سنة ٠٠٠ هوقبل سنة ٤١٤ هعلى وجه التقريب (١) ولم يشر أبو حيان إلى ميلاده ، والوثيقة الوحيدة التي تؤرخ لنا حياته هي رسالته التي بعثها إلى القاضى أبى سهل على بن محمد يخبو فيها بأنه أحرق كتبه ، ويشير في رسالته هذه أنه في عشر التسعين ولم يتمها بعد في رمضان ٠٠٠ ه فهذه الرسالة هي الدليل على أن التوحيدى كان حيا حتى ذلك التاريخ، وكل التواريخ التي تشير إلى وفاته قبل سنة ٠٠٠ هـ(٢) نهملها، فهي مغلوطة، ورسالته إلى القاضى أبى سهل التي احتج بها ياقوت على أنه في عشر التسعين تعنى أنه ولد سنة ٢١١ هـ. أما بعد كتابته لرسالته هذه فلم نسمع له خبرا على الإطلاق، وأحسب أنه توفى في سنة ٤١٤ كما يشير الشيرازى .(٢)

عاش أبو حيان شبابه وبقية عمره في كنف الدولة البويهية في جو مشحون بالاضطراب السياسي ، وعلى الرغم من هذا الاضطراب لم يقف حائلًا دون ازدهار الحركة العلمية بفضل تشجيع أمراء هذه الذولة . ومن هنا نجد ألوانا من التفكير تدفع بمدارس فكرية وعقائد فلسفية واتخاهات مذهبية ومدارس كلامية ، ونرى أثر ذلك عند تناولنا ألفاظ الحياة الثقافية في مؤلفات أبي حيان التوحيدي ، ولابد أن يترك هذا الازدهار الثقافي بصمات واضخحة على لغة ذلك العصر ، فإذا هي صورة حية لما أصابها على أيدى أعلام الثقافة العربية والإسلامية ، من تغيير في مفرداتها وتراكيبها ، وأيضا إثرائها بمادة غير عربية في كل الفنون والآداب والفلسفة والعلوم . فقد كانت الحواضر الإسلامية في العصر العباسي تغص بالعلماء ، وتزدان بالمفكرين والحكماء في كل الفنون وفي هذا الجو المزدهر حضاريا قضى أبو حيان فترة طويلة من حياته

<sup>(</sup>١) أبو حيان التوحيدي سيرته وآثاره ، عبد الرزاق محيى الدين ص ١٠ . وانظر لسان الميزان ج ٦ ص٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة للسيوطي ص ٣٤٨ وانظر مفتاح السعادة . لطاش كبرى زاده ، ج ١ ص ٢٣٥، ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو حيان سيرته وآثاره عبد الرزاق محيى الدين ص ١٣.

في بغداد حاضرة الدولة العباسية ، وعبر عن ثقافتها الغنية ، وحضارتها الخصبه ، ومجتمعها المزدهر أروع تعبير .

كان عصر أبي حيان أحفل العصور الإسلامية برجال العلم ، وكان أساتذته خير هؤلاء الرجال في كل فن من فنون الثقافة ، وما كان يبخل على نفسه بورود الموارد المختلفة ، ولا يخشى عليها من دراسة المذاهب الموافقة والمخالفة ، يلتقى بأصحاب كل مذهب ومقالة ورأى ونحلة ، فلا يتحرج أن يروى عن كل محدث في أى موضوع . أمضى أبو حيان حياته الطويلة متعلما ومعلما ، وانصرف إلى الثقافة انصراف المتعبد المتزهد ، فكان العلم على اختلاف فنونه ، هدف حياته ، وكان ذا قابلية فريدة للاختلاط بشتى البيئات الثقافية والاجتاعية ، عرف الوزراء ، والكتاب والفلاسفة والفقهاء ، والنحويين واللغويين ، والمتصوفة والزهاد والمترفين والفقراء ، وحضر حلقات الدرس ، ووصف ذلك كله في كتاباته أدق وصف وأمتعه .

وكانت ثقافته موسوعية شاملة التقطها من بطون الكتب وأفواه المتحدثين ، وقد غاص التوحيدى في بيئة القرن الرابع الهجرى وسير أغوارها فتتلمذ على أيدى عظماء ذلك العصر ، سواء في الفلسفة أو المنطق أو الفقه أو اللغة أو النحو ، بل أخذ من جميع فنون عصره العلمية ، ويحق لنا القول مع ياقوت بأنه كان متفننًا في جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه والكلام ، كثير التحصيل للعلوم في كل فن حفظه ، واسع الدراية والرواية (١) ونجد العسقلاني أيضًا يعترف بفضل أبي حيان ويذكر أنه كان لغويًا ، نحويًا شاعرًا(٢) .

أما معارف أبي حيان الأخرى فهي بلا شك متنوعة بتنوع أساتذته وشيوخه

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ج ١٥ ص ٥ ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ج ٦ ص ٣٧ .

فلم يتوقف الرجل عند فن واحد (۱) ، ولذا سمى بالجاحظ الثاني بل زاد على ذلك حتى قالوا إنه أجزل من الجاحظ لفظًا ، وأوسع علما لأن الجاحظ عاش في القرن الثاني وسجل كثيرا من معارف عصره ، وأبو حيان عاش القرن الرابع ودون كثيرا من علوم عصره ، وشتان بين قرن نشأ فيه العلم وقرن صار فيه العلم ناضجا ، فجاء إنتاج التوحيدى أغزر ثقافة وأكثر ألوانا من إنتاج الجاحظ ، وإن كان أبو حيان معجبا بالجاحظ إعجابا شديدا ومعتزا بكتاباته اعتزازًا عميقًا و متبعًا لطريقته في التصنيف والتأليف (۱) هذا وقد وضعه المؤرخون إلى جانب المكانة البارزة التي يحتلها الجاحظ في الأدب العربي (۱) .

جمع أبو حيان بين التراث اليوناني من جهة ، والثقافة العربية من جهة أخرى ، وتعلمذ على كبار المفكرين والعلماء وزعماء الفكر في القرن الرابع الهجرى . ولعل خير أستاذ نبدأ به باعتباره أول من أمد التوحيدى بالفقه هو القاضي أبو حامد المروروذي وقد وصفه أبو حيان فأجاد الوصف ، وقرب إلى الأذهان صورة هذا العالم كما أوضح سبب تعلقه به فقال : لأنه أنبل من شاهدته في عمرى وكان بحرا يتدفق حفظا للسير وقياما بالأخبار واستنباطا للمعاني وثباتا على الجدل ، وحبرا في الخصام (ن) وكان أبو حيان كثيرا ما يلقبه بالقاضي ، خاصة عندما ينقل عنه أو يسمع منه رأيا فقهيا ، فمن ذلك قوله سمعت القاضي أبا حامد المروروذي يقول في كتاب أدب القاضي (°) ذلك هو أبو حامد المروروذي الفقيه الأديب أستاذ التوحيدي الذي كان يصرف القول تصريفا ويخلص المخض من الممذوق ، ويميز التوحيدي الذي كان يصرف القول تصريفا ويخلص الحض من الممذوق ، ويميز

<sup>(</sup>١) أمراء البيال ح ٢ ص ٤٢ ه .

<sup>(</sup>٢) البصائر والدحائر ج ١ ص ٥ وانظر محلة الهمم العربي محلد ٤٠ ح ١ ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) بارح الأدب العربي حب س ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) النفسائر والدحائر ج ١ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٥) النصائر والدحائر ح ١ س ١٠٠ .

اليقين من الشك<sup>(1)</sup> وبجانب تتلمذه على أبي حامد وأخذه الثقافة الإسلامية عنه ، فإنه أخذها أيضًا عن كثيرين غيره منهم محمد بن على بن إسماعيل القفال الشافعي الذى كان أوحد عصره في الفقه والكلام والحديث واللغة والأدب ، كما أخذ أبو حيان الفقه أيضًا والحديث على يد زكريا النهرواني القاضى<sup>(۱)</sup> كما درس الفقه والحديث والقرآن والتصوف في باديء أمره على يد ابن القطان الشافي (۱).

أما عن ثقافة التوحيدى اللغوية فقد تتلمذ على يد كثيرين من علماء اللغة والنحو ، وإذا ذكرنا السيرافي والرماني كفانا عناء ذكر الآخرين . فقد تتلمذ أبو حيان زمنًا طويلا على أبي سعيد السيرافي وكان هذا إمام وقته ، وحجة عصره . علما بالنحو ، وشرح الكتاب لسيبويه في ثلاثة آلاف صفحة ، وقرأ أبو حيان عليه هذا الشرح ، وقد لعبت شخصية السيرافي بما حوته من علم ومعرفة وزهد وتصوف وتقشف دورا كبيرا في حياة أبي حيان ، فكان دائم التعلق بأستاذه هذا ، وكثيرا ما نعته بكل ما استطاع من عبارات المدح والثناء ، فهو عنده شيخ الدنيا وشيخ الدنيا ومقنع أهل الأرض (۱) وهو عنده أيضا أجمع لشمل العلم وأنظم لمذاهب العرب ، وأخرج من كل طريق ، وألزم للجادة الوسطى في الدين وأدخل في كل باب ، وأخرج من كل طريق ، وألزم للجادة الوسطى في الدين والخلق ، وأروى للحديث ، وأقفى للأحكام وأفقه في الفتوى (۷) وكان أبو حيان يثبت أقوال أستاذه السيرافي فيقول : قال شيخنا أبو سعيد الإمام نضر الله وجهه

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) أبو حيان التوحيدى ، إبراهيم الكيلانى ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ج ٨ ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع ج ١ ص ١٣٩ .

المصادر كلها على تفعال بفتح الفاء (١) ومن يقرأ كتب التوحيدى على اختلاف أنواعها سوف يجد أن السيرافى كان رافدا ثريا أمد أباحيان باللغة فظهرت آثارها في كتبه ، وحق الكيلانى في قوله أن من يتدبر نفسية التوحيدى ويطلع على آرائه الأدبية وأفكاره الفلسفية يظهر له انعكاس آراء السيرافى وأفكاره في عقلية تلميذه (٢).

ودرس أبو حيان اللغة والكلام والمنطق على على بن عيسى الرمانى وهو أحد أئمة اللغة والأدب والمتكلمين على طريقة المعتزلة ، وكثيرا ما كان التوحيدى يلقبه بالشيخ الصالح<sup>(۳)</sup> أو النحوى ، عندما يسمع منه أو يروى عنه أو يحضر مجالسه للتعليم ، وقد أخذ عنه العلم سماعا وقراءة ومجالسة <sup>(۱)</sup> والتوحيدى مدين لأستاذه الرمانى بتكوينه العقلى والمنطقى فقد كان كثير النقل لآراء أستاذه في الكلام والمنطق واللغة والنحو ، وكان للرمانى أثر في تخريج التوحيدى في علم الكلام وتنشئته من الناحية العقلية والمنطقية (٥).

ودرس التوحيدى الحكمة والفلسفة على عظماء عصره من الفلاسفة العلماء فمن أساتدته في الفلسفة والمنطق أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني وهو أعظم علماء إزمانه ، وكان أبو حيان كثير الملازمة لأستاذه والأخذ عنه وتدوين كلامه ، وكانت الفلسفة عند أبي سليمان السجستاني تعنى علم النجوم والأفلاك والمجسطي والمقادير وآثار الطبيعة والمنطق ، الذي هو اعتبار الأقوال

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ٣ ص ٢، ص ٨٣، ١٢٩، ٢٤٠، وانظر البصائر ج٢ ص ٣١٨، ص ٥٩٠، ص ٥٩٠،

<sup>1916</sup> H. J. H. H. L.

<sup>(</sup>۲) أبو حيان التوحيدى ، الكيلانى ص ١٤ .(٣) المقابسات ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الْإِمْتَاعُ وَالْمُؤْانَسَةَ جِ ١ ص ١٠٨ ، جِ ٣ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) أبو حيان التوحيدي زكريا إبراهم ص ٣٦ .

بالإضافات والكميات والكيفيات (١) أخذ أبو حيان الكثير من هذه الثقافة اليونانية وكانت طريقته في الأخذ عن أستاذه السجستاني متنوعة بتنوع الظروف المتاحة له فمرة بالسماع والسؤال وأخرى بنقل الأقوال وحضور المجالس التي كان يعقدها المنطقى لتعليم الفلسفة والمنطق ، وطريقة أخرى تميز بها عن رواد مجالس أستاذه فقد كان يقرأ على أستاذه كتب اليونان أو يملى عليه ما أراده (٢) .

وكان أبو حيان يحضر كل مجلس فيه الفلسفة والعلم اليونانى أمثال مجالس القومسي (٣) وغيره من علماء هذا الفن ، ولعل رسالة الحياة لأبي حيان تعتبر أكبر دليل على مدى تبحره في الثقافة اليونانية ونقله من معظم فلاسفتها (٤) .

ودرس أبو حيان الفلسفة أيضا على يد أستاذ آخر هو يحيى بن عدى المنطقى الذى انتهت إليه رياسة أصحابه في وقته وزمانه بعد أن تتلمذ على يد متى والفارابى ، حتى صار علما فردا ، وأوحد دهره في صناعته ( $^{\circ}$ ) وقد أفاد أبو حيان من دروس يحيى بن عدى والتي تجد وصفها في كتاب المقابسات ( $^{\circ}$ ) ، وقد نعته أبو حيان بالأستاذية ( $^{\circ}$ ) وكان يلازمه ويحضر مجالسه ويدون ما يدور بها فقد حضر مجلس يحيى بن عدى سنة إحدى وستين وثلاثمائة مع البديهي ( $^{\circ}$ ).

وتتلمذ أبو حيان على كتب من لم يمكنه رؤيتهم (٩) ولعل خير من قرأ كتبهم

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ٢ ص ٦ ، ج ١ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ٢ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ثلاث رسائل لأبي حيان تحقيق الكيلاني ص ٥١ .

<sup>(</sup>٥) الفهرست لابن النديم ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٦) أبو حيان التوحيدى ، الكيلانى ص ١٦ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع ج ٢ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٨) المقابسات ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٩) البصائر والذخائر ج ١ ص ٥ .

واستفاد منها أيضا وظهر أثرها في كتاباته أستاذه الجاحظ لأنه وجد في كلامه وروايته له الشفاء والتأدب والمعرفة فيقول: أنا اللهج أيدك الله بكلام أبي عثمان ولى فيه شركاء ، من أفاضل الناس ، فلا تنكر روايتي لكلامه ، فإن فيه شفاء ، وبه تأدبا ومعرفة (۱) . وهكذا نجد أبا حيان قد أتيح له أن يتصل بأعظم علماء عصره ، ومفكري زمانه مما أكسبه ثقافة موسوعية نرى أثرها فيما وصل إلينا من كتاباته .

# مؤلفات أبي حيان :

صنف التوحيدى كتبا ورسائل كثيرة حتى عد بين القلائل في عصره ممن اشتهروا بكثرة التأليف ، ولم تكن كتاباته تدور حول موضوع بعينه ، بل تناولت شتى فنون المعرفة في عصره ، حتى عدت أشبه بدوائر معارف موسوعية ، تعرض على صفحاتها ما تفتق عنه الفكر في العصر العباسي من معارف متنوعة .

وتعد كتابات أبي حيان خير دليل على ثقافة عصره ، تلك الثقافة التي دلنا التوحيدى على ينابيعها الأصلية المتنوعة (۱) إن التعرض لمؤلفات التوحيدى يستوجب الإشارة إلى الجهود التي بذلها عدد من الباحثين والدارسين في إعداد قواعم لكتاباته نذكر منهم السندوبي في مقدمته عن أبي حيان في تحقيقه لكتاب المقابسات (۱) وفي هذا المجال نذكر الاهتام الكبير الذي أولاه محمد كرد على لمؤلفات التوحيدي حتى صار مرجعا لدارسي التوحيدي في العالم العربي (١) ومن الدارسين من بذل الجهد الكبير في دراسة مؤلفات التوحيدي ، أولهم وأقدمهم الدارسين من بذل الجهد الكبير في دراسة مؤلفات التوحيدي ، أولهم وأقدمهم

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٢ ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٨ ٠٤ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة المقابسات ، السندوبي ص ١٨ . القاهرة ١٩٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أمراء البيال محمد كرد على ج ٢ ص ٤٨٨ .

عبد الرزاق محيي الدين الذي قدم عرضا ممتازا لمؤلفات التوحيدى اعتمد فيه على متابعاته لقوائم السندويي ، وكرد على ، مع نظرة نقدية في مراجعة عنوانات الكتب المنسوبة أو التي لم تصح نسبتها إلى التوحيدى (١) وبعده جاء إبراهيم الكيلانى فقدم قائمة بأعمال التوحيدي أكان أقل من محيى الدين . ثم جاء ثالثهم عبد الأمير الأعسم فقدم حصرا وافيا لمؤلفات أبي حيان المخطوطة والمطبوعة والمنسوبة أيضًا (٢) ، وهذه الدراسة الببليوجرافية ملحقة بدراسة عميقة لكتاب المقابسات وأهميته من بين مؤلفات أبي حيان .

#### مؤلفات التوحيدي المطبوعة:

1) البصائر والذخائر: معنى الاسم البصائر جمع بصيرة ، ومن معانيها في اللغة الفطنة والحجة والعبرة وكل منها صالح هنا في بصائر أبي حيان ، والذخائر جمع ذخيرة ، وهي ما أدخر ، فمعنى الكتاب إذن الفطن أو الحجج أو العبر والذخر النافع المدخر ، والكتاب فيه ألوان شتى من المعرفة وليس له منهج موضوعي فجاء الكتاب حشدًا عجيبًا من المعارف والحكم والمعلومات ، ففيه مسائل في اللغة والتصوف والنوادر والتاريخ والشعر والحكمة والفكاهة والجون . ويعتبر كتابه هذا من أحفل كتبه بمسائل اللغة والاستقاق وله في عرضها هناك أسلوب خاص كأن يذكر الكلمة ويتبعها بما جاء على حدها في المقاطع وعدد الحروف ثم بما يمكن أن يدحل عليها من إعجام ، ونقط ، وحركات إلى ما يشابهها ، ثم يبدأ بشرح المفردات واحدة واحدة ، مستطردا إلى ذكر شواهد الورود وقلما تخلو صفحة من صفحات البصائر من مسألة لغوية (٢)

<sup>(</sup>١) أبو حيان التوحيدي سيرته وحياته عند الرراق محيى الدين صـ ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أنو حيان التوحيدي ، عبد الأمير الأعسم ص ٧٨ ً.

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٣ ص ١٢٠ ، ج ٤ ص ١٣ ، ح ١ ، ص ١٤٩، ١١٣، ١١٤ ... الح .

وهذه المسائل والمعارف نفرها أبو حيان نفرا لا يقتضيه ارتباط موضوعى وقد أحس بذلك أبو حيان فقال: إنما نفرت هذه القرائح على ما اتفق (١) وذكر أبو حيان أنه جمع كتابه هذا في خمسة عشر عاما مما سمع وقرأ. وعنى التوحيدى في المقدمة بذكر المصادر التي قرأها واستمد منها مادة كتابه فذكر في المقام الأول كتب الجاحظ الذي تأثر به في حياته الفكرية ، ثم أتبعها بكتاب النوادر لابن زياد ، وكتاب الكامل للمبرد ، وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ومجالس ثعلب وأوراق الصولي وجوابات قدامة هذا إلى جانب غيرها مما جمعه من أفواه الناس وحفظ ما نطقوا به ، وللتوحيدي ميزة مهمة في كتابه هذا وهي أمانته العلمية وحرصه على التحقيق ونقل الكلام الصحيح وما أكثر ما يمر القاريء في تضاعيفه بأمثال هذه الجمل : هكذا حفظته من المجالس أو قد حفظت من غير معرفة ثم سألت العلماء فوضح الجواب وغيرها ويقرر أبو حيان في تصديره لكتابه هذا أيضا أنه أورد فيه أمهات الحكم وكنوز الفوائد نقلا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله (١).

وللكتاب قيمة في الكشف عن محصل مطالعة التوحيدى وتجاربه، وعن اتجاه نواحي الثقافة في عصره .

## ٧ ) كتاب الإمتاع والمؤانسة :

مصدر ثمين لدراسة تراث التوحيدى والحياة الفكرية والاجتماعية في زمن بنى بويه . ولا نجد أبلغ عبارة من عبارة القفطى في وصفه لهذا الكتاب حين قال : هو كتاب ممتع على الحقيقة لمن له مشاركة في فنون العلم ، فإنه خاض كل بحر ، وغاص كل لجة (٣) .

<sup>(</sup>۱) البصائر ح ۱ ص ۵۰ .

<sup>(</sup>۲) البصائر ج ۱ ص ۱۳ .

 <sup>(</sup>۳) تاریخ الحکماء للقفطی ص ۳۸۳ .

وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول إن كتاب الإمتاع والمؤانسة قد انفرد بإيراد وثيقتين هامتين: الأولى منها هي النص الذي كشف لنا عن مؤلفي إخوان الصفا، وقد نقله القفطي عنه، والثانية هي المحاورة الممتعة التي دارت بين أبي سعيد السيرافي ومتى بن يونس القناني حول المفاضلة بين النحو العربي والمنطق اليوناني ، وهي تصور لنا قصة النزاع بين النحويين والمناطقة . وتظهر قيمة الكتاب في ما يضمه من أفانين المعرفة والثقافة ما يعبر عن عقلية صاحبه الموسوعية ، ويلقي الضوء على الحالة الثقافية للعراق في القرن الرابع الهجري . ومن يتصفح كتاب الإمتاع والمؤانسة يجد أن ليس للكتاب موضوع واحد ينسقه في فكرة أو حول فكرة ، وإنما هو أفانين من المعرفة والثقافة لا يربطها رابط موضوعي . وهو ضرب رفيع من أدب المسامرة ، لأنه إجابات عن أسئلة شتى كان يعدها ابن سعدان في نفسه ، أو كان يلقيها عفو الخاطر على صاحبنا ابن حيان في مجالس الإمتاع .

#### ٣) المقابسيات:

سمى أبو حيان كتابه هذا أخذا من قبس العلم بمعنى اقتبسه واستفاده . وأقبسه فلان العلم إذا أعطاه إياه ، يريد أبو حيان أن كلا منهم قبس من صاحبه أو أقبسه وصفه كرد على فى أمراء البيان فقال : المقابسات اسمه من صيغة تفاعل من قبسه أو اقتبسه علما وخبرا ، أى أن كلا منهما أقبس صاحبه علما وصاحبه أقبسه من علمه (۱) ويقول عبد الرزاق محيي الدين في وصفه للمقابسات : الكتاب أقوم مؤلفات صاحبى، وأحفلها بمسائل الفلسفة والاجتماع ، وأدقها تصويرا لما كانت تعج به بغداد آنذاك من بحوث الفلسفة الإلهية والطبيعية ، ومن تناول كل مسألة حتى مسائل اللغة الأدب بمعايير فلسفية نفسية (۱)

<sup>(</sup>١) أمراء البيان محمد كرد على ج ٢ ص ٥٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أبو حيان التوحيدي عبد الرزاق عيي الدين ص ٢٣٠ .

دراسته لكتاب المقابسات : إن كتاب المقابسات مصدر خطير في الكشف عن مناج متعددة في اتجاهات مفكرى القرن الرابع الهجرى ، وإن المقابسات تؤرخ للأفكار الفلسفية التي كانت منتشرة في الدوائر الثقافية ببغداد ، وإن للمعلومات المتناثرة في مطاوى المقابسات قيمة كبيرة في إعادة فحص مجمل الحركة الفكرية في القرن الرابع الهجرى (١)

ويحتوى كتاب المقابسات على ١٠٦ مقابسة تختلف طولا وقصرا ، وتبحث كل واحدة منها فى موضوع مستقل ، تدور أحيانًا حول موضوعات فلسفية كالعلة والمعلول ، والصورة والمادة ، والهيولى والاسطقس ، وتتطرق أحيانا أخرى إلى موضوعات نفسية وأخلاقية كحديث النفس وما يغلب عليها ، وولوع كل ذى علم بعلمه وقضايا النفس والعقل وتستأثر مسألة النفس الإنسانية بالمكان الأول فى هذه المواضيع الخلقية وكذلك الصداقة والصديق والمزاج والانفعال وغيرها من مواضيع النفس . وهناك موضوعات أخرى متفرقة يرد ذكرها كالحديث عن النثر والشعر وأيهما أشد أثرا في النفس ، وأبحاثًا وآراءً فى الأدب والبلاغة وعلاقة النحو بالمنطق ، والفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة . والبلاغة وعلاقة النحو بالمنطق ، والفرق بين طريقة المتكلمين ومن فروع العلوم المختلفة ومسائل أخرى متفرقة من كلام الفلاسفة المتقدمين ومن فروع العلوم المختلفة وهذا التنوع الكبير في الموضوعات التي يحتوى عليها كتاب المقابسات يدخلنا في وهذا التنوع الكبير في الموضوعات التي يحتوى عليها كتاب المقابسات يدخلنا في الوسط العلمي الذي كان يعيش فيه أبو حيان مع جماعة من العلماء تجتمع غالبا حول أبي سليمان السجستاني في بيته أو تتقابل في الوراقين في سوق أمام باب البصرة في بغداد، وكانت الجماعة مكونة من أناس مختلفي المشارب والنحل والعقائد والملل .

<sup>(</sup>١) أبو حيّان التوحيدي عبد الأمير الأعسم ص ٢٢٠.

وغرض التوحيدى من المقابسات تحدد في تصنيف أشياء من الفلسفة ، وإضافة أشياء أخرى تجرى معها، عن مشايخ العصر الذي أدركه، إذن فإن فضل أبي حيان في كتاب المقابسات لا ينحصر في نقل الأفكار والمساجلات التي كانت تدور في الأوساط العلمية في عصره ، بل هو يمتد أيضا إلى عملية تنقيح الآراء وغربلتها ، وإعادة صياغتها ، والتعبير عنها بأسلوب أدبي ناصع، وإن كانت آراء التوحيدي قد اختلطت ببعض آراء أستاذه السجستاني ، ولعل هذا مما يجعل لكتاب المقابسات قيمة كبرى في تاريخ الصلات الفكرية بين علمين هامين من أعلام الفكر الإسلامي في القرن الرابع الهجري(١) . ويظهر التوحيدي منسقا في اختياره للمحاورات في تلويخ الرواية صفًاها التوحيدي في تركيبة اعتمدت على السماع ، وتسجيل المحاورات ، والأمالي ، وإثبات القراءات .

ونجد فى المقابسات نقولا عن أفلاطون كما ينص فى المقابسة 75 وهناك جملة من المصادر يشير إليها أبو حيان فى كتابه هذا منها كتاب الثمرة لبطليموس (٢) وأيضا كان التوحيدى فى هذا الكتاب يحدد معانى الألفاظ وماجد على الكلمة من معانٍ إصطلاحية محدثة فى أبواب الفلسفة والتصوف والكلام، وقد ذكر العدد الكثير من تعريف الكلمات بحدودها الاصطلاحية (٢).

## الهوامل والشوامل:

معنى الاسم الهوامل هي الإبل المهملة المسيبة التي لا راعي لها ، فمن الجائز أن أبا حيان أراد بها الأسئلة المنطلقة الحرة التي تنتجع من يجيب عليها ، فهي إذا كالإبل

<sup>(</sup>١) أبو حيان التوحيدى زكريا إبراهيم ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر المقابسة ٦٢ ص ٢٤٤ والمقابسة ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٠٨ ، ٣١٩ ، ٣٦٧ ، ٣٧٢ .

المسيبة التى تنتجع لتطعم لوتشبع . ومن الجائز أن تكون جمعا لهاملة من هملت السماء أى دام مطرها فى سكون . والمراد الأسئلة المنطلقة المتوالية الموجهة إلى مسكويه ، كأنها المطر المدرار .

أما الشوامل فهى جمع شامل أو شاملة ، من شمل الأمر إذا عم والمراد إذا الأجوبة الشاملة المحيطة المستوعبة لما فى نفس السائل . وهذا الكتاب عبارة عن أسئلة في موضوعات أدبية وإجتماعية وفلسفية وأخلاقية ونفسية ولغوية وجهها التوحيدى إلى مسكويه فأجاب هذا عنها ، ولا شك فى أن نصيب مسكويه من الكتاب أكبر وأوفى من نصيب التوحيدى . ويدلنا الكتاب على ما كان يشغل بال العلماء فى ذلك العصر من قضايا المعرفة وخاصة اليونانية ، التى صبغت بالصبغة العربية الإسلامية .

#### ٥) الصداقة والصديق:

الموضوع العام للكتاب واحد وليس أشتاتا كا في الإمتاع والمؤانسة أو الهوامل والشوامل ، لكن أبا حيان لم يبوبه ولم يقسمه أى تقسيم ، وإنما حشد كل ما يتصل بالصداقة والصديق حشدا لا تنظمه فكرة . فجمع في كتابه هذا معظم ما كتب عن الصداقة والصديق شعرا ونثرا ، لا عند العرب في الجاهلية والإسلام فحسب بل عند اليونان والفرس وغيرهم من شعوب العجم أيضا . وقد حدد التوحيدي غايته في وضع هذا الكتاب بقوله : سمع مني في وقت بمدينة السلام كلام في الصداقة والعشرة والمؤاخاة (١) .

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ٩ .

## ٦ ) مثالب الوزيرين :

تعددت أسماء هذا الكتاب فهو مثالب الوزيرين وثلب الوزيرين "، وذم الوزيرين أن من الوزيرين وأخلاق الوزيرين (٢) ووصف أبو حيان نفسه كتابه هذا في نص من كتاب الإمتاع والمؤانسة فقال مخاطبا ابن سعدان الوزير : على أني عملت رسالة في أخلاقه ـ يقصد الصاحب بن عباد ـ وأخلاق ابن العميد وهي تجزع في دست كاغد فرعوني (٢) ويصف إبراهيم الكيلاني هذا الكتاب بقوله :

وكان من أثر هذه الخصومة مع الوزيرين هذه التحفة الأدبية الثمينة التى أودعها على حد تعبيره نفسه الغزير ولفظة الطويل والقصير (١) ويرجع السبق فى نشر هذا الكتاب للكيلاني فهو الذي نشره باسم مثالب الوزيرين .

والكتاب ليس كله هجاء ، ففيه هجاء ، وفيه وصف لأحوال الوزيرين وأخلاقهما وكفايتهما ، مع التحامل عليهما والجنوح إلى الغض من شأنهما وخاصة مع ابن عباد ، وقد بلغ هذا الكتاب الذروة في الهجاء فهو أهجى ما أثر في النثر العربي على الإطلاق<sup>(٥)</sup> .

# ٧ ) الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية :

هو كتاب فى التصوف ضمنه أبو حيان خلاصة تجاربه الروحية ، وأسلوبه رمزى غامض محشود بالإشارات والألغاز ، والأفكار هنا عرفانية ، والمقاصد روحية ، والألفاظ ذات مدلول تلمحه ولا تتبينه ، وتحوم حوله ولا تقع عليه ،

(٣) الإمتاع والمؤانسة ج١ ص٦٦.

<sup>(</sup>١) انظر مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة ج ٢ ص ٣٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر معجم الأدباء لياقوت ج ٧ ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين المقدمة للمحقق إبراهيم الكيلاني ص ط .

<sup>(</sup>٥) أبو حيان التوحيدي عبد الرزاق محيي الدين ص ٤٩.

والعبارة تراد هنا للتأثير لا لمجرد التصوير ، ولإلهاب الشعور لا لتطمين العقل (۱) وأبلغ من وصف هذا الكتاب عبد الرحمن بدوى حين قال : إن الكتاب يعبر عن نفس دلفت إلى الإيمان المستسلم بعد أن عانت من تجارب الحياة أهوالا طوالا (۱) هذا وقد استطاع التوحيدي أن يمزج في إشاراته الصوفية بين كتابة النماذج للرسائل الصوفية -إذ إن الكتاب يحتوى على ٤٥ رسالة -وبين التعبير الوجداني الذاتي ، وبهذا ارتفع بأسلوبه هنا إلى درجة لم يبلغها أي من المتصوفة من قبل (۱)

# ٨ ) رسالة في علم الكتابة:

بحث كتبه التوحيدى الذى مارس مهنة الوراقة ردحا طويلا من الزمن فى وريقات قليلة عن الكتابة وأنواع الخطوط العربية وأنواع الأقلام وطرق القط والبرى ، ومعانى الخط مع سرد لبعض الأقوال فى الخطوط لمفكرين عرب وغير عرب . وهذه الرسالة تكشف عن سعة اطلاع ومعرفة فريدة بالخطوط وأنواعها ودقائق صنعة الخط ، وهى من أمتع وأقدم ما نشر عن الخطوط العربية وقواعدها وأنواعها . وكان التوحيدى بحكم مهنة الكتابة معنيا بهذه الصناعة مطلعا على دقائقها وأسرارها فهى ثمرة لمعرفته وتجربته معا ، وها هو يختمها بقوله : قال الشيخ أبو حيان : هذا ما انتهى إليه القول فى الخط وصفاته ، والقلم وحالاته (3) .

# ٩ ) رسالة فى ثمرات العلوم :

وهي رسالة صغيرة من خمس ورقات ملحقة بذيل كتاب الصداقة والصديق

<sup>(</sup>١) أبو حيان التوحيدي عبد الرزاق محيى الدين ص ٣٤٤

 <sup>(</sup>٢) مقدمة الإشارات الإلهية تحقيق عبد الرحمن بدوى ص له .

<sup>(</sup>٣) مقدمة الإشارات الإلهية تحقيق وداد القاضي ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٤٧ .

وقد ألفها التوحيدى ردا على من قال إنه ليس للمنطق مدخل فى الفقه ولا للفلسفة اتصال بالدين ولا للحكمة تأثير بالأحكام وعلى من عاب المنطق وهجن طريقة الأوائل وقد أورد أبو حيان تعريفات للعلوم المعروفة فى عصره لا تخلو من دقة وحسن إحاطة مثل الفقه والسنة والقياس وعلم الكلام والنحو واللغة والمنطق والنجوم والحساب والهندسة والبلاغة والتصوف ونجد التوحيدى يقول فى خاتمة حديثه عن التصوف : ولقد لحق الطريقة حيف لكثرة الدخلاء فيها ، كما لحق البلاغة لكثرة مدعيها(١).

ولئن كانت معظم تعريفات أبي حيان لهذه العلوم مأخوذة عن الحدود المأثورة التي كانت سائغة في عصره إلا أننا نجد أن أبا حيان يصوغها بعبارته الجزلة الدقيقة المتوخية تحديد معالم كل علم والتمييز بينه وبين العلوم الأخرى .

#### . ١٠) رسالة الحياة:

هذه الرسالة بحث فلسفى في الحياة والموت وقد شرح فيها أبو حيان ثمانية أصناف من الحياة .

وبعد فهذا هو أبو حيان وهذا عصره وتلك هى ثقافته وروافدها الفكرية والأدبية وهذه هى آثاره . وما تمثله من نواحى وجدانية أو فلسفية أو عدائية وكذلك تناولنا حياة التوحيدى من خلال الأشخاص الذين اتصل بهم ومدى علاقته بأعلام عصره ونوع هذه العلاقة .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٤ .

### ثانيًا: اللغة والثقافة:

علاقة اللغة بالثقافة هي علاقة تأثير وتأثر ، فاللغة تحدد الثقافة كما أنها تتحد بها في الوقت نفسه ، ولموضوع اللغة جوانب متعددة . فقد بحث موضوع اللغة العلماء المختصون في العصور القديمة والحديثة فكتبوا فيه كل على طريقته ، كما أن للغة تعريفات متنوعة منها التعريفات الحضارية . ومن هذه التعريفات ذات الصفة الحضارية أن اللغة منظمة عرفية للرمز إلى نشاط المجتمع (۱۱) وهي أساس لكل أنواع النشاط الثقافي للاهتداء إلى معالم المجتمعات (۲۱) واللغة وثيقة الصلة بالإنسان وبيئته فهي جزء من السلوك الإنسان (۱۱) وهذه التعريفات المتنوعة للغة تؤكد على ثلاث صفات تتميز بها اللغة : الطبيعة الصوتية ، والوظيفة الاجتماعية ، وتنوع البنية وجيل، وانتقال الثقافات عبر العصور لا يمكن أن يتم إلا بهذه الوسيلة ومن أجل هذا اهتم الباحثون بكتابة التطور التاريخي للغة . والمنهج التاريخي يقتضي أن نكون ملمين بأصول اللغة فنسلم بأن المادة اللغوية تخضع للتطور التاريخي ، ذلك أن المعجم التاريخي للغة ما هو ذلك المعجم الذي يتناول تاريخ حياة كل كلمة من كلمات اللغة (۱)

<sup>(</sup>١) اللغة العربية معناها ومبناها تمام حسان ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) علم اللغة المقارن إبراهيم السامرائي ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) اللغة والمجتمع محمود السعران ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) علم اللغة العربية د. محمود فهمي حجازي ص ٩ .

<sup>(</sup>٥) علم اللغة العربية د. محمود فهمي حجازي ص ٩٦ .

هذا وقد استطاعت العربية وهى إحدى اللغات الحية التى ثبتت على مر العصور أن تكون لغة العلم خلال قرون عديدة ، فقد كتب بها المختصون من عرب وغير عرب ووجدوا أنها أمثل لغة للتعبير عن أفكارهم وأن فيها ما يمد الباحث المتخصص بطائفة كبيرة من الألفاظ الاصطلاحية ، ومن أجل ذلك نقل إليها المترجمون ثقافة الأمم الأجنبية من إغريق وغيرهم ، وكانت العربية خير وسيلة للإعراب عن حضارات مزدهرة فقد كانت سيدة لغات العالم القديم خلال قرون متلاحقة وكتب بها المفكرون من غير العرب أروع ما سطر من الفكر والمعرفة الإنسانية ومن هنا كنا قد ورثنا تراثاً ضخمًا هو مادة هذه اللغة .

أريد أن أخلص من هذه المقدمة التاريخية إلى أن العربية في أوائل تطورها وذلك في مطلع العصور الإسلامية قد حفلت بمادة ضخمة من المصطلحات التي تتصل بطائفة من العلوم العربية والإسلامية لقد توفرت في العلوم العربية مادة اصطلاحية كثيرة و دقيقة أشد الدقة العلمية ، فقد كان للنحاة الأوائل مصطلحهم الذي عبر عن نضج كبير وإدراك تام لسمو هذه اللغة (۱۱) ومثل هذا ينطبق على سائر العلوم العربية فهناك مصطلحات للبلاغة وعلومها المختلفة ، وهناك مصطلحات للعلوم العربية فهناك مصطلحات للبلاغة والعروضية . ثم بدأت العلوم الإسلامية بالظهور في عصر از دهار الحضارة الإسلامية فنشأت المصطلحات التي تتناول هذه العلوم على اختلاف أنواعها ثم اتسعت دائرة العلوم الإسلامية باتصالها بعلوم الأمم الأخرى مثل اليونان والفرس وغيرهم من العناصر الأجنبية التي إتصلت بالمجتمع العربي إبان العصر العباسي ، وفي تلك الفترة اجتذبت بغداد حاضرة الخلافة العباسية عددا من علماء المسلمين ليشاركوا في إقامة الصرح الثقافي العربي الإسلامي ، وقد أدى اتصال العلوم الإسلامية بالجانب الفلسفي الوافد إلى نشوء علم الكلام وهو نواة

<sup>(</sup>١) اللغة والحضارة ، إبراهيم السامرائي ص ١٥٤ .

الفلسفة الإسلامية ومن هنا كانت استجابة اللغة العربية للعلوم الجديدة فكان المصطلح الفلسفى . وهكذا استطاع العرب أن يهيئوا لأنفسهم قدرا كبيرا من المعارف الإنسانية بسبب حركة الترجمة فكان للعرب هذا التراث الثقافي في حقبة من الزمن لم يكن غيرهم مشاركا لهم وقد تم ذلك بفضل لغتهم العربية وهي مادة هذه الثقافة ومازالت معينا ثريا يمد الدارسين والباحثين بفيض من مادة تتصل بالمصطلح الذي تقتضيه ثقافتنا العربية ، ومن هنا انطلق اللغويون الأقدمون وأصحاب المعارف المختلفة لتفنيد هذه الألوان الاصطلاحية فظهرت المصنفات التي تتناول الألفاظ الإسلامية وهي كثيرة مثل كتاب الزينة للرازي وكتاب التعريفات للجرجاني وكتاب الكليات لأبي البقاء وغيرها كثير .

وقد أضافت العصور الإسلامية المتعاقبة مادة وفيرة في ميدان المصطلح ، واتبع الأقدمون طريقين لتوفير المصطلحات الأول اعتمدوا على الأصول العربية والثاني أخذو بمبدأ التعريف وقصدوا به أن تؤخذ الكلمة الأجنبية بأصواتها وبتغير شيء من ذلك وضمها إلى العربية بحيث لا تبعد كثيرا عن أبنية العربية وبهذه الطريقة ظهرت مصطلحات الفلسفة والطب والموسيقي وسائر العلوم الأجنبية الأخرى وربما توسعوا فأخذوا الكلمة الدخيلة مجرين عليها الطابع العربي (1).

ولما كانت ألفاظ الحياة الثقافية هي جوهر الموضوع وغرضه فالأجدر أن نبدأ بمعرفة ماهية الثقافة وحقيقتها ، ثم نبين ماذا يقصد بالمصطلح الثقافي ونشأته وتطوره حتى يقوم العمل على تصور شامل لما يهدف إليه البحث .

فالثقافة لغة من ثقف الشيء ثقفا وثقافا وثقوفة : حذَّقه، وثقف الشيء حذَّقه . وثقف الحل حذَّقة . وثقف الحل

<sup>(</sup>١) فقه اللغة إبراهيم السامرائى ص ١٨١ .

ثقافة: حذق وحمض جدا وثقفه تثقيفا سواه وثاقفه فثقفه: غالبه فغلبه فى الحذق (١). والثقافة اصطلاحا هى رياضة الملكات البشرية بحيث تصبح أتم نشاطا واستعدادا للإنجاز، وترقية العقل والأخلاق والذوق السليم فى الأدب والفنون الجميلة وهى السمات المميزة لإحدى مراحل التقدم فى حضارة من الحضارات (٢). فالمثل الأعلى للتربية عن طريق الثقافة يرمى إلى تقويم الشخصية عقليا (٣). ويختلف مفهوم الثقافة باختلاف الأمم وحضاراتهم المتنوعة ويغلب على ثقافة كل أمة لون خاص يميزها عن غيرها.

ولفظة الثقافة ترد عند أبي حيان بالمعنى العام أى بمعنى بهذيب العقل وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: فخادعك على عقلك الرصين، وينازلك في ثقافة فهمك المتين أبي ومن المادة « ثقف » ترد في كتابات أبي حيان الألفاظ تثقيف ومثاقفة وكذلك الفعل ثقف يتثقف . يقول أبو حيان ذاكرا لفظة تثقيف بمعنى المهارة والحذق: وليس في الدنيا محسوب إلا وهو محتاج إلى تثقيف، والمستعين أحزم من المستبد، ومن تفرد لم يكمل، ومن شاور لم ينقص (٥٠) . ويذكر أبو حيان لفظة مثاقفة بالمعنى الاصطلاحي أى المحاورة والمجادلة العلمية فيقول: وليكن الحديث على تباعد أطرافه، واختلاف فنونه مشروحا والإسناد عاليا متصلا، والمتن تاما بينا، واللفظ حفيفا لطيفا، وتوخ الحق في تضاعيفه وأثنائه، والصدق في إيضاحه وإثباته، واتق الحذف المخل بالمعنى، واقصد إمتاعه بجمعه نظمه ونثره، ويضاحه وإثباته، واتق الحذف المخل بالمعنى، واقصد إمتاعه بجمعه نظمه ونثره،

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٣٦٤ . وانظر القاموس المحيط ج ١ ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ، عبد الرحمن بدوي ص ٧ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ١٥٨ . (٥) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٦٥ .

الذكرى (۱) . والفعل ثقف يرد عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحى وفى هذا المعنى يقول أبو حيان وذلك فى وصفه لكتابه البصائر والذخائر : هذا آخر الجزء الثانى وهو مقطع الكتاب ، وقد غرست فيه وصايا شريفة ، وحكما غزيرة ، وآدابا غريبة متى ذللت بروايتها لسانك ، وشحذت بحفظها طباعك وراسلت بمحاسنها سجراءك وثقفت بأحسنها نفسك وخبرت بعيونها آدابك ، كنت مخصوصا بالسعادة (۱) . وبهذا المعنى الدال على مظاهر التقدم العقلى والحضارى يقول أبو حيان بن جماعة متفاوتة ، فذلك ما استوسق هذا القدر الذى ملكته هذه المقابسة (۱) . ثم الفعل يثقف يذكره أبو حيان بمعنى يفهم ويحذق فيقول فى نص من مقابساته : وليس كل وقت يوافق نشاط السائل فى سؤاله رغبة المسئول فى إجابته ، ولا فى كل حال يمكن للإنسان أن يثقف ما يقول ، ويقول ما يعمل ، ويحقق ما ينوى (١) .

وبعد هذه المقدمة عن الثقافة ومفهومها من الممكن أن ننظر إلى الثقافة العربية والإسلامية من اتجاهات متعددة كل اتجاه يمثل ركنا من أركانها وسوف نحاول فى در استنا لألفاظ الحياة الثقافية في مؤلفات أبى حيان أن نميز عدة مجالات لهذه الثقافة وهذا لا يعنى أن التقسيم يدل على انفصال كل مجال عن الآخر لكنه يمثل ترابطا موضوعيا بين الأجزاء المندرجة تحت كل تقسيم وكل مجال يرتبط مع المجال الآخر لكون ثقافة معينة .

يمثل المصطلح فى كتابات أبي حيان جانبا مهما فى دراسة تاريخ اللغة . ولابد أن يؤخذ العامل الزمنى بعين الاعتبار فعمر كتابات أبى حيان تتجاوز العشرة قرون أو أكثر قليلا . واللغة لا تبقى دون تطور ، فإن ألفاظها شبيهة بالكائن الحى فى التطور

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٩ .

<sup>(</sup>۲) البصائر والذخائر ج٣ ص ٣٤٩.(٤) المقابسات ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٤٧٥ .

والفناء، وقد ظهر تأثير العامل الزمنى هذا فى اصطلاحات أبى حيان، فمنها ما قدر له البقاء والانتشار حتى وصلت إلينا ومنها ما مات بعد ولادته بفترة وجيزة، ولا ينكر أحد ما لأبى حيان من جهود فى حفظ التراث العربى وتتمته ومحاولة بسطه لما امتاز به من الدقة والصدق فى الرواية.

والحديث عن المصطلحات الثقافية في مؤلفات أبي حيان يعنى ما حفظ لنا عن أعلام الثقافة العربية والإسلامية في القرن الرابع الهجرى، وإن تكن كتابات أبي حيان قد اشتملت على مرويات عن غير هؤلاء الأعلام، فإن المتتبع لكثير من هذه الآراء لا يجدها تفصح عن مرادها ولم يكن لها دور سوى التهيد لظهور ألفاظ الحياة الثقافية على يدى أبي حيان وغيره من أعلام عصره. والناظر في كتابات أبي حيان يجدها تضم معظم بل أكثر العلوم العربية والإسلامية. فمؤلفاته تمثل عصر ازدهار الثقافة فهي تضم أبحاثا في النحو والصرف والاشتقاق وتضم أبضا أبحاثا في الأدب والبلاغة وفي الكلام والحديث والفقه والعقيدة والمذاهب والملل والنحل والتصوف، وفيها أبحاث في الفلسفة والمنطق والطبيعة وسائر العلوم الأخرى. وتحتوى هذه المؤلفات على عجائب الفكر الإنساني وكنوز المعرفة حتى أن الناظر في كتابات أبي حيان ليندهش وهو يفاجاً بين الحين والحين بعلوم لم يحسب لها في كتابات أبي حيان ليندهش وهو يفاجاً بين الحين والحين بعلوم لم يحسب لها حساب مثل علوم المتصوفة والمريدين والمحققين وعلوم الفلاسفة والمقارنة بين المنطق والنحو وغيرها.

وقد استنفذت هذه المعارف من التوحيدى جهدا عظيمًا لم يسبق إلى مثله أحد فهو قمة فى الشمول لجوانب المعرفة والإحاطة بكل العلوم عربية وغير عربية وصدق ياقوت حين وصفه فقال: فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، ومحقق الكلام، ومتكلم المحققين وإمام البلغاء فرد الدنيا الذى لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة ومكنة ، كثير التحصيل للعلوم فى كل فن ، واسع الدارية والرواية (١).

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ، ياقوت الحموى ج٥ ص ٣٨٠، ص ٣٨١، طبعة ٢ .

ووصفه أحد الباحثين المحدثين فقال: ربما كان أعظم كتاب النثر العربى على الإطلاق (١).

لقد كان شأن كلمة المصطلح شأن كلمة الثقافة نفسها في الانتقال من المعنى اللغوى إلى المعنى الاصطلاحي ، وهما كغيرهما من الألفاظ التي اتخذت مدلولها العلمي الاصطلاحي بعد أن عرفت عبر أطوار عديدة بمعناها اللغوى . وهذا مما يؤكد لنا أن العلاقة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحي للألفاظ كبيرة جدًا . وقد يكون انفصالهما في الدلالة صعبًا للغاية .

كلمة المصطلح مأخوذة من أصل المادة ( صلح ) قال صاحب اللسان نقلا عن الأزهرى: الصلح: تصالح القوم بينهم ، وقد اصطلحوا وصالحوا وتصالحوا ، الأزهرى: الصلح ضد الفساد (٢) . والثانية الدلالة الاصطلاحية وهى اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص (٦) . وهذا الاتفاق هو اصطلاح قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول (٤) . وقيل هو إخراج الشيء عن المعنى اللغوى إلى معنى آخر لبيان المراد . والاصطلاح مقابل الشرع في عرف الفقهاء ووجه ذلك أن الاصطلاح افتعال من الصلح للمشاركة كالاقتسام ، ويستعمل الاصطلاح غالبا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال (٥) .

وهناك تعريف شامل لكلمة المصطلح وهو اللفظ أو الرمز اللغوى الذى

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ، آدم ميتز ج ١ ص ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٢ ص ٤٦٣ طبعة بيروت .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس ج ٢ ص ١٨٣ طبعة بيروت المصورة عن طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني ص ٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) الكليات لأبى البقاء ج ١ ص ٢٠١ وانظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ج٢، ص ٢١٧ طبعة خياط بيروت .

يستخدم للدلالة على مفهوم علمى أو عملى أو فنى أو أى موضوع ذى طبيعة خاصة (١). وهذا الاتفاق إن تم بين جماعة من اللغويين على مسائل فى اللغة نتج عنه مصطلح لغوى ، وإن تم بين جماعة من الفقهاء على مسائل فى الفقه نتج عنه مصطلح فى الفقه ، وإن قام بين جماعة المحدثين تفتق عن مصطلح فى الحديث ، وإن كان بين جماعة النحاة صنعوا مصطلحا نحويا ونقول مثل ذلك فى سائر العلوم .

وهذا الاتفاق الذى يتم بين الجماعات المتنوعة من مفكرين وعلماء ولغويين ونحاة يبينه لنا أبو حيان في نصوص عديدة من كتاباته موردا كلمة اصطلاح بمعنى الاتفاق وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : كان أبو حامد المروروذي يقول : القياس باطل في اللغة ، لأن اللغة في الأصل اصطلاح ، وفي الفرع اتباع والقياس استحسان وانتزاع ، ولو وضعت اللغة بالقياس لصرفت بالقياس ، فلما وضعت بالاصطلاح أخذت بالسماع (٢) . ويقول أيضا ذاكرا لفظة اصطلاح بمعنى اتفاق تم بين أهل اللغة : قال الزجاج : إنما سمى الخل خلا لأنه اختل بالحموضة ، قيل له : فإن العسل أيضا خل ، قال لأنه أخل بالحلاوة عن الحموضة فقال : هذا لا يلزم لأن العسل أيضا خل ، قال لأنه أخل بالحلاوة عن الحموضة فقال : هذا لا يلزم القياس (٢) . ويقول أيضا في هذا المعنى موردا لفظة الاصطلاح : فلأن تخسر صحة اللفظ الذي يرجع إلى الاصطلاح أولى من أن تعدم حقيقة الغرض الذي يرجع إلى الاصطلاح أولى من أن تعدم حقيقة الغرض الذي يرجع إلى الإنتائ أبي حيان بمعنى الاتفاق في مجال اللختلاف في الأصول والفروع وتنازعوا فيها فنونا من التنازع في الواضح الاختلاف في الأصول والفروع وتنازعوا فيها فنونا من التنازع في الواضح

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج٢ ص ٦٦٧٠

<sup>(</sup>٤)المقابسات ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>١) لغة التقنية د. عبد الصبور شاهين ص٢.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ١ ص٣٩٠.

والمشكل من الأحكام، والحلال والحرام، والتفسير والتأويل، والعادة والاصطلاح(١). ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة الاصطلاح بمعنى الاتفاق في الأمور الدينية : اعلم أن الاضطرار موشح بالاختيار ، والاختيار مبطن بالاضطرار وهما جاريان على سننهما ، والملحوظ فيهما بالعين البصيرة معنى واحد ، وإن كانت العبارة مصروفة على معنيين إما لعسر المراد في هذا المقصود ، وإما لضيق الإعراب عن عين الحقيقة ، وإما للاصطلاح الذي يجهل سببه (٢) . ويقول أبو حيان في هذا المجال أيضا موردا لفظة الاصطلاح: حضرت القومسي أبا بكر المتفلسف، وكتب لنصر حاشينكر ، وكان كثير الفضل ، فقيل له : هل يجوز أن يكون إثبات الناس للمعاد والمنقلب اصطلاحا منهم ، ومن أكابرهم ودهاتهم وعقلائهم في بدء الدهر وسالف الزمان ثم ألف الناس ذلك ، ولهجوا بذكره مع تأكيد الشرائع له، وتأييد الكتب الناطقة به؟ فقال : المعاد أثبت في أنفس الناس وأرسخ في عقولهم ، من أن يكون أصله راجعا إلى التواطؤ والتشاعر ، ومردودا إلى الاصطلاح والتنادى(٢٦) . وترد لفظة الاصطلاح في نص لأبي حيان مرادفة للفظة الاتفاق وذلك ف قوله : ليس القرب والبعد ها هنا محمولين على رسم شاهدك وجارى عادتك ومعروف استعمالك ، لكنهما منسوبان إليك بحكم الاصطلاح والاتفاق ومنفيان عنه بحق البشرية والاستحقاق(1) . وفي مجال الفلسفة والمنطق يذكر أبو حيان لفظة الاصطلاح بمعنى الاتفاق فيقول : كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها ، واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها (°). ويقول أيضا في هذا المجال : فإنه إن خلا من العلة جرى مجرى الاصطلاح على غير غرض مقصود (١٦) . ولفظة النسب اصطلاحي ترد في نص لأبي حيان يقول فيه : واللسان

(٢) البصائر والدخائر جا ص١٩٠.

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٤٢٠ . (٤) الإشارات الإلمية ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص ١١٠. (٦) الهوامل والشوامل ص ٢٦٦ .

كثير الطغيان ، وهو مركب من اللفظ اللغوى والصوغ الطباعي ، والتأليف الصناعي ، والاستعمال الاصطلاحي(١) . ومن المادة (صلح ) يذكر أبو حيان الفعلين اصطلح ويصطلح . فيقول في مثالب الوزيرين ذاكرا الفعل اصطلح بمعنى اتفق : ياهذا خلت الدِنيا من الكرم والكرام ، واصطلح الناس على قلة المباهاة بالفضائل(٢) . ويقول في ( الإمتاع ) ذاكرا الفعل يصطلح بمعنى يتفق : قال أبو سليمان : لأن العلم والمال كضرتين قلمًا يجتمعان ويصطلحان (٦) . وهذا الاتفاق الذي تم بين الجماعات المتنوعة من المفكرين والعلماء على استعمال ألفاظ معينة في التعبير عن أفكارهم العلمية هو ما يعبر عنه بالمصطلح وترد لفظة المصطلح عند أبي حيان في نصوص قليلة جدا من كتاباته وبالتحديد ترد في نصين من كتابه ( الهوامل والشوامل) وفي هذين النصين يقول أبو حيان موردا لفظة مصطلح بمعنى متفق عليه أي الاتفاق بين المعنيين بالأمر: اشتد اللغط، وكثر الغلط، ورجع كل إلى الشبطط ، وفات الله الفهم والفاهم ، والوهم والواهم ، وبقى مع الحق علم مختلف فيه ، وجهل مصطلح عليه (١٠) . ويقول في ( هوامله ) أيضا ذاكرا لفظة المصطلح بمعنى المتفق: وعلى ذم الناس البخل ومدحهم الجود ما سبب اجتماعهم على استشناع الغدر ، واستحسان الوفاء مع غلبة الغدر وقلة الوفاء ؟(٥) . وهل هما عرضان في أهل الجوهر ، أم مصطلح عليهما في العادة ؟ فالمصطلح إذن لفظ محدد يستخدم للدلالة على ظاهرة معينة وقد تتعدد المصطلحات للدلالة على ظاهرة واحدة وقد نجد المصطلح الواحد عند أكثر من فئة من العلماء ، ولكننا نجده بمعان مختلفة أيضا ، ثم إن تتبع المصطلح ونسبته إلى قائله لا يقل صعوبة عن . معرفة التطورات الدلالية التي مرت. به .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٩ .

 <sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص ٣٢٢ .
 (٤) الهوامل و الشوامل ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) الهوامل والشوامل : ص ١٢٠ .

وقد يسأل سائل: إذا كان المصطلح ناتجا عن إجماع جمهرة من المستغلين به فلماذا نجد الاختلاف بينهم حول الكثير من المصطلحات ؟ وجوابا على ذلك أقول: إن الاختلاف في تقرير المصطلحات ووضعها بشكلها النهائي أمر أملته المناهج العلمية التي يتبعها طوائف هؤلاء العلماء، ونظرا لكثرتهم والتابعين لمناهجهم كونت كل طائفة ما يشبه الإجماع على هذا المصطلح أو ذاك، المصطلح لا يصح أن يتغير برأى فرد ولا جماعة وإنما يتغير بإجماع أو ما يشبه الإجماع يتم بين المشتغلين به والمنتفعين بمزاياه.

والمتتبع لمصطلحات أبي حيان يواجه صعوبة في تحديد أطرها وتعيين تاريخ ظهورها إذ إن محاولة التتبع هذه والاستقصاء لمعرفة نسبة هذه المصطلحات إلى مبتكريها يعتبر ضربا من المستحيل ، إذ لا يبعد أن أذكر مصطلحا عن أبي حيان يكون هو نفسه قد أخذه من أحد أساتذته أو علماء سبقوه ولم يكن هو السابق إلى ذكر هذا المصطلح ولكن عدم وجود الدليل على ذلك ، ولما امتاز به أبو حيان من ذكاء وقدرة على التعليل والاختراع لكل هذا فليس أمام البحث من فرض سوى نسبة هذه المصطلحات الثقافية الورادة في كتابات أبي حيان إلى عصره حتى يقوم الدليل على غير ذلك في ضوء دراسات لنصوص أسبق ، وما أشد حاجتنا إليها . والمتصفح لكتابات أبي حيان يجد أقواله وآراءه مبثوثة في جميع الأبواب فهو في أغلب الأجيان مسؤول فيجيب عن خبرة واسعة بالمعارف والعلوم العربية والأجنبية .



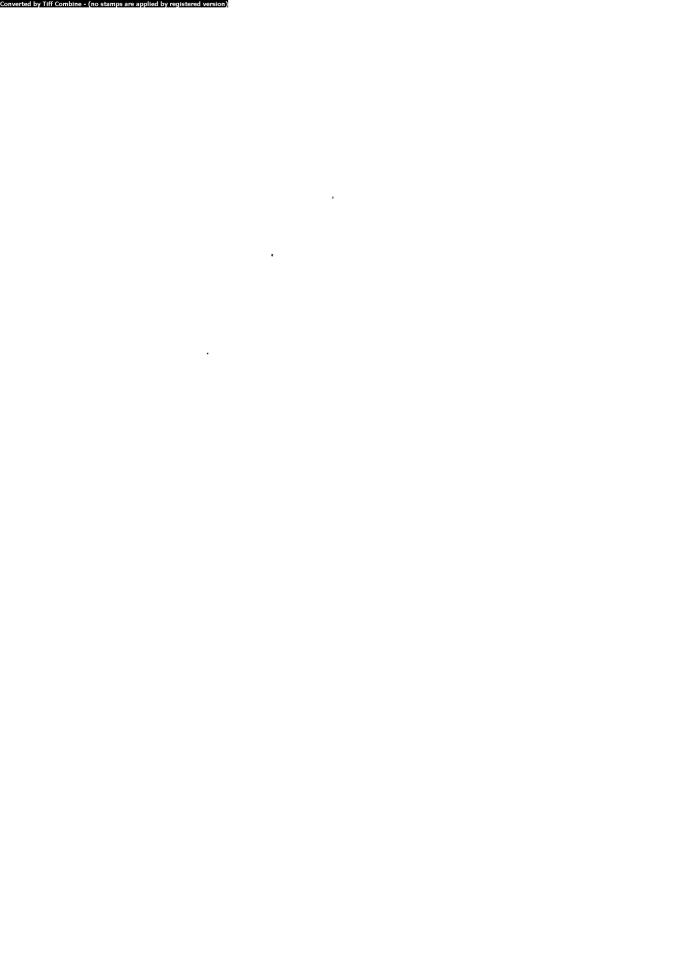

| converted by Till Collisi | ne - (no stamps are applied | d by registered version) |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |

## الباب الأول

#### الألفاظ الثقافية العامة

يتناول هذا الباب الألفاظ والمصطلحات الثقافية العامة لتحديد دلالاتها ودراستها في عصر أبي حيان التوحيدي ، وهو القرن الرابع الهجري على وجه التحديد . وسوف تحدد معاني الألفاظ التي جمعتها من مؤلفات التوحيدي من خلال سياقها ، ولذلك تتضمن بعض الألفاظ عدة دلالات يحددها السياق . وقد صنفت الألفاظ في مجموعات دلالية وبعد العرض الإحصائي لعدد مرات الورود في كتب التوحيدي أتناول الألفاظ والمصطلحات بعد تقسيمها إلى مجموعات أصغر فأصغر لتحديد دلالاتها ، مع مقارنة معانيها في نصوص التوحيدي بمعانيها في المعاجم العربية .

| Converted by TIII Combine | e - (no stamps are applied by regi | stered version) |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           | -                                  |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |
|                           |                                    |                 |

الباب الأول الألفاظ الثقافية العامة

الفصل الأول المشتغلسون بالثقافــة

الفصل الثالى أشكال التقاف

الفصل الثالث دور العلم والمؤسسات الثقافية وأنشطتها

> الفصل الرابع وسائسل العمسل الثقساف

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
| •                                                                         |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |

## الفصل الأول

#### المشتغلب ن بالثقافية

يحتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية للألفاظ الخاصة بالمشتغلين بالثقافة وهي :

- (١) الكاتب ، المُنْشيع ، المُحَرِّر .
  - (٢) الأديب ، الأدباء .
- (٣) المُعَلِّم ، المُدَرِّس ، المُؤَدِّب ، الأستاذ ، المتأدب .
  - (٤) شيخ العلم وجموعه المتعددة .
  - (٥) المُؤَلِّف ، المُصنِّف ، الباحث الناقد .
- (٦) الوراق ، الناسخ ، الخطَّاط ، المذهِّب ، الخازن ، الطابع .
  - (٧) الموسيقار ، المطرب ، الزمار المهود ، الضارب ، المغنى .

#### الألفاظ الخاصة بالمشتغلين بالثقافة :

ألفاظ المشتغلين بالثقافة (٤٦) كلمة ، وهي :

الأدباء ، الأديب ، الأديبة ، الأستاذ ، الأشياخ ، أهل الأدب ، أهل الأدب ، أهل الكتابة ، الباحث ، الباحثون ، البحاثة ، خازن الكتب ، الخطاط ، الزمار ، الشيخ ، الشيوخ ، الشيخان ، الضارب ، الطّابع ، فرسان الأدب ، الكاتِب ، الكُتاب ، المتأدب ، المُحرِّر ، المدرِّس ، المذهِّب المشائخ ، المشايخ ، المشيخة ، المحنف ، المصنفون ، المطرب ، المعلم ، المعلمون ، المغنى ، المنشئ ، المنشؤن ، الموقود ، المؤدِّب ، الموسيقار ، المؤلِّف ، الناسخ ، الناقد ، التقاد ، النقاد ، الوراق ، الوراق ، الوراق ، الوراق ، الوراق ، الوراقون .

وفيما يلى جدول بنسبة شيوع الألفاظ الخاصة بالمشتغلين بالثقافة في مؤلفات أبى حيان التوحيدي :

| عدد مرات | الكلمة      | عدد مرات | الكِلمة     | عدد مرات | الكلمة   |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|
| ورودها   |             | ورودها   |             | ورودها   |          |
| ١        | المشيخة     | . 0      | الموسيقار   | ١٦٠      | الشيخ    |
| ١,       | الأديبة     | ٤        | أشياخ       | 77       | الكاتب   |
| \        | فرسان الأدب | ٤        | خازن الكتب  | 77       | المعلّم  |
| ١        | الباحثة     | ٤        | المؤلّف     | 70       | الكاتب   |
| \ \      | النقاد      | ٤        | المعلمون    | ٧,       | المشايخ  |
| \        | النقاد      | ٣        | المؤدّب     | ١٩       | الوراق   |
| ١        | الزمار      | ٣        | الباحثون    | 1 1 2    | الأدباء  |
| \ \      | الضارب      | ٣        | الناقد      | 13       | الأديب   |
| \        | المهود      | ٣        | المنشئ      | 11       | الأستاذ  |
| ١        | المنشئون    | ٣        | المغننى     | ٩        | الوراقون |
| \        | الطَّابع    | ۲        | المصنفون    | ٨        | الشيوخ   |
| ١,       | المذمّب     | Y        | المحور      | ٨        | المطرب   |
| ١        | المدرُّس    | ۲        | الخطاط      | ٧        | الناسخ   |
| ١        | المتأذّب    | ۲        | أهل الكتابة | ٦        | الباحث   |
|          |             | ۲        | أهل الأدب   | ٥        | المصنّف  |
| ٤٦       | المجموع     | ۲        | الشيخان     | ٥        | المشائخ  |

وتقسم هذه المجموعة من الألفاظ من حيث دلالتها إلى سبع مجموعات : ألفاظ خاصة بالمشتغلين بالكتابة ، وألفاظ خاصة بالمشتغلين بالتأليف والتصنيف والبحث ، وألفاظ خاصة بالمشتغلين بالوراقة والنسخ وتزيين الكتب وتخزينها ، وألفاظ خاصة بالمشتغلين بالموسيقى والطرب .

## (١) الكاتب/الكُتَّاب، المنشئ ، المنشئون ، المحرر :

أطلقت كلمة كاتب والجمع كتّاب على فتة اتخذها الخلفاء والوزراء والأمراء لأداء المهام المتعلقة بالأمور الكتابية في الدولة الإسلامية ، وقد نالت الكتابة مكانة مرموقة في رحاب الحضارة العربية الإسلامية ، واحتل الكتّاب مقامًا ساميًا عند خاصة الملوك وجمهرة الرعية . وكان الكاتب يختار في أيام الراشدين وصدر من الدولة الأموية بإعتبار النسب والقرابة من الخليفة أو الأمير لأنه موضع الثقة والأمانة ، وبتطور الدولة الإسلامية أصبح الاختيار يتم وفقًا للإجادة في المهنة ، وصار من جملة الصفات التي يتم بها اختيار الكاتب أن يكون من أرفع طبقات الناس وأهل المروءة والحشمة منهم وزيادة في العلم وعارضة البلاغة فإنه معرض للنظر في أصول العليم لما يعرض في مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك ما تدعو إليه عشرة الملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل مع ما يضطر إليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها (١٠) . كان لكل وزير في العصر العباسي كاتِب ، بل كتّاب يعينونه ، وكان لولاة الأقاليم ورجال الدولة في العصر العباسي كاتِب ، بل كتّاب يعينونه ، وكان لولاة الأقاليم ورجال الدولة أنتاب .

ذكر أبو حيان كلمة كاتب والجمع كتّاب في أماكن كثيرة جدا من كتاباته وعدّد أنواع الكُتّاب فقال: الكُتّاب سبعة: الكامِل، والأعزَل، والمُبْهَم، والرقاعي والمُحَيّل، والمُخَلّط، والسكيت (٢). وتناول هذه الأنواع من الكُتّاب

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ٢٤٧ . (٢) مثالب الوزيرين ص ٩٥ .

وفسر معانيها فقال: « فأما الكامل: فهو الذي له في الإنشاء والإملاء حظَّ(١). وقال : الأعزل الذي يُملي ولا يكتب ، والمبهم الذي يكتب ولا يُملي . والرقاعي : الذي يبلغ في الرقاع حاجته ، ولا يصلح لعظم الكتابة . أما المخيل : الذي له عارضة وبيان ورواية ، وإنشاء ، ويعرف بالآداب ، ولا طبع له في الكتابة وإذا كان عاقلا صلح لمنادمة الملوك . والمخلط : الذي يرى له في الكتاب الواحد بلاغة جيدة وقدامه عجيبة . ووصف السكيت فقال : المخلط المتبلد ، وربما جاء بالشيء المحتمل إذا تعني فيه <sup>(٢)</sup>.

وبين أبو حيان مكانة الكُتَّاب ، فقال : وكان الكُتَّاب قديمًا : في دور الخلفاء ومجالس الوزراء(٢) . احتل الكُتَّاب مقامًا ساميًا عند خاصة الملوك ، وعن مكانة الكُتَّابِ . يقول أبو حيان أيضا : والمَلِك المُقيم بواسطة بلاده لا يدرك مصالح أطرافه وسد ثغوره وتقويم مملكته إلا بالكُتَّاب (1). وقد تقلد عدد من الكُتَّاب مراكز هامة في الدولة لا تقل عن مرتبة الوزير ، خاصة بعد استحداثِ هذا المنصب الأخير ف بداية الخلافة العباسية . ويقول أبو حيان : إنه « لولا الكُتَّاب لما استقل التدبير ولا استقامت الأمور »(°). وكان لهؤلاء الكُتَّاب ثقافة أوسع من ثقافة غيرهم ، وكانت معارفُهم ودائرة اطلاعهم واسعة شاملة لأنهم-بحكم مناصبهم - مضطرون أن يعرفوا أحوال الناس وتقاليدهم ، وأن يعرفوا من اللغةِ والأدب وعلوم الدين والفلسفة والجغرافية والتاريخ طرفًا ، لأن كثيرًا من مواقفهم يْعتاج إلى ذلك ، وقد تعرض على الخليفة أو الوالي مسائل من هذا القبيل ، يضطر الكاتب إزاءها أن يكون ملمًا بجميع ذلك(١) وقد كانت فئة الكُتَّاب هذه ذات

<sup>(</sup>٢) مثالب الوريرين ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) ضعى الإسلام ج١. ص

<sup>(</sup>۱) مثالب الوربرين ص ۹٦ .

<sup>(</sup>٣) رساله في علم الكتابة ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) رسالة في علم الكنابه ص ٣٩ .

مكانة مهمة ، قال أبو حيان : ولولا الكُتَّاب لاختلفت أخبارُ الماضين ، وانقطعت أنباءُ الغابرين (١) .

ذكر لسان العرب المعنى اللغوى لكلمة كاتب، قال ابن الأعرابي: الكاتِب عندهم العالِم. قال الله تعالى: ﴿ أَم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ (٢) ، وكان الكاتِب عندهم عزيزًا ، وفيهم قليلًا ، وقد سُمِّى بالعالِم لأن الغالب على من كان يعرف الكتابة ، أن عنده العلم والمعرفة (٢) . تكررت هذه اللفظة في كتابات أبي حيان كثيرًا ونورد بعض النصوص التي وردت في كتابات التوحيدي والتي يصف بها الكاتِب وأدب الكاتِب . وقد يقصد بالكاتِب من تخصص في التأليف ، ولكن أبا حيان أطلقه على من له مهارات متعددة قائلا : كما يقال إن زيدا الكاتِب كان طبيبًا ومنجمًا وذا صناعاتٍ كثيرة ، إنه الطبيب والمنجم والكاتب ، واحد في الموضوع (٤) . وتطورت أعمال الكتابة بتطور الدولة وتعدد شؤونها فصار الكاتِب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر فيقول أبو حيان : واصفًا أبا إسحاق : وكان كاتب زمانه لسانًا ، وقلمًا وشمائل ، وكان له مع ذلك يد طويلة في العلم الرياضي (٥) .

وبعد اتساع الدولة الإسلامية وازدياد مسؤولية الخلفاء لم يجدوا بدا من أن يستعينوا بعدد غير قليل من الكتّاب وهذا ما عبر عنه أبو حيان في أحد نصوصه فقال: إن المملكة العريضة الواسعة يكتفي فيها بمُنشيئ واحد ولا يكتفي فيها بمائة كاتِب حساب (١) وهكذا نرى أن صاحب القلم، أو بالأحرى الكاتِب قد بلغ هذا الحد من الأمان والاستئمان بعد أن عهد له بتدبير المُلك وتوفير الفيء وحياصة الحريم وحفظ الأسرار وترتيب المراتب (٧) فإنه كثيرًا ما كان يلجأ إلى فرض شروط

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٨ . (٢) اللسان ج ٣ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ٣ ص٢١٧، والآية من سورة الطور. ﴿ ٤) المقابسات ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢٧٤ . (٦) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص٢٨ .

<sup>(</sup>٧) صبح الأعشى ج ١ ص ٤٤ .

بعينها على الملك الذى يكتب له ، فقد ذكر أن على بن زيد الكاتِب صحب بعض الملوك فقال للمَلك ، مشترطًا : أصحبك على ثلاثِ خلالٍ ، قال المَلك : وما هى ؟ فقال الكاتِب : لا تهتك لى سترًا ، ولا تشتم لى عِرضًا ، ولا تقبل فى قول قائل حتى تسبرى (١) .

وكانت طائفة الكُتّاب تؤلّف وحدة على رأسها الوزير ، بل وتتدرج في الرق إلى الوزارة ، معتمدة على كفايتها وبلاغتها . ومن الملاحظ أن أكثر هؤلاء الكُتّاب كانوا من الفرس ، ذكرهم أبو حيان في كتاباته فقال في أحد نصوصه التي يصف بها الصاحب بن عباد موردا في هذا النص مصطلح أهل الكتابة الذين هم من أصل غير عربي : رأيت يوما على بابه شيخا من أهل الكتابة والأدب ذكر أنه ورد من مصر ، وأنه أقام بها زمنًا وأن أصلَه من بلاد العجم (٢٠) . ومصطلح أهل الكتابة يرد أيضا في نص آخر لأبي حيان يقول فيه : حدثني أبو الفضل الكيميائي قال : قلت لأبي الفضل بعد أن سم الحاجب النيسابوري ، ودس إلى ابن هند وغيرهم من أهل الكتابة و المروءة والنعمة : لو كَفَفْت فقد أُسْرَ فت (٢٠) ، وهكذا نجد في ذلك العصر الكانة الثقافية والإدارية للكُتّاب .

ولفظة أخرى كان يطلقها أبو حيان على الكاتِب وهي لفظة مُنْشِيع ، فنراه يقول : فلو ظن ظان بأن مدار الملك على الحساب فهو صحيح ولكن بعد بلاغة المُنْشِيع (1) وقال أيضا : وذلك يوجد من الكاتِب المُنْشِيع الذي عبته وغضضته ، وهذه الدواوين معروفة والأعمال فيها موصوفة (٥) ووصف المُنْشِيء فقال وأما قولك : المنشيع والمُعلم والنحوي إخوة في الركاكة » فيما يتعلم الناس إلا من المُعلم والنحوي وإن ندر منهم واحد قليل البضاعة من الحق (١) ، وقال أبو حيان يحدد أهمية المنشيع ويبين مكانته في ذلك العصر : وأشرف الناس الملك ،

(۲) مثالب الوزيرين ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى جرا ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٢٥٣ . (٤) الإمناع جـ ١ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع جداً ص ٩٨. (١) الإمتاع جدا ص ١٠٢.

فهو محتاج إلى البليغ والمُنشئ والمُحرِّر (١) ، ولكنه يعود فيحدد لنا هذه الأهمية وإلى أى مدى بلغت عنده فيقول : إلا أن المملكة العريضة الواسعة يكتفى فيها بمُنشئيء واحد (١) . ولفظة الجمع مُنشئيون (١) ترد عند التوحيدى في قوله : يقولون : اللهم إنا نعوذ بك من رقاعةِ المُنشئين (١).

ولفظة المُحَرِّر التي تؤدى معنى مقاربا للمنشيئ والكاتِب ذكرها أبو حيان في قوله: وأشرف الناس المَلك، فهو محتاج إلى البليغ والمنشيئ والمحرِّر، ويقول أيضا ذاكرا لفظة المحرِّر: كنت يوما من الأيام عند بعض الرؤساء، وجرى كلامٌ في نعت الخطِّ فانبريت بكلام كنت وعيت جَلَه من البربرى أبي محمد المُحرِّر عندنا ببغداد، وكان مُبْرِزًا في صناعته (1) هذا النص يبين لنا المعنى الاصطلاحي للفظة المُحرِّر وهو من يمتهن الخطِّ والكتابة ولم ترد لفظة المحرِّر في اللسان عند تناوله لمادة «حرر »(٧).

ولفظة (الكاتِب) من الألفاظ اللغوية التي مرت بأطوار متعددة في استخدامها ، وهذا ما أوضحه لنا أبو حيان في كتاباته المتضمنة لنصوص ترد فيها لفظة (الكاتِب) بمعانٍ متعددة ، يتضح فيها المتغير الدلالي الذي حصل لهذه اللفظة . كانت لفظة (الكاتِب) تُطلق في بداية استخدامِها اللغوى على كل من يتهن حرفة الكتابة (الكاتِب) تُطلق كانت أو إنشائية ، وبهذا المعني وردت يفظة (الكاتِب) في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان ، وقد أطلق أبو حيان لفظة (الكاتِب) على بعض أعلام عصره ، فقال : سمعت أبا إسحاق الصابي

<sup>(</sup>١) الإمتاع ح ١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) اللسال ج ٣ ص ٦٣٢ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٧) اللسان ج ١ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ١ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج ٢ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) رسالة في علم الكتابة ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٨) اللسان ج ٣ ص ٢١٦ .

الكاتِب يقول لأبى الخطابى الصابى: اعلم أن المذاهب والمقالات والنحل ، وجميع ما اختلف الناس فيه وعليه كدائرة العقل (١) ، وقال أبو حيان أيضا موردًا لفظة ( الكاتِب ) بمعناها الشامل أى بمعنى العالِم بجميع الأمور المختصة بالكتابة والثقافة: سمعت الخُوارزمى الكاتِب يقول لأبى إسحاق الصابى إبراهيم بن هلال لِمَ—إذا قيل لمصنّف أو كاتِب أو خطيب أو شاعر فى كلام قد اختل شيء منه ، وبيت قد انحل نظمُه ، ولفظ قلق نصابه: هات بدل هذا اللفظ لفظا ، ومكان هذه الكلمة كلمة ، وموضع هذا المعنى معنى آخر – تهافتت قوتُه ، وصعب عليه تكلفه (7).

وتخصصت وظيفة (الكاتِب) مع مرور الزمن ونتيجة للحاجة الملحة لمتطلبات العصر ، وفي هذا المعنى ذكر أبو حيان هذه اللفظة وقد تخصصت دلالتُها بالنسبة إلى ما ينجزه الكاتِب من عمل ، قال أبو حيان : يلزم كاتِب الحساب أن يعرف وجوة الأموال حتى إذا جباها وحصلها عمل الحساب أعماله فيها (٢) ، فمعنى لفظة الكاتِب هنا هو من يقوم على جِباية الأموال ومَسْك الدفاتر أي بمعنى المحاسِب فتخصيص الدلالة هنا واضح .

وترد لفظة الكاتِب أيضا في كتابات أبي حيان بمعنى من يقوم بكتابة الكلام المُمْلى عليه ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : كان أبو السلم من فصحاء الناس سمعته يقول لكاتِب بين يديه وقد كتب : من إسماعيل بن عباد ، وكانت العين من إسماعيل قد تطلست ولم يكن لها بياض المشقين بتعجرف الكاتِب والقلم . فقال : ولم ياهذا عينى هكذا ينبغى أن تُكْتَب ؟ بالله أنت أعمى ! (3) .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٠٠ . (٢) المقابسات ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٩٨ . (٤) مثالب الوزيرين ص ٢٥٩ .

وهناك مواضع في مؤلفاتِ التوحيدي نجد فيها السياقَ دالًا على كون الكاتِب - بهذا المعنى البسيط- من أصحاب الصناعات . ويصور لنا أبو حيان انحطاط دلالةِ لفظة ( الكاتِب ) في نص من رسالته المعنونة بثمراتِ العلوم فيقول : وأما الناظِر في الحساب المفرد بالعدد فهو شريك صاحب النجوم اللهم إلا أن يَتَفَرد في الحِساب بالعمل ، فحينئذ لا يستحق شرف العلماء ، لأنه يكون في درجة الصناع كالكاتِب والماسِح(١) ، وبهذا يبين لنا ما وصلت إليه دلالة لفظة الكاتِب في بعض السياقات من انحطاط . فبعد أن كان في مصافِّ العلماء(٢) المبدعين أصبح بمنزلة الصناع الحرفيين الذين يمتهنون الحرف اليدوية التي لا تتطلب الخلق والإبداع . فقد جُّرَّدَ أبو حيان الكاتب من جميع ما كان يتمتع به من جاهٍ وعزٍّ وجعله مجرد عامل يدوي .

وهكذا نجد تعدد دلالةِ لفظة الكاتِب في جميع مجالاتها . ونجد لفظة الكاتِب قد وردت في كتابات أبي حيان بمعانٍ متعددة ، فهو العالِم"، والمؤلِّف المُبْدِع ومن يصوغ الكلام ويُمْسِك الحسابات ودفاتر الدولة ثم من يقوم على نسيخ الكتب وخطُّها . وبهذه الرحلة الطويلة لدلالةِ لفظة الكاتِب نرى ظاهرةَ التعدد في وجوه المعنى ، وظاهرة التغير الدلالي من تخصيصٍ ورقي وتحديد ثم انحطاط الدلالة .

جاءت لفظة مُنْشِيع عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي (١) الخاص بالأمور الكتابية والمرادف للفظة الكاتِب، استخدمها أبو حيان أيضا بصيغة الجمع مُنْشَئِين وبمعناها الاصطلاحي ولم ترد هذه الصيغة القياسية في اللسان ، وإن كان قد ذكر المفرد بمعنى من يُنشىء الأحاديث أي يضعها ، وهكذا نجد هنا ضربا من ارتقاء الدلالة.

<sup>(</sup>١) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٣ ص ٢١٧. (٣) وكدا في اللسان مادة (كتب ) . (٤) الإمتاع جـ ١ ص ١٠٢ .

إن دلالة لفظة ( المُنشيء / منشئين ) ترتقى أحيانا عندما يتبوأ هذا المنشيء المراكز المرموقة في الدولة العباسية فيُصيب الدلالة الارتقاء نتيجة لذلك ، وأحيانا نجد أن بعض الانحطاط أصاب دلالة المنشيء عندما يُوصَف المنشئون بالرقاعة (١)، وهكذا تتذبذب دلالة هذه اللفظة بين الارتقاء في أكثر السياقات والانحطاط في سياقات محدودة ، وذلك بسبب كثرة التنافس بين المشتغلين بالثقافة ووصف بعضهم لبعض في ذلك العصر .

أما لفظة المحرِّر التي وردت عند أبي حيان بمعناها الاصطلاحي المرادف للكاتِب الذي يحترف مهنة الكتابة الخطيّة (٢) وهذه اللفظة اشتقاق جديد أورده أبو حيان في كتاباته ولم يذكرهُ صاحب اللسان عند تناوله لمادة (حرر). فهي إذن لفظة جديدة ظهرت واستُخْدِمت في مجال الثقافة وهذا مما أدى إلى اتساع دلالتها.

وهكذا نجد الألفاظ كاتِب ، ومُنشِي ، ومحرر ، مترادفة وكذلك الجمع : كُتَّاب ومُنشئون من قبيل المترادف .

### (٢) الأديب / الأدباء:

كان ابن منظور قد ذكر الدلالة اللغوية لكلمة أديب على لسان أبى زيد : أُدُب الرجل يأدب أدبا ، فهو أديب ، ويقال للبعير إذا رُيض وذُلل : أديب ، مُوَّدَّب (٢) .

وردت لفظة أديب والجمع أدباء في أماكن كثيرة جدا من كتابات أبي حيان التوحيدي فقد ذكر أبو حيان لفظة الأديب بعدة معانٍ منها المعنى الأخلاق قال على لسان أحدهم : أما في الدهر الصالح فالحسيب اللبيب الأديب ، فإنك تستفيد

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ١ ص ٩٦ . (٢) رسالة في علم الكتابة ص٩٩ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ١ ص ٣٣ .

من حسبه كرمًا (١) ، وقال أيضا في هذا المعنى : إلا أن السعيد الفاضل ، والمُقدم الكامل الشريف الأديب (٢) .

وقد وردت لفظة أديب بالمعنى الثقافى للأديب فى أماكن متفرقة من كُتُب أبى حيان فنراه يصف أحد الشعراء بالأديب فيقول: وأما الخالع فأديب الشعر صحيح النحت ، كثير البديع (٢) والخالع هذا هو أبو على الحسن بن على الخالع شاعر من شعراء الوزير أبى نصر سابور بن أردشير . ونرى أبا حيان يَصفُ بعض شخصيات عصره بلفظة أديب فيقول: هذا ابن كعب الأنصارى وكان أديبًا متكلمًا جاحظيًّا (١٤) ، ويصف ابن سيار فيقول: هذا ابن سيّار وقد قضى ببغداد ، وكان نبيلًا جليلًا أديبًا ، مفوهًا (٥) ويخاطب أحَدَهم بلقب أديب فيقول: إنك أيها العالِم الفقيه والأديب النحوى ، تتكلم فى إعرابِه وغريبِه ، وتأويله وتنزيله (١) .

وكان الأديب في العصر العباسي يلم من كل شيء بطرف . ويُؤخذ من قولٍ للحسن بن سهل أن برنامج الأديب ، أن يعرف الضربَ على العودِ ولعبَ الشطر نج والصَوْلَجان ويعرف شيئًا من الطبّ والهندسة والفروسية ويعرف الشعر والنسب وأيام الناس ويتعلم أحاديث السمر ومحاضرات المَجالِس ، وقال ابن قتيبة : « من أراد أن يكون عالمًا فليطلب فنًا واحدًا ، ومن أراد أن يكون أديبًا فليتسع في العلوم (٢) ، ويصف أبو حيان الأديب وخصائص عمله فيقول : وللأديب عِدْة ، وللعالِم عمدة (٨) .

ولفظة أدباء جمع أديب وردت في نصوص مختلفة ضمتها كتب أبي حيان فنراه

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ٣٦٦ . (٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٨٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ١٣٦ . (٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٧٥ . (٦) الإشارات الإلهية ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٧) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ١ ص ٣١٩. ﴿ (٨) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٢ .

يقول لصديق له: اجتماعنا في مَجالِس العلماء ، أو تلاقينا على أبواب الحُكماء، والأُدباء أيام كنتُ أُفكهك الحديثَ النادر (١) وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة أُدباء: أنت للأدباء حاسدٌ ، وللعلماء شاتمٌ ، وبالجليس هامزٌ (١) .

ومما يجب التنبيه له أن عصرَ التوحيدي فرق بين العلماء والأدباء وهذا مما لاحظناه في النصوص السابقة . ومما يلاحظ أيضًا أن كثيرًا من حاملي لواء الأدب في ذلك العصر ، من شعراء وكُتَّاب كانوا من أصل فارسى من ناحية الأبوين معا أو أحدهما ثم تعلموا اللغة العربية وحذقوها (٣) . وفي هذا المجال يورد لنا التوحيدي نصًّا يذكر فيه لفظةَ الأدباء مبينًا أصلَ أحدهم فيقول : نوح بن نصر وكان من أدباء ملوك آل سامان (<sup>1)</sup> ، ومن الصفاتِ المميزةِ لهؤلاء الأدباء ميلهم إلى عنصر الخيالِ والابتكارِ في أي موضوع تناولوه أيا كان ذلك الموضوع وهذا مما يضفي ثوب الجمال على مواضيعهم فيجعلها سائغة شائقة للقراء . ويذكر لنا التوحيدي نصًّا يصف فيه كلام بعض الأدباء فيقول : سمع بعض الأدباء كلاما فقال : هذا كلام يجب أن يُكْتَب بدموع الهجران على خدود القيان (°) ، وكان في ذلك العصر أُدباء ملتزمون وعلى جانب من التهذيب الخلقي ، وهنا يذكر أبو حيان المنصفين منهم فيقول : فلا أسأل المنصفين من الأدباء والمعينين من الإخوان أن يذكروني بصواب(١) ، ولا تنسى أن للأدباء مُلَحًا ونوادر وهذا ما تضمنته كتب التوحيدي فنراه يقول واصفًا كتابًا له: هذا-أيدك الله-آخر الجزء الثالث، وقد حوى من فقر البلغاء ، ونوادر الأدباء ومحاسن النُّساك والحُكماء ما أسأل الله أن ينفعك به (۲۷) . ويصف آدم ميتز أدباء العصر الذي تُؤرخ له فيقول هم أدباء نشأوا حول

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢٤ . (٢) مثالب الوزيرين ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ ١ ص ٣١٩ . ﴿ ٤) الإمتاع جـ ١ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٥٤٩ . (٦) البصائر ج ٤ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٧) البصائر ج ٣ ص ٦٨٣ .

الخلفاء وفى قصورهم وتعلموا الأدب على تقاليد الفروسية ، أُدباء من طرازٍ جديد يلمون بكل شيء ، ويشبهون في عصرنا الحاضر الصحفيين غير المتخصصين الذين يتكلمون في جميع الأمور (١) .

وفى مجال الألفاظ الخاصة بالمشتغلين فى الثقافة يذكر أبو حيان فى كتاباته مصطلحى : أهل الأدب ، وفُرسان الأدب ، فيقول ذاكرا مصطلح أهل الأدب : سمعت فى مَجْلِس أبى سعيد شيخًا من أهل الأدب يقول : ومن الأفعالي من له وجهان (٢٠) ، ويقول أيضًا ذاكرًا أهل الأدب فى عصره : ويقال شائفني مُشائفة أى عادانى مُعاداة وهذا كله مُحصل عن السماع والكُتب والصحاح وأهل الأدب الموثوق بهم فى العراق (٣) ، أما مصطلح فرسان الأدب فيرد عند أبى حيان فى نص له من رسالته المعنونة بثمرات العلوم يقول فيه : سأبين أصناف العلم فى هذا الموضع على وجه الإيجاز فإن استقصاءها لا تحويه هذه الرسالة ولا يتسع له هذا الموضع على أن شيوخ العلم وأرباب الحكمة وفرسان الأدب قد فرغوا من هذا الوقت على أن شيوخ العلم وأرباب الحكمة وفرسان الأدب قد فرغوا من مرة واحدة فى نص لأبى حيان يقول فيه : سألت فنن ، وهى جارية أديبة كانت مرة واحدة فى نص لأبى حيان يقول فيه : سألت فنن ، وهى جارية أديبة كانت من آذب الجوارى فى زمانها (٥) وهذه الصيغة المؤنثة لم ترد فى اللسان .

يتضح ثما تقدم أن لفظة أديب والجمع أدباء قد جاءت عند أبي حيان بمعانٍ متنوعة، منها المعنى الأخلاقيِّ (١) والمعنى الثقافيِّ (٧) والمعنى الاصطلاحيِّ (٨). وهذه المعانى كثيرة الورود في كتابات أبي حيان وخاصة ما جاء في كتاب البصائر

<sup>(</sup>۲) البصائر والذخائر ج ۱ ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٤) رسالة فى ثمرات العلوم ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر جـ ٤ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٨) البصائر ج٢ ص٥٤٩، ج٣ ص٦٨٣.

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية، آدم ميتز جا ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ١ ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣١٨ .

والذخائر فقد احتوى هذا الكِتاب على عدد هائل من النصوص المتضمنة للفظة الأديب بجميع معانيها والأكثر ورودا هو المعنى الاصطلاحي .

أما التطور الدلالى فنجد أن لفظة أديب قد مرت دلالتها بأطوار متعددة خلال مسيرتها اللغوية حتى انتهت فى عصر أبى حيان إلى المعنى الاصطلاحى . ففى بدء استخدامها اللغوى كانت لفظة الأديب تدل على البعير إذا رئيض وذلل ، ثم انتقلت الدلالة إلى مجال آخر فدلت على من يتخلق بالظرف والأخلاق الحميدة (١) ثم تطورت الدلالة للفظة الأديب واتسعت فأصبحت تُطلق على من يجيد الفنون والعلوم بأنواعها ، وبعدها أطلقت على من يُجيد الفنون الأدبية والتأليف فيها . وقد جاء هذا المعنى من ترويض الأديب شاعِرًا كان أو ناثِرًا للألفاظ والمعانى لكى وقد جاء هذا المعنى من ترويض الأديب شاعِرًا كان أو ناثِرًا للألفاظ والمعانى لكى تخصصت أحيانًا وفي فترة معينة في ذلك العصر الذي ثُوّرخ له ، وهذا ما نلاحظه من خلال نصوص أبى حيان ، فقد أطلقت على كل من يُجيد الفنون والعلوم والآداب بأنواعها المتعددة ثم تخصصت الدلالة عندما أصبحت لفظة الأديب تُطلق على من يُجيد الفنون الأدبية (٢) والعلوم اللغوية والنحوية ، وقد لُقبَ أبو حيان على من يُجيد الفنون الأدبية (١) والعلوم اللغوية والنحوية ، وقد لُقبَ أبو حيان بالأديب النحوى (١) وأهل الأدب هم من المتخصصين باللغة والنحو (١) .

ونجد أيضًا أن لفظة الأديب قد أصاب دلالتها الارتقاء عندما اقترنت بلفظة العالم والمُتكلِّم والفَقيه وما لهم من منزلة رفيعة فى ذلك العصر ، وإن كان هذا لا يمنع من ذكر أن أبا حيان كان يفرق بين عمل الأديب وعمل العالِم فى بعض

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) البصائر والذحائر ج٢ ص ٥٤٩، ج٤ ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والدخائر جـ ١ ص ١٩٦ .

نصوصه (۱) وقبل أن أختم الحديث عن الأديب والأدباء أذكر لفظة أديبة وقد وردت في نص لأبي حيان صفة للمرأة ذات الذوق الأدبى الرفيع والثقافة الواسعة (۱). ومن النادر أن يُطلق هذا اللقب على المرأة، ولكن أبا حيان ذكر صيغة المُؤنثة للفظة الأديب وهو استخدام جديد لهذه الصيغة التي لم يتطرق لها صاحب اللسان ولم يتطرق لها غيره من أصحاب المعاجم العربية .

# (٣) المُعَلِّم/المعلمون ، المُدرِّس ، المُؤدِّب، المتأدِّب، الأستاذ :

من الألفاظ التي تخص المشتغلين بالثقافة والعلم لفظة « المُعَلِّم » وقد ذكر أبو حيان المُعَلِّم والجمع المُعلمين والمُدَرِّس والمُوَدِّب وكلها ذات دلالة واحدة وتعنى من يحمل مشعل العلم ويُضيء بنوره طريق الدارسين كبارًا وصغارًا وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : كان عيسى بن دَأْب ، يكنى أبا الوليد وكان من رواة الأخبار والأشعار وكان مُعَلِّمًا، وكان من علماء الحجاز (٣). ويقول عن الحسن البصرى: كان أعمل الناس بما أمر به ، وأترك الناس لما نُهى عنه ، وكان إذا قعد على أمر قام به ، وإذا قام على أمر قعد به ، وكان مُعَلِّمًا بالنهار وراهبًا في الليل (١٠). والمُعلِّمون أنواع فمنهم من يعلم ابتغاء الثواب ، ومنهم من يعلم ابتغاء الرزق والأجر ، يقول أبو حيان في هذا المعنى : أُسلَم أبو حنيفة ابنه حمادًا إلى المُعلِّم فعلَّمه الحمد ، فوصله بخمسمائة درهم فقال المُعلِّم : إن هذا عظيم (٥) ، ويذكر آدم ميتز أنه كان يدفع للمُعلِّم في ذلك العصر – أَجرًا عدا المال – أشياء بما يأكله الناس وينتفعون به ، ولذلك كانت رِغْفَان المُعلِّم مثلًا يُضرب في الاختلاف

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٤٥ .

 <sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٤٦ .
 (٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ٢ ص٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٨٥٢ .

وشدة التفاوت لأن رِغْفَان المُعَلِّم تختلف بحسب اختلاف آباء الصبيان في الغنى والفقر ، والجود والبخل (١) وروى ابن قتيبة ؛ أن الضحاك بن مُزاحم وعبد الله بن الحارث ، كانا يُعلمان ولا يأخذان أجرًا (٢) . وقد يكون المُعَلِّم يتكسب من باب آخر ويُعلم في المسجد (٣) .

ولم يكن يخلو الحال من شخصيات مضحكة بين المُعلمين كالتي نَجدُها في كتاب البيان والتبيين للجاحظ الذي أُلَّفه لهؤلاء المُعلمين وملأه بالحكايات التي تدل على حماقاتهم وقلة عقلهم ورأيهم ، وفي هذا المجال ، يُورد أبو حيان نصوصًا تعنى هذه الفئة من المُعلِّمين فيقول : يقولون : اللهم إنا نعوذ بك من رقاعة المُنشئين وحماقة المُعلِّمين (أ) ، ويقول ردًّا على سؤال : كيف ترى كتابة ابن عباد ؟ فقال : هي شوهاء، فيها شيء في غاية التَّقبح ، وفيها شيء في غاية الرَّكاكة وبينهما فتور راكد بمذاهب المعلمين الحَمقي المُتعاقلين أشبه فيها بمذاهب الأولين من الكُتَّاب وأصحاب الدواوين (٥) ويقول على لسان صاحبِه : كان صاحبُنا يقول : أشد ما على أن خصمي مُعلِّم مأبون (١) .

وكان الخلفاء والأمراء والأغنياء فى العصر العباسى يتخذون لأولادهم مُعَلِّمين خاصين، ويقال إن مُعَلِّم أنو شروان ضربه يومًا بلا ذنب (٢٠)، ويَذكر البيهقى أن المأمون كان يُلازِمُهُ فى الكُتّاب غلامٌ لمُعلِّمه، فكان إذا احتاج المأمون إلى مَحْوِلو خة بادر إليه، فأخذ اللوحَ من يده وغلب على غُلمان المأمون فمسحه وجاء به فوضعه على المنديل فى حجره (٨)، ويذكر أبو حيان نصًا يبين فيه منزلة الدَّارسين

<sup>(</sup>١)الحضارة الإسلامية، آدم ميتز جـ١ ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأُعيان–ابن خلكان جـ ١ ص ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٧) البصائر ج٢ ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) المعارف، ابن قتيبة ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جم ١ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ٩٣ .

<sup>(</sup>۸) المحاسن والمسارئ للبيهقى ص ٦٢٠.

عند هؤلاء المُعَلِّمين فيقول: كان مُعَلِّمٌ يُقْعد أبناء المياسير والحِسان الوجوه فى الظل وأبناء الفقراء فى الشمس<sup>(۱)</sup>، ولم يقتصر عمل المُعَلِّمين على الصَّبيان والدارسين بل تجاوز إلى الجَوارى ويؤكد هذا ما قاله التوحيدى: رأى فيلسوفًا مُعَلِّما يُعلم جارية ويعلمها الخطِّ فقال: لا تَزِد الشَّر شرًّا (۲).

ولو نظرنا إلى المعنى الاصطلاحى للفظة المُعَلِّم وجدناه-أيضًا-فى لسان العرب: والمُكْتِب: المُعَلِّم، وقال اللحيانى: هو المُكَتِّب الذى يُعَلِّم الكتابة. وقال: كان الحجاج مُكَتبًا بالطائف، يعنى مُعَلِّمًا، ومنه قيل عبيد المُكْتِب، لأنه كان مُعَلِّما. ويقول المبرد: المَكْتَب موضع التعليم، والمُكْتِب المُعَلِّم، والكُتَّاب الصبيان، قال: ومن جعل الموضع الكتّاب فقد أخطأ (٣).

وفى كتابات التوحيدى ، نرى نصوصًا تربط ما بين المُعَلِّم والمُنْشِي وهذا مما يُؤكد لنا ما فسره ابن منظور عن المُعَلِّم ، يقول التوحيدى : وأما قولك : « والمُنْشِئ والمُعَلِّم والنَّحوى أُخوة فى الركاكة » فما يتعلم الناس إلا من المُعَلِّم والعالِم والنَّحوى وإن نَدَرَ منهم واحد قليل البضاعة من الحق (1) . ويقول : والمُنْشِئ والمُعَلِّم والنحوى أخوة وإن كانوا لعلاتٍ (٥) وأماكن التعليم كانت تبتدى بالكُتَّاب أو بالمُعَلِّمين الحاصين وتنتهى بأن تكون للمُعَلِّم حَلَقة فى المَسْجِد وإن لَزَمَ الأَمْرُ تكون له مَصْطَبة فى الشارع وفى هذا المجال يقول التوحيدى : لو جَرَت الأمورُ على موضوع الرأى ، وقضية العقل ، لكان مُعَلِّمًا فى مَصْطَبة على شارع (١) أما المعلمون الذين يُؤدِّبون الأولاد فى البيوت الغنية فكانوا أحسن شارع (١) أما المعلمون الذين يُؤدِّبون الأولاد فى البيوت الغنية فكانوا أحسن

(٢) البصائر ج ٢ ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>١) البصائر جـ ٢ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ٢١٧ . (٤) الإمتاع ج ١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ١ ص ٩٦ . (٦) الإمتاع ج ١ ص ٧٠ .

حالا(۱)، وهذا المُعَلِّم يظل نحت إشراف من احتاره لتأديب أبنائه وهو الذي يُقدر رزقه، وبالطبع كان مُوِّدِّبو الأمراء أحسن المؤدبين حالا، وكان الدين يختارون لتأديب أبناء الأمراء هم علماء اللغة المشهورون، فقد كان الفراء يُوِّدِّب ولدي المأمون وكان ابن السكيت يُؤَدِّب ولد ابن طاهر (۱).

ولفظة مُوِّدُب من مادة أَدْب، وقد جاء في اللسان أَدَّب يأدب، وأدَّبه فتأدَّب عَلَمه (٢). وترد لفظة المُوِّدُب في نصوص كثيرة من كتابات التوحيدي وقد ذكر عمل المُوِّدِب في نصِّ له يقول فيه: شهد رجل عند ابن سوار فقال له: ما صناعتك؟ قال مُوَّدِب، قال: فإنا لا نُجيز شهادتك، قال: ولِمَ؟ قال لأنك تأخذ على تعليم القرآن أجرة. قال: وأنت تأخذ على القضاء بين المسلمين أجرة، قال هلم شهادتك وأجازها(١)، وعن علاقة المُوِّدُب بمن يقوم على تأديبه يقول أبو حيان على لسان ابن درستويه: قبل للمُبرد أَكُنتَ أنت وأحمد بن يحيى جميعًا مع محمد بن عبد الله بن طاهر؟ قال: نعم كُنت معه جَليسًا ونَديمًا، وكان معى مُعَلّمًا ومُورِدًبًا(٥).

وفى نص للتوحيدى يذكر فيه لفظة المُمَوَّدُّب، فيقول: كان عمران المُوَّدِّبُ عَلَى اللّهِ مَا يذكر عن عبد الله بن طاهر اختار لتأديب ابنه طاهر بن يحيى ثعلب النّحوى اللغوى إمام الكوفيين، فأفْرُدَ له دارًا في دارِه كان يُقيم فيها هو وتلميذُه (٧)، ومن يقوم على تعليمه الكوفيين، فأفْرُدَ له دارًا في دارِه كان يُقيم فيها هو وتلميذُه (٧)، ومن يقوم على تعليمه

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان، ابن خلكان جـ١ ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦٧٩.

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جا ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ١ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والدخائر جـ ٣ ص ٧٢٤ .

<sup>(</sup>٧) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جما ص٣٤٧.

المُؤدَّب يسمى المُتأدب وقد وردت هذه اللفظة في نصُّ لأبي حيان يقول فيه: وسيمر في جواب هذه الحروف ما يشفى قرم المُتأدِّب وينفى عن المَلول عادة السوء(١).

وردت لفظة المُدَرِّس عند التوحيدى بقوله : وقال المُدَرِّس بباب الطاق يومًا لابن الحلال الوَرَّاق : ياهذا إذا حَرَّفْتَ القلم فلا تُثْقِل عليه يدك (٢) . نرى أن لفظة المُودِّب بمعنى المُعَلِّم وهو من يحترف التعليم كتعليم الأولاد مثلا ، وإن لم يكن المعنى مقصورًا : على الأولاد . وقد وصف الدَّارِس بأنه مُتَادِّب . ونجد أن الألفاظ مُودِّب ومُدَرِّس لم ترد في اللسان ، وأن الألفاظ مُعَلِّم ومُأَدِّب ومُدَرِّس لم ترد في اللسان ، وأن الألفاظ مُعَلِّم ومُأَدِّب

لفظة الأستاذ تعنى المُعلَم في بعض الأقطار الإسلامية (٢) ، وذكر إخوان الصفاأنه لابدلكل صانع من البشر من أستاذ يتعلم منه صنعته أو علمه ، والأستاذ في رأيهم هو الدليل في تلك الصنعة ، وهو الذي يحرك القوة الكامنة في نفس الصانع ويخرجها إلى حيز الفعل (٤) ، وعرف الجواليقي لفظة الأستاذ فقال : أستاذ كلمة ليست بعربية . ويقولون للماهر بصنعته أستاذ ولا توجد هذه الكلمة في الشعر الجاهلي . واصطلحت العامة إذا عظموا الخصيّ أن يخاطبوه بالأستاذ وإنما أخذوا ذلك من الأستاذ هو الصانع ، لأنه ربما كان تحت يده غُلمان يؤدبهم ، فكأنه أستاذ في حسن الأدب . ولو كان عربيًا لوجب أن يكون اشتقاقه من السّتَذ وليس ذلك بمعروف (٥) .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ١١٥ . (٢) رسالة في علم الكتابة ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ابن بسام، ص ٢٧. (٤) رسائل إخوان الصفا ج ١ ص ٢٩٤.

<sup>(°)</sup> المعرب للجواليقي ص ٧٣، وانظر شفاء الغليل للخفاجي ص ٣٤، والألفاظ الفارسية المعربة لآدى شير ص ١٠ ومعجم اشتاينجس ص ٤٩

وذَكَرَ التوحيدى لفظة الأستاذ فقال: وكان الزيادى أُستَاذ زمانه في النجوم فأضمر الموفق ضميرًا فقال الزيادى أضمير أمير المؤمنين رئاسة وسلطانًا فقال: كذبت (١). وترد لفظة الأستاذ بمعنى كبير القوم وقائدهم ونرى أحدهم يخاطب صاحبه في أحد نصوص التوحيدى فيقول: أتطمع في طعام الأستاذ الرئيس؟ وإبليس لا يحدث نفسه بهذا (١).

ويلتحق بالأستاذ عادة عدد من التلاميذ وطلاب العلم أو الصنعة يعلمهم أبوابًا من العلم وأسرارًا من الصنعة التي يتقنها ، وقد كانت علاقة الأستّاذ بتلاميذه ، وثيقة ومبنية على الاحترام والتقدير حتى بعد وفاة الأستاذ . وفي نص للتوحيدي يبين لنا مكانّة الأستاذ في نفوس تلاميذه ومُريديه يقول : فقال أبو عبد الله : أيها الأستاذ ، وكان عجبي منك دون عجبك منى ، لو تقارعنا على هذا لفلجت عليك بالتعجب منك . قال : لأني قلت : إذا ورد الأستاذ فسألقى منه خلقا جافيا وفظا غليظا ، حتى رأيتك الآن وأنت ألطف من الهواء وأرق من الماء (") .

وفى نص آخر يقول التوحيدى عن أبي سعيد البسطامى الملقب بالأستّاذ: وقد قال له قائِل: أيها الأستاذ وكذا كان يُخاطب إن فلانًا يقول: متى عُرِضَ كلام أستاذكم أبى سعيد على كتاب الله عز وجل خالفه ولم يوافقه (ئ) ويرينا التوحيدى مكانة الأستاذ وكيف يطلب وده من قِبل تلاميذه، ومن يريدون تلقى العلم على يده فيقول: وأوصلك إلى الأستاذ أبى عبد الله العارض أدام الله تأييده وأخطب لك قبولًا منه وتخفيف الإذن عليك، وامتلاء الطرف بك، ونيل الدَخلُوة بخدمتك وملازمتك، وفعلت ذلك كله حتى استكتبك: «كِتاب الحيوان» لأبى عثمان الجاحظ (٥٠).

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>١) النصائر والذحائر حـ ٣ ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع - ١ ص ٤ .

وينسب ابن خلدون حَذَقَ الصانِع في صناعته إلى مَلَكة المُعَلِّم وقدرته -التعليم (١) وفي هذا الجال يُورد التوحيدي نصًّا عن يحيى بن عدى وتفهمه الكيمياء فيقول: فقال - على الله قوله - فهل لهذا الأمر - أعنى الكيمياء - مرجور وهل له حقيقة ؟ وما تحفظ عن هذه الطائفة ؟ فكان الجواب ، أما يحيى عدى - وهو أُسْتَاذ هذا الجماعة فكان في أصبعه خاتم من فضة يزعم أن فض عُمِلَت بين يديه ، وأنه شاهد عملها عيانًا، وأنه لا يشك في ذلك(٢) . ويَذُ أبو حيان أُسْتَاذ المُغنيين فيقول : سمع ابن السكيت عند المتوكل جارية تغني ﴿ أَظُلُومَ أَنْ مَصَابِكُمْ رَجَّلًا ﴾ فقال : هذا خطأ ، والصواب أن تقولي : رجَّل وزعم أنه خبر أن ، فلم تلتفت الجارية إليه وأقامت على قولها وما علم أُسْتاذُها<sup>(٣)</sup> .

مما تقدم من نصوص نرى أنه لابد لكل حرفة ومهنة من أُسْتَاذ فللمغنيد أَسْتَاذُ (١) ، وللخدم أُسْتاذ (٥) وللمكدين أُسْتاذ (٦) ، ويسمى الأُستاذ بالمُعَلِّم ؛ بعض الأقاليم الإسلامية كما يسمى بالأسطى أو المُقَدُّم.

ومما تقدم نجد أن لفظة مُعَلِّم والجمع مُعَلِّمين جاءت عند أبي حيان بمعنم اصطلاحي خاص بمن يقوم بتعليم الناس العلوم كافة(٧) أو بمن يقوم بتعليم الناس أمور الدين وأصولَه (^ )أو بمن يقوم بتحفيظ القرآن وتفسيرِه (٩ ) والمُعَلِّم في عصِّم أَلِى حيان يقوم بعمله هذا ابتغاء ثواب من الله سبحانه وتعالى أو لقاءَ أجر معير يكسبه ممن يقوم على تعليمهم وقد بَيِّن لنا أبو حيان هذه الأنواع من المعلمين

<sup>(</sup>١) المقدمة ج ٢ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ١ ص ٥٧٢ .

<sup>(</sup>٥) نشوار المحاضرة للتنوخي جـ٤ ص١٨٥. (٦) مقامات الحريري، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) الإمتاع ج ١ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٩) البصائر ج ٢ ص ٨٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ٢ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ج ه ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٨) البصائر ج ٢ ص ٥٥٥ .

أما التطور الدلالى فنجد أن لفظة مُعلِّم قد اتسعت دلالتها بعد أن أصبح المُعلِّم يقوم بتدريس وتعليم أولاد المياسير (۱) وأولاد الفقراء وحتى الجوارى كان لهن مُعلِّم (۲) فاتسعت الدلالة نتيجة لاتساع عملية التعليم بعد أن شمل كافة القطاعات في الدولة العباسية . وكان المُعلِّم يمارس عمله في كل مكان يطلب فيه ، حتى وإن كان في مصطبة على الشارع (۱) . وإلى جانب هذا فقد اختص بعض المعلمين بتعليم نوع من أنواع العلوم دينية كانت ، أو دنيوية ، وهذا مما مبق بيانه في نصوص أبى حيان . ونجد أيضا أن لفظة المُعلِّم قد وردت في سياقات تقلل من شأن المُعلِّم فبعد أن وصف المُعلِّم بالعالم (۱) ذي المنزلة الرفيعة ، أصبحت تُطلق على المُعلِّم قد ألفاظ تُقلل من شأنه مثل الأحق (۱) والمعلمين الحَمقي (۱) . فلفظة المُعلِّم قد أهينت في بعض الأحيان .

ولفظة المُوَّدُّب جاءت عند أبي حيان بمعنى المُعَلِّم والمُرَبِّي والمُدَرِّس فهو الذي يقوم بالتربية والتعليم لفئة معينة في المجتمع العباسي ، هم أولاد الخلفاء والأمراء والوزراء (٢) . فالمُوَّدِّب إذن هو المُعَلِّم الخاص لأولاد الطبقة الميسورة في ذلك العصر ، وهذه اللفظة اشتقاق جديد كثر استعماله وتخصصت دلالته عندما أطلق لقبًا لشخص معين حرفته التأديب (٨) ، ومع المُوَّدِّب ترد لفظة المُتأدِّب ، وهي اشتقاق جديد من مادة « أدب » ظهر في عصر أبي حيان وكثر استخدامه في العضر الذي نؤرخ له (١) . وأيضا لفظة المُدَرِّس هي اشتقاق جديد من مادة « درس » وقد جاءت عند أبي حيان مرادفة للفظة مُعَلِّم (١٠) .

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٢ ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ١ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذحائر حـ ٣ ص ٦٧٩ .

<sup>(</sup>٩) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٢ ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ٢ ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٨)البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>١٠) رسالة في علم الكتابة ص ٣٣ .

أما لفظة أُسْتَاذ فهى فارسية الأصل كما عرفتها المعاجم ، قد جاءت عند أبى حيان بمعانٍ متعددة منها قائد القوم ورئيسهم (۱) ، ومنها العالِم الخبير الذى له تلاميذ ومُريدون يتبعونه (۱) ، وجاءت بمعنى الصانِع الماهر في صناعته (۱) فهى إذن من قبيل المشترك اللفظى . أما التطور الدلالي فنجد أن دلالة لفظة الأُسْتاذ قد اتسع معناها بعد أن كثر استخدامها في عصر أبي حيان نتيجة لكثر العلماء المتخصصين بالعلوم والفنون الذين يُطلق عليهم لقب الأُستاذ يُعرفون به بين تلاميذهم ويدل على التقدير والتبجيل (۱) ، فهذا الانتشار للفظة الأُستاذ أدى إلى اتساع دلالتها ، وأيضا إلى رُقيها بعد أن أصبحت لقبًا يلقب به العلماء من أعلام ذلك العصر . ولفظة الأستاذ انتقلت دلالتها من مجالٍ إلى آخر في عصر أبي حيان ففي بدء ولفظة الأستاذ انتقلت بعد تعريبها إلى منزلة راقية فأصبحت تُطلق على الماهر بعليم من العلوم ، فانتقلت من مجال مادى إلى مجال مادى آخر اشتركت فيه بعليم من العلوم ، فانتقلت من مجال مادى إلى مجال المادى آخر اشتركت فيه اللفظتان الفارسية والمعربة بجزء من المعنى و هو المَهارة . وهذه اللفظة هي اشتقاق جديد انتشر في عصر أبي حيان و كثر استخدامه في مجال اللفظة هي اشتقاق جديد انتشر في عصر أبي حيان و كثر استخدامه في مجال اللفظة هي اشتقاق جديد انتشر في عصر أبي حيان و كثر استخدامه في مجال اللفظة هي اشتقاق جديد انتشر في عصر أبي حيان و كثر استخدامه في مجال اللفظة هي اشتقاق

## ( ٤ ) الشيخ / الشيوخ / الأشياخ / المشائخ / المشيخة :

والمعنى اللغوى لكلمة الشَّيْخ هو من اسْتَبانت فيه السُّن وظهر عليه الشيب وشَيَّخْته دعوته شَيْخًا للتبجيل<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ١ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢٣٩ .

<sup>. (</sup>٣) الإمتاع جـ ٢ ص ٣٨ . (٤) الإمتاع جـ ١ صـ ٤ وانظر البصائر جـ ١ ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٢ ص ٣٩١ .

كلمة شيّخ والجمع شيوخ وأشياخ ومَشايخ ومَشائخ ومَشْيخة . هذه الجموع المتعددة للفظة شيّخ أوردها أبو حيان في كتاباته بمعان مختلفة ذات دلالات متعددة . وأبو حيان يقول عن الشيّخ الكبير في المقام بين قومه متسائلا : ما السبب في كراهة بعضهم إذا قيل له : ياشيّخ ، على التوقير والإجلال وهو لا يكون شيخًا ؟(١) . وقال ذاكرًا لفظة شيّخ بمعنى الكبير في السّن : لقد رأيت شيخًا من أبناء ستين سنة وهو يقول : ما ناظرت قط في إثبات الرؤية (١) وحدد ابن منظور السن التي يكون عليها الشيخ فقال : هو شيّخ من خمسين إلى آخره ، وقيل هو من إحدى وخمسين إلى آخر عمره وقيل : هو من الخمسين إلى آخر عمره وقيل : هو من الخمسين إلى آخر عمره وقيل : هو من الخمسين إلى آخر عمره وقيل . هو من الخمسين الى الثانين (١٠) .

والشّيخ بمعنى الأستاذ أو العالِم الذى يقوم بتدريس طلاب العلم والمُريدين ، وذكر أبو حيان لكل علم شيّخًا فقال سمعت شيّخًا من النحويين يقول: البّدَل أن تقدر الاسم الأول تقدير طرح ، وتُعدى العامل إلى الثانى وهو على سبعة أنحاء (3) . ويقول عن شيّخ الفلاسفة: فقد قال لى شيّخ من الفلاسفة وقد سمعنى أشكو الحال عن شيّخ الفلاسفة كثير الرزق - (٥) ، ويقول عن شيّخ الأطباء: سمعت شيّخًا من الأطباء يقول: أنا أفرح ببرء العليل على تدبيرى (١) ، وقال عن شيّخ أصحاب شيّخ أصحاب الحديث (٧) . وقال عن شيّخ العلم: وقلت لأبى سعيد السيرافى، شيّخ أصحاب الحديث (١) . وقال عن شيّخ العلم : وقلت لأبى سعيد السيرافى، شيّخ الدنيا: قال أبوزيد: يقال : إنه لكثير فضيض الكلام (٨) وقال عن السيرافى : كتب إليه أبوزيد: يقال : إنه لكثير فضيض الكلام (٨) وقال عن السيراف : كتب إليه

(٢) البصائر ج ١ ص ٤٠٥ :

<sup>(</sup>١) الهوامل، والشوامل ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٢ ص ٣٩١ . (٤) البصائر ج ١ ص ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٥) الهوامل ص ١٠٨ . (٦) الهوامل ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٧) النصائر ج ٤ ص ٣٧ . (٨) مثالب الوزيرين ص ١٦٤ .

أبو جعفر ملك سجستان على يد شيّخنا أبى سليمان كتابًا يخاطبه فيه بالشيّخ الفرّد سأله عن سبعين مسألة فى القرآن، ومائة كلمة فى العربية وثلاثمائة بيت من الشعر، وأربعين مسألة فى الأحكام وثلاثين مسألة فى الأصول على طريق المُتككّلمين (۱). وفى هذا النص نرى مكانة الشيّخ الفرد فى العلم وإلى أى مدى يبلغ نُبوغه وتفوقه. وكان يُلقب الشيخ بالإمام ويُقصد بهذا اللقب إمام العلم. ونرى التوحيدى يلقب شيخه أبا سعيد السيرافى بالإمام فيقول: قال شيخنا أبو سعيد السيرافى الإمام - نضر الله وجهه - (۱) ويذكر نصا عن ابن عباد فيقول: وهذا حديث شيّخه وإمامه، ومُرشده بزعمه (۱).

ويوصى أبو حيان بعلو منزلة الشيَّخ فيقول: ولذلك لا يقال للشيَّخ المُجرب والحكيم البليغ والأصيل في الشرف والمشهور بالزَّماتة والسكينة: كيْس (٤)، ويقول: وهذا الشيَّخ ممن قد أعلى الله كَعْبه في عِلْم الأوائل (٥) وأبو حيان يذكر دائمًا فَضُلَ أَساتذته ومن تلقى العلْم على أيديهم ويدعو لهم بالسلام والبقاء فنراه ينادى أُستاذه أبا سليمان فيقول: هذا الجزء أيها الشيّخ – أبقاك الله ما تمنيت البقاء هو الجزء الثاني (١) وهو لا ينكر من تلقى عنه العلم والمعرفة فيقول عن أحد أساتذته: وكان جميع ما ثَقَّفناه ولقناه عن هذا الشيّخ (٧)، ومن شدة حبه وتقديره لشيخه فهو يتبرك بدعائه ويقول: هذا مع الذّكر الجميل الذي يَنْشر له، وبركة لشيخه فهو يتبرك بدعائه ويقول: هذا مع الذّكر الجميل الذي يَنْشر له، وبركة دعاء شَيْخه إذا عادت عليه (٨) ما أروع كلام أبي حيان عن شَيْخه، إنه كلام له قدسيته وشفافيته المرهفة، وهو يبين لنا مدى العلاقة القائمة بين الشيّخ وطلابه

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ١ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٥٧٤.

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ٢ ص ١ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جر٢ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ٢ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٨)مثالب الوزيرين ص ٢٣٥ .

ومُريديه» ومع هذه الكلمات المرهفة نعيش مع التوحيدي وأساتذته الذين يدعوهم بالشيوخ.

ولفظة الشيخ ذات دلالات مختلفة ، ففي نصُّ للتوحيدي يُبيّن فيه أن الشيخ هو كبير القوم ورئيسهم الذي يلجأون له وقت الشدة ، يقول أبو حيان : علم الله تعالى أن لكل قوم شيْخًا يفزعون إليه (١) ، ويقول في نص آخر : ويصل ذلك إلى الفقراء في كل مَحلَّة على ما يذكر شيْخُها (١) ، وهنا نرى أن دلالة لفظة الشيخ قد تغيرت وأصبحت بمعنى رئيس القوم ومن يهتم بأمورهم الدنيوية وأسباب معيشتهم وللجاحظ نصٌّ بهذا المعنى يقول فيه : كان لكل دَرْب رئيس ولكل مَحلَّة شيخ (١) والشيخ والرئيس هو أحد أفراد المحلّة أو المنطقة السكنية ولكنه يتميز عنهم بفضله وعلمه ، وكثرة تجاربه وكان من واجبات الشيخ في المحلّة أن يكون واسطة بين أبناء مَحلَّته والسلطة (١) . وشيخ الحلّة عادة يحضر مراسيم عقد الزواج مع القاضي (٥) . كان للشيخ متعددة الدلالة فهو شيْخ عِلْم وشيْخ دين وشيخ مَحلّة له سلطة أن لفظة الشيّخ متعددة الدلالة فهو شيْخ كبير في السن .

أما ألفاظ الجمع: شيوخ وأشياخ ومَشايِخ، فقد وردت في كتابات التوحيدي بدلالات مختلفة، فقد جاءت الشيوخ بمعنى الكبار في السنّن قال أبو حيان: سيماه سيماء الشيوخ، وقلبه قلب الفتيان (٧) وذكرها بمعنى الكبار في المقام والجاه فقال: فاجتمع الناس عند الشيوخ والأماثل والوجوه والأشراف (٨) وجاءت الشيوخ بمعنى العلماء، فقال أبو حيان ذاكرًا مصطلح شيوخ العِلْم في

<sup>(</sup>١) البصائر حـ ٣ ص ٥١١ .

<sup>(</sup>۳) الحيوان حـ ۳ ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٥) الفرح بعد الشدة للتنوحي ج٢ ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) البسائر ج ١ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ٢ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) ٽاريخ الطبري جـ ٩ ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٦) المنتظم ابن الجوزى جـ٥ ص٦٠٨ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع ج٣ ص ١٥٢.

رسالته المعنونة بثمرات العلوم: وسأبين أصناف العلم في هذا الموضع على وجه الإيجاز فإن استقصاءها لا تحويه هذه الرسالة ولا يتسع له هذا الوقت على أن شيوخ العلم وأرباب الحكمة وفرسان الأدب قد فرغوا من جَمْع ذلك في كتب مشهورة تشتمل على آداب مأثورة (۱). وخصص عِلْم هؤلاء الشيوخ فقال: قال بعض شيوخ الطبّ: الطبّ ينقسم قسمين (۱)، وقال بهذا المعنى: وأنواع القول، ليس لى من جميعها إلا حَظّ الرواية عن هؤلاء الشيوخ (۱).

وقال ذاكرا لفظة أشياخ بمعنى الذين لهم باع طويل فى العلْم والمعرفة : وحدّ الإيجاز بعض أشياخ العلم فقال : هو تقليل الكلام من غير إخلال (1) ، وجاءت بمعنى المتقدمين فى السن فقال : سمعت أشياخا يقولون : من أمثال الفرس : ما دخل مع اللبن لا يخرج إلا مع الروح (٥) .

أما لفظة مَشايِخ فقد وردت عند التوحيدى بمعنى المسنين الكبار في السنّن قال : تدبير الأبدان الضعيفة كأبدان المشايخ (١) وبمعنى من لهم مكانة كبيرة بين قومهم أى الرؤساء والأعيان قال أبو حيان : قلت : كيف ذاك وأنت لا ترى اليوم بغداد مَجْلِسًا أبهى من مَجْلسِه لما يجتمع فيه من مشايخ العراق (٧) ، وقال : قال بعض مَشايخ البصرة : أتيت أبا عبد الله بن عَرفة أيام حداثتي (٨) ومَشايخ رجال الدين وردت في نصوص كثيرة عند التوحيدي مثل قوله : أردت تنفيرك من إغرائك بي ، وهذا من خدع المَشايخ المُريدين (١) وقال : حكيت هذا لبعض

<sup>(</sup>١) رسالة فى ثمرات العلوم ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ١ ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٩) الصداقة ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٢ ص ٦٥٣..

 <sup>(</sup>٤) البصائر ج ١ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ٣ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٨) البصائر ج ٣ ص ٣٤٨ .

مَشايِخنا الصوفيّة(١) وقال: جرى عند ابن سعدان يومًا كلام في الأخلاق وحضره جماعة منهم عيسي ، ونظيف الرومي ، وابن السمح ، وغير هؤلاء من مَشايِخ النصاري(٢) ، ويذكر أبو حيان بعض صفات المشايخ فيقول : وكان قليل الهزل ، كثير الصمت على ناموس المشايخ (٢) ، أما المشايخ الذين لقبوا بهذا الاسم نظرًا لعلمهم الوفير فإجلالًا لعلمهم لقبوا بمشايخ الوقت . يقول أبو حيان : فما ذنبي - أكرمك الله - إذا سألت عنه مَشايخ الوقت وأعلام العصر ، فوصفوه جميعا بما جمعت لك في هذا المكان (<sup>١)</sup> وقال أيضا عن مَشايِخ الوقت : وهذا كله جرى في مَجَالِس مختلفة من مَشايخ الوقت بمدينة السلام (°) . وقال عن مَشايخ العلم : هذه رسالة أفادنيها أبو سليمان وزعم أنها لأرسططاليس وقرأها بعض مشايخ الفلسفة (٦) وقال : عَرَض بعض مشايخنا كِتابًا له صنَّفه علينا (٧) .

ومما تقدم من نصوص نرى أن المشايخ كانت لهم فعاليات مختلفة وأعمال متباينة وكلها تدل على الإجلال وإن كان مَشايخ العِلْم هم من أكثر المشايخ إجلالًا وتقديرًا ولا يفوقهم في هذا التقدير إلا مَشايخ الدين ، وفي الحقيقة أن لفظة الشَّيخ تخصصت في هذا العصر الذي نؤرخ له على سبيل التكريم ، بلقب شيَّخ الإسلام الذي صار له شأن كبير فيما بعد ، ويقول أبو حيان ذاكرًا مصطلح شَيْخ الإسلام الذي لقب به أستاذه أبو سعيد السيراف : وكتب إليه المرزبان بن محمد مَلِك الدَّيلم من أذربيجان كتابًا خاطبه فيه بشيُّخ الإسلام . سأله عن مائة وعشرين مسألة أكثرها في القرآن (^) . وكان ظهور هذا اللقب عند فريقين مختلفين ، وذلك أن أهل السُّنة في خُراسان لقبوا به أحد علمائهم ، فثارت نفوس المُجَسِّمة بمدينة

(٢) المقابسات ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ٢ ص ٨٥٣ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٤ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٤ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) المقانسات ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٧) الهوامل ص ٣٠٧.

هرات وعمدوا إلى شَيْخ لهم ألف كتابًا فى ذم الكلام فلقبوه به (١) هذا وقد أنشأ أبو على بن سوار الكاتب أحد رجال الحاشية لعضد الدولة المتوفى عام ٣٧٢ هدار كتب فى مدينة رام هِرْمز على شاطئ بحر فارس ، كما بنى دارًا أخرى بالبصرة ، وجعل فيهما أجراء على من قصدهما ، ولزم القراءة والنَّسْخ فيهما ، وكان فى الأولى منهما أبدا « شَيْخ » يدرس عليه علم الكلام على مذهب المعتزلة (٢) .

وكلمة مُشائِخ عند التوحيدى جاءت فى نصوص كثيرة ، قال : مَشائخ العصر الذى أدركته والزمان الذى لحقتهم فيه (٦) ، وقال : هذا مبلغ حاصلى من أفواه هؤلاء المَشائخ (١) ، وقال أيضًا : فأما هذا المقدار فإنه جرى فى عرض مُقابسة هؤلاء المَشائخ بينهم ، بالحديث والاسترسال (٥) ، ولفظة المَشائِخ كا نرى وردت بمعنى أهل العلم ومشائخه . ثم لفظة الجمع مَشْيحة ترد فى نص لأبى حيان يقول فيه : فمضيت أريد عميد الحى فو جدته جالسا على عرش ساج ، قد ائتزر بيمنة وتردَّى بحبرة وعلى رأسه عمامة سوداء تظهر من تُمها جمة فينانة ، وكأن الشُّعرى تطلع من جبينه ، وإذا بمَشْيَخة جُلة خفوق ماسكيِّ الأذقان ما يفيض أحدهم بكلمة (١) .

ذكر ابن منظور عدة جموع لكلمة شيّخ فقال : والجمع أشياخ ، وشبيخان وشُيوخ وشِيخة ومَشْيُوخاء وشُيوخة ومُشْيُخة ، ومَشِيخة ومشيخة ومَشْيُوخاء ومَشايخ ، ولم يورد فى اللسان لفظة مشائخ فهى اشتقاق خاص بالتوحيدى جاء به جمعًا لشيْخ وذكره فى كتاباته ، وقد أوردت نصوصًا تثبت ذلك .

مما تقدم نجد أن لفظة شَيْخ وجموعها شُيوخ وأُشْياخ ومَشايِخ جاءت في اللسان

<sup>(</sup>٢) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ١ ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ٢ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ١ ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٦٠ .

بمعنى الكبير سِنًا ومقامًا (۱) ، وهذه الألفاظ وردت فى كتابات أبى حيان بمعان متنوعة ومرت دلالاتها بأطوار متعددة فى استخدامها اللغوى فنجد أن لفظة الشيّخ وجمعها الشيوخ جاءت فى نصوص أبى حيان بمعنى الكبير فى السِّن (۱) ، وبمعنى رئيس القوم (۱) وبمعنى العالِم الخبير بأنواع العلوم وأصناف المعرفة (۱) وبمعنى العالِم المتخصص بعلم من العلوم كالنّحو (۱) والطّب (۱) والحديث (۷) وغيرها من العلوم الأخرى فلفظة الشيّخ وجمعها شيوخ كا يتضح هنا جاءت بمعنى المُمين ، والرئيس ، والعالِم والأستاذ المُتَخصص والنّحوى والطبيب والمُحَدِّث الفَقْية وهذا مما يبين لنا ظاهرة تعدد المعنى لهذه اللفظة .

إن لفظة الشَّيخ في نصوص أبي حيان أضيفت لها بعض الألفاظ التي تدل على الاحترام والتبجيل والمكانة الرفيعة التي لا يرتقى لها الإنسان العادى ، فمن هذه الإضافات ظهرت في نصوص أبي حيان اصطلاحات مثل شَيْخ الدنيا<sup>(٨)</sup> وشَيْخ الإسلام والشَّيخ الفُرْد<sup>(٩)</sup> والشَّيخ الإمام<sup>(٠)</sup> فأدت هذه الإضافات إلى رقى الدلالة وعلو منزلتها إلى أعلى الدرجات .

أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة الشيّخ انتقلت دلالتها فى مجال (مراحل العمر) إلى مجال ( الثقافة ) مع الاشتراك بجزء من المعنى ففى البدء أطلقت لفظة الشيّخ على الكبير فى السيّن ، والكبير فى المقام ، ثم استخدمها أبو حيان فى الكبير بعِلْمه ومعرفته ، وهنا نجد أن دلالة لفظة الشيّخ انتقلت من مجالٍ إلى مجالٍ

 <sup>(</sup>۱) اللسان ج ۱ ص ۳۹۱ .
 (۲) البصائر ج ۳ ص ۲۶۲ .

<sup>(</sup>٣) البصائر جـ ٣ ص ٥١١ والظر الإمتاع جـ٢ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩١ . وانظر البصائر جـ ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٥) البصائر جـ ١ ص ٥٠٤ . (٦) الهوامل ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٧) البصائر ج ٤ ص ٣٧ . (٨) مثالب الوزيرين ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٩) الإمتاع ج ١ ص ١٣٠ . (١٠) الإمتاع ج ٢ ص ١٨٥ .

اشتركت اللفظتان فى جزء من المعنى – كما أشرنا سابقا – وهو الكبر ، فالكبر هو القدر المشترك بين الدلالتين فى كلا المجالين . وفى مجال تخصيص الدلالة نجد أن دلالة لفظة الشيّخ كانت تُطلق فى بعض نصوص أبى حيان على الأستاذ العالم بكل أنواع العلم والمعرفة ، ثم تخصصت هذه الدلالة فأصبحت تُطلق على العالم المتخصص بفرع من فروع العلم مثل النّحوى والطبيب والمُحَدِّث وغيرهم . وهكذا نرى أن شَيْخ العِلْم تخصص بنوع معين من العلم فتخصصت دلالته بتخصصه العلمى .

ولفظة مَشائخ-مهموزة-هي صورة جديدة من جمع المفرد شَيْخ ، ويأتى بلفظة مَشايخ-غير مهموز-وهذه اللفظة جاءت في كتابات أبي حيان بمعانٍ متعددة منها بمعنى الكبار سنَّا (۱) وبمعنى الأشراف والأعيان على مستوى المملكة (۲) والبلدة (۳) وبمعنى علماء الدين الذين لهم مُريدون وأتباع (٤) وبمعنى رؤساء الطوائف والجماعات الدينية الإسلامية كمَشايخ الصوفيَّة (٥) وغير الإسلامية كمَشايخ الفلاسفة (٨) وهذه الإسلامية كمَشايخ الفلاسفة (٨) وهذه المعانى المتعددة للفظة مَشايخ تُبُرِز لنا ظاهرة تعدد المعنى لهذه اللفظة .

أما التغير الدلالى فى لفظة مُشايخ فقد مَرَّت فى استخدامِها اللغوى بأطوارِ عدة فقد تخصصت دلالتُها بتحديدها بالمكانِ أو بالزمانِ أو بفرع من فروع المعرفة أو بالعقيدةِ والمذهبِ الدينى الذى تُنتَجِله تلك الجماعة التى نطلق عليها لفظة المَشايخ . فدلالة اللفظة تحددت بعد إضافتها للألفاظ الدالة على المكانِ مثل مَشايخ

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٣ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) البصائر جـ ٣ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٤ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٧) المتالب ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المثالب ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٨) الهوامل ص ٣٠٧ .

العراق وبتحديد أكثر مشايخ البصرة . فتخصصت الدلالة بالنسبة لهذه الأماكن . أما بالنسبة للزمان فقد تحددت لفظة المشايخ بالنسبة لعصر من العصور ، فذكر أبو حيان مشايخ الوقت ، ثم خصص هذه الدلالة أكثر بقوله مشايخ الوقت في دار السلام . ودلالة لفظة المَشَايخ تخصصت أيضا ، بتحديثها بفرع من فروع المعرفة مثل مَشَايخ الفلسفة . أما بالنسبة للفرق والجماعات الدينية فقد تخصصت لفظة المشايخ عندما ذكر أبو حيان مَشايخ الصوفيَّة ومَشَايخ النصارى وغيرهم من مَشَايخ الفرق والجماعات الإسلامية وغير الإسلامية . أما النصارى وغيرهم من مَشَايخ فنراه واضحًا في بعض نصوص ألى حيان عندما ذكر مشايخ الوقت الذين لا يجود الزمان بمثلهم إلا بين الحين والحين فليس هناك منزلة أرق للفظة المشايخ من هذه المنزلة التي وضعهم فيها أبو حيان .

أما انتقال الدلالة للفظة المشايخ فنرى أن هذا الأمر واضح لمن يتصفح كتابات أبي حيان فقد نقل دلالة اللفظة من كِبار السِّن وأصبحت تدل على الكبار في العِلْم ، ففى المجالين نرى أن جزءًا من المعنى قد اشترك بين اللفظتين وهو الكِبر .. وهذا الانتقال في مجال الدلالة لاحظناه أيضا في تناولنا للفظة مَشَائِخ وهي أحد مموع لفظة الشيَّخ . وأيضًا لفظة مَشَائِخ حدث لدلالتها ارتقاء بعد أن ذكر أبو حيان لفظة المشائخ مع العصر فقال مشائخ العصر أي أعلامه وفي هذا رقى للدلالة بعد أن كانت تطلق على المتقدمين في السِّن .

### (٥) المُؤلِّف / المُصنِّف / الباحث ، الناقد :

المُولِّلْف من أَلَفْتُ الشيء تأليفًا إذا وَصَلْت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب(١٠)

<sup>(</sup>١) اللسان ح ١ ص ٨٢ .

والمُوِّلُف ويقصد به من قام بعمل أدبي أو علمى أو فنى ، ونرى أن هذه اللفظة وردت عند التوحيدى بمعناها اللغوى من ألَّفَ الشيء أى جمع بعضه إلى بعض ، فقال : اللهم اكفنا كل مكايد لنا فيك ، واقمع عنا كل عدو لنا من أجلك ، واشغل عنا كل شاغل عنك ، وألَّف بيننا وبين كل مُوِّلِف بيننا وبينك (۱) ، وقال أيضًا : والحال الجامعة لشوارد الأنس والأمر المُوِّلِف بين مختلفات الحسنى (۲) ، وقال وجاءت لفظة المُوَّلِف بمعناها الاصطلاحي من يُوِّلِف الكتب ، قال التوحيدى : ليس للعَجَم كتاب أجل من الكتاب المترجم ( بجاويدان خرد ) وقد استفتح مُوَّلِفه بثلاث كلمات ليس لهن نظير ، فيها أنه قال : من أخبرك أن عاقلًا لم يصبر على بثلاث كلمات ليس لهن نظير ، فيها أنه قال : من أخبرك أن عاقلًا لم يصبر على الأ أننا نرى أنه حتى النصف الثاني من القرن الثاني لم تُعلق أهمية لفكرة انتساب التأليف لمُوَّلِف معين فكان المُوَّلِف هو عبارة عن الأديب الذي يُنظم مادة الكِتّاب ، أو يُنظم محتوياتها ، وهذه المواد كان يتداولها تلامذة المُوَّلِف شفويًا ، ولا تدوين في صورة مقرر كامل إلا بعد وفاته بعدة سنوات . وقد حدث كثيرًا ولا تدويت في صور كتابية مختلفة (٤) ولم ترد هذه اللفظة في اللسان .

ولفظة المُصنِّف والجمع المُصنِّفون من صنَّف الشيء : مَيَّز بعضه من بعض (°) وهي من الألفاظ التي تدل على صنف معين من المشتغلين بالثقافة والعِلْم ، وقد وردت هذه اللفظة في أماكن مختلفة من كتابات أبي حيان وخير نص يصف لنا هذا المُصنِّف هو ما جاء على لسان الخُوارزمي إذ يقول لأبي إسحاق الصابي : لِمَ إذا

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ١٥٩. (٢) الإشارات الإلهية ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٣ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) دراسات في حضارة الإسلام ١ جب ١ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٢ ص ٤٨٣ .

قيل لمُصنّف أو كاتِب أو خطِيب أو شَاعِر في كلام قد اخْتَلَّ شيء منه ، وبيت قد إنْحلَّ نظمُه ، ولَفْظ قَلِق نصابه ، هات بدل هذا اللفظ لفظا ، ومكان هذه الكلمة كلمة ، وموضع هذا المعنى معنى آخر ، تهافتت قوته ، وصعب عليه تكلفه (۱) وقال التوحيدي يصف بعض المُصنّفين : والغارة من الكُتَّاب والمُصنّفين : فال حمزة شديدة على ما سلف للمتقدمين (۲) ، وقال عن أحد المُصنّفين : قال حمزة المُصنّف في بعض كُتبه : قال النبي عَيَّالِيَّهُ لسلمان الفارسي : اتخذ لنا سورًا أي طعامًا كطعام الوليمة ، وهي فارسية (۳) ، وقال يصف المُصنّفين : ولتدافع الحديث ما أخرج من ذكر هذا إلى شأن ذاك ، ولهذا اضطرب علي تسمن الرسالة على مذهب المُصنّفين (۱) ولم يذكر صاحب اللسان لفظة المُصنّف وجمعها المُصنّفين ولم يرد المعنى الاصطلاحي في لسان العرب للفظة التصنيف وإن كان قد المُصنّفين وهم يرد المعنى الاصطلاحي في لسان العرب للفظة التصنيف وإن كان قد أورد معنى التصنيف وهو تميّز الأشياء بعضها عن بعض وقد وردت بعدة معانٍ ليس من بينها تصنيف الكُتب ومن ينعتون بالمُصنّفين . وهناك نص لتوحيدي يصف فيه أحد المُصنّفين مبينًا عمله فيقول : وما أرى لمُصنّف من الموحدين يصف فيه أحد المُصنّفين مبينًا عمله فيقول : وما أرى لمُصنّف من الموحدين متصرفًا في هذا النوع إلا لهذه العصابة الكريمة (٥) .

لفظة « الباحِث » من الألفاظ التي تدل على من يشتغل بفرع من فروع العلم يكون متخصصًا فيه وله أسلوب علمي في مجال بحثه وتنقيبه عن جوهر الأشياء . لفظة باحث جاءت في اللسان من البَحْث : طلبك الشيء في التراب وفي المثل كباحِث عن الشَّفْرة . والبَحْث : أن تسأل عن شيء ، وتستخبر . وبَحَثَ عن الخَبَر يَبْحَثُهُ بَحْثًا : سأل (٢) .

(٢) البصائر ج ٢ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>۱) المقابسات ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) اللسان ج ١٢ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ٣ ص ٨٣ . (٥) الإمتاع جـ ٢ ص ١٩١ .

ذكر أبو حيان في أماكن متعددة من كتاباته لفظة الباحثِ ، بالمعنى العلمي الاصطلاحي الدال على تخصص هذا الباحث ، ومجالات بحوثه فقال يبيّن عمل الباحِث ومنهجه : واختلفت الطرق والمظان وصار الباحِث وإن كان نحريرًا ا نقابًا ، يزل من شق إلى شق ، ويميل من جانب إلى جانب (١) ففي النص السابق يبيّن التوحيدي أن الباحِث معرض إلى الخطأ والصواب أو أحيانًا يُجانبه الصواب حتى وإن كان ذكيًا ، ولكن هذا الباحِث يُعانى من تَفهم الناس لعمله ، ويتعرض إلى الهجوم على ما يقوم به من عمل ، وفي هذا الصدد يقول أبو حيان : ومع ذلك فقد وقف الجميع تجاه كل مُتَصَفِّح وقبالة كل باحثِ<sup>(٢)</sup> . وعمل الباحث متنوع بتنوع فروع المعرفة ، ويذكر لنا أبو حيان أنواعًا من الباحثين منهم المُهَنَّدس فيقول : فيها حديث المهندس الباحثِ عن مقادير الأشياء ونُقَطِها وخطوطها وسطوحها وأجسامها(٢) وباحِث آخر يذكره أبو حيان فيقول : ولا منها حديث المنطقيّ الباحِث عن مراتب الأقوال ومناسب الأسماء والحروف والأفعال(1) وباحِث ثالث يذكره أبو حيان في هذا المجال فيقول : حار العقل الإنساني ، وحَيّر الفهم الحسى واستحال المزاج البشري ، وتهافت التركيب الطيني، وقدر الناظِر في هذا الفن والباحِث عن هذا المستكن ، أنه حالم ، وأن الحلم لا تمرة له (°) ، وهناك توع آخر من الباحثين هم العلماء والفقهاء الذين يبحثون في الأمور الدينية ويسميهم أبو حيان الباحثين عن الحق فيقول : فظن الظان أن ذلك اختلاف صدر عن الحق ، وإنما هو اختلاف ورد من ناحية الباحثين عن الحق(١٠) .

يقول التوحيدى في حديثه عن النفس ذاكرًا لفظة الباحثين : ولعل الناظرين كثيرون والباحثين مختلفون ، والكثرة فاتحة الاختلاف ، والاختلاف جالب

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٢٦٣ . (٢) المقابسات ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ٢ ص ٧ . (٤) الإمتاع ج ٢ ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ٣ ص ٢٠٣ . (٦) المقابسات ص ٢٢٠ .

الحيرة »(۱) ولفظة البَحَّاثة وردت عند التوحيدى فى وصفه للنفس فيقول: والعقل ممجد، والنفس بحاثة، والطبيعة منصرفة (۲). ولفظة بَحَّاث وردت عند التوحيدى فى قوله: ابن الراوندى لا يلحن، ولا يخطى، لأنه مُتَكلم بارع، وجهبذ ناقِد، وبَحَّاث جَدل، ونظار صبور (۳).

وفيما تقدم من نصوص أبى حيان المتضمنة للفظة الباحث والباحثين جمعًا لها نجد أن هذه اللفظة قد جاءت بمعانٍ متعددة تدور حول الباحثين عن الحقيقة وعن جوهر الأشياء ، فى جميع مجالات العلم والمعرفة . وهذا هو المعنى الاصطلاحى للفظة الباحث . وفى اللسان نجد أن هذه اللفظة لم ترد بمعناها الاصطلاحى الذى أورده أبو حيان فى كتاباته وكذلك صيغة الجمع باحثين لم ترد فى اللسان وأيضا لفظة بَحاثة وبَحَّاث كل فى مجال اختصاصه ، ويتنوع الباحثون حتى الباحث عن لفظة بَحاثة وبَحَّاث كل فى مجال اختصاصه ، ويتنوع الباحث عن غَيْب هذه الشهادة الغيب لم يتركه أبو حيان بل ذكره بقوله : أيها الباحث عن غَيْب هذه الشهادة بلسانك النُسْئك والزهادة (1) .

ولفظة « القِد » والجمع نُقَّاد من النَّقْد مصدر نَقَدَ يَنْقد نَقْدًا . ونَقَّدَه إياها نَقْدًا : أعطاه فانتقدها أى قبضها والنَّقْد والنَقَّاد : تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها . ونَقَدَ الرجل الشيء بنظره ينقده نُقْدًا : اختلس النظر نحوه . والنَّقْد : البَطىء الشباب القليل الجسم . والنَّقْد : صِغار الغنم ، واحدتها نَقْدَة وجمعها نَقَّاد (٥) . والناقِد هو الشخص الذي يعهد إليه تقويم الأعمال الأدبية ، أو العلمية ، أو الفنية ، ويقوم بفحص النصوص للتأكد فيها من حيث مصدرها، وضحة نصها

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ٢ ص ١٠٩ . (٢) المقابسات ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) البصائر مد ١ ص ٢١٧ . (٤) الإشارات الإلهية ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) اللسال حـ ٣ ص ٧٠١ .

وإنشائها ، وتاريخها وتفسير هذه النصوص والإدلاء بحكم عليها في ضوء مبادئ أو مناهج بحث يختص بها الناقِد . وقد كان للمتكلمين نشاط واسع في تَقْد الشَّعْر والنَّثر غير أن مسائل النَّقْد في العصر العباسي وما قبله اختلطت لديهم بمسائل البلاغة فكانوا ينقدون الشعراء ويوازنون بينهم على أسس بلاغية وبعد القرن الثالث الهجري ترك النُّقَاد العرب الموازنة بين الشعراء واتجهوا إلى النَّقْد اللغوى والنَّحوي وأوضح مثال لذلك ما ورد في كتاب الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني (١) ، إذ كل ما فيه ملاحظات على مادة الشعر وقلما نصادف فيه ملاحظات فنية .

والناقِد ذكره التوحيدى فقال: وسبيل الملك أن يكون كالناقِد الذى ينفى الزائف ويعتنى بالجيد (١). جاءت لفظة الناقِد فى نص للتوحيدى بمعنى الفاحص للدراهم والذى يميّز بين الدراهم ليخرج المُزيّف منها ويقول التوحيدى فى تحديد عمل هذا الناقِد: فإن الدينار قد يكون ردىء الذهب، وقد يكون ردىء الطبع، وقد يكون فاسد السكة، فالناقِد الذى عليه المدار، وإليه العيار، يبهرجه مرة برداءة هذا ومرة برداءة هذا، ويقبله مرة بحسن هذا، ومرة بحسن هذا أما النُقّاد فقد ذكرهم التوحيدى بقوله: فما خلص من هذا النمط إلا بهجر الرقاد، النُقّاد فقد ذكرهم التوحيدى بقوله: فما خلص من هذا النمط إلا بهجر الرقاد، ومسح البلاد، ولقاء الجهابذة النُقّاد وقد نظر إلى بعض أصحابه: ياهذا ليس كل من يَنْقُد بعنى الناقِد فقال: قال النَّقّاد وقد نظر إلى بعض أصحابه: ياهذا ليس كل من يَنْقُد مُولاً كل من حصل وصل، ولا كل من وقف بالباب صار من الأحباب (٥) أما اللسان فلم ترد فيه لفظة ناقِد أو نُقّاد وإن كانت المادة قد تناولها صاحب اللسان

<sup>(</sup>١) الموشع للمرزباني ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٣ ص ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٣ ص ٦٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) البصائر ج ١ ص ٥٣٩ .

وأطال فى شرح مادة « نقد » وذكر من اشتقاقاتها « نقَّاد » ونقَّاد دون ضبط النون ، واعتمد على ضبطها وفسرها بالراعى للغنم والنقَّاد صغار الغنم (١) . ولم يذكر المعنى الاصطلاحي لهذه الألفاظ .

مما تقدم يتضح أن لفظة المُولِّف جاءت في كتابات أبي حيان بالمعنى اللغوى (٢) وهذه اللفظة لم ترد في لغة البادية فهي اشتقاق جديد ذكره أبو حيان . وفي مجال التغير الدلالي يتضح أن دلالة لفظة المُولِّف قد تغير مجالها بانتقالها من مجال مادي إلى آخر معنوى فبعد أن كانت تدل على من يقوم بجمع الأشياء والأمور ليوصل بعضها ببعض (١) أصبحت تعنى من يقوم بجمع الكلمات ليؤلف بينها وينظمها لتنتج أعمالا أدبية أو علمية أو غيرها من المؤلفات فدلالة اللفظة هنا انتقلت من مجال مادي إلى مجال معنوى آخر مع اشتراك الدلالتين في جزء من المعنى وهو الجمع .

ولفظة المصنف ( والجمع المصنفون ) جاءت ف كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي (٥) الذي أطلق في عصر التوحيدي على من يقوم بجمع مادته الكتابية من أعمال علمية وأدبية مختلفة ليضعها في كتاب واحد مرتبة حسب طريقة معينة مع شرّح النصوص لهذه المادة وذكر أصلها أحيانًا (١) . وهذه اللفظة لم تُرد في اللسان ، وكذلك صيغة الجمع مُصنّفون فهما استخدامان جديدان أوردهما أبو حيان في كتاباته . ولفظة مُصنّف اشتقاق جديد ظهر في عصر أبي حيان . أما التغيير الدلالي فنلاحظ أن لفظة المُصنّف قد تخصصت دلالتها عند أبي حيان فبعد

(٢) الإشارات ص ١٥٩.

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٣ ص ١٨٠ . (٤) الإشارات ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٠٢ . (٦) البصائر ج ٢ ص ١٢٠ .

أن كانت تُطلق على كل من يميّز الأشياء بعضها عن بعض أصبحت عند أبى حيان لقبًا لشخص معين (١) يمتهن مهنة التصنيف أو لجماعة ذات اتجاه ومعتقد محدد (٢) وتخصص مجال الدلالة للفظة المُصنّف أكثر عندما ذكر أبو حيان مذهب المصنفين (٣).

ولفظة الباحث جاءت عند أبي حيان بمعناها اللغوى (٤) وبمعناها الاصطلاحي (٥) الذي يطلقه أبو حيان على من يتفحص الأمور ويتأمل الأشياء ويتعمق في جوهرها ثم يُثبت ما وجده بالدليل فهو تارة من أهل النَّظر والجدل (٢) وتارة من أهل النَّظر والجدل (١) وتارة من أهل المغندسة والمقاييس والسطوح والأجسام (٧) أو من أهل اللغة والمنطق (٨) أو ممن يهتم بالفقه وعلوم الدين (٩) بهذه المعاني العديدة وردت لفظة الباحث وجمعها الباحثون عند أبي حيان . أما صاحب اللسان فهو لم يذكر المعنى الاصطلاحي للفظة الباحث وففظة الجمع لم ترد في اللسان فهي صيغة أوردها أبو حيان . وكذلك لفظة بحاثة وبحاث فهما اشتقاقان جديدان من مادة ( بحث ) .

أما التغيير الدلالي للفظة باحِث فنجد أن هذه اللفظة طرأت على دلالتها تغيرات عديدة ، في مجال استخدامها اللغوى عند أبي حيان ، مثل رُقى الدلالة وتخصصها . ففي رُقى الدلالة نجد أن أبا حيان استخدم لفظة الباحِث بمعنى من يُنقب عن جوهر الأشياء ويعالج الأمور بالبَحْث والاستقراء فأطلقت الدلالة على معاعة من العلماء . وارتقت دلالة لفظة الباحِث عند أبي حيان بعد أن أطلقت على العلماء من أهل النظر المتفحصين للأشياء . ومن الملاحظ أن دلالة لفظة الباحِث

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ٣ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٣٠٣ . (٤) المقابسات و

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ٣ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع ج ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>٩) الْقابسات ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ٢ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع جـ ٣ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع ج ٢ ص ٨ .

بعد أن أصابها الرُق انتقلت من مجال إلى آخر . ففي مجال انتقال الدلالة نرى أن لفظة الباحث بعد أن كانت تُطلق على من يُفتش في التراب أصبحت عند أبي حيان تُطلق على من يُفتش في التراب أصبحت عند أبي حيان تُطلق على من يُفتش في جوهر الأشياء فانتقلت من مجالٍ مادى إلى مجالٍ معنوى آخر واشتركت الدلالتان في قدرٍ من المعنى وهو التفتيش . ونلاحظ أيضًا أن لفظة الباحثِ قد تخصصت دلالتها عند أبي حيان بعد أن ذكر أنواعًا معينة من الباحثين قد تخصصوا بعلم من العلوم مثل المهندس ، والمنطقي ، والفِقْهي فتحصص الملالة جاء من تخصص أعمال هؤلاء الباحثين .

ولفظ ناقد وجمعها لقاد جاءت عند أبى حيان بمعانٍ متعددة منها بمعنى من يفحص الدراهم ويُخرج الزائف منها () وبمعنى من يقوم بفحص الإنتاج الأدفياوتقويمه حسب مناهج البَحْث المتبعة في عصر من العصور () ونجد ظاهرة تعدد المعنى في هذه اللفظة . ولفظة ناقد والجمع نُقّاد لم ترد في اللسان فهي استخدامات جديدة للمادة « نَقْد » وكانت لفظة الناقد من الاشتقاقات التي كثر استخدامها في العصر العباسي .

أما في مجال التغير الدلال فنجد أن لفظة ناقد والجمع نُقَّاد قد ارتقت في دلالتها عند أبي حيان بعد أن وصف النُقَّاد بالجهابذة فارتقاء عمل الناقد أدى إلى ارتقاء دلالة لفظة الناقد . وكذلك النقَّاد ارتقت دلالتها عند أبي حيان بعد أن كانت توصف براعي الغنم أصبحت تدل على الفاحِص للأعمال الأدبية .

ومن الملاحظ أن لفظة التاقِد انتقلت دلالتها من مجالٍ مادى إلى آخر مادى فبعد أن كانت تختص بمن يُفْحَص النقود .. أصبحت في عصر أبى حيان تختص بمن يَفْحَص الله كرية فالدلالتان اشتركتا بجزء من المعنى وهو الفَحْص .

<sup>(</sup>١) النصائر حد ص ٦٣٧ . وانظر المقابسات ص ١٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) البصائر جد ص٣٩٥

# (٦)الوَرَّاق/الوراقون، الناسِخ، الخطَّاط، طابِع، المذهِّب، خازن الكتب:

ومن المشتغلين بالثقافة الوَرَّاق والجمع وراقون ، وهذا الوَرَّاق له مكانة خاصة في عالم الكتب وقد جاء في اللسان : الوَرَّاق حرفته الوراقة ويصف عمله ابن منظور فيقول : رجل وَرَّاق : وهو الذي يُورِّق ويكتب ، ورجل مُورق ووَرَّاق : صاحب وَرَق ، وقال عن ابن الأعرابي : أي كثير الوَرَق والمال ، وقال الجوهري : رجل وَرَّاق كثير الدراهم (١) .

ولفظة آلورًاق وردت في كتابات التوحيدي كثيرًا ونورد منها بعض النصوص ، مثل وصفه لأبي طاهر الورَّاق الذي يقول فيه : وأما أبو طاهر الورَّاق النصوص ، مثل وصفه لأبي طاهر الورَّاق الذي يقول فيه : وأما أبو طاهر الورَّاق فإنه رُبّة في النّشخ ، وكان قوى الحَظِّ كثير الصبر على النَّقْل (٢) ففي النص السابق يذكر صفات الورَّاق التي يجب أن يتحلى بها ونرى نصًّا آخر يحتوى على توجيهات مهمة لمن يحترف هذه المهنة فيقول : وقال المُدَرِّس بباب الطاق يومًا لابن الحلال الورَّاق : ياهذا إذا حَرَّفت القلم فلا تُثقِل عليه يدك (٢) وقال : نظر العتابي إلى ورَّاق يخط فلم يرتض خطّه فقال له : اغتفر رداءة خطّك بسواد حِبْرك (٤) ، وقال يصف أحد الورَّاقين : طلع صالح الورَّاق فقال ابن عباد حين نظر إليه وإلى لحيته المُسرَّحة : ولحية كأنها القباطي (٥) وقال عن وَرَّاق آخر : كان بالمغرب وَرَّاق ،

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ٩١٢ . (٢) مثالب الوزيرين ص ٩١٢ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٣٣ ( لقد جاء في النص يوما/ويوما فحذفت يوما منها ) .

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٤٤ . (٥) مثالب الوزيرين ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ٣ ص ٦٣٤ .

النَّحوى (١) واتخذ بعض علماء الدين فى العصر العباسى مهنة الوِراقة للتكسب وتوفير معاشهم اليومى ليس غير ، ويذكر منهم التوحيدى مثل مالك بن دينار فيقول : وكان مالك بن دينار وَرَّاقًا (٢) ، وقد قيل إن من آفات العِلْم خيانة الوراقين .

وكان العُلماء الذين يحرصون على سلامة العِلْم ينسخون كُتبهم بأنفسهم إن استطاعوا (٢) ، ذكر التوحيدى بعض آفات الورَّاقين فقال : فلان وصل ندماءه بمائة ألف درهم ، وفلان فعل ، وفلان صنع ، وهذه من أكاذيب الورَّاقين (٤) وقال يذكر عيبا آخر لفئة الورَّاقين : وقد كان والله يلوح خلل كبير لقوم من أهل العقل والأدب ، والحكمة من رسائله ورقاعه ، وكانوا يحملون الذنب على الورَّاقين (٥) ، ولكن لفظة الورَّاقين تأخذ دلالة أخرى عند التوحيدى ففي نصوص له يذكر الورَّاقين اسمًا لمكانٍ إذ يقول : قيل لأبي زكريا الصميرى بباب الطاق الورَّاقين (١) ، وقال أيضًا : كان بعض أصحابنا في الورَّاقين ببغداد يضرب في هذا بالورَّاقين (١) وقال : في مئلا (٧) وقال : في مئلا (١) وقال : في الورَّاقين ولقنوها الناس (٨) وقال : في أوقات كثيرة بحضرة حمزة الورَّاقي في الورَّاقين ولقنوها الناس (٨)

ولفظة ناسيخ مرتبطة بالوَرَّاق ، وجاء فى اللسان النَّسْخ : اكتتابك كتابًا عن كتاب حرفًا بحرف ، والنَّسْخ : إبطال الشيء وإقامة آخر (١٠٠) ، وقد ازداد نشاط النسَّاخين فى القرن الرابع الهجرى واتسع مجال عملهم وأخذ العلماء يستخدمون

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٢٠ . (٢) البصائر ج ٢ ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية آدم ميتز ج ١ ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ٤ ص ١١٢ . (٥) مثالب الوزيرين ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ١٤٦ . (٧) المقابسات ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع ج ٢ ص ٥ . (٩) الإمتاع ج ٢ ص ١١ .

<sup>(</sup>١٠) اللسان ج ٣ ص ٦٢٤ .

النساّخين الورَّاقين لنقل كتبهم ومن ثم انشئت المكتبات العامة ، كدار الحكمة التي أنشأها الرشيد ، ومن المكتبات الخاصة التي ذاع صيتها في العصر العباسي مكتبة الواقدي ، المؤرخ المشهور المتوفى ٢٠٧ه . وكان له مملوكان يكتبان له ليلًا ونهارا ، ويقول ابن منظور : والكاتب ناسيخ ومُنتسيخ (۱) وليس من الضرورة أن يكون الناسيخ ضليعًا في المعرفة ، إذ إنه ينقل فقط ما يُطلب منه ، وأحيانًا يصيبه الملل وإن كان الكِتاب الذي ينسخه ذا أهمية خاصة ، أو من الكُتب النادرة ، فهو لا يعنيه الأمر مهما كان هذا الكتاب ، ويصف أبو حيان أحد النُسَّاخ ، فيقول : وذلك لأن الكتاب طال طولًا يمل الناسيخ (۱) ، وتأتي لفظة الناسيخ بمعنى فِقْهى عند وذلك لأن الكتاب طال طولًا يمل الناسيخ (۱) ، وتأوله : ظاهِر الكتاب وباطِنه ، وتنزيله وتأويله ومحكمه ومتشابهه وناسيخه ومنسوخه (۱) ، وقوله عن النبي محمد عليه : بُعِثْت ناسيخًا لكل شريعة ، ومجددًا لشريعة خصنى وقوله عن النبي محمد عليه : بُعِثْت ناسيخًا لكل شريعة ، ومجددًا لشريعة خصنى الله بها من بين العرب (۵) .

هناك فئة نعدهم من المشتغلين بالثقافة وإن كانوا لا يمارسون الأعمال الفكرية وإنما هم يشرفون على إنتاج المفكرين المشتغلين بالثقافة ، وبهذا يوفرون الوقت للعلماء والأدباء والمفكرين وغيرهم ممن اتخذ العِلْم هدفه وغايته وبالتالى مهنته وهؤلاء الذين يقومون على خدمة المشتغلين بالثقافة وهم « خازن الكتب » و « الحَطَّاط » و « المُذَهِّب » وغيرهم ذكرهم التوحيدى في كتاباته ونورد بعض النصوص التي تضمنت هذه الألفاظ .

فلفظة خَطَّاط من مادة خَطّ يخطه خطًّا : كتبه بقلم أو غيره(١) ، وذكر

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ٦٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ١ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع جـ ١ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٣ ص ٤ .

<sup>(</sup>٤)رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ج ١ ص ٨٥٨ .

التوحيدى لفظة الخطَّاط في أماكن كثيرة من كتبه ورسائله فقال: وسمعت الأعسر الخطَّاط أبا الحسن يقول: الخطَّ أربعة أقسام (١) وقال يوصى الخطَّاط: لا شيء أنفع للخطَّاط من أن لا يباشر شيئًا بيده في رفع ووضع خاصة إذا كان ذلك الشيء ثقيلًا(١).

وذكر الطابع بقوله: وقرأت لعلى بن جعفر الكاتب: كتب الطابع رقعة له إلى صالح بن مسعود الكاتب النصرانى ، لم تكن بذاك قلة ما لم أروها (٢) . وجاء فى اللسان : الطابع والطابع ، بالفتح والكسر : الخاتم الذى يختم به ، وميستم الفرائض (١) .

ولفظة المُذَهِّب جاءت عند التوحيدى في نص يقول فيه: وهذه الرسالة مشهورة آخر ما رأيتها عند أبي عبد الله المُذَهِّب، مكتوبة بالذهب<sup>(٥)</sup> وعمل المُذَهِّب شرحه التوحيدى. ولا يحتاج الأمر إلى تفاصيل. ويقول صاحب اللسان: ذَهَّبتُ الشيء فهو مُذَهَّب إذا طليته بالذَّهَب<sup>(٢)</sup>، ولفظة المُذَهِّب لم ترد في اللسان.

ولفظة الخازن من خزن الشيء يخزنه خزنًا : أحرزه وجعله فى خِزانة . والحِزانة عمل الحازن (٢) . و تحازِن الكتب يذكره التوحيدى فى كلامه عن ركن الدولة فيقول : وأما مسكويه فإنه اتخذه خازنًا لكتبه ، وأراد أيضا أن يقدح ابنه به (٨) ، وقال التوحيدى عن الصاحب بن عباد : قال اكتب الأبيات ، وارفعها إلى بنجاح – وكان خازِن كتبه (٩) . وقال التوحيدى ذاكرًا لفظة الحازِن اسمًا

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) اللسان ح ١ ص ٨٢٨ .

<sup>(</sup>٩) مثالب الوزيرين ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) رسالة في علم الكتابة ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ٢ ص ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ج ١ ص ١٠٨١ .

 <sup>(</sup>۸) مثالب الوزیرین ص ۲۲۸ .

لشخص: حدثنا يومًا أبو سليمان قال: اجتزت بالرى ، متوجها إلى بلدى سجستان سنة من السنين ، وكان بها أبو جعفر الخازِن فزرته قاضيًا لحقه ، لفضله وسنه (۱).

مما تقدم نجد أن لفظة وَرَّاق وجمعها ورَّاقون جاءت عند أبى حيان بمعنى اصطلاحي وهو من يَنْسَخ الكتب ويقوم على إعدادها (٢) ، وجاءت لفظة الجمع بمعنى آخر وهو اسم لمكان (٣) خاص بضاحية من ضواحي بغداد (٤) ولفظة الجمع هذه لم ترد في اللسان ، فهي صيغة أوردها أبو حيان في كتاباته من مادة « ورق » وكثر استخدامها في عصره .

أماالتغير الدلالي فلفظة الوَرَّاق فقد تخصصت دلالتها بعد أن أُطلقت على من يمتهن الوِرَاقة (٥) ، وأصبحت لقبًا يُطلق على أشخاص معينين (١) ، وفي مجال انتقال الدلالة نجد أن لفظة الوَرَّاقين بعد أن كانت تطلق على من يتخذون الوِرَاقة مهنة لهم انتقلت إلى معنى آخو وأصحبت تدل على مكان تجمع هؤلاء الذين يعملون بالوِراقة فسمى المكان باسمهم وانتقلت الدلالة من مجال مادى إلى آخر مادى اشتركت فيه الدلالتان بجزء من المعنى وهو « الوَرَق » . ونجد أيضا أن لفظة الوراقين جمع وَرَّاق قد انحطت دلالتها بعد أن اتهم الوراقون بالأكاذيب (٧) وكثرة الذنوب (٨) .

ولفظة النَّاسخ جاءت عند أبي حيان بمعنى اصطلاحي(٩) وهو من يقوم باكتتاب

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٣٣ ذكر ابن النديم أبا جعفر الخازن في أخبار المهندسين والإعداديين والمنجمين ص٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) رسالة في علم الكتابة ص ٤٤ . (٣) المقابسات ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢٢٩ وانظر رسالة في علم الكتابة ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ١٢٨ . (٧) البصائر ج ٤ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٨) مثالب الوزيرين ص ١٢٤ . (٩) البصائر ج ٣ ص ٤ .

كتابًا عن كتاب حرفًا بحرف . وجاءت بمعنى فِقْهى (١) أى من يعمل على إبطال أمر دينى وإقامة آخر مقامه . ولكن التغير الدلالى جعل دلالة الكلمة تنحط بعد ارتقاء وذلك حين بلوغها أعلى المراتب عندما دلت على ناسخ الآيات ووصف بها النبى عَيِّلِيَّةٍ فقيل نَاسِخ الشرائع (٢) وما إن جاء القرن الرابع ، حتى وجدنا هذه اللفظة قد أصابها الانحطاط ، وأطلق على ناسِخ الكتب وبهذا تخصصت لفظة النَّاسِخ بعد أن تحدد عمله بَنَسْخ الكتب ، وجاءت لفظة النَّاسِخ في نصوص أبى حيان ، مرادفة للفظة الكَاتِب (٣) والوَرَّاق .

ولفظة خطَّاط جاءت عند أبى حيان بمعنى من يقوم بالكتابة بالقلم أو بغيره وهذا هو المعنى الاصطلاحي (٤) الذي أراده أبو حيان للفظة الخَطَّاط، وهذه اللفظة لم يذكرها صاحب اللسان عند تناوله لمادة « خطط »، فهى اشتقاق جديد .

فى التغيير الدلالى نجد أن لفظة الخطّاط قد تخصصت دلالتها بعد أن حدد أبو حيان عمل هذا الحَطّاط فأصبحت اللفظة لقبًا يدل على حرفة الشخص مثل الأعسر المخطّاط فأو وغيره من أعلام عصر أبى حيان فتخصصت الدلالة بتخصيص عمل من يمتهن الحَطَّ . ولفظة المخطّاط جاءت عند أبى حيان مرادفة للفظة النّاسيخ والوَرَّاق . ولفظة الطابع جاءت عند أبى حيان بمعنى من يمتهن الكتابة عن طريق الإملاء عليه (٢) وهذا المعنى الاصطلاحي مخالف لما جاء فى اللسان ، كا يذكر صاحب اللسان وهو ميسم الفرائض (٧) .

<sup>(</sup>١) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٢ وانظر الإمتاع جـ ١ ص ٢١٦ .

۲۲) الإمتاع ج ١ ص ٩٢ .
 ۲) اللسان ج ٣ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) رساله في علم الكتابة ص ٣٤ . (٥) رسالة في علم الكتابة ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) الصاباقة والصديق ص ٣٧١ . (٧) اللسان ج ٢ ص ٥٦٧ .

فى التغيير الدلالي نجد ، أن لفظة الطابع قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى حيان بعد أن حدد عمل هذا الطابع ، فتخصصت الدلالة لهذه اللفظة وانتقلت من مجال مادى إلى مجال معنوى ، مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الرَّسم ، وقد وردت هذه اللفظة مرة واحدة فى كتابات أبى حيان . وكذلك لفظة المُذَهِّب وردت عند أبى حيان مرة واحدة ، وجاءت بمعنى من يقوم بطلاء المصاحف بالذَّهَب (1) . وهذا هو المعنى الاصطلاحي للفظة المُذَهِّب ، التي لم يذكرها صاحب اللسان عند تناوله للمادة « ذهب ) فهى اشتقاق جديد ، وقد ذكر ابن النديم فى الفهرست بعض أسماء هؤلاء المذهبين (٢) . فى التغيير الدلالي نجد أن لفظة المُذَهِّب قد تخصصت دلالتها ، بعد أن تحدد عمل من يقوم بهذه المهنة وهى التَّذهِيب وأُطلق هذا اللفظ لقبًا لأحد أعلام عصر أبى حيان فتخصصت الدلالة .

ثم لفظة تحازِن جاءت عند أبي حيان بمعنى المُشْرِف على خزائِن الكتب (٢) ، اى بمعنى أمين المكتبة كا ندعوه في وقتنا هذا . وجاءت لفظة الحازِن بمعنى من كانت وظيفته البخزانة ، أى خِزِانة المال ، فهى لقب لشخص مثل أبي جعفر الحَازِن (١) الذي ورد اسمه في الفهرست ابن روح الصابي (٥) وفي التغيير الدلالي نجد أن لفظة خازِن قد تخصصت دلالتها بعد أن كانت عامة ، تُطلق على كل من يقوم بحرز الأشياء و تخزينها (١) وبتحديد عمل الحَازِن تخصص معنى الدلالة وقد ذكر أبو حيان مصطلح خازِن الكتب فخصص دلالة لفظة الخازن ، وهذا المعنى لم يرد في اللسان إذ أن لفظة الحَازِن جاءت بمعناها الواسع عند صاحب اللسان .

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص ۱٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست لابن النديم ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) الفهرست لابن النديم ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ج ١ ص ٨٢٨.

## (٧) الموسيقار ، المطرب ، المهود ، المغنى ، الضارب ، الزمار :

وهناك طائفة أخرى من الذين يشتغلون بالثقافة القائمة على الأعمال الفنية مثل المُوسيقار والمُطْرِب ، والمُعَنّى ، والمُهَوّد ، والضّارِب ، والزّمَّار ، هؤلاء يخدمون الثقافة في مجال عملهم الفنى وقد ورد ذكرهم في كتابات أبي حيان وسوف أذكر بعض النصوص التي أوردت هذه الألفاظ .

لفظة المُوسيقار وقد تنطق (الموسيقور) كا ذكر الخوارزمي، وقد ترددت كثيرًا عند أبي حيان فنراه يصف المُوسيقار فيقول: والموسيقار إذا صادف طبيعة قابلة ومادة مستجيبة، وقريحة مؤاتية، وآلة منقادة، أفرغ عليها تأييد العقل والنفس لبوسا مونقا(۱) والمُوسيقار لفظة يونانية وسمى بها المطرب ومؤلف الألحان الموسيقور والموسيقار(۱)، ويصف أبو حيان الموسيقار من طريقة عمله فيقول: إن الإنسان وإن التّذ بالدَسْيَنْبان فلن يعد مُوسيقارا إلا إذا تحقق بمبادئه الأول التي هي الطنينات وأنصاف الطنينات وأيصد بها الصورة اللفظية تناول المُوسيقار للألفاظ فيقول: ولهذه الصورة ويقصد بها الصورة اللفظية بعد هذا كله مَرتبة أخرى إذا مازجها اللَّحن والإيقاع بصناعة المُوسيقار فإنها حيند تعطى أمورًا ظريفة، أعنى أنها تلذ الإحساس وتُلهب الأنفاس في وقال أبو حيان : اشتق هذا الوصف من المُوسيقار لأنه يزن الحركات المختلفة في حيان : اشتق هذا الوصف من المُوسيقار لأنه يزن الحركات المختلفة في

<sup>(</sup>١) المقانسات ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع حـ ٢ ص ٨٥ .

<sup>.</sup> عن الأصل اليوناني للكلمة .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص١٣٦.

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جـ ٣ ص ١٤٤ .

الموسيقى (١) ووصف أبو حيان المُوسيقار بأنه من أصحاب النظر والقياس كالطبيب ، وكالمهندس وصنفه بنفس الرُّتبة فقال : كان أبو سليمان يقول في هذا الموضع : هذا آخر ما في الجواب وهو حسرة الطبيب والمُهندس والمُنجِّم والمُوسيقار ، والمُنطقيِّ والكلاميِّ ، وجميع أصحاب النظر والقياس (٢) .

ولفظة مُطْرِب من الطَّرب وهو حلول الفرح وذهاب الحزن ، وقال صاحب اللسان هو خفة تعترِی عند شدة الفرح أو الحزن أو الهم (٢) والمُطْرِب ذكره أبو حيان بمعنی من يجيد الغناء والطَّرب فقال : المُهَوِّد : المُطْرِب (٤) وبمعنی الذی يعث الطَّرب فی النفس ، ولیس بالضرورة یکون شخص یؤدی الألحان ، وإنما هناك الكلام المُطْرِب واللَّعْن المُطْرِب واللَّقْظ المُطْرِب والمُحَدِّث المُطْرِب ، وقد جاءت هذه المعانی جمیعها عند أبی حیان فنراه یصف الكلام فیقول : والكلام فی الأخلاق مُطْرِب ، وجل هذا الكتاب فیها (٥) وقال أیضا : والكلام فی العقل فی الأخلاق مُطْرِب ، وجل هذا الكتاب فیها (٥) وقال أیضا : والكلام فی العقل مُطْرِب جدًّا ، خاصة إذا تَرَثَّم بتمجیده من وفر الله تعالی حظه منه (١) ، وقال فی هذا المعنی : ولفظ مُطْرِب وبلاغة شریفة (٢) وقال أیضا ذاکرًا لفظة المُطْرِب موجهًا النصح لأحدهم : ولا في كل وقت تُناغی بلحن مُطْرِب ، أو تُناجی بلسان معرب (٨) ، وقال یصف مُحَدِّنًا مُطْرِبًا : وخطیب مُحَقِّق ، ومناد مُبْلِغ ، ومناج معرب (٨) ، وقال المُهَوِّد : المُطْرِب ، وجلیس فکه (١) . أما لفظة المُهَوِّد فقد ذکرهاأبو حیان : فقال المُهَوِّد : المُطْرِب ، وجلیس فکه (١) . أما لفظة المُهَوِّد فقد ذکرهاأبو حیان : فقال المُهَوِّد : المُطْرِب ، وجلیس فکه (١) . أما لفظة المُهَوِّد فقد ذکرهاأبو حیان : فقال المُهَوِّد : المُطْرِب ، وهذا هو تعریف اللسان للفظة المُهَوِّد من النه النه المُهوّد من النه المُهوّد دیران الفیل المُهوّد دیران المیران المناب الفیل المُهوّد دیران المؤلفة المُهوّد دیران المیران المؤلفة المُهوّد دیران المؤلفة المُهوران میران المؤلفة المُهوران میران المؤلفة المؤلفة المُهوران میران المؤلفة المُورِ المؤلفة المُهوران میران المؤلفة المؤلفة المُورِ المؤلفة المؤلفة المُورِ المؤلفة المؤلفة

<sup>(</sup>١) رسالة فى علم الكتابة ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٢ ص ٧٧ه .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) اللسان ج ٣ ص ٨٤٣ .

<sup>(</sup>٩) اللقابسات ص ٤٢٦ .

<sup>(</sup>١١) اللسان ج ٣ ص ٨٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ٣ ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص ٨ .

<sup>(</sup>١٠) البصائر ج ٣ ص٣١٥٠ .

والمُغَنِّي يذكره أبو حيان في نصوصه فيقول معرفًا لفظة المُغَنِّي : قيل لإبراهيم ابن شكلة : من المُغَنِّي ؟ قال : الذي تفرع في أجناسه ، ولطف في اختلاسه وتمكن من أنفاسه وقرع بالمعنى سمعك ، وصدع به قلبك (١) ويقول أبو حيان عن المُغَنِّي : إذا راسله آخر يكون ألــذ وأطــيب ، وأحلى وأعـــذب(١) والمُغَنِّي -أيضا-كما عرفه صاحب اللسان هو الفَصيل الذي يَصْرِف بنابهِ(٣) .

ومن المشتغلين بالأمور الفنية التي نعدها نوعا من الثقافة العامة الضَّارب والزُّمَّار وهما بدلالة واحدة وهو من يؤدى عزف الألحان وإجادتها ، وهناك تخصص لهؤلاء العازفين ، فالزَّمَّار يقول عنه التوحيدي : الزَّمَّار لا يضرب العود(أ) ويقول صاحب اللسان الزَّمْر بالمزمار ، وزَمَر يزمر زَمْرًا :غَنَّى في القصب ولا يقال رجل زامير إنما هو زَمَّار (٥) . ويذكر التوحيدي الضَّارب بدون تحديد الآلة التي يعزف عليها فيقول متسائلًا في هوامله : الغناء أفضل أم الضَّرب ؟ والمُغَنِّى أفضل وأشرف أم الضَّارِب ؟ (٦) ومعنى الضَّارِب كما جاء في اللسان هو المُتَحَرِّك، والمُسافر يقال ضرب في الأرض إذا سار فيها ، والعامل لأنه هو الذي يضرب في الأرض ، ويقال للناقة ضَارِب لأنها تضرب حالبها . وقيل : للمكان المُطْمَعَنِّ من الأرض الذي يكون فيه شجر ضارِب . يقال عليك بذلك الضَّارِب فانزل به . والضَّارب : السَّابح في الماء ، والضَّارب الليل الذي ذهبت ظلمته يمينا وشمالًا ، والضَّارِب : الطويل من كل شيء<sup>(٧)</sup> نلاحظ أن صاحب اللسان لم يذكر المعنى الاصطلاحي الذي ذكره أبو حيان للفظة الضَّارب .

<sup>(</sup>١) البصائر ح ١ ص ٥٣١ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ٢ ص ٨٢ ( وهذه أول إشارة إلى العباء المشترك أو الحماعي ) .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ١٠٢٥ . (٤) المقابسات ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٢ ص ٤٤ . (٦) الحوامل والشوامل ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٧) السان ج ٢ ص ١٩٥ .

" كما تقدم نجد لفظة المُوسيقار جاءت عند أبي حيان بمعنى من يقوم بتأليف الألحان وأدائها(١) ، ومن يجيد العزف على الآلات الموسيقية (٢) أى هو الخبير بفنون الموسيقى وعلومها(١) ولفظة المُوسيقار من الألفاظ المعربة عن اليونانية ذكرت فى مفاتيح العلوم للخُوارزمى(١) وذكر اشتاينجس فى معجمه الخاص بالألفاظ الفارسية بأن لفظة المُوسيقار معربة عن الفارسية (٥) وهذا الكلام لا يسنده أى تأكيد من جانب المعاجم المتخصصة بالألفاظ الفارسية أو المعاجم العربية فكلا النوعين لم يذكر لفظة المُوسيقار وأيضا صاحب اللسان لم يذكر هذه اللفظة . ومن المرجح أن اللفظة « مُوسيقار » يونانية الأصل وأخذتها الفارسية عن اليونانية والأدلة واضحة على أصل اللفظة .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن لفظة المُوسِيقار قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى حيان بعد أن عُربت عن اليونانية وأصبحت تُطلق على الخبير فى الموسيقى (٢)، وقد وضع أبو حيان المُوسِيقار فى مصاف الطبيب والمهندس والمَنْطقيِّ والكلاميِّ ، والمُوسيقار عند أبى حيان - فوق هذا كله - من أهل النظر والقياس (٧).

ولفظة مُطْرِب جاءت عند أبى حيان بمعنى من يُجيِد الغناء (^) وبمعنى الشيء الذي يثير البَهجة والسرور في النفوس (1) مثل اللَّحن المُطْرِب (١٠٠) ، والكلام

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ٢ ص ٨٥، وانظر ج ٣ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٣٤ . ﴿ { } ) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) معجم اشتاينجس ص ١٣٤٥ .

<sup>(</sup>٦) الكلمة في اليونانية تدل على الفنون كلها ، انظر :

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٣٠٧ . (٨) البصائر ج ٣ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٩) المقابسات ص ٢٦٤ . (١٠) الإشارات ص ٨ .

المُطْرِب (١) ، واللَّفظ المُطْرِب (٢) . ولفظة المُطْرِب هذه لم ترد عند صاحب اللسان في تناوله للمادة ( طرب ) ، ولكنه ذكرها في شرحه للفظة المُهَوِّد من المادة ( هود ) ، فالمُهَوِّد عند ابن منظور هو المُطْرِب (٣) .

ولفظة المُهَوِّد عند التوحيدى مرادفة للفظة المُطْرِب<sup>(1)</sup> فاللفظتان جاءتا مترادفتين فى اللسان وفى نصوص أبى حيان . فى مجال التغيير الدلالى نجد أن لفظة المُطْرِب قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى حيان بتخصيص العمل الذى يؤديه من يحترف الطرب فبعد أن كانت تُطلق على كل ما يثير الفرح والشجن أصبحت تطلق على الشخص المُؤدى للألحان بشكل جيد يطرب له السامعون .

ولفظة المُهوّد أيضا تخصصت دلالتها بتحديد عمل هذا المُهوّد . ففي البدء كانت لفظة المُهوّد تُطلق على من يُجيد ترجيع الصوت في لين وفتور ، ثم أصبحت تُطلق على من يُجيد الطَّرب ، فتحدد عمل المُهوِّد وتخصصت دلالته . ونجد في نصوص أبي حيان أن لفظة المُطْرِب قد انتقلت دلالتُها من مجالٍ إلى آخر ففي بعض النصوص استخدم أبو حيان لفظة المُطْرِب للذي يُجيد الغناء ثم استخدم هذه اللفظة في مجال آخر وصفًا للَحْن أو كلام أو لَفظ فانتقلت الدلالة من مجالٍ مادي إلى معنوى . وبانتقالها هذا توسع معناها فأصبحت لا تطلق على الشخص الذي يُطرب الناس بصوته وإنما أطلقت على أشياء معنوية كالكلام واللَّفظ . فتوسعت دلالتها وهذه التطورات للفظة المُطْرِب جاءت في نصوص أبي حيان المنضمنة لهذه اللفظة .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) البصائر ج ۲ ص ۸٤۸ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ٨٤٣ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ١ ص ٣١٥ .

ولفظة المُعَنِّى جاءت عند أبى حيان بمعنى صاحب الصوت الشجى العذب الذى يثير السامعين بغنائه (١) فهى لفظة مرادفة للفظة المُطْرب والمُهَوِّد كما جاءت في نصوص أبى حيان . أما صاحب اللسان فقد ذكرمعنَّى مغايرًا لما أورده أبو حيان لهذه اللفظة فالمُعَنِّى عند صاحب اللسان هو الفَصيل الذي يَصْرِف بنابِه (١) .

وفى مجال التغيير الدلالي، نجد أن لفظة المُغنِّى قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى حيان بتخصيص نوع العمل ، الذى يُؤديه هذا المُغنِّى ، فى ذلك العصر الذى ازدهر بالمُغنيين والمُطْربين ، فتخصيص الدلالة للفظة المُغنِّى جاء من تحديد العمل لهذا الشخص الذى يحترف الغِناء .

ولفظة رَمَّال جاءت عند أبى حيان بمعنى من يُجيد العزف على المِزْمار (٣) وصاحب اللسان ذكر معنى الزمار للذى يغنى فى القصب (٤) . وفى مجال التغير الدلالى ، نجد أن لفظة زَمَّار قد تخصصت دلالتها عند أبى حيان ، نتيجة لتحديده للعمل الذى يؤدي، هذا الشخص الذى يدعى بالزَّمَّارُ . فجاء تخصيص الدلالة للفظة الزَّمَّار من نصيص عمله .

أما لفظة الضّارِب فقد جاءت عند أبى حيان بمعنى العازف<sup>(°)</sup> وإن كان أبو حيان لم يذكر لنا على أى الآلات يعزف الضّارِب ، ومن المرجح أنه يعزف على العود وهناك نص لأبى حيان يقول فيه : لا يضرب على العود<sup>(۱)</sup> وصاحب اللسان يتوسع بمعنى لفظة الضارب فيذكر لها معانى متعددة ليس من بينها معنى العازف على الآلة الموسيقية (<sup>۷)</sup> وف مجال التغيير الدلالى نجد أن لفظة الضّارِب قد تخصصت

<sup>(</sup>١) البصائر جـ ١ ص ٥٣١ وانظر الإمتاع جـ ٢ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٣ ص ١٠٢٥ . (٣) المقابسات ص ٢٣٣ .

 <sup>(</sup>٤) اللسان ج ٢ ص ٤٤ .
 (٥) الهوامل والشوامل ص ١٦٢ .

دلالتها في عصر أبي حيان فأطلقت على من يجيد العزف وبالأصح من يجيد الضرب على العود فتحدد معنى دلالة لفظة الضارب بعد أن كانت ذات معنى عام واسع يشمل أنواعًا متعددة من الفعاليات . فخصص أبو حيان دلالة لفظة الضارب في عصره الذي كثر فيه الضاربون على مختلف الآلات الموسيقية .

وثما تقدم نجد أن لفظة الزَّمَّار ترادف لفظة الضَّارِب فكلاهما يقوم بالعزف على الآلة الموسيقية وإن كان الزَّمَّار عمله محددًا بآلته المزمار .

※ ※ ※

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

#### الفصل الثاني

# أشكال العمل الثقافي

يحتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية للألفاظ الخاصة بأشكال العمل الثقاف وهي :

- (١) الكتابة ، التحرير ، الإنشاء ، التحبير .
  - (٢) التأليف ، التصنيف .
    - (٣) الترجمة ، النقل .
      - (٤) الشــــرح .
  - (٥) الوراقة ، النسخ ، الانتساخ .
    - (٦) التعليم ، التأديب .
      - (٧) الإمسلاء.
    - (٨) التنقيح ، التصحيح .

\* \* \*

## الألفاظ الخاصة بأشكال العمل الثقافي:

ألفاظ أشكال العمل الثقافي ( ٢٤) كلمة وهي: الإملاء ، الانتساخ ، الإنشاء ، التأدّب ، التأديب ، التأليف ، التحبير ، التحرير ، الترجمة ، التصحيح ، التعليم ، التنقيح ، الشرح ، الكتابة ، المُتَرْجَمة ، المشروح ، المشروحة ، المُكاتبة ، المُكاتبات ، المنقح ، النَّسْخ ، النَّقْل ، الوِرَاقة . وفيما يلي جدول بشيوع الألفاظ الخاصة بأشكال العمل الثقافي في مؤلفات أبي حيان التوحيدي :

| عدد مرات<br>ورودها | الكلمة    | عدد مرات<br>ورودها | الكلمة    |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| γ                  | الإملاء   | 71                 | الشرح     |
| ٧                  | التصنيف   | ٤٧                 | التأليف   |
| ٥                  | التنقيح   | ٣٦                 | الكتابة   |
| ٤                  | النقل     | ٧.                 | الترجمة   |
| ٣                  | التأدب    | ١٨                 | النسخ     |
| ٣                  | المشروع   | ١٦                 | الإنشاء   |
| ۲                  | المشروحة  | ١٤                 | التحرير   |
| <b>.</b> Y         | الوراقة   | ١٣                 | المُكاتبة |
| ۲                  | المكاتبات | ٩                  | التعليم   |
| ١ ،                | الانتساخ  | ٩                  | التأديب   |
| ١                  | المنقح    | ٩                  | التحبير   |
| ١                  | المترجمة  | <b>Y</b>           | التصحيح   |
|                    |           |                    |           |
| 7 8                | المجموع   |                    |           |

وتقسم هذه المجموعة من الألفاظ من حيث دلالتها إلى ثماني مجموعات داخلية وهي ألفاظ خاصة بالعمل الثقافي الكتابي والإنشائي ، وبالعمل الثقافي الإبداعي التأليف ، والترجمة والنقل ، وبالعمل الثقافي في الشرح ، وبالعمل الخطي الوراقة والنسخ وبالعمل التعليمي التأديبي ، وبالعمل الثقافي الإمالي ، والتنقيح والتصحيح .

# (١) الكتابة ، المكاتبة ، التحرير ، الإنشاء والتحبير :

تدل لفظة الكتابة ومعها الألفاظ التي اشتقت من نفس مادتها ( مُكاتبة واستكتب وكاتب وكتب ) على أهم مهنة ثقافية ازدهرت في رحاب الحضارة العربية الإسلامية فأصبحت الكتابة من أسمى المهن واحتلت أرفع مكان بين الصنائع والمهن الثقافية . أعظم شاهد لجليل قدر مهنة الكتابة ، وأقوى دليل على رفعة شأنها أن الله تعالى نسب تعليمها إلى نفسه ، واعتده من وافر كرمه وأفضاله نقال عز اسمه : ﴿ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ (۱) ثم بين شرفها بأن وصف بها الحفظة الكرام من ملائكته فقال جلت قدرته : ﴿ وإن عليكم لحافظين كرامًا كاتبين ﴾ (۱) . ثم زاد ذلك تأكيدا ووقر عله إجلالا وتعظيمًا بأن أقسم بالقلم الذي هو آلة الكتابة وما يسطر به فقال تقدست عظمته : ﴿ ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ﴾ (۱) ثم كان نتيجة تفضيلها ، وأثرة تعظيمها وتبجيلها ، أن المشرع ندب إلى مقصدها الأسنى ، وحث على مطلبها الأغنى ، فقال عليه : « قيدوا العلم بالكتاب » مشيرا إلى الغرض المطلوب منها (۱) . وقد أطنب السلف في مدح الكتابة والحث عليها ، فلم يتركوا شأوا لمادح حتى قال سعيد بن العاص : من لم يكتب فيمينه يسرى . وقال الجاحظ : ولو لم يكن من فضل الكتابة إلا أنه لا يسجل نبي سجلا يسرى . وقال الجاحظ : ولو لم يكن من فضل الكتابة إلا أنه لا يسجل نبي سجلا

<sup>(</sup>١) سورة العلق الآيات ٣،٤،٥ . (٢) سورة الانفطار الآية ١١ .

٣٦) سورة القلم الآيات ٢، ٢، ٣. (٤) صبح الأعشى ج ١ ص ٣٦.

ولا خليفة مرضى ، ولا يقرأ كتاب على منبر من منابر الدنيا إلا إذا استفتح بذكر الله تعالى وذكر رسوله عَلِيْكُ وذكر الخليفة ثم يذكر الكتاب كما هو مشهور فى السجلات التى سجلها رسول الله عَلِيْكُ لأهل نجران وغيرهم .

وقد فسر صاحب اللسان الكتابة من: كُتَبَ الشيء يكتبه كُتْبًا وكتابة: خطّه . والكتابة لمن تكون له صناعة مثل الصياغة والخياطة . ورجل كاتِب حرفته الكتابة . وقال ابن منظور عن ابن الأثير: الكتابة أن يُكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجمًا . وسميت كتابة ، بمصدر كَتَبَ لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ، يكتب مولاه على العتق . وقد كَاتَبَه مُكَاتَبَة والعبد مُكاتب (1) .

قال أبو حيان واصفًا الكتابة: والفرق بين الكتابة والحط أن الحط قد يكون كتابة ، والكتابة لا تكون خطًا<sup>(٢)</sup> وقال عن الكتابة في نص آخر: والكتابة صناعة تدركها الخُلوقة<sup>(٣)</sup>. وقال أبو حيان مخاطبا الوزير في أحد مجالس الإمتاع: أيها الوزير ، اصطناع الرجال صناعة قائمة برأسها ، قل من يفي بربها أو يأتي لها ، أو يعرف حلاوتها ، وهي غير الكتابة التي تتعلق بالبلاغة والحساب »(١٠).

وقد وردت لفظة الكتابة عند أبى حيان بمعانٍ مختلفة منها بمعنى الخط وهذا المعنى للفظة الكتابة ورد كثيرا فى رسالته المعنونة فى علم الكتابة فقال واصفا القلم : وما كان فى رأسه طول فهو يعين اليد الخفيفة على سرعة الكتابة (٥٠) . وترد لفظة الكتابة بمعنى التأليف وقد قال أبو حيان بهذا المعنى : وقد سقت العبارة هكذا وهكذا شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ، وأرضا وسماء ، فلم أدع للكتابة قوة إلا عصرتها عند العثور عليها (١) ، وبهذا المعنى أيضا قال فى وصفه لابن عباد :

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>۲) البصائر والذخائر ج ۲ ص ۳۸۹ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٥٥ . (٤) الإمتاع جـ ٣ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) رسالة فى علم الكتابة ص ٣٠ .

والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة كتابته مُهجنة بطرائقهم ومناظرته مشوبة بعبارة الكُتَّاب (١) ، وقال يصف أحد معاصريه : ومتسع في فنون النَّظْم والنَّثْر ، مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة ، وحفظ أيام الناس (٢) ، وقال أبو حيان : ومُلْح هذه الحكاية ينتشر في الكتابة ، وبهاؤها ينقص بالرواية دون مشاهدة الحال (٢) وقال موردًا لفظة الكتابة بمعنى الإنشاء : قلت لأبي بكر القومسي وكان كبير الطبقة في الفلسفة ، لزم يحيى بن عدى زمانا ، وكتب لنصر الدولة ، وكان حلو الكتابة ، مقبول الجملة ، ما معنى قول بعض الحكماء : الألفاظ تقع في السمع فكلما اختلفت كانت أحلى (١) .

ويورد أبو حيان لفظة الكتابة بمعنى المُراسلة فيقول: هاجتنى على الكتابة إليك مسألة أبى نوح إياى إعلاقك رأيى وهواى (٥) وقال أيضا بهذا المعنى وهو يخاطب أحدهم: تصلح لحدمة الملوك ولحضور خلواتهم وسماع نغماتهم وحفظ كتاباتهم (١) و نرى أبا حيان يعدد أنواعًا مختلفة للكتابة فمن أنواعها الكتابة الديوانية فهو يقول: وحذق فى العمل و سعة علم بالكتابة الديوانيّة ، والرُّسوم الحراجيّة (٧) ونوع آخر من أنواع الكتابة يذكره أبو حيان وهو كتابة الحساب فيقول للوزير واصفا ابن عبيد: كان يذكر أن كتابة الحساب أنفع وأفضل وأعلق بالمُلك ، من كتابة البلاغة (٨) ، وقال عن مهنة الكتابة : أمثلي يموه عليه ويطمع فيما لديه ، وأنا خلقت الكتابة والحساب ويذكر لنا نصا آخر يبين فيه خلقت الكتابة والحسابة (٩)

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٩٩.

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>۷) مثالب الوزيرين ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٩) مثالب الوريرين ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ٢ ص ٤ .

 <sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٩١ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٨) الإمتاع جر ١ ص ٩٦ .

هذا الترابط بين الكتابة والحساب فيقول: لم يكن معه من صناعة الكتابة الأصل وهو الحساب ، وكان أجهل الناس بالدخل والخرج(١) .

وتلمع فى نطاق الكتابة شخصيات كانت مغمورة ، وتسمو بيوتات كانت خاملة ، فأصبحت حاكمة مالكة ، بل إنها لم تكن عربية ، ولكن الثقافة العربية والعلوم الإسلامية قد صقلت عقولها وثقفت حواشيها فجعلتها فى أسمى مكان فى الدولة ، وهى مكانة الوزارة وخير مثال على هذا ما فعلته مهنة الكتابة بأسرة البرامكة وكيف رفعت من شأنهم ويقول أبو حيان واصفا جعفر البرمكى : قال أصحابنا : ما نظن أنه اجتمع هذا كله إلا لجعفر بن يحيى ، فإن كتابته كانت سوادية ، وبلاغته سحبانية وسياسته يونانية وآدابه عربية ، وشمائله عراقية (٢) .

وكلمة مُكاتبة وردت في المعاجم العربية والإسلامية بمعانٍ متنوعة ، ففي اللسان يقول ابن منظور : معنى المُكاتبة أن يُكاتب الرجل عبده أو أمته على مال ينجمه عليه ، فإذا أدى جميع ما كاتبه عليه ، فقد عتق (٢) ، ويقول صاحب تاج العروس : المُكاتبة بمعنى التَّكاتب يقال كاتب صديقه وتكاتبا ومن المجاز المُكاتبة وهو أن يُكاتبك عبدك على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق . وهى لفظة إسلامية ، وأحكام المُكاتبة مصرحة في فرو عالفقه (١) ويقول التهانوى في كشافه : المُكاتبة هي عند المحدثين أن يكتب الشيَّخ مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بخط غيره بإذنه ، فهي كالمُناولة إما مقترنة بالإجازة ، أو مجردة عنها . وأطلق المتأخرون المُكاتبة في الإجازة المكتوب بها بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقون فيما كتب الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا(٥)

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢١٣ .

 <sup>(</sup>۲) الإمتاع ج ۱ ص ۱۰۰ .
 (٤) تاج العروس ج ۱ ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي جـ ٥ ص ١٢٤٣ .

ولفظة المكاتبة جاءت في كتابات أبي حيّان بمعان متعددة ، يذكر أبو حيان المكاتبة بمعنى الكتابة أي الإنشاء والخط فيقول : رأيت أبا الوفاء المهندس يقول لابن سعدان : والله أيها الوزير إن خطك في الغاية ، وإن بلاغتك في النهاية ، فما الذي يدعو إلى الاستعانة بالصابي أبي إسحق في مُكاتبة ابن عباد ؟(١) ، وقال أيضا بمعنى الخط: لأن المُكاتبة بالقلم تدغو إلى مثل هذه الحالة التي وإن كنت مستغيثا بالله منها فإنى مغاث بتوفيق الله فيها(٢) ، وجاءت لفظة مُكاتبة بمعنى مصطلح فقهى ، يقول أبو حيان : وسنصل المكاتبة بالمشافهة ، إما بالحضور لديه ، أو . بتجشمه إلى هذا العليل الذي قد ألح النقرس عليه والسلام (٢) . وترد لفظة مكاتبة بمعنى المُراسلة وفي هذا المعنى يقول التوحيدي لصديقه : وإني لآنس بذكرك فضلا عن مكاتبتك ، وبمكاتبتك فضلا عن رؤيتك (١) وقال أيضا لصديقه : وإن انقطعت منا المكاتبة أحيانا لاعتناق علة أو شغل ، فتواصل التشاكل لا ينقطع لانقطاع الكتب(٥) ، وقال ذاكرا لفظة المكاتبة بمعنى المراسلة أيضا في نصوص أخرى من كتاباته : ومما يدل على طلب البُّقيا أني اقتصرت في مكاتبتك على لفظ منثور (٢٠) وقال عن ذي الكفايتين : فلو عاش كان أبلغ من أبيه كما كان أشعر منه ولقد تشبه بالجاحظ فافتضح في مُكاتبته لإخوانه (٧) وقال أبو حيان لصديقه : فإني قاطع كل سبب إلا ما وصلني وتارك مكاتبة الناس جميعًا ، إلا من أجرى لي ذكرًا عندك (٨) ، وقال أيضا أبو حيان في هذا المعنى : وإن أعجب عندي إمساكك عن مكاتبتي إمساكك عن ذكري في كتبك إلى قوم قد علمت أنهم لا يخفون عن مكاتبتك إياهم (٩).

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ١٥).

<sup>(</sup>٧) الإمتاع جـ ١ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٩) الصداقة والصديق ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٨) الصداقة والصديق ص ٤٣١ .

ولفظة الجمع مُكاتبات ترد عند أبي حيان في حديثه عن الأمور المالية فيقول: وميراث من لا وارث له ومال الصدقة ، إلى غير ذلك من الأمور المحتاجة إلى المُكَاتبات البالغة على الرسوم المعتادة والعادات الجارية (١) والمكاتبات كما يقول القلقشندي أعظم كتابة الإنشاء وأعمها من حيث إنه لا يستغنى عنها مَلِك ولا سوقة (٢).

والأفعال كَاتَب واستكتب وكتب وجميعها تعطى معنى كتب ، وإن كان الاشتقاق من مادة واحدة ولكن المشتقات مختلفة ، وقد ذكر التوحيدى هذه الألفاظ في نصوص مختلفة وفي أماكن متعددة من كتاباته ذاكرًا الفعل كَاتَب : الألفاظ في نصوص مختلفة وفي أماكن متعددة من كتاباته ذاكرًا الفعل كَاتَب مثل قوله يخاطب صديقًا له : وإن أسأل عنك فتنسل منى وإن أكاتبك فتتغافل (٢) مثل قوله أيضا ذاكرًا الفعل تكاتب : أما شكواى منك فلأنك لم تُكاتبني بحرف (٤) وقال ذاكرًا الفعل كَاتب : وقد زجرت ووعظت، وقلت وأرسلت وكاتبت واللهم إنا نكاتب الخلق التي أظهرتها في آفاق ملكوتك ليكونوا شفعاءنا عندك (١) . وذكر أبو حيان الفعل استكتب بمعنى طلب الكتابة فقال : وامتلأ الطرف بك ، نيل الحظوة بخدمتك وملازمتك وفعلت ذلك كله حتى استَكتبتك كتاب الحيوان لأبي عثمان الجاحظ لعنايتك به ، وتوفرك على تصحيحه (٢) ، وقال أبو حيان مستخدما الفعل استكتب في حديثه عن ابن العميد بمعنى طلب أن يكتب أبو حيان مستخدما الفعل استكتب في حديثه عن ابن العميد بمعنى طلب أن يكتب أبي عين كاتبًا : وهرب إلى خراسان واستكتب هناك ، ولقب بالعميد ، وكتب إلى قاضي أصفهان كتابا برئ منه فيه (٨) . وفي هذا المجال ذكر التوحيدى الفعل :

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ١ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع جـ ١ ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ج ١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٨) مثالب الوزيرين ص ٢٣٢ .

كَتَبَ بمعنى راسل فقال: فكتبت حروفا قصدت بها إذكارك لا تعليمك لأنك تجل عن التعليم لما أوجب الله علينا من التعظيم (١) وذكر الفعل أكتب بمعنى أنسخ فقال: وطلع على يوما فى داره، وأنا قاعد فى كسر رواق أكتب له شيئًا فقد كأدنى به (٢).

وجاءت المادة كتُشب فى نص لأبى حيان يقول فيه للوزير ابن العميد : وإن رأى مولانا أمكننا من نسخ رسائله وكُتُب ألفاظه (٢) . هذه بعض الاشتقاقات التى وردت فى كتابات التوحيدى لمادة (ك ت ب) ومنها الكتابة وما يتعلق بها ويؤدى معناها فتعطى نفس دلالتها .

لفظة تحويو والفعل حَرَّر تشتر كان فى نفس المهنة الثقافية وفى نفس مادة الكلمة يقول ابن منظور حَرَّره: أعتقه. وفى الحديث من فعل كذا وكذا فله عَدْل مُحَرَّر، أى أجر مُعْتَق، وتحرير الكتابة: إقامة حروفها وإصلاح السَّقَط (3) وفى هذا المعنى جاءت لفظة تحرير فى مؤلفات أبى حيان ففى نص له يقول عن نفسه: ولو لا أنى خلعت الحياة خلعًا وتصديت للوم تصديًا، فى تحرير هذا الكلام على ما به من اضطراب اللفظ، وإنتشار المعنى وزيغ التأليف، وترامى الحكاية لكان ذلك كله منسيا فى جملة ما نسى (٥) ويفسر مهنة التحرير فيقول: وكما أن التقصير فى تحبير اللفظ ضار ونقص وانحطاط، كذلك النقص فى تحرير المعنى ضار ونقص وانحطاط، كذلك النقص فى تحرير المعنى ضار ونقص وانحطاط (١)، وقال عن أستاذه أبى سعيد: وكان أبو سعيد حسن الخط، ولقد وانحطاط (١)، وقال عن أستاذه أبى سعيد والتحرير فاستعفى وقال: هذا أمر يحتاج أراده الصيمرى أبو جعفر على الإنشاء والتحرير فاستعفى وقال: هذا أمر يحتاج فيه إلى دربة وأنا عار منها (٧)، وعن ارتباط الإنشاء بالتحرير فى أكثر الأحيان يذكر

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ١ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ١٢١ .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٧٩ ،

<sup>(</sup>٧) الإمتاع ج ١ ص ١٣٢ .

أبو حيان نصًا آخر فيقول: قلت: كان يذكر أن كتابة الحساب أنفع وأفضل وأعلق بالمُلك ، والسلطان إليه أحوج ، وهو بها أغنى من كتابة البلاغة والإنشاء والتحرير ، فإذا الكتابة الأولى جد والأخرى هزل (١) ، ويقول ابن منظور أيضا فى تفسيره لكلمة التحرير: وتحرير الحساب: إثباته مستويًا لا غَلَث فيه ولا سَقَط ولا عو (٢) وفى هذا المعنى يقول أبو حيان مخاطبا أحدهم: أيها الرجل ، قولك هذا كان يسلم لو كان الإنشاء والتحرير والبلاغة بائنة فى صناعة الحساب والتحصيل والاستدراك وعمل الجماعة وعقد المؤامرة (٢) ، ويحدثنا أبو حيان عن مهنة التحرير وكيف كان يقوم بها وما هى الأعمال التى أنجزها فيقول: على أنى عملت رسالة فى أخلاق ابن العميد أو دعتها نفسي القرير ، ولفظى الطويل والقصير ، وهى فى المُسوَّدة ولا جسارة لى على تحريرها ، فإن جانبه مهيب و لمكره دبيب (١) وقال أيضا: وعلى كل حال فقد كتبت ما أمكن التصرف فيه والشغل به ، والزيادة على ذلك تقتضى تجديد القول على تحرير السؤال والجواب (٥) . ومعنى والزيادة على ذلك تقتضى تجديد القول على تحرير السؤال والجواب (٥) . ومعنى التحرير كما فسره الخوارزمى كأنه الإعتاق وهو نقل الكِتاب من سواد النسخة إلى التحرير كما فسره الخوارزمى كأنه الإعتاق وهو نقل الكِتاب من سواد النسخة إلى

والفعل حَرَّرَ جاء عند أبى حيان فى نصوص عديدة من كتاباته ، فيقول فى نص له : سمعت أبا إسحاق الصابى يقول : ما حَرَّرْت كتابا قط عقيب التسويد إلا ورأيت التنافر فى خطى (٢) ويشرح لنا عمل من يحرر فيقول - متحدثا عن أبى سعيد والصيمرى - : فتقدم إليه أن يكتب ويجيب ، فأطال فى عمله نسخة كثر فيها الضرب والإصلاح ، ثم أخذ يحرر ، والصيمرى يقرأ ما يكتبه (٨) وعن الإنتاج

 <sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٨٩ . (٦) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) رسالة في علم الكتابة ص ٣٥. (٨) الإمتاع ج ١ ص ١٣٢.

الأدبي لهذه العملية يقول أبو حيان : كنا نحرر في الأخلاق رسالة واسعة بين الطويلة والقصيرة(١).

ولفظة الإنشاء يعرفها صاحب اللسان فيقول : نَشَأَت تُنشأ نشأ ، وأنشأها الله إنشاءً . قال و ناشيع و نَشَأ : جماعة مثل خادم و خدم . وأنشأ السحاب يمطر : بدأ ، وأنشأ دارا : بدأ بناءها(٢) . وقال في تأدية الأمثال على ما وضعت عليه : يؤدى ذلك في كل موضع على صورته التي أنشئ في مبدئه عليها ، فاستعمل الإنشاء في العَرَض الذي هو الكلام (٢٦). وقد قيل على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه وقد يقول على فعل المتكلم أعنى إلقاء الكلام الإنشائي والإنشاء أيضا إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقا بمادة ومدة (٤) ويشرح لنا الخوارزمي لفظة الإنشاء شرحًا مُفصلًا فيقول: ومن الألفاظ المستعملة في ديوان الرسائل الإنشاء وهو عمل نسخة يعملها الكاتب فتعرض على صاحب الديوان ليزيد منها أو يقرها على حالمًا وبأمر بشحريرها والتحرير كأنه الإعتاق وهو نقل الكِتَابِ من سواد النسخة إلى بياض نقى (٥٠) .

ولفظة الإنشاء كثيرة الورود في كتابات أبي حيان وفي نص له نراه يدافع دفاعًا قويا عن هذه الصناعة الثقافية ففي مُجْلس من مجالس الإمتاع والمؤانسة يرد على ابن عبيد ويجادله حول مفهوم مهنة الإنشاء فيقول: أما قولك: الإنشاء صناعة مجهولة المبدأ ، والحساب معروف المبدأ ، فقد خرقت ، لأن مبدأها من العقل ، وممرها على اللفظ، وقرارها في الخط (١) ، وقال أيضاً يفتخر بحرفة الإنشاء: وكن

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٣ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ٦٣٣ .

<sup>(</sup>٥) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٥٠ .

من أصحاب البلاغة والإنشاء في جانب فإن صناعتهم يغتفر فيها أشياء يؤاحذ بها غيرهم (١)

وفي حديث أبي حيان عن أنواع الكُتّاب يذكر لفظة الإنشاء فيقول واصفا نوعا من الكُتّاب: فأما الكامل: فهو الذي له في الإنشاء والإملاء حظ<sup>(7)</sup> ويصف نوعا آخر من الكُتّاب فيقول ذاكرًا لفظة إنشاء: والمُخيل: الذي له عارضة ، وبيان ورواية ، وإنشاء ، ويعرف بالآداب<sup>(7)</sup> ، وفي نص آخر يذكر لفظة الإنشاء محددا عملها فيقول: وما أقول ما أقوله وغرضي إنشاء كتاب ، أو عقد حساب<sup>(3)</sup> ، ولكنه في نص آخر يحدد نوع الإنشاء فيقول: سمعت الخُوارزمي الكاتِب بقول لأبي إسحاق الصابي إبراهيم بن هلال: لِمَ إذا قيل لمُصنف أو كاتب أو خطيب ، أو شاعر في كلام قد اختل شيء منه ، وبيت قد انحل نظمه ، ولفظ قلق نصابه ، هات بدل هذا اللفظ لفظا ، ومكان هذه الكلمة كلمة ، وموضع هذا المعني معني آخر ، تهافتت قوته ، وصعب عليه تكلفه ، وبعل بمزاولة ذلك رأيه ، ولو رام إنشاء قصيدة مفردة وتحبير رسالة مقترحة كان عسرها عليه أقل ، ونهوضه بها أعجل ؟(°).

وهذا الكلام الذى أورده التوحيدى عن لفظة الإنشاء وهو إنشاء قصيدة يخالف ما ذكر ابن أبي الأصبع في « تحرير التحبير » فقد قال ابن أبي الإصبع : يجب على كل من كان له ميل إلى عمل الشعر وإنشاء النثر أن يتعهد أولا نفسه ويمتحنها بالنظر في المعانى وتدقيق الفكر في استنباط المخترعات (1) هذا التحديد للفظة

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠ . (٢) مثالب الوزيرين ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٩٦ . (٤) مثالب الوزيرين ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) صبح الأعشى ج ٢ ص ٣٢٢ انظر تحرير التحبير ، ابن أبي الإحبيع المصرى ص ١٩٤.

الإنشاء نراه يبتعد بعض الشيء عما ذكره أبو حيان في النص السابق وإن كان أبو حيان يعود فيذكر لفظة الإنشاء في معنى آخر من أنواع الكتابة فيقول: فصل آخر في حديث القضاء من إنشاء بعض البلغاء (١) ، ويقول أيضا: وإن تنفست الرسالة فالغرض الفائدة ، وإن كان سبب إنشائها الغيظ الذي فاض الصدر به (٢) ولفظة الإنشاء كثيرة الفعاليات ومتعددة النشاطات وفي كتاب صبح الأعشى يحدد لنا القلقشندي مفهوم هذه الكلمة وعملها فيقول: فأما كتابة الإنشاء فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام وترتيب المعاني (٣) وبتحديد أكثر يقول: إن الكتابة وإن كثرت أقسامها وتعددت أنواعها لا تخرج من أصلين: كتابة الإنشاء وكتابة الأموال. إلا أن العرف فيما تقدم من الزمان قد خص لفظة الكتابة بصناعة الإنشاء حتى كانت الكتابة إذا أطلقت لا يراد بها غير كتابة الإنشاء والكاتب إذا أطلق لا يراد به غير كاتبها (١) .

وثما تقدم نرى أن الإنشاء مصدر أنشأ الشيء إذا ابتدأه أو اخترعه على غير مثال يحتذيه ، بمعنى أن من يحترف مهنة الإنشاء يخترع ما يؤلّفه من الكلام ويبتكره من المعانى فيما يكتبه ، ونلاحظ أن لفظة الإنشاء يذكرها التوحيدى فى نص تكون فيه ذات دلالة مخالفة عما نحن بصدده من تأليف الكلام ، ففى محاورة لأبى حيان مع أستاذه أبى سليمان يقول له : سمعت ذا الكفايتين ابن العميد ببغداد يقول : إنشاء المعرفة صعب . فلما ندرنا من مجلسه قال أبو إسحق الصالى : ترتيبها أصعب من إنشائها فيرد عليه أبو سليمان بقوله : أما الإنشاء فإنما صعب لأنه لا أوائل له يناط بها ، ويؤسس عليها . وأما التربية صعبت أيضا لأنها تستعير من الإنسان زمانًا مديدًا هو يشح به (٥) ، فمن النص السابق نرى استخدام لفظة الإنشاء بمعنى البناء مديدًا هو يشح به (٥) ، فمن النص السابق نرى استخدام لفظة الإنشاء بمعنى البناء

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ج ١ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>۱) البصائر جـ ٣ ص ٣١٢ . (٣) صبح الأعشى جـ ٢ ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ٢٢١ .

والابتداء بالشيء لحين الانتهاء منه فهنا تغيير المعنى بالنسبة للألفاظ ومعانيها وما يتعلق بها من صناعة الإنشاء .

لفظة أخرى تدل على مهنة ثقافية ، وهي لفظة « التحبير » وهي من المهن الكتابية التي تتعلق بالألفاظ وقد وردت لها معانى مختلفة في لسان العرب . يقول صاحب اللسان: « التحبير » وهو كل ما حَسُن من خط أو شعر أو غير ذلك. وكان يقال لطفيل الغنوي في الجاهلية: مُحَبِّر ، لتحسينه الشعر ، وهو مأخوذ من التحبير وحسن الخط والمنطق، وفي حديث أبي موسى: لو علمت أنك تسعى لقراءتي لحَبرتُها لك تحبيرًا ، يريد تحسين الصوت . وحَبَّرت الشيء تحبيرًا إذا حسنته . قال أبو عبيد : والذي عندي أنه الحَبْر ، بالفتح ، ومعناه العالِم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه . والتحبير : حسن الخط(١) . وقال صاحب اللسان عن ابن سيده : وكعب الحِبْر كأنه من تحبير العلم وتحسينه (٢) هـذا ما قاله ابن منظور تفسيرًا للفظة التحبير ، أما صاحبنا التوحيدي فقد وردت لفظة التحبير في كتاباته ورسائله بمعنى تحسين اللفظ، ففي نص له يصف لفظة التحبير ويحدد مجالها فيقول : وزُخْرَف القول فيه غرور ، وتحبير اللفظ فيه تحبير (٢) ، وقال أيضا في وصفه للفظة التحبير : وكما أن التقصير في تحبير اللفظ ضار ونقص وانحطاط كذلك النقص في تحرير المعنى ضار ونقص وانحطاط (١٠) .

وترد لفظة التحبير في نصوص أخرى من كتب التوحيدي ، ففي وصفه لكلام المشايخ يقول ذاكرا لفظة التحبير بمعنى تجميل وتحسين : وليس في فرش فضائل هؤلاء المشايخ وتحبير كلامهم ، عليك مؤونة غليظة ولا مشقة فادحة (°) وقال ذاكرًا لفظة التحبير بهذا المعنى أيضا في وصفه لابن عباد وانتحال أبي عيسي

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ١ ص ٤٨ ه . (٢) الإشارات الإلهية ص ٦٨. (٤) المقابسات ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٥٥ .

لقصائده: فيقول له عند سماعه شعره في نفسه ووصفه بلسانه ، ومدحه من تحبيره: أعد ياأبا عيسى ، فإنك و الله جيد (۱) وقال التوحيدى في وصفه للبخارى وأحاديثه ذاكرا لفظة التحبير بمعنى التمليح والتحسين: وإنما كان أصحابنا ينتظرون منثوره بهذه الحروف لفظا لينظموا منه شَذْرًا وعقدًا وكانوا إذا تلاقوا اشتركوا في تقويم ذلك كله ، وتعاونوا على تحبيره ، وتصادقوا على مفهومهم منه ، وتجنبوا المنازعة والشغب عليه ، وأحذوا بالعفو والممكن منه لئلا يفوتهم المعنى ، ولا يتحيرون في المنتهى (۲) ، وقال بعد انتهائه من الجزء الرابع من كتابه البصائر والذخائر: هذا تمام الجزء الرابع ، والخامس يقفوه على أثره على المذهب المالوف في تحبير الكلام على فنونه (۳) في النصوص السابقة نجد أن لفظة التحبير حاءت في مجال تحسين الكلام .

والفعل حبر يرد عند أبى حيان فى وصفه لكتابه البصائر فيقول: قد غرست فيها وصايا شريفة وحكما عزيزة وآدابا غريبة متى ذللت بروايتها لسانك وحَبَّرت بعيونها آدابك كنت مخصوصا بالسعادة (١) وفى قوله أيضا: اللهم إلا أن يكون الفضل كله عند هذا المخالف فى كتاب ينشأ ومعنى يقتضب، وقصيدة تنشد، ورسالة تُحَبَّر (٥)، وهناك نصوص أخر ترد فيها لفظة حَبْر لا مجال لذكرها.

و ثما تقدم نجد أن لفظة كتابة ولفظة مُكاتبة قد جاءتا عند أبي حيان بمعانٍ متعددة ، فقد جاءت لفظة كتابة بمعنى الخط ، وهي عملية رسم اللفظ بالحروف (١٦) ، وجاءت بمعنى الإنشاء (٧) والإملاء والتأليف (٨) ، وجمعنى الأسلوب

<sup>(</sup>١) الإمتاع جرا ص ٥٦ . (٢) الإمتاع جرا ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٤ ص ٣٠٤ . (٤) البصائر ج ٣ ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٣١٤ . (٦) رسالة في علم الكتابة ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوريرين ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص ١٠٦ وانظر الإمتاع ج ١ ص ٤٢ .

أى طريقة التعبير (١) وجاءت بمعنى المراسلة (٢) ، وبمعنى تسجيل العقود المالية فى المعاملات التجارية وجباية الأموال (٢) . هذه المعانى المتنوعة للفظة الكتابة وإن كانت متقاربة أحيانا ولكنها توضح ظاهرة تعدد المعنى لهذه اللفظة الثقافية .

أما في مجال التغير الدلالي فنجد أن لفظة الكتابة قد انتقلت دلالتها من مجالي إلى آخر في عصر أبي حيان . ففي البدء كانت تستخدم مادة كُتْب لضم الأديم بالخياطة (٤) والكتابة هي ضم المزادة والسقاء ، ومما لا شك فيه أن حاجة العربي إلى ذلك سبقت حاجته ومعرفته بالكتابة التي هي ضم الحروف بعضها إلى بعض ، وشاع استعمال الكتابة بمعناها الاصطلاحي وهي طريقة جمع الحروف المنظومة وتأليفها بالقلم ، فانتقلت دلالة اللفظة من مجالها الحسي القديم إلى المجال المعنوى الذي عرفت به ، ومن الملاحظ انتقال الدلالة من مجال إلى آخر مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو « الضَّم » .

ولفظة الكتابة تخصصت دلالتها بالوصف عند أبى حيان عندما ذكر أنواعًا متعددة من الكتابة مثل الكتابة الديوانيّة (٥) والكتابة السواديّة (١) وتخصصت لفظة الكتابة أيضا عندما ذكر أبو حيان كتابة الحساب (٧) فتسميتها بكتابة الحساب تخصيص لدلالتها بإضافتها إلى الحساب الذي يعتبره أبو حيان أصل الكتابة (٨).

وبجد أيضا أن لفظة الكتابة قد ارتقت في دلالتها عندما أصبحت في مركزٍ مرموق بعد أن وصف بها كبار رجال الدولة العباسية وعظمائها ، مثل الوزير

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ٢ ص ٤ ، وانظر المقابسات ص ٩١ .

<sup>(</sup>۱) البصائر ج ۲ ص ۳۱۰ . (۳) مثالب الوزيرين ص ۹۳ .

<sup>(</sup>٤) الكليات لأبي البقاء ج ٤ ص ١١٨ . (٥) مثالب الوزيرين ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع جـ ١ ص ٩٣ .

جعفر البرمكى وغيره من أعلام العصر العباسى ، الذين أجادوا حرفة الكتابة فأدى هذا إلى ارتقائها . ومن المادة «كتب » ذكر أبو حيان عدة أفعال مثل كَاتَب بمعنى راسل(١) ونكاتب بمعنى نعاهد(٢) وهذا الفعل لم يرد في اللسان وقد أوجده أبو حيان . واستكتب جاءت بمعنى اتخذه كاتبا(٢) .

ولفظة مُكَاتَبة جاءت عند أبي حيان بالمعنى الشامل للكتابة الخطيّة والإنشائيّة (١) وجاءت بمعنى الحط ورَسْم الكلمات بالحروف (٥) وجاءت بمعنى المُناولة (١) أي ما يكتبه شيخ العلم من الحديث وغيره إلى طلابه الغائب منهم والحاضر بخطه أو بخط غيره (٧) وجاءت بمعنى المُراسلة (٨) ، وهذا هو المعنى الاصطلاحي الذي أورده أبو حيان للفظة المُكاتَبة ، وهناك نصوص كثيرة جدًّا في كتابات أبي حيان تشير إلى معنى المُكاتبة أي التَّكاتب بين الأصدقاء . ويعتبر هذا المعنى فنا من الفنون الأدبية برع فيه معظم كُتَّاب القرن الرابع الهجرى ، وصيروه سنة يجرى عليها الأصدقاء وشهوه بالإخوانيات ، وكتاب الصداقة والصديق يعتبر من أفضل الكتب لهذا النوع من الأدب ، وكا يقول الدكتور زكى مبارك : « إن الكلام في إخوانيات التوحيدي يطول إذا شئنا »(١) .

ومما تقدم نجد أن ظاهرة تعدد وجوه المعنى واضحة عند تناولنا للفظة مُكَاتَبة . أما التغير الدلالي فنجد أن لفظة مُكاتبة قد توسعت دلالتها في عصر أبي حيان فبعد أن كانت في البداية تستخدم بمعنى مكاتبة السيد لعبده على مال يؤديه له العبد من

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢٣٤ . (٢) الإشارات الإلهية ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ٥ . (٤) رُسالة في علَّم الكتابة ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلمية ص ٣٤١ . (٦) مثالب الوزيرين ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٧) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى جـ ٥ ص ١٢٤٣ .

<sup>(</sup>٨) الصداقة والصديق ص ٤١١ ، ص ٤١٥ ، ص ٤٣١ ، ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٩) النار الفني زكي مبارك ، ج ١ ص ٢٠٤ ، ص ٢٠٧ .

أجل عتقه (۱) وهذا المعنى كما يقول صاحب تاج العروس هو معنى مجازى (۲) وهو أيضا معنى فقهى خاص بالعتاقة وكتاب المُكاتِب (۱) وهذا المعنى لم يرد عند أبى حيان على الرغم من إيراده معانى متعددة للفظة المكاتبة .

واتسعت دلالة لفظة المكاتبة فى القرن الرابع الهجرى'، بعد أن خرجت من معناها الفقهى المحدد بأحد فروع الفقه ، ونصوص أبى حيان خير شاهد على اتساع دلالة لفظة المُكاتبة . ونجد أيضا أن لفظة المكاتبة قد تخصصت فى نصوص أبى حيان بعد إضافتها إلى الإخوان ، فمكاتبة الإخوان كانت من سمات ذلك العصر .

ومن الملاحظ أن لفظة المكاتبة قد مرت بأطوار عديدة فى استخدامها اللغوى فمن معنى فقهى ضيق الحدود إلى معنى واسع المجال متعدد الجوانب ، ثم معنى محصص بمراسلة الإخوان . وهذا المعنى لم يرد فى اللسان .

أما لفظة مكاتبات فهى جمع لم يرد فى اللسان وذكره أبو حيان بمعناه الاصطلاحى . ونجد لفظة تحرير جاءت عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى الحاص بتبييض نسخ الكتب من مسوداتها  $^{(1)}$  وجاءت أيضا بمعنى تقويم الكلام  $^{(0)}$  وبيان المعنى بالكتابة  $^{(1)}$  وإثبات وتوضيح السؤال والجواب  $^{(Y)}$  وهذه المعانى المتعددة للفظة تحرير والتى تتعلق بالأمور الخاصة بالكتب وإعدادها إعدادا جيدا ، لا يمكن أن نعتبرها ظاهرة تدل على تعدد المعنى لأنها تدور حول موضوع معين .

 <sup>(</sup>۱) اللسان ج ۳ ص ۲۱۷ . (۲) تاج العروس ج ۱ ص ٤٤٥ .

 <sup>(</sup>٣) شرح الموطأ للسيوطي ج ٣ ص ٢ ، ص ٣١ . (٤) الإمتاع ج ١ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٧٩ . (٦) المقابسات ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ١٨٩.

وكذلك الفعل حَرَّر جاء بمعنى بَيَّض نسخة الكتاب من التسويد (١) وحسن الكتاب بإقامة حروفه وإصلاح سقطه (٢) . ومما تقدم نجد أن لفظة تحرير مرادفة للفعل كتب (١) . لفظة كتابة (٣) وكذلك الفعل حرر مرادفة للفعل كتب (١) .

أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة تحوير قد مرت بأطوار متعددة فى مسيرتها اللغوية ففى البدء كانت تستخدم فى مجال عُتق الإنسان من العبودية بتحرير رقبته أى عَتْقها ، ثم تطورت الدلالة وانتقلت إلى مجال آخر فأصبحت تستخدم كمصطلح خاص بالثقافة وتحرير الكتب ، أى إعتاق الكتاب بنقله من سواد النسخة إلى بياض نقى . وهكذا نجد أن دلالة لفظة التحرير قد انتقلت من مجال مادى إلى مجال مادى آخر اشتركت فيه الدلالتان بجزء من المعنى وهو « العتق » . وهذا الانتقال للفظة التحرير حصل لظروف حضارية نتيجة لازدهار الثقافة فى العصر الذى تؤرخ له وهو القرن الرابع الهجرى ، ولفظة تحرير نجد أن دلالتها قد تخصصت فى عصر أبى حيان فقد تحولت دلالتها من معناها العام إلى معنى خاص بإضافتها إلى الكلام والمعنى ، والسؤال فهذه الإضافات التى ذكرها أبو حيان كتحرير الكلام ، وتحرير المعنى وتحرير السؤال خصصت دلالة اللفظة . وكذلك الفعل حرر طرأت عليه نفس التغيرات الدلالية التي طرأت على لفظة التحرير ، فقد استخدم الفعل حرر من مجال عتق الرقاب إلى مجال تبييض الكتاب أى نقله من فقد استخدم الفعل حرر من مجال عتق الرقاب إلى مجال تبييض الكتاب أى نقله من فقد استخدم الفعل حرر من مجال عتق الرقاب إلى مجال تبييض الكتاب أى نقله من المحرورة المها المتحدة المعدة للقراءة .

ونجد لفظة إنشاء قد جاءت عند أبى حيان بمعانٍ متعددة ، فقد جاءت بالمعنى اللغوى وهو الابتداء والخلق<sup>(٥)</sup> وهذا المعنى ذكرته جميع المعاجم العربية وجاءت

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ١ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) الصداقة والصديق ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٧٣ .

بالمعنى الاصطلاحي وهو صناعة تأليف الكلام البليغ وكتابته (١) ، ونظم الشعر وإجادته (٢) ، وهذا المعنى الاصطلاحي لم يذكره صاحب اللسان .

ومما تقدم نجد أن لفظة الإنشاء متعددة المعنى وهذه الظاهرة تبرز للعيان فى نصوص أبى حيان . وأيضا نجد أن لفظة إنشاء ترادف لفظة كتابة (٢) ولفظة تحرير (١) . فى مجال التغيير الدلالى نجد أن دلالة لفظ الإنشاء قد تطورت فى عصر أبى حيان نتيجة لازدهار الثقافة وكثرة الموصوفين بها ، فقد أصبحت هذه اللفظة من الصفات الرئيسية للكُتَّاب (٥) والبلغاء (١) من أعلام ذلك العصر . وهذا التطور الذي طرأ على لفظة الإنشاء أدى إلى ارتقاء دلالتها . ونجد أيضا أن دلالة الفظة الإنشاء قد تخصصت عند أبى حيان بعد إضافتها إلى الكتب والقصيدة والمعرفة والبلغاء وغيرها من الألفاظ التى خصصت الدلالة لهذه اللفظة الثقافية .

وجاءت لفظة تحبير عند أبى حيان بمعنى التجويد والتحسين الخاص باللفظ (۱) والكلام (۸) والفنون الأدبية كالشعر (۹) والنثر (۱۱) فلفظة التحبير كما جاءت فى نصوص أبى حيان لم تختص بالشعر فقط بل ارتبطت بالكلام وبمنثور اللفظ . وأيضا الفعل حَبَّر جاء عند أبى حيان بمعنى الحسن والجودة لجميع الأمور فحبَّر بمعنى حسن وزين الأشياء (۱۱) .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٩٦ . (٢) المقابسات ص ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٩٦ . (٦) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهيــة ص ٦٨ والمقابســات ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٨) المقابســات ص ٥٥ ، والبصائــر ج ٤ ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٩) الإمتاع جـ ١ ص ٥٦ . (١٠) الإمتاع جـ ١ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>١١) البصائر جـ ٣ ص ٣٤٩ ، ومثالب الوزيرين ص ٣١٤ .

أما التغيير الدلالى الذى طرأ على لفظة التحبير ، فنجد أن دلالة اللفظة قد تخصصت بعد إضافة التحبير إلى اللفظ وإلى الكلام ، فتحبير اللفظ وتحبير الكلام خصص الدلالة عند أبى حيان . ونجد أن دلالة لفظة التحبير قد ارتقت في عصر أبى حيان بعد أن أكد في بعض نصوصه أن من يترك تحبير اللفظة فهو نقص وانحطاط (۱) فكانت عناية أبى حيان بتحبير اللفظ بالغة الأهمية ، وهذا مما أضاف بعدًا ومنزلة رفيعة لهذه اللفظة فأدت إلى ارتقائها . وارتبطت لفظة التحبير عند أبى حيان بلفظ ولفظة التحرير بالمعنى .

مما تقدم يتضح أن الألفاظ كتابة ومُكاتبة وتحرير وإنشاء قد جاءت فى كتابات أبى حيان مرادفة بعضها البعض وأن من الاشتقاقات الجديدة لفظة مُكاتبات فهى اشتقاق جديد أوجده أبو حيان من المادة كتب. وأن الألفاظ كتابة ومُكاتبة وإنشاء وتحرير قد جاءت فى كتابات أبى حيان بمعان متعددة. والألفاظ التى تدخل تحت المجموعة الخاصة بالكتابة وفنونها كالمُكاتبة والتحرير والإنشاء والتحبير قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى حيان ونصوص كتاباته تشهد بذلك.

## (٢) التأليف ، التصنيف :

التأليف لغةً : إيقاع الألف بين شيفين أو أكثر (٢) واصطلاحًا هو : جمع الأشياء المتناسبة وهو حقيقة في الأجسام ، ومجاز في الحروف (٢) وألَّفت الشيء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض ومنه تأليف الكتب . وتألَّف : تنَظَّم . وقد ائتلف القوم ائتِلافا وألَّف الله بينهم تأليفا (١) .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٢١ .

<sup>(</sup>۲) كشـاف اصطلاحـات الفنــون جـ ١ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الكليات لأبي البقاء ج ٢ ص ٦٢ . (٤) اللسان ج ١ ص ٨٣ .

لفظة التأليف من الألفاظ الدالة على مهنة عريقة في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية ، ولسوف نرى ذلك أثناء تجوالنا مع أبي حيان بين صفحات كتبه ورسائله . يقول أبو حيان على لسان أبي سعيد الخراز : العلم ثلاثة : عِلْم الصناعات في أنواع المركبات وعِلْم اللُّفظ في تأليف العبارات ، وعلم التدبير في ضروب السياسات(١) ، ويحدثنا أبو حيان عن تأليف الكلام وتأثره بالمعانى والألفاظ فيقول : الناس بين عاشق للمعاني وتابع لها ، فالألفاظ تواتيه عفوًا ، وكلف بالألفاظ ، والمعاني تعصيه أبدا ، فأما من جمع بين هذه وهذه وكان قيمًا بمنثورها ومنظومها ، عارفًا باختلاف مواقع تأليفها ، فإنه الحاوى قصب الرهان ، والمعدود في أفاضل الزمان (٢) ، ويورد أبو حيان نصوصًا كثيرة تبيّن الدور الذي تلعيه المعاني في عملية التأليف فنراه يقول: فأما إذا تهافتت المعاني ، تارة بسوء التأليف وتارة بالإكثار ، وتارة بالتعويض ، دخلها الخلل(٢٣) ويقول أيضا : وأما بلاغة النثر فأن يكون اللفظ متناولًا والمعنى مشهورًا والتهذيب مستعملًا ، والتأليف سهلًا ، والمراد سليمًا والرونق عاليًا (٤) وقال أيضا: فمن ظنّ أن المعاني تتلخص له مع سوء اللفظ ، وقبح التأليف ، والإخلال بالإعراب فقد دل على نقصه و عجزه (°) و عن ارتباط اللفظ بتأليف الكلام و مدى ما يلعبه في هذا المجال يقول أبو حيان عن الكلام وكيفية تركيبه : الكلام صلف تياه لا يستجيب لكل إنسان ... وهو مركب من اللفظ اللغويِّ والصوغ الطباعيِّ ، والتأليف الصناعيّ ، والاستعمال الاصطلاحي(١) ويقول عن تأليف اللفظ: إنما يدل الاشتقاق من الكلمة على جهة واحدة في المطلوب المتنازع ، لأنه مأخوذ من

البصائر ج ۱ ص ٤٦٦ . (۲) البصائر ج ۱ ص ٣٦٧ .

 <sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٤١٤ .

تركيب الحروف ، وتأليف اللفظ ، وصورة المسموع (١) ويستمر أبو حيان في حديثه عن التأليف فيقول عن تأليف الكلام : قال أبو سعيد : معانى النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته ، وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخى الصواب في ذلك وتجنب الحطأ في ذلك (٢) . وبعد هذه الجولة بين نصوص التوحيدي وهو يشرح لنا دلالة لفظة التأليف ، وتأثرها بالمعانى والألفاظ ، وتأثيرها في الكلام ، نلقى نظرة سريعة على مهنة التأليف هذه المهنة الثقافية المهمة .

التأليف في العصر العباسي شمل كل فرع من فروع المعرفة ، وعد المؤلفون المؤلفات فيه بالمقات ، وليست المسألة مسألة كمية لعدد المؤلفات فحسب ، بل الفرق كبير أيضا في كيفية معالجة العلماء العباسيين للموضوع (٢) . ومن أكبر المظاهر التي تأثرت بها حركة التأليف في العصر العباسي احتجاب شخصية المؤلف وهذا ما نلاحظه في البيان والتبيين للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة ، لم نجد للمؤلف شخصية بارزة مع قدرته الفائقة وما له من بسطة في العلم والأدب . ونرى أن التأليف في الفروع المختلفة سار على نمط واحد ، تأليف مسألة جزئية ، كتأليف الهمزة واللام في النحو تأليف في وقعة الجمل أو صفين أو مقتل عثمان في التاريخ ، أو تأليف في النحل والكرم ، واللبأ واللبن في اللغة ثم التأليف في أبواب العلم كله (١٠) ، هذا ما كان في صدر العصر العباسي ولكن بعد أن تقدم الزمن بالدولة العباسية نرى أن لكل علم من العلوم النقلية والعقلية منهجا في البحث والتأليف خاصا ، وكان لكل منهج أثر كبير في أصحابه من حيث الأخلاق العلمية

١٢١ ص ٤٦٧ . (٢) الإمتاع ج ١ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) ضمى الإسلام ج ٢ ص ٣٦٢ . (٤) ضعى الإسلام ج ٢ ص ٣٦٢ .

والصفات العقلية . ويعلق المستشرق جب على عملية التأليف في العصر العباسي وما واكبها من فعاليات فيقول: نرى أنه حتى النصف الثاني من القرن الثاني لم تعلق أهمية لفكرة انتساب التأليف لمؤلف معين . ولا تتكون فكرة التأليف كا يفهمها الأدباء إلا بعد أن تستقر سنة تسطير الكتب والذي نراه واضحًا في نشاط القرن الثاني ليس سنة أدب مسطر بل سنة التدريس الشفوى ينقل عن طريق رواة ، ولا يناقض هذا كون هؤلاء الرواة قد دونوا في بعض المناسبات مذكرات عن دروس من سبقوهم وتزداد هذه النتيجة وضوحا عندما نختبر ما وصل إلينا من تلك الأعمال التي تنسب إلى الجيل التالي من الأدباء اللغويين ، ولا ينسب لهو لاء في الغالب مؤلفات كبيرة شاملة مثل كتاب سيبويه مثلا بل تقرن أسماؤهم بعدد كبير من الرسائل القصيرة عن موضوعات معينة تتعلق باللغة أو الشعر العربي(١) ، وبعد هذه النبذة الموجزة عن حركة التأليف في العصر العباسي نعود إلى نصوص أبي حيان وهو يحدثنا عن التأليف كشكل من أشكال العمل الثقافي فيقول عن تأليف الكتب : أخذ الله بيده وأعانه على ما يحمل من أمره ، فلما فهم أعجب ولما أعجب حض على تأليفه في كتاب ، وتلطف في ذلك بأحسن قول (١) وقال أيضا يصف كتابًا ويبرر تفضيله على سائر الكتب وكيف أقدم على تأليفه فيقول: ومن قائل ما مزية هذا الكتاب على جميع ما تقدم من الكتب وهل فيه فن إلا وهو متقصى في معدنه ، مأخوذ من أهله على أحسنه ، وهل ينتـدب إنسان لجمع كلام ، وتأليف كتاب مع هذا الاحتفال إلا وهو يحب الزيادة على النقص(٢) ، وعن طريقة تناول المؤلِّفين لمهنة التأليف يقول أبو حيان : التفاضل الواقع بين البلغاء في النَّظْم والنثر ، إنما هو في هذا المركب الذي يسمى تأليفا ورصفًا() ويقول عن بعض

<sup>(</sup>١) دراسات في حضارة الإسلام جب ٣٠١ . (٢) رسالة الحياة ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٢ ص ٢٩٦ . (٤) الإمتاع ج ٢ ص ١٣٢ .

أساتذته : عرض بعض مشايخنا كتابًا له صنفه علينا ، فلم نجده ذكر على ظهره : تأليف فلان ولا تصنيفه (۱) ويقول متسائلا عما يجده في مهنة التأليف : كيف يكون القرآن عندى آية ودلالة على النبوة ، ومعجزة عن جهة نظمه وتأليفه ، وإن كان النظم والتأليف بديعين غريبين (۱) ويقول أبو حيان عن منهج بعض المؤلفين : وفي الأخلاق كلام واسع نفيس على غير ما وجدت كثيرا من الحكماء يطيلون الخوض فيه ويعوصون المرام منه بتأليف مُحَرَّف عن المنهج المألوف (۱) وفي نصوص أخرى يوردها أبو حيان في كتاباته نرى معنى التأليف وقد تغيرت دلالته ، ففي أحد هذه النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأليف بالمعنى القرآني : إزالة الرواسي ، أيسر من تأليف القلوب (۱) ، ويقول ذاكرا لفظة التأليف بالمعنى المراوسي ، أيسر من تأليف القلوب (۱) ، ويقول ذاكرا لفظة التأليف بالمعنى المنطقى : ففعل النفس إذن يفارق البدن ، وتأليف البرهان أن يكون على أن المنطقى : ففعل النفس أفعال تخصها خلو من البدن مثل التصور بالعقل (۱) وفي نص آخر يقول أبو حيان ذاكرا التأليف بالمعنى المادى : إن عمر الإنسان قصير ، وعلم العالم يقول أبو حيان ذاكرا التأليف بالمعنى المادى : إن عمر الإنسان قصير ، وعلم العالم المخب ، وذو نضائد مزينة بالتأليف المحب المتقن (۱) .

وبالمعنى المادى للتأليف يذكر أبو حيان بعض النصوص المتضمنة للفظة التأليف فيقول: وتؤلف بينها تأليفا نظاميا ، موفقا بين جميع أجزائها (٧) وقال أيضا نصا بهذا المعنى : وهذا الفعل منها شبيه بتأليف الأكر بعضها مع بعض (٨) ، ومما تقدم من نصوص نرى أن لفظة التأليف وردت عند التوحيدي بدلالات

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج ٢ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ١ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٨) المقابسات ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ١ ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>۷) المقابسات ص ۳۰۸ .

مختلفة ، والمعنى الأكثر ورودًا فهي عنده بمعنى تأليف الكتب ، ثم جمع الأشياء أو الأجزاء بعضها لبعض ووصلها بعضها ببعض .

ومع التأليف نذكر التصنيف وهو شكل آخر من أشكال العمل الثقافى ازدهر مع ازدهار الثقافة فى القرن الرابع الهجرى .

والتصنيف كما جاء في اللسان هو تميّز الأشياء بعضها من بعض. وتصنيف الشيء جعله أصنافا . وصُنِّف الشيء : مُيِّز بعضه عن بعض (١) كل هذه المعاني وردت عند أبي حيان وقد ذكرت نصوصها أو عددا من نصوصها على الوجه الأصح ، إذ إن النصوص التي وردت فيها لفظة التأليف كثيرة جدا .

لفظة تصنيف والفعل صَنَّف ، وردت عند أبي حيان وهو يصف المصنَّفين للكتب في ذلك العصر ، عصر ازدهار الثقافة الإسلامية . يقول أبو حيان في نصِّ له ذاكرا الفعل صَنَّف : وقد صنف الحكماء الأولون والآخرون كتبا في الأخلاق وذكروا أعيانها بأسمائها وصفاتها (٢٠) . ويقول أيضا ذاكرا الفعل صَنَّف : ولفوائلد الحديث ما صنف أبوزيد رسالة لطيفة الحجم في المنظر ، شريفة الفوائد في المخبر . تجمع أصناف ما يقتبس في العلم والحكمة والتجربة في الأخبار والأحاديث (٣) ويقول أيضا في ذكره للفعل صَنَّف : قد صَنَّف أبو إسحاق الصابي رسالة في تفضيل النثر على النظم (١٠) . يقول أبو حيان ذاكرًا حرفة التصنيف : عرض بعض مشايخنا كتابًا له صَنَّف علينا فلم نجده ذكر على ظهره : تأليف فلان ، ولا تصنيفه ولا ذكر اسمه من وجه الملك (٥) . ويذكر بعض من اشتغلوا بهذه المهنة وبعض ما صنفوه من كتب أو رسائل فيقول عن العامرى معاصره : ولقد قطن العامرى

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ١ ص ٣٦ .

<sup>(°)</sup> الهوامل والشوامل ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>۲) رسالة الحياة ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٧٢ .

الرى خمس سنين جمعة ودَرَّس وأُمْلي وصنَّف وروى ، فما أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة (١) . وفي حديثه عن العامري يُقول أيضا موردا الفعل صَنَّف : ثم عدت وقتا آخر فقال : كنت حكيت لى أن العامري صنف كتابا عنونه « بإنقاذ البشر من الجبر والقدر » فكيف هذا الكتاب ؟(٢) وفي نص له يتهم العامري ويعيبه على امتهان مهنة التَّصنيف في سبيل التقرب من العامة فيقول : ومرة يتقرب إلى العامة بكتب يصنفها في نصرة الإسلام ، وهو على ذلك يتهم ويقرن بالإلحاد (٣) . و في كلامه عن مسكويه ومهنة التصنيف يذكر أبو حيان لفظة التصنيف فيقول: وأما مسكويه ، ففقير بين أغنياء وعيِّ بين أنبياء ، لأنه شاذ ، وأنا أعطيته في هذه الأيام صفو الشرح لإيساغوجي وقاطيغورياس ، من تصنيف صديقنا بالري(٤) والتصنيف كما يتضح يشمل الكتب والرسائل وهذا ما ذكره أبو حيان بقوله عن المشتغلين بالثقافة وحرفهم الثقافية: تختلف الحال بين هؤلاء حتى إنك لتجد واحدا عند غاشية ذلك الفكر أصفى طبعا ، وأذكى قلبا ، وأحصر ذهنا وحتى يقول القافية النادرة ، ويُصنِّف الرسالة الفاخرة ، وحتى يحفظ علمًا جمًّا ، و يستقبل أيامه نصحًا(٥) ولنترك تصنيف الكتب جانبا لنرى الاستخدامات الأخرى للفظة التصنيف ، فقد استخدمها أبو حيان في أمور شتى ، وليس فقط لتصنيف الكتب وما شابهها من المصنفات الثقافية .

و بالمعنى الذى أورده اللسان ذكر أبو حيان لفظ التصنيف أى بمعنى التمييز أو جعل الشيء أصنافا فقال مخاطبا: وقد ذكرت لك الفضائل جملة الاسم العام، وكذلك الرذائل وما أحوجك إلى تصنيفها من طريق الإيجاز أو تعذر كشفها عن

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ١ ص ٣٦ . (٢) الإمتاع جـ ١ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جر ٢ ص ١٥ . (٤) الإمتاع جر ١ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>د) الهوامل والشوامل ص ۲۷٦ .

طريق الإشباع والإبراز (١) وقال أيضا متسائلًا: وحدثني بعد هذا عن الحبة وهل تُصنَّف ؟ وهل يكون الله تعالى محبًّا للعبد ؟ (٢) وفي وصفه للصاحب بن عباديورد لفظة التصنيف فيقول ؛ على أنه على كل حال جبلي ! قلت له : قد استمر قولك بما لو كان تصنيفا لك لساغ وبقى تمامه فى كلمة ، هذا وقت المسألة عنها ومعرفة الحال فيها (٢) و يستخدم أبو حيان لفظة التصنيف بمعنى جعل الشيء أصنافا فيقول: سقت كلام عيسي في تصنيف الحركات من أجل هذه الفقرة التي كانت محفوظة في حركة الإبداع (٤) وقال في مناجاته ذاكرا الفعل صنف بمعنى ميز: بيني وبينك أحوال اللسان لا يصنفها<sup>(٥)</sup> وقال في ختام رسالته المسماة برسالة الحياة: قد أتينا على الغرض في هذه الرسالة على ما تقدم الوعد به من شرح أصناف الحياة ، وإضافة اللمع المضمومة إليه بقدر الوسع وأرجو أن يكون مكانه من نفس الحاث على تصنيفه غير ناب ، ورضاه عنى فيه غير متعذر (١٦) هذه بعض النصوص التي جاءت في كتابات التوحيدي وهناك نصوص أخرى لا يتسع المجال لذكرها ، ومما تقدم نرى أن لفظة تصنيف والفعل صَنَّف تدلان على نفس المهنة الثقافية التي امتهنها مجموعة من الكُتَّاب والعلماء في العصر العباسي ، وكان لهم فيها باع طويل ، ولا يمنع أن ذكرت بعض النصوص التي أوردها التوحيدي في كتاباته مستخدمًا لفظة التصنيف بمعنى التمييز أوجعل الشيء أصنافا والتصنيف عملية جمع الحقائق أو المقتبسات من الأعمال الأدبية أو العلمية المختلفة ووضعها في كتاب واحد هذا هو التعريف الاصطلاحي للفظة التصنيف. وهذا التعريف الاصطلاحي لم يذكره صاحب اللسان عند تناوله للمادة « ص ن ف » . و الفرق بين التأليف و التصنيف

(١) الإشارات الإلهية ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٩ . .

 <sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٩٦ .
 (٤) الإمتاع ج ٣ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٤٠١ . (٦) رسالة الحياة ص ٨٠.

كا جاء فى كتاب الفروق بأن التأليف أعم من التصنيف وذلك أن التصنيف تأليف صِنْف من العلم ، ولا يقال للكتاب إذا تضمن نقص شيء من الكلام وصنَّف لأنه جمع الشيء وضده والقول ونقيضه . والتأليف يجمع ذلك كله (١) .

ما تقدم نجد أن لفظة التأليف جاءت في كتابات أبي حيان بمعانٍ متنوعة منها المعنى اللغوى وهو الجمع وإيقاع الألف بين الأشياء والأجزاء المتناسبة (٢) و والمعنى القرآنى وهو الجمع وإيقاع الألفة بين القلوب (٣) و جاءت بالمعنى الفلسفى وهو التركيب بين المكونات (٤) وبالمعنى المنطقى وتأليف البرهان (٥) ، و جاءت بالمعنى الاصطلاحي وهو تأليف الكتب (1) وذلك أن عملية تأليف الكتب تبدأ بجمع الحروف بعضها لبعض لتصير ألفاظا (٢) ، وجمع اللفظ إلى اللفظ والمعنى إلى المعنى تحصل العبارات (٨) و بجمع العبارات (١) وضمها بعضها إلى البعض في جمل مفيدة يحصل الكلام (١٠) ويقال له : المنثور من الكلام (١١) وهذه العملية يسميها أبو حيان التأليف الصناعي (١٦) .

ويظهر مما تقدم أن التأليف يعنى عند أبى حيان تأليف الكتب وتتأثر عملية التأليف بالعلاقات بين الألفاظ والمعانى ، كما يكون التفاضل بين ضروب التأليف تبعًا للعلاقات بين اللفظ والمعنى (١٦) ويصف أبو حيان عملية التأليف هذه بالسهولة (١٤) أو بالقبح (١٥) والانحراف عن المنهج (١٦) ، وبذلك تكون لفظة

(۲) المقابسات ص ۳۰۸ .
 (٤) الإمتاع ج ١ ص ۱۰٥ .

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص١٣٧

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ١ ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ١ ص ١٩٩ . (٦) البصائر ج ٢ ص ٢٩٦ .

 <sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٤٦٧ .

 <sup>(</sup>٩) البصائر ج ١ ص ٤٦٦ .
 (١٠) الإمتاع ج ١ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>۱۳) البصائر ج ١ ص ٣٦٧ . (١٤) الإمتاع ج ٢ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>١٥) البصائر ج ٣ ص ٥٠ . (١٦) الصداقة والصديق ص ٧٣.

العاليف قد تفرعت في نصوص أبي حيان إلى عدة معانِ متصلة ومترابطة فيما بينها وإن كان المعنى الاصطلاحي يطغي على المعاني الأخرى . وظاهرة تعدد المعنى للفظة التأليف عند أبي حيان واضحة .

و في بجال التغير الدلالي نجد أن لفظة التأليف ، قد مرت بأطوار خلال مسيرتها اللغوية ، وما أن نصل إلى عصر أبي حيان حتى نجد أن لفظة التأليف قد دخلت الحياة الثقافية على نطاق واسع بمعناها الذي يراد به تأليف الكُتُب وهذا مما يدل على اتساع دلالة اللفظة نتيجة لكثرة استعمالها ، حتى نرى أبا حيان يقرنها بالنَّظم (١) ، والرَّصْف (٢) ويصفها بأوصاف مثل المعجب والمتقن (٢) ، وهذه الأوصاف والنعوت دلت على علو مكانة دلالة لفظة التأليف فأصابها الرق ، ونجد ارتقاء دلالة لفظة التأليف واضحًا في ذلك العصر عندما أصبح التفاضل بين البلغاء يسمى تأليفا(1) . ونجد أضا أن دلالة لفظة التأليف قد تخصصت في عصم أبي حيان حينا أضافها إلى فلان نن المؤلفين (٥) فتحديد لفظة التأليف باسم معين من أعلام ذلك العصم وذكر ذلك المؤلف خصص دلالة اللفظة.

ونجد أن لفظة التصنيف جاءت عند أبي حيان بالمعنى اللغوى وهو تميِّز الأشياء بعضها من بعض (١) وجعلها أصنافا (٧) ، وأيضا تميّز الناس بجعلهم أصنافا (٨) حسب صفاتهم المشتركة أو المختلفة . وجاءت لفظة تصنيف بالمعنى الاصطلاحي وهو تصنيف الكتب والرسائل (٩) وذلك بتجميع الحقائق والمقتبسات من أعمال فكرية مختلفة ووضعها في كتاب أو في رسالة وترتيبها بطريقة من الطرق .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ٢ ص ١٣٢ . (٤) الإمتاع ج ٢ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات ص ٩٧.

<sup>(</sup>٨) الصداقة والصديق ص ١٠١.

<sup>(</sup>١) المثالب ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) الهوامل ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع جـ ٣ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٩) الإمتاع جـ ١ ص ٢٢٦ .

وهذا المعنى الاصطلاحى كثر وروده عند أبى حيان . ولم يرد عند صاحب اللسان في تناوله للمادة ( ص ن ف ) .

والفعل صَنَّف جاء عند أبى حيان بمعنى مَيَّز الشيء بعضه من بعض (١) وهذا هو المعنى اللغوى للفعل ، والذى ذكره صاحب اللسان . ولم يذكر ابن منظور المعنى الاصطلاحى لكلمة تصنيف الذى ذكره أبو حيان فى كتاباته وهو خاص بالكتب (٢) ، وتصنيفها والرسائل (٣) أيضا .

أما التغير الدلالي الذي طرأ على لفظة التصنيف فقد اتسعت دلالتها في عصر أبي حيان نتيجة لاتساع الحركة الفكرية وانتشار الثقافة وكثرة المشتغلين بها. وقد ذكر أبو حيان في نصوص كثيرة من كتاباته أسماء المشتغلين بتصنيف الكتب والرسائل ، مثل العامري والصابي وأبي زيد وغيرهم من المهتمين بهذه المهنة الثقافية ، ونجد أيضا أن دلالة لفظة التصنيف قد تخصصت عند أبي حيان بإضافتها إلى الألفاظ فلان (1) من المؤلفين أو صديقنا بالري (٥) أو فنون القول (١) فهذه الألفاظ خصصت لفظة التصنيف بعد أن كانت لفظة عامة لا تختص بشخص أو بفن من الفنون الأدبية . وقد كان تخصيص دلالة لفظة التصنيف من أبرز المظاهر الثقافية في عصر أبي حيان (٧) .

## (٣) التوجمة ، النقل :

يقول صاحب اللسان : ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر (^) والنُّقْل : هو

<sup>(</sup>١) الإشارات ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) رسالة الحياة ص ٥٨ وانظر الإمتاع جـ ١ ص ٢٢٢ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل ص ٢٧٦ . (٤) الهوامل ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ١ ص ٣٥ . (٦) المقابسات ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع ج ٣ ص ١٣٤ . (٨) اللسان ج ١ ص ١١٣٧ .

تحويل الشيء من موضع إلى موضع الى موضع الميان الفعل تُرْجَم ولم يذكر المصدر ترجمة . والترجمة لها دلالة خاصة في الحياة الثقافية في العصر العباسي ، وذلك بعد أن وهي من المهن الثقافية التي لعبت دورا كبيرا في الحضارة العباسية ، وذلك بعد أن نشطت الحركة العلمية في العصر العباسي ، أخذت طائفة ممن يجيدون اللغات بنقل الكتب من السريانية واليونانية والفارسية والهندية إلى العربية . وقد عقد ابن النديم في كتابه ( الفهرست ) فصولًا لأسماء النَّقَلَة من اللغات إلى اللسان العربي ، ومن أبرزهم أيوب بن القاسم الرقى نقل من السرياني إلى العربي ، وقسطا بن لوقا نقل من اليوناني والسرياني إلى العربي ، ومن أبرع النَّقَلَة من الفارسي إلى العربي ابن المقفع وآل نوبخت وسهل بن هرون وأخبارهم معروفة ، ومن النقلة من الهند والنبط ابن دهن الهندى وابن وحشية (٢) .

ويُورد لنا أبو حيان بعض النصوص يذكر فيها الترجمة عن الفارسية فيقول: وأصحابنا يرون مثلا بالفارسية ترجمته: من احترق بيدره ، أراد أن يحترق بيدر غيره (٢) وقال أيضا: فوقع على ظهر الرقعة بالفارسية بما ترجمته: ياهذا ، إذا كانت سبلنا آمنة وسيرتنا عادلة فلِم تمنع فرحة عاجلة ؟ (٤) ويشرح لنا أبو حيان عملية الترجمة وكيف تتم فيقول مخاطبا أحدهم: وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك التى تنتحلها وآلتك التي تزهى بها ، إلا أن تستعير من العربية لها اسما فتُعار ويسلم لك ذلك بمقدار ، وإذا لم يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجمة فلابد لك أيضا من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة واجتلاب الثقة والتوق من الخلة أيضا من كثيرها عن الترجمة : هذه مُقابسة ، قد أفدناها ، من مواضع مختلفة في اللاحقة (٥)

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٦ ص ٤٥٢٦ طبعة دار المعارف . القاهرة .

<sup>(</sup>٢) الفهرست لابن النديم ص ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٢٠٦ . (٤) الإمتاع ج ٢ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع جـ ١ ص ١١٥ .

أعيان كلام الأوائل ، والترجمة المنقول إليها ، وإن كانت محتاجة في بعض حروفها إلى تفصيل وشرخ ، فإنها صالحة الفوائد ، كثيرة الجدوى(١) .

ولو تتبعنا مجرى الترجمة والنُّقُل ، وسرنا معه نراه يسير حسب شخصية المترجمين والكتب والوسائل التي كانت في متناول أيديهم في العصر العباسي الثاني . ظهر أشهر المترجمين مثل متى بن يونس وقد كان في بغداد سنة ٣٢٠ ه ويحيى بن عدى وابن زرعة ، وأهم ما ترجموا الكتب المنطقيّة والطبيعيّة لأرسطو ، وكل هؤلاء يذكرهم التوحيدي في نصوص وردت له بين طيات كتاباته فيقول عن يحيى بن عدى : أما يحيى بن عدى ، فإنه كان شيخا لين العريكة فُروقة مشوه الترجمة ، ردىء العبارة ، لكنه كان متأنيًا (٢) ويقول أبو حيان واصفا ابن الخمار وإجادته للنَّقْل : وأما ابن الخمار ففصيح سبط الكلام مديد النفس طويل العنان ، مرضى النَّقل كثير التدقيق (٣) .

ويقول أيضا ذاكرا لفظتى النقل والترجمة في وصفه لعيسى بن على : فله الذرع الواسع والصدر الرحيب في العبارة حجة في النَّقْل والترجمة ، والتَّصرف في فنون اللغات وضروب المعاني والعبارات(٤) وقال عن ابن زرعة : وأما ابن زرعة فهو حسن الترجمة ، صحيح النَّقُل ، كثير الرجوع إلى الكتب ، محمود النقل إلى العربية (٥) ، وعن متى ونشاطاته المتعددة في مجال الترجمة عن اليونانيَّة يقول أبو حيان على لسان متى : يونان وإن بادت مع لغتها ، فإن الترجمة حفظت الأغراض وأدت المعانى (٢) ، وعن المنطقيين وما ترجموا يحدثنا التوحيدي فيقول: وإنما دخل العجب على المنطقيين لظنهم أن المعاني لا تفرق ولا تستوضح إلا بطريقتهم ونظرهم وتكلفهم،

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ١ ص ٣٧ . (٤) الإمتاع ج ١ ص ٣٦ . (٣) الإمتاع ج ١ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع جم ١ ص ١١١ . (٥) الإمتاع ج ١ ص ٣٣ .

فترجموا لغة هم فيها ضعفاء ، ناقصون ، وجعلوا تلك الترجمة صناعة<sup>(١)</sup> .

لقد كانت مهنة المترجمة موضع مُدارسة ومُناظرة في عصر أبي حيان ، وكان هناك من يثير الشكوك حول عمل المترجمين ، والسيرافي وهو أحد علماء العربية في ذلك العصر وممن عاصروا المترجمين الذين اضطلعوا بنقل علوم اليونان وفلسفتهم ، يتشكك في صحة الترجمة عامة وفي ترجمة يونس بن متى خاصة ، ويثير مُحاورة بينه وبين متى في حضرة الوزير ابن الفرات فيخاطبه بقوله : على أن هناك سرا ما علق بك ولا أسفر لعقلك ، وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها ، وما أظن أحدا يدفع هذا الحكم أو يشك في صوابه ممن يرجع إلى مسكة من عقل أو نصيب من إنصاف فمن أين يجب أن تثق بشيء تُرْجم لك على هذا الوصف ؟ بل أنت إلى تعرف اللغة العربية أحوج منك إلى تعرف المعاني اليونانية (٢) .

ولعل السبب في البداية بالترجمات في نطاق كتب الطبّ يرجع إلى صلة أطباء جند يسابور بالخلفاء العباسيين ، ومع هذا فقد كان لليونان أثر في اللغة العربية والأدب العربي من حيث الألفاظ اليونانية التي عربت والقصص اليونانية والحكم التي ترجمت لغيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو ، وملئت بها كتب الأدب في ذلك العصر ، مثل البيان والتبيين وعيون الأخبار وغيرهما . وفي كتابات التوحيدي نرى الكثير من هذه الترجمات والاقتباسات عن اليونانية فنراه يقول عن الترجمة اليونانية : إن الترجمة من لغة يونان إلى العبرانية ، ومن العبرانية إلى السريانية إلى العربية ، قد أخلت بخواص المعاني وأبدان الحقائق (٣) .

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ١ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٦٦ .

ويذكر لنا أبو حيان في بعض نصوصه الفعل تُرْجَمَ فيقول : وفيما ترجم من كلام أفلاطون أن الأشياء قبل الوجود كانت مثلًا في نفس الباري(١) ، ويذكر بعض ما تُرجم عن أرسطاطاليس فيقول: قال أرسطاطاليس، فما ترجم من كلامه عيسي ابن زرعة المنطقي ، الإنسانية أفق ، والإنسان متحرك إلى أفقه بالطبع(٢) ، وكتابه البصائر والذخائر يحوى الكثير والكثير جدا من الترجمات اليونانية لمعظم الفلامىفة اليونانيين ، وهذا يبين لنا أن تأثير اليونان كان واسعًا وعميقًا في الفلسفة والعلوم الرياضية والطبية وضيقا خفيفا في الناحية الأدبية . ومن الغريب أن هذه الفترة التي حفلت بالترجمة من اليونانية إلى العربية شهدت ثمار المعرفة الجديدة على الفور ، ولقد تمثل ذلك في بعض المؤلفات التي ألفها العلماء العرب والمستعربون متضمنة إضافات أساسية إلى المعرفة ، كتلك التي ألفها ثابت بن قرة وبعض كتب حنين بن إسحاق . ومهما كان الشأن في الترجمة سواء منها ما كان من الهندية أو الفارسية أو اليونانية فإنها كانت رافدا فكريا يصب في معين الحقل الإسلامي الذي كان متطلعا إلى المعرفة تواقا إليها ، ومن ثم لم يلبث الحقل العلمي الإسلامي إلا قليلًا حتى أضاف إلى معلومات هذه الأمة وارتقى بعلومها وهذبها وحفظها في أتم صورة وأدقها(٣) . وترد في نصوص أبي حيان لفظة مُتُوْ جَمَة وهي اشتقاق جديد لم يرد في اللسان وذكرها أبو حيان بقوله ياهذا! اسمع لغة أخرى على وجه التعويض مُتَرْجمَة ببيان منسوب إلى التلخيص(٤).

ومما تقدم من نصوص وشروح للفظة الترجمة ومسيرتها التاريخية ، يتبيّن أن دلالة الترجمة هنا هي إعادة كتابة موضوع معين بلغة غير اللغة التي كتب بها أصلًا . ونجد لفظة الترجمة وردت عند أبي حيان بدلالة أخرى وهي التعبير أو

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ١١٦٤.

<sup>(</sup>١) البصائر جـ ٢ ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) ضحى الإسلام ج ٢ ص ٦٠ .

التفسير عن الهواجس والمشاعر الإنسانية . ففي الإشارات الإلهية يذكر أبو حيان نصوصًا متضمنة لهذه المعانى فيقول ذاكرًا لفظة الترجمة بمعنى التفسير: لكل أمرى شأن مخصوص وهوية : إما زائد ، وإما منقوص الإلهية . لا يمسح بالوهم ، ولا يقدر بالفهم ، ولا يشرح بالعقل ، ولا ينال بالترجمة(١) ، ويقول أيضا ولا معنى مروى ، ولا قول مسطور ، ولا مراد مشهود ؟ وهل ترنمت فيما بينك وبينك بما لا ترجمة له بين الخلق ، ولا بيان له إلا عند الحق ؟(٢) ويقول أبو حيان في أحد كتبه ذاكرا لفظة الترجمة بمعنى التعبير: المعانى هي الهاجسة في النفوس، المتصلة بالخواطر ، والألفاظ تَرجُمة للمعاني (٢) ومع لفظة الترجمة يرد في نصوص أبي حيان الفعل يترجم بمعنى يفسر ويوضح وبهذا المعنى يقول أبو حيان في نص له: وهذا هزل يترجم عن جد ، والضد يبرز حسنه الضد (١) ، وفي نص آخر يقول : خط القلم يقرأ بكل مكان وفي كل زمان ، ويُترجم بكل لسان (٥) ، ويقول أيضا يصف أحدهم : ولكنه أفصح وأبلغ من سحبان وائل يُتَرْجم عن الشاهد ويخبر عن الغائب(١) ويقول في هذا المعنى: القلم ينطق عن الساكت ، ويخبر عن الباهت ويترجم عن القلوب (٧) هذه بعض المعاني للفعل يترجم ولكن المعنى الاصطلاحي للكلمة يورده التوحيدي قائلا: على قرع آذاننا ، وصحب أذهاننا ، من كلام أجناس الناس ، وعلى ما ترجم لنا أيضا من ذلك لكان علم المنطق تهيئة الطبيعة بالعربية<sup>(٨)</sup> . وقبل أن أختم الحديث عن الترجمة والنُّقُل أذكر نصا لأبي حيان يورد فيه لفظة الترجمة بمعنى الرواية ونقل الأحبار عن الشعراء والأدباء مباشرة وهذه العملية تعتبر تدوين السيرة الذاتية لهؤلاء الأعلام البارزين في

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٥) رسالة في علم الكتابة ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) رسالة فى علم الكتابة ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٦) رسالة في علم الكتابة ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٨) المقابسات ص ٣٢٨ .

مبدان الأدب ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : قال أبو حاتم : ما رأيت رجلا قط أحسن ترجمة للكلام من الأصمعي سألته لأي شيء تقدم جريرا ؟ قال لأنه أغزرهم وأغزلهم ، وأقلهم سرقة ، وأقبحهم هجاء(١) ولفظة الترجمة التي طال شرحها لم يذكرها صاحب اللسان حين تناوله للمادة « رجم » أما لفظة النَّقُل فقد ذكرها صاحب اللسان بالمعنى اللغوى فقط.

مما تقدم نجد أن لفظة ترجمة جاءت في نصوص أبي حيان بمعانٍ متنوعة ، وكذلك الفعل يترجم . ومن الملاحظ أن المعنى الاصطلاحي لهذه الألفاظ هو المعنى الأكثر ورودًا عند أبي حيان. فقد جاءت لفظة الترجمة بالمعنى اللغوي وهو· التفسير (٢) والتعبير عن المشاعر (٢) والمعاني (١) وجاءت بالمعني الاصطلاحي وهو النُّقْل من لغة إلى أخرى ، كاليونانية (<sup>٥)</sup> والفارسية (١) وغيرها من اللغات . وبمعنى النقل للأخبار مثل نقل الرواة أخبار الشعراء والأدباء عنهم مباشرة وروايتها<sup>(۷)</sup> وهذا ما يسمى برواية السيرة الذاتية لهؤلاء الشعراء والأدباء .

ونجد أن لفظة الترجمة لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة « رجم » فهي إذن اشتقاق جديد لم تعرفه لغة البادية ، ورد عند أبي حيان وازداد انتشاره في العصر العباسي وبلغ الذروة في انتشاره في عصر أبي حيان . وكذلك لفظة « مترجمة » اشتقاق جديد ذكره أبو حيان في كتاباته . والفعل يترجم جاء عند أبي حيان بمعنى لغوى وهو يفسر (^) ، ويعبر عن الأحاسيس (٩) ويروى عن الأشخاص (١٠) ،

<sup>(</sup>٢) الإشارات ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٦) الهوامل ص٦٠٦، وانظر الإمتاع ج ٢ ص٢٤

<sup>(</sup>٨) الصداقة والصديق ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>١٠) رسالة في علم الكتابة ص ٣٩ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٧) البصائر ج ٣ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٩) رسالة في علم الكتابة ص ٣٨، ص ٤٥.

وجاءت بالمعنى الاصطلاحي وهو يفسر الكلام من لغة إلى أخرى(١) .

أما لفظة النُّقُل فقد جاءت عند أبى حيان مرادفة للفظة الترجمة بمعناها الاصطلاحي (٢) الدال على نقل الفكرة من لغة إلى لغة أخرى (٢) ونقل اللفظ من لغة لأخرى نقلا حرفيا وتفسيره بلسان آخر . فاللفظة نقل جاءت في نصوص أبى حيان موادفة للفظة ترجمة .

وفي مجال التطور الدلالي نجد أن لفظة الترجمة قد مرت دلالتها بأطوار مختلفة منذ بداية استخدامها اللغوى وحتى عصر أبي حيان ، عصر ازدهار الثقافة وفنونها ، لقد تطورت دلالة لفظة الترجمة في القرن الرابع الهجرى وأصبحت أكثر استعمالًا وانتشارًا نتيجة لنشاط الحركة الثقافية في ذلك العصر وكثرة العاملين في مجالاتها المتنوعة ، ومنهم المترجمون والناقلون للثقافات الأجنبية إلى اللغة العربية وهذا مما أدى إلى اتساع الدلالة لكثرة استخدامها . ونجد أن دلالة لفظة الترجمة قد تخصصت في عصر أبي حيان عندما أضيفت إلى الكلام (أ) والمعاني (أ) فهذه الألفاظ خصصت لفظة الترجمة بتحديد نوعها . وتخصصت أكثر عندما عينت اللغة التي خصصت لفظة الترجمة بادت وعها . وتخصصت أكثر عندما عينت اللغة التي وبذكر أبي حيان أسماء المرتجمين ونوعية ترجمتهم خصصت الدلالة بتحديد وبذكر أبي حيان أسماء المرتجمين ونوعية ترجمتهم خصصت الدلالة بتحديد أوضح . وفي مجال ارتقاء الدلالة نجد أن لفظة الترجمة قد ارتقت دلالتها عندما وصف أحد القائمين بعملية الترجمة بأنه حجة (أ) في عمله هذا ، فلفظة الحجة بما

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ١ ص ١١٦ وانظر البصائر جـ ٢ ص ٤٨٩ وانظر المقابسات ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ١ ص ٣٦ . (٣) الإمتاع ج ١ ص ٣٣ .

 <sup>(</sup>٤) الإمتاع ج ١ ص ٣٣ .

 <sup>(</sup>٦) المقابسات ص ١٦٤.
 (٧) الإمتاع ج ١ ص ١١٢.

<sup>(</sup>٨) الإمتاع ج ١ ص ٣٦ .

لها من مكانة رفيعة وقدسية في الاستعمال قد أضفت على لفظة الترجمة بعضًا من ظلالها فارتقت الدلالة حينئذ .

أما لفظة النَّقُل فقد تغير مجال دلالتها من مادى إلى معنوى ، فلفظة النقل التى استخدمت فى المجال المادى بنقل الأشياء من موضع إلى آخر تطورت دلالتها وانتقلت إلى المجال المعنوى وهو نقل الأفكار والمعانى من لغة إلى لغة أخرى ، وهذا مما أدى إلى انتقال مجال الدلالة .

## (٤) الشـــرح:

الشَّرَ بالفتح وسكون الراء المهملة . فى اللغة بمعنى التوضيح والبيان (۱) والشَّرَ هو الكَشْف ، والحفظ ، والفتح ، والبيان ، والفهم ، ويقال : شرح فلان أمره أى أوضحه ، وشرح مسألة مشكلة : بينها ، وشرح الشيء يشرحه شرحا وشرحه : فتحه وبينه وكشفه . وشرحت الغامض إذا فسرته . وشرح الله صدره لقبول الخير : وسعه لقبول الحق (۲) .

وبعد أن نشطت حركة الجمع والنقد تبعها حركة أخرى وهى الشرح والتبسيط ، فالشرح هو : تفسير الغامض وكشفه ، وتوضيح المبهم إن وجد فى كتاب أو رسالة أو نص فى علم من العلوم ، وهكذا نجد ظهور طبقة الشراح فى عصر ازدهار الثقافة الإسلامية ، ولم تتقيد عملية الشرّح بعلم محدد وإنما شملت فى العصر العباسى جميع أقسام المعرفة ، ويذكر لنا أبو حيان بعض النصوص يوضح فيها لفظة الشرّح ومن يقوم بهذا العمل الثقافى .

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون ج ٢ ص ٩٤ . (٢) اللسان ج ٢ ص ٢٩٢ .

وردت لفظة الشّر ح بمعنى الحرفة الثقافية فى نص لأبى حيان يقول فيه مخاطبًا أبا الوفاء المهندس: أيها الشيخ – قد فرغت فى الجزء الأول على ما رسمت فى القيام به ، وسردت فى حواشيه أعيان الأحاديث التى خدمت بها مجلس الوزير ، ولم آل جهدا فى روايتها وتقويمها ولم أحتج إلى تعمية شيء منها ، بل زبرجت كثيرا منها بناصع اللفظ ، مع شرح الغامض (۱) . ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة شرّح بمعنى التوضيح: الشعر قيد الكلام ، وعقال الأدب ، وسور البلاغة ، ومحل البراعة ومجال الجنان وشرح البيان (۱) ويحدثنا أبو حيان عن شروح الكتاب – كتاب سيبويه – فيقول : حدثنى أصحابنا أن أبا على اشترى شرح أبى سعيد فى الأهواز (۱) وقال أيضا عن شرح الكتاب : فكان من الجواب : قرأته على أبى سعيد الإمام فى شرحه كتاب سيبويه (۱) ، وقال : فقال أبو موسى المعلم – شيخ يعرف الحسنكى : إلا أنه لم يعمل فى شرح كتاب سيبويه شيئا (۱) ، وقال يصف بعضًا بالحسنكى : إلا أنه لم يعمل فى شرح كتاب سيبويه شيئا (۱) ، وقال يصف بعضًا من أعلام عصره ممن اشتغلوا بالشّر حمثل : أبى بشر متى صاحب شرح المنطق ، والعامرى فى شرحه الموسوم بالنّسُك العقلي (۱) .

ويقول أبو حيان في نص له موردًا لفظة الشَّرَّح بمعنى التوضيح والفهم: العلم شرح العقل بالتفصيل ، والعمل شرح العلم بالتحصيل (٧) ، وقال موردا لفظة الشرح بمعنى التوضيح: فإنى أبتدر إليك من جملة ما عناك ما يكون شرحا لبعض ما بلغك عنى (٨) ، وقال أيضا ذاكرًا لفظة الشرح بمعنى التوضيح والكشف: لو ميزنا الأخلاق بالشَّرَح في هذا المكان للزم أيضا أن نشرح الدين والعمل وجميع

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٢ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج ١ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الهوامل والشوامل ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص ١٣ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ٢ ص ١ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٢٥٠ .

ماسلف (۱). ونعود إلى نصوص أخرى ذكر فيها أبو حيان حرفة الشرح ودورها في عال الترجمة والنقل فقال : هذه مُقابسة قد أفدناها من مواضع مختلفة ، في أعيان كلام الأوائل والترجمة المنقولة إليها وإن كانت محتاجة في بعض حروفها إلى تفصيل أو شرح فإنها صالحة الفوائد (۱) . وقال أيضا ذاكرا لفظة الشرح وعملها في مجال النقل : اللغة عربية والمنطق مترجم بها ، ومفهوم عنها ، والخلل على قدر ذلك قد دخل فيها بنقل بعد نَقْل ، وشَرْح بعد شرح (۱) .

وذكر التوحيدى الفعل شَرَحَ بمعنى فَسَر ووضح فقال : وأصل محكوم به مثبت قد شرحه غيرنا وبينه  $^{(3)}$  ، وشرح الله صدره لقبول الخير يشرحه شرحا فانشرح : وسعه لقبول الحق فاتسع  $^{(9)}$  ، ويقول التوحيدى ذاكرا المعنى الاصطلاحى للفعل شرح : لأن الكتب التى توضح هذه الدقائق موجودة ، ومن يشرح مشكلها ويفتح مستغلقها حاضر  $^{(1)}$  ، ويحدثنا عن من يقوم بشرح الكتب فيقول : وتدارس أصحابك بمفهوم أهلها وتشرح كتب يونان بعبارة أصحابها  $^{(8)}$  وقال أيضا موردا الفعل يَشْرَح بمعنى يفسر : فلم تزرى على العربية وأنت تشرح كتب أرسطوطاليس بها مع جهلك تحقيقها  $^{(6)}$  وقال يصف ما يدور في ليالى الإمتاع والمؤانسة وما يحدث في مجالسها من أنشطة ثقافية كالشرح مثلا : قال الوزير : اجمع لى حروفا نظائر لهذا من اللغة فاشرح ما ندر منها  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص ٥٨ . (٢) المقابسات ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٣٢ . (٤) الإشارات الإلهية ص ٤ .

<sup>(</sup>o) الإشارات الإلهية ص ١٦٤ . (٦) المقابسات ص ١١١ .

<sup>(</sup>V) الإمتاع ج ١ ص ١١٣ . ( ٨) الإمتاع ج ١ ص ١٦ .

<sup>(</sup>٩) الإمتاع ج ٢ ص ٣ .

وفى مجال حديثنا عن الشرح نذكر اللفظتين مشروح ومشروحة ، لقد ذكر أبو حيان لفظة مشروح بمعنى مفسر فقال : وليكن الحديث على تباعد أطرافه والحتلاف فنونه مشروح ا ، والإسناد عاليا متصلا ، والمتن تاما بيئا(۱) وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة مشروح بمعنى موضح : إن الصناعة تحكى الطبيعة وتروم اللحاق بها ، وهذا رأى صحيح وقول مشروح (۱) ، وترد لفظة مشروح عند أبى حيان بمعنى واسع الصدر رحب وذلك فى قوله : هذه البلابل فإنها والله محرجة لكل صدر وإن كان مَشرُوحا(۱) المعنى هنا فى هذا النص يبتعد بنا عن المعنى الاصطلاحي الخاص بالأعمال الثقافية وجاء فى اللسان المشروح : السراب والسين لغة (۱) ، لم يذبحر اللسان المعنى الاصطلاحي للفظة المشروح . أما لفظة والسين لغة (۱) ، لم يذبحر اللسان المعنى الاصطلاحي للفظة المشروح . أما لفظة منشروحة فقد ذكرها أبو حيان فى مجال حديثه عن الكتب فقال : أنتم هؤلاء فى منطقكم على نقص ظاهر لأنكم لا تفون بالكتب ولا هى مشروحة (۱) وهذه اللفظة المفردة على بن عيسى الشيخ الصالح فقد رواها مشروحة (۱) ، وهذه اللفظة المفردة فأما على بن عيسى الشيخ الصالح فقد رواها مشروحة (۱) ، وهذه اللفظة المفردة المؤنئة ( مشروحة ) لم ترد فى اللسان فهى اشتقاق أورده أبو حيان فى كتاباته . أما المعنى الاصطلاحي للألفاظ شرح ومشروح ومشروحة فلم يرد فى اللسان .

مما تقدم نجد أن لفظة « شُرَّح » جاءت في كتابات أبي حيان بالمعنى اللغوى الدال على التفسير (٢) والتوضيح (٨) والكشف والبيان (١). وجاءت لفظة شرح أيضا

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ٢ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع جـ ١ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٢٧٣ .

٠ (١) الإمتاع جـ ١ ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ١ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٩) الإمتاع - ١ ص ١١٩ .

بالمعنى الاصطلاحي الدال على تفسير النص والتعليق عليه بملاحظات يضيفها الشارح في حواشي النص $^{(1)}$  أو بعد نهايته $^{(7)}$  ومن الملاحظ أن المعنى الاصطلاحي الحاص بالكتب والأعمال الثقافية الأخرى كثير الورود في كتابات أبي حيان ، ولم يرد هذا المعنى الاصطلاحي في اللسان عند تناوله للمادة « ش ر ح » .

وفيما يختص بهذا المعنى الاصطلاحى الذى كثر استخدامه في عصر أبي حيان ، لقد تبين لنا أن أول من نسبت إليه لفظة الشرح بهذا المفهوم هو عبد الله بن إسحق الحضر مى المتوفى سنة ١١٧ ه والذى عده ابن سلام صاحب طبقات الشعراء أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل (٢) ، وهناك أيضا نص ذكره ابن النديم فى الفهرست يشير إلى أن أول من استخدم لفظة الشرح بهذا المعنى الاصطلاحى هو أبو إسحق إبرهيم بن زياد بن أبيه وله من الكتب كتاب شرح كتاب سيبويه (٤) ، فأبو إسحاق هذا يعتبر أول من ألف كتابا بهذا العنوان (٩) ، ثم انتشر هذا المعنى بعد أن كثر الشراح من العلماء والفقهاء والمترجمين الذين اشتغلوا بشرح الحديث وقد كان أكثر الشراح هم من كبار اللغويين ، وبشرح الكتب اليونانية بعد ترجمتها و خاصة شرح كتب أرسطو . والذين اشتغلوا بشرح كتاب سيبويه من اللغويين والنحاة وعلى رأسهم أبو سعيد السيرافى (١) الذى لقبه أبو حيان بالإمام (٧) أى إمام النحويين واللغويين والعلماء كافة .

وفى التطور الدلالي نجد أن لفظة الشَّرْح قد اتسعت دلالتها في عصر أبي حيان نتيجة لكثرة استخدامها عند المشتغلين بالثقافة من الشراح واللغويين والنحويين

 <sup>(</sup>١) الإمتاع ج ٢ ص ١ .

 <sup>(</sup>٣) المدارس النحوية د. شوقى ضيف ص ٢٣ . (٤) الفهرست لابن النديم ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) علم اللغة العربية ، د . محمود فهمي حجازي ص ٨٥ .

 <sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ١ ص ١٣١ .
 (٧) الإمتاع ج ١ ص ١٣٢ .

والنقلة والمترجمين ، وقد كان اتساع دلالة لفظة الشُّرَّح من الظواهر العلمية لذلك العصر الذي نؤرخ له ، وكتابات أبي حيان خير شاهد على ذلك .

وفى انتقال الدلالة نجد أن دلالة لفظة الشرح قد انتقلت من مجال مادى إلى مجال معنوى ، ففى بدء استخدام اللفظة كانت تعنى تقطيع اللحم وتشريحه والكشف عن دخيلته ثم انتقلت الدلالة إلى مجال معنوى وهو تشريح النص وبسطه وكشف الغامض من معانيه . فأدى هذا إلى انتقال الدلالة من مجال إلى آخر مع اشتراك الدلالتين في جزء من المعنى وهو « الكشف » . ونجد أيضا أن لفظة الشرّح قد تخصصت دلالتها في عصر أبي حيان فبعد أن كانت تطلق على الشرح بالمعنى العام أصبحت محددة بشرح الكتاب (۱) ، وتخصصت أكثر عندما حددت بشرح كتب معينة مثل شرح كتاب سيبويه (۱۲) ، أو كتاب في النسك العقلي (۱۲) ، أو كتاب في شرح المنطق (۱۶) كل هذه الأمور أدت إلى تخصص الدلالة .

ومن الاشتقاقات الجديدة التي ذكرها أبو حيان للمادة شرح لفظة مشروحة وهي استخدام جديد لصيغة المفردة المؤنثة من مشروح الذي ورد ذكره عند أبي حيان بمعنى اصطلاحي ولم يذكره صاحب اللسان بهذا المعنى الاصطلاحي .

# (٥) الوراقة ، النسخ ، الانتساخ :

لفظة أخرى تدل على مهنة ثقافية مهمة فى ذلك العصر وهى الوراقة وقد وردت هذه اللفظة كثيرا عند أبى حيان وكيف لا يذكرها وهو المتمرس بهذه

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ١ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الهوامل والشوامل ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٤٠ .

المهنة ، ونراه فى بعض نصوصه يتذمر من مهنته هذه فيقول للصاحب بن عباد : إنما توجهت من العراق إلى هذا الباب ، وزاحمت منتجعى هذا الربيع لأتخلص من حرفة الشؤم فإن الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة (١) كانت مهنة الوراقة فى أزهى عصورها فى العصر العباسى ، وهذا نتيجة لنشاط الحركة العلمية وازدهار حركة التأليف والترجمة وتقدم صناعة الورق وبظهور حرفة الوراقين والتي كان يقوم أصحابها بنسبخ الكتب وتصحيحها وتجليدها وبيعها ، أصبح للوراقين أمكنة تتخذ مباءة للعلماء والأدباء يتزودون منها بالعلم وكانت مصدرا من مصادر انتشار الثقافة فى ذلك العصر .

والوراقة كما عرفها ابن منظور فقال: الوراق معروف وحرفته الوراقة. ورجل وراق: وهو الذي يورق ويكتب (٢٠).

ولفظة الوراقة ترد في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان وفي أحد هذه النصوص نرى أبا الوفاء المهندس يخاطب أبا حيان فيقول: إنك تعلم يا أبا حيان أنك انكفأت من الرى إلى بغداد في آخر سنة سبعين بعد فوت مأمولك من ذى الكفايتين - نضر الله وجهه-عاتبا على ابن عباد مغيظا منه ، مقروح الكبد لما نالك به من الحرمان المر ، والصد القبيح ، واللقاء الكريه والجفاء الفاحش ، والقدح المؤلم ، والمعاملة السيئة ، والتغافل عن الثواب على الخدمة وحبس الأجرة على النَّسْخ والوراقة مهنة له ، وكان على النَّسْخ والوراقة مهنة له ، وكان يتذمر كثيرا من هذه المهنة حتى أطلق عليها مهنة الشؤم ، ففي أحد نصوصه يخاطب الصاحب قائلا: إنما توجهت من العراق إلى هذا الباب ، وزاحمت

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ٢ ص ٣ . (٢) اللسان ج ٣ ص ٩١٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ٤ .

منتجعى هذا الربيع لأتخلص من حرفة الشؤم، فإن الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة (١).

ومع الوراقة ذكر أبو حيان الفعل يُورَّق فى نص له يقول فيه : قال الوزير : حدثنى عن زيد بن رفاعة قولا ومذهبا ، فقد بلغنى أنك تغشاه وتجلس إليه ، وتكثر عنده ، وتُورَّق له ، ولك معه نوادر مضحكة (٢) .

والألفاظ التَّسْخ والانتساخ ونَسَخ كلها تؤدى معنى الحرفة الثقافية التى انتشرت وبلغت أوجها فى العصر العباسى ، عصر ازدهار الحضارة العباسية وكانت هذه الحرفة الثقافية حرفة صاحبنا أبى حيان ، وقد وصف من يحترفونها آدم ميتز فقال : وكان العالم إذا لم يكن فقيهًا صاحب منصب ، ولم يجد ما يعيش منه ، اشتغل بنسخ الكتب كما حكى عن أبى زكريا يحيى بن عدى المتوفى عام ٣٦٤ هو كان من أكبر فلاسفة القرن الرابع (٢)

النَّسْخ كما عرفته المعاجم: في اللغة هو الإزالة والنقل، في الشرع هو أن يرد دليل شرعي متراحيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه (1) والنَّسْخ كما جاء في اللسان من نَسْخ الشيء ينسخه نسخا وائتَسْخه واسْتَنْسْخه: أكتبه عن معارضة ، والنَّسْخ هو اكتتابك كِتابًا عن كِتاب حرفًا بحرف ، وهو إبطال الشيء معارضة أخر مقامه ، وهو تبديل الشيء من الشيء وهو غيره ، وهو نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو (٥) ، وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون النَّسْخ عند أهل البديع قسم من السرقة ويسمى انتحالًا(١).

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢٠٣ . (٢) الإمتاع ج ٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ١ ص٣٤٢. (٤) التعريفات للجرجاني ص ٢٦.

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٣ ص ٦٢٤ . . (١) كشاف اصطلاحات الفنون ج٦ ص ١٣٧٧.

ويذكر أبو حيان لفظة النسخ بمعناها الشرعي فيقول: وحدّ النَّسخ: بيان مدة التعبد به وانقضاء وقته (١) ، ويصف لنا أحد معاصريه الماهرين في هذه المهنة الثقافية مهنة النسخ ، فيقول : أما أبو طاهر الوَرَّاق فإنه رُتبة في النَّسْخ ، وكان قوى الحظ ، كثير الصبر على النَّقْل(٢) وتتردد لفظة النُّسْخ في أماكن كثيرة من كتابات أبي حيان ففي أحد النصوص يقول: فإني رأيت فعل ذلك أولى من تكلف نسخه و نقله (٢) ، وقال أبو حيان يصف حاله في مهنة النسخ هذه : ولم يبق في هذه الجماعة على فقره وبؤسه ومره ويأسه غيري ، مع خدمتي السالفة والآنفة ، وبذلي كل مجهود ، ونسخى كل عويص (١) ، وقال أيضا ذاكرا لفظة النَّسْخ بمعنى النَّقْل : ولتدافع الحديث ما أخرج من ذكر هذا إلى شأن ذاك ، ولهذا اضطراب على نسخ الرسالة على مذهب المُصنِّفين ، ولكن عذري بين لأني نقلت ما نقلت في وقت صعب(°). وقال أبو حيان في مقدمته لكتاب الهوامل والشوامل موردًا لفظة النَّسْخ بمعنى النُّقْل والكتابة : وشرطنا إذا تكلمنا في مسألة أن نبيّن عويصها ونشرح مشكلها ، فإذا تعلق ذلك بكلام مسبوق إليه مقرر ، وأصل محكوم به مثبت قد شرحه غيرنا وبينه ، فإني رأيت فعل ذلك أولى من تكلف نسخه ونقله والتكثر به<sup>(١)</sup> . وقال أبو حيان يشكو حظه مع الصاحب ابن عباد الذي لم يقدر عمله و انكبابه على النسخ له: وبعد ترددي إلى بابه في غمار الغادين و الرائحين، والطامعين ، والراجين ، وصبري على ما كلفني نسخه ، حتى نشبت به تسعة أشهر خدمة وتقربا وطلبا للجدوى منه (٧) ، وفي نصوص أخرى ترد فيها لفظة النَّسْخ بمعنى الكتابة فيقول أبو حيان على لسان الصاحب: طعن في رسائلي

<sup>(</sup>١) البصائر ج ١ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٤ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جـ ٣ ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٦) الهوامل والشوامل ص ٤ .

وعابها ، ورغب عن نَسْخِها وأزرى بها والله لينكرن منى ما عرف ، وليعرفن خطه إذا انصرف<sup>(۱)</sup> ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة النَّسْخ بمعنى الكتابة : وحبس الأجرة على النَّسْخ والوِرَاقة (۲) ويذكر لفظة النِّساخ بمعنى كتابة فيقول : قد تكرر اعتذارى من طول هذه الرسالة وكان ظنى فى أولها أنها تكون لطيفة خفيفة ، يسهل انتساخها وقراءتها (۲) .

وفى نصوص أحرى من كتاباته يذكر أبو حيان الفعل نسخ وينسخ ، ففى أحد نصوصه يقول أبو حيان ذاكرا الفعلين انسخ وتنسخ : دع كله وانسخ لى الرسالة من المُستَوَّدة ، ولا يمنعك ذاك فإن العين لا ترمقها والأذن لا تسمعها واليد لا تنسخها ، وفى نص آخر يذكر أبو حيان الأفعال ينسخ وانسخ ، ولفظة تسخ فى حديثه عن الصاحب وما عاناه من تسخه لكتبه الكثيرة فيقول : قدم إلى نجاح الحادم وحمان ينظر فى خزانة كتبه ثلاثين مُجلدة من رسائله وقال : يقول لك مولاى : انسخ هذه ، فقلت فى ارتياع هذا طويل ، وما ذنبى ياقوم إذا لم أستطع مشخ ثلاثين مجلدة ، وأى إنسان ينسخ هذا القدر وهو يرجو بعده أن يمتعه الله بيصره أو ينفعه بيده (٥) ، وقد قبل إن العلماء الذين يحرصون على سلامة العلم ينسخون كتبهم بأنفسهم إن استطاعوا (١) .

مما تقدم نجد أن لفظة ﴿ وِرَاقة ﴾ قد جاءت عند أبى حيان بمعناها الاصطلاحى الخاص بِنَقْل الكتب وتصحيحها ثم بيعها ونشرها بين الناس (٢) وكان التوحيدى يُورِّق لأمراء ووزراء عصره ويتخذ من الوِرَاقة موردًا لرزقه (٨) ، وأصبحت الوِرَاقة مهنة رائجة في ذلك العصر (١) .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ١ ص ٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) الحضارة الإسلامية ميتز ج ١ ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>A) الإمتاع ج ٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>Y) الإمتاع ج ١ ص ٤ .

<sup>(</sup>٩) مثالب الوزيرين ص ٢٠٣ .

أما التغير الدلالى الذى طرأ على لفظة الوراقة ، فنجد أن دلالة هذه اللفظة قد اتسعت في عصر أبى حيان بعد أن كثر استخدامها وانتشرت بشكل يعد من مميزات ذلك العصر ، فقد اتخذ العلماء الوراقين لنقل كتبهم ونشرها ، وازدادت الدلالة اتساعًا حينها أنشئت المكتبات العامة (١).

ونجد مما تقدم أن لفظة « نَسْخ » قد جاءت عند أبي حيان بمعانٍ منها المعنى الفقهي (٢) كا ورد عند أهل الشرع (١) والمعنى الاصطلاحى الدال على كتابة الكتب ونقل ما فيها حرفًا بحرف (١) ، وبهذا المعنى الاصطلاحى الخاص بالكتب ونقلها ذكر أبو حيان الفعل نَسَخ بتصاريفه المتعددة (٥) وجاءت لفظة الانتساخ عند أبي حيان بمعنى الكتابة وهذا الاشتقاق من المادة « نَسْخ » لم يرد في اللسان عند تناوله لهذه المادة ويعد اشتقاقا جديدا ورد عند أبي حيان في كتاباته و كثر استخدامه في عصره .

أما التغير الدلالى الذى طرأ على لفظة النسخ فنجد أن دلالة هذه اللفظة قد السعت في عصر أبي حيان نتيجة لكثرة استخدامها في أوساط الناسخين والوراقين وغيرهم ممن يشتغلون في الحياة الثقافية ، فهذا الانتشار الكبير للفظة النَّمْخ أدى إلى اتساع دلالتها في ذلك العصر . ثم نجد أن دلالة لفظة النسخ قد تخصصت أيضا في هذا العصر الذي نؤرخ له ، فبعد أن كانت هذه اللفظة تعنى الإزالة والنَّقْل وهذا معنى شامل أصبحت في عصر أبي حيان ذات معنى محدد وهو ما يتعلق بنقل

<sup>(</sup>١) معجم المصطلحات العربية مجدى وهبة ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص ٢٦٠ وانظر الكليات لأبي البقاء ج ٤ ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٢٢٩ ، وانظر الإمتاع ج ٣ ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٣٢٦ ، وانظر الإمتاع ج ١ ص ٥٤ .

الكتب فتخصصت الدلالة بتحديدها بهذه المهنة الثقافية التي ازدهرت في عصر أبي حيان وقد كان من المحترفين لهذه الحرفة الثقافية (١).

### (٦) التعليم ، التأديب :

لفظة التعليم لها دلالة ثقافية بين جمهور المُتَعَلِّمين والمُعَلِّمين والعلماء. جاء فى تاج العروس: عَلَمَه العِلْم تَعْليمًا وإعلامًا فتعلم، والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حين يحصل منه أثر فى نفس المتعلم وقال بعضهم التعليم تنبيه النفس لتصوير المعانى والتَعَلَّم تنبه النفس لتصور ذلك، وتعليم آدم الأسماء هو أن جعل له قوة بها نطق ووضع أسماء الأشياء وذلك بإلقائه فى روعه و كتعليمه الحيوانات كل واحد منها فعلا يتعاطاه وصوتا يتحراه (٢).

ويعرف التوحيدى لفظة التَّعْلِيم فيقول: أنفس العلماء عالمة بالفعل، وأنفس المتعلمين عالمة بالقوة . والتعليم هو إبراز ما بالقوة إلى الفعل (٦) ، وفي فضيلة التعليم يقول الغزالى : أما الآيات فقوله عز وجل : ﴿ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ والمراد هو التعليم والإرشاد وقوله تعالى : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ﴾ ، وهو إيجاب للتعليم . وقال تعالى : ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ . وقال عَلَيْكُ : « من تعلم بابًا من العِلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقا » . وقال معاذ بن جبل في التَّعْلِيم والتَّعلُم : . ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقا » . وقال معاذ بن جبل في التَّعْلِيم والتَّعلُم : . وقال العلم فإن تعلمه الله خشية وطلبه عبادة ومُدارسته تسبيح والبحث عنه

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ٤٠ .

جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة ، والدليل على الدين والصبر على السراء والضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء(١).

و في هذا المجال يذكر لنا أبو حيان نصًّا عن شرف التعليم فيقول: إنما يخرج الزبد من اللبن بالمخض . وإنما تظهر النار من الحجر بالقدح . وإنما تستثار النجابة من الإنسان بالتعليم (٢) ، وقال أبو حيان عن التعليم : وإيثارا للإغضاء والاحتمال فإنهما أبلغ في الإصلاح ، وأنجع في الاستنجاح ، وأبلغ في التعلم ، وأكبر في التقويم إن احتيج إليه في مثلك ممن تؤمن عليه قريحته ، وترده إلى الاستقامة تجربته (٣) . و نرى التوحيدي يورد نصًّا يقول فيه ذاكرًا لفظة التَّعْلِم و معها لفظة التَّعَلُّم: فإنه يهديك إلى صراط مستقم بلا تَعَلُّم ولا تَعْلِم ولا تكلم ولا تكلم (١٠) ، وترد لفظة تعليم في نص لأبي حيان يتحدث فيه عن ابن طرخان ورسائله لابن العميد فيقول على لسان ابن طرخان : ولما رأيتك أيها الأستاذ سعيدًا في هذه العاجلة بالمال والولاية ، آثرت أن تكون سعيدًا في تلك الآجلة بالإحسان والمعروف فكتبت حروفًا قصدت بها إذكارك لا تعليمك لأنك تجل عن التعلم لما أوجب الله لك علينا من التعظيم (٥).

ومن أنواع التعليم التي يذكرها أبو حيان التعليم الهندسي فيقول: التَّعْلِم الهندسيّ صناعة من الصناعات العقليّة والأنسيّة ، ويقع تحتها عِلْم المقادير والأبعاد والأشكال والزوايا<sup>(١)</sup> .

(٢) المقابسات ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي ج ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ٤٣٠ . (٥) مثالب الوزيرين ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٣٩١.

ولفظة أخرى تستعمل بمعنى التعليم وهى لفظة التَّأدِيب وقد جاء فى اللسان : أُدَّبَه فتَأدَّب عَلَّمه . وفلان قد استأدب بمعنى تأدَّب . والأدَب الظرف وحسن التناول وسمى أدبا لأنه يأدُب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح (١) .

وقال التهانوي في كشافه: الفرق بين التأديب والتَّعْلَم أن التأديب يتعلق بالمروءات والتَّعْلِم بالشرعيات، أى الأول عرفي والثانى شرعي، والأول دنيوى والثانى دينى، والتأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات (٢) ويجمع المؤرخون على أن مهنة التأديب ازدهرت في العصر العباسي وكان مُؤدِّبو الأمراء أحسن المُؤدِّبين حالًا، وكان الخلفاء والأمراء والأغنياء يتخذون لأولادهم مؤدبين يختارونهم من علماء اللغة المشهورين في ذلك العصر (٣).

وبهذا المعنى التربوى للفظة التأديب يقول أبو حيان مخاطبًا من يقوم على تأديبه: ولولا أن عذرى في تقويمك وتأديبك وتهذيبك وتربيتك يغمض على كثير من هذا الحديث لسلخت شواتك (٤) ، وترد لفظة التأديب عند أبى حيان بمعنى التأنيب والعقاب فيقول: عرض رجل لسعيد بن العاص وهو أمير الكوفة فقال حجبت عنك ، قال: قد أمرنا لك بمائة ألف درهم وما يملكه الحاجب تأديبًا

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأديب بمعنى التربية والتعليم : على المرء أن ينظر إلى محاسن الناس ومساوئهم ، ثم يأخذ نفسه بتأديبها فى إحياء عِلْم ما يعلم من الأمور بالعمل ، واستجلاب عِلْم ما جهل منها بالتعلم ثم لا يكون تأديبه لنفسه فى

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>۲) کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی ج ۱ ص ۷۹ .

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية آدم ميتز ج ١ ص ٣٤٧. ﴿ ٤) مثالب الوزيرين ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٨١٨ .

غير وقت واحد ولا معلوم ، فإنه واحد فى كل حين من أحايين الدهر حال من حالات نفسه التى تتحرك من ضروب النصب واللهو موضع تأديب وتقويم لها حتى لا يكون لأهل طبقة من الطبقات ، عليه فى طبقته التى يشاركهم فيها الفضل وترك التأديب ضرر ، وذو الضرر نصب عليل<sup>(۱)</sup> . ويقول أبو حيان ذاكرًا التأديب وطرقه : ومِنْهاج التأديب تيقظ المرء لطلب الأدب<sup>(۲)</sup> ، ويقول أيضا فى معنى التأديب أى التربية والتعليم ، قال أعرابى : نصح الصديق تأديب ، ونصح العدو تأنيب<sup>(۱)</sup> ولفظة تأديب ارتبطت بها لفظة التأدُّب وقد وردت عند التوحيدى عندما سأله الصاحب ابن عباد ، فقال له : بلغنى أنك تتأدب قلت : تأدُّب أهل زمان (<sup>1)</sup> وعن تأدَّب أهل زمان يحدثنا أبو حيان فيقول عن أهل مَحلته وصحبه : كان معنا جماعة من أطراف المَحَلَّة وفتيان السكة ليس فيهم إلا من يتأدب تأديًا يليق به ويغلب عليه (<sup>0)</sup> . ويتعجب من أحدهم فيقول له ذاكرًا الفعل تتأدّب : أتريد أن تجالس الملوك ولما تتأدب (<sup>(1)</sup> وقال ذاكرًا لفظة التأدُّب : لو لم أدع الكذب تحوبا لتركته تأدُّبا(<sup>(۱)</sup>) . وقال ذاكرًا لفظة مُودِّبة والفعل تأدَّب : وكل يتأدبون بل نحائر مؤدبة (<sup>(۱)</sup>) .

وترد لفظة تأدُّب فى نصِّ لأبى حيان يبيّن فيه مدى افتتانه بالجاحظ فيقول: أنا ألهج –أيدك الله–بكلام أبى عثمان ولى منه شركان. من أفاضل الناس فلا تنكر روايتى لكلامه فإن لى فيه شفاء ، وبه تأدُّبًا ومعرفة (٩) .

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٢ ص ٨٥٤ . (٢) البصائر ج ٢ ص ٨٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة ص ٣٣٧ . ﴿ إِنَّ عَالَبِ الْوَزْيُرِينَ ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١١٢ . (٦) البصائر ج ١ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٣٧٦ . (٨) الإمتاع ج ١ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٩) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٢٧٩ .

مما تقدم يتضح أن لفظة «تعليم» جاءت عند أبي حيان بالمعنى اللغوى (١) من عَلَّمه العِلْم وأَعْلَمه إياه فَتَعَلَّمه ، وجاءت بالمعنى التربوى الأحلاق (٢) وبالمعنى الاصطلاحي الحرف (٩) وهي طريقة تلقى العلم من شيوخه حسب مناهج معينة (١) ، ومهما تعددت معانى لفظة التعليم في نصوص أبي حيان إلا أنها تدخل تحت المعنى الشامل لهذه اللفظة ، فهي وجوه متعددة لدلالة واحدة . ولفظة التعليم لها روافد متنوعة تصب في مجرى واحد وهو بحر العِلْم . ولم يقف صاحب اللسان عند هذه اللفظة إلا وقفة عابرة في حديثه عن تعليم السحر . فهي إذن من الألفاظ التي تضمنت معنى جديدًا في عصر ازدهار الثقافة عصر أبي حيان التوحيدي .

وفى مجال التطور الدلالى نجد أن دلالة لفظة التعليم قد اتسعت فى عصر أبى حيان ، نتيجة لكثر استخدامها فى أوساط طلاب العلم والمعلمين وأساتذة العِلْم وشيوحه ، الذين يكثر وجودهم فى دور العلم المنتشرة فى أرجاء متعددة من المملكة الإسلامية . ونجد أيضا أن دلالة لفظة التعليم قد يخصصها السياق اللغوى بعد أن أصبحت دالة على مهنة التعليم التى تحدد معناها عند أبى حيان بتحديده لنوعية التعليم ، كالتعلم الهندسى فوصف لفظة التعليم حصص دلالتها .

ونجد لفظة تأديب جاءت عند أبى حيان بمعنى عام يدل على التربية والتعليم (°) والإرشاد والتقويم (۱) وأيضا بمعنى العقاب والتأنيب (۷) وجاءت لفظة التَأدِيب بمعنى اصطلاحى يدل على مهنة ثقافية تربوية (۸) حسب مِنْهاج معين ومع لفظة التأديب جاءت لفظة تَأدُّب عند أبى حيان بمعنى أخلاق تربوى (۹) وبمعنى التأديب جاءت لفظة تَأدُّب عند أبى حيان بمعنى أخلاق تربوى (۹) وبمعنى

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ١ ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٨٥٤ .

<sup>(</sup>٧) البصائر ج ٢ ص ٨١٨.

<sup>(</sup>٩) البصائر ج ١ ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٦) الصداقة والصديق ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٨) مثالب الوزيرين ص ١٧٢ .

اصطلاحی تعلیمی<sup>(۱)</sup> . وهاتان اللفظتان **تأدیب وِتأدُّب** هما ا**شتقاقان جدیدان** من المادة « أدب » ذکرهما أبو حیان فی کتاباته ، ولم تردا فی اللسان عند تناوله لهذه المادة .

أما في مجال التطور الدلالي فنجد أن دلالة لفظة التأديب قد اتسعت في عصر أبي حيان نتيجة لكثرة من يمتهن هذه المهنة من المؤدّبين لأولاد الخلفاء والأمراء والأغنياء . ونجد أن دلالة لفظة التأديب قد تخصصت أيضا في عصر أبي حيان عندما استعملت لفظة التأديب للدلالة على حرفة من الحرف الثقافية في ذلك العصر وعندما حدد أبو حيان مِنْهاج التأديب فخصص الدلالة لهذه اللفظة التي كثر استخدامها في عصره .

ومن الملاحظ أن لفظة تأديب جاءت عند أبى حيان مؤادفة للفظة تعليم واللفظتان تستخدمان في معنى تقويم الأخلاق وتعلم العلوم والآداب.

#### (٧) الإمـــلاء:

من الألفاظ التي تدل على أهم الحرف الثقافية في العصر العباسي ، وقد جاء في اللسان : الإملاء والإملال على الكاتب واحد . وأمليت الكتاب أملي وأمللته أمله لغتان جيدتان جاء بهما القرآن . واستمليته الكتاب : سألته أن يمليه على (٢) . وكان الإملاء فيما مضى من الزمان يعتبر أعلى مراتب التعليم ، وكثيرا ما كان المتكلمون واللغويون في القرن الثالث الهجرى يتبعون طريقة الإملاء خاصة ، فيحكى أن الجبائي المعتزلي أملى مائة ألف وخمسين ألف ورقة (٢) ويصف أبو حيان

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ١ ص ٧٢ وانظر مثالب الوزيرين ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) اللسان حـ ٣ ص ٥٣٢ . (٣) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ١ صـ ٣٣٤.

أبا عبد الله الجَعْل الذي انتهت إليه الرياسة في عِلْم الكلام في عصره ، وكان كذلك فقيها فيقول في وصفه : وكان يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس ، وطول نفس في الإملاء ، مع ضيق صدر عند لقاء الخصم (١) ويقال إن آخر من أملي من اللغويين هو أبو القاسم الزجاجي ٣٩٥ ه أما إملاء الحديث فقد بقى كما صرح بذلك السيوطي (١).

وترد لفظة إملاء في قول أبي حيان وهو يصف نصًا للرماني : هذا آخر ما كتبت عن على بن عيسى الرماني الشيخ الصالح بإملائه وكان أبو سعيد قد روى لمعًا من هذه القصة (٢٠٠٠) . وترد لفظة الإملاء في نصوص كثيرة جدًّا من كتابات أبي حيان وخاصة ما ذكره في الإمتاع والمؤانسة وفي المقابسات وذلك في حديثه عن أستاذه أبي سليمان وما كان يُمليه عليه فيقول في مقابساته : قال أبو سليمان إملاء : الطبيعة اسم مشترك يدل على معان (١٠) ، ويقول أيضا : قال أبو سليمان : قد صح أن الطبيعة مرتبها دون مرتبة النفس ، وأنها تعشق النفس ، وتتقبل آثارها وتتمثل بأمرها ، وتكمل بكما فا وتعمل على استعما فما ، وتكتب بإملائها وترسم بإلقائها (٥) ويقول في الإمتاع والمؤانسة ذاكرًا لفظة إملاء : قال أبو سليمان كلامًا كثيرًا أنا أحكيه على وجهه من طريق المعنى وإن انحرفت عن أعيان لفظه ، وأسباب نظمه ، فإن ذلك لم يكن إملاء ولا نسخا ، وأجتهد أن ألزم متن المراد (١٠) ويقول في الإمتاع في حديثه عن أبي سليمان وحرفة الإملاء : هذا منتهى كلامه ويقول في الإمتاع في حديثه عن أبي سليمان وحرفة الإملاء : هذا منتهى كلامه وأحكم ، ولكن السرد باللسان ، لا يأتي على جميع الإمكان في كل مكان (٧) .

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ١ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ١ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع ج ٤ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الحضارة الإسلامية ميتز ج ١ ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع جـ ٣ ص ١٠٨ .

والفعل يُمْلي يرد عند أبي حيان كثيرا و في نص له يقول أبو حيان واصفًا أبا بشر متى وموردًا الفعل يُمْلى في نصه: كان يُمْلى ورقة بدرهم مُقْتَدري وهو سكران لا يعقل ، ويتهكم وعنده أنه في ربح وهو من الخاسرين أعمالًا(١) وفي مديحه لأبي إسحق الفارسي يقول أبو حيان ذاكرًا الفعل أمْلَى : وكان من غلمان أبي سعيد السيرافي ، وكان فَهمًا بالكِتاب وقرض الشعر ، وصنَّف وأملي ، وشرح ، وتكلم في العروض والقواف<sup>(٢)</sup> ، ويقول أبو حيان ذاكرًا الفعل أملى : ولقد قطن العامري الري خمس سنين جمعة ودرس وأملي وصنَّف وروي(٢) ، ويرد الفعل أملي في أحاديث أبي حيان عن أستاذه أبي سليمان و ما كان يُمليه عليه فيقول في مقابساته: أملي أبو سليمان على جماعة كنت أحدهم سنة إحدى وسبعين و ثلثمئة ، وقد سُعل عن الواحد(١٤) ، ويقول أبو حيان : أملى على أبو سليمان فقال : الدهر هو إشارة إلى امتداد وجود ذات من الذوات (٥) ، ويقول أيضا في مقابساته مبتدرًا بالفعل أملى: أملى على أبو سليمان ، فيما أملى السلب هو نفى شيء من شيء (٦) ، ويطول بنا الحديث عن أمالي أبي سليمان وهي كثيرة جدا وحاصة ما احتوى عليه كتاب المقابسات من هذه الأمالي . وأصحاب الإملاء اختصروا فيه حتى أن أغلب العلماء كانوا يختصرون في أمالِيهم ويطيلون في تدريسهم(٧) وهذا الأمر نراه بوضوح في القرن الرابع الهجري إذ ترك اللغويون طريقة المتكلمين والمحدثين في الإملاء ، واقتصروا على تدريس كتاب يَقرأ منه أحد الطلبة والمُدَرِّس يشرح. وكان المُسْتَملي يكتب أول القائمة مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم کذا(۸)

a at Missa

 <sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص ۲۳۲ .
 (۵) القايسات ص ۳۱۹

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٨) الحضارة الإسلامية ج ١ ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ١ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ٣٦ .(٥) المقابسات ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٧) الحضارة الإسلامية ج ١ ص ٣٣٥ .

مما تقدم نلاحظ أن لفظة الإهلاء جاءت عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحى (1) الذي يدل على حرفة ثقافية ، كانت تعتبر في القرن الرابع من أعظم الحرف وأرقاها في ذلك العصر ، بعد أن ذهب بعض العلماء (٢) في مناهج تآليفهم إلى إملاء الموضوعات التي يريدون طرحها على أسماع تلاميذهم . وكتابات أبي حيان توضح لنا أهمية هذه الحرفة الثقافية ومدى انتشارها في عصره ففي كتاب الإمتاع والمؤانسة مجموعة من الأمالي التي تتضمن ألوانًا من الأدب والتاريخ واللغة والفلسفة والشريعة وغيرها من أصناف العلوم والمعارف ، والذي ينظر في هذا الكتاب لا يرى كبير فرق بين عنوان الأمالي ، أو عنوان المَجالِس فهذا الكتاب يعد من أعظم كتب الأمالي فهو سلسلة من المحاضرات التي ألقاها أبو حيان في ندوة أبي عبد الله العارضي بن سعدان وزير بني بويه في بغداد . وكذلك كتاب ندوة أبي عبد الله العارضي بن سعدان وزير بني بويه في بغداد . وكذلك كتاب المقابسات فيه مجموعة كبيرة من أمالي أبي سليمان السجستاني (٣) أستاذ أبي حيان وأكثر أماليه أملاها على تلميذه هذا ، وكان للفلسفة والمنطق النصيب الأكبر من موضوعاتها .

أما التطور الدلالى فنجد لفظة الإمسلاء قد اتسعت دلالتها نتيجة لكثرة استخدامها في عصر أبي حيان بين أوساط المتكلمين واللغويين وأهل الحديث وكانت وظائف الحافظ في اللغة أربعة ، إحداها وهي العليا الإملاء ، كا أن الحفاظ من أهل الحديث أعظم وظائفهم الإملاء (٤) ، ونجد أيضا أن دلالة لفظة الإملاء قد تخصصت في عصر أبي حيان بعد أن أصبحت تدل على مهنة ثقافية اشتهر بها عدد من علماء ذلك العصر وكانت لهم أمالي معنونة بأسمائهم .

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ١ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ١ ص ١٢٨ وانظر مثالب الوزيرين ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣١١، ٣١١، ٣١٠، وأماكن كثيرة جدا .

<sup>(</sup>٤) الحضارة الإسلامية آدم مبتز جـ ٢ ص ٤٣٤ .

#### (٨) التنقيح ، التصحيح :

جاء فى اللسان: التنقيح من تَقَّح العصا: شَذَّب عنها أُبنَها ، ونَقَح العظم: إذا استخرج مخه ، ونَقَح الشيء عامة قَشَره . وكل ما نحيت عنه شيئًا ، فقد تقدحته . ونَقَح الكلام: فتشه وأحسن النظر فيه وهَذَّبه وأزال عيوبه ، وتنقيح الجذع: تشذيبه وتنقيح الشعر: تهذيبه (١) ، ومن أصحاب المعجمات من نَصَّ على أن تنقيح الكلام مأخوذ من تنقيح العصا ، ففي أساس البلاغة قال الزمخشرى: نقح العلام مأخوذ من تنقيح العصا ، ففي أساس البلاغة قال الزمخشرى: نقح العود: شَذَّبه ومن المجاز: نقح الكلام (٢) ، وفي التعريفات يقول الجرجاني: التنقيح: اختصار اللفظ مع وضوح المعنى (٣) وجعل ابن قتيبة تنقيح الشعر جزءا من مظاهر التكلف في النظم فقال في كتابه الشعر والشعراء في تعريفه للشاعر: هو الذي قوم شعره بالثقاف ، ونقحه بطول التفتيش وأعاد فيه النظر بعد النظر بعد النظر أنه .

ولفظة التنقيح ذكرها أبو حيان فى أماكن متعددة من كتاباته ففى البصائر والذخائر ترد لفظة التنقيح بمعنى تهذيب الكلام وإصلاحه وبهذا المعنى يقول أبو حيان فى مقدمة كتابه هذا شارحًا الغرض من تأليفه موردًا لفظة تنقيح فى قوله: ثبت –أطال الله بقاءك –الرأى بعد المخض والاستخارة ، وصح العزم بعد التنقيح والاستشارة على نقل جميع ما فى ديوان السماع ، ورسم ما أحاطت به الرواية ،

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٦٩٩ .

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة للزمخشرى ج ٢ ص ٤٦٩ وانظر الكليات لأبى البقاء ج ٢ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص ٧١ . ﴿ ٤) الشعر والشعراء ابن قتيبة ج١ ص ٧٨ .

و اشتملت عليه الدراية ، منذ عام خمسين وثلاثمائة ، مع توخى قصار ذلك دون طويله وسمينه دون غثه(١) ويقول أبو حيان في بصائره أيضا ذاكرًا لفظة التنقيح بمعنى التهذيب للفظ: لفظ لم يخدمه التنقيح ، ولم يشق عليه الرأى ، ولم يستعن عليه بالسهر ، ولم يجتلب إليه المعنى المبيت المخمر وعلى هذا جرى الكِتاب من أوله ، والله تعالى أسأل بلوغ آخره(٢) وترد لفظة تنقيح في نصوص أخرى من كتابات أبي حيان بمعنى التهذيب وإزالة التشويه عن النص وتصحيح ما يلحقه من أخطاء وبهذا المعنى يقول أبو حيان في نصٌّ له من كتاب الإمتاع والمؤانسة : إن في المُحادثة تنقيحًا للأدب (٢) وبهذا المعنى ترد لفظة تنقيح في نص آخر لأبي حيان جاء في كتاب المقابسات وفيه يقول واصفا المقابسة الثانية والستين: هذه المقابسة آثارها قولنا لأبي سليمان: ما أحسن كلمات بطليموس في الثمرة. ولقد شرحها ناس أفادوا فيها ، وأفادوا منها ، وما أحوجنا إلى أخواتهن في الفلسفة الإلهيّة والطبيعيّة ، فإنها توعي وتحفظ ، وتصير كالجوهرة التي تصلح للذخر . فقال : فبخذوا ، إذن من ذلك ما يسمح به الوقت ، ويجود به واهب العقل . فإن فسح الزمان كر عليه بالتنقيح والإصلاح ، وربما يكون كالشرح والإيضاح (٤) .

ومن المادة « نَقْح » يذكر أبو حيان لفظة مُنقح وذلك في مقدمة كتابه البصائر والذخائر وترد لفظة مُنَقِّح عند أبي حيان كما أوردتها المعاجم بمعنى الكلام المهذب الذي أزيلت عيوبه وأحسن النظر فيه (٥) فيقول أبو حيان في مقدمة كتابه هذا موردا لفظة منقح بهذا المعنى الخاص بالكلام الذي هذبت ألفاظه : و فقرة مكنو نة ولمعة ثاقبة ، ونصيحة كافية ، وإمتاع مؤنس ، ونادرة ملهية ، وعقل ملقح ، وقول مُنَقِّح ، وهزل مشيب بجد ، وجد عجن بهزل(١) .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٣ ص ٧٠٠ .

والتصحيح من الألفاظ التى تستخدم كثيرا في مجال الثقافة ومصطلحاتها ، وقد كثر استعمال هذه اللفظة كشكل من أشكال العمل الثقافي في عصر أبي حيان . يقول صاحب اللسان : الصّع والصّعّة ، والصّعاح : خلاف السقم وذهاب المرض وصَحّحه الله ، فهو صحيح وصحاح ، بالفتح وهو البراءة من كل عيب وريب ، وصَحّحتُ الكتاب والحساب إذا كان سقيما ما صلحت خطأه وأتيت فلانا فأصححته أي وجدته صحيحًا ، والصحيح من الشعر : ما سلم من النقص (۱) ويقول الجرجاني في تعريفاته : التصحيح في اللغة إزالة السقم من المريض وفي الاصطلاح إزالة الكسور الواقعة بين السهام والروس (۱) ويوضح التهانوي في كشافه معنى لفظة التصحيح فيقول : التصحيح من تفعيل من الصّعّة التي هي ضد السقم فيكون المعنى إزالة السقم من السقيم . وعند أهل الفرائض هو أن غوخذ السهام من أقل عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة . وعند المحدثين هو كتابة صح على كلام يحتمل الشك بأن كرر لفظ مثلا يحل وعند أهي المثل مثلا يحل

يذكر أبو حيان لفظة التصحيح بالمعنى الذى أوردته المعاجم ، لهذه اللفظة فيقول فى نص له موردا لفظة التصحيح ، بمعنى إصلاح الخطأ الإملائي أو النّحوى في كتاب من الكتب : وعهدك الحديث حين اجتمعنا بمدينة السلام سنة ثمان وخمسين ، وأوصلك إلى الأستاذ أبي عبد الله العارضي – أدام الله تأييده – وأخطب لك قبولا منه ، وتحفيف الأذن عليك ونيل الحظوة بخدمتك ، وملازمتك ، وفعلت ذلك كله حتى استكتبتك كتاب الحيوان لأبي عثمان الجاحظ لعنايتك به ،

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٤١٠ . (٢) النسان ج ٢ ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون ج٣ ، ص ٨١٩ .

وتوفرك على تصحيحه (١) . وترد لفظة تصحيح في نصوص أخرى من كتاب الإمتاع والمؤانسة بمعنى إصلاح إلخطأ الكتابي وتقويم النص لأي أثر من الآثار الأدبية والعلمية وفي هذا المعنى للفظة التصحيح يقول أبو حيان : أما القُوْمَسي أبو بكر ، فهو رجل حسن البلاغة حلو الكتابة ، كثير الفقر العجيبة ، جَمَّاعة للكتب الغريبة محمود العناية في التصحيح والإصلاح والقراءة(٢). ويقول أيضا موردًا لفظة التصحيح في قوله : إن أقرب الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل والإله تعالى ، فإنه متى عرف هذه الجملة بالتفصيل واطلع على هذا التفصيل بالجملة ، فقد فاز الفوز الأكبر وكفي مؤونة عظيمة في قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير ، مع العناء المتصل في الدرس والتصحيح (٦) . وترد لفظة تصحيح عند أبي حيان بمعنى تصحيح الخطأ اللغوى وذلك في قوله : نَمي ينمي وينمو نموا لغة في هذا ، ونميا من ذاك ، والنماء الاسم ، ونماه الله في الدعاء ، وقد قيل : أنماه الله ، وهو قليل ، والعربية ما قلته لك وهذا كله سماع بعد تحكيك ومدارسة ، وتص يح ومقايسة (٤) وترد لفظة تصحيح أيضا بمعنى إصلاح الخطأ في التعبير فيقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التصحيح بهذا المعنى في نص له ورد على لسان أبي سليمان : إذا استقام لك عمود المعنى فلا تكترث ببعض التقصير في اللفظ ، وليس هذا مني تساهلا في تصحيح اللفظ ، واختلاف الرونق وتخير البيان ولكن أقول متى جمع اللفظ ولم يؤات ، واعتاص ولم يسمح ، فلا تفت نفسك حقائق المطلوبات وغاية المقصودات<sup>(٥)</sup> ، ويذكر أبو حيان لفظة تصحيح أيضا بمعنى ديني وهو إزالة الخطأ وإصلاح النقص والتقويم فيقول : وقد اتفقت آراء الأوائل كلها على إصلاح السيرة وتصحيح الاعتقاد (١) وترد لفظة تصحيح عند

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ه .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣٧٥ .

أبي حيان بمعنى إزالة السقم من الجسم وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في وصفه لحديث أبي غالب الأصبهاني : فأين لي ما قلته ، فهو تعريض كالتصريح ، وتمريض كالتصحيح (١) .

ما تقدم يتضح لنا أن لفظة «تنقيح» جاءت عند أبي حيان بمعنى تهذيب الكلام وتحسينه بإزالة عيوب ألفاظه وتوضيح معانيه (٢) ، وجاءت بمعنى تهذيب الكتب بإزالة التحريف من نصوصها وتقويمها بإزالة الأخطاء الإملائية أو النحوية (٢) وهذا هو المعنى الاصطلاحي الخاص بالكتب ، والذي أورده أبو حيان في معظم نصوصه المتضمنة للفظة التنقيح ، وهو المعنى الذي يدل على شكل من أشكال العمل الثقافي . وفي مجال التطور الدلالي نجد أن دلالة لفظة تنقيح قد اتسعت في عصر أبي حيان نتيجة لكثرة استخدام هذه اللفظة في أو ساط المشتغلين بالثقافة .. ونجد أن دلالة لفظة التنقيح قد انتقلت من مجال مادى إلى مجال معنوى حيث إن هذه اللفظة استخدمت في البداية بمعنى تشذيب الغصن أو العصا وغيرها من الأشياء المادية الأخرى ، ثم انتقلت دلالة هذه اللفظة إلى مجال آخر بعد أن دخلت ميدان الأدب ، فأصبحت تستخدم لتهذيب الكلام بصفة عامة والأدب بشكل خاص(٤) ، وبانتقال الدلالة من مجال إلى آخر نجد أن الدلالتين قد اشتركتا بجزء من المعنى وهو التخليص من الشوائب .

ونجد أيضا في نصوص أبي حيان أن دلالة لفظة التنقيح قد تخصصت ، بعد أن أصبحت ذات دلالة أدبية متعلقة بالأعمال الخاصة بالكتب وغيرها من الآثار العلمية .

ونجد أن لفظة تصحيح جاءت عند أبي حيان بمعنى لغوى ، وهو إزالة السقم

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢٨٨ . (٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣ .

من السقيم (١) وإزالة الخطأ من المعتقد ، أو النص الكتابي (٢) ، وجاءت بمعنى اصطلاحي خاص بالكتب وإصلاح أخطائها الناتجة عن إهمال الناسخ (٣) وهذا المعنى الخاص بنصوص الكتب هو المعنى الأكثر ورودا عند أبي حيان .

أما في مجال التطور الدلالي للفظة التصحيح فنجد أن دلالة هذه اللفظة قد السعت في عصر أبي حيان وذلك لكثرة انتشارها بين النُسَّاخ والوَرَّاقين وغيرهم من المشتغلين بالحرف الثقافية . ونجد أيضا أن دلالة لفظة التصحيح قد تخصصت في هذا العصر عندما تحدد عمل من يمنهن هذه الحرفة الثقافية فتحديد العمل أدى إلى تخصيص الدلالة ، وأبو حيان خصص دلالة اللفظة حينها أضافها إلى كلمة لفظ فتصحيح اللفظ خصص الدلالة . ونجد أن لفظة التصحيح قد انتقلت لفظ فا معنوى إلى آخر مادى ، فبعد أن كانت تستخدم في بدء استعمالها بعنى إزالة السقم من المريض ، أصبحت في عصر أبي حيان تستخدم بمعنى إزالة الأخطاء النحوية واللغوية من الكتب ، فانتقلت الدلالة من مجال إلى آخر مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الإزالة .

ومن الملاحظ أن لفظة التصحيح مرادفة للفظة التنقيح فكلتا الدلالتين تعنى تخليص الشيء أو العمل الأدبى من شوائبه بإزالة أخطائه وإصلاح ما فسد منه وإبرازه بأحسن صورة ممكنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢٨٨ . (٢) المقابسات ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جما ص٥، وانظر ص٣٤. ﴿ ٤) المقابسات ص ٣٧٥ .

# الفصــل الثالث « دور العلم والمؤسسات الثقافية وأنشطتها »

يحتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية التالية :

أولا: الألفاظ الخاصة بدور العلم والمؤسسات الثقافية:

- (١) المسجد ، الجامع .
- (٢) المكتب ، المكاتب
- (٣) النادى ، النوادى ، الأندية .
  - (٤) المجلس ، المجالس .
  - (٥) الحلقة ، الرُّواق .

#### ثانيا: الألفاظ الخاصة بأنشطة المجالس الثقافية:

- (١) المُناظرة المناظرات .
  - (٢) المُذاكرة .
- (٣) المُدارسة التدريس.
- (٤) المُجالسة ، المجالسات .
  - (٥) المُقابسة المقابسات.

الألفاظ الخاصة بدور العلم والمؤسسات الثقافية وأنشطتها (٣٦) كلمة وهى : الإقباس ، الاقتباس ، الأندية ، التدريس ، الجامع ، الحلقة ، الدراسة ، الدرس ، الرواق ، القابس ، القبس ، المُجالس ، المُجالس ، المُجالسة ، الحالسات ، المجلس ، المدارسة ، المذاكرة ، المساجد ، المسجد ، المقابسة ، المقابسات ، المُقتبس ، المُقتبس ، المُقتبس ، المُقتبسون ، المكاتب ، المكتب ، المناظرة ، المناظرات ، المناظر ، الناظر ، الناطر ،

| عدد مرات | الكلمة     | عدد مرات | الكلمة     | عدد مرات | الكلمة    |
|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|
| ورودها   |            | ورودها   | }          | ورودها   | }         |
| ۲        | النظر      | ٦        | الدراسة    | 7.7      | المجلس    |
| ۲        | النادي     | 0        | الرواق     | ۱٥       | المقابسة  |
| ۲        | الحلقة     | 0        | المكتب     | ٤٣       | المناظرة  |
| ۲        | الدرس      | ٥        | المقتبس    | ٤٣       | المجالس   |
| ١        | القابس     | ٥        | القبس      | 77       | الجامع    |
| ١        | المناظرات  | ٥        | النوادي    | 77       | المذاكرة  |
| ١        | المتناظرون | ٥        | التدريس    | 47       | الاقتباس  |
| ١        | الأندية    | ٤        | الاقباس    | 77       | المجالسة  |
| ١        | المجالس    | ٣        | المقابسات  | ٧٠       | السجد     |
| ١        | ا الناظرين | ٣        | المقتبسون  | ۱۷       | المساجد   |
|          |            | ٣        | ا المدارسة | ١٦       | المقتبس   |
|          |            | ۲        | المكاتب    | ١٢       | الناظر    |
| ٣٦       | المجموع    | ۲        | المناظر    | ٩        | المجالسات |

وتقسم هذه المجموعة من الألفاظ من حيث دلالة ألفاظها إلى مجموعتين أساسيتين ، وهما : المجموعة الأولى وهي الألفاظ الخاصة بدور العلم والمؤسسات الثقافية ، والمجموعة الثانية وهي الألفاظ الخاصة بأنشطة المجالس الثقافية .

وتقسم كل من هاتين المجموعتين إلى خمس مجموعات فرعية .

## أولًا : دور العلم والمؤسسات الثقافية

كان العراق من أهم مراكز الحياة العقلية فى فروع العلم والفن ، قال المقدسي يصف العراق : فى إقليم العراق هذا إقليم الظرفاء ، ومنبع العلماء لطيف الماء عجيب الهواء ، ومختار الخلفاء ، أخرج أبا حنيفة فقيه الفقهاء وسفيان سيد القراء ، ومنه كان أبو عبيدة والفراء وأبو عمرو صاحب الفراء ، وحمزة والكسائى وكل فقيه ، ومقرى وأديب ، وسرى وحكيم وداه ، وزاهد ونجيب (۱) وفى كتابات التوحيدى وردت أنواع عديدة لدور العلم وما يتم فيها من فعاليات وأنشطة ثقافية ومن دور العلم هذه :

#### (١) المَسْجِد ، الجامع :

جاء في اللسان سَجَدَ يسجد سجودًا وضع جبهته بالأرض ، والمسجّد ، والمسجّد : الذي يسجد فيه ، واحد المساجد ، وكل موضع يتعبد فيه فهو مسجّد ، وقول النبي عَيِّلَة : « جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا » وقيل فى قوله عز وجل ﴿ وأن المساجد الله ﴾ السجود مواضعة من الجسد والأرض مساجد ، واحدها مسجد ، والمسجد اسم جامع حيث سجد عليه فأما المسجد من الأرض فموضع السجود نفسه . وقد كان حكم المسجد أن لا يجيء على مَفْعِل ولكنه أحد الحروف التي شذت فجاءت على مَفْعِل ، ونقلًا عن الفراء يقول صاحب اللسان : كل ما كان على فَعَل يَفْعَل فالمَفْعَل منه بالفتح ، اسما كان أو مصدرًا ، ولا يقع فيه الفرق إلا أحرفًا من الأسماء ألزموها كسر العين من ذلك

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم للمقدسي ص ١١٣ .

المسجد فجعلوا الكسر علامة الاسم ، وربما فتحه بعض العرب في الاسم فقد روى مَسْكُن ومَسْكِن وسمع المَسْجَد والمَسْجِد ، بالفتح وهو جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود(١) وهو مجاز (٢) . وكان المَسْجد في العصر العباسي أكبر معهد للدراسة والتحصيل العلمي بجانب دوره الديني وقد كان من أهم مراكز الثقافة في الإسلام. ولفظة المسجد وردت عند أبي حيان في أماكن كثيرة من كتاباته أذكر بعضًا منها ففي البصائر والذخائر يقول التوحيدي عن مَسْجد الكوفة : قال حماد الراوية : شاهدنا في هذا المسجد قوما كانوا إذا خلعوا الحذا ، وعقدوا الحبا ، وقاسوا أطراف الحديث ، حيروا السامع ، وأخرسوا الناطق ، يعنى مسجد الكوفة (٢) . وعن مسجد الكوفة وأهميته ومكانته الدينية يذكر أبو حيان نصاعن عبد الله بن مسعود فيقول : جاء رجل إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب فقال : ياأمير المؤمنين إني قد تزودت زادًا ، وابتعت راحلة ، وقضيت حاجتي أفأرتحل إلى بيت المقدس ؟ فقال له على : كُلُّ زادك وبعْ راحلتك ، وعليك بهذا المسجد ، يعنى مسجد الكوفة ، فإنه أحد المساجد الأربعة ، ركعتان فيه تعدلان عشرا فيما سواه من المساجد(1) ، وترد لفظة مسجد في نص لأبي حيان يذكر فيه مسجد دمشق فيقول : دخل بلال بن أبي بردة مسجد دمشق ولزم سارية وكان يحسن صلاته وتسبيحه حتى عرف بهديه (٥) ، وعن الشكل المعماري للمسجد يحدثنا أبو حيان في نصوص كثيرة من كتاباته عن محراب المسجد ، وسارية المسجد ، واسطوانة المسجد وزاويته فيقول ذاكرًا المسجد ومحرابه : قال

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٩٨ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) البصائر جـ ٣ ص ٦١٣ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٨٠٦ .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس حـ ٢ ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والدحائر حـ ٣ ص ٨٠٦ .

أبو حامد : المحراب عند الفقهاء ليس من المسجد ، ولهذا من بات في المسجد وحفزته بطنه ولم يمكنه الخروج فأولى به أن تقع ذات بطنه في المحراب! ولم يقل ذلك لعلة إنما قيل ذلك لأنه مكان الإمام وحده(١) ، ويقول أيضا عن محراب المسجد : قال بعض النُّساك سمى المحراب محرابًا لأن الشيطان يحارب فيه بالطاعة لله تعالى ، ويقال : إن هذا التأويل مهزول ، وإنما المحراب أشرف مكان في البيت ، ومحاريب غمدان باليمن ، هي أمكنة شريفة في القصور ، وكأن المحراب في المسجد من ذلك لموقف الإمام(٢) ويذكر أبو حيان لفظة المسجد ومعها السارية فيقول: الرجل يألف حمامًا ، بل بيتًا من الحمام ، ومسجدًا بل سارية في المسجد (٢) ويذكر المسجد واسطوانته فيقول : قال رجل لابن شبرمة : أنت تقضى في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة فكم فيه من اسطوانه (١) وعن زواية المسجد يقول أبو حيان : وهذه الحياة القصيرة ، بكسرة يابسة ، وخرقة بالية ، وزاوية ومن المسجد مع العافية من بلايا طلاب الدنيا(°) هذه بعض أقسام المسجد التي ورد ذكرها عند أبي حيان والتي أوضح فيها شكل المسجد من ناحية بنائه ، أما فعالياته فقد كانت المساجد أشبه بنوادٍ أو مجتمعات للناس ، وخاصة المَسْجد الجَامع ، حيث كان القاضي يجلس في النهار للحكم بين الناس ، وحيث كان العلماء يعقدون حلقات التدريس وكان موضع العالم يعرف بالسجادة التي يصلي عليها . وفي المسجد كانت تؤدي فعاليات وأنشطة مختلفة فهو مكان للعبادة تقام فيه الصلاة ، وتخطب الخطب، ومحكمة للتقاضي . يقول التوحيدي : لما قدم طلحة والزبير البصرة قام مطرف بن عبد الله بن الشخير خطيبًا في مسجدها فقال : أيها الناس : إن هذين

<sup>(</sup>٢) البصائر حـ ٢ ص ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ٣ ص ٦١٤ .

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٢ ص ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ٩٢ .

الرجلين يعنى طلحة والزبير ، لما أضلا دينهما ببلدهما جاءا يطلبانه فى بلدكم (١) ، وفى المسجد أيضا كان يُمارس فن الغناء والطرب وفى هذا المجال يقول أبو حيان فى نصِ له من كتاب الإمتاع والمؤانسة : ولا طَرَب المُعَلِّم غلام الحصرى شَيْخ الصوفيّة إذا سمع ابن بهلول يُغنِّى فى رحبة المَسْجِد بعد الجمعة وقد خف الزحام (٢) . ولفظة الجمع مَساجد ترد فى أماكن متفرقة من كتابات أبى حيان ففى نص له يقول فيه : وذكر رجل لرقبة بن مصقلة فقال : كان أحد بُنات مساجد الله ، كأنه جعله حصاة (٢) .

وترد لفظة المساجد في قول أبي حيان: قال أحمد بن أبي طاهر: رفع رجل رقعة إلى المنصور يسأله فيها بناء مسجد في مَحَلَّته ، فوقع على ظهر رُقعته من أشراط الساعة كثرة المساجد ، فزد في خطاك تزدد في الثواب (ث) وفي قوله أيضا: يقال أول من اتخذ المنابر في المساجد عمر بن عبد العزيز رحمه الله (°) وعن المساجد وما لها من أموال أوقاف يقول أبو حيان في نص له: لو قالت الرعية لسلطانها: ولم لا تسمع كل غث وسمين منا! وقد ملكت نواصينا ، فطرقنا مخوفة ، ومساكننا منزولة ، ومساجدنا خربة ، ووقوفها منتهية (۱) للجماعة منه ، بحسب ما يعرف من علم أحوال الشعوب ، فكان يجلس فيه الناس للحديث ويقصون في نهارهم حوادث ليلهم ويذكر آدم ميتز إحصائيات عن المساجد التي كانت موجودة في العراق فيقول: كان ببغداد بحوالي عام ، ، ٣ ه نحو من سبعة وعشرين ألف مسجد ولكن صلاة الجسعة كانت لا تقام إلا في المسجد الجامع في كل من جانبي بغداد ، وأما في البصرة فكان فيها في القرن الثالث الهجرى سبعة آلاف مسجد ،

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٣ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) البصائر جـ ٣ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٣ ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤسلة جـ ٢ صـ ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ١ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة حـ ٣ ص ٨٨ .

وكان بها في القرن الرابع ثلاثة جوامع(١) .

ولفظة الجامع أو المَسْجِد الجامِع كما عرفها صاحب اللسان من جَمَع الشيء عن تفرقه يجمعه جَمْعًا ، وأمر جامِع : يجمع الناس . والمَسْجِد الجامِع الذي يجمع أهله . نعت له لأنه علامة للاجتماع ، وقد يضاف ، وأنكره بعضهم . ويقول صاحب اللسان : وإن شئت قلت مَسْجد الجامِع بالإضافة كقولك الحق اليقين وحق اليقين ، بمعنى مسجد اليوم الجامع وحق الشيء اليقين لأن إضافةالشيء إلى نفسه لا تجوز إلا على هذا التقدير . وما علمت أحدا من النحويين أبي إجازته غير الليث . وفي أسماء الله الحسني الجامِع : هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب ، وقيل: هو المؤلِّف بين المتماثلات والمتضادات من الوجود (٢٠) ولفظة الجامِع وردت في كتابات أبي حيان بدون إضافة وبإضافة ومن النصوص التي تضمنت لفظة الجامع بلا إضافة ما قاله أبو حيان موردا هذه اللفظة : سمعت ابن سمعون يدعو في الجامع في آخر مجلسه ، ويقول : اللهم أجعل قولنا موصولا بالعمل (٣) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة جامع بمعنى مكان التعبد والعلم : قال الجاحظ : دخلت الجامع ببغداد فرأيت شَيْخًا مهيبًا فجلست إليه وقلت له أفدني رحمك الله مما علمك الله(١٤) ، ويذكر أبو حيان لفظة الجامع مقترنة بأسماء بعض المدن الإسلامية مثل جَامِع البصرة وجَامِع المدينة وغيرها من المدن الأخرى فيقول في نصٌّ له ذاكرًا جامع البصرة: حدثنا القاضي أبو حامد المروروذي ، قال: وقف سائل من هؤلاء الأنكاد علينا في جامع البصرة وفي مجلس ابن عبدل المنصوري ، وابن معروف ، فسأل وألح ، فقلت له : ياهذا : نزلت بواد غير ذي زر ع<sup>(ه)</sup> ، ويذكر

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية آدم ميتز ج٢ ص٢٥٠١١٥ . (٢) اللسان ج ١ ص ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ٣ ص ١٤٧ . (٤) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ٣ ص ١٠٠ .

جامع المدينة فيقول: طَرْب أُبيّ الوزير الصوفي القاطن في دار القطن عند جامع المدينة على قلم القضيبية (١) أما المسجد الجامع فقد كان في العصر العباسي المركز الذي تدور من حوله الحياة الاجتاعية والدينية والفكرية والسياسية ، و هو مركز العبادة الرئيسي ، ومكان التقاء الإمام بالمسلمين والحاكم بالمحكومين ، ليس فقط في أوقات الصلاة ولكن خلال العديد من المناسبات الدينية والسياسية . وقد حافظ المسجد الجامع على توسط مركزه فى المدن الإسلامية حتى بعد اتساع رقعتها وزيادة عمرانها ونلاحظ أن المساجد الجامعة قليلة العدد محدودة في كل مدينة ، ولذلك اعتبر المسجد الجامع أهم معالم المدينة الإسلامية بل هو صاحب الفضل في إضفاء صفة المدينة على أي مركز حضاري إسلامي (٢) ، فكان الخليفة أو من ينوب عنه من أهل العلم والفضل هم وحدهم المؤهلين لإمامة المسلمين في الصلاة في هذه المساجد الجامعة خاصة في يوم الجمعة حتى يمكن القول إن المسجد اكتسب صفة الجامع من اجتماع المسلمين فيه لأداء هذه الفريضة وما يتبعها من مراسم كالخطبة مثلا. ولذلك كله قل عدد المساجد الجامعة في حواضم الإسلام المختلفة ، وكان جامع المنصور ببغداد ، وهو أقدم مسجد جامع بها أشهر مركز للتعلم في المملكة الإسلامية ، ويحكى أن الخطيب البغدادي تمنى أن يُمَلِّي الحديث بجامع المنصور (٢) ، وذكر أبو حيان هذا الجامع بقوله : سمعت ابن شاهين المُحَدِّث في جامع المنصور يقول: نهي النبي عَيْضَةً عن تشقيق الحطب(1) ويقول أبو حيان ذاكرًا المسجد الجامع على لسان أحدهم وهو يصف إحدى المدن الإسلامية في العصر العباسي قائلا: ثم إني وافيت البلد ، فدخلت المسجد الجامع

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ٢ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) بحث للدكتور محمد توفيق بلبع ، المسجد في الإسلام ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية ، آدم ميتز ج ١ ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ٣ ص ١٦٥ .

ولبست السواد وجلست فما عنى بى أحد ولا عاج على إنسان (۱) . ويذكر أبو حيان المسجد الجامع فى البصرة فيقول فى نص له : قال ابن عائشة : حدثنى أبى قال : كنت يوما جالسا فى المسجد الجامع بالبصرة فإذا أنا بخالد بن صفوان الأهتمى قد أقبل إلينا فلما رأيته رحلت عن صدر المجلس ، ووسعت له فجاء وجلس (۲) ، وجاءت لفظة جامع فى كتابات أبى حيان بمعنى لغوى مغاير لمعناها الاصطلاحى الدينى الذى ورد فى النصوص السابقة وفى هذا المعنى اللغوى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة جامع صفة لمن يقوم بجمع الأشياء والأمور المتفرقة : قال أبو سليمان : ذكر بعض الباحثين عن الإنسان أنه جامع لكل ما تفرق فى جميع الحيوان ، ثم زاد عليها و فضل بثلاث خصال : بالعقل والنظر والمنطق (۱) ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة جامع بمعناها اللغوى : الخطّ هندسة صعبة ، وصناعة أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة جامع لصفاته الكبر والصغر إلا فى الشاذ المستندر (١) .

مما تقدم نجد أن الألفاظ مَسْجِدِ والجمع مَسَاجِد وجَامِع قد جاءت عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحي الخاص بموضع العبادة (٥) ، وقد تمارس فيها أحيانًا بعض الأنشطة مثل الخطابة (١) والغناء (٧) وجاءت لفظة جَامِع أيضا في نصوص أبى حيان بالمعنى اللغوى (٨) الدال على من يقوم بجمع الناس والأشياء (١) .

أما فى مجال التطور الدلالى ، فنجد هذه الألفاظ قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى حيان ، فلفظة المسجد كانت تستخدم فى البداية للدلالة على مطلق المساجد ثم تخصصت دلالة اللفظة بعد أن أضيفت إلى الجامع ، ثم تخصصت أكثر ، عندما

<sup>(</sup>١) البصائر ج ١ ص ١٠١ . (٢) البصائر ج ٢ ص ٢١٦ .

٣٦ الإمتاع ج ٢ ص ٤٣ .
 (٢) رسالة في علم الكتابة ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٣١٧ . (٦) البصائر ج ٣ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٩) رسالة في علم الكتابة ص ٣٦.

حدد البلد الذى يتواجد فيه المسجد الجامع ، فقيل المسجد الجامع فى البصرة . ومن الملاحظ أيضا أن اصطلاح المسجد الجامع هو من الاصطلاحات المستحدثة والتي كثر استخدامها فى العصر الذى نؤرخ له . ونستنتج مما تقدم أن لفظة مسجد قد تخصصت بإضافتها إلى الجامع ، وأن هذه اللفظة الأخيرة قد تخصصت عندما اقترنت بالمسجد ، فكلتاهما قد تخصصت دلالتهما بالإضافة .

ونجد أن لفظة المسجدقد جاءت على زنة مَفْعِل بكسر العين اسما لمكان وقد شذت عن القياس لأن ما كان على فَعَلَ يَفْعَل فالمَفْعَل بالفتح اسما كان أو مصدرًا (١).

#### (٢) المكتب / المكاتب:

من الألفاظ التي تدل على إحدى مؤسسات العلم لفظة المَكْتَب والجمع المكاتب وقد عرفها صاحب اللسان فقال نقلا عن المبرد: المَكْتَب موضع التعليم والمَكْتَب المُعَلِّم والكُتَّاب الصبيان. ومن جعل الموضع الكتاب فقد أخطأ ولكن يظهر أن كلا من الكُتَّاب والمَكْتَب استعمل في هذا العصر لمكان تعليم الصبيان وفي هذا المعنى قال التوحيدي: قال لي العتابي: كان هذا – يعنى ابن عباد – يقال له في المكتب لا ديوجه » وتفسيره شيطان صغير (٢) ، وقال أبو حيان عن ابن العباد أيضا ذاكرًا لفظة المَكْتَب: صار الفضل بن الربيع إلى أبي عباد في مكتبه يسأل عاجة (٣) . ووردت لفظة مكتب في كتابات التوحيدي بمعنى دار العلم ، ومكان عفيظ القرآن الكريم وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: قال رجل لابنه ، وهو في

<sup>(</sup>۱) اللسان ج ۲ ص ۹۸ . (۲) مثالب الوزيرين ص ۳۰۶ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ١ ص ٣٧٤ .

المكتب في أى سورة أنت ؟ قال : في لا أقسم بهذا البلد ، والدى بلا ولد ، فقال أبوه : من كنت ولده فهو بلا ولد (١) ويقول أبو حيان أيضا : قال أنس بن مالك : مر رسول الله عليه بصبيان في المكتب فسلم عليهم (٢) ، أما لفظة الجمع مكاتب فقد ذكرها أبو حيان في أحد نصوصه فقال : قال بعض السلف : في العلم حكمتان : بلاغة المنطق وجلالة الصمت ، وفي دمغة الأقلام امتحان عقول الأنام ، وسمة أسنان الأقلام في صحون المكاتب ، أحسن من حمرة الخجل في خدود الكواعب (٢) .

مما تقدم نجد أن لفظة مكتب جاءت عند أبى حيان بالمعنى اللغوى (<sup>1)</sup> الذى أوردته المعاجم . وجاءت بالمعنى الاصطلاحي (<sup>0)</sup> الذى لم يرد فى اللسان .

ولفظة الجمع مكاتب وردت عند أبى حيان بمعنى مواضع الكتابة  $^{(1)}$  ويقصد بها الورق وما شابهه من الأدوات التى تتخذ للكتابة وهذا المعنى مغاير لما جاء فى اللسان  $^{(V)}$ , أما فى مجاك التطور الدلالى فنجد أن لفظة مكتب قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى حيان فبعد أن كانت تطلق على كافة مواضع تعليم الكتاب أصبحت تختص بنوعية معينة من المواضع وهو المكتب الخاص  $^{(\Lambda)}$  وهذا مما أدى إلى تخصيص الدلالة للفظة المكتب .

#### (٣) النَّادي / النوادي / الأندية :

ومن الأماكن التي يتداول فيها العلم وتكون ميدانا خصبا له النَّادي والجمع

<sup>(</sup>١) البصائر جه ص ٩١ ( انظر سورة البلد ) . (٢) البصائر ج ٣ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٢ ص ١٨٥ . (٤) البصائر ج ٣ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٣٧٤ . (٦) البصائر ج ٢ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) اللسان ج ٣ ص ٢١٧ . (٨) مثالب الوزيرين ص ٣٠٤ .

نوادٍ وأندية ، جاء في اللسان ندا القوم نَدُوا وانتدوا وتنادوا : اجتمعوا . وندوت القوم أندوهم إذا جمعتهم في النادي وبه سميت دار الندوة بمكة لاجتماعهم فيها . والبادي الجلس يَدُو إليه من حواليه ، ولا يسمى ناديًا حتى يكون فيه أهله ، وإذا تفرقوا لم يكن ناديًا ، وهو النّدى ، والجمع الأندية . وعن الجوهري جاء في اللسان : النّدى على فعيل ، مجلس القوم ومتحدثهم ، وكذلك الندوة والنّادي . وفي التنزيل العزيز ﴿وتأتون في ناديكم المنكر ﴾ قيل : كانوا يحذفون الناس في مجالسهم فأعلم الله أن هذا من المنكر . وقوله تعالى ﴿ فليدع ناديه ﴾ يريد عشيرته ، وإنما هم أهل النّادي ، والنّادي مكان ومَجْلِس فسماه به (۱۱) والنّوادي والنواحي ، ونوادي الإبل شواردها . ولفظة النّادي والجمع نواد وأندية وردت كثيرا في كتابات التوحيدي ، ومن النصوص التي أوردت لفظة النّادي ما قاله أبو حيان في نصه هذا : حسن الحذو على حيان في وصفه للشاعر ابن نباتة يقول أبو حيان في نصه هذا : حسن الحذو على مثال سكان البادية ، لطيف الاثتمام بهم ، خفي المغاص في واديهم ظاهر الإطلال في مثال سكان البادية ، لطيف الاثتمام بهم ، خفي المغاص في واديهم ظاهر الإطلال في وبفضلك أتحدث في كل مقام و نادٍ ، وهذا قليل فيما تستحقه على ، وتستوجبه لدي ".

ولفظة نادى ذكر أبو حيان جمعا لها نوادى وهذا المعنى للفظة الجمع نوادى مغاير لما جاء فى المعاجم ، وترد لفظة نوادى كثيرا فى كتابات التوحيدى ، فقد ذكرها فى مقدمة كتابه البصائر والذخائر وذلك فى وصفه لمصادر كتابه هذا فقال : هذا إلى غير ذلك من جوامع للناس مضافات إلى حفظ مافاهوا به ، واعتمدوا عليه فى محاضرهم ، ونواديهم ، وحواضرهم وبواديهم مما يطول

<sup>(</sup>٢) الإمتاع حـ ١ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>١) اللسان ح ٣ ص ٦١٠ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٢٤٤ .

إحصاؤه (۱) ، ويقول أبو حيان في بصائره أيضا ذاكرًا لفظة نوادى : قيل لابن مرحوم الصوفى : فيم لذتك ؟ قال : في سياحة البلاد ، وطى البوادى ، وحضور النوادى ، ومفاكهة الأنداد ، ومنافرة الأضداد (۲) ، وترد لفظة نوادى أيضا في قول أبي حيان في مجلس من مجالس الإمتاع: فلا زال الوزير – وزير الممالك – ممدوحا في أطوار الأرض على ألسنة الأدباء والحكماء ، وفي نوادى الرؤساء والعظماء (۱) وهذا المعنى الذي أورده أبو حيان للفظة النوادى مغاير لما جاء في اللسان ، وذكر لفظة الأندية فقال : وإذا تتبعت جوائز الشعراء التي وصلت إليهم من الخلفاء فولاة العهود والأمراء والولاة في مقاماتهم المؤرخة ومجالسهم الفاخرة وأنديتهم المشهورة ، وجدتها خارجة عن الحصر ، بعيدة عن الإحصاء (۱) .

ومن النصوص التى تقدمت نرى أن لفظة النادى تعنى محل اجتماع القوم وفيه يقومون بفعالياتهم الثقافية المختلفة ، وفي مجال الحديث عن النادى والأندية نذكر لفظة « الندوة » وهى من الألفاظ القليلة الورود عند التوحيدى ، وقد وردت لفظة التُدوة في نص من كتاب الصداقة والصديق أورده التوحيدى فقال : حدثنى أبو حامد العلوى سنة سبعين وثلثمائة بمدينة السلام عن أعرابي من بنى هلال يصف صديقه فيقول : ما له هجيرى سواك إن عبر فباسمك يستقل ، وإن تنفس فبذكرك يقطع ، وإذا أوى إلى ندوة الحى فبلسانك ينشر ، وجودك يذكر (°) .

ثما تقدم نجد أن الألفاظ نادى والجمع أندية ونوادى جاءت عند أبى حيان بالمعنى اللغوى الدالة على المجلس وأهله المجتمعين فيه (٢) ، وكذلك لفظة ندوة

<sup>(</sup>۲) البصائر ج ۱ ص ۳۹۸ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج ٢ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ١ ص ١٣١، ج ٢ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>١) البصائر ج ١ ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ٣ ص ٢١٠ .

 <sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ١٧٢ .

جاءت عند أبى حيان بمعنى الجماعة ومجلسهم (١) ، ومن الملاحظ أن لفظة النوادى التى وردت عند أبى حيان جمعا لنادى (٢) ، وهذا مغاير لما جاء فى اللسان (٢) فهو استخدام جديد لصيغة الجمع أورده أبو حيان فى كتاباته .

أما فى التطور الدلالى فنجد أن لفظة نادى وجمعها أندية قد اتسعت دلالتها فى عصر أبى حيان نتيجة لكثرة استخدامها للدلالة على مجالس الخلفاء والأمراء والولاة وأنديتهم الخارجة عن الحصر (ئ) ، ونجد أن لفظة ندوة قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى حيان بالإضافة فندوة الحى تخصيص للدلالة . وأيضا لفظة نوادى تخصصت دلالتها بالإضافة إلى الرؤساء والعظماء (٥) ، ونجد أيضا أن لفظة نوادى قد انتقلت دلالتها من مجال إلى آخر فى عصر أبى حيان فبعد أن استخدمت قديما بعنى النواصى والنواحى ، وكما جاء فى اللسان نوادى الإبل : شواردها (١) أصبحت فى عصر أبى حيان تستخدم بمعنى المجلس وأهله وبهذا انتقلت الدلالة من مجال معنوى مع اشتراك الدلالتين فى العلاقة المكانية .

## (£) المجلس : المجالس :

ثمة لفظة أخرى وردت عند التوحيدى فى أماكن كثيرة من كتاباته وهذه اللفظة تحمل مشعل العلم والثقافة أينا كانت تقام وفى معظم الأحيان ألا وهى كلمة المَجْلِس والجمع مَجَالِس وقد ساعدت هذه المجالس على نشر الثقافة وكانت

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ١٧٢ . (٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ٦١١ . (٤) البصائر ج ١ ص ٦ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ٢١٠ . (٦) اللسان جـ ٣ ص ٦١٢ .

تعد من أهم معاهد العلم في العصر العباسي وقد ازدهرت المجالس الثقافية في هذا العصر تبعا لازدهار الشغف العلمي وطمعا في منائح الحلفاء والأمراء ، ونيل الحظوة عندهم .

جاء فى اللسان الجُلُوس: القعود. جلس يجلس جُلُوسًا فهو جالِس من قوم جُلُوس. والجَلسة: الهيئة التي يكون عليها الجالس. والمَجْلَس بفتح اللام المصدر، والمَجْلِس موضع الجُلُوس. والمَجْلِس: الجماعة من الجلوس. وفى الحديث: « وإن مجلس بنى عوف ينظرون إليه »، أى أهل المجلس على حذف المضاف. وتجالسوا فى المجالس<sup>(1)</sup>، وجاء فى التاج ومما يستدرك عليه المجلس الناس وفى الأساس رأيتهم مجلسا أى جالسين<sup>(1)</sup> والمَجْلِس هو من الظروف غير المتعدى إليها بغير حرف جر وعن سيبويه لا تقل هو مجلس زيد<sup>(1)</sup>.

وكانت تقام المجالس فى الدور والقصور والمساجد بين العلماء وغيرهم من المشتغلين بالعلم والثقافة والفنون وفى حضرة الخلفاء والوزراء ، وكان الخلفاء والوزراء يضمون تحت ظلهم جماعة من العلماء يحيون لهم مجالسهم (أ) ، وصاحبنا التوحيدى كان أحد هؤلاء العلماء الذين حفل بهم مجلس ابن سعدان وزير صمصام الدولة فى بغداد ، فقد نال الحظوة أبو حيان عند الوزير ابن سعدان ونادمه فى مجالسه وسجل هذه المجالس تسجيلا رائعا فى كتابه الإمتاع والمؤانسة . وفى كتاب المقابسات سجل التوحيدى نوعا آخر من المجالس الخاصة بأبى سليمان السجستانى ، وهى مجالس علمية قائمة على العلم وحده . واهتم التوحيدى بالمجالس على اختلاف أنواعها فذكر تاريخ انعقادها ، وأصحابها ومن حضرها من بالمجالس على اختلاف أنواعها فذكر تاريخ انعقادها ، وأصحابها ومن حضرها من

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس ج ٤ ص ١٢١ وانظر الأساس للزمخشري ج ١ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) المخصص لابن سيده ج ١٢ ص ٨٤ . (٤) الإمتاع ج ١ ص ٣٧ .

الرواد وكتاباته تعتير سجلا حافلًا لهذه المجالس. لفظة المَجْلِس يذكرها التوحيدي في كتاباته في أماكن كثيرة جدا ، وخاصة ما جاء في الإمتاع والمؤانسة فيقول في نص له ذاكرًا لفظة المَجْلِس بمعنى جماعة الجلوس ، وذلك في وصفه لحديث عز الدولة مع على بن عيسى: ولولا ما يبلغني من ملازمتك لمجلسك وتدريسك لمُخْتَلِفتك لغلبتك على زمانك (١) . وقال : موردًا لفظة المَجْلِس بمعنى مكان الاجتماع: سمعت ابن سمعون يدعو في الجَامِع في آخر مجلسه ويقول: اللهم اجعل قولنا موصولا بالعمل(٢) وقال أيضا متسائلًا : قلت للقُوْمسي : لم صار الإنسان إذا زور كلامًا لمجلس يخصه وخصم يناظره ، وصاحب يعاتبه لا يفيي بأدائه في حال ما يباشر المراد (٢) وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة المجلس بمعنى مكان الجلوس وذلك في وصفه للسيرافي في أحد مجالس الإمتاع : قال أبو سعيد : إذا حضرت الحلقة استفدت ليس هذا مكان التدريس هو مجلس إزالة التلبيس ، مع من عادته التمويه والتشبيه (٤) ، وقد وردت في كتابات التوحيدي نصوص تبين لنا شكل هذا المجلس، ونوعية ما يدور فيه من علوم أو فنون ونراه يصف مجلسًا فيقول مخاطبًا : إن كنت تحفظ في غرائب أخلاق الحيوان شيئا فاق ذكره إذا حضرت ، فقد مر في أخلاق الإنسان ما يكفي مجلس الإمتاع والمؤانسة (°) ، ويصف أبو حيان ما يدور في مجلس الإمتاع من نقاش حول علم من العلوم فيقول: وسأله الأندلسي في هذا المجلس عن الأمم وأحوالها ونقصها وكمالها(٦) . ويصف أبو حيان مجلسا آخر من مجالس العلم فيقول : وقف أعرابي على مجلس

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ٣ ص ١٥٨ . (٢) الإمتاع ج ٣ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٠٧ . (٤) الإمتاع ج ١ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ١ ص ١٥٧ . (٦) الإمتاع ج ١ ص ٢١١ .

الأخفش فسمع كلام أهله في النحو ما يدخل معه فحار وعجب(١) ، ويقول أبو حيان عن مجلس السيرافي وما يدور فيه من مسائل علمية : ويقال أرق على ظلُّعك ، اللام ساكنة ، وقد رأيت من فتح اللام في مجلس السيرافي فضحك منه ورده عليه ، ومعناه تكلف ما لا تطيق (٢) ، وعن الصاحب وما يعقد في مجلسه من مناظرات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مجلس: رأيت شيخا قدم مع الحاج من خر اسان يعرف بالخشوعي من الكراميّة أصحاب الرأيين حضر مجلسه وناظره في مسألة الجسم (٢) ، ويقول أيضا عن مجلس ابن عباد : وعقد ابن عباد مجلس جدل ، وكنا نبيت عنده في داره بباب سين (<sup>١)</sup> . وهناك تفاوت بين مجلس وآخر ، وليس كل ما يعرض في مجال النقاش يكون على مستوى عال من الثقافة والمعرفة وفي هذا المجال يقول أبو سعيد للوزير ابن الفرات : اعذر أيها الوزير فإن العلم المصون في الصدر غير العلم المعروض في هذا المجلس على الأسماع المصيخة ، والعيون المحدقة ، والعقول الجادة (٥) ، ولكل مجلس رواد من أهل العلم والثقافة والفنون وغيرها من الأمور الفكرية والثقافية ، ويصف لنا أبو حيان بعض هؤلاء الحضور وهم من الأعلام في ذلك العصر فيقول محددًا تاريخ المجلس: لما انعقد المجلس سنة ست وعشرين وثلاثمائة قال الوزير ابن الفرات للجماعة وفيهم الخالدي وابن الأخشاد والكتبي وابن أبي بشر وابن رباح وابن كعب وأبو عمرو وقدامة بن جعفر والزهري وعلى بن عيسي الجراح وابن فراس وابن رشيد وابن عبد العزيز الهاشمي وابن يحييي العلوي ورسول ابن طفح من مصر والمرزباني صاحب آل سامان : ألا ينتدب فيكم إنسان لمناظرة متى في حديث المنطق (١) .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٥٢٩ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤاسة ج ٢ ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوريرين ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع جـ ١ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ح ١ ص ١٠٩ .

ويحدثنا أبو حيان في كتاباته عن المجلس وصاحبه ورواده وتاريخ انعقاده فيقول في نص له واصفًا مجلس ابن العميد : وكان ابن عباد ورد الري سنة ثمان وخمسين مع مؤيد الدولة ، وحضر مجلس ابن العميد أبي الفضل وجرى بينه وبين مسكويه كلام ، ووقع تجاذب(١) ، وفي نص آخر يقول أبو حيان ذاكرًا مجلس عز الدولة ومن حضره من أعلام ذلك العصر: ولقد رأيت أبا عبد الله البصري في مجلس عز الدولة ، سنة ستين في شهر رمضان . والجماعة هنا أبو حامد المروروذي ، وأبو بكر الرازى ، وعلى بن عيسى ، وابن نبهان ، وابن كعب الأنصاري ، والأبهري وابن طرارة ، وأبو الجيش شيخ الشيعة ، وابن معروف ، وابن أبي شيبان ، وابن قريعة وناس كثير ، وهو في إيوان فسيح ، في صدره من حضر وا من أجله وأبو الوفاء المهندس نقيب المجلس ومرتب القوم فسئل البصري عن مسألة فأظهر أنه في بقية علته ، وأنه لا يقدر على الكلام ، ثم قام على بن عيسى الشيخ الصالح وقال : هذا مجلس يبتهي بحضوره لشرفه، ويفتخر بالكلام فيه لكثرة من يعرف وينصف ، وليس في كل أوان يتفق هذا الجَمْع (٢) ومن النص السابق يتضح لنا أن للمجلس آدابا وقواعد معينة منها هيئة ذلك المجلس ومُرَتّب المَجْلِس الذي يسميه أبو حيان بنقيب المجلس ثم طريقة طرح الأسئلة والإجابة عليها ، ونجد عالمًا يترأس المجلس ويقوم بترتيب الكلام ، وعن تقاليد المُجْلِس يقول أبو حيان فليس كل قائل يسلم ولا كل قادم يفسح له في المجلس عند القدوم (٣) . وعادة ما ينفض المجلس على مُلحة الوداع كما جاء ذكر ذلك في مجالس الإمتاع والمؤ انسة ، وبطلب من الوزير نرى التوحيدي يختتم المجلس فيقول : قال الوزير : أنشدني شيئًا نختم به المجلس ، فقد مرت طرائف ، فأنشدته لعمارة بن عقيل (١٤) ، وفي نص آخر يطلب

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ٢ ص ١ .

 <sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص ۱۳۷ ، ص ۱۳۸ .
 (٤) الإمتاع ج ۱ ص ۲۲۲ .

الوزير من أبي حيان أن يختتم المجلس فيقول : إن الليل قد دنا من فجره ، هات ملحة الوداع(١) . أو يقول هات مُلحة المجلس(٢) . وكانت تصرف المنح والعطايا في هذه المجالس وفي نص لأبي حيان على لسان أحد الشعراء يقول فيه ذاكرًا المجالس وما يقدم فيها من عطايا قال الخالع: وإذا تتبعت جوائز الشعراء التي وصلت إليهم من الخلفاء وولاة العهود والأمراء والولاة في مقاماتهم المؤرخة ومجالسهم الفاحرة وأنديتهم المشهورة وجدتها خارجة عن الحصر ، بعيدة عن الإحصاء (٢٠) . وفي نص آخر يحدثنا أبو حيان عن منح الخلفاء والأمراء وذوى الشأن فيقول عن المجلس وجوائزه: ثم لا يصرفه عن مجلسه إلا بجائزة سنية وعطية هنية (١٠) .

وهناك نصوص أخرى من كتابات أبي حيان وردت فيها لفظة مجلس بمعني المكانة الرفيعة والمركز المرموق وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في بصائره : قال مالك بن عمارة عن عبد الملك بن مروان : إذا حضر طعامه أو قعد لأصحابه أتاني الغلام فقال : إن شئت صرت إلى أمير المؤمنين ، فأمشى بلا حذاء ، ولا رداء ، فيرفع من مجلسي ويقبل على محادثتي (°) ويقول أبو حيان أيضا موردا لفظة المجلس بمعنى المكانة الرفيعة والموضع الموقر: دخل عمارة بن حمزة على المنصور فجلس مجلسه ، فقام رجل فصاح : مظلوم ياأمير المؤمنين ، عمارة بن حمزة ظلمني ، وغصب ضيعتى ، فقال المنصور : قم ياعمارة فاقعد مع خصمك ، فقال عمارة : ما هو لي بخصم ، إن كانت الضيعة له فلست أنازعه ، وإن كانت لي فقد جعلتها له ، ولا أقوم من مكان شرفني به أمير المؤمنين لأجل ضيعته(١) ، وترد لفظة مجلس بمعنى مكان الجُلُوس أي المَقْعَد الذي يجلس فيه ، وفي هذا المعنى

<sup>(</sup>١) الإمتاع حـ ٣ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ٣ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جـ ١ ص ٥٦ . (٣) الإمتاع حـ ٢ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٧٣٠ . (٥) البصائر والدحائر ج ٢ ص ٧٣٨ .

يقول أبو حيان: لا ينبغى لشريف أن يأنف منهن وإن كان أميرا، قيامه من مجلسه لأبيه (۱)، ولفظة مجلس ترد أيضا عند أبى حيان بمعنى الحديث وذلك فى نص له يقول فيه: قال يونس بن عبد الأعلى قدم على الليث بن سعد منصور بن عمار يسمع منه الحديث فقال له: إنى أتيت شيئا أريد أن أعرضه عليك، قال ما هو؟ قال كلام الفقه ومواعظ القصاص، قال: ليس غير القرآن والسنة وما خالف ذلك فليس بشيء، قال: فلتسمع متفضلا، وكان عنده جماعة، فأشاروا عليه بأن يسمع منه، فابتدأ بمجلس القيامة، فلم يزل الليث يبكى ومن معه، وأمره أن يذيعه ووهب له ألف دينار (۲).

ولفظة الجمع مُجالِس ترد أيضا عند أبي حيان بمعانٍ متنوعة منها ما قاله أبو حيان في أحد نصوصه ذاكرًا المُجالِس بمعنى جماعة الناس فيقول في وصفه لأحدهم: وقد لزم قعر البيت ورفض المُجالِس، واعتزل الخاصة والعامة (٢٠) وقال أبو حيان ذاكرًا مُجالِس بمعنى مكان اجتاع الجُلُوس من الناس: وإذا سألتهم لم يسعفوا وإذا حضرت مجالسهم لم يفسحوا (١٤)، وترد لفظة مجالس عند أبي حيان بمعنى المقاعد المعدة للجلوس أي الأثاث وفي هذا المعنى، يقول أبو حيان: دخل خالد بن صفوان على هشام بن عبد الملك في يوم شديد الحر وهو في بركة فيها مجالس من السرر كالكراسي فجلس على بعضها (٥)، وقال أيضا موردًا لفظة مجالس بمعنى الأثاث: ولا يهولك هذا الحشم والخدم، وهذه المرتبة والمسطبة وهذه المجالس والطنافس، فإن سلطان العلم فوق سلطان الولاية (٢١)، وترد لفظة مجالس المجالس والطنافس، فإن سلطان العلم فوق سلطان الولاية (٢٠)، وترد لفظة مجالس

(٢) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>١) الإمناع والمؤانسة حـ ٣ ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ١٠ . (٤) الإشارات الإلهية ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٥٨٤ . (٦) مثالب الوزيرين ص ٧٩ .

بمعنى المحاضر والمضابط أى السجلات وذلك فى نص لأبى حيان يقول فيه : وتوابع هذه الدواوين مثل باب العين والمؤامرات ، وباب النوادر والتواريخ وإدارة الكتب ومجالس الديوان (١) .

n القدم نجد أن لفظة مجلس والجمع مجالس قد جاءت عند أبى حيان بمعانٍ متعددة منها المعنى اللغوى الذى أوردته المعاجم العربية وهو الدال على موضع الجلوس (٢) وجماعة الجلوس (١) وأهل المجلس (١) وأضاف أبوحيان إلى هذه المعانى معانى أخرى للفظة المجلس والجمع مجالس ، فقد جاءت لفظة مجلس بمعنى المكانة الرفيعة والمركز المرموق بين الجالسين (٥) ، وأيضا جاءت بمعنى الحديث الخاص محدث هام وبمناسبة معينة (١) ، ولفظة الجمع مجالس جاءت عند أبى حيان بمعنى الأثاث المستعمل للجلوس أى المقاعد (٧) وجاءت أيضا بمعنى السجلات الخاصة بالدواوين (٨) ، وقد كثر ورود المعنى الثقافى الاصطلاحي للفظة المجلس والمجالس في كتابات أبى حيان وخاصة ما جاء في كتاب الإمتاع والمؤانسة وفي كتاب المقابسة في كتابات أبى حيان وحامة ما جاء في كتاب الإمتاع والمؤانسة وفي كتاب عين وحواد هذه الألفاظ لا يمكن إحصاء عددها في كتابات أبى حيان ورود هذه الألفاظ لا يمكن إحصاء عددها في كتابات أبى حيان و كيف يمكن إحصاؤها والكتابان خاصان بالمجلس ، والمجالس الثقافية .

ومن الملاحظ أن المعانى المتعددة للفظة مجلس والجمع مجالس قد أوضحت لنا ظاهرة تعدد المعنى لهذين اللفظين .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الصداقة والصديق ص ٣٧٣ ، والإمتاع ج ٣ ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ٢ ص ١ ، الصداقة والصديق ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جـ ١ ص ١٦٨ . (٥) مثالب الوزيرين ص ١٦١ ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦٨.

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٥٨٤ ، ومثالب الوزيرين ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع ج ١ ص ٩٨ .

وفي التغير الدلالي نجد أن لفظة مجلس والجمع مجالس قد مرت بعدة أطوار خلال مسيرتها اللغوية منذ بدأ استخدامها وحتى عصر أبي حيان ، ونجد أن هذه اللفظة قد اتسعت دلالتها في هذا العصر نتيجة لكثرة استعمالها بين أوساط المشتغلين بالثقافة والفنون وكتابات أبي حيان خير شاهد على عصره ، ذلك العصر الذي اشتهر بكثرة مجالس الإمتاع والمؤانسة ومجالس المقابسات . ونجد أيضا أن دلالة هذه اللفظة قد تخصصت في عصر أبي حيان وذلك حينها وصف المجلس وحددت نوعيته هل هو مجلس أنس (۱) أم مجلس شراب (۲) أم مجلس جدل (۳) أم مجلس لإزالة التلبيس (۱) ، كل هذه الأنواع المختلفة للمجلس أدت إلى تخصيص دلالة لفظة المجلس ، وأيضا تخصصت الدلالة عندما أضيفت لفظة المجلس إلى أشخاص كان لهم الفضل في إقامة المجالس أمثال الرؤساء والوزراء (۵) والعلماء (۱) وتخصصت الدلالة أكثر عند ذكر أسماء من أقاموا هذه المجالس مثل ابن قتيبة (۷) ،

## (٥) الحلقة ، الرواق :

ومن الألفاظ التى تعنى بالثقافة: إما أن تكون مكانًا لعقد حفل ثقافى ، أو تَجَمُّع يعنى بأمور العلم والمعرفة ، وهذه الألفاظ ، تتبع الألفاظ الثقافية العامة وتدور فى مجالسها ، وهى الحلقة والرواق ، وقد وردت فى كتابات التوحيدى فى

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٢٦٠ ، وانظر المقابسات ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الصداقة والصديق ص ٧٨ . وانظر البصائر والذخائر ج ٤ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٩٠ . (٤) الإمتاع ج ١ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) البصنائر ج ٢ ص ٥٦ . (٦) مثالب الوزيرين ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) الصداقة والصديق ص ٧٢ . (٨) الإمتاع ج ١ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٩) النصائر ج ٢ ص ٤٧٤ .

أماكن عديدة نذكر بعضها ، والحَلْقَة هي لفظة ترد كثيرا عندما نذكر المجالس وأماكن انعقادها في المسجد أو الدور أو القصور ، فقد كانت معظم الدروس العلمية تعطى في المساجد والمستمعون على هيئة حُلْقَة بين يدى المدرس. ويروى صاحب كتاب الأغاني أنه كان في مسجد البصرة حَلْقَة قوم من أهل الجدل، يتصايحون في المقالات والحجج فيها وبجانبهم حَلْقَة للشعر والأدب وهكذا ، وكان الذين يحضرون هذه الحلقات من أجناس مختلفة وديانات مختلفة وآراء مختلفة ، وكانوا يتلاقون في المسجد وفي المنازل وفي قصور الولاة والخلفاء(١).

يقول صاحب اللسان في تعريفه للحلقة: كل شيء استدار فهو حلقة كالحديد والفضة والذهب ، وكذلك هو في الناس ، والحلقة هي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيرها . وتَحَلَّق القوم جلسوا حَلْقَة حَلْقَة ومنه الحديث : لا حمى إلا في ثلاث ، وذكر حلقة القوم أي لهم أن يحموها حتى لا يتخطاهم أحد ولا يجلس في وسطها(٢) .

ويقول التوحيدي ذاكرًا لفظة الحلقة: كان فيما بلغني في داره صغيرا ومجلس حَلْقَته كبيرًا (٣) ، ويقول أبو حيان عن أستاذه أبي سعيد ذاكرًا لفظة حَلْقَة : قال أبو سعيد : إذا حضرت الحلقة استفدت ، ليس هذا مكان التدريس ، هو مجلس إز الة التلبيس <sup>(1)</sup>.

ومع لفظة المجلس و الحلقة يأتي الرِّواق يقول صاحب اللسان: الرَّوْق والرِّواق سقف في مقدم البيت ، والرُّواق ستر يمد دون السقف . ورواق البيت مقدمه . وقيل الرُّوْق والرُّواق وهو ما بين يدى البيت . ورَوْق البيت ورِواقه واحد، وهي

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام ح ١ ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جـ ١ ص ١١٩ . (٣) البصائر والذخائر ح ٢ ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٢) اللسال ح ١ ص ٦٩٨ .

الشقة التي دون الشقة العليا ، وقد يكون الرِّواق من شقة وشقتين وثلاث شقق . و في حديث الدجال: فيضرب رواقه فيخرج إليه كل منافق، أي يضرب فسطاطه وقبته ، وموضع جلوسه . وعن ابن سيده : رواق الليل مقدمه و جوانبه<sup>(١)</sup> ويذكر أبو حيان لفظة رواق فيقول: ولا يهولك هذا الحشم والخدم وهذه الغاشية والحاشية ، وهذه المرتبة ، والمسطبة وهذا الطاق والرُّواق ، وهذه المجالس والطنافس(٢) ، وقال أيضا ذاكرًا لفظة الرُّواق : وطلع على يوما في داره ، وأنا قاعد في كسر رواق أكتب له شيئا قد كأدني به <sup>(٣)</sup> .

ما تقدم نلاحظ أن لفظة حَلْقَة جاءت عند أبي حيان بمعنى اصطلاحي (1) يدل على جماعة من الناس اجتمعوا في مجلس وأغلب الأحيان يكون في المسجد من أجل الدرس والجدل وهذا المعنى لم يرد في اللسان عند تناوله لمادة « حلق » (°).

والتغير الدلالي الذي طرأ على لفظة حلقة ، نجده في تخصيص الدلالة لهذه اللفظة . فبعد أن كانت تُستخدم لكل شيء على هيئة دائرة أصبحت في عصر أبي حيان تعنى الحلقة العلمية وذلك حين اكتسبت مفهومًا ثقافيًا نتيجة لارتباطها بالمسجد وأنشطته وهذا مما أدى إلى تخصيص الدلالة في عصر أبي حيان .

ولفظة « رواق » نجد أنها جاءت عند أبي حيان بمعنى لغوى أورده صاحب اللسان<sup>(١)</sup> ، وفي مجال التغير الدلالي نجد أن لفظة رواق قد اتستعت دلالتها في

(٢) مثالب الوريرين ص ٧٩ .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ١٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ح ٢ ص ٤٥٥ . (٣) مثالب الوزيرين ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ١ ص ٦٩٨ .

<sup>(</sup>٦) اللسال ج ١ ص ٢٥٧ .

عصر أبى حيان ، نتيجة لانتشارها وكثرة استخدامها عند المهتمين بالثقافة من الكُتَّاب والنُساخ (١) .

ومما سبق نرى أن المؤسسات الثقافية فى العصر العباسى كانت ذات تأثير وفعالية قوية فى نشر الثقافة والتعليم وخاصة المساجد التى كانت تعد من أكبر معاهد الدراسة ، وبتنوع العلوم فى العصر العباسى تنوعت كذلك حلقات الدرس التى تقام فى المساجد ، فقد كانت هناك حلقات للعلوم الدينية بجانب حلقات لعلوم العربية وحكى المرزبانى فى الموشح أن مسلم بن الوليد كان يُمَلِّى شعره فى المسجد . وأن الناس كانوا يتناظرون فى الشعر فى المسجد .

وعلى العموم فقد كان المسجد أهم معهد للثقافة فى الإسلام ، فقد ظهرت إلى جانب المسجد دور للعلم ومؤسسات علمية أخرى أقل فعالية من المساجد فى نقلها للثقافة ، وكانت المجالس التى تعقد فى الدور والقصور وفى الأماكن التى تصلح للنقاش ، والجدل والشرح والتفصيل ، أكثر فعالية من غيرها من المؤسسات الثقافية .

\* \* \*

(۱) مثالب الوريرين ص ۹۹ .

## ثانيا: أنشطة الجالس الثقافية:

تعد النشاطات الثقافية التي كانت تمارس في دور العلم والمؤسسات الثقافية في القرن الرابع الهجرى من أكبر المظاهر حيوية ، ومن أدلها على نشاط الحركة العلمية في العصر العباسي . وذلك لكثرة الأنشطة الثقافية في هذا العصر وكثرة الجدل بين أصحاب المذاهب على اختلاف اتجاهاتهم . ومن المؤكد أنه كلما زاد الاحتكاك بين العقليات المتباينة والمذاهب المختلفة ، زادت حدة الشرارات المنبعثة عن هذا الاحتكاك ، فكثرة الأنشطة والفعاليات العلمية ، ولعل من أهم أثار هذه المحاجات العلنية في المجالس العلمية ظهور المصطلحات الثقافية مثل المُناظرة ، والمُذاكرة ، والمُذاكرة ، والمُدارسة والمُجالسة والمُقابسة .

ويعد عصر أبى حيان التوحيدى عصر ازدهار المجالس الثقافية ، وما يتم فيها من أنشطة وفعاليات متنوعة . وكان أبو حيان رجلا خبر أعلام عصره وجلس في مجالسهم وشارك في نشاطهم فأجاد في وصف مناظراتهم ومقابساتهم ومذاكراتهم ومجالساتهم ومدارساتهم ووصفها وصف الجبير المتمرس ونجد صدى لأقوالهم في كتاباته وخاصة كتاب الإمتاع والمؤانسة وكتاب المقابسات . وكان العلماء يطيلون النظر ويعدون العدة لكى يظهروا في هذه المجالس مظهر الخبير الثقة الدقيق النظر حتى لا يصيبهم الفشل فيكون في هذا الفشل القضاء عليهم . وعن مجالس المناظرة . يقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام : من أهم معاهد العلم مجالس المناظرة في الدور والقصور والمساجد ، وبين العلماء وفي حضرة الخلفاء ، في الفقه ، في النَّحو والصَّرف ، في اللغة ، في المسائل الدينية . وكان الخلفاء والأمراء عليال المُناظرات فسيحًا من الناحية العلمية البحتة . وإذ كان الخلفاء والأمراء

يساهمون في الحركة العلمية ، ويؤيدون بعضا ويفندون بعضا ، استعد العلماء للمناظرة وتسلحوا لها رغبة في الشهرة والحظوة (١) ووضعت آداب وأحكام يقف المتناظرون عند حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل والمجيب وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا وكيف يكون مخصوصًا منقطعًا ومحل اعتراضه أو معارضته وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال ولذلك قيل في علم المُناظرة : إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل إلى حفظ ,أي و هدمه سواء كان ذلك الرأى من الفقه أو غيره (٢) وقيل في علم المُناظرة : بأنه علم باحث عن أحوال المتخاصمين ليكون ترتيب البحث بينهما على وجه الصواب حتى يظهر الحق بينهما (٣) ويقول الأستاذ أحمد أمين عن مجالس المُناظرة من مميزات العصر العباسي ، كثرة اختلاف الفقهاء ونشاطهم في الجدل والمُناظرة ، وكان الاختلاف شديدا في المذاهب الفقهية بين أنصار الرأى وأنصار الحديث ، وكان الخلاف شديدا بين الأمصار ، وكانت العصبية للبلاد وللنمط العلمي فيها شديدة ، وكان هذا وقودا صالحا لإشعال نار المناظرة وحدتها وحياتها جياة عنيفة قوية<sup>(١)</sup> ويقول أيضا : وعلى كل حال كان الخلاف كثيرا في العصر العباسيّ فرأيناهم يتناظرون في المساجد وفي حلقات الدرس، وفي المنازل وحين اجتماعهم للحج ، يرحلون فيتناظرون ويلتقون اتفاقا فيتجادلون ، وملئت الكتب بهذه المناظر ات<sup>(٥)</sup>.

لفظة مُنَاظَرة من الألفاظ الخاصة بفعاليات وأنشطة المجالس الثقافية وقد ذكرها أبو حيان كثيرا جدا في كتاباته . وذكر معها لفظة الجمع مُناظرات ، واشتقاقات

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام، أحمد أمين ج٢ ص٥٥ . (٢) المقدمة ابن خلدون ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) أبجد العلوم ص ٦٤٨ . (٤) ضحى الإسلام، أحمد أمين ج٢ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ضحى الإسلام، أحمد أمين ج٢ ص١٦٨.

متنوعة من المادة « ن ظ ر » . لقد تناولت المعاجم العربية لفظة مُناظرة بالشرح والتفصيل وعرفتها تعريفًا وافيًا إضافة لما جاء في اللسان عند تناوله لمادة « نظر » يقول صاحب اللسان: النَّظَر: حِس العين، وتأمل الشيء بالعين. والنَّظر: الفكر في الشيء تقدِّره وتقيسه منك . والمُناظرة : أن تُناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا كيف تأتيانه . والتَّناظر التراوض في الأمر . ونظيرك : الذي يراوضك وتناظره ، وناظره من المُناظرة . وناظرت فلانا أي صرت نظيرا له في المخاطبة (١) وفي التاج يستدرك الزبيدي على ما جاء في اللسان فيقول: ومما يستدرك عليه المناظرة : المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته والنظر البحث والاعتبار وهو مراد المتكلمين عند الإطلاق(٢) ، وفي كتاب التعريفات يعرف الجرجاني لفظة المناظرة تعريفا واضحا فيقول: المُناظرة لغة من النظير أو من النَّظر بالبصيرة ، واصطلاحًا هي النَّظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب (٢) . ويضيف التهانوي على ما جاء في المعاجم فيقول : المُناظرة هي علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب ونفيه أو نفي دليله مع الخصم (٤) . ويعرّف المُناظرة أبو حيان فيقول : إن الكلام مع الخصم من المهاترة والمُناظرة والمُذاكرة والمناظرة قد تفضي إلى المنافسة ، وقد توجد بها الفائدة وهي كالفاكهة بين العلماء (٥) ، ويحدثنا أبو حيان في كتاباته عن مناظرات كثيرة جرت بين الفقهاء والمحدثين وبين العلماء في النحو والصرف واللغة والمنطق والفلسفة ، فيقول أبو حيان في نص له موردا فيه لفظة مناظرة و محددا أشخاصها وتاريخها: سمعت ابن كعب الأنصاري يقول في مجلس الزهري سنة ثمان وخمسين

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ٦٦٥ . (٢) تاج العروس ج٣ ص٧٧٥ ، ص ٥٧٤ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجانى ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ج ٦ ص ١٣٩١ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ١٠٨ .

وثلاثمائة فى مناظرته: من طال خطابه ، واشتد لغطه قل صوابه ، وكثر غلطه (١) ، وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة مناظرة ومبينًا موضوعها: قال ابن الهيثم: جمع بينى وبين عثان بن خالد ، فقال لى : أحب أن أناظرك فى الإمامة ، فقلت : إنك لا تناظرنى ، وإنما تشير على ، فقال ما أفعل ذلك ولا هذا موضع مشورة ، وإنما اجتمعنا للمناظرة ، فقلت له : فإنا قد أجمعنا على أن أولى الناس بالإمامة أفضلهم ، قال ابن الهيثم : فلم يبق إلا أن أقول : دع قولك وقول أصحابك ، واقبل قولى وقول أصحابك ، واقبل قولى وقول أصحابى ، قال : ما هو إلا ذاك ، قلت : هذه مشورة ، وليست مناظرة ، قال : صدقت (١) .

وقال أبو حيان موجها حديثه لصاحب مجالس الإمتاع وموردًا لفظة مُناظرة في قوله: وأحث كل من أراه بعدك على سلوك طريقك في الخير، أكايد أصحابنا ببغداد فأناظرهم فيك وبسببك لا مُناظرة الحنبليين مع الطبريين (٢٦)، وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة مُناظرة في وصفه للصاحب في مجلس من مجالس الإمتاع: إن الرجل كثير المحفوظ، حاضر الجواب، فصيح اللسان والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة وكتابته مُهجنة بطرائقهم ومُناظرته مشوبة بعبارة الكُتّاب (١٤)، وعن الصاحب ومناظرته يقول أبو حيان: وقال لابن الزيات المتكلم يوما في مناظرته لا تعبث بلحيتك! فقال ابن الزيات وما عليك منها ؟ هي لحيتي! قال أنا سلطان وإذا خرجت من عندي ولحيتك على غير الشكل الذي دخلت على به ظن الناس أني ظلمتك فيها عند المُناظرة والخلاف (٥)، ويذكر لنا أبو حيان مناظرات أخرى كثيرة جرت في مجلس الصاحب بن عباد لا يسع المجال لذكرها، وكان

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٣٤٦ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٨٨ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ١٣٠ .

الصاحب فى الغالب أحد المتناظرين . وعن طريقة الصاحب فى مناظراته يقول أبو حيان فى نص له ذاكرًا لفظة المُناظرة فى قوله : وكان مع حفظه الغزير عليه مؤونة فى تلاوة آية من كتاب الله عز وجل إذا أراد أن يستدل بها فى المناظرة والجدل (۱) ولفظة مُناظرة يذكرها أبو حيان فى نصوص من رسالته المعنونة فى ثمرات العلوم فيقول : وعلم الكلام الاعتبار فيه ينقسم بين دقيق يتفرد العقل به وبين جليل يفزع إلى كتاب الله تعالى فيه ثم التفاوت بين المتحلين به على مقادير هم فى البحث والتنفير والفكر والتحبير والجدل والمُناظرة (۱) ، ويقول أيضا فى نص آخر من رسالته هذه ذاكرًا لفظة مُناظرة : ومتى خلصت هذه المشاورة والاستضاءة والاستفهام والمُناظرة من الهوى والتعصب والنكر والتغضب ، كان الحق رسيل طلب الطالب (۱) .

وهناك العدد "وفير من المناظرات التى ذكرها أبو حيان فى كتاباته كالإمتاع والمؤانسة والبصائه والذخائر ومثالب الوزيرين وغيرها من الكتب الأخرى ، وهذه الكتب حكت لنا عن مناظرات جرت فى مجالس الوزراء البويهيين ، أمثال ابن العميد وابن عباد والمهلبى وابن سعدان وزير صمصام الدولة ، وكان كل من هؤلاء له مجلس يُباهى به ويفخر على مجالس الكبراء الآخرين ، ومجلس ابن سعدان كان يجمع خيرة العلماء والأدباء ، وفى كتاب الإمتاع والمؤانسة دوّن أبو حيان ما كان يدور في ذلك المجلس من مناظرات وأحاديث ومذاكرات . وأبرز ما دوّنه أبو حيان المناظرة الكبرى التي جرت بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متى وتعتبر هذه المناظرة من أشهر المناظرات التى جرت فى القرن الرابع الهجرى ، فالمناظرة قامت بين شيخين ، لكل منهما فى علمه الذى اختص به منزلة لا تقل عن منزلة قامت بين شيخين ، لكل منهما فى علمه الذى اختص به منزلة لا تقل عن منزلة

<sup>(</sup>٢) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص ۸۲ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٣ .

صاحبه وكانت آراء هذين الشيخين تمثلان اتجاهين ثقافيين بارزين في ذلك العصم . فقد جرت المناظرة بين نحوى ومنطقى ، وكان موضوعها المُفاضلة بين النحو المنطق ، ومكانها في مجلسالوزير أبي الفتح بن الفرات ، وقد حضر المجلس جمع من العلماء ، وكان لها من الصيت ما جعلها تفرض نفسها على المؤلفين فرضا. وفيما يل وصف أبي حيان لهذه المناظرة وقد حكاها كلها في الجزء الأول من كتابه الإمتاع والمؤانسة فقال: ذكرت للوزير مناظرة جرت في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متى . و اختصرتها فقال لي: اكتب هذه المناظرة على التمام فإن شيئًا يجرى في ذلك المجلس النبيه بين هذين الشيخين بحضرة أولئك الأعلام ينبغي أن يغتنم سماعه ، وتوعي فوائده ، ولا يتهاون بشيء منه (١) فكتبت : لما انعقد المجلس سنة ست وعشرين وثلاثمائة ، قال الوزير ابن الفرات للجماعة-وفيهم الخالدى وابن الأخشاد والكتبي وابن أبي بشر وأبو عمر قدامة بن جعفر والزهري وعلى بن عيسي الجراح وابن فراس وابن رشيد وابن عبد العزيز الهاشمي وابن يحيى العلوى ورسول ابن طغج من مصر والمرزباني صاحب آل سامان : ألا ينتدب منكم إنسان لمناظرة متّى في حديث المنطق ، فإنه يقول : لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشر والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق وملكناه من القيام به . فأحجم القوم وأطرقوا قال ابن الفرات : والله إن فيكم لمن يفي بكلامه ومناظرته ، وإني لأعدكم في العلم بحارا<sup>(٢)</sup> ، ثم قال ابن الفرات مخاطبا السيرافي: أنت لها ياأبا سعيد ، فقال أبو سعيد: مخالفة الوزير فيما رسمه هُجْنة ثم واجه متى فقال : حدثني عن المنطق ما تعني به ؟(٣) . وتستمر هذه

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٠٧ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٩ .

المناظرة ساعات وساعات ، وتستغرق كتابتها فترة من الزمن يصفها أبو سعيد السيرافي قائلا : لم أحفظ عن نفسي كل ما قلت ولكن كتب ذلك أقوام حضروا في ألواح كانت معهم ومحابر أيضا وقد اختل على كثير منه (۱) . ويصف أبو حيان نهاية هذه المُناظرة الشهيرة قائلا : تقوض المجلس وأهله يتعجبون من جأش أبي سعيد الثابت ولسانه المتصرف ووجهه المتهلل والوزير ابن الفرات يثني عليه ويقول : عين الله عليك أيها الشيخ لقد حكم طرازًا لا يبليه الزمان ولا يتطرق إليه الحدثان (۲) وكان للسيرافي يوم المُناظرة أربعون سنة (۲) وهذه المُناظرة رواها على ابن عيسي الرماني لأبي حيان مشروحة (٤) وإن كان أبو سعيد قد روى لأبي حيان المعامن هذه القصة (٥) .

وبعد هذه الجولة القصيرة في مجالس المناظرات نستعرض بعض ما ورد في كتابات أبي حيان من اشتقاقات للمادة نظر . وقبلها نذكر لفظة الجمع مناظرات ونكتفى بأقل ما يمكن من النصوص . هذا وقد وردت لفظة الجمع مناظرات في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان وهذه الصيغة لم ترد في اللسان أذكر نصبًا له يصف فيه ابن ثوابة الكاتب في دفاعه عن البلاغة وأصحاب النثر من كتاب البلاغة ، فيقول ، وكان ابن ثوابة إذا جال في هذه الأكناف لا يلحق شأوه ، ولا يشق غباره ، وله مناظرات واسعة في هذا الباب مع جماعة من أهل زمانه ناقضوه وعارضوه ، فثبت لهم ، وانتصف منهم ، وأربى عليهم (٢) .

ومن المادة نظر ترد الأفعال نَاظَر يتناظر ويتناظرون والأَلفاظ نَظَر ومُناظِر ومُناظِر ومُناظِر ومُناظِر ومُناظِر ومُتناظرون . وهذه الاشتقاقات يذكرها أبو حيان في نصوص عديدة من

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٢٨ . (٢) الإمتاع والمؤاسسة حـ ١ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٢٩ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤاسنة جم ١ ص ١٢٨ . (٦) الإمتاع والؤاسنة حم ٢ ص ١٣٨ .

كتاباته فيقول موردًا لفظة نَظَر والفعل ناظر : وفيما يتعلق بأبواب النَّظَر في العمارة ، هل نَاظَر خائنا مقتطفا ، أو استدرك مالا مختلساً ، وقال أبو حيان أيضًا ذاكرًا الفعل يناظر ولفظة نظر: قال الداركي: رأيت أبا الفرج المالكي يناظر أبا إسحاق المروزي ، فقال له في النَّظَر : إنك تلحن فلو أصلحت من لسانك (٢) . والفعل نَاظَر وتَناظر يردان عند أبي حيان في قوله : نَاظَر شريف الآباء شريفا بنفسه ، وتناظر آخران في هذا المعنى فقال أحدهما لصاحبه : إن شرفك إليك ينتهي (٣) ، ويقول أبو حيان موردا لفظة تناظر : وقيل لبزرجمهر: تعال حتى ا نتناظر في القدر . قال : وما أصنع بالمناظرة (٤) وقيل للنظام : أتناظر أبا الهذيل ؟ قال نعم وأطرح له رخًا من عقلي (٥) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا الفعل نَاظَر ويناظر : قيل لأبي الهذيل العلاف-وكان متكلم زمانه-إنك لتناظر النظام وتدور بينكما نوبات ، وأحسن أحوالنا إذا حضرنا أن ننصرف شاكين في القاطع منكما والمنقطع ، ونراك مع هذا يناظرك زنجويه الحمال فيقطعك في ساعة(١) ، والفعل يتناظرون يرد في قول أبي حيان عن المتكلمين : يتناظرون مستهزئين ويتحاسدون متعصبين متخادعين (٧) ، ويقول أبو حيان أيضا: وكيف ترى اعتراض آخر حين قال: وقد أقبل على جماعة يتناظرون في القرآن. أبطله رسول الله عَلَيْكُم بقوله « المراء في القرآن كفر (^ ) ، ولفظة مُناظِر ترد عند أبي حيان في نص له يقول فيه: فأنا أتبع ما يقوى في نفسي ، لأن الله عز وجل قاذف تلك المحبة في نفس ومتوليها دوني ، ولو كان العمل على بيان الخصم ، واحتجاج النظير وشواهد المُناظر (٩) ويقول أيضا: ذاكرًا لفظة المُناظر بمعنى المماثل: والمنجمون يقولون: إن الثامن

١. ١ (٢) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر جـ ٤ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر ج ١ ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذحائر ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ، ح ٢ ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٩) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٠٥ .

من مقابلة الثانى ، فكأن المناظر والمقابل يدلان على العداوة (١) . ولفظة ناظِر ترد في نص لأبي حيان يقول فيه : والناظِر في النجوم ينقسم نظره أيضا إلى أحد غرضين والناظر في الحساب المفرد بالعدد فهو شريك صاحب النجوم (٢) ، وقول أبي حيان : وهذا باب إذا حفظ فهم من شيء كثير مما يقع فيه الغلط من الإنسان بفكره الردىء وينفع أيضا نفعا بينا في التغالط العارض بين المتناظرين على جهة التنافس والتناصف (٢) .

ومن أنشطة المجالس الثقافية « المُذاكرة » وهذه اللفظة وردت فى أماكن متعددة من كتابات أبى حيان ، وقد حاء فى اللسان : ذكره يذكره ذكرًا . والذّير : الحفظ للشيء تَذْكُره . والذّير : ما ذكرته بلسانك وأظهرته . وقوله تعالى : ﴿ واذكروا ما فيه ﴾ ، معناه ادرسوا ما فيه أنه هكذا تناول صاحب اللسان مادة « ذك ر » أما لفظة مُذاكرة فلم يرد ذكرها فى اللسان ولا فى المعاجم العربية الأخرى . وعرف أبو حيان المُذاكرة فى نصوص كثيرة من كتاباته فقال فى نص له من كتاب الإشارات الإلهية : لأن الكلام مع الخصم من المهاترة والمنذاكرة ويقول موضحا معنى المُذاكرة توضيحا وافيا : وأما للمذاكرة فالمقصود بها طلب الفائدة ، كالرأى المعروض على العقول المختلفة إلى أن يقع الاختيار عليه بعد الاتفاق والمُناظرة متوسطة بين المُهاترة والمُذاكرة فى نصه الذى ويقول أبو حيان فى الإشارات الإلهية أيضا موردا لفظة المُذاكرة فى نصه الذى يبدأه يخاطبًا : ياهذا ! التيقظ بالمعارف إيقاظ للقلوب من الغفلات . التعارف بيدأه خاطبًا : ياهذا ! التيقظ بالمعارف إيقاظ للقلوب من الغفلات . التعارف بالتذاكر استحفاظ للغيوب من الهفوات . فاجتهد أن تديم المُذاكرة ، فإن أدنى

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤاىسة ج٣ ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) رسالة في تمرات العلوم ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ١ ص ١٠٧١ .

ما فيها أن يتصرم عنك وقتك ولك فيه أثر (١) ، وترد لفظة المُذاكرة في قول أبي حيان بمعنى الذّكر : وهل يقال : الطبيعة حية ، والنفس حية ، والعقل حي ؟ فإن هذا وما أشبهه شاغل لقلبي ومعترض بين نفسي وفكرى ، وإن كان الرجوع فيه إلى الكتب الموضوعة من أجله كافيًا ، فليس ذلك مثل البحث عنه باللسان ، وأخذ الجواب عنه بالبيان ، والكتاب موات ، ونصيب الناظر فيه منزور ، وليس كذلك المُذاكرة والمُناظرة والمُواتاة (١) ويذكر أبو حيان لفظة المُذاكرة في نص له مبينًا معناها الاصطلاحي بالمجالس وأنشطتها ، فيقول : وقال لي ابن عباد : حدثني عن بعض لياليه ببغداد – يعني ذا الكفايتين – وعن مُذاكرة الجماعة عنده ، ومشاركته لها – (١) ، ويذكر أبو حيان لفظة المُذَاكرة فيقول في بصائره : وأيام الموسم فنخوض مرة في الفقّه ومرة في المذاكرة ، ومرة في أخبار الناس وأشعار العرب (١) .

ويحدثنا أبو حيان عن مواضيع المُذاكرة فيقول: قال أبو زكريا الصيمرى عند أبي سليمان في مُذاكرة طويلة: إن كانت النفس، واعتبار حالها، بمنزلة الدرة في الحقة، والجوهر في عمق البحر، وما أشبه ذلك فليس النفس في الحكم البدن (٥)، ويقول أيضا ذاكرًا نوعًا آخر من مواضع المُذاكرة: جرت أدام الله روح قلبك، وبرد فؤادك مُذاكرة في البيان عن أصناف الحياة (١) وقال أبو حيان في البصائر مُوردًا لفظة المُذاكرة: وسيمر في الكتاب فن آخر من حدود الفلاسفة للأمور الطبيعيّة، والمنطقيّة الإلهية على قدر ما وقع لى منهم باللقاء والمُذاكرة ". ويصف

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>۳) مثالب الوزيرين ص ۳۳۲ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٧٣٦ .

<sup>(</sup>٦) رسالة الحياة ص ٥٢ .

أبو حيان إحدى المُذاكرات ومكان انعقادها فيقول واصفا مذاكرة جرت في مجلس ابن سعدان وكان موضوعها في الأخلاق: وقطب هذه المُذاكرة في الأخلاق على أن تهذيبها وتطهيرها وردها إلى مقارها وتسويتها وتعديلها من الصعب العسر والممتنع المتعذر (١) . وترد لفظة مُذاكرة في حديث لأبي حيان مع القومسي يقول فيه : لا تسرع ، أيدك الله ، إلى الطعن والعيب في هذه المواضع التي ترد قليلا ولا تبلغ ظنك بها ، فإن الجميع أحد عن هؤلاء الجلة الأعلام ، حسب ما كانت المُذاكرة والمُقابسة يمتدان بهم ويقران عليهم ، وكان الغرض كله أن يستفاد كل ما تنفسوا به ، وتنافسوا فيه (٢) ، ويقول أبو حيان موردا لفظة المُذاكرة والفعل ذاكر في إحدى مقابساته: ذاكرت طبيبا، شاهدته بجنديسابور بشيء من العلم، فما أذكر تلك المذاكرة، وتلك الفائدة، وتلك المساءلة إلا سنح ذلك الشيخ ، وكان يكني الطيب ، لعيني . وتمثل في وهمي وحتى كأني أراه قريبا مني (٢) ، ويبين أبو حيان في أحد نصوصه الأهمية الثقافية للمذاكرة فيقول : وطلب العلم مرة بدرس كتاب ، ومرة بُمذاكرة نظير ، ومرة بخدمة عالم(أ) ، وهكذا عرف أبو حيان المُذاكرة وبين أهميتها بـ

وأنشطة المِجَالس الثقافية تشمل أيضا المُدارسة والدِّراسة ، والدَّرْس ، والتدريس وقد جاء في اللسان دَرَسَ الشيء والرَّسْمُ يَدْرُس دُرُوسًا بالضم : عفا . ودَرَستُه الربح تدرسه درسًا أي محته . ومن ذلك دَرَست الثوب أَدْرُسُه دَرْسًا أي أخلقته . ودَرَسْت الكتاب أَدْرُسُه دَرْسًا أَى ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه على . ودَرَسْت السورة أي حفظتها . ودَرَسْت الصعب رضته . والدِّراسي : المدارسة . وأصل الدِّراسَة : الرياضة والتعهد للشيء . والدُّرْس الجرب أول ما يظهر منه .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ١٠٧.

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٨٦ . (٣) المقابسات ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٤٢٢ .

والدُّرْس أثر الدراس (۱) وجاء فى تاج العروس فى تعريفه للمُدارسة هى القراءة ، والمُدارسة والمُدِّرس بالكسر الموضع يدرس فيه ، وأصل المدارسة الرياضة والتعهد للشيء . ودَرَّسه تدريسًا شدِّد للمبالغة ومنه مُدَرِّس المدرسة (۱) ، ويذكر أبو حيان فى كتاباته الألفاظ مُدارسة ودِراسة ودَرْس وتدريس والفعل درس بالمعنى الخاص بالعلم والتعليم . فيقول أبو حيان موردا لفظة المُدارسة فى نص له من كتاب البصائر : وقد قيل : أنماه الله ، وهو قليل ، والعربية ما قلته لك ، وهذا كله سماع بعد تحكيك ومُدارسة وتصحيح ومقايسة (۱) ويقول متسائلًا فى هوامله ذاكرًا لفظة مدارسة بمعناها الدال على النشاط الثقافي للمجالس : ما علة افتتان بعض الناس فى العلوم على سهولة من نفسه ، وانقياد من هواه واستجابة من طبعه ، و آخر لا يستقل بفن مع كد القلب ، ودوام السهر ، ومواصلة المجالس ، وطول المُدارسة ؟ ولعل الأول كان من المحاويج ، والثاني من المياسير (١) .

ولفظة دراسة وردت عند أبى حيان فى وصفه للقومسى فقال: وأما القومسى أبو بكر ، فهو رجل حسن البلاغة ، حلو الكتابة ، كثير الفقر العجيبة ، جماعة للكتب الغريبة ، محمود العناية فى التصحيح والإصلاح والقراءة ، كثير التردد فى الدراسة إلا أنه غير نصيح فى الحكمة (٥) . وترد لفظة دراسة أيضا فى قول أبى حيان لأحدهم : وأنا ضامن لك أنك لا تخلو فى دراسة هذه الصحيفة من أمهات الحكم ، وكنوز الفوائد (٢) . وترد لفظة دراسة فى نص لأبى حيان يورده على لسان ابن كانون فى وصفه لمجلس الصاحب وما فيه من أنشطة فيقول: قال ابن أبى كانون

<sup>(</sup>١) اللسال ج ١ ص ٩٦٨ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس ج ٤ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الهوامل والشوامل ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ٦، ٧ .

فى مجلس الصاحب والآن قد حصلت بعد الدراسة الطويلة والمنازعة الشديدة ، وبعد البحث والنَّظَر ، والكشف والجدل وبعد اعتبار هذا الشيخ فى نفسه وسيرته ، وما رآه إلا صاحب دنيا يعمل للعاجلة ولا أرى أصحابه المطيفين به إلا كذلك (١).

وترد لفظة دراسة فى نص لأبى حيان يتحدث فيه عن المعلمين وطرق تدريسهم للصبيان فيقول: وهذه أشكال تعجب الصبيان ولا تنفرهم من المعلمين، ويكون فرحهم بها مسببا للملازمة والحرص على التعلم والحفظ والرواية والدِّراسة (٢٠) والفعل دَرَّس يرد فى أماكن متعددة من كتابات أبى حيان ففى أحد هذه النصوص يقول أبو حيان: قطن العامرى الرى خمس سنين جمعة ودَرَّس وأملى وصَنَّف وروى ، فما أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة (٣) ، ويقول ذاكرًا الفعل أُدَرِّس ، فى مخاطبته لأحدهم: فأحضر واقرأ أى مقالة أحببت فإنى أدرسها لك (٤) .

ولفظة الدُّرْس يذكرها أبو حيان فى نصوص مبينا علاقتها بأنشطة المجلس فيقول فى مثالبه: أيها القاضى كيف الحال والنفس وكيف الإمتاع والأنس وكيف المجلس والدرس : إن أقرب الطرق وأسهل المجلس والدرس : إن أقرب الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل والإله تعالى ، فإنه متى عرف هذه المجملة بالتفصيل فقد فاز الفوز الأكبر وكفى مؤونة عظيمة فى قراءة الكتب الكبار ، مع العناء المتصل فى الدَّرْس والتصحيح (٢) .

أما لفظة تدريس فترد عند أبي حيان في نصوص عديدة من كتاباته ففي كتاب

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ١٤١ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ١ ص ٣٦ . (٤) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٦٨ . (٦) الإمتاع ج ١ ص ١٠٦ .

الإمتاع يقول أبو حيان فى أحد نصوصه منها ما قاله عن جَعْل : أما أبو عبد الله الجَعْل فقد شاهدته وكان يرجع إلى قوة عجيبة فى التدريس وطول نفس فى الإملاء (١) ، ويقول أبو حيان أيضا موردًا لفظة تدريس : فقال عز الدولة : وأما أنت ياأبا الحسن ـ يريد على بن عيسى ـ فوحق أبى لأحب لقاءك ، وأوثر قربك ولولا ما يبلغنى من ملازمتك لمجلسك وتدريسك لمختلفيك ، لغلبتك على زمانك (٢) . ولفظة التدريس لم أجد لها تعريفا فى اللسان . وقبل أن أختم الحديث عن المدارسة والدراسة أذكر ما قاله الصديقى فى كتابه أبجد العلوم عن علم الدرس وآدابه : علم الدرس بأنه هو العلم المتعلق بآداب تتعلق بالتلميذ وعكسه ومنفعته وغايته وغرضه ظاهرة جدا ، وقد استوفى هذا الباب فى كتاب ( تعليم المتعلم )(٢) .

ولفظة مُجالسة هى من الألفاظ التى تدخل فى مجال حديثنا عن الفعاليات والأنشطة الثقافية للمجالس، وقد جاء فى اللسان جلس يجلس جُلُوسًا، فهو جَالِس من قوم جُلُوس وجُلاس، والمَجْلس: موضع الجلوس. وقد جالسه مُجالسة وجُلاسًا. وجالسته فهو جليس<sup>(ئ)</sup>، ويذكر أبو حيان لفظة مجالسة فيقول: ومن تحلى بالسيادة وسام الناس الانقياد له بالطاعة يحتاج إلى خصال كثيرة يكون مطبوعا عليها سوى خصال أخر يكون مشغوفا بها وباكتسابها من أصحابها بالمُجالسة والسماع والقراءة والتقبل<sup>(٥)</sup>. وفى نص آخر ترد لفظة مُجالسة وفيه يقول أبو حيان موصيا: واعلم أن فى الناس حكمة ، ومُجالستهم تجلو بعض الظلمة أن و ترد لفظة مُجالسة فى نص لأبى حيان يقول فيه: وينقطع عن الظلمة أن أن و ترد الفظة مُجالسة فى نص لأبى حيان يقول فيه وترد الفظة مُجالسة فى نص لأبى حيان يقول فيه وينقطع عن

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) أبجد العلوم جـ ٢ ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ١ ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٦) الصداقة والصديق ص ٧٥٧ .

الازدياد من الحكمة بمُجالسة أهل الحكمة إما مُقْتَبِسًا منهم وإما قابسا لهم (1) ، ويحدثنا أبو حيان عن المُجالسة وأنواعها مبينا نوعية كل مُجالسة منها فيقول: مُجالسة أهل الديانة تجلو عن القلوب صدأ الذنوب (٢) ومُجالسة أهل المروآت تدل على مكارم الأخلاق ومجالسة العلماء تزكى النفس (٢) ومُجالسة الأشكال تدعو إلى الوصال ، ومُجالسة الأضداد تذيب الأكباد (١).

وجاءت لفظة مُجالسة في الله حيان يصف فيه حديثًا دار بين عبد الملك بن موان و مالك بن عمارة في مجلس من مجالس الإمتاع فيقول: فلما تفرق الناس مروان و مالك بن عمارة في مجلس من مجالس الإمتاع فيقول: فلما تفرق الناس المنتخب للقيام فقال: على رسلك أيها الرجل، أى الأمرين أحب إليك: المقام عندنا، ولك النصفة في المعاشرة والمُجالسة مع المواساة، أم الشخوص ولك الحياء والكرامة ٩(٥) في النصوص السابقة بين لنا أبو حيان أهمية المُجالسة بالنسبة للأنشطة المتعددة للمُجالِس في عصره. وترد لفظة الجمع مُجالسات في نصوص لأي حيان أغلبها من كتاب البصائر والذخائر وفي هذه النصوص يقول أبو حيان موردًا لفظة مجالسات اسما لكتاب: ويقال: وكل منشق منعق، ورأيت درعا كالبهي و كحجاب الماء. هذا كله قاله ثعلب في المُجالسات (١٦) ويقول في البصائر أيضا: قال الحسن بن على بن أبي طالب: أعطى القرآن عزائمه فما عليه وله، أيضا حلاله، وحرم حرامه حتى أورده ذلك رياضة موفقة، وحدائق مغدقة، فأحل حلاله، وحرم حرامه حتى أورده ذلك رياضة موفقة، وحدائق مغدقة، ذاكرًا مُجالسات معلى بن أبي طالب، وي هذا ثعلب في المُجالسات (١٧)، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا مُجالسات عاء رجل من آل

<sup>(</sup>٢) الصداقة والصديق ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ١ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٧١ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٣٥ .

وحكيم بن حزام إلى أبى أويس ، فقال : إنى رأيت كأنى أنظر فى لوح من ذهب (١). لفظة مُجالسات لم ترد فى اللسان ، ولم يبيّن ابن منظور فى معجمه معنى المُجالسة الاصطلاحي فقط ذكر المعنى اللغوى للمُجالسة فى تناوله للمادة جلس .

ثم نأتى إلى المُقابسة وهي من أهم أنشطة المجالس الثقافية في القرن الرابع الهجرى ، ومعنى المُقابسة أن يشترك اثنان أو أكثر من الناس في محاورة علمية ، فيأخذ أحدهم العلم من الآخر، ويعطيه ما عنده من العلم(٢) وازدهرت المُقابسات في عصر أبي حيان التوحيدي وكانت من مميزات هذا العصر ، وكتاب المُقابسات لأبي حيان خير شاهد على عصره . وقد جمع أبو حيان في كتابه هذا ما كان يدور من أحاديث في مَجالِس الفيلسوف السجستاني كانت هناك في بغداد جماعة يرأسها الأستاذ الكبير أبو سليمان المنطقي وكان كل همهم أن يجتمعوا في بيت رئيسهم للمتعة العقلية وكفي ، فلم يكونوا رجال دعوة وتبشير ولا ذوى مطامع ومطامح ، وكان هؤلاء العلماء من مذاهب متباينة أمثال ابن زرعة وابن الخمار وابن السمح ، والقومسي ، ومسكويه ويحيي بن عدى ، وعيسي بن على وأبي حيان التوحيدي وغيرهم (٢). وكان أبو سليمان هذا رئيسهم وجامع شملهم ، يثيرون المسائل في مجلسه حيثًا اتفق ، من سياسية و اجتماعية ولغوية و دينية وكل منهم يبدي رأيه والكلمة الأخيرة لأبي سليمان ، الذي كان أدقهم نظرا وأقعر غوصا وأصفاهم فكرا(٤) ، هكذا وصفه أبو حيان ودوَّن له محاضر بعض هذه المجالس في كتابه المُقابسات وقد وصف المستشرق ما يرهوف كتاب المُقابسات فقال: إنه يحتوى على ستة ومائة مقابسة أو محاورة بين العلماء تدور حول

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات / المقدمة للمحقق محمد توفيق حسن ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) ظهر الإسلام ، أحمد أمين ، ج ٢ ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٣٣ .

التعاريف الفلسفية والطبيعيات والمنطق والإلهيات وموضوعات أخرى ، وهى موضوعة فى قالب أدبى والملح تسودها إلى جانب التلاعب بالألفاظ وليس المهم المحاورات التى كتب المؤلف بعضها من عنده ، ولكن المهم الوسط العلمى الذى يدخلنا أبو حيان فيه : فجماعات من العلماء تجتمع غالبا حول أبى سليمان السجستانى فى بيته أو تتقابل فى الوراقين فى سوق أمام باب البصرة فى بغداد ، حيث يوجد أكثر من مائة وراق بحوانيتهم ، وكانت الجماعة مكونة من أناس مختلفى المشارب والنّحل فكانت تجمع بين مختلفى المذاهب من المسلمين ، والنصارى والصائبة والعلماء الذين رحلوا إلى بغداد من الأندلس فى الغرب ، ومن بخارى فى الشرق ومن شيراز فى الجنوب ومن حدود الإمبراطورية البيزنطية فى الشمال ، لكى يحصلوا العلوم فى قلب الإمبراطورية الإسلامية ، وإلى جانب الفلاسفة نجد الرياضيين والفلكيين والأطباء والمؤرخين والمتكلمين والشعراء وغيرهم من الأدباء (۱).

وقد رد الذكتور زكريا إبراهيم على ما يرهوف فى قوله بقلة جدول المحاورات التى نقلها إلينا أبو حيان ، ذلك أن صياغتها فى القالب الأدبى لا تنقص من قيمتها العلمية ، بل هى تدلنا على أن التوحيدى كان واحدا من أولئك الأدباء والفلاسفة الذين حاولوا فى القرن الرابع الهجرى أن يحيلوا الفلسفة إلى ثقافة شعبية يفيد منها العامة من الناس ، وينهلون من معينها شتى ألوان المعرفة (٢) . ويقول الدكتور زكريا أيضا : ونحن لا نوافق ما ذهب إليه البعض بكثرة التلاعب اللفظى فى المُقابسات ، بل نحن نرى على العكس من ذلك أن التوحيدى كان مهتما فى هذا الكتاب بتحديد معانى الألفاظ ، والتمييز بين المترادفات ، والكشف عن الصلة بين

<sup>(</sup>١) التراث اليوناني د. بدوي ص ٩٠ لبحث ماكس مايرهوف من الإسكندرية إلى بغداد .

<sup>(</sup>٢) أبو حيان التوحيدي ، زكريا إبراهيم ص ١٠٩ .

الفكر واللغة أو المنطق والنحو (١). ويقول محمد توفيق حسين في رده على هؤلاء المستشرقين في مقدمته لكتاب المقابسات: ولقد سجل أبو حيان هذه المقابسات ، وأغلب الظن أنه نشر بعضها في حياة أصحابها ، ولا يعقل أن يزور كلامًا على لسان أحياء مشهورين في عصره ، معدو دين من أساتذته وأصحابه ، ويذيعه بين الناس(٢) ، ويقول الدكتور حسين أيضا : الحق أن التلاعب بالألفاظ الذي يراه دي بور في المُقابسات ناتج عن نزعة فلاسفة المقابسات الأدبية ، وعن طبيعة فلسفتهم الذاتية . فالمواضيع ميتافيزيقية صوفيّة في معظمها ، تغرى بالاحتفال بالألفاظ والتلاعب بالمعاني ، والهيام بالأوصاف الخيالية الشعرية . والفلسفة الأفلاطونية المحدثة ، التي ينتمي إليها فلاسفة المقابسات إنما تقوم أساسا على اللغة الشعرية والألفاظ العاطفية المحاطة بظلال الغموض ، التي تستهدف إيصال القارئ درجة النشوة الروحية والوجد الصوفى ، أكثر مما تقوم على إقناع العقل بالحجة المنطقية والبرهان الواضح الرصين (٢) والحاصل أن المقابسات ليست أبحاثا منظمة في الفلسفة ، وإنما هي خطرات فلسفيّة ، وأحاديث تدور في حلقة درس ، أو مجلس سمر ، حول مشكلة من مشاكل الحياة والفكر ، وهدفها على كل حال الإقناع والإمتاع وتحل المقابسات العبارات الأنيقة ، والمترادفات اللغوية ، والخطرات العاطفية ، محل الحوار الجدلي الفلسفي . وأبو حيان نفسه يؤيد هذا القول قائلا : هذه معاني اختلست من مذكرات هؤلاء المشائخ فلم تورد تامة ﴿ مستقصاة لأن الكتب التي توضح هذه الدقائق موجودة(؛) .

<sup>(</sup>١) أبو حيان التوحيدى ، زكريا إبراهيم ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات المقدمة للمحقق د. محمد توفيق حسين ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) المقابسات المقدمة للمحقق د. محمد توفيق حسين ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١١١ .

كلمة المقابسة من مادة عربية ، قال صاحب اللسان : القبس : النار . والقبس : الشعلة من النار تقتبسها من مُعْظَم ، واقتباسها الأخذ منها ، وقوله تعالى: وبشهاب قبس والقبس : الجذوة ، وهي النار التي تأخذها من طرف عود . وفي حديث على رضوان الله عليه : حتى أورى قبسا لقباس أى أظهر نورا من الحق لطالبه . والقابس : طالب النار وهو فاعل من قبس . وقد قبس النار يقتبسها قبسًا واقتبسها ، وقبستك نارًا وعلما ، بغير ألف ، وقيل : اقبسته علما وقبسته نارا أو خيرا إذا جئته به ، فإن كان طلبها له قال : أقبسته بالألف وقد يجوز طرح الألف منها . ويقتبس العلم فأقبسناه أى علمناه . وفي حديث عقبة بن عامر : فإذا راح أقبسناه ما سمعناه من رسول الله على أعلمناه إياه (1) .

ولفظة المُقابسة ومعها اشتقاقات مختلفة من المادة قبس ، وردت في كتابات أبي حيان في أماكن عديدة ولكثرة أماكن ورودها يحتار المرء في تفضيل نصِّ على نصِّ ومع صعوبة الاختيار سأذكر بعض النصوص لأهميتها ، وفي أحد هذه النصوص يقول أبو حيان ذاكرا لفظة المُقابسة في وصفه لما دار في مجلس السجستاني ويصف رواد ذلك المجلس : هذه المقابسة دارت في مجلس أبي سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني وعنده أبو زكريا الصيمرى ، وأبو الفتح النوشجاني ، وأبو محمد العروضي ، والمقدسي ، والقومسي وغلام زحل . وكل واحد من وأبو محمد العروضي ، والمقدسي ، والقومسي وغلام زحل . وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه وفرد في صناعته سوى طائفة دون هؤلاء في الرتبة ، وهم أحياء بعد ، فاستخلصتها جهدى ورسمتها في هذا الموضع (٢) .

ويذكر بعض المُقابسات التي رواها أبو سليمان بمفرده ويبدؤها أبو حيان بقوله : سمعت ، ومنها المُقابسة التي يقول فيها : نذكر في هذه المُقابسة أشياء

\_\_\_\_\_

(١) اللسان ج ٣ ص ٦ . (٢) القابسات ص ٥٥ .

سمعناه من أبى سليمان ، فى مجالس الأنس ، إن لم تكن من صدر الفلسفة فإنها لا تخرج من جملتها (١) ويقول أيضا : سمعت أبا سليمان المنطقى يقول : لو لم يكن فى النوم من الحكمة إلا أنه شاهد على المعاد وكفى ، وفاتحة هذه المُقابسة مدخولة ولكن الشيخ كذا قال (٢) .

وفى بعض المُقابسات يحدد أبو حيان موضوع المُقابسة فيقول: قد مرت فى هذه المُقابسة التى تقدمت ، فنون من الحكمة وأنواع من القول ، ليس لى من جميعها إلا حظ الرواية عن هؤلاء الشيوخ ، وإن كنت قد استنفذت الطاقة فى تنقيتها وتوخى الحق فيها (٢) ، ويقول أبو حيان أيضا موضحا موضوع المقابسة: قد حوت ، أبقاك الله ، هذه المُقابسة ، ضروبا من الكلام فى النفس (٤) ويقول أيضا واصفا إحدى المقابسات: هذه مُقابسة نذكر فيها نوادر سمعناها فى الفلسفة العالية من أبى سليمان (٥) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا المُقابسة وموضوعها الرئيسى: إنما الصداقة لغة ، وهى أم هذه المُقابسة (١) .

وقد سجل أبو حيان تواريخ بعض مقابساته مثل المُقابسة الرابعة عشرة فقال: قال يحيى بن عدى ، في درس البديهي عليه سنة إحدى وستين وثلثائة وأنا حاضر مبدأ الجوهر والصورة والمادة (٢) ، ويقول: محددًا تاريخ المُقابسة الحادية والستين: قال أبو سليمان ، وأنا أقرأ عليه كتاب النفس للفيلسوف سنة إحدى وسبعين وثلثائة بمدينة السلام ، إن النفس قابلة للفضائل والرذائل (٨) . وترد لفظة مقابسة في قول أبي حيان وهو يحدثنا عن الشيخ أبي سليمان ومنزلته العلمية

(٢) المقابسات ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٥٥ . (٤) المقابسات ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٢٧١ . (٦) المقابسات ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ١٠٤ . (٨) المقابسات ص ٢٤١

الرفيعة ، وما يدور فى مجلسه من محاورات علمية ، فيقول فى المُقابسة الثانية والسبعين واصفا هذه المقابسة القيمة : فوالله الذى لأ إله إلا هو لو تزينا بهذه المُقابسة وحدها من هذا الشيخ رحمه الله ، لكانت زينة لنا إلى آخر الأبد ولها أخوات تعضدها وأمهات تشهد بصحبتها (١) .

ومن خلال متابعتنا لجالس أبي سليمان وما يدور فيها من مُقابسات ، نرى أن بعض هذه المُقابسات متصلة بالبعض الآخر ، وأن حديث أبي حيان في أكثر الأحيان متواصل ، هذا ما قاله في المقابسة السادسة والستين : نعود في المقابسة الأخرى إلى أشياء لأبي سليمان ، فنأتى بها على وجهها ونذكر في هذه حكمًا المخرى إلى أشياء لأبي سليمان ، فنأتى بها على وجهها ونذكر في هذه حكمًا سمعناها من الحراتي أبي الحسن وغيره (٢) . ويقول أبو حيان في المُقابسة الحادية والأربعين : وسيتصل بهذه المُقابسة في الكِتاب ما يكون بيانا له ، وشاهدًا بصحته . ولو أن هذه الأوراق اشتملت على نُكتة مما فيها فقط ، لكان ذلك مما لا ينكر أنه كاف في معناه ، موف على أقصاه ، لأن بحر هذا العلم عميق ، وقمته عالية . ولكنا وصلنا نكتة بنكتة ، ومُقابسة بمُقابسة تكثيرا للعلم وتفريجا للنفس ، واستدعاء للنشاط ، ودلالة على موضع السعة والغزارة (٣) .

وأكتفى بهذا القدر من النصوص المتضمنة للفظة المُقابسة التى وردت فى كتاب كتابات أبى حيان ، ومن الملاحظ أن هذه النصوص جميعها من كتاب المقابسات ، وهناك نصوص أخرى من كتابات أبى حيان أوردت لفظة مُقابسة (1) لا يتسع المجال لذكرها لكثرة عددها .

أما لفظة الجمع مُقابسات نقد وردت عند أبي حيان في نصوص عديدة أذكر

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٠٠ . (٢) المقابسات ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٧٣ . (٤) انظر مثالب الوزيرين ص ٧٩ .

منها ما قاله أبو حيان في وصفه لكتابه المقابسات : وقد أتت المُقابسات الأُوَّل على فقر بليغة في تحقيق شأن النفس وإثبات أمرها ، وما خصت به من دون البدن والمزاج وتوابعها() . وترد لفظة مُقابسات في نص آخر يقول فيه أبو حيان في ختام مقابسته الرابعة والعشرين : تابعت حاطك الله ، بين هذه المقابسات الثلاث ، لأنها متواخية في بابها ، أعنى أنها في حديث اللغة والنحو والمنطق والنظر () . ولفظة المُقابسة في معاجم اللغة ترد من مادة « قبس » ولهذه المادة اشتقاقات مختلفة كا وردت في المعاجم وكا ذكرها أبو حيان أيضا ، فقد أورد أبو حيان اشتقاقات متنوعة للمادة « قبس » مثل : اقْتِباس وأقْبَاس ، وقابِس ، ومُقْتَبِس ، ومُقْتَبِسة وأيضا تصاريف متعددة للفعل قَبَس ، يقتبس ، تقابسوا ، أقبس .

هذه هى بعض الاشتقاقات التى وردت فى كتابات أبى حيان مع اللفظتين مُقابسة ومُقابسات ، وأكتفى بذكر بعض أماكن الورود لهذه الألفاظ . وقبل أن أترك الحديث عن لفظة المُقابسة التى لم أجد تعريفا لها فى المعاجم العربية ، أقول إن أبا حيان هو أول من أوجد هذه اللفظة واشتقها من مادة « قبس » وهذا ما أكدته المعاجم العربية .

ولفظة قبّس وردت عند أبى حيان بمعنى الشعلة فقال فى هذا المعنى : عين النار تنبع منها نار تضىء بالليل للسيارات فلا تطفأ ولا تحتاج إلى شىء يمسكها ، لكنها محفوظة بالحجارة ، إن حمل إنسان منها شعلة قبّس إلى موضع لم توقد (٢) ، وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة « قبّس » بمعنى النور : ياهذا إنما يشع من هذه السكينة على قدر ما استودع صاحبها من نور العقل ، وقبس النفس (١) ، وقال أبو حيان فى ابتهالاته

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٧٩ . (٢) المقابسات ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٩٤ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢٠٨ .

ذاكرا لفظة قَبُس بهذا المعنى: اللهم إنا نغدو ونروح منتسبين إلى عز كنفك ، مهتدين بقبس لطفك (١) ، وقال أيضا موردا لفظة قبس بمعنى نور الحق: ويدينك إلى حضرته فتنعم حيث لا يلتهب لك في صدرك نفسي ، ولا يخمد بين يديك قبس (٢) .

وترد لفظة الجمع أقباس في نص لأبي حبان يقول فيه: واستضأنا بأقباسها ، وتلهبنا بأنفاسها (٢) ، ويرد الفعل قبَسَ في كتابات أبي حيان بتصاريف مختلفة مثل يقتبس ، واقتبس واقتبست ، وتقابس ، وغيرها من تصاريف الفعل التي لا يتسع المجال لذكرها ، يقول أبو حيان ذاكرًا الفعل قبَسَ: سئل الزجاج عن قابوس فقال: إذا جعلته أعجميا لم تصرفه ، وإن اشتققته من قولك: قبسته نارا فهو فاعول صرفته (٤) ويقول أبو حيان ذاكرا الفعل يقتبس في حديثه عن الفلاسفة وما يقتبس منهم ، يقتبس منهم ، وسقراط وأفلاطون ، رهط الكفر ذكروا في كتبهم حديث كأرسطوطاليس ، وسقراط وأفلاطون ، رهط الكفر ذكروا في كتبهم حديث الظاهر والباطن ، وإنما هذا من نسج القداحين في الإسلام (٥) ، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرا الفعل يقتبسون : قال شيخ من المشرق في عصر ذي الرياستين أيضا ذاكرا الفعل يقتبسون : قال شيخ من المشرق في عصر ذي الرياستين أحداث كانوا يقتبسون الأدب عليه في مجلسه : اعشقوا ، وإياكم والحرام (١) .

ويذكر أبو حيان الفعل نَقْتَبس فيقول: ونورك نقتبس، وفي بحر أياديك نغمس (٢) والفعل « اقتبس » يذكره أبو حيان فيقول: وإن توكلت عليه أرادك، وإن اقتبست منه أفادك (٨) ، ويقول أبو حيان ذاكرا الفعل أقبس: فهلم أفدنا شيئا

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٦ .

<sup>(</sup>Y) الإشارات الإلهية ص ٢٩٠ .

من هندستك ، وأقبسنا من طرائف حكمتك ما يكون لنا سببا إلى رحمة الله ، ووسيلة إلى غفرانه (۱) والفعل تقابسوا يذكره أبو حيان فيقول : والله لقد تعبت فى تحصيل ما قالوه وخاطرت الآن برواية ما تقابسوه ( $^{(1)}$ ). ويقول أبو حيان ذاكرا الفعل يقتبس : إن فى العقل مع شرفه انفعالا ، وكأنه يدور على نفسه ، أو يقتبس من الذى هو أعلى منه  $^{(1)}$  هنا ملاحظة مهمة أن الذى يقتبس يكون أقل مرتبة ممن يقتبس منه .

ومعنى قَبَسَ العلم واقتبسه استفاده وأَفْبَسه أعلمه . ويقال قَبَسْت منه نارا أَقْبَست منه نارا أَقْبَسْنِي أعطاني منه قَبَسًا وكذلك اقتبست منه نارا ، واقْبَست منه علما أيضا أي استفدته (أ) . وهناك مجموعة من الاشتقاقات ترد في كتابات أبي حيان من المادة « ق ب س » مثل قابس ، واقتباس ، وأقباس ، ومُقْبَس ، ومُقْبَس ، ومُقتبسون ، ومقتبسة .

ولفظة قابِس كما جاء في اللسان : طالب النار وهو فاعِل من قَبَسَ وقد وردت لفظة قابِس عند أبي حيان في قوله : وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمُجالسة أهل الحكمة ، إما مُقْتَبسًا منهم وإما قابسا لهم (٥) .

واللفظة اقتباس هي المصدر من قبس بمعنى إفادة العلم واستفادته ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة اقتباس : واصرف غاية اجتهادك ونهاية سعيك وبليغ كدحك في اقتباس العلم فإنه نور وضياء (٢) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة اقتباس : وسعادة الإنسان مقسومة على اقتباس العلم والتماس العمل (٧) ، ويذكر أبو حيان لفظة اقتباس فيقول : كان أفلاطون يعذل على تقديم أرسطاطاليس أيام

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص ١٦١ . (٢) المقابسات ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٠١ . (٤) اللسان ج ٣ ص ٦ .

 <sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٩١ .

اختلافه إليه ، واقتباسه منه مع تلامذته فقال يوما : إنى لست أقدمه ولكن نفسه قدمته ، وإن أردتم تصديق ذلك سألتكم الساعة عن مسألة لتذكروا فيها فقالوا: سل ، فقال : ما أعجب الأشياء ؟ قال بعضهم : السماء والكواكب ، وقال بعضهم الأرزاق ، وقال بعضهم الإنسان ، وحضر أرسطاطاليس فسأله فقال : أعجب الأشياء ما لم يعرف سببه(١) . وترد لفظة اقتباس أيضا في نصوص أخرى لأبى حيان ففي أحد هذه النصوص يقول أبو حيان : على أنا ما وجدنا الدَّيانين من المُتألهين من جميع الأديان يذكرون أن أصحاب شرائعهم قد دعوا إلى الفلسفة وأمروا بطلبها واقتباسها من اليونانيين (٢) . ويقول أبو حيان أيضا ذاكرا لفظة اقْتِباس : إذا استمر صاحب هذه الحياة على أخذ الفوائد المجدية واقتباس المعارف المحققة صار شبيها بالملائكة (٢٠) . ويذكر أبو حيان لفظة اقتباس بمعنى الشكل الفني . وذلك في مجال حديثه عن الخط فيقول : واقتباس الخطّ الأوفي بحوله وقوته والمدار على الطبع المنقاد ، والإرادة القوية (١) . ويقول أيضا موردًا لفظة الاقتباس : واجهد في طلب العلم ، واقتباس الأدب ، وتحصيل الحكمة (٥) . ويقول أبو حيان موردا لفظة الاقتباس في نص له من رسالة الحياة : وأما أحد نوعي الاستضاءة في العقل فهو ما يحصل لهذا الإنسان المعنيّ بخاصة نفسه ، المُعان على الاقتباس بعقله ، القاصد إلى اقتباس حياته الدائمة من حياته الميتة المنقطعة (١) ، و يقول أبو حيان أيضا: نظر عالم إلى تلامذته فقال: ما كل ذي تحصيل يرجع إلى تفصيل، وما كل ذى اڤتِباس يستند إلى قياس<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) رسالة الحياة ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ح .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) رسالة الحياة ص ٧٢ .

ولفظة الاقتباس كما تقدم نجد أنها أخذت حيزًا كبيرًا من كتابات أبي حيان وقد اهتم بهذه اللفظة اهتهاما بالغا ، أما صاحب اللسان فلم يقف عند هذه اللفظة إلا قليلا ولفظة الاقتباس تناولتها المعاجم المختصة بالألفاظ الإسلامية بالشرح والتفصيل دونًا عن الاشتقاقات الأخرى للمادة « ق ب س » . ففي كشاف اصطلاحات الفنون يشرح التهانوي لفظة الاقتباس بإسهاب شديد أوجزه في أسطر قليلة ، يقول التهانوي : الاقتباس بالباء ، الموحدة هو عند البلغاء أن يضمن الكلام نثرًا كان أو نظمًا شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه أي على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث ، والاقتباس ضربان أحدهما ما لم ينقل فيه المُقتبس عن معناه الأصلى والثاني ما نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلى . ولا بأس في اللفظ المُقتبَس أن يقع تغيير يسير للوزن أو غيره (١١) . وفي الكليات يقول أبو البقاء شارحًا لفظة الاقتباس : هو طلب القبَس وهو الشعلة من النار ، ثم يستعار لطلب العلم . وفي الاصطلاح : هو أن يضم المتكلم إلى كلامه كلمة أو يستعار لطلب العلم . وفي الاصطلاح : هو أن يضم المتكلم إلى كلامه كلمة أو يق م، آيات الكتاب العزيز خاصة (١)

ومع لفظة الاقتباس ترد لفظة الأقباس ويذكر هذه اللفظة أبو حيان فيقول: حتى نظمت هذا الذى يمر بك فى هذا – الكتاب – المكان على تنافر كبير، وتعاند شديد بين أول وآخر، وصدر وعجز وسلامة ودخل، وأقباس واقتباس (٣)، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة أقباس: وما أشك فى أطراف زلت عنى عند اختلاسها وأقباسها (٤).

ولفظة مُقْتَبَس ترد عند أبي حيان في قوله : وعلمك مقتبس ، وجاهك مبذول

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ص ١١٨٧ وانظر التعريفات للجرجانى ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الكليات لأبى البقاء ج ١ ص ٢٥٣ . (٣) المقابسات ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٦٣ .

وضيفك محدث ، وكتبك مستعارة (١١) . يقول أبو حيان في وصفه لأحد أجزاء كتابه البصائر والذخائر موردا لفظة مُقْتَبُس في نصه: وبعد هذا الجزء الثاني من بصائر القدماء ، وسرائر الحكماء ، وخواطر البلغاء وقد صار إليك الأول على اضطراب من تشتت أجناسه ، وفصوله ، وليس يبعد منه الغرض المستفاد والأدب المُقْتَبَس إذا صحت النية ، وتمت الإرادة (٢٠) . وترد لفظة المُقْتَبِس في نص لأبي حيان يقول فيه: فأما المُقْتَبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة فإنه يسير من حياة زمانية إلى حياة دهرية (٢) . ولفظة الجمع « مقتبسون » يذكرها أبو حيان فيقول : وللحكم طلابا ، وللأدب محبين ، وللعلم مُقتبسين <sup>())</sup> ، وفي نص آخر من كتاب البصائر يورد أبو حيان لفظة مقتبسين في حديثه عن الصوفيّة فيقول: فحدثت ملأ من الصوفيّة والغرباء الجوالين في الآفاق ، السائحين في الدنيا ، الحافظين للعبر ، المُقْتَبسين للأدب (°) ، وترد لفظة المقتبسين أيضا في حديث أبي حيان عن الإنسان الملهم فيقول: ومراتب الإنسان في العلم ثلاث تظهر في ثلاثة أنفس ، فأحدهم ملهم فيتعلم ويعمل ، ويصير مبدأ للمقتبسين منه ، المقتدين به الآخذين عنه (٢) ، ولفظة مُقْتَبِسة المفردة المؤنثة ترد عند أبي حيان في قوله : وأن تقبل على نفسك الشريفة بإدبارك عن نفسك ، أعنى أن تقبل على نفسك الشريفة الفاضلة المقتبسة من نور عقلك الحائلة بينك وبين جحم طلعك (٧) ، ويقول أيضا ذاكرا لفظة المُقتبَسة : قولنا يفعل عبارة عن انفعال الأشياء له ، لأن الأشياء كلها مشتاقة إليه ، متوجهة نحوه ، مستأنسة به ، مقتبسة منه (^) .

<sup>(</sup>١) الإمناع والمؤانسة ج ٢ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) رسالة الحياة ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦٣٤ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر جـ ٤ ص ١١ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٨) المقابسات ص ٩٨.

ومعنى المقتبس والجمع مقتبسون هم كما ذكر صاحب اللسان في حديث العرباض أتيناك زائرين ومُقْتَبسين أى طالبي العلم (١) ، هذه بعض الاشتقاقات للمادة قبس التي وردت في كتابات أبي حيان وهناك اشتقاقات أخرى لهذه المادة لا يتسع المجال لذكرها خوفا من إطالة الحديث عن مادة ( قبس ) .

ونترك مجالس أبى حيان التى سجل لنا فيها أروع منا سجله قلم فى ذلك العصر ، وما لم يسجله غيره ، من المُجادلات والمُناظرات والمُقابسات القيّمة التى كانت علامة مميزة لثقافة القرن الرابع الهجرى ، وقد كان أبو حيان أمينًا فى نقل ما سطره عن علماء عصره ، وإن حذف أو زاد أو شك فيما نقل أشار إلى ذلك حرصا على الأمانة العلمية ، وفى بعض الأحيان نراه يشير إلى ما حذفه من محاورات العلماء كا فعل فى المقابسة الثامنة والعشرين الخاصة بالإنسان وقد يجمع أخلاقا متباينة ، إذ قال : وكان فى كلامهم حشو كبير ، حصلت خالصة زبدته ، وذكرته فى جملة الكلام (٢).

هذه هى إطلالة قصيرة : على فعاليات وأنشطة المجالس والمؤسسات الثقافية في عصر أبى حيان التوحيدى ، وكما يقول أبو حيان فى أحد نصوصه : فقد كانت المجالس لا تتصرم إلا من فوائد كثيرة ، فلسفيّة وغير فلسفيّة (٢) .

مما تقدم نجد أن الألفاظ مُناظرة ، ومُذاكرة ، ومُدارسة ، ومُجالسة ثم مُقابسة قد جاءت عند أبى حيان على صيغة مُفاعلة وهى صيغة مشاركة . وقد وقفت المعاجم عند الألفاظ مُناظرة ، ومُدارسة ، ومُجالسة وقفة عابرة عند تناولها لمواد هذه الألفاظ ، أما لفظة مُذاكرة فلم يرد ذكرها في المعاجم عند تناول المادة « ذكر » ، أما لفظة مقابسة التي لم يرد ذكرها في المعاجم فهي التي نقف عندها

<sup>(</sup>۲) المقابسات ص ۱٤٠ .

<sup>(</sup>١) اللسال ج ٣ ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٧٤ .

طويلا لأنها من الواضح اشتقاق صاغه أبو حيان نفسه واستخدمه كثيرًا في كتاباته . وهذه الألفاظ التي ورد ذكرها سابقا تعتبر من ألفاظ الأنشطة الثقافية للمجالس في ذلك العصر ، ولنقف قليلا عند أبى حيان وتناوله لهذه الألفاظ الثقافية .

ذكر أبو حيان لفظة مُناظرة بالمعنى الاصطلاحى الدال على المُباحثة والمباراة فى الجدل (١) ، وجاءت لفظة الجمع مُناظرات بمعناها الاصطلاحى (٣) وهذه الكلمة لم ترد فى اللسان : ومع لفظة المُناظرة والجمع مُناظرات جاء فى كتابات أبى حيان العديد من الاشتقاقات للمادة « ن ظر » مثل نظر ، وناظِر ومُناظر ، وهذه اللفظة مُناظر جاءت عند أبى حيان بمعنى لغوى (٣) وهو المماثل والمشابه وبمعنى اصطلاحى (١) وهو المحاور الذى يقوم بمُناظرة خصمه . ومن الملاحظ أن لفظة مُناظرة لم ترد فى اللسان بهذا المعنى الاصطلاحى الذى ذكره أبو حيان .

أما فى مجال التغيير الدلالى فمن الواضح أن لفظة مُناظرة والجمع مُناظرات قد اتسعت دلالتها فى عصر أبى حيان نتيجة لكثرة استخدامها بين رواد المجالس الثقافية .

ولفظة أخرى من ألفاظ المشاركة وهو المُذاكرة وقد جاءت هذه اللفظة عند ألى حيان بالمعنى الاصطلاحي<sup>(٥)</sup> الدال على المُحاورة والمشاركة والجدل العلمى ، وجاءت لفظة المُذاكرة عند أبى حيان أيضا بالمعنى اللغوى<sup>(١)</sup> الدال على

<sup>(</sup>۱) الإمتاع والمؤانسة ج ۲ ص ۱۸۸ ، ج ۱ ص ۵۶ ، ج ۱ ص ۱۲۸ ، ج ۱ ص ۱۰۸ ، وهناك العدد الوفير من أماكن الورود لهذه اللفظة .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ٢ ص ١٣٨ . (٣) الهوامل والشوامل ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ١ ص ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٣٣٦ ، البصائر ج ٣ ص ٤٢٢ المقابسات ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٣١٦ .

الذّكر ، والمعنى الاصطلاحى هو الأكثر ورودا عند أبي حيان ، وترد لفظة المُذاكرة عند أبي حيان موادفة للفظة مُناظرة (١) ، وهذه اللفظة لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة « ذكر » فهي اشتقاق جديد أورده أبو حيان في كتاباته ، ولم ترد في اللفظة أيضا في المعاجم العربية الأخرى ، والتغير الدلالي للفظة المذاكرة نلاحظه في اتساع دلالة هذه اللفظة وذلك نتيجة لكثرة استخدامها وشيوعها بين الناس في ذلك العصر .

ولفظة مُدارسة جاءت عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي ( $^{(7)}$  الجاص بأنشطة المجالس الثقافية  $^{(7)}$  ومع المُدارسة جاءت لفظة الدِّراسة بالمعنى الاصطلاحي الدال على التعليم  $^{(4)}$  وطرق التدريس  $^{(9)}$  ، وهذا المعنى الاصطلاحي للفظتين لم يرد فى اللسان ، وقد وقف صاحب اللسان وقفة عابرة عند لفظة المُدارسة ولفظة الدراسة ، أثناء تناوله للمادة درس ، ولم يذكر المعنى الاصطلاحي لهاتين اللفظتين . ولم يذكر صاحب اللسان لفظة « تدريس » التي ذكرها أبو حيان فى كتاباته بالمعنى الاصطلاحي الدال على التعليم  $^{(7)}$  ، فلفظة التدريس إذن هي اشتقاق جديد ، استخدمه أبو حيان فى كتاباته نتيجة لكثرة استخدامه فى عصره ، بين أوساط العلماء والمتلقين للعلم .

أما فى مجال التغير الدلالى فنجد أن لفظة المُدارسة قد اتسعت دلالتها نتيجة لكثرة استخدامها فى عصر أبى حيان وأيضا لفظة الدِّراسة نجد أن دلالتها قد اتسعت ، ونجد أيضا أن دلالة لفظة المُدارسة ولفظة الدِّراسة قد انتقلت من مجال مادى إلى مجال مادى آخر اشتركت فيه الدلالتان بجزء من المعنى وهو التذليل

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ١ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع جا ص١٤٠، ج٣، ص١٥٨.

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ٣ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ١ ص ٧٠ .

والترويض من كثرة القراءة والحفظ للكتاب. ففي البدء كانت تستخدم اللفظة للأثر، ثم استخدمت للطعام ودّرسه، وللحنطة ودرسها، وللناقة ودرسها أي ترويضها. ثم انتقلت الدلالة إلى دراسة الكتاب وتذليله بكثرة القراءة حتى خف حفظه، ومن معنى دراسة الكتاب دل الدرس على التدريس الذي يعطى في الكتاب، هذه هي المسيرة اللغوية للفظة المُدارسة، والدِّراسة، والتدريس فانتقلت الدلالة من مجال إلى مجال آخر وإن اشتركت الدلالتان بجزء من المعنى وهو ترويض الصعاب وتذليلها من كثرة المعاناة.

ولفظة مُجالسة والجمع مُجالسات جاءت عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي (١) الدال على الجُلُوس من أجل تلقى العلم وإعطائه لمن يطلبه ، وجاءت لفظة مُجالسة بالمعنى اللغوى (١) الدال على الجُلُوس فى المَجْلِس . وهذا المعنى اللغوى هو الذى أورده صاحب اللسان ولم يتطرق للمعنى الاصطلاحى ، بل لم يقف عند لفظة المُجالسة إلا وقفة خاطفة ، ولم يذكر صاحب اللسان لفظة مُجالسات صيغة الجمع لمُجالسة وقد جاءت هذه الصيغة عند أبي حيان عنوانًا لكتاب تُعلب (٢) .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن لفظة مُجالسة قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى حيان فبعد أن كانت تستخدم فى بدء استعمالها على الجُلُوس عامة أصبحت تُطلق فى عصر أبى حيان على الجُلُوس من أجل العلم ومطارحة والحجج فى مجلس علمى . ونجد أيضا أن دلالة لفظة مجالسة انتقلت من مجال إلى آخر فى مسيرتها اللغوية عبر العصور فمادة مجالسة هى الجلس وهو الغليظ من الأرض وهذا هو

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ١ ص ٢٢٥ . (٢) الصداقة والصديق ٣٨٢، ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٣٥ ، ص ٣٩٤ ، ص ٤٥١ .

الأصل ومنه سمى الجُلُوس وهو أن يضع المرء مقعده فى جَلَس من الأرض ، ثم تطور المعنى إلى أهل المجلس ومجالستهم ، ثم انتقلت دلالة لفظة المُجالسة إلى المفهوم العلمى الذى يدل على المشاركة العلمية ، وبهذا انتقلت الدلالة من مجال مادى إلى مجال معنوى بعد أن تخصصت دلالتها .

وأخيرا نأتى إلى لفظة المُقابسة وجمعها المُقابسات وهذه اللفظة يجب أن نقف عندها وقفة متأنية إذ إنها من صوغ أبى حيان نفسه ، ولم أجد لها ذكرًا في اللسان ولا في المعاجم العربية والإسلامية المتخصصة عند تناولها لمادة « ق ب س » .

ولفظة مُقابسة والجمع مُقابسات هي في الأصل مصدر « قَبَس » . وقد جاءت بصيغة المصدر الذي حول إلى الاسمية وجمع جمعا مؤنثا سالما ، وقد أوضح أبو حيان في كتاباته الاستخدام الجديد لهذه اللفظة ، ومن الواضح أن أبا حيان كان أصيلًا في استعمال هذه الصورة الاشتقاقية التي لم تستخدم من قبله ، وقد خص لفظة مُقابسة والجمع مقابسات بمعنى اصطلاحي يدل على المحاورة العلمية . وقد كان لأبي حيان السبق في استخدامه للفظة مقابسة ، وفي استخدام صيغة الجمع مقابسات اسما لأشهر كتاباته ، ويعتبر كتاب المقابسات جديدًا في عنوانه وفيما يحتويه من مقابسات وعددها ست ومائة مقابسة . فهذه اللفظة التي أوجدها أبو حيان جديدة معنى ومبنى ، وقد جاءت لفظة مُقابسة عند أبي حيان مرادفة للفظة مُذاكرة (١) ومُدارسة (١) .

ومن الملاحظ أن المعاجم العربية فَصّلت القول فى مادة « ق ب س »، وأوردت هذه المعاجم اشتقاقات مختلفة لهذه المادة – وبالطبع ليس من بينها اشتقاق المُقابسة – وكان أكثر هذه الاشتقاقات تناولا « الاقتباس » وهو المصدر من

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٠٧ . (٢) مثالب الوزيرين ص ٧٩ .

(أقبس) وقد جاءت لفظة الاقتباس عند أبى حيان بالمعنى اللغوى (۱) وبالمعنى العام الشامل الدال على أخذ العلم (۲) والحكمة (۲) ، وأيضا بالمعنى الاصطلاحى الدال على أخذ الشكل الفنى (۱) وقد جاءت الاشتقاقات الأخرى من المادة (ق ب س) عند أبى حيان بالمعنى اللغوى أحيانا وبالمعنى الاصطلاحى غالبا . وأيضا جاء الفعل قبس مع تصاريفه المتنوعة بالمعنى اللغوى (۵) فى بعض نصوص أبى حيان وبالمعنى الاصطلاحى (۱) فى معظم نصوص أبى حيان .

ومن الاشتقاقات للمادة « ق ب س » لفظة مُقْتَبَسه وهذه اللفظة المفردة المؤنثة التى جاءت فى كتابات أبى حيان ، لم يرد ذكرها فى اللسان ، فهى اشتقاق جديد ظهر فى عصر أبى حيان . أما فى مجال التغير الدلالى فنجد أن لفظة مُقابسة استخدمت عند أبى حيان فقط لتبيّن وجهًا من أوجه النشاط الثقافي للمجالس فى ذلك العصر فهى ( حاصة عامة ) فقد تخصصت دلالة لفظة المُقابسة عندما حدد موضوعها أو عندما أضيفت إلى المتحدثين ولكن اتساع الدلالة للفظة المقابسة هو الأكثر وضوحًا عند أبى حيان وبين أوساط رواد المجالس الثقافية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البصائر ج ١ ص ٢٩٨، ج ٣ ص ٤٢٥ ، الإشارات الإلهية ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٢ ص ز .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٢٥٤ ، المقابسات ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣٧ . (٥) البصائر ج ٣ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ١ ص ٤٣٢ ، المقابسات ص ٥٤ ، ص ٢٠١ ، الإمتاع ج ١ ص ٢٦ .

# الفصل الرابع وسائل العمل الثقافي

يحتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية التالية :

### أولا: الألفاظ الخاصة بأنواع الكتب وأقسام الكتاب:

- (١) الكتب ، المصنفات .
- (٢) الديوان ، الدواوين .
- (٣) الزبر ، القط ، الأسفار .
  - (٤) الرسالة ، الرسائل .
- (٥) الورقات ، الأوراق ،الرقعة، الصحيفة، المذكرات ، الروزنامج .
  - (٦) الباب ، الفصل ، الفقرة ، السطر .
    - (٧) الحاشية ، الفهرس .
    - (٨) التجليد ، إدارة الكتب .

#### ثانيا: الألفاظ الخاصة بأدوات الكتابة:

- (١) الورقة ، القرطاس ، الرق ، الكاغد .
  - (٢) الكراريس ، الألواح ، الدفاتر .
    - (٣) القلــــم .
    - (٤) البرى ، القط .
    - (٥) الدواة ، المحبرة .
      - (٦) الحبر ، المداد .

## ثالثًا : الألفاظ الخاصة بالخط وتوابعه :

- (١) الخط ، الكتابة .
- (٢) الخطوط العربية.
- (٣) أقسام الخط ومعانيه .
- (٤) الخطوط في الهندسة .
  - (٥) الرسم ، الرسوم .
- (٦) التسويد ، التبيض ، المسودة .

### ١ - الألفاظ الخاصة بالكتب وأنواعها وأقسام الكتاب :

ألفاظ هذه المجموعة (٣٥) كلمة وهى : الأبواب ، إدارة الكتب ، الأسفار الأوراق ، الباب ، التجليد ، الحاشية ، الحواشي ، الدواوين ، الديوان ، الرقاع الرقعة ، الرسالة ، الرسائل ، الروزنامج ، الزبر ، السطر ، السطور ، الصحائف ، الصحف ، الصحيفة ، الطومار ، الفصل ، الفصول ، الفقرة ، الفقر ، الفهرست ، القط ، الكتابات ، الكتاب ، الكتب ، المذكرات ، المصنفات ، المكاتبة ، الورقات .

وفيما يلى جدول بشيوع الألفاظ الخاصة بالكتب وأنواعها وأقسام الكتاب في مؤلفات أبي حيان التوحيدي :

| عدد مرات | الكلمة      | عدد مرات | الكلمة   | عدد مرات | الكلمة  |
|----------|-------------|----------|----------|----------|---------|
| ورودها   | į           | ورودها   |          | ورودها   | · .     |
| ۲        | الرقاع      | ١.       | الدواوين | 71.      | الباب   |
| ۲        | الكتابات    | ١.,      | الورقات  | ٩٦       | الكتاب  |
| ١        | الزبر       | ٥        | الحاشية  | ٧٧       | الفصل   |
| ١ ١      | القط        | ٤        | السطور   | ٤٩       | الديوان |
| ١        | الصحف       | ٤        | الأسفار  | ٤٧       | الرسالة |
| ١        | المكاتب     | ٤        | الصحيفة  | ۲۱       | الأبواب |
| ١        | المصنفات    | ٤        | المذكرات | ۲.       | الكتب   |
| ١        | الفهرست     | ٣        | الفقرة   | ١٨       | الرسائل |
| 1        | الروزنامج   | ٣        | الأوراق  | 17       | الحواشى |
| ١ ١      | إدارة الكتب | ۲        | السطور   | ١١       | الرقعة  |
| ١        | التجليد     | ۲        | الطومار  | 11       | الفقر   |
|          | <br>        | ۲        | الصحائف  | ١.       | الفصول  |
| ٣٥       | المجموع     |          |          |          |         |

وتقسم هذه المجموعة من حيث دلالة ألفاظها إلى ثماني مجموعات. ألفاظ خاصة بالكتب وأنواعها مثل المصنفات والدو اويين والرسائل والورقات، والرقاع والمذكرات والقطو الزبر والأسفار، وألفاظ خاصة بأجزاء الكتاب مثل الباب والفصل والفقرة والحاشية والفهرس، وأيضا ألفاظ خاصة بتجليد الكتب والعناية بها.

#### (١) الكتاب ، الكتب ، الكتابات ، المكاتب ، المصنفات :

أصبحت الكتب على اختلاف أنواعها فى القرن الرابع الهجرى وسيلة من وسائل العمل الثقافى ، وذلك لكثرة انتشارها وسهولة الحصول عليها ، ومع توفر الكتب فى ذلك العصر هناك طائفة من علمائه ، كانت تعتمد اعتادا كليا على السماع والحفظ والاتصال المباشر بالشخصية العلمية ، وكان الكتاب عند هؤلاء العلماء مهما بلغ فضله فى الانتشار لا يعوض عن اللقاء الشخصي بالعالم . على أن بين علماء هذا العصر من كان يفضل الكتاب ويعتبر الكتابة أكثر وثوقًا لأجل المحافظة على العلم . ولذلك اختلف كُتّاب هذا العصر فى تقييم الكتاب والمفاضلة بين الكتابة وبين السماع والحفظ ، أو الاتصال بالشخصية العلمية مباشرة . ومع العلمية في دروب كتابات أبى حيان التوحيدى ، وسيكون هو دليل قافلتنا الثقافية ، وقبل به ء رحلتنا هذه بين صفحات الكتب ، لنقف قليلا عند أصل الكتاب وما ذكر ، المعاجم فى تعريفها للكتاب .

جاء فى المخصص: كتبت الشيء أكتبه كُتْبًا وكِتابًا . ورجل كاتِب وحرفته الكِتابة . والكِتاب الاسم والكِتابة المصدر (١) ، وجاء فى اللسان: كتب الشيء يكتبه كُتْبًا وكِتابا وكِتابة : خطّه ، والكِتاب اسم لما كُتب مجموعًا ، والكِتاب مصدر (٢) وجاء فى التاج: كتبًا بالفتح المصدر المقيس وكِتابا بالكسر على خلاف القياس ، وقيل الكِتاب اسم كاللباس وقيل أصله المصدر (٣) ، وجاء فى الكليات: الكِتاب فى الأصل مصدر سمى به المكتوب تسمية للمفعول باسم المصدر على الكِتاب فى الأصل مصدر سمى به المكتوب تسمية للمفعول باسم المصدر على

<sup>(</sup>١) المخصص لابن سيده ، مجلد ٤ جـ ١٣ ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٣ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس جـ ١ ص ٤٤٤ .

التوسع الشائع (۱) ، هذا ما ذكرته المعاجم عن أصل الكِتاب ، أما تعريف الكتاب فقد عرفه صاحب اللسان بقوله : الكِتاب ما كُتب فيه ، والكِتاب مُطلق : التوراة وقوله وقوله تعالى : ﴿ كِتاب الله ﴾ جائز أن يكون القرآن وأن يكون التوراة . وقوله تعالى : ﴿ والطور وكتاب مسطور » قيل الكِتاب ما أُثبت على بنى آدم من أعمالهم والكِتاب : الصحيفة والدواة ، والفرض والحكم والقدر ، وقوله تعالى : أعمالهم والكِتاب الله عليكم ﴾ : مصدر أريد به الفعل أى كتب الله عليكم . وقيل : كتبت الكِتاب لأنه يجمع حرفًا إلى حرف (٢) ، وقيل هو عام فى كل كِتاب ويؤنث على نية الصحيفة (١) والكِتاب قد غلب فى العرف العام على جمع من الكلمات المنفردة بالتدوين . وفى عرف النحويين غلب على كتاب سيبويه ، وفى عرف النفردة بالتدوين غلب على أحد أركان الدين ، والكتاب فى عرف الفقهاء : ما يتضمن الشرائع والأحكام وفى عرف المسنفين على طائفة من المسائل اعتبرت منفردة عما الشرائع والأحكام وفى عرف المسنفين على طائفة من المسائل اعتبرت منفردة عما اللفظ ، وأما فى الخط يجعل المصدر بمعنى المفعول (١٤) ، والكِتاب فى عرف الأدباء يقول لإنشاء النثر كما أن النثر يقال لإنشاء النظم والظاهر أنه المراد ههنا لا يقول لإنشاء النثر كما أن النثر يقال لإنشاء النظم والظاهر أنه المراد ههنا لا الخط (٥) .

يحدثنا أبو حيان أحاديث شيقة عن الكِتاب والكُتب ، ونبدأ جولتنا معه في حديثه عن كِتابه البصائر والذخائر وفيه يقول : جعل الله هذا الكِتاب طريقًا إلى

<sup>(</sup>١) الكليات لأبى البقاء جـ ٤ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٣ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس جـ ١ ص ٤٤٥ .

 <sup>(</sup>٤ الكليات لأبى البقاء جـ ٤ ص ١١٩ وانظر كشاف الفنون للتهانوى جـ ٥ ص ١٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) التعريفات للجرحاني ص ١٩٣ .

الاستمتاع بهزله ، والانتفاع بجده ، وختم عاقبتك بما يبلغك دار رضوانه (١) ، ويقوال في حديثه عن الكُتُب : ما أحببت أن أحكى حدودا حصلناها على مر الزمان بعضها أخذ من أفواه العلماء ، وبعضها لقط من بطون الكُتُب (٢) .

ولفظة كِتاب والجمع كُتُب وردت في أماكن كثيرة من كتابات أبي حيان ، ولكن من الممكن ذكر بعض أماكن ورودها . يقول أبو حيان في نصوصه المتضمنة للفظة كتاب بمعنى الأثر العلمي الذي يقوم بتأليفه واحد أو أكثر ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في نصٌّ له من بصائره : قال سهل بن هرون : الدواة منهل ، والعلم ماتح والكِتاب عطن (٢) ، ويقول ذاكرًا الكِتاب بالمعنى العلمي الثقافي في نصوص له من كتاب المثالب: اللهم إلا أن يكون الفضل كله عند هذا الخالف في كتاب ينشأ ومعنى يقتضب ، وقصيدة تنشد ، ورسالة تُحبّر (١٠) ويقول في المثالب أيضا موردًا لفظة الكِتاب بهذا المعنى العلمي وذلك في وصفه لابن العميد : وكان يعمل كِتابًا سماه الخَلْق والخُلق فمات سنة ستين وهو في المُستوَّدة ، وقد رأيت ورقات منه ونقلت إلى البصائر حروفًا كانت فيه أفادنيها أبو طاهر الوَرَّاق، ولم يكن الكِتاب بذاك ولكن جُعْص الرؤساء تحبيص (٥) ، ويقول أيضا في حديثه عن ابن العميد ذاكرًا لفظة كِتاب : ولقد كتب إليه أبو طالب كِتابا قرأت فصلًا منه يقول فيه : حدثني بأى أشيء تحتج إذا طُولبت بشرائط الرئاسة التي انتحلتها(١٦) ، ويذكر أبو حيان لفظة الكِتاب بهذا المعنى العلمي ومن قام بتأليفه واسم هذا المؤلف أي الكتاب فيقول في مقدمة كتابه البصائر : جمعت ذلك كله في هذه المدة الطويلة مع الشهرة التامة ، والدأب الشديد ، ولقاء الناس ، وفلي

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٤ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢١٧ .

البلاد ، من كُتُب شتى حكيت عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، وكُتبه هي الدر النثير ، ثم كِتاب النوادُر لأبي عبد الله محمد بن زياد الأعرابي ، ثم كِتاب الكامل لأبي عبد الله العباس محمد بن يزيد الثالي ، ثم كِتاب العيون لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكاتِب ، ثم كِتاب ابن أبي طاهر الذي وسمه بالمنظوم والمنثور ثم كتاب الأوراق للصولي ثم كتاب الوزراء لابن عبدوس (١) ، ويقول في بصائره أيضا ذاكرًا لفظة الكِتاب واسم صاحبه : أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب بغداد (٢) ، ويصف في بصائره الكتاب وما يحتويه واسم صاحبه فيقول : على من عبيدة صاحب كتاب المصون ويقال: كان بصريا يعرف بالمنطقي، وكلامه في المُصون كلام يدل على عقل رزين وأدب ظاهر وليس فيه من العِلْم إلا قليل ، وأهل نُحراسان يعجبون بهذا الكِتاب جدا(٢) ، ويذكر أبو حيان لفظة الكِتاب و من ألفه وعنوانه وذلك في نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة فيقول على لسان الوزير: كنت حكيت لى أن العامري صنَّف كِتابا عنونه « بإنقاذ البشر من الجبر والقدر » فكيف هذا الكِتاب ؟ فقلت : هذا الكِتاب رأيته بخطه عند صديقنا وتلميذه أبي القاسم الكاتِب ولم أقرأه على العامري ، ولكن سمعت أبا حاتم الرازي يقرؤه عليه ، وهو كِتاب نفيس ولكنه ما أنقذ البشر من الجبر والقدر (1) ، وفي المقابسات يذكر أبو حيان لفظة الكِتاب في أحد نصوصه مبينا الغرض من تأليف كتاب المقابسات فيقول في نصه : واعلم أن الغرض كله في هذا الكِتاب في جميع ما يثبت عن هؤلاء الشيوخ ، إنما هو في إيقاظ النفس وتأييد العقل ، وإصلاح السيرة واعتياد الحسنة ، و مجانبة السيئة (°) و ترد لفظة كِتاب من كتابات أبي حيان

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٤ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جم ١ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٤ ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٨٠ .

بمعانِ متنوعة فيذكر أبو حيان لفظة الكِتاب كما عرف عند النحويين بمعنى كتاب سيبويه فيقول : وأما أبو على الغسوى فأشد تفردا بالكِتاب وأشد إكبابا عليه ، وأبعد من كل ما عداه مما علم الكوفيين (١) ، وترد لفظة كِتاب في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان بمعنى القرآن الكريم وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الكِتاب بمعنى القرآن : كيف ترى كتابنا ، أعنى القرآن ، وأنت رجل قد أشرفت على غاية هذا الباب(٢) . ويقول : الفِقْه دائر بين الحلال والحرام وبين اعتبار العلل في القضايا والأحكام وكل ذلك موقوف على ظاهر الكِتاب وباطنه وتنزيله وتأويله ومحكمه (٣) ، ويقول أيضا بهذا المعنى ذاكرًا لفظة كِتاب : هذا تقدير لاعب بكتاب الله لا يحل نظم الكلام على تحريفه ، لأن ذلك جرأة (١) ، وترد لفظة الكِتاب أيضا بمعنى الكتاب المقدس وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : يرد ما اختلف فيه إلى ظاهر الكتاب المنزل(٥) ، ويذكر أبو حيان لفظة الكِتاب والسُّنة من بعده تالية له أعنى الإسلامي فيقول : والسُّنة من بعده تالية له أعنى الكتاب في حدوده ورسومه وأسمائه ومعانيه وأسبابه وأغراضه (١) ، وترد لفظة كِتاب عند أبي حيان بمعنى القدر واليوم الموعود فيقول في بصائره : وإن لكل سيئة عقاباً ، وإن لكل أجل كِتابًا(٢) ، وترد لفظة كِتاب بمعنى التقرير المالي ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان على لسان الجرفادقاني وكان كاتب دار الصاحب: قال لي في بعض هذه الأيام : فبادر عافاك الله إلى عمل حساب تبيّن فيه أمر داري وما يجرى عليه ذخلي وتحرجي . فتفردت أيامًا وحررت الحساب على قاعدته وأصله وحملته

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) مثالب.الوزيرين ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٢.

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائرج ١ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٢٩٦ .

إليه فأخذه من يدى وأمر عينه فيه ، ثم حذف به إلى وقال : أهذا حساب ؟ أهذا كتاب ؟ أهذا ؟ أهذا تقرير ؟(١) ؟.

ويذكر أبو حيان لفظة كتاب بمعنى الرسالة المتبادلة بين الأشخاص ، وهذه دلالة أخرى للفظة كتاب فيقول أبو حيان في هذا المعنى : وصل كتابك فرأيتك قد حليته زخارف أوصافك (٢) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة كتاب بمعنى الرسالة المتباهلة بين الأصدقاء : وأما عللى وأوصابى ، فقد أنبت عنها في تضاعيف جوابى وكتابى (٣) ، ويقول بهذا المعنى للفظة كتاب : كنت بالشام عند الروذبارى أبى عبد الله فكتب إلى المهلبي وكان من مشايخ الشام - كتابا فيه شوق وعتب (٤) .

وجمع الكِتاب كُتُب وهو مما استغنى فيه ببناء أكثر العدد عن أقله (٥) ، ويذكر أبو حيان لفظة الكُتب بمعنى المؤلفات العلمية ، فيقول : قال : الحرانى كذا وكذا وإذا خلا نظر فى كُتبه ومصنفاته وكان أحدها من أبى الحسن الطبيب الطبرى طبيب ركن الدولة (١) ويصف الصاحب وولوعه بالكُتب وخصوصا الطبية منها فيقول ذاكرًا لفظة كتب : وهو يشاور الطبيب فى كل غداة ويعتمد على الطب فى كل عارض ويجمع الكتب فيه (٧) ، ويعدد أبو حيان أنواع الكُتب القديمة منها والكلامية والغريبة . ويذكر أبو حيان فى أحد نصوصه الكتب القديمة فيقول على لسان القُومسي وهو يصف المعاد : ويشتمل على ما نطقت به الكُتب القديمة (٨) ، ويقول ذاكرًا الكتب الغريبة فى وصفه لأحد معاصريه من العلماء : رجل حسن البلاغة ، حلو الكتابة كثير الفقر العجيبة ، جَمَّاعة الكتب الغريبة (٩) وقال : رأيت

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٨٥ .

<sup>(</sup>۱) منائب الوريرين ص ۵۰ . (۳) الإشارات الإلهية ص ۱۹ .

<sup>(</sup> ٥) الخصص لابن سيده جـ ١٣ ص ٤ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ٨١ .

<sup>(</sup>٩) الإمتاع ج ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٢ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٨) المقابسات ص ٤٢٢ .

الجباني وقد ألم في كتبه الكلاميّة بشيء من الفقه فبدت سوءته (١) .

وترد لفظة كتب فى كتابات أبى حيان بمعنى الرسائل المتبادلة بين الأصدقاء ، أو غير الأصدقاء ، وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : الكتب تحيى ما أمات الفراق ، وتجدد من عهد المودة ما أخلفه الزمان (٢) ، وقال أيضا فى هذا المعنى : وإن انقطعت منا المكاتبة أحيانا لاعتناق علة أو شغل ، فتواصل التشاكل لا ينقطع لانقطاع الكتب (٢) .

أما لفظة كِتابات فقد وردت عند التوحيدى بمعنى المؤلفات والآثار العلمية فيقول: ومن الحديث عنه أوله أو فيه ، فربما تشاجرت كِتابات ، وتداعت معانيها على الكاتِب فلا تخلص إلى تحقيق مراد (أ) . ولفظة مَكاتِب يذكر هاأبو حيان بمعنى الكُتُب وذلك في نص له يقول فيه: قال بعض السلف: في العلم حكمتان: بلاغة المنطق وجلالة الصمت ، وفي دفعة الأقلام امتحان عقول الأنام وسمة أسنان الأقلام في صحون المكاتب ، أحسن من حمرة الخجل في خدود الكواعب (٥) ، الأقلام في من من الملاحظ أن صيغتى الجمع كتابات ومكاتب لم تردا في اللسان.

وواضح مما سبق أن الألفاظ كِتاب وكُتُب وكتابات وكاتِب تؤدى نفس المعنى الثقافي في العصر العباسي .

ولفظة مُصنَقات من المادة ( ص ن ف ) وقد جاء فى الأساس : صنف النبات والشجر وتصنَّف : صار أصنافا ، وشجر وصنف مختلف الألوان والثمر (٢) لم ترد لفظة مصنفات فى اللسان ولا فى المعاجم العربية الأخرى . ووردت هذه اللفظة عند التوحيدى بدلالة واضحة بمعنى الكُتُب ، وفي هذا المعنى يقول التوحيدي على

<sup>(</sup>٢) الصداقة والصديق ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) أساس البلاغة للزمخشري ج٢ ص٢٩.

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٣ ص ٦٠١ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٨٥ .

لسان الحرانى فى وصفه للصاحب بن عباد: يقول فى أبى الحسن العامرى - قال: الحرانى كذا وكذا وإذا خلا نظر فى كُتُبه ومصنفاته وكان أحدها من أبى الحسن الطبيب الطبرى طبيب ركن الدولة (١).

n القدم نجد أن لفظة كِتَاب والجمع كُتُب جاءت عند أبي حيان بالمعنى الثقافى الدال على المُولَّف العلمى (٢)، وهذا المعنى هو الأكثر ورودا عند أبي حيان، وجاءت أيضا بمعنى الرسالة أو الرسائل العامة المتبادلة بين الأفراد لأمر من الأمور المعيشيّة (٣) أو الرسائل الحاصة المتبادلة بين الأصدقاء وهذه ما تسمى بالرسائل الإخوانيّة (٤)، وجاءت لفظة كِتَاب أيضا بمعان أخرى فى كتابات أبي حيان منها الإخوانيّة (١)، وجاءت لفظة كِتَاب المنزل كتاب الله (١) وهذا يشمل التوراة والقرآن (٢) وجاءت بمعنى ركن من أركان الدين (١) وبمعنى القدر المحتوم (١)، وأيضا بمعنى التقرير المالل (١٠)، وتعدد المعنى هنا للفظة كِتاب يدل على ظاهرة «المشترك اللفظي»، ومن الجموع التى ذكرها أبو حيان فى كتاباته للفظة كتاب لفظة الجمع الكِتابات والمُكاتب، وهاتان الصيغتان لم تردا فى اللسان عند تناوله للمادة (ك ت ب)، فهما صيغتان جديدتان أوردهما أبو حيان من المادة (ك ت ب. وقد استخدم أبو حيان لفظة الجمع مكاتب بمعنى كتب، ويعتبر هذا الاستعمال جديدًا فى مبناه ومعناه وهذه جرأة تسجل لأبى حيان فى استخدامه لهذا الاشتقاق للدلالة على الكتب، ويبدو لى أن أبا حيان اضطره السجع أو الاهتام بالناحية البلاغية لاستعماله مكاتب مكان كتب بدليل استعمال كواعب ومكاتب .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٨٦ . (٢) البصائر والذخائر ج٣ ص ٢٥٦، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ١ ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٣٠٩ ، ص ٤٢٤ ، ص ٤١٥ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٩٧ . (٦) مثالب الوزيرين ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر جـ ١ ص ١٧٤ . (٨) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٩) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٢٩٦ . (١٠) مثالب الوزيرين ص ٨٥ .

أما الجمع مصنفات فقد جاء عند أبى حيان دالا على المؤلفات العلمية (١) وهذه الصيغة التى استخدمها أبو حيان من المادة « ص ن ف » تعد اشتقاقا جديدا اشتقه أبو حيان ولم يرد في اللسان وفي المعاجم الأخرى .

أما التغيير الدلالي فنجد أن لفظة كتاب والجمع كتب من مادة « ك ت ب » وهذه المادة لهاعدة اشتقاقات ذكرها أبو حيان في كتاباته وقد حصص بعضها تخصيصا دلاليا . وقد مرت لفظة كتاب بأطوار مختلفة في استخدامها اللغوى ، فالكتاب الذي هو اسم لما كتب مجموعا تخصصت دلالته بالمؤلف الذي يقوم بتأليفه واحد أو أكثر ، وفي عصر أبي حيان تخصصت دلالة لفظة الكتاب أكثر من قبل وذلك عندما أطلقت لفظة الكتاب على مؤلف علمي معين (٢) ، وأصبحت أكثر تخصصا عندما حددت لفظة الكتاب باسم الموضوع الذي يتناوله مثل كتاب النفس (٢) وكتاب الحيوان (١) وعندما أضيفت إلى أشخاص مثل كتاب سيبويه (٥) أو أضيفت إلى فقة معينة مثل كتب المحاسبين (١) ، فهذه الإضافات خصصت دلالة لفظة الكتاب والجمع كتب وتخصصت أيضا دلالة لفظة المصنفات في عصر أبي حيان ، فهذه اللفظة هي لفظة جديدة مبني ومعني لم أجدها في المعاجم ، وأيضا لم يذكرها صاحب الفهرست وأوجدها أبو حيان في كتاباته واستعملت بين المثقفين .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ١ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج ١ ص ٥ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ١ ص ٩٨ .

#### (٢) الديوان-الدواوين :

أول من وضع الديوان في الإسلام الحليفة عمر بن الخطاب وكان السبب لوضعه كثرة الأموال الواردة للدولة نتيجة للفتوحات ورأى التوسع على المسلمين وتفريق تلك الأموال فيهم (۱) فعين الحليفة عمر كاتبًا لكل ولاية يكتب في ديوانها وكان الكاتب في أول الأمر يكتب لديوان الجند وبيت المال (۱۲) ، هذا وقد وضعت المدواوين في الدولة الإسلامية بتأثير من التنظيمات الفارسية أو البيزنطية . وهناك نص لأبي حيان يتحدث فيه عن دواوين الفرس والروم وما يتبع فيها من أمور ، عند التعين للعمل في هذه الدواوين فيقول أبو حيان في بصائره : يقال : إن أزدشير ومن تقدمه من ملوك الفرس كانوا لا يثبتون في ديوانهم الطبيب إلا بعد أن يلسعوه ، ثم يقال له : إن شفيت نفسك فأنت طبيب حقا ، وإن مت كانت التجربة عليك لا علينا . وكان ملوك الروم إذا اعتل طبيب أسقطوه من ديوانهم وقالوا : أنت مثلنا (۱۳) .

وعن الدواوين فى العصر العباسى يقول آدم ميتز : كان لكل ولاية ديوان ببغداد يدير شؤونها ، ولما جاء الخليفة المعتضد سنة ٢٨٩ هضم دواوين الولايات كلها وألَّف منها ديوانًا سماه ديوان الدار . وكان كل ديوان كبير ينقسم أقسامًا كثيرة تسمى دواوين أيضا ، لأنه كان لكل ناحية ديوانها ، وكثيرا ما كانت دواوين الولايات ببغداد تقوم مقام دواوين للدولة . ولم تصل الإدارة فى الدولة

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٨٩ ، ١٩٠ ، ١٩٢ ، المقدمة ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ التمدن الإسلامي ، جرجي زيدان ، ج ١ ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٣٣ .

ي الدواوين بدقة (١) ، وعن ألحدود الفاصلة بين الدواوين بدقة (١) ، وعن أنواع الدواوين في ذلك العصر يقول أبو حيان في نص له من الإمتاع والمؤانسة : وهذه الدواوين معروفة ، والأعمال فيها موصوفة ، وأنا أحصيها لك ، فمنها ديوان الجيش ، وديوان بيت المال ، وديوان التوقيع والدار ، وديوان الخاتم ، وديوان الفض ، وديوان النتقد والعيار ودور الضرب ، وديوان المظالم وديوان الشرطة والأحداث ، هذا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين والمؤامرات ، وباب النوادر والتواريخ وإدارة الكتب ومجالس الديوان (١) ، هذه الدواوين التي ذكرها أبو حيان هي التي ينفرد أصحابها فيها بعمل الحساب ، وهي فقيرة إلى إنشاء الكتب في فنون ما يصفونه ويتعاطونه ، وهناك أنواع أخرى ذكرها أبو حيان للدواوين سترد عند الحديث عن الاستخدام اللغوى للفظة الديوان (١) .

وبعد هذه المقدمة التاريخية لنشأة الدِّيوان وأنواعه نترك نافذة التاريخ و نتجه إلى المعاجم وما قاله أصحاب المعاجم عن معنى الدِّيوان وأصله . إن أوضح ما قيل عن لفظة الدِّيوان هو ما ذكره صاحب تاج العروس فى تعريفه لهذه اللفظة يقول صاحب التاج : الدِّيوان بالكسر عن ابن السكيت لا غير ويفتح عن الكسائى وحكاها سيبويه مجتمع الصحف وأيضا الكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية . عن ابن الأثير ومنه الحديث « لا يجمعهم ديوان حافظ » وأول من وضعه عمر رضى الله تعالى عنه . وعن الجوهرى : أصل دِيوان دِوَّان فعوض من أحد الواوين ياء لأنه يجمع على دواوين ولو كانت الياء أصلية لقالوا دَياوين . وحكى ابن دريد وابن جنى أنه يقال دَياوين وقد دَوَّنه تدوينا جمعه (<sup>3)</sup> ، وعن أصل الديوان ابن دريد وابن جنى أنه يقال دَياوين وقد دَوَّنه تدوينا جمعه (<sup>3)</sup> ،

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية جما ص١٤٨ . (٢) الإمتاع والمؤاسة جما ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) تاج العروس جـ ٩ ص ٣٠٤ . وانظر اللسان جـ ١ ص ١٠٣٩ والمخصص مجلد ٤ سفر ١٣ ص٨ .

يقول صاحب التاج: قال أبو عبيدة هو فارسى معرب وأورده الجواليقى فى المعرب وكذا الخفاجى فى شفاء الغليل وقال الكسائى هو بالفتح لغة مولدة وقال سيبويه إنما صحت الواو فى ديوان وإن كانت بعد الياء ولم تعتل لأن الياء فى ديوان غير لازمة وإنما هو فيعًال من دوَّنت والدليل على ذلك قولهم دُويَوْين فدل ذلك على أنه فيعًال وأنك إنما أبدلت الواو بعد ذلك (1) ، ويقول الزبيدى أيضا: قال المواردى فى الأحكام السلطانية إن الدِّيوان موضع لحفظ ما تعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيش والعمال . وذكر غير واحد أنه إنما سمى به ، لأن كسرى لما اطلع على الكُتَّاب ومعاملاتهم فى سرعة قال هذا عمل ديوان أى هذا عمل الجن ، فإن ديِّو بالكسر الجن والألف والنون علامة الجمع عندهم فبقى هذا اللقب هكذا (1) . ثم أطلق على الحاسب ثم موضعه . وفى شفاء الغليل أطلق على الدَّفتر ثم قيل لكل كِتاب وقد يخص بشعر شاعر معين مجازا ، حتى جاء حقيقة فيه فمعانيه خمسة ، الكَتَبة ومحلهم ، والدَّفتر وكل كِتاب وجموع الشعر (1) ، وبعد هذا الشرح الوفير للفظة الدِّيوان وتتبع صاحب التاج ومحموع الشعر (1) ، وبعد هذا الشرح الوفير للفظة الدِّيوان وتتبع صاحب التاج هذه اللفظة فى معظم المعاجم التى تناولتها لا يسعنا إلا أن نكتفى بما قدمه صاحب التاج وأى إضافة لكلامه لا تفيد بشيء .

ولفظة الدِّيوان والجمع الدواوين وردت كثيرا فى كتابات أبى حيان وقد ذكرها بمعانٍ متنوعة ، بكل المعانى التى جاءت فى المعاجم وبمعان أخرى لم ترد وكان هو مستحدثا لها . فقد ذكر أبو حيان لفظة الدِّيوان بمعنى ما وضع لحفظ

<sup>(</sup>۱) تاج العروس حـ ٩ ص ٣٠٥ وانظر المعرب ص ٢٠٢ ، وشفاء الغليل ص ١١٩ ويعلق الخفاجى على أصل لفظة الديوان ويرجعها إلى الأصل العربى كما جاء فى شرح الفصيح للمرزوقى من دوست الكلمة إذا ضبطتها وقيدتها لأنه موضع يضبط فيه أحوال الناس وتدون . وهو ليس معرب . انظر معجم شتاينجس ص ٥٥٥ . . (۲) المقدمة ص ٢٤٤ .

حقوق الدولة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها وما هي أعمال هذه الوظيفة الإدارية ، وبين أبو حيان في كتاباته أهمية من يقوم بإدارة الديوان فقال ذاكرًا لفظة الدِّيوان بمعنى تنظيم إداري عام لحساب واردات الدولة: والحساب الذي نفعه ظاهر ، ومحصوله حاضر ، وفائدته عامة ، ونتيجته مجدية ، به صحت المعاملة ، وقامت الدولة ، وحرس الملك ، وجبى المال ، وأمن الغبن ، وقام الدِّيوان ، وقوى السلطان (١) وقال أيضا ذاكرًا لفظة الدِّيوان بالمعنى الإداري ، أي المَقّر : فأما ابن العميد أبو الفضل فإنه كان يدعى المنطق وهو لا يفي بشيء منه ، ويتشبع بالهندسة وهو منها بعيد ، ولم يكن معه من صناعة الكتابة الأصل وهو الحساب ، وكان أجهل الناس بالدخل والخرج ، ولقد بقي ما بقي في أيامه فما قعد في الدِّيو ان ناظرًا في عمل ، أو فاصلا لحكم ، أو مخلصا لمشكل(٢) ويبين أبو حيان أهمية الدِّيوان في عصره ، مبينًا معناه كوظيفة لها مكانتها في الدولة الإسلامية ، فقال في نصٌّ له : نظر عبد الله بن طاهر إلى خطّ كاتِب فلم يرضه قال : نحّوا هذا عن مرتبة الديوان فإنه عليل الخط ولا يؤمن أن يعدى غيره (٢) ، وقال أيضا في نصٌّ آخر في كتاباته ذاكرًا الدِّيوان بهذا المعنى الخاص بالإدارة : قال محمد بن عبد الملك الزيات ليعقوب بن بهرام: كلمت أمير المؤمنين في عمر بن فرج فعزله عن الدِّيوان ، فقال له يعقوب : فرغته والله لطلب عيوبك (١٠) ، وقال ذاكرًا الدُّواوين بهذا المعنى : إن ابن العميد كان حسن الكتابة ، جيد الحفظ و لم يكن له في كتابته حساب ولا تحصيل لوجوه الأموال ، ولا معرفة بالدُّواوين ولكنه كان يفضل الكيس يتأتى له ويتلطف<sup>(٥)</sup> ، وعلى الرغم من أن الصبغة الغالبة على الدِّيوان هي

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٥٤ .

الصبغة الاقتصادية والمالية إلا أنه كان هناك بعض الدُّواوين تهتم بتصريف أمور الدولة الأخرى ، مثل ديوان الرسائل وديوان الإنشاء ، وقد ذكر أبو حيان ديوان الرسائل ، وهذا الاسم أطلق على ما يشتهر به ذلك الديوان من أعمال وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : ولي إبراهم دِيوان الرسائل ، فأمر أن ينشيء فيه رسالة بقلة طاعته ففعل(١) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا ديوان الإنشاء – هذا الدِّيوان ذو المركز الرفيع ، ومن يتولى شئونه يكون في أرفع مكانة وأشرف قدر عند الحكام-: تلطف ابن عباد في عرض لأبي الفتح وقال : أنا أتظلم منك إليه وأتحمل بك عليك ، وهذا الاستيحاش العارض سهل الزوال إذا تألفت الشارد من حلمك على بشائع كرمك ، وَلَّني ديوان الإنشاء ، واستخدمني فيه ، ورتبني بين يديك وحسمني برضاك فإني صنيعة والدك ، ومتى أجبتني إلى ذلك ، وأمنتني أكون خادما بحضرتك ، وكاتبا بطلب الزلفة عندك (٢٠) . في نص التوحيدي هذا نرى المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها من يتولى أمر ديوان الإنشاء هذا الدِّيوان الذي لعب دورًا كبيرًا في الدولة العباسية ، فقد كان يضاف إلى الوزارة أحيانا فيكون الوزير هو الذي ينفذ أموره بقلمه ، وتارة أخرى يفرد عنه بكاتب ينظر في أمره ، ويكون الوزير هو الذي ينفذ أموره بكلامه (٢٠) في أخريات دولة بني العباس استقلت الكتابة وعهد فيها إلى غير الوزراء وكانوا ببغداد يقول لهم كُتَّاب الإنشاء(1) ويذكر أبو حيان دواوين الكُتَّاب في نصٍّ له يقول فيه مفسرا دخول الباء على من والخطأ في حذفها : لا يقال اشتغلت كذا ، إلا بعد أن يقال بكذا ، ولم يكفه ذلك حتى دخل دواوين الكُتَّاب فحكى ذلك لهم وأراهم أنه قد ظفر ، فعل

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ١٠٠ . (٢) مثالب الوزيرين ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى القلقشىدى ج ١ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ التمدن الإسلامي حرجي زيدان ج ١ ص ٢٥٤ .

نم يقع له مثل ما وقع ( ) ، وترد لفظة الدواوين فى نص آخر لأبى حيان يذكر فيه أصحاب الدواوين من الكتاب فيقول : قلت لأبى عبيد الكاتب النصرانى بغداد : كيف ترى كتابة ابن عباد ؟ فقال : هى شوهاء ، فيها شىء فى غاية التقبح ، وفيها شىء فى غاية الركاكة وبينهما فتور راكد بمذاهب المعلمين الحمقى المتعاقلين أشبه منها بمذاهب السلف الأولين من الكُتَّاب وأصحاب الدواوين (٢) .

ولفظة الديوان ترد عند أبي حيان بمعنى الكِتَاب وفي هذا المعنى يقول أبو حيان على المناه على المناه عنى على المناه على المناه المناه المنه ا

وترد لفظة الديوان في نصوص كثيرة جدًّا من كتاب الإشارات الإلهية بمعنى الكتاب بالمفهوم الديني الصوفي ، وبهذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرا لفظة الديوان

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والدخائر ح ٢ ص ٤٩١ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ١ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٩٠ .

بدلالتها المعنوية : تجرع مرارة الدنيا ، وتجنب حلاوة الشكوي ، وتلذذ بصعوبة البلوي ، فلعلك تؤهل لخالصة النجوي ، بالنظر في أشعار الهدي ، من ديوان العلى الأعلى(١) يقصد هنا بديوان العلى الأعلى ، هو الكتاب الذي فيه علم الله تعالى أو هو اللوح المحفوظ . وفي نص آخر من الإشارات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الدِّيوان بهذا المعنى : ياهذا ! إنك إن عرفت هذه اللغة ، واستخرجت حالك من هذا الدِّيوان وحصلت مالك وعليك بهذا الحساب(٢) ، ويقول في إشاراته أيضا ذاكرًا لفظة الديوان بدلالتها المعنوية على الكتاب : ياهذا! إن فهمت هذه اللغة من هذا الديوان على هذه الكناية فقد فزت بما تريد لأنك لا تصغى إلا إلى ناطق (٣) ، ويقول أيضا: أيها الأجنبي عن هذه الطريقة ، المنكر لهذه الحقيقة حرام عليك أن تسمع من هذا الدِّيوان حرفًا بقلبك المُنْحَرف ، وحرفك المُنْكَشِف(٤) ويقول في إشاراته أيضا ذاكرًا لفظة الديوان بهذا المعنى الصوفى الدال على الكِتاب : وفهمت لغتنا ، وتصرفت في ديواننا ، ونطقت بلساننا ، وكتبت بأقلامنا فلك مالنا وعليك ما علينا(٥)، وبهذه الدلالة المعنوية يقول أبو حيان في البصائر ذاكرا لفظة الديوان بمعنى الكِتاب : وخف حساب يأتي عليك ، وافتح ديوان نفسك ، وكنُّ رقيب أمرك(١) في هذا النص كان يستوحي قوله تعالى: ﴿ اقرأ كتابَك ﴾ وبمعنى السجل، والكتاب بالمعنى الغيبي للديوان يقول أبو حيان: إلهنا! قدنا بزمام طاعتك إلى كريم حضرتك ، وامح أسماءنا من ديوان غيرك ، واكتبنا في المنيبين إليك (٢) ، ويقول أيضا بهذا المعنى ذاكرًا لفظة الديوان : ياهذا ! الحديث أكنى عن الغاية مما يقرع أذنك ، أعنى أنه شيء بدأ في الأول من سابق العلم ، وسرى في

<sup>(</sup>٢) الإشارات ص ٣ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج٢ صو.

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٧) الإشارات ص ٩ .

الثانى على رادف الحال . فاتفق الأول والثانى ، لأن الأول أوجب ، والثانى وجب . فلهذا غمض البيان فى ديوان التكليف ، واختلف القول عليه من الوضيع والشريف (1) ، وقال أيضا : اللهم إنا نقول ما نقول ، وأنت تعلم ما نقول ، قبل أن نقول ، فلما كتبت أسماءنا فى ديوان المرحومين وإن لم نكن من المستحقين (٢) فى النصوص السابقة وجدنا أن الديوان جاء بمعنى السجل بالمعنى الغيبى الذى لا يعلم فحواه إلا سبحانه تعالى . وترد الديوان بالمعنى الأخلاق فى نص لأبى حيان يذكر فيه مصطلح ديوان الأدب ، ولا حلوك فيه مصطلح ديوان الأدب ، ولا حلوك بحلية ذوى الشكل والظرف والأدب (1) .

وترد أيضا لفظة الديوان بدلالة معنوية بمعنى السنة أى الحديث النبوى وذلك في نص لأبي حيان يذكر فيه ديوان النبوة أى حديث الرسول وفي هذا النص يقول: ما أخوفنى أنك منافق عليم اللسان على ما نطق به ديوان النبوة في وصف إنسان بعد إنسان (أ) ، ويذكر أبو حيان ديوان الحفظ أى الذاكرة في نص من مقابساته فيقول: هذه مُقابسة رسمنا فيها كلمات نافعة كانت متفرقة في ديوان الحفظ ، ولم ننسبها إلى شيخ واحد ، لأنها كانت تجرى في مجالس مختلفة (أ) ديوان الحفظ هنا هو ذاكرة الإنسان التي تسجل أحداث حياته . وأيضا ترد لفظة الديوان بمعنى مجازى يدل على الأصل والمصدر ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الديوان : يدور أمز الحَدَث والأحداث والحادثات والحوادث وفلان خدث ملوك كله من ديوان واحد وواد واحد وستبك واحد (1)

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ١٦٧ ، ديوان التكليف أي سجل التكليف المعنى الغيبي للديوان .

<sup>(</sup>٢) الإشارات ص ١٤٠ . (٣) الإشارات الإلهية ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ٢٣١ . (٥) المقابسات ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ١ ص ٢٥ .

أما الجمع الدواوين فقد ذكرها أبو حيان بمعنى مادى ، وبدلالة معنوية ، وقد مر ذكر بعض النصوص من كتابات أبى حيان المتضمنة لهذه اللفظة فى مجال الحديث عن نشأة الديوان وأنواعه . وترد لفظة الدواوين بمعنى الكُتُب فى نصّ من رسالة أبى حيان عن الكتابة وفى هذا النص يقول أبو حيان : قال ابن التوام وإنما اللسان للشاهد لك ، والقلم للغائب عنك ، والماضى والغابر بعدك ، فصار نفعه أعم والدواوين إليه أفقر (۱) ، ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة الدواوين بمعنى كِتَاب الكون وصفحات الملكوت : ياهذا ! انظر إلى زينة الكون مستظرفا وفكر فى دواوين ملكوته مستعرفا (۲) ، وبهذا المعنى الغيبى الصوفى نختم الحديث عن الديوان والدواوين بمعانيها المحسوسة والملموسة التي ذكرها أبو حيان بين صفحات كتاباته .

n المعنى الدال على موضع من يتولى تصريف شئون الدولة ، المالية حيان منها المعنى الدال على موضع من يتولى تصريف شئون الدولة ، المالية كالدخل والحرج ( $^{(1)}$ ) ، وأيضا الشئون العسكرية ، والمراسلات والمُكاتبات الرسمية ( $^{(2)}$ ) ومنها الهيئة المشرفة على تصريف هذه الشئون الإدارية والمالية ( $^{(2)}$ ) وجاءت لفظة الديوان بمعنى دال على الكِتاب والسجل بدلالة معنوية ومادية ( $^{(1)}$ ) وبمعنى كِتاب شعر يخص شاعرًا معينا  $^{(1)}$ ) ، فهو سجل لأشعاره . وجاءت أيضا لفظة الديوان بمعنى السنة أى حديث الرسول  $^{(1)}$ 0 وبمعنى ذاكرة الإنسان  $^{(1)}$ 1 ، وهذه المعانى الأخيرة كالحديث والذاكرة ، لم ترد في المعاجم فهى معان استحدثها أبو

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٩ . (٢) الإشارات الإلهية ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) المثالب ص ٢١٣ ، البصائر ج ١ ص ١٩٣ ، الإشارات ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) رسالة الكتابة ص ٤١ ، البصائر ص ٣٥٢ . (٥) مثالب الوزيرين ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات ص ٦٨، البصائر ج٢ ص٩ . (٧) البصائر ج٢ ص ٤٩١ ، ج٤ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات ص ٢٣١ . (٩) المقابسات ص ٢٩٠ .

حيان . إن تعدد المعنى للفظة الديوان والجمع الدواوين يبين لنا ظاهرة المشترك اللفظي كما جاءت في نصوص أبي حيان المتضمنة لهذه اللفظة .

أما التغير الدلالي فنجد أن لفظة الديوان والجمع الدواوين التي عربت عن الفارسية وقد استعارتها العربية لاحتياجها لها في مجال الإدارة والاقتصاد ، وهذا الاستخدام المتعدد للفظة الديوان والجمع الدواوين ، أدى إلى اتساع دلالتها لاستخدامها في مجالات مختلفة مادية ومعنوية . وقد كانت لفظة الديوان في أصلها الفارسي تستخدم في مجال معنوى عندما أطلقت على سرعة كتابة كتّاب البلاط ومهارتهم فشبهوا عند الفرس بالمجانين ثم تغير مجال هذه اللفظة إلى المادى بعد أن استخدمت للدلالة على محل إقامة من يتولى الإدارة في الدولة الإسلامية وعلى الكتاب والسجل وغيرها من الوسائل الثقافية . ثم تخصصت الدلالة عندما أطلقت لفظة الديوان على الدائرة الحكومية وعلى ديوان الشعر . فلفظة الديوان والجمع الدلالة في استخدامها الأول بالنسبة لكتاب الجند وانتهت في عصر أبي حيان بتخصيص دلالتها عندما أطلقت على الدائرة الحكومية ، وعلى ديوان الشعر ، وهذا يبين لنا الأطوار التي مرت بها هذه اللفظة أثناء مسيرتها اللغوية ، عبر العصور حتى وصلت إلى عصر أبي حيان .

### (٣) الزُّبر ، القِطّ ، الأسفار :

وهناك ألفاظ مثل الزُّبر ، والقِطّ ، والأَسفار ، وردت عند أبى حيان وتدخل في مجال حديثنا عن الكِتاب والكُتب . فلفظة الزُّبر ولفظة القِطّ تدلان على الكِتاب هذا ماصرح به صاحب اللسان ، فقال الزُّبر : الكِتاب من زَبر الكتاب يَرْبُرُه وَبُرًا : كتبه . وزَبرت الكِتاب إذا أتقنت كتابته (۱) ، وقال صاحب اللسان في

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٦ .

تعريفه لكلمة القط وهو النصيب ، والقط : الصك بالجائزة . والقِط : الكِتاب ، وقيل هو كِتاب المحاسبة . وعن الفراء القِط : الصحيفة المكتوبة (۱) . يشرح التوحيدي معنى الزَّبر فيقول : الزُبر : الكِتاب ، والزير الذي يعجب به النساء ويعجبنه (۲) ويقول شارحا معنى القِط : القِط بالكسر : الكِتاب ، هكذا قيل في قوله تعالى : (عجل لنا قِطنا) (۲) . والأسفار يعرفها صاحب اللسان بقوله : هي الكُتُب الكبار واحدها سِفْر بالكسر وهو الكتاب الكبير ، وعن الزجاج قال ابن منظور : قيل للكتاب سِفْر لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه (۱) . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة أسفار ومحددًا معناها في المقابسات : الناس من أول الدهر إنما يتكلمون في الأخلاق على هذا تدل الكُتُب السالفة، والأسفار المتقدمة والمواعظ القائمة (٥) ويقول أيضا ذاكرًا لفظة أسفار في مقابساته وذلك في وصفه لكتاب فلسفي : ويشتمل على ما نطقت به الكتب القديمة ، وتضمنت الأسفار فلصحيحة ، وأتت به الشرائع الصادقة (١) ويذكر لفظة الأسفار في حديثه مع ابن الصحيحة ، وأتت به الشرائع الصادقة (١) ويذكر لفظة الأسفار في حديثه مع ابن ثوابة فيقول في مثالبه : فأحضرني دواة وقرطاس فأحضرتهما فأخذ القلم فنكت به نكتة نقط منها نقطة تخيلها بوسواسه ، وتلا عليها من عكم أسفار أباطيله (۷) .

وبعد هذه الجولة في عالم الكُتُب ، نقف قليلا مع أبى هلال العسكرى ليشرح لنا الفرق بين هذه الألفاظ التي وردت عن التوحيدي ، وكلها ذات دلالة واحدة وهي الكُتُب والكِتاب ، يقول العسكرى الفرق بين الزُّبر والكتب أن الزبر الكتابة

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>۲) البصائر ج ۱ ص ۲۸۷ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ٢ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٢ ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ۸۷ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ١٥٩ .

في الحجر أنقرًا ثم كثر ذلك حتى سمى كل كتابة زبرًا ، وأصل الكلمة الفخامة والغلظ ومنه سميت القطعة من الحديد زبرة ، وزبرت البئر إذا طويتها بالحجارة وذلك لغلظ الحجارة وإنما قيل للكتابة في الحجر زبر لأنها كتابة غليظة ليس كا يكتب في الرقوق والكواغد . ويجوز أن يقال الزبور كتاب يتضمن الزجر على خلاف الحق من قولك زَبره إذا زجره وسمى زبور داود لكثرة مزاجره (۱) ، ويقول أبو هلال : والفرق بين الكتب والأسفار –أن السنفر الكتاب الكبير وأن الأسفار الكتب الكبار وقال بعضهم السنفر الكتاب يتضمن علوم الديانات خاصة والذي يوجبه الاشتقاق أن يكون السفر الواضح الكاشف للمعاني من قولك أسفر الصبح إذا أضاء ، وسفرت المرأة نقابها إذا ألقته فانكشف وجهها(۱) .

ثما تقدم نجد أن الألفاظ زُبر وقِطَّ وأَسفار قد جاءت عند أبى حيان بمعنى كِتاب وكُتُب . وبهذا المعنى أيضا ذكرها صاحب اللسان في معجمه . ومن الملاحظ أن هذه الألفاظ جاءت في نصوص أبى حيان مترادفة (٢٠) .

أما التغيير الدلالى فنجد أن الألفاظ زُبر وقِط وأسفار تعتبر من الألفاظ العربية القديمة وقد اكتسبت هذه الألفاظ تخصيص الدلالة بإطلاقها على الكِتاب . ونجد أن لفظ زُبر التي ترجع دلالتها على الكِتَاب إلى العصر الجاهلي (٤) قد اشتقت من مادة « زبر » بمعنى الحجارة وهو استعمال حسى ثم انتقلت دلالة اللفظة من مجال مادى إلى مجال آخر معنوى لتدل على الكتابة . ولفظة أسفار اتخذت خصوصية الدلالة بإطلاقها على كتب العهد القديم وخاصة الدينية منها .

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة للعسكري ص ٢٨٦ .

 <sup>(</sup>٢) الفروق فى اللغة للعسكرى ص ٢٨٨ ، وهذا المعنى مختلف عن معنى كلمة سفر فى العبرية فهى تدل على
 الكتاب صغيرا كان أو كبيرا .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٨٩ ، ج ١ ص ٢٨٧ ، وانظر المقابسات ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) دائرة المعارف الإسلامية ج ١٠ ص ٣٣٤ .

## ، (٤) الرسالة ، الرسائل :

الرِّسالة: ما يرسل الرسول به ، وجمعها رِسالات (۱) قال تعالى فى كتابه العزيز: ﴿ فتولى عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ﴾ (۲) ، وقال تعالى فى عكم كتابه: ﴿ أبلغكم رسالات ربى ﴾ (۲) ، وجاء فى اللسان: تراسل القوم: أرْسَل بعضهم إلى بعض . وأرسلت فلائًا فى رسالة ، فهو مُرْسل ورَسول . والإرْسال : التوجيه ، وقد أرْسَل إليه ، والاسم الرِّسالة ، والرَّسالة والرَّسُول والرَّسالة والرَّسالة والرَّسول والرَّسالة والرَّسالة الرسائل (١) ، وجاء فى أساس البلاغة : راسله فى كذا . وبينهما مُكاتبات ومُراسلات ، وتراسلوا ، وأرسلته برسالة وبرسول ، وأرسلت إليه أن افعل كذا (٥) .

والرِّسالة في اللغة: تحميل جملة من الكلام إلى المقصود بالدلالة ، وهو حدّ صحيح ، والأحكام داخلة في هذا الحد<sup>(1)</sup> ، والرِّسالة في اصطلاح العلماء: هي المجلة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد والمجلة هي الصحيفة يكون فيها الحكم<sup>(۷)</sup>.

ولفظة رسالة والجمع رسائل وردت عند أبى حيان كثيرًا ، وبمعانٍ متنوعة ، ففى نصوص متعددة ذكر أبو حيان لفظة رسالة بمعنى كتاب فقال : وإن لم يكن من خاص ، ما فى هذه الجملة لأن هذه الرسالة قد صارت كتاب خرافة (^^)، وقال

<sup>(</sup>١) معجم ألفاظ القرآن ج ١ ص ٤٩٩ . (٣٠٢) سورة الأعراف آية ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ١ ص ١١٦٦ ، الخصص لابن سيده ، سفر ١٢ ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) أساس البلاغة للزمخشري ج ١ ص ٣٣٩ ، وانظر تاج العروس ج ٥ ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٦) الكليات لأبي البقاء جـ ١ ص ١٠٧ . (٧) التعريفات للجرجاني ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٨) مثالب الوزيرين ص ٣٤٩ .

يصف أحد معاصري عصره (البصري جعْل) ذاكرًا لفظة رسالة بمعنى الكتاب: لقد بلغ من قلة دينه أنه صَنَّف رسالة ذكر فيها الدلالة على أنه المهدى المنتظر (١) ، وقال ذاكرًا لفظة الجمع رسائل بمعنى الكُتُب وذلك في حديثه عن الصاحب وطريقته في الكتابة : وقد أفسد رسائله بطريقة المتكلمين وأفسد طريقة المتكلمين بطريقة الكُتَّابِ(٢) ويعدد أبو حيان أنواعًا من الرسائل كل منها تختص بفرع من فروع المعرفة مثل رسائل إخوان الصفا الفلسفية ، فقال ذاكرًا لفظة رسالة والجمع رسائل: وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسَفة: عِلْمِيُّها وعَمَلِيُّها ، وأفردوا لها فهرستًا وسموها رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء وحشوا هذه الرسائل بالكلم الدينية (٢) ، ويذكر أبو حيان نوعا آخر من الرسائل وهي الرسائل الأدبية المنثورة والمنظومة فيقول موردًا لفظة رسائل بمعنى الكُتُب: مولانا يتقدم بأن أعار شيئًا من كلامه ، ورسائل منثورة ، ومنظومة ، فما جبت الأرض إليه من فرغانة ومصر وتفليس إلا لأستفيد كلامه وأفصح به ، وأتعلم البلاغة منه لكأنما رسائل مولانا سور قرآن ، وفقره فيها آيات فرقان (١٤) ، وترد لفظة رسائل في نص لأبي حيان يصف فيه مجموعة من الوزراء وكُتَّاب الرسائل وهنا يقصد الرسائل التي تختص بتصريف شئون الدولة فيقول في نصه : كان سفيان ابن عيينة معلما وكذلك الضحاك بن مزاحم ، وكذلك عبد الحميد بن يحيى كاتِب الرسائل والحجاج بن يوسف وأبوه ، وكذلك أبو عبيد الله كاتب الرسائل (°) ، في نص أبي حيان هذا يذكر « كاتب الرسائل » وهذه وظيفة كانت تطلق على « كاتب ديوان

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص ۱٤٠ . (۲) مثالب الوزيرين ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ٢ ص ٥ . وهذا أول من يشير إلى إخوان الصفا إشارة صريحة فى ذلك العصر .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جـ ١ ص ٥٥ . (٥) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٤٤ .

الرسائل » أو ما يسمى بالرسائل الديوانية التي تختص بالناحية الإدارية للدولة الإسلامية ولفظة رسالة يذكرها أبو حيان بمعنى كِتــاب ، أو مُوِّلُّف يختص بموضوع معين فيقول ذاكرًا رسالة الحياة : قد أتينا على الغرض في هذه الرسالة على ما تقدم الوعد به من شرح أصناف الحياة(١) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة رسالة بمعنى كِتاب : الطبيعيات والإلاهيات قد ذكرناها في رسالة إلى بعض الناس (٢) ، ويقول بهذا المعنى أيضا: لم أجد إلا هذه الرِّسالة الآتية على حديث الصداقة والصديق (٢) ، ويذكر أبو حيان لفظة الرِّسالة في حديثه عن المثالب وأصحابها فيقول ذاكرًا لفظة رسالة بمعنى كِتاب يختص بفن معين وهو الهجاء : أنا قرأت رسالة لابن المقفع في معائب بعض آل سليمان بن على الهاشمي وكذلك أصبت رسالة لسهل بن هارون في مثالب الحراني(٤) ويقول أبو حيان أيضًا: ومن غريب هذا رسالة لأبي العباس محمد بن يزيد في خبائث الحسن بن رجاء (°) ورأيت أيضا رسالة للعمري في رقاعات الفضل بن سهل ذي الرياستين (١٦) ، ومن الملاحظ أن رسائل المثالب هذه تعبر عن مشاعر الكاتب الشخصية . وهناك فن آخر يعبر عنه بالرسائل الإخوانيّة وهي الرسائل المتبادلة بين الأصدقاء وموضوعها الاعتذار أو العتاب ، وبهذا المعنى ترد لفظة رسالة والجمع رسائل في نصوص من كتابات أبي حيان ، فيقول في نص له موردًا لفظة رسالة بمعنى الخطاب المتبادل : قد تكرر اعتذارى من طول هذه الرسالة على أنك لو علمت في أي وقت ارتفعت هذه الرسالة وعلى أي حال تمت لتعجبت (٧) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة رسائل بمعنى الرسائل الإخوانيّة : كتبت إليكم ياأحباب قلبي ، كيف التلاقي والمزار

<sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص ٨٠ . (٢) المقابسات ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ٨٤ . (٤) مثالب الوزيرين ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٦،٥) مثالب الوزيرين ص ٥١ . (٧) الصداقة والصديق ص ٤٧٥ .

بعيد ؟ فسقيا للرسائل التي كانت تجرى بيننا وبينكم (١) وهذه الرسائل المتبادلة بين الأصدقاء ، والتي نسميها بالرسائل الإخوانيّة كانت فتًا شائعا في عصر أبي حيان . وكان أبو حيان أحد البارزين في هذا الفن الأدبى بل هو أستاذ في فنه هذا .

وكانت طريقة كتابة الرسائل في القرن الرابع الهجرى مجالاً للتمرين على إظهار صور البلاغة وأساليبها ، وصف آدم ميتز رسائل ذلك العصر فيقول : هي أدق آية من ازدهار الفن الإسلامي ، ومادتها هي أنفس ما عالجته يد الفنان وهي اللغة ، ولو لم تصل إلينا آيات الفن الجميلة التي صنعتها أيدى الفنانين في ذلك العهد من الزجاج والمعادن لاستطعنا أن نرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير المسلمين للرشافة الرقيقة ، وامتلاكهم لناصية البيان في صورته الصعبة وتلاعبهم بذلك تلاعبًا ، وليس من محض الاتفاق أن كثيرًا من الوزراء في ذلك العهد كانوا من أساتذة البيان ، وأعلامه ، ولذلك استطاعت رسائلهم أن تنال من التقدير ما جعلها خليقة أن تنشر كتبا للناس (٢).

وترد لفظة رسالة فى كتابات أبى حيان بمعانٍ أخرى منها بمعنى الكلام المشتمل على الأمر أى التبليغ ، وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : حدثنى أبو على الحسن بن على التنوخى قال : كنت فى الصحبة إلى همدان وكنا جماعة وفينا ابن جربنار « أبو محمد » ، فاتفق أن عضد الدولة قال لابن شاهويه : سر إلى ابن جُرْنَبار وقل له : ينبغى أن تسير إلى البصرة . قال : ونفذ أبو بكر ومعه آخر من المجلس يشهد التبليغ والأداء فلقى ابن جرنبار وشافهه بالرسالة على التمام ، فقال أبو محمد لما سمع ، الأمر للملك (٢) ، وجاءت لفظة رسالة بمعنى تبليغ الإرادة الإلهية للناس بوساطة كتاب منزل أو نبى مرسل ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرا لفظة بوساطة كتاب منزل أو نبى مرسل ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرا لفظة

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ٣ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الحضارة الإسلامية، أدم مينز حـ١ صـ٧٤٧.

رسالة: معدن النبوة ، وأرض الرسالة (۱) ، ويقول أيضا موردا لفظة رسالة بهذا المعنى الدينى: إن الكتب السماوية وردت بألفاظ منثورة ، حتى إن من اصطفى بالرسالة فى آخر الأمر غلبت عليه تلك الوحدة ، فلم ينظم من تلقاء نفسه (۲) ، وهذا المعنى الدينى هو المعنى الأصلى للرسالة .

وبمعنى الكِتاب المشتمل على عدد من المسائل ، يذكر أبو حيان لفظة الرِّسالة في مقدمة كتابه الهوامل والشوامل الذى بناه على الأسئلة والأجوبة بينه وبين مسكويه فقال موجها كلامه إلى مسكويه : قرأت مسائلك التى سألتني أجوبتها في رسالتك التى بدأت بها فشكوت فيها الزمان (٢) . وهذا المعنى الذى ذكره أبو حيان في نصه من كتاب الهوامل والشوامل للفظة الرسالة يبين أن أبا حيان أعطى للرسالة معنى الكِتاب المشتمل على مسائل متعددة من فنون عديدة . وأصحاب المعاجم يتفقون مع أبى حيان في رأيه هذا فنجد التهانوى في كشافه يقول : إن الفرق بين الرسالة والكِتاب على ما هو المشهور إنما هو بحسب الكمال والنقصان والزيادة والنقصان فالكتاب هو الكامل في الفن والرسالة غير الكامل فيه (٤) ، ويقول الزبيدى في التاج : الرِّسالة هي المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد (٥) .

مما تقدم نجد أن لفظة رسالة والجمع رسائل جاءت عند أبى حيان بمعاني متعددة ، منها المعنى اللغوى وهو التبليغ في أمر دنيوى (١) وفي أمر ديني ، والمعنى الديني هو المعنى الأصلى للرسالة وهو تبليغ الإرادة الإلهية للناس بواسطة كتاب منزل أو نبى موحى إليه (٧) . وجاءت لفظة رسالة عند أبى حيان بمعنى الخطاب

<sup>(</sup>١) البصائر ج ١ ص ٣٧٥ . (٢) المقابسات ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ١ . (٤) كشاف اصطلاحات الفنون، ج٣ ص٥٨٤.

<sup>(</sup>٥) تاج العروس جـ٥ صـ٣٤٤، صـ٣٤٥ . ٍ (٦) الإمتاع جـ٣ صـ ١٤٨ .

<sup>(</sup>٧) البصائر ج ١ ص ٣٧٥ ، وانطر المقابسات ص ٢٧٣ .

سواء كان شخصيا ، متبادلا بين الأشخاص وعادة يكون بين الأصدقاء (۱) أو خطابا رسميا صادرا عن دائرة حكومية إلى المكلفين بتصريف شئون الدولة (۱) وجاءت لفظة رسالة والجمع رسائل فى نصوص كثيرة لأبى حيان بالمعنى الاصطلاحي الدال على الكتاب المؤلّف فى موضوع معين مثل المثالب (۱) والصداقة والصديق (۱) وبالمعنى الدال على البحث الذى يتناول موضوعا خاصا فى معالجة تفصيلية مثل تفضيل النثر على النظم (۱) أو موضوع الحياة (۱۱) أو موضوعا فلسفيا بحتًا (۱۷) أو غيرها من المواضيع الأدبية والفلسفية الأخرى وهذا المعنى الاصطلاحي هو الأكثر ورودًا فى كتابات أبى حيان . ويعتبر المعنى الاصطلاحي لهذه اللفظة مرحلة تطور للرسائل الإخوانية ، إذ أصبح كاتب الرسالة الأدبية يميل إلى التجريد ويكتب عن المواضيع بصفة عامة . ومن الملاحظ أن لفظة رسالة والجمع رسائل توادف لفظة كتاب والجمع كتب . وأن تعدد المعانى للفظة رسالة أظهر المشترك اللفظي بصورة واضحة عند تناولنا نصوص أبى حيان المتضمنة للفظة رسالة ورسائل .

أما پلتطور الدلالى فنجد أن لفظة رسالة والجمع رسائل ، قد انتقلت دلالتها من مجال إلى آخر فى عصر أبى حيان . فقد انتقلت الدلالة من مجال معنوى وهو تبليغ الكلام أى الكلام الذى يرسل إلى الغير إلى مجال مادى وهو الخطاب الذى يدون فيه الكلام المشتمل على قواعد علمية وفى عصر أبى حيان أطلقت على المؤلَّف

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٢٦ وهذا المعنى للرسالة هو ما يسمى بالرسائل الإخوانية .

<sup>(</sup>٢) البصائد ٢٠ ص ٤٤ وهذا المعنى للرسالة هو ما يسمى بالرسائل الديوانية .

<sup>(</sup>٣) مثالب يرين ص ٣٤٩، ص ٥٠١، ١٦٣، ١

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٢٠١، ص ٩ . (٥) المقابسات ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٦) رسالة الحياة ص ٨٠ . (٧) الإمتاع ج ٢ ص ٥ .

المشتمل على مسائل قليلة فى فن من الفنون . ونجد أيضا أن دلالة لفظة الرسالة أصبحت فى عصر أبى حيان أكثر اتساعا نتيجة لكثرة استخدامها فى جميع نواحى الحياة الثقافية منها والاقتصادية والسياسية والإدارية وعند كافة طبقات المجتمع فى ذلك العصر .

(٥) ورقات ، أوراق ، رقعة ، رقاع ، صحيفة ، صحف ، صحائف ، طومار ، مذكرات ، روزنا مج :

يقول صاحب اللسان فى تعريفه للفظة أوراق: جمع الوَرَق والوَرَقَ والْوَرَق والْوَرَق ، أوراق . والوَرَق الشَّجر والكِتاب ، الواحدة وَرَقَة . ووَرَق المصحف ، وأوراقه صحفه ، الواحد كالواحد وهو منه (۱) ، ويقول القلقشندى : الوَرَق بفتح الراء اسم جنس يقع على القليل والكثير ، واحده ورَقَة ، وجمعه أوراق ، وجمع الورقة ورقات (۲) .

ويذكر أبو حيان لفظة ورقات بمعنى كُتُب ، فيقول في نصِّ له من كتاب ففى بعض النصوص يذكر لفظة ورقات بمعنى كُتُب ، فيقول في نصِّ له من كتاب الإمتاع : وقد رأيت صاحبا لمحمد بن زكرياء في هذه الأيام ورد من الرى يقال له : أبو تمام الطيب يشاده في هذا الموضع ويضايقه ، ويلزمه القول بما ينكره على الحصم ، وإذا أذنت رسمت كلامهما في وَرقات ". وفي نص آخر يذكر أبو حيان لفظة الورقات في حديثه عن الوزير صاحب مجالس الإمتاع والمؤانسة فيقول : فقال : اجمع لي جزءًا من رقائق العباد وكلامهم اللطيف الحلو ، فإن مراميهم شريفة ، وسرائرهم خالصة ، ومواعظهم رادعة ، وذاك أظن – للدين

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ٩١١ . (٢) صبح الأعثى، للقلقشندي، ج٢، ص٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ٢ ص ٢٣ .

الغالب عليهم والتألَّه المؤثر فيهم ، فالصدق مقرون بمنطقهم ، والحق موصول بقصدهم ، قلت : أَفْعَلَ ، فكتبت تمام ما تقدم به ، ثم كتبت بعد ورقات فى حديث النساك<sup>(۱)</sup> وقال أيضا فى الإمتاع ذاكرًا لفظة الورقات بمعنى الكُتُب : وكان الوزير رسم بكتابة لمع من كلام الرسول عَلَيْكُ فأفردت ذلك فى هذه الورقات<sup>(۱)</sup>.

وترد لفظة وَرقات في نصوص أبي حيان بمعنى ورقات الشجر فيقول أبو حيان في هذا المعنى ذاكرًا لفظة ورقات جمعا لوَرقة : وترنح في هذا الفضاء الذي انخرق لك من هذه الورقات التي هي ألف ورقة متنزها ، واقطف من ثمارها ما تدلى لك ودنا منك<sup>(7)</sup> لفظة الجمع ورقات التي جاءت في نصوص أبي حيان لم ترد في اللسان ولا في المعاجم الأخرى وذكرها القلقشندي في كتابه صبح الأعشى في حديثه عن أدوات الكتابة ، ولنا عودة أخرى للفظة وَرقة في مجال الحديث عن أدوات الكتابة في صفحات لاحقة من هذا البحث .

ولفظة أخرى وهى الأوراق وقد ذكرها التوحيدى بمعنى الكُتُب فقال فى إحدى مُقابساته: وسيتصل بهذه المُقابسة فى الكِتاب ما يكون بيانًا له، وشاهدًا بصحته ولو أن هذه الأوراق اشتملت على نكتة مما فيها فقط. لكان ذلك مما لا ينكر أنه كافٍ فى معناه، مُوفٍ على أقصاه (أ). وذكر أبو حيان لفظة أوراق بمعنى ينكر أنه كافٍ فى معناه، مُوفٍ على أقصاه (أعد للكتابة فقال بهذا المعنى فى نص له أداة من أدوات الكتابة أى بمعنى الورق المعد للكتابة فقال بهذا المعنى فى نص له يصف فيه كتابه البصائر والذحائر: ومن هذا الذى تصدى لمثل هذا الكِتاب مع طوله وكثرة عدد أوراقه وتصرف راويه، واختلاف أساليبه ومعانيه، فلم يهرف، ولم ينحرف ولم يظلم (٥). لفظة رُقْعة وجمعها رقاع نوع آخر من أنواع

(١) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٤٧، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٣ .

الكتب التي ذكرها أبو حيان في كتاباته ، وقد استخدمت الرِّقاع في العصر العباسي من أجل طلب حاجة أو دعاء أو شرح مسألة من المسائل العلمية ، ويروى لنا آدم ميتز أنه كان من عادة المتحاكمين في ذلك العصر أن يتقدموا للقاضي برقاع ، في الرُّقعة منها اسم المدعى واسم خصمه وأبيه وكان الكاتِب يأخذ هذه الرُّقعة عند باب المسجد حتى مجيء القاضي ، وإذا كانت الرِّقاع كثيرة لا يقدر القاضي أن يدعو بها كلها في يوم ، فرقها في كل يوم خمسين رُقعة أو أكثر من ذلك على قدر طاقته في الجلوس والصبر (١).

وصاحب اللسان عرف لفظة الرقعة فقال: هي واحدة الرِّقاع التي تكتب. وصاحب اللسان عرف لفظة الرقعة فقال: هي واحدة الرِّقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرِّقاع (٢).

ذكر أبو حيان لفظة الرُّقعة فقال في نص من بصائره على لسان الجاحظ في فصل من رسائله: وردت على رُقعة مكتوب على عنوانها: هذه مسائل من فِقر الحكمة ومكنون علم الفلسفة وفككتها فإذا فيها: خبرنا عن تعادى الأضداد، وحركات الكون والفساد (٣) ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة رُقعة بمعنى الكتاب أو الرسالة: كتب إلى ابن ثوابة رقعة نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم. اتصل بى جعلنى الله فداك أن رجلا من إخوانك أشار عليك تكميل فضائلك بمعرفة شيء من القياس البرهاني. فأجابني ابن ثوابة برقعة نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم وصلت رقعتك أعزك الله وفهمت فحواها وتدبرت مضمنها (١). ويذكر أبو حيان لفظة الرقعة فيقول كان القاضي « ابن قريعة في مجلس المهلبي فوردت عليه رقعة

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية ، آدم ميتز ، ج ١ ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ١ ص ١٢٠٧ . (٣) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦٠٧ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ١٥٧ ، ١٥٨ .

فيها: ما يقول القاضى - أعزه الله - فى رجل دخل الحمام وجلس فى الأبزن لعلة كانت به فخرجت منه ريح تحول الماء زيتًا (١) ، وقال أيضا ذاكرًا الرُّقعة : وقع يجيى - ابن خالد فى رقعة رجل مليح الخط ، ردىء الكلام : الخط جسم روحه الكلام ، ولا ينتفع بجسم لا روح فيه (١) ، وذكر لفظة الجمع الرِّقاع بقوله : وقد كان والله يلوح خلل كبير لقوم من أهل العقل والأدب والحكمة من رسائله ورقاعه وكانوا يحملون الذنب على الوراقين (١) ويصف أبو حيان أنواع الكتاب فى نص له موردًا لفظة الرقاع فى نصه فيقول : والرقاعيّ : الذي يبلغ فى الرقاع حاجته و لا يصلح لعظم الكتابة (١) .

وذكر أبو حيان ألفاظًا مثل صحيفة وصحف وصحائف بمعنى الكِتاب والكُتُب وبمعنى الرسائل المتبادلة . وقد جاء في اللسان عند تناوله للمادة « صحف» أن الصحيفة هي التي يكتب فيها . والجمع صَحائف وصُحُف وصُحُف وصُحُف . وفي التنزيل : ﴿ إِن هذا لفي الصَّحف الأولى صُحُف إبراهيم وموسى ﴾ يعنى الكُتُب المنزلة عليهما ، وقال ابن منظور عن الأزهري : الصَّحُف جمع صحيفة من النوادر وقال عن الجوهري : والصحيفة الكتاب (٥٠) .

والألفاظ صحيفة وصحف وصحائف وردت عند التوحيدى ولها معنى واحد هو الكتب فقد ذكر لفظة الصحيفة بمعنى الكتاب ، فقال فى مقدمة كتابه البصائر والذخائر وهو ذو أجزاء متعددة : والغرض من الكتاب مسوق إليك ، والمراد فيه معروض عليك ، فلا عائدة إذا للإطالة، إلا بقدر التلطف والاستهالة ، وأنا ضامن لك أنك ضامن لا تخلو فى دراسة هذه الصحيفة من أمهات الحكم ، وكنوز

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج٣ ص ١٧٥ . (٢) البصائر ح٢ ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١٢٤ . (٤) مثالب الوريرين ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٢ ص ٤١٢ ، وانظر المحصص مجلد ٤ ص ٧ .

الفوائد (۱) وقال أيضا : هذه سحيفة قد طويت منذ زمان ، لأن الأذهان غلظت عنه ، والعقول خاست دونه (۲) وقال أيضا ذاكرًا لفظة صحيفة بمعنى كِتَاب : ياهذا ! هذا كله هينمة لقوم قد فقد سوادهم في عصرك من بين من ترى ، كانوا يديرونها بينهم كصحيفة منشورة : ينظرون فيها ، ويتعرفون ما في حواشيها (۲) وقال أيضا ذاكرًا لفظة صحيفة بمعنى كِتاب : فطوبى لمن فاز بحظوته عندكم ، وحصل له ذكر في صحيفتكم (۱) ، وذكر لفظة صحائف وهي جمع صحيفة ولفظة صحف وهي أيضا جمع لصحيفة وفي هذا يقول صاحب اللسان : الصَّحف وهي أيضا جمع لصحيفة وفي هذا يقول صاحب اللسان : ومثله الصَّحف جمع الصحيفة من النوادر وهو أن تَجْمع فعيلة على فُعُل ، قال : ومثله سفينة وسُفُن ، قال : وكان قياسهما صَحائف وسَفائن (۵) وفي نص للتوحيدي يذكر فيه لفظة صَحائف بمعنى كُتُب فيقول : إن نبدى لك من هذه الصَحائف يذكر فيه لفظة صَحائف بمعنى كُتُب فيقول : إن نبدى لك من هذه الصَحائف كلمة سائغة ، أو حكمة بالغة (۱) ، وقال يناجى خالقه ذاكرًا لفظة صَحائف ذنوبنا الكُتُب التي يكتب فيها الملكان أعمال البشر : ومحوت بكرمك صحائف ذنوبنا وبدلت سيئاتنا حسنات (۷) .

وقد وردت لفظة صُحُف وهي جمع صحيفة في نص لأبي حيان بمعنى الكُتُب فيقول في نصه مخاطبًا مسكويه : لِمَ تحاث الناس على كتمان الأسرار ، وتبالغوا في أخذ العهد به ؟ وكيف فشت وبرزت من الحجب المضروبة حتى نثرت في المجالس ، وخلدت في بطون الصُّحف ، ورويت على الزمان (^^) . إن المعنى الذي ذكره صاحب اللسان والذي أورده أبو حيان للفظة الصحيفة ، يغاير المعنى الذي

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٨) الهوامل والشوامل ص ١٥ .

<sup>(</sup>١) البصائر والدحائر حـ ١ ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ح ٢ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٢٦٧ .

ذكره العسكرى فى كتابه الفروق ، فهو يحدد معنى الصحيفة أنها ورقة واحدة بيضاء فإذا قلت صُحُف أفدت أنها مكتوبة ، وقال بعضهم يقال صَحائف بيض ولا يقال صُحُف ليفيد أنها مكتوبة (١) .

وفى مجال الحديث عن الصحيفة والكتاب وردت عند أبي حيان لفظة الطومار عنى الصحيفة ، وكما جاء فى اللسان : الطومار واحد المَطامير وعن ابن سيده : الطامُور والطُومار الصحيفة ، وهو دخيل ، ويراه ابن سيده عربيًا محضا لأن سيبويه قد اعتد به فى الأبنية فقال : هو ملحق بفُسطاط (٢٠) ، وجاء فى المعرب : الطُومار معروف وهو معرب (٣) . ويذكر أبو حيان نصًا يوضح فيه معنى لفظة الطومار ، وفى أى غرض تستعمل فيقول على لسان أحد معاصريه : فتفردت أيامًا وحرّرت الحساب على قاعدته وأصله والرَّسم الذى هو مألوف بين أهله ، وحملته إليه فأخذه من يدى وأقر عينه فيه من غير تثبيت أو فحص أو مساءلة ، ثم حذف به إلى وقال : أهذا حساب ؟ أهذا كتاب ؟ أهذا تحرير ؟ أهذا تقرير ؟ أهذا تفصيل ؟ أهذا تحصيل ؟ والله لولا أنى قد ربيتك فى دارى وشغلت بتجربتك ليلى وأحرقتك بالنفط والنار (١٠) ، ومن هذا النص يتبين لنا أن لفظة الطومار تعنى نوعا وأحرقتك بالنفط والنار (١٠) ، ومن هذا النص يتبين لنا أن لفظة الطومار تعنى نوعا طُومار ولم أستطع أن أتبين المعنى الواضح للفظة ، ففي نصً له يقول أبو حيان فظة طومار ولم أستطع أن أتبين المعنى الواضح للفظة ، ففي نصً له يقول أبو حيان غاطبًا أحدهم ذاكرًا لفظة الطُومار بمعنى الحمار أو الحصان : يارأس الطُومار غاطبًا أحدهم ذاكرًا لفظة الطُومار بمعنى الحمار أو الحصان : يارأس الطُومار غاطبًا أحدهم ذاكرًا لفظة الطُومار بمعنى الحمار أو الحصان : يارأس الطُومار

<sup>(</sup>١)الفروق في اللغة، العسكري، ص٢٨٧. (٢) اللسان ج ٢ ص ٢١٤.

 <sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقى ص ٢٧٣ ، هكذا زعم المؤلف بأن الطومار دخيل تبعا لابن دريد هذا ما علق به محقق الكتاب .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٨٥ .

يارسولا بلا أخبار (١) هنا في هذا النص المعنى غير واضح لهذه اللفظة وإن كان للطومار عند ابن منظور معنى آخر وهو واحد المُطامير، ومُطامير: فرس القعقاع ابن شور، وفي شرح المصطلحات العلمية والفنية للسان العرب يفسر الشارح كلمة مُطامير بأنها أبنية خاصة تبنى فوق الأرض لحفظ الحبوب فيها ريثها تباع أو تستهلك، والمُطمرة أداة تضاف إلى المحراث الحديث فتلقى الزبل في التسلم فيطمره، مقلب المحراث (٢)، ومما تقدم نرى أن لفظة طُومار جاءت بمعنيين في نصوص التوحيدي والذي يهمنا هو معناها الثقافي وهي الصحيفة أي نوع من أنواع الكتب.

ثم لفظة مُذكرات من الألفاظ التي وردت في كتابات أبي حيان بمعني نوع من أنواع الكتب، فهي ليست كتبًا مؤلّفة بالمعني الذي نفهمه ، أي أن المؤلّف قام بكتابتها وتنظيمها ، بل هي محاضرات المجالس التعليمية وأماليُّ الشيخ على تلاميذه . لأن أكثر ما شاع من كتب الشيوخ كان في الحقيقة ما كتبه التلاميذ من مُذكرات أخذوها عن الشَّيَّخ (٢) . وبهذه المعاني ذكر أبو حيان لفظة مُذكرات فقال في نصُّ له : هذه معاني اختلست من مُذكرات هؤلاء المشايخ ، فلم يكن أن تُورد تامة مستقاة لأن الكُتُب التي توضح هذه الدقائق موجودة (١) ، وقال في نص أخر جاء على لسان أبي سليمان موردًا لفظة مذكرات بمعنى الكُتُب : قلنا مرارًا ، في المُذكرات التي سلفت والمعاني التي صحت وعرفت ، أن الكلام الذي يُراد به استصلاح العامة واستجماع الكافة ، لابد من أن يكون مرة مبسوطًا ومرة موجزًا (٥) .

<sup>. (</sup>١) الإمتاع ج ٢ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) المصطلحات العلمية والفنية للسان العرب ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) عالم الفكر المجلد الأول العدد الأول العلاقة بين العلماء في العصر العباسي. د. وديعة النجم ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١١١ . (٥)

وترد لفظة مُذكرات في كتابات أبي حيان بمعنى الأماليِّ والمحاضرات وبهذا المعنى يقول أبو حيان : مر في مُذكرات أبي معشر ، وكانت بخط القُوْمَسي قال : قال أبو معشر ، أخبرني محمد بن موسى الجليس ، وليس بالخوارزمي ، قال ، حدثني يحيى ابن أبي منصور قال : دخلت وجماعة من المنجمين على المأمون وعنده إنسان قد تنبأ ونحن لا نعلم ، فقال لى ولمن حضر من المنجمين : اذهبوا وخذوا لى طالعًا لدعوى هذا الرجل في الذي يدعيه وعرفوني ما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه (١) .

ویذکر أبو حیان نصًّا آخر یورد فیه لفظة المُذکرات بمعنی الکُتُب الخاصة بأبی معشر ، فیقول : وقری فی مذکرات أبی معشر قال : حضرت وشیلمة والزیادی والشبابشنی عند الموفق و کان الزیادی أستاذ زمانه فی النجوم (۲) .

وعن المُذكرات يحدثنا جب فيقول: والذى نراه واضحا فى نشاط القرن الثانى ليس سُنة أدب مسطر بل سُنة التدريس الشفوى ينقل عن طريق الرواة ، ولا يناقض هذا كون هؤلاء الرواة قد دونوا فى بعض المناسبات مُذكرات عن دروس من سبقوهم (٣) . ولفظة المُذكرات هذه لم ترد فى اللسان ولا فى المعاجم الأخرى .

ونوع آخر من أنواع الكُتُب ورد ذكره فى كتابات أبى جيان وهو الرُّوزْنامج وقد فسره الخُوارزمى فى مفاتيح العلوم فقال: الرُّوزنامج تفسيره كتاب اليوم لأنه يكتب فيها ما يجرى كل يوم من الخراج أو نفقة أو غير ذلك (٤) وقال آدى

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٥٠١ . (٢) البصائر حـ ٣ ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) دراسات في حضارة الإسلام جب ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح العلوم للحوارزمي ص ٣٧ .

شير فى تعريفه للرُوزنَامة هى مركبة من رُوز أى يوم ومن نامة أى كتاب (١) ، وقد وردت هذه اللفظة عند أبى حيان بهذا المعنى ، أى المفكرة اليومية التى تدون فيها الأحداث يوما بيوم وفى هذا المعنى يقول فى قصة يرويها عن بعض تجار البحر: وقف على شيخ فسلم فرددت فقال: لى حاجة قد سألتها غيرك من التجار فلم يقضها ، قلت: فما هى ؟ قال اضمن لى قضاءها حتى أذكرها ، فضمنت ، فأحضر لى رصاصة من مائة منًا وقال لى: تأمر بحمل هذه الرصاصة معك فإذا مرتم فى لجة كذا فاطرحها فى البحر ، فقلت ياهذا ليس هذا مما أفعله ، قال: قد ضمنت لى ، ومازال بى حتى قبلت وكتبت فى رُوزنامجيّ (٢) .

ما تقدم نجد أن لفظة ورقات ولفظة أوراق قد جاءتا عند أبي حيان بمعنى الكتاب (٢) أى المؤلَّف العلمى أو بمعنى جزء من هذا المؤلَّف (١) أى الكتيب . وجاءتا أيضا بمعنى الورق المعد للكتابة (٥) أى أداة من أدوات الكتابة . ونجد أن لفظة ورقات جاءت بمعنى آخر عند أبي حيان دال على ورقات الشجر (٢) ، وبهذا تكون جمعًا لورقة الشجر . وهذه صيغة جديدة ذكرها أبو حيان ولم يذكرها صاحب اللسان ولا أصحاب المعاجم الأخرى فلفظة ورقات جديدة في مبناها ومعناها كما جاءت في كتابات أبي حيان . ونجد أن لفظة رُقعة والجمع رقاع ولفظة صحيفة والجمع صحف وصحائف جاءت جميعها بمعنى الكتاب والكُتُب (٢) أي المؤلفات العلمية وبمعنى الرسالة الأدبية (٨) ، ومعنى آخر للفظة صحائف ذكره

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الألفاظ الفارسية المعربة ، آدى شير ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر حـ ٢ ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٣٦٠ ، وانظر المقابسات ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) رسالة في علم الكتابة ص ٣٣ ، وانظر البصائر حـ ٣ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٤٧ ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٧) البصائر حـ ٣ ص ٦٠٣ ، جـ١ ص ٦ ، وانظر الهوامل ص ١٥ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع حـ ٣ ص ٢٠٧ .

أبو حيان في كتاباته وهو الصحائف التي يكتب فيها الملكان أعمال البشر (١) ومعنى الصحيفة والصحف والصحائف معنى قديم قدم الرسالات السماوية . ونجد أيضا أن لفظة طُومار جاءت عند أبي حيان بمعنى الكتاب أو الصحيفة (٢) وجاءت أيضا بمعنى يدل على الحيوان كالحصان (٣) ، وهي من الألفاظ المعربة عن اليونانية هذا ما ذكرته المعاجم وهناك رأى أورده صاحب المخصص يقول أن الطُّومار عربى محض لأن سيبويه قد اعتد به في الأبنية (٤) .

ونجد أيضا أن لفظة مُذكرات قد جاءت عند أبي حيان بمعنى الكتاب  $(^{\circ})$  ، أى المؤلّف العلمى وبمعنى محاضرات وأمالى  $(^{\circ})$  الشيوخ فى مجالسهم الثقافية . ولفظة المذكرات لم ترد فى اللسان ، ولم ترد أيضا فى المعاجم الأخرى فهى إذن لفظة جديدة من المادة  $(^{\circ})$  ، وهى من الاشتقاقات التى أوردها أبو حيان فى كتاباته ولم ترد فى اللسان والمعاجم الأخرى ، وتعتبر لفظة المُذكرات جديدة فى مبناها ومعناها ، وقد كثر استخدامها فى عصر أبى حيان . ولفظة الرُّوزنامج المعربة استخدمها أبو حيان بمعناها الأصلى كما ورد فى الفارسية بمعنى المذكرة اليومية .

ونستنتج ثما تقدم أن الألفاظ ورقات وأوراق ورقعة ورقاع وصحيفة وصحف وصحائف وطُومار ومُذكرات قد جاءت جميعها في كتابات أبي حيان بمعنى رئيسي وهو الدال على الكِتاب ذلك المؤلَّف العلمي وهذا المعنى هو المعنى الاصطلاحي لهذه الألفاظ وهو الأكثر ورودا عند أبي حيان ، وهناك معان أخرى لهذه الألفاظ وردت في كتابات أبي حيان وتعتبر معانٍ ثانوية بجانب المعنى الاصطلاحي .

(٢) مثالب الوزيرين ص ٨٥.

(٤) الخصص، ابن سيده مجلد ٤، ص٨.

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج <sup>٢</sup> ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٣ ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ١١١ وانظر البصائر ج ٣ ص ٤٩٩ .

أما في مجال التطور الدلالي فنجد أن هذه الألفاظ التي مر ذكرها قد تطورت في استخدامها اللغوى وتخصصت دلالتها نتيجة لاستخدامها في مجال الكُتُب والمؤلفات العلمية وأصبحت مصطلحات ثقافية تستخدم بين أوساط المثقفين (١) والقضاة (٢) وأصحاب الدواوين (٣) . ولفظة الروزنامج أيضا تخصصت دلالتها عند أبي حيان .

## (٢) أقساب :

١ ـ باب / أبواب فصل / فصول ، فقرة / فقر ، سطر / سطور :

أجزاء الكتاب هي الأقسام التي يحتوى عليها الكتاب ، وسنبدأ من الأكبر فالأصغر ، وأول هذه الأقسام : الباب والجمع أبواب والفصل والفصول والفقرة والفقر والسطر والسطور ، وقد ذكرها التوحيدى في كتاباته وكان نصيب لفظة الباب والأبواب هو النصيب الأكبر من بين هذه الألفاظ ، ثم يليه الفصل وهكذا . وأول هذه الألفاظ الباب والجمع أبواب ولنر ما يقوله أصحاب المعاجم عن هذه اللفظة .

يقول صاحب اللسان: الباب معروف والفعل منه التبويب ، والجمع أبواب . وبناب للسلطان يبوب: صار له بَوابًا . وكانت البيوت ذوات أبواب . والباب والبابة فى الحدود والحساب ونحوه: الغاية ، وحكى سيبويه: بينت له

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ١٥٧ . (٢) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١٣٤ وانظر البصائر ج ١ ص ١٩٢ .

حسابه بَابًا بَابًا . ويقال هذا شيء من باباتك أى يصلح لك (۱) ، ويقول الزمخشرى في أساس البلاغة : بَوَّب المُصنَّف كتابه وكتاب مُبوب ، وتراجم أبواب سيبويه عظيمة النفع (۲) ، ويقول التهانوى في كشافه : الباب في اللغة جمعه أبواب . والعلماء المصنفون قد يطلقونه ويريدون به مسائل معدودة من جنس واحد ، أو نوع واحد ، أو صنف واحد ").

ولفظة الباب والجمع أبواب وردت عند التوحيدى بمعانٍ متعددة ، فقد جاءت لفظة باب بمعنى جزء من كِتاب وذلك في نص لأبي حيان يقول فيه : أريد أن أسوق ها هنا فصلا في الطب تباعد عن باب في الجزء التاسع واعترض النسيان دونه (ئ) ، وقال واصفا كتابًا من كتب معاصريه وموردًا لفظة أبواب بمعنى أجزاء الكتاب : قد عذرناك في حصر أبوابه ، هلا صنفت فنونه (ث) ، وقال يصف الدواوين التي تعنى الكُتُب ، وذكر لفظة باب بمعنى جزء من هذه الكُتُب وعتوياتها : هذا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين والمؤامرات وباب النوادر والتواريخ (أ) وقال في البصائر ذاكرًا لفظة باب بهذا المعنى الحتاب نصب لهذا والتواريخ (أ) وقال في البصائر ذاكرًا لفظة باب بهذا المعنى الحتاب نصب لهذا يقال العائب ؟ أطلت هذا الفصل في الطب حتى كأن الكتاب نصب لهذا الغرض ، وأريد به هذا الباب (۱) ، وقال متسائلا : ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة باب بمعنى العلم : كيف ترى كتابنا ، أعنى القرآن ، وأنت رجل قد أشرفت على غاية هذا الباب واستوعبت جميع ما فيه ؟ (أ) وقال في مجلس الإمتاع ذاكرًا لفظة باب بمعنى عِلْم أو فن من الفنون العلمية : قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا باب بمعنى عِلْم أو فن من الفنون العلمية : قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا باب بمعنى عِلْم أو فن من الفنون العلمية : قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا باب بمعنى عِلْم أو فن من الفنون العلمية : قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا باب بمعنى عُلْم أو فن من الفنون العلمية : قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا باب

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٣٨٤ . (٢) أساس البلاغة ج ١ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ج ١ ص ١٥٦ ، وذكر التهانوى استخدام لفظة الباب في الطب واطلاقه على الوريد الباني ، انظر ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ٣ ص ٢٦٥ . (٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع جـ ١ ص ٩٨ . (٧) البصائر جـ ٢ ص ٨٤٨ .

<sup>(</sup>۸) مثالب الوزيرين ص ۹۷ .

الباب ، وهو جارى (۱) ، وذكر في البصائر نصًّا يصف فيه كتابه هذا فيقول : ذاكرًا لفظة باب بمعنى الفن أو المثال والشكل المشابه : هذا فن لا تستغنى – أعزك الله – عنه عند موازنة الكلام وتشقيق اللفظ ، وإيضاح المراد ، وتمييز المتشابه فقس على بابه بالقياس الصحيح ، والسماع الفصيح ، وستقع من ذلك على شيء كثير في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى (۲) .

وذكر أبو حيان لفظة باب في نصوص عديدة من كتاباته بمعنى موضوع ، في علم من العلوم فقال في المقابسات : البرهان العقبي ، والرمز الإلهي ، والإقناع الفلسفي وقد بين هذا الباب أرسطاطاليس في الكتاب الخامس وهو الجدل (٢) ، وقال بهذا المعنى ذاكرًا لفظة باب في نصوص من رسالته ( ثمرات العلوم » : حدّ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم كالدال من زيد ، وفنون هذا الباب كثيرة وعللها عويصة والناظر فيه يقوم بمعانيه على حسب عنايته ودرايته (٤) ، وقال في نصّ آخر من ثمرات العلوم ذاكرًا لفظة باب بمعنى موضوع : عِلْم الكلام بابه مجاوز لباب الفقه والكلام فيهما مشترك (٥) ، ويقول أيضا : أما عِلْم الكلام فإنه باب من الاعتبار في أصول الدين (١) . وفي نصوص أخرى وردت لفظة باب عند أبي حيان بمعنى المَدْخَلَ أو السبيل أو المَنْفَذ ، ففي هذا المعنى يذكر التوجيدي لفظة باب فيقول : وانفتح باب الحيرة عليهم ، وسد اليقين عنهم (٧) ، وقال أيضا بهذا المعنى نقلًا عن الحريرى : قال الحريرى : الجلوس للمُناظرة يسد باب الفائدة والجلوس نقلًا عن الحريرى : قال الحريرى : وقال ذاكرًا لفظة الباب والجمع أبواب بمعنى للمناصحة يفتح بابا الفائدة (٨) ، وقال ذاكرًا لفظة الباب والجمع أبواب بمعنى

الإمتاع ج ١ ص ١٠٥ .
 البصائر ج ١ ص ٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٠٦ .
 (٤) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٥)، (٦) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٢ . (٧) المقابسات ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٨) البصائر ج ١ ص ٤٦٣ .

السبيل والسبل: يصف الإنسان الشريف: وشرف الإنسان موقوف على أن يكون فاتحًا لباب من أبواب الخير على نفسه وعلى غيره (١) . ويذكر أبو حيان في َ كتاباته لفظة الباب والجمع أبواب بالمعنى المادى الظاهر للعيان فيقول في نصٌّ له موردًا لفظة باب : الصورة الصناعية مع غوصها في مادتها بارزة للبصر والسمع ولجميع الإحساس كصورة السرير والكرسي والباب والخاتم وما أشبه ذلك (٢) ، وبمعنى الباب الخاص بالدار يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الباب : إن أذني لدى الباب لأسمع قرعة أو أعرف حادثة (٢) ويقول بهذا المعنى معيبا لأحدهم: ياكُوُّة بلا باب (٤) ، وبمعنى الباب المادى يذكر أبو حيان لفظة الأبواب فيقول: وأن يكتبوا على أبواب دورهم وقصورهم : يابني الرجاء ابعدوا عنا<sup>(ه)</sup> ، ويذكر أبو حيان لفظة باب اسما لمكان من أماكن بغداد مثل باب الطاق ، يذكرها أبو حيان بعدة نصوص فيقول : طائفة من الناس يجتمعون بباب الطاق ويجلسون في دكان شيخ تبان (١٦) ، وقال : سمعت بباب الطاق في هذه الأيام ، إنسانا من أنكاد السوق (٢٧) ويذكر مكانا آخر مقرونًا بلفظة باب فيقول: فهممت والله أن أصلبه على باب المُسكَّدة ، وباب المسلحة بالري سوق معروفة (^) وقال في حديثه عن مجالس ابن عباد موردًا لفظة باب اسمًا لمكان : وعقد ابن عباد مجلس جدل ، وكنا نبيت عنده في داره بباب سين (٩) .

وترد لفظة باب والجمع أبواب بمعنى الغاية والهدف والمسائل ، وفي هذه المعانى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة باب مقترنة بالعلم أي غاية العلم ومنتهاه : وباب العلم والجهل ، والفطنة ، والعقل ، والنهى ، والدرك ليس من الأفعال المحضة (١٠٠ وقال

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ٣ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج ٢ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ٣ ص ٨٨.

<sup>(</sup>٨) مثالب الوزيرين ص ٨٧ .

<sup>(</sup>١٠) الهوامل والشوامل ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ٢ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ٣ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ١٧ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٩) مثالب الوزيرين ض ٩٠ .

ذاكرًا لفظة أبواب بمعنى مسائل: لم صارت أبواب البحث عن كل شيء موجود أربعة ؟ وهي : هل ، والثاني والثالث أي ، والرابع لِمَ ؟(١) ، ويقول أيضا : أو يجيب عن كتاب واحد في العمالة ، وفيما يتعلق بأبواب النَّظر في العمارة(٢) . وفي عالم الحساب والأمور المالية ذكر أبو حيان لفظة الباب بمعنى المورد المالى : فقال : وتجعلني بابا من أبواب تجارتك وأرباحك(٢)، وقال في هذا المعنى المالي للفظة باب: فبادر عافاك الله إلى عمل حساب بتفصيل باب تبين فيه أمر دارى وما يجرى عليه دخلي وخرجي (١) . المعنى الثقافي الاصطلاحي كان هو المعنى الأكثر بروزًا في نصوص أبي حيان وهذا المعنى لم يقف عنده صاحب اللسان طويلا بل مر عليه مرورًا عابرًا . وقسم آخر من أقسام الكتاب وهو الفصل وقد تناولت المعاجم هذه اللفظة بالشرح والتعريف ، وقد جاء في اللسان الفَصْل : البَّوْن والحاجز ما بين الشيئين . فصل بينهما يفصل فصلًا فانفصل ، وفصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع . والفَّصْل من الجميد : موضع المفصل . والفَّصْل : القضاء بين الحق والباطل ، وقوله عز وجل : ﴿ هذا يوم الفُصْل ﴾ أي يوم يفصَل بين المحسن والمسيء ويجازي كل بعمله . ويوم الفَصْل : هو يوم القيامة . وقول فَصْل : حق ليس بباطل ومنه قوله تعالى : ﴿ إنه لقول فَصْل ﴾ أي فاصل قاطع . وقوله عز وجل : ﴿ فَصْل الخطاب ﴾ قيل : هو البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه . وأمر فصل : أي لا رجعة فيه ولامرد له . والفَصل واحد الفصول. والفَّصْل: كل عروض بنيت على مالا يكون في الحشو إما صحة وإما إعلال(°) ، وجاء في الكليات الفصل: مصدر من الفاعل أو المفعول مستعار للألفاظ أو

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٨٥ .

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ٣ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ ٢ ص ١١٠١ .

النقوش مع المحل وهو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبه إلى ما فبلها عير مترجمة بالكتاب والباب (١) وجاء في المعجم الفلسفي الفَصْل : جزء من الماهية يميز النوع (٢) .

ولفظة الفصل في نصوص متعددة لأبي خيان بمعنى جزء أو قسم من كِتَاب أو رسالة أو رسالة أو رسالة أو رسالة أو رسالة الفصل في نصوص متعددة لأبي خيان بمعنى جزء أو قسم من كِتَاب : قال رُقعة وفي هذا المعنى يقول أبو حيان موردًا لفظة الفصل بمعنى قسم في كِتاب : قال الجاحظ في فَصْل من كتاب : وقد أسقط عنه مؤونة الروية (٢) وبهذا المعنى ترد لفظة الفصل في حديث لأبي حيان عن الصاحب بن عباد يقول فيه : ولقد كتب إليه أبو طالب كتابًا قرأت فَصْلًا منه (٤) . ونص آخر له يذكر فيه لفظة فصل بمعنى البعائر والذخائر – فصل آخر سأرويه على جهته إذا عثرت به عند النقل (٥) ، وبحدثنا أبو حيان موردًا لفظة الفَصْل بمعنى قسم في الكِتاب وذلك في حديثه عن طاهر بن الحسين الملقب بذي اليمينين وهو وزير المأمون وأحد كبار رجال الدولة وتعة رجل ادعى أجرة على رجل آخر وأحال المدعى عليه على رجل آخر فوقع : رجع إلى الفصل الثاني من كليلة ودمنة ، فرجع إلى ذلك الفصل فوجد فيه : يرجع إلى الفصل الثاني من كليلة ودمنة ، فرجع إلى ذلك الفصل فوجد فيه : هأجرة الأجير على من أستأجره فعمل بذلك (٢) ويذكر أبو حيان نصًا للجاحظ في قصل من رسائله إلى محمد فيقول موردًا لفظة فصل بمن أستأجره فعمل بذلك (٢) ويذكر أبو حيان نصًا للجاحظ في فصل من رسائله إلى محمد فيقول موردًا لفظة فصل بمن أستأجره فعمل بذلك (٢) ويذكر أبو حيان نصًا للجاحظ في فصل من رسائله إلى محمد فيقول في من أستأجره فعمل بذلك (٢)

<sup>(</sup>١) الكليات لأبي البقاء ج ٣ ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ١ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الفلسفي ، يوسف كرم ، ص ١٢٢ ـ

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ٧٧ .

ابن عبد الملك الزيات : حاجتي والله أن أخف على قلبك ، وأن أحلو في صدرك (١) وقال أبو حيان في ختامه لكتابه البصائر والذخائر ذاكرًا لفظة فصل بمعنى قسم في كتاب ومحددا عنوان ذلك الفصل: وأذكر فصلا نحويًّا ، وفصلا كتابيًا ، وفصلا كلاميًا وفصلا فقهيًا ، وفصلا فلسفيًا ، وفصلا لغويًا ، وفصلا شعريًا وأوشح ذلك كله بما احتمل من الاعتراض والبحث والتفسير (٢) ويذكر أبو حيان فصل بمعنى قسم من رقعة وفي هذا المعنى يقول في بصائره: كتب أحمد بن إسماعيل إلى ابن المعتز رقعة في فصل منها يصف الحق (٢) ، وهذا النص يبين لنا أن الرُّ قعة هنا تعنى الكتاب. وهناك نصوص كثيرة ترد فيها لفظة الفصل كقسنم من كتاب وهذا المعنى هو المعنى الأكثر ورودا في كتابات أبي حيان . ويذكر أبو حيان لفظة الجمع فصول بمعنى أقسام الكتاب فيقول في نص له من كتاب البصائر: هذا الكاتب الذي رويت عنه هذه الفصول هو أبو القاسم الاسكافي كاتب خُراسان (1) ، ويقول أيضا في كتابه البصائر ذاكرًا لفظة فصول في وصفه لكتابه هذا: احفظ فصول الكتاب فإنها نافعة في الفهم (٥) ، وبعد هذه النصوص العديدة التي ذكرها أبو حيان للفظة الفصل بمعنى قسم من الكتاب نذكر نصوصًا أخرى وردت فيها لفظة الفصل بمعان لا تمت إلى الكتاب بشيء ، ففي معنى الصنف والنوع والصفة ذكر أبو حيان لفظة الفصل في نصوص من مقابساته فقال في نصٌّ له : وهـكذا كل شيء طلب أصله وفصله بالبحث المنطقيّ ، والنظر الفلسفيّ (٦) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الفَصْل بمعنى الصنف والصفة التي تميز نوعًا من نوع آخر تحت جنس واحد : انقسمت الأشياء إلى الجنس والنوع

<sup>(</sup>۱) البصائر ج ٣ ص ٦٠٦ . (٢) البصائر ج ٤ ص ٢٠١ .

<sup>(3)</sup> البصائر ج ۲ ص ۷۸ . (٤) البصائر ج (3) البصائر ج (3)

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٣ ص ٥٥٢ . (٦) المقابسات ص ١٧٦ .

والفصل والخاصة والعرض (١٠) ، ويقول في مقابساته أيضا موردًا لفظة الفصل بهذا المعنى الفلسفى : حتى تميزت الأشياء بالجنس والنوع والخاصة والعرض والفصل `وما هو الوضع ، وما هو الطبع (٢) ، ويقول بهذا المعنى أيضا : إن الإنسان إذا قدم نكرة في حاله الخالية في الأيام الماضية قبل أن حوى حده ، وملك صورته ، واقتنى خاصيته ونوعه وفصله وجنسه وعرضه ، علم أنه كان على حال أخرى (٢) .

وفي معنى الفصل بين الشيئين ذكر أبو حيان نصوصًا عديدة في كتاباته متضمنة لهذا المعنى ، أذكر منها هذا النص وفيه يحدثنا أبو حيان عن قول الفلاسفة ، موردا لفظة الفصل بمعنى التفريق بين الشيئين فيقول : وكان يكابر عند هذا البيان ويقول: لو صح هذا لصح قول الفلاسفة في الفَصْل بين الشيئين (أ) ، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الفصل بمعنى الفرق والبون : الفُّصْل بين الجوهر والعرض ، إن الجوهر لا يقبل الزيادة ولا النقصان ، والعرض يقبلهما(٥) ، ويذكر أبو حيان لفظة الفصل بمعنى الحكم بين المتخاصمين بالبينة فيقول: وينعم النظر في مشكلات الأحكام، آخذا بالاحتياط، معتقدا للأقساط ، مجتهدًا في الفصل بين الخصوم ، والأخذ من الظالم للمظلوم (١٠) . وهذا هو المعنى الفقهي للفظة الفصل ويقول أيضا بهذا المعنى في نص له من مقابساته: العقل حاكم عفيف ، وقاض عدل ، وصديق مشفق ، ومنادٍ مبلغ ، ومناج منهم ، ونور شائع ، وضياء ساطع ، وقول فَصْل ، وركن وثيق ، له الوجود الحق من الموجود الحق ، له الحكم الفُصْل من الحكم العدل(٧) في النص ورد مصطلح القول الفصل وهو قول الحق.

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٣٨١ . (٤) البصائر ج ١ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ٣ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٤٢٦.

وذكر أبو حيان لفظة الفَصَّل في معنى المصطلح البلاغي فقال: قلت لأبي عبيد الكاتب النصر إني ببغداد ، وكان سهل البلاغة ، حلو اللفظ ، حسن الاقتضاب ، غريب الإشارة ، مليح الفَصْل والوصل(١) ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الفَصْل بمعنى المصطلح البلاغي أي ترك العطف: ومدار البيان على صحة التقسيم، وتخير اللفظ ، وزينة النظم ، وتقريب المراد ، ومعرفة الوصل والفصل(٢) ويذكر أبو حيان لفظة الفصل بمعنى القطع لحروف الكلمة في الكتابة وتكملة الكلمة في سطر آخر أي الفَصْل بين الحروف وفي هذا المعنى يقول في حديثه عن الخط والكتابة : وما يحتاجه الكاتب في كتابته : يحتاج الكاتِب إلى خِلالٍ ، منها : تجويد برى القلم وإطالة جلفته ، وتحريف قطته وحسن إفراغها من التطليس ، وترك الشُّكُل على الخطأ والإعجام على التصحيف، وتسوية الرَّسم، والعلم بالفَصْل وإصابة المقطع (٢) وقبل أن أختم الحديث عن لفظة الفَصْل أذكر بعض النصوص التي جاءت في كتابات التوحيدي وفيها لفظة الفصل بمعنى الزمن المحدد الدال على فصل من فصول السنة ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : وأما الخريف ففصل من الزمان معروف (٤) ، وقال أيضا بهذا المعنى : يتفق أن يمس أهل مَحَلَّة لحاهم في ساعة واحدة ، وفصل واحد ، وحال واحدة (٥٠) . وقد يستعمل كل من الفصل والباب مكان الآخر ، والمصنفون يجرونه مجرى الباب .

ولفظة فِقْرة والجمع فِقر وردت عند أبى حيان بمعنى الجملة المختارة من الكلام فهى حزء من الفصل الذى يحتوى على مئات من الفِقر ويعرف الجرجاني الفِقرة بقوله: الفِقْرة في اللغة اسم لكل حلى يصاغ على هيئة فِقار الظهر ثم استعير لأجود

<sup>(</sup>۲) المقابسات ص ۹۲ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ٢ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) رسالة فى علم الكتابة ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) الهوامل والشوامل ص ٥٥.

بيت في القصيدة تشبيها له بالحلى ثم استعير لكل جملة مختارة من الكلام تشبيها لها بأحمد بيت في القصيدة (١) والجمع فِقَر وفَقَار وقيل في الجمع فِقْرات ، وذكر أبو حيان الفِقْرة فقال : سقط كلام عيسى في تصنيف الحركات من أجل هذه الفِقْرة التي كانت محفوظة في حركة الإبداع فإني وجدت للقوم في هذا الباب حيرة عارضة (٢٠) ، ولفظة الجمع فِقَر وردت عند أبي حيان كثيرا جدا وهذه بعض النصوص التي جاءت في كتاباته متضمنة للفظة فقر ففي نص له يصف القومسي أحد علماء عصره موردًا لفظة فِقَر بمعنى جزء من الكِتاب فيقول: وأما القومسي أبو بكر فهو رجل حسن البلاغة ، حلو الكناية ، كثير الفِقَر العجيبة ، جماعة للكتب الغريبة (٢) ، وقال ذاكرًا لفظة فِقَر بهذا المعنى وهو يصف جزءًا من أجزاء كتابه البصائر : هذا-أيدك الله-آخر الجزء الثالث ، وقد حوى من فِقَر البلغاء ، ونوادر الأدباء ، ومحاسن النساك و الحكماء ما أسأل الله أن ينفعك به (١) ، و قال في وصف عدد من مُقابساته ذاكرًا لفظة فقر: وقد أتت المقابسات الأوَّل على فقر بليغة في تحقيق شأن النفس ، وإثبات أمرها(°) ، ويقول على لسان الصاحب مخاطبًا اليهودي وقد وردت لفظة فِقَر في نصه بمعنى جزء من كتاب أو رسالة : وها أنا أصدق عن نفسي وأقول عندى : إن رسائلك وكلامك وفقرك ، وماتؤلفه وتبادله به نظمًا ونثرًا هو فوق ذلك ، أو مثل ذلك (٦٠) . والفقرة والفقر بالمعنبي الاصطلاحي الخاص بالكتاب لم ترد في اللسان .

ولفظة سَطر والجمع سطور تدخل في مجال أقسام الكتاب وذلك ضمن فقرة من الفقر فهي جزء من الصفحة المكتوبة وقد وردت هذه اللفظة في نصوص

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني ص ١٧٥ . وانظر اللسان ج ٢ ص ١١١٦ وأساس البلاغة ج ٢ ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ٣ ص ١٣٤ . (٣) الإمتاع جـ ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ٣ ص ٦٨٣ . (٥) المقابسات ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ١٩٨ .

متعددة من كتابات أبي حيان متضمنة لهذا المعنى الثقافي . وجاء في اللسان السَّطْر والسَّطَر : الصَّف من الكتاب والشجر والنخل ونحوها والجمع من كل ذلك أسط وأسطار وأساطير وسطور . والسَّطر : الخَطُّ والكتابة ، وهو في الأصل مصدر . يقول سَطُّر من كتب وسَطُّر من شجر ، وسَطَر يَسْطُر إذا كتب ، قال الله تعالى : ﴿ ن والقلم وما يسطرون ﴾ أي ما تكتب الملائكة (١) وجاء في أساس البلاغة سَطَر : كتب سطرًا من كتابه (٢) . ولفظة السَّطْر وردت عند أبي حيان بهذا المعنى الخاص بالكتاب ، وبمعنى آخر . قال أبو حيان ذاكرا لفظة السُّطْر بمعنى جزء من الكتاب: والله لو لم تظفر من هذه الأجزاء إلا بجزء واحد ، بل بورقة واحدة ، بل بسطر واحد ، لكان الغنم معك والريح في يدك (٢) ، وقال أيضا ذاكرًا لفظة السَّطْر بهذا المع بن إن سَطْرًا من التحسين أنفع لك ، وأنفق عليك من عشر ورقات في التشمر (١٠) ، ويقول أبو حيان موردًا لفظة السَّطْر في نصٌّ له يتحدث فيه عن الكلام وصفاته وقد جاءت لفظة السُّطْر بمعنى سطر من شجر: خير الكلام ما أيده العقل بالحقيقة ، وساعد ، اللفظة بالرقة ، و كان له سهولة في السمع وريع في النفس وعذوبة في القلب ، ولذة كلذة الغناء ، وولوج كولوج النسم، ووقع كوقع القطر، وريح كريح العطر، واستواء كاستواء السُّطر، وسبك كسبك التبر (٥).

ولفظة الجمع سطور وردت عند أبى حيان بمعنى سطور الكتابة أى جزء من الكتاب أو من الفقر التى يتضمنها الكتاب وبهذا المعنى للفظة السطور يقول أبو حيان فى حديثه عن الخط وفنونه: وأما المراد بالتوفيق فحفظ الاستقامة فى

<sup>(</sup>٢) أساس الىلاغة ج ١ صِ ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣٣.

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٩٥ .

السطور من أوائلها وأواسطها وأواخرها وأسافلها وأعاليها بما يفيدها وفاقا لا خلافا<sup>(۱)</sup> ، ويقول أيضا ذاكرا لفظة سطور كجزء من الورقة المكتوبة التي يتألف من مجموعها الكتاب : قال عبيد الله بن أبي رافع كنت أكتب لعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه فقال لى : ياعبيد الله ألق دواتك ، وأطل سن قلمك ، وفرج بين سطورك ، وقرمط حروفك ، والزم الاستواء<sup>(۱)</sup> ، ومن الملاحظ أن المعنى الخاص بجزء الكتاب هو المعنى الأكثر استخداما للفظة سَطْر والجمع سطور عند أبي حيان .

n القدم نجد أن لفظة باب والجمع أبواب قد جاءت عند أبى حيان بمعان متعددة منها المعنى المادى الدال على باب البيت (٢) ، وبمعنى المكان أى اسم ناحية من نواحى البلدة (١) ، وجاءت لقبًا (٥) ، وجاءت أيضا بالمعنى الاصطلاحى الدال على باب فى كتاب أى جزءًا من كتاب يحتوى على مسائل معدودة من جنس واحد (٢) وجاءت أيضا بمعنى الموضوع (٨) والفن فى علم من العلوم (١) ، وجاءت بمعنى باب الخروج من المأزق (١١) ، وبمعنى الطريق أو السبيل إلى الغاية (١١) ، وبمعنى باب الرزق أى المورد المالى (٢) .

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٢ . (٢) رسالة في علم الكتابة ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ٣ ص ١٤٢، البصائر ج ٤ ص ٤٢ ، ج ٣ ص ٩٠ المثالب ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٨٧ . (٥) مثالب الوزيرين ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) البصائر جـ ٣ ص ١٥٢ ، وانظر الإمتاع جـ ٢ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٧) الهوامل والشوامل ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٨ ، ٩) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٣ ، وانظر البصائر جـ ٣ ص ٦٦٧ .

<sup>(</sup>١٠) البصائر ج ١ ص ٤١٩، ص ٢٧٠ . (١١) البصائر ج ٣ ص ١١١ .

<sup>(</sup>۱۲) مثالب الوزيرين ص ۱۳۵ .

وتعدد الدلالة للفظة الباب والجمع أبواب تبين لنا ظاهرة المشترك اللفظى لهذه اللفظة في أوضح صورة . ونجد أن صاحب اللسان لم يقف عند المعنى الاصطلاحي الخاص بالكتاب ، بل مر عليه بإشارة عابرة .

وفى التغير الدلالى نجد أن لفظة باب والجمع أبواب التى صارت من المشترك اللفظى ، قد شاع فى كتابات أبى حيان استعمالها المخصوص ، أى قسم من كتاب أكثر من استعمالها بمعانيها الأخرى ، وهذا مما يضفى على دلالة هذه اللفظة التخصص فى عصر أبى حيان ، ولا يمنع تخصيص الدلالة فى هذا المجال أن نصفها بالانتشار وكثرة الاستعمال والشيوع فى ذلك العصر إلا أن معناها المتعلق بالكتاب هو المعنى الأكثر بروزا عند أبى حيان .

وقد انتقلت الدلالة من مجال حسى إلى مجال معنوى واستخدمت فى كلا المجالين فشاع استخدامها بمعانٍ حسية ، إلى جانب استخدامها بمعانٍ أخرى معنوية ، وهذه كثيرة الورود فى عصر أبى حيان . ونجد أن لفظة فَصْل جاءت عند أبى حيان بمعانٍ متعددة منها المعنى اللغوى الدال على البّون والحاجز بين الشيئين (۱) ، والمعنى الفلسفى الدال على جزء من الماهية (۱) أى الصفة التى تميز نوعًا من نوع آخر تحت جنس واحد (۱) وبالمعنى الفقهى أى الحكم بالبينة بين الحصوم (۱) ، والقول البين الظاهر الذى يفصل بين الحق والباطل (۱)أي القول القاطع . وجاءت بمعنى الزمن المحدد بفصل من فصول السنة (۱) وبالمعنى البلاغى أى مصطلح فى علم المعانى (۷) ، وبالمعنى الخطى الكتابى أى القطع فى حروف الكلمة

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٢٧٩، الإمتاع ج ١ ص ١٢٠، البصائر ج ١ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٣٨١ . (٣) المقابسات ص ٤٤٩ .

 <sup>(</sup>٤) البصائر ج ٣ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ٢ ص ٩٣ ، الهوامل والشوامل ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص٩٢، المثالب٩٣.

عند الكتابة وتفريق حروفها<sup>(۱)</sup> وجاءت لفظة الفَصْل والجمع فصول بمعنى اصطلاحي دال على قسم فى كتاب<sup>(۱)</sup> أو رسالة<sup>(۱)</sup> أو رقعة<sup>(١)</sup> ، وهذا القسم يكون أحيانا له موضوع<sup>(۱)</sup> وأيضا له عنوان<sup>(۱)</sup> فى العادة . وهذا المعنى الاصطلاحي الخاص بالكتاب هو المعنى الأكثر ورودا عند أبى حيان . ولم أجد هذا المعنى للفظة الفصل فى اللسان .

ومن المعانى المتعددة للفظة الفصل نتبيّن ظاهرة المشترك اللفظى في هذه النصوص التي ذكرها أبو حيان والمتضمنة للفظة الفَصْل بمعانيها المتنوعة .

وفي التغيير الدلالي نجد أن لفظة فَصْل قد شاع استعمالها في عصر أبي حيان وجاءت في كافة المجالات الحسية والمعنوية وهذا الاتساع في استخدام اللفظة ، أدى إلى اتساع دلالتها ، وهذا واضح في نصوص أبي حيان خاصة وفي عصره بصورة عامة. وقد استعمل أبو حيان هذه اللفظة بمعناها الاصطلاحي الخاص بجزء من الكتاب في نصوص كثيرة من كتاباته ، وهذا المعنى المخصوص للفظة خصص الدلالة أحيانا ، ثم تخصصت أكثر عندما وصف الفصل بألفاظ تدل على أنواع العلوم والمعرفة ، مثل الكلامي والكتابي والفقهي والفلسفي واللغوى والشعرى والمنثور وغيرها من الألفاظ الأخرى التي تدخل في مجال الثقافة ، والتي حددت دلالة هذه اللفظة باقترانها بها ووصفها للفصل بذلك العلم .

<sup>(</sup>١) رسالة فى علم الكتابة ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٢ ص ٥٤٩ ، المثالب ص ٢١٤ ، البصائر ج ٣ ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٣ ص ٢٠٦ . (٤) البصائر ج ١ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٦٤ ، وانظر البصائر ج٤ ص٥٥١ .

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ٢ ص ٨٤٨ .

ونجد أن لفظة فِقْرة والجمع فِقَر جاءت في كتابات أبي حيان بالمعني الاصطلاحي الدال على جزء من كتاب (١) أو رسالة (٢) مهما كان هذا الجزء صغير الحجم . وهذا المعنى الخاص بأقسام الكتاب لم يرد في اللسان وإن كان قد ذكر صاحب اللسان المعنى المجازي الخاص ببيت الشعر ولكنه لم يتطرق للمعنى الذي أورده أبو حيان في كتاباته لهذه اللفظة . وأيضا نجد أن لفظة سطر والجمع سطور قد جاءت بالمعنى الاصطلاحي الخاص بجزء من الصفحة المكتوبة (٢) التي تكون من مجموعها الكِتاب . وذكر أبو حيان لفظة السطر بمعنى خاص بالشجر (١) ، وهذا قليل الورود عنده ويكاد لا يذكر بجانب المعنى الاصطلاحي . وفي مجال التغير الدلالي نجد أن الألفاظ فِقْرة وفِقَر وسطر وسطور قد تخصصت دلالتها في عصم أبي حيان نتيجة لاستخدامها بهذا المعنى المخصوص بجزء من الكتاب . و كثر استخدام هذه الألفاظ في مجال الكُتُب و تقسيماتها إلى أجزاء تكوّن الكتاب ، فهذا المؤلَّف يحتوى على آلاف السطور ومئات الفقر وعشرات الفصول وأعداد من الأبواب ، وتسلسل أجزاء الكتاب هذا يعطينا صورة واضحة عن حجم الكتاب في ذلك العصم وإلى أي مدى وصلت أجزاء الكتاب . وهذه الألفاظ التي تدخا في مجال حديثنا عن الكتاب وأقسامه كانت تستخدم في بدء مسيرتها اللغوية في مجالات حسيّة مختلفة ثم تطورت إلى المجالات المعنوية في عصر أبي حيان ، وعرفت بهذه المعاني المجازية وشاع استخدامها في ذلك العصر بهذا المعنى المخصوص بأقسام الكتاب .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢٥٥ ، الإمتاع حـ ٣ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص ۱۹۸ . (۳) رسالة في علم الكتابة ص ۳۳ ، ص ۳۵

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٩٥ .

## ۲ ــ الحاشية ، الحواشي ، الفهرس :

يقول صاحب اللسان : حاشية كل شيء جانبه وطرفه . وهؤلاء حاشيته أى أهله وخاصته . وهؤلاء حاشيته بالنصب ، أى فى ناحيته وظله . وحاشيتا الثوب جنباه الطويلتان وحشو الإبل وحاشيتها : صغارها ، وكذلك حواشيها ، واحدتها حاشية . وعيش رقيق الحواشي أى ناعم فى دعه (١) ، وفى العصر العباسى عصر ازدهار الثقافة كان نظام حواشي الكُتُب مألوفًا شائعًا وخاصة فى عصر أبى حيان ، وهناك نصوص كثيرة وردت فيها لفظة الحواشي بمعانٍ متنوعة وأبرزها حواشي الكُتُب .

أما لفظة المفرد حاشية فلم ترد عند أبي حيان بالمعنى الدال على حاشية فل الكتاب ، وانفردت بمعانٍ خاصة بالكلام والأهل والخاصة . ترد لفظة حاشية في بعض نصوص أبي حيان بمعنى يخص الكلام المنمق الرقيق الحاشية ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرا لفظة الحاشية : جرى بين هؤلاء الأفاضل في هذا الفصل مما يدخل في حاشية هذا الكلام ، الذي قد أعجزني أداؤه على وجهه بالقسطاس يدخل في حاشية مندا الكلام ، الذي قد أعجزني أداؤه على وجهه بالقسطاس المستقيم سوء التأني فيما يحقق المراد (٢) ، ويذكر أبو حيان لفظة حاشية بهذا المعنى في نصِّ آخر يقول فيه واصفًا اللسان : ولطائفه التي لا يأتي عليها لسان ، وإن كان رقيق الحاشية (٢) ، وترد لفظة حاشية عند أبي حيان بمعنى الأهل والأقارب والتابعين من الخاصة المقربين ، وأيضا من الخدم وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : فإنه يحب الإحسان إلى عباده من عباده ، كما تحب الإحسان إلى ولدك من فإنه يحب الإحسان إلى عباده من عباده ، كما تحب الإحسان إلى ولدك من

(٢) المقابسات ص ١٨٥.

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٣٧٩ .

حاشيتك (١) ويقول أيضا ذاكرا لفظة الحاشية بمعنى الأتباع والخدم وذلك فى وصفه لأحدهم: كثرت حاشيتُه وغاشيته ، وملك الأعنة (٢) ، ويقول أيضا: إذا فضلت إنسانا على إنسان ، فلم لا تفضله بالفضائل والأخلاق والعادات والأفعال ، ولكن تفضله بالدراهم والدنانير ، والثياب والضياع والحاشية والغاشية (٢) .

ولفظة الجمع « حواشي » وردت في كتابات أبي حيان بمعانٍ منها حواشي الكتاب وفي هذا المعنى يقول أبو حيان مخاطبا أستاذه : أيها الشيخ-أطال الله يدك في الخيرات-قد فرغت في الجزء الأول على ما رسمت في القيام به ، وشرفتنى بالخوض فيه ، وسردت في حواشيه أعيان الأحاديث التي حدمت بها مجلس الوزير ، ولم آل جهدا في روايتها وتقويمها ولم أحتج إلى تعمية شيء منها (1)

وترد لفظة الحواشي أيضا بمعنى حواشي الكتاب في نص لأبي حيان من بصائره يبين فيه أهمية هذه الحواشي فيقول: قال بعض أصحاب أبي حنيفة لأحمد بن المعذل: كُتُب مالك تُكتب في حواشي كُتُب أبي حنيفة (٥) ويقول أبو حيان أيضا ذاكر الفظة الحواشي بهذا المعنى الحاص بالكتب: قال محمد بن هاشم: التعليق في حواشي الكتب كالشنوف في آذان الأبكار (١) في نصوص أبي حيان السابقة التي وردت فيها لفظة حواشي في مجال الألفاظ الخاصة بالكتب، قد بين أبو حيان أهمية هذه الحواشي في توضيح الغامض من الكتاب وإبداء الآراء القيمة والشرح والتعليق على متن الكتاب وما يحتويه من مسائل تحتاج إلى توضيح. وفي هذا المجال يقول روزنتال في كتابه ( مناهج العلماء المسلمين » في

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١.

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ١ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ٨١ .

حديثه الشيق عن حواشي الكتاب وما لها من أهمية في ذلك العصر: في عصر المخطوطات لا يكاد المؤلِّف ذاته يترك لنا حواشي بل هي من صنع غيره ممن قرأ الكِتاب وعلق عليه . والملاحظات التي يدونها قراء الكِتَابِ كثيرا ما تحتوي على تقييم لآراء المُصنِّف وكانت الحواشي الوسيلة الوحيدة المجدية لإثبات الاستطرادات والإضافات التي لا تشكل جزءا رئيسيا من المتن . ولا ينبغي أن يكثر من الحواشي كثرة يظلم منها الكتاب(١) ونترك الكتب وحواشيها لنر المعاني الأخرى للفظة الحواشي ، فقد وردت هذه اللفظة في نصوص لأبي حيان بمعني يخص نظم الكلام وألفاظه ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : وأبو حسن الفلكي كان من أهل البصرة ، وهو حسن الديباجة رقيق حواشي اللفظ (٢) ، ويقول أيضا بهذا المعنى موردًا لفظة حواشي في مقابسته الخمسين : وقد بعلت جدا بالكلام الذي تعقد أوله بآخره ، وساء تأليفه من جميع حواشيه (٣) وترد لفظة حواشيي في نص لأبي حيان بمعنى الجوانب ووجهات النظر للمسائل ، وفي هذا النص يقول : قيل لأبي زكريا الصيمرى: لِمَ لَمْ يكن لكل مسألة من العلم جواب واحد ؟ فقال : من المسائل ما هو كذلك ومن المسائل مسائل لها جهات وحواشي ، فيختلف الجواب من الجيبين بحسب نظرهم من تلك الجهات والحواشي أو بحسب العبارات التي تجزل مرة وتضعف أخرى(١)، وفي مجال المعنى الخاص بجوانب الشيء المادي يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة حواشي في وصفه للقلم وكيفية بريه : النحت نوعان : نحت حواشيه ونحت بطنه ، وأما حواشيه فيكون مستويا من جهة السنين معا ولا بحيف على الشقين . فتضعف سنه وتكون شحمة القلم في

<sup>(</sup>١) مناهج العلماء السميس روزنتال ص ٤٨، ص ١١٠، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ١ ص ١٠٠٠ . (٣) المقابسات ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٠،

بطنه متساویا(۱) ، ثم لفظة أخرى تدخل فی مجال الحدیث عن الکتب وأقسامها و ما تحتویه و هی لفظة الفهرس ، و قد وردت هذه اللفظة فی أماکن محدودة من کتابات أبی حیان فهی قلیلة الورود ، یقول صاحب اللسان معرفا الفهرس : هذا الکتاب الذی تجمع فیه الکتب . ولیس بعربی محض ، ولکته مُعرب (۱) ، ویقول الحثوارزمی : الفهرست ذکر الأعمال والدفاتر تکون فی الدیوان . وقد یکون لسائر الأشیاء (۱) ویقول آدی شیر : الفهرست هو الکتاب الذی تجمع فیه أسماء الکتب (۱) ، وهذه اللفظة جاءت عند أبی حیان بهذا المعنی الحاص بالکتاب أی علیها الکتاب ، أو الرسالة أو أی مؤلف علمی ، و فی هذا المعنی یقول أبو حیان غلیها الکتاب ، أو الرسالة أو أی مؤلف علمی ، و فی هذا المعنی یقول أبو حیان ذاکرًا لفظة الفهرست کا جاءت فی أصلها الأعجمی : کانت هذه العصابة قد ذاکرًا لفظة الفهرست کا جاءت فی أصلها الأعجمی : کانت هذه العصابة قد والشریعة العربیة فقد حصل الکمال ، وصنفوا خمسین رسالة فی جمیع أجزاء الفلسفة : علمیها و عملیها و أفر دوا لها فهرستًا و سموها رسائل إخوان الصفا و خلان الفلسفة : علمیها و عملیها و أفر دوا لها فهرستًا و سموها رسائل إخوان الصفا و خلان الوفاء (۵) .

مما تقدم نجد أن لفظة حاشية والجمع حواشي جاءت عند أبي حيان بمعانٍ متنوعة فقد جاءت لفظة الحاشية بمعنى الأهل والخاصة من الأتباع والخدم (٢٠) ، وجاءت بمعنى مجازى دال على الكلام وصفاته (٢) ولم ترد هذه اللفظة بمعنى خاص

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٠ . (٢) اللسان ج ٢ ص ١٤٤٠

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الألفاط الفارسية المعربة ، آدى شير ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤاسة حـ ٢ صـ ٥ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهبة ص ١٠١ ، النصائر ح ١ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٧) المقاسات ص ١٨٥، ٥ ١٤ .

بالكتب. أما لفظة حواشى فقد جاءت عند أبى حيان بمعانٍ منها المعنى الاصطلاحى الخاص: بجزء من الكتاب (١) ، أى جوانب أوراقه وما يكتب فيها من ملاحظات وتعليقات تفيد توضيح مادة الكتاب . وهذا المعنى الاصطلاحى لم يرد في اللسان ولا في المعاجم الأخرى عند تناولها لمادة «حشو ».

وجاءت لفظة حواشي بمعان مجازية خاصة بالكلام وعزوبته  $^{(7)}$  ومضمونه  $^{(7)}$  أي صفات الكلام من جوانبه المختلفة . وبمعنى وجهات النظر في المسائل وجوانبها  $^{(4)}$  التي يتشعب عنها السؤال والجواب . وجاءت أيضا بمعنى جوانب الكون  $^{(9)}$  ، ومظاهره التي تملأ البصر . وجاءت أيضا بمعنى مادى يدل على جوانب الشيء الملموس مثل القلم  $^{(7)}$  وغيره وما لهذا القلم من أطراف . هذه المعانى المتعددة للفظة حواشي تعطينا صورة واضحة عن المشترك اللفظى لهذه الكلمة وهذا واضح في الأمثلة التي وردت عند أبي حيان .

أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة حاشية استخدمت فى مجال المعانى المجازية بالنسبة للفظ واستخدمت فى مجال الأهل والأتباع وهذا المعنى كان كثير الانتشار فى العصر العباسى نظرا لكثرة الحاشية فى بيوت الخلفاء والموسرين من القوم وهذا مما أدى إلى اتساع الدلالة لهذه اللفظة .

أما لفظة الجمع حواشي فنجد أن كثرة استخدامها في كافة المجالات ، أدى إلى اتساع دلالتها نتيجة لاستعمالها في الدلالات الحسية والمعنوية . ولكن هناك معنى مخصوصا استخدمت فيه لفظة حواشي ، وهو المعنى الخاص بحواشي الكتاب وهذا

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ٢ ص ١ ، وانظر البصائر ج ١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٢ ص ٤٤٥ ، الإمتاع ج ١ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٢١٦ . (٤) المقابسات ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع جـ ٢ ص ١٩٠ . (٦) رسالة في علم الكتابة ص ٣٠ .

المعنى كثر استعماله بين أوساط المثقفين فتخصيص دلالة لفظة حواشى كان ملحوظا عند أبى حيان حين استخدمها في مجال الكتب .

ولفظة فهرست التي استخدمها أبو حيان ( بنطقها الأعجمي كما تشير المعاجم لذلك ) جاءت عنده بمعنى القائمة الملحقة بأبواب الكتاب لتشير إلى موضوعات الكتاب (١) وهذا اللفظ المعرب عن الفارسية استخدم في عصر أبي حيان بأصله الأعجمي مبنى ومعنى . فهو من الألفاظ التي لم تتغير بنيتها بعد تعريبها واستعمل الفهرس كما ذكره صاحب اللسان ، في مجال الكتب والآثار العلمية فقط .

## ٣-التجليد ، إدارة الكتب :

وقبل أن أختم هذا الحديث الشيق عن الكتب ، وما يتعلق بها أذكر لفظة التجليد وقد ذكر أبو حيان هذه اللفظة في كلامه عن رسالة للجاحظ فقال : ولا حكم القضاة بالتسجيل ، وتجليدها في الدواوين (٢) ، وعن التجليد يقول ابن النديم في الفهرست : ابن أبي الحريش كان يجلد في خزانة الحكمة للمأمون (٢) وكان في مكتبة المأمون التي تدعى ببيت الحكمة أو بخزانة الحكمة كان فيها رئيس المترجمين ومساعدين وكان لها مدير وأعوان ، وكما كان فيها مجلدون (١) ، وفي حديث أبي حيان عن الكُتُب والدواوين يذكر مصطلح « إدارة الكتب » ، وهذا المصطلح ظهر في العصر العباسي نتيجة لنشاط الحركة الثقافية ، فكثرت الكتب

 <sup>(</sup>١) الإمتاع ج ٢ ص ٥ .
 (٢) مثالب الوزيرين ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص ١٠ . (٤) ضحى الإسلام ج ٢ ص ٦٥ .

وازد حمت بها المكتبات وبهذا ظهرت حرفة إدارة الكتب وصيانتها ، ونرى في عهد الرشيد أنه ولى يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب الطبية القديمة لما وجدها بأنقرة وعمورية ، وسائر بلاد الروم ، ووضعه أمينا على الترجمة ، ورتب له كُتّابا حدًّاقا يكتبون بين يديه (١) ، وذكر التوحيدى في نص له مصطلح إدارة الكتب فقال : وديوان الشرطة والأحداث ، هذا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين والمؤامرات ، وباب النوادر والتواريخ ، وإدارة الكتب ، ومجالس الدّيوان قبل وبعد (١) .

\* \* \*

(١) ضحى الإسلام ج ٢ ص ٦١ . (٢) الإمتاع ج ١ ص ٩٨ .

## الألفاظ الخاصة بأدوات الكتابة:

الألفاظ الخاصة بأدوات الكتابة ( ٢٣ ) كلمة وهى: الأقلام ، الألواح ، البرى ، الجلفة ، الحبر ، خزانة الكتب ، الخزائن ، الدفاتر ، الدواة ، الرق ، القرطاس ، القراطيس ، القط ، القطة ، القلم ، الكاغد ، الكراريس ، المحابر ، المحبرة ، المداد ، المقط ، الورقة ، الورق .

وفيما يلى جدول بشيوع الألفاظ الخاصة بأدوات الكتابة في مؤلفات أبي حيان التوحيدي :

| عدد مرات              | الكلمة    | عدد مرات | الكلمة      |
|-----------------------|-----------|----------|-------------|
| الورود                |           | الورود   |             |
| ٤                     | الحبر     | 00       | القلم       |
| ٤                     | المحابر   | ١٩       | الورق       |
| ٣                     | القراطيس  | ١٨       | . الأقلام   |
| ٣                     | الدفاتر   | ١٥       | القرطاس     |
| ٣                     | الكراريس  | ١٢       | الورقة      |
| ٣                     | الرق      | ٩        | الدواة      |
| ۲                     | البرى     | ٦        | القط        |
| ۲                     | ا الألواح | ٥        | المحبرة     |
| ١                     | الكاغد    | ٥        | القطة       |
| ١                     | الخزائن   | ٥        | الجلفة      |
| ١                     | المقط     | ٤        | خزانة الكتب |
|                       |           | ٤        | المداد      |
| 77                    | المجموع   |          |             |
|                       | _         | ·        |             |
| لسسبيس ميدون المساوين |           |          |             |

وتقسم هذه المجموعة من حيث دلالة ألفاظها إلى ست مجموعات: ألفاظ خاصة بالورقة ، والقرطاس ، وألفاظ خاصة بالكراريس والدفاتر وألفاظ خاصة بالقلم ، والبرى والقط ، وألفاظ خاصة بالدواة ، والمحبرة ، وألفاظ خاصة بالحم ، والمداد .

## ثانيا: أدوات الكتابة

تضمنت مؤلفات التوحيدى كلمات كثيرة دالة على الورق وأدوات الكتابة وأهم هذه الكلمات: الورقة ، الورق ، والقرطاس ، والقراطيس ، والدفاتر والألواح والكاغد والكرايس والقلم والأقلام والدواة والمحابر والحبر والمداد والمبرة والمبار وخزانة كتب . فقد نتج عن كثرة الورق وتعدد أنواعه والكتابة فيه والكتب المؤلفة نشوء صناعة الوراقة ودكاكين الوراقين وقد كانت مصدرا مهما من مصادر انتشار الثقافة في العصر العباسي(۱) .

# (١) الورقة : الورق ، القرطاس / القراطيس ، الرق ، الكاغد :

جاء فى اللسان الوَرَق : من أوراق الشَّجَر والكِتاب ، الواحدة وَرَقَة . والوَرَق أَدُم رِقَاق ، واحدتُها وَرَقَة ومنها وَرَق المصحف وورق المصحف وأوراقه : صحفه . والوَرَق والوَرِق : الدراهم والمال كله والفضة كانت مضروبة كالدراهم أولا . وفى الحديث أنه قال لعمار : أنت طيب الوَرَق ، أراد بالوَرَق نسله . ووَرَق القوم : أحداثُهُم ووَرَق الشباب نضرتُه وحداثته . وما أحسن وَرَاقَه وأورَاقه ، أى لبسته وشارته على التشبيه بالورق . واختبط منه ورقا : أصاب منه خيرًا(").

وعن الورق وأنواعه يحدثنا أبو حيان في كتاباته فيقول : كفي مؤونة عظيمة في قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير مع العناء المتصل في الدرس

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام ج ٢ ص ٢٣. (٢) اللسان ج ٣ ص ٩١١، ص ٩١٢.

والتصحيح (۱) و ترد لفظة و رقة في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان بمعانٍ مادية ومعنوية ففي نص يقول فيه واصفا عيسي بن على ، ويذكر لفظة و رقة بمعنى أداة من أدوات الكتابة : ولكنه مع هذا الفصل الكثير بخيل بكلمة واحدة و نصيح على ورقة فارغة ، لسودائه الغالبة عليه ومزاجه المتشيط بها (۱) ، ويذكر لفظة الورقة بهذا المعنى في نص آخر يصف فيه متى عَلَمًا من أعلام عصره فيقول : فإن متى كان يُملى ورقة بدرهم مقتدري وهو سكران لا يعقل (۱) وفي أحد مجالس الإمتاع محدثنا أبو حيان عن ورقة الكتابة وماعددها في الكتاب الواحد فيقول : قال لى الوزير : وهذه المسائل و الجواب عنها عندك ؟ قلت : نعم . قال : في كم تقع ؟ قلت : لعلها تقع في ألف و خمسمائة ورقة لأن أكثرها في الظهور (١) .

وترد لفظة ورقة فى نص لأبى حيان يصف فيه حجم كتابه البصائر فيقول: وأما قوله: فسيح الأدب فقد والله جمع بين غزارة الموصوف فى أدب النفس والعلم، وهذا نمط لا يتسع الكلام فيه على جميع ما يمر فى الكتاب، ولو أمكن ذلك لبلغ الكتاب عشرة آلاف ورقة أو أكثر ( $^{\circ}$ )، ويذكر أبو حيان لفظة الورقة فى حديثه عن الصوفية ويرفق هذه اللفظة بعدد ضخم يتجاوز العشرة آلاف ورقة فيقول: لو جمع كلام أثمتهم وأعلامهم لزاد على عشرة آلاف ورقة عمن نقف عليه فى هذه البقاع المتقاربة سوى ما عند قوم آخرين لا نسمع منهم ( $^{\circ}$ ) ولفظة ورقة ترد عند أبى حيان بمعنى ورقة الشَّجر وفى هذا المعنى يقول فى نص له من

<sup>(</sup>١) الإمتاع جم ١ ص ١٠٦ . (٢) الإمتاع جم ١ ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ١٠٧ .
 (٤) الإمتاع ج ١ ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٩٤ . (٦) الإمتاع ج ٣ ص ٩٧ .

إشاراته: لك من هذه الورقات التي هي ألف ورقة متنزها، واقطف من ثمارها ما تعلى لك ودنا منك  $^{(1)}$ ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة ورقة بهذا المعنى: أول ما يخرج النبات والعشب فهو البذر ساعة يخرج، يقال قد بذرت الأرض، ثم لا يزال البذر ما كان ورقتين فإذا زاد على ذلك قيل قد تشعب ورقه، وعرف وجهه وذلك إذا خرجت الورقة الثالثة عرف أي الضروب هو  $^{(7)}$  في النصين السابقين نجد أن لفظة ورقة جمعت على ورقات وورق وهذا مخالف لما جاء في اللسان.

وجاءت لفظة الجمع وَرَق بدلالات متنوعة عند التوحيدى منها ، الورق الذى يكتب فيه ويستعمل كأداة من أدوات كتابة الكتب . وفي نص لأبي حيان يذكر لفظة الورقة بمعنى ورق الكتابة وورق الشجر فيقول قال الأصمعى : عنى الورق أى ورق الشجر فأما الورق فإنه لا ينتن ، قيل إن الأصمعى عنى بالورق الرَّق الذى يكتب عليه (٢) ، وبمعنى الورق المعد للكتابة يقول أبو حيان في وصفه لأحدهم : قد حمل محبرة وورقا ليستفيد أدبا (١) وترد لفظة الورق في نصوص لأبي حيان بعان بحازية تدل على البهجة والإشراق والمثل العليا وفي هذه المعانى يقول أبو حيان ذاكرًا ورق النور : هذا كلام يجب أن يكتب بأنامل الحور في ورق النور (٥) ، ويقول أيضا ذاكرًا ورق الكرم : هذا كلام يجب أن يكتب بأقلام النعم على ورق الكرم (١) ، ويقول ذاكرًا لفظة الورق بمعنى الشباب والحداثة أياء كان عود الشباب رطيبا وورق الحياة نضيرا (٧) ، وبمعنى الصحف أى الكتب يقول أبو عيان ذاكرا لفظة الورق بمعنى الدراهم فيقول في حد. من المصاحف (٨) ، ويذكر أبو حيان لفظة الورق بمعنى الدراهم فيقول في حد. من المصاحف (٨) ، ويذكر أبو حيان لفظة الورق بمعنى الدراهم فيقول في حد. من المصاحف (٨) ، ويذكر أبو حيان لفظة الورق بمعنى الدراهم فيقول في حد. من المصاحف (٨) ، ويذكر أبو حيان لفظة الورق بمعنى الدراهم فيقول في حد. من

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٤٧ ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٢ ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٦٦

<sup>(</sup>٤) البصائر والذحائر ج ٢ ص ٤٩ه

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ٢ ص ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٨) البصائر ج ٢ ص ٣٦٦ .

ابن عباد : ويتقدم إلى الخازن بأن يخرج إليه رسائله مع الوَرَق والوَرِق ويسهل له الأذن عليه والوصول إليه والتمكن من مجلسه (۱) ، الوَرَق هنا هى الدراهم المضروبة ، وهو بفتح الراء وكسرها . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الورق بمعنى الفضة أو الدراهم الفضية : وما عاضك عنده من الرضا والقبول اللذين هما فوق الذهب الأحمر والورق الأبيض (۲) ، ويذكر الورق بمعنى الخير والرزق وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : قلت للغويرى : حدثنى عن ابن عباد فإنك قد عرفت ليله ونهاره ، وخافيه وباديه ، وعن ابن العميد فقد اختبطت وَرَقه ، وانتجعت صوبه (۲) .

ولفظة قِوْطاس والجمع قراطيس من الأدوات الكتابية التي ترد في مجال بحثنا هذا وقد جاء في اللسان: القِرْطاس: ضرب من بُرود مصر. وكل أديم يُنْصب للنضال، فاسمه قِرطاس، فإذا أصابه الرامي قيل: قَرْطَس أي أصاب القِرْطاس. والقِرْطاس والقِرْطاس، والقرْطاس، كله: الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها<sup>(١)</sup>، وجاءت لفظة القِرْطاس عند أبي حيان في نصوص كثيرة من كتاباته بمعني محدد وهو المعنى الخاص بالأدوات الكتابية. وفي هذا المعنى يقول أبو حيان بهذا المعنى: وإن كان ليس لك قرطاس، ودواة، فهذا سوء تدبير (٥)، وقال أيضا: واعلم أنه ليس شيء أسرع فناء من الدينار إذا كسر، والقِرْطاس إذا نشر (١)، وقال يذكر لفظة القرطاس بمعناها الخاص بأدوات الكتابة: أخذت قِرْطاسًا وقال يذكر لفظة القرطاس بمعناها الخاص بأدوات الكتابة: أخذت قِرْطاسًا وكتبت بيدى يمينا آليت منها بكل عهد مؤكد، وعقد مردد، ويمين ليس لها

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج ١ ص ٥٦ . (٢) الإشارات الإلهية ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ٣ ص ٦٢ ، وانظر المخصص ج ١٣ ، ص ٨ ..

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ١٨٧ . (٦) البصائر ج ٢ ص ٧١٠ .

كفارة أن لا أنظر فى الهندسة أبدا<sup>(۱)</sup> ، وذكر لفظة قِرْطاس أيضا بهذا المعنى فى رده على ابن ثوابة فقال: قال: فأحضرنى دواة وقِرْطاسًا فأحضرتهما فأخذ القلم فنكت به نكتة نقط منها نقطة تخيلها بصرى ، ولحظها طرفى كأصغر من حبة الذر<sup>(۱)</sup> ، وترد لفظة قرطاس بمعنى الورق وذلك فى نص جاء على لسان بعض الأطباء يقول أبو حيان فيه: ومما يذهب رائحة الشراب فى الفم مضغ قرطاس (۱).

ولفظة الجمع القراطيس يقول أبو حيان مؤرخا لها: وأول من عمل القراطيس يوسف، وأول من كتب في القراطيس الحجاج بن يوسف (ئ)، وقال ذاكرًا لفظة قراطيس بمعنى أدوات الكتابة: ياهذا، لو جعلت ما تحمله القراطيس من الكلام مالا حويت جمالا وحزت كالا(٥) واستعملت لفظة القراطيس عند العرب منذ القدم وقد ورد في القرآن استعماله مفردا وجمعا بقوله تعالى: ﴿ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ﴾ و ﴿ تجعلونه قراطيس ﴾ وقد فسرها قتادة كما في تفسير الطبرى بالصحيفة ولم يبينها(١)، والعرب قديما أكثروا في تشبيه آثار الديار بالكتاب بعد ما مضى الزمان عليه ووجد في العصر العباسي في بغداد درب سمى بالكتاب بعد ما مضى الزمان عليه ووجد في العصر العباسي في بغداد درب سمى والفعل قرطس يرد في نص لأبي حيان يصف فيه أحدهم فيقول: حتى إذا حدس ورطس، وإذا ظن ظن وإذا وهم هجم (٨).

ولفظة أخرى ترد فى مجال الحديث عن أدوات الكتابة وهى الرَّقِ ، وقد جاء في اللسان : الرَّقُ بمعنى الصحيفة البيضاء ، والرَّقِ ، بالفتح : ما يكتب فيه وهو

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ١٦٣ . (٢) البصائر ج ٢ ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ١ ص ٨٨ . (٤) البصائر ج ١ ص ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ٢ ص ٦٣ . (٦) صبح الأعشى ج ٢ ص ٤٨٥ . الآية

<sup>(</sup>٧) ضحى الإسلام ج ٢ ص ٢٢ . (٨) المقابسات ص ١٥٣ .

جلد رقيق ومنه قوله تعالى : ﴿ فَى رَقِّ منشور ﴾ أى فى صُحُف (١) ، وجاءت هذه اللفظة فى كتابات أبى حيان بمعنى أداة من أدوات الكتابة ، ومع لفظة القرطاس تأتى لفظة الرَّق وقد ذكر أبو حيان هذه اللفظة فقال : وأما الرَّق فما يكتب فيه (٢) ، وفى نص آخر يذكر أبو حيان قول الأصمعى فى البصائر وتفسيره لهذا القول ذاكرًا لفظة الرَّق بمعناها الخاص بأدوات الكتابة فيقول : قال الأصمعى : عنى الوَرَق أى ورق الشجر فأما الورق فإنه لا ينتن ، قبل : إن الأصمعى عنى بالوَرَق الرَّق الذى يكتب عليه (٢) .

والرَّق نوع من الجلد يرقق ويكتب عليه وقد كانوا قبل الإسلام وفي صدره يكتبون على الرق ، وفي إبان الدولة العباسية ضاقت الرقوق والجلود عن المكاتبات والمراسلات ، والسجلات فأشار الوزير الفضل بإنشاء أول مصنع لصناعة الورق في بغداد والشام وغيرها من العواصم الإسلامية وقد أخذوا هذه الصناعة من الصين (٤) كاتذكر المصادر وانتشرت الكتابة في الورق إلى سائر الأقطار ، ومن أنواع الورق الذي انتشر في العصر العباسي الورق الفرعوني أوالكاغدالفرعوني ، وقد جاء ذكر هذه اللفظة في نص لأبي حيان يقول فيه : قلت : تلك تجرع في دست كاغد فرعوني ، فقال : أجد تحريرها وعلى بها (٥) . ولم يذكر صاحب اللسان أي معنى للفظة الكاغد عند تناوله للمادة « ك غ د » وهذه اللفظة من الألفاظ الفارسية المعربة (١) .

مما تقدم نجد أن لفظة ورقة والجمع ورق جاءت عند أبى حيان بمعانٍ متعددة

<sup>(</sup>١) اللسان حـ ١ ص ١٢٠٨ وانظر معجم ألفاظ القرآن جـ ١ ص ٥١٣ .

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٢ ص ٣٨٧ . (٣) البصائر ج ٢ ص ٧٧٢ :

<sup>(</sup>٤) الفهرست لابن النديم ص ٤٠٧ . (٥) الإمتاع ج ١ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٦) الألفاظ الفارسية المعربة ، آدي شير ص ١٣٦ الكاغد فارسي محض بمعنى القرطاس المعرب عن اليوناني .

منها المغنى الدال على أدوات الكتابة ، أى الأداة المعدة للكتابة فيها  $^{(1)}$  وبمعنى جزء من الكتاب وبمعنى الصحف والكتب  $^{(7)}$  ، وجاءت بمعنى أوراق الشجر  $^{(7)}$  ولفظة الجمع ( ورق ) وجاءت بمعانٍ أخرى عند أبي حيان تنفرد بها عن لفظة المفرد ورق مثل المعنى الدال على النقود  $^{(4)}$  ، وجاءت بمعنى الفضة سواء كانت مضروبة كالدراهم أو  $V^{(6)}$  وجاءت أيضا بد  $V^{(6)}$  معنوية تشير إلى السلوك والأخلاق والصفات وإلى الضياء وبهجة الحياة ونضارتها  $V^{(6)}$  ، وهذه المعانى المتعددة للفظة فى ( ورق ) ، هى من قبيل المشترك اللفظى عند أبى حيان كا ذكر هذه اللفظة فى نصوصه .

ونجد أن لفظة قِرْطاس والجمع قراطيس ولفظة رَقّ قد جاءت عند أبى حيان بعنى أداة من أدوات الكتابة  $^{(N)}$  أى الصحيفة البيضاء المعدة للكتابة  $^{(N)}$  وبهذا المعنى جاءت لفظة الكاغد عند أبى حيان  $^{(P)}$  والألفاظ قِرْطاس وقراطيس وكاغد ألفاظ معربة ، فالقرطاس معرب عن اليونانية  $^{(N)}$  والكاغد عن الفارسية  $^{(N)}$  وهذه الألفاظ مترادفة في دلالتها وهي مرادفة للفظة الورق .

أما التغير الدلالي فنجد أن الألفاظ ورقة وورق وقرطاس وقراطيس ورق

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ١ ص ١٣٧ ، ص ١٠٦ والبصائر جـ ٢ ص ٧٧٢ ، ص ٦٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ١٧٩ ، الإمتاع ج ١ ص ١٠٧ ، البصائر ج ١ ص ٢٥٣ ، ج ٢ ص ٣٦٦ .

 <sup>(</sup>٣) البصائر ج ١ ص ٢٦٦ .
 (٤) الإمتاع ج ١ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٧٧٢ ، الإشارات ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ٢١٨ ، ص ٢٤ ، البصائر ج١ ، ج٢ ، ص ٤٩ ه .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ١٦٣ ، البصائر ج ٢ ص ٦٨٧ ، ح ١ ص ٨٨ ، ص ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٨) البصائر ج ٢ ص ٣٨٧ . (٩) الإمتاع ج ١ ص ٦١ .

<sup>(</sup>١٠) غرائب اللغة رفائيل نخلة ص ٢٦٤ القرطاس ورق يكتب عليه .

<sup>(</sup>١١) الألفاظ الفارسية المعربة آدى شير ص ١٣٦ .

وكاغد قد تخصصت دلالتها في عصر أبي حيان بعد أن ارتبطت في هذا العصر بمعنى محدد وهو المعنى الدال على الأدوات الكتابية .

# (٢) الكراريس ، الألواح / الدفاتر :

هناك مجموعة من الألفاظ تدخل في مجال الحديث عن أدوات الكتابة مثل الكراريس والألواح والدفاتر ، يقول صاحب اللسان : الكراريس ، من كرس الرجل ، إذا ازدحم علمه على قلبه ، والكرَّاسة من الكتب سميت بذلك لتكرسها (۱) ، وترد لفظة الكراريس في بعض النصوص من كتابات أبي حيان بعنى أداة من أدوات الكتابة ففي مثالب الوزيرين يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الكراريس في حديثه عن البصرى جُعْل وقصته مع الصاحب : ولقد كان عينا عشرين سنة على صاحب بغداد للصاحب حتى آلت الأمور إلى ما عرفه الصغير والكبير بأصحابه ، أصحاب المحابر والأقلام والكراريس (۱) ، يحدد أبو حيان معنى الكراريس بمجموعة من الأوراق المعدة للكتابة ، وليست مكتوبة سلفا ، وهذا المعنى يختلف عن معنى صاحب اللسان .

ومن الألفاظ التى استخدمها أبو حيان فى مجال الأدوات الكتابية لفظة الألواح يقول صاحب اللسان: اللّوح: الذى يُكتب فيه واللّوح: اللوح المحفوظ وكل عظيم عريض: لوح والجمع منهما ألواح (٢) ، وترد لفظة ألواح بهذا المعنى الذى جاء فى اللسان فى نصوص لأبى حيان فى مثل نصه الذى يصف فيه الصاحب وسؤاله عن أبى حامد المروروذى وما يحفظه عنه فيقول: سألنى عن أبى

<sup>(</sup>١)اللسان ج ٣ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ١٤٠ وانظر المخصص ج ١٣ ص ٨.

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ٤٠٩ .

حامد ، فوصفت له نباهته ومقدمه ، وحفظه وبيانه ، فقال ما تحفظ عنه ؟ قلت : أشياء مختلفة ، فقال لى : كيف حفظت هذا ؟ قلت : كنا جماعة نتعاون على ذلك ويرسم فى ألواح (١) . وفى مجلس من مجالس الإمتاع يذكر أبو حيان أيضا لفظة الألواح بمعنى أدوات الكتابة وذلك فى كلامه عن على بن عيسى الرمانى الشيخ الصالح كا يسميه فيقول : لم أحفظ عن نفسى كل ما قلت ، ولكن كتب ذلك أقوام حضروا فى ألواح كانت معهم ومحابر أيضا ، وقد احتل على كثير منه (٢) .

ولفظة الدفاتر يقول صاحب اللسان في تعريفه لهذه اللفظة : هي جماعة الصحف المضمونة وعن الجوهري الدَّفْتر واحد الدَّفاتر ، وهي الكراريس (٢) ، ويقول الجواليقي : الدَّفْتر عربي صحيح . لا خلاف في ذلك ولا يعرف له اشتقاق (٤) . ولفظة دفاتر من الألفاظ التي استخدمها أبو حيان للدلالة على ما يُكتب فيه من الأدوات الكتابية ، وقد ذكر هذه اللفظة بقوله : قال سلم الحراني : عطروا دفاتر آدابكم بسواد الحبر (٥) ، وفي نص آخر يذكر أبو حيان لفظة الدَّفاتر عبدا المعنى فيقول : تقدم إلى كسج البقال حتى يستعين بي لأبيع الدَّفاتر (١) ويذكر أبو حيان لفظة الدفاتر ، فيقول مخاطبًا الوزير أبا الوفا : والله إنك لتهب الدرهم والدينار وكأنك غضبان عليهما ، وتطعم الصادر والوارد كأن الله قذ استخلفك على رزقهما ، ثم تتجاوز الذهب والفضة إلى الثياب العزيزة ، والخلع النفيسة ، والخيل العتاق ، والمراكب الثقال ، والغلمان والجواري ، حتى الكتب والدَّفاتر وما يضن به كل جواد (٢) ، وفي كتاب الفروق للعسكري ، يوضح الفرق بين

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ١ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) المعرب للجواليقي ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٧،٦) الإمتاع ج ٣ ص ٢٢٨ ، ٢٢٣ .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ١ ص ٩٩١ .

<sup>(</sup>٥) رسالة في علم الكتابة ص ٤٤ .

الكتاب والدفتر فيقول: إن الكِتاب يفيد أنه مكتوب ولا يفيد الدفتر ذلك ألا ترى أنك تقول عندى دفتر بياض ولا تقول عندى كتاب بياض ، والدفتر لا يكون إلا أوراقا مجموعة (١) .

ثما تقدم نجد أن الألفاظ كراريس وألواح ودَفاتر جاءت عند أبى حيان بمعنى الأدوات الكتابية (٢) ، أى الأوراق المعدة للكتابة فيها . ونجد أن هذه الألفاظ في دلالتها تنتمي إلى مجال دلالي واحد .

وفى مجال التغير الدلالى ، نجد أن الألفاظ كراريس وألواح ودَفاتر قد تخصصت دلالتها فى عصر أبى حيان ، عند حدود استعمالها فى مجال الأدوات الخاصة بالكتابة .

# (٣) القلم ، الأقلام :

لفظة القلم والأقلام جمعا لها من الأدوات الكتابية التي شرحها الله تعالى فى كتابه الكريم ، وقد قال تعالى : ﴿ ن والقلم وما يسطرون ﴾ (٢) فأقسم به وذلك فى غاية الشرف . وقال تعالى : ﴿ اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم ﴾ (٤) ، يقول القلقشندى عن ابن الهيثم : من جلالة القلم أن الله عز وجل لم يكتب كتابا إلا به ، لذلك أقسم به (٥) وعن القلم يقول صاحب اللسان : القلم : الذي يكتب به ، والجمع أقلام وقلام . والقلم : الزّلم والقلم : السهم الذي يجال بين القوم في

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ١٤٠ ، وانظر الإمتاع ج ١ ص ١٢٨ ، ج ٣ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة القلم . (٤) سورة العلق .

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى ، القلقشندى ج ٢ ص ٤٤٥ .

القِمار ، وجمعها أقلام وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَا كُنْتُ لَدْيُهُمْ إِذْ يَلْقُونُ أَقَلَامُهُمْ أيهم يكفل مريم ﴾ ، قيل معناه سهامهم ، وقيل أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة . وإنما قيل للسهم القلم لأنه يُقلّم أي يُبْرى . وكل ما قطعت منه شيئًا بعد شيء فقد قلمته ، من ذلك القلم الذي يكتب به . وإنما سمى قلمًا لأنه قُلم مرة بعد مرة ، وقلمت الشيء بريته (١) ، ولفظة القَلَم والجمع أقلام ذكرها أبو حيان في أماكن كثيرة جدا من كتاباته . ورسالته في علم الكتابة خير شاهد على مكانة القلم عنده وعند أعلام عصره فقد أورد أبو حيان في رسالته هذه أقوالًا للعرب ولفلاسفة اليونان في صفات القلم أذكر بعضًا منها ، يقول أبو حيان : قال ابن التؤام : خطّ القلم يقرأ بكل مكان وفي كل زمان ويترجم بكل لسان ولفظ اللسان لا يجاوز الآذان ، ولا يعم الناب بالبيان (٢) ، ويقول أيضا : قال عبد الحميد يحيى كاتب مروان : القلم شجر ثمرته اللفظ والفكر ، بحر لؤلؤه الحكمة والبلاغة (٦) ، وعلى لسان ابن الزيات يقول أبو حيان : بالقلم تزف بنات العقول إلى خدور الكتب(١) ، وجاء وصف القلم في نصوص ذكرها أبو حيان على لسان فلاسفة اليونان منها: قال أفلاطون: القلم عقال العقول، والخط بسط الحس والمدرك، به مراد النفس (°) ، وقال جالينوس : القلم طبيب والخط مدبر النفس (١) ، وقال الحكم الأول: القلم أحد اللسانين كما قيل: قلة العيال أحد اليسارين(٧)، وترد لفظة القلم بالمعنى الخاص بأداة من أدوات في نصوص أخرى من كتابات أبي حيات ففي الإشارات الإلهية يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القلم بهذا ألمعنى: اللهم إن القلم قد تعرم في نعت قصتنا معك (^) ، ويقول أيضا : إلى أن ينكسر القلم عند

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) رسالة في علم الكتابة ص ٣٨ . (٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) رسالة في علم الكتابة ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٣٩.

<sup>(</sup>٥)، (٦) رسالة في علم الكتابة ص ٤٢.

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص ١٩٠ .

الكتابة(١) ويقول بهذا المعنى الخاص بأدوات الكتابة ذاكرًا القلم في إشاراته: إلا لأن المُكاتبة بالقلم تدعو إلى مثل هذه الحال(٢) ، ولفظة الجمع أقلام يذكرها أبو حيان مفتتحا رسالته المسماة بعلم الكتابة فيقول ذاكرًا هذه اللفظة بمعنى أداة الكتابة ووصلت ذلك بما كنت سمعته من الأفاضل وأصحاب الأقلام البارعة ، وأرباب الخطوط اليانعة مما التقطته أيدى الأقلام من ترتيب الحروف على أحسن نظام من رقة اللطافة ودقة الظرافة (٣) . ويقول أبو حيان بهذا المعنى ذاكرًا لفظة الأقلام : وكنت\_أطال الله بقاءك\_في مجلس ابن البربري وقد حفل بأرباب الأقلام والخطوط وصار كل منهم يظهر مخبآته من النوادر<sup>(١)</sup> . وعن أنواع الأقلام يحدثنا أبو حيان فيقول : أنواع الأقلام : قال أحدهم : خير الأقلام ما استمكن نضجه في جرمه ، وجف ماؤه في قشره وقطع بعد إلقاء بزره ، وصلب شحمه ، وثقل حجمه (°). ويقول أبو حيان في نص آخر ذاكرا أنواعا أخرى من الأقلام: فإن أعوزك الفارسي والبحري واضطررت إلى الأقلام النبطية ، فاختر منها ما يضرب إلى السمرة(٦) ، وفي نصوص أخرى من كتاباته يصف لفظة الجمع أقلام فيقول في نص له من كتابه البصائر: مبينا مكانة الأقلام: العقول رسل الله تعالى إلى أهلها، والألسنة ترجمانها ، والأقلام بردها(٧) ، وفي نص آخر من بصائره يقول أبو حيان ذَاكرًا لفظة القلم وما له من أهمية : وفي مشق القلم مجة الأفعى ، وبلوغ غاية المنبي ، وسن القلم عند الغضب نار (^) ، وفي كتاب المثالب يقول أبو حيان ذاكرًا القلم في وصفه لكتابة ابن العميد : إنه لسان الزمان ، وخطيب الدهر ، وإن قلمه

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٩١ .

 <sup>(</sup>٣) ، (٤) رسالة في علم الكتابة ص ٢٩، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٦) رسالة في علم الكتابة ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٨٥ .

فوق السيف ، وتدبيره فوق الجيش <sup>(١)</sup> في النص السابق وصف أبو حيان القلم بأنه يختال على السيف ونرى أصحاب الأقلام في عصر أبي حيان جعلوا ببلاغتهم سن القلم أحد من شبا السيف وإن كانت السيادة في الأيام الماضية على عصرهم لأرباب السيف فإنها ما لبثت أن انتقلت في عصرهم إلى أصحاب الأقلام . ويورد لنا أبو حيان نصوصا يصف أصحاب الأقلام فيقول عن ابن المقفع: كان ابن المقفع يقف قلمه كثيرا فقيل له في ذلك فقال : إن الكلام يزدحم في صدرى فيقف قلمي لأتخيره!(٢) ، وقال يصف أحد أعلام عصره ، أبا طالب الجراحي : ورد أبو طالب الجراحي الكاتِب بالري من الغراق ، ولم يكن في عصره أنطق منه لسائا وقلمًا (٢<sup>)</sup> ، وذو الكفايتين وصفه أبو حيان بقوله ذاكرًا القلم : وكان أحسد الناس ﻠﻦ خطبالقلم أو بلغ باللسان (٤) ، وعن همومه وأشواقه التي يعبر عنها القلم ، يقول أبو حيان في الصداقة : ولولا أن القلم لا يطيق صريح ما هملك لحملته كيفما كان إليك (٥) ، وقال : وربما حلمت بك في الرؤيا فكيف ذلك قوتي طول يومي ، ومن كان هذا نعته من أجلك فكيف ينمق بالقلم شوقه إليك (١) ؟ ومع الصحبة الطويلة للقلم لا يثق أبو حيان في صاحبه ورفيق حياته القلم فنراه يقول مرتابا : على أني لا أثق بالخاطر إذا طاش ، ولا باللسان إذا همز ، ولا بالقلم إذا استرسل(٧٠) وفي ختام الحديث عن القلم يورد أبو حيان بعض القواعد التي يجب أن تتبع في بَرْي القلم وعند الكتابة ، فيقول في نصٌّ ورد على لسان إبراهيم بن العباس لغلام بين يديه يعلمه الخطّ : قال إبراهيم بن العباس لغلام بين يديه : ليكن قلمك صلبًا بين الدقة

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ١ ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج ١ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) الصداقة والصديق ص ٩١ .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٢١٣ .

 <sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ٢٧ .

والغلظ ، ولا تبره عند عقده ، فإن فيه تعقيد الأمور ولا تكتب بقلم ملتو ولا بذى شق غير مستو فإن أعوزك الفارسي والبحرى واضطررت إلى الأقلام النبطية فاختر منها ما يضرب إلى السمرة (۱) ، ويقول أبو حيان في ختامه لرسالته علم الكتابة : هذا ما انتهى القول في الخطّ وصفاته والقلم وحالاته وإن زدنا على ذلك ثقل وملّ (۱) ، وبعد هذه الرحلة الطويلة مع القلم لنقف قليلًا عند أصل هذه اللفظة من أين كان اشتقاقها ، هناك آراء كثيرة حول اشتقاق لفظة القلم وقد اختلف في ذلك ، فقيل : سمى القلّم قلمًا لاستقامته كا سميت القداح أقلامًا في قوله تعالى : ﴿ إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ﴾ قال بعض المفسرين تشاحوا في كفالتها فضربوا عليها القداح ، والقداح مما يضرب بها المثل في الاستقامة ، وقيل هو مأخوذ من القلام وهو شجر رخو فلما ضارعه القلم في الضعف سمى قلما ، وقيل : سمى قلما لقلم رأسه ، فقد قيل إنه لا يسمى قلما حتى يبرى ، أما قبل ذلك فهو قصبة (۱) . وقيل لأعرابي : فما القلم ففكر ساعة وقلب يده ، ثم قال : لا أدرى ، فقيل له : توهمه ، قال : هو عود قلم من جوانبه كتقليم الظفر ، فسمى قلما أدرى ، فقيل من اليراع القلم (١) .

مما تقدم نجد أن لفظة قلم والجمع أقلام جاءت عند أبى حيان بالمعنى المادى الدال على أداة من أدوات الكتابة (١) وهذا المعنى الخاص بالكتابة أبرزه أبو حيان فى كتاباته فذكر أنواعه ، وطرق بريه ، وكيفية استعماله ، ثم وصف

<sup>(</sup>١)، (٢) رسالة في علم الكتابة ص ٤٣، ص ٤٧. (٣) صبح الأعشى ج ٢ ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ٣ ص ١٥٦ . (٥) صبح الأعشى ج ٢ ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٦) رسالة في علم الكتابة ص ٣٠، ٣١، ٣٣، ٣٥... الخ .

القلم وضَفًا دقيقًا مبينًا أهميته في ميدان الثقافة ، وما له من خطر وسيادة في هذا المجال ، ووصف سن القلم بأنه أحد من شبا السيف . ولم يتطرق أبو حيان إلى المعانى الأخرى التي ذكرتها المعاجم للفظة القلم ، وركز على المعنى الاصطلاحي لهذه اللفظة التي تعتبر من أهم الأدوات الكتابية .

أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة القلم والجمع أقلام – التى شرفها عز وجل فى كتابه الكريم (١) فاحتلت مكانة سامية منذ القدم وهكذا كان شأنها فى كل عصر وزمان وما أن نصل إلى عصر أبى حيان حتى نجد أنها قد انحصرت دلالتها فى مجال الألفاظ الخاص بالأدوات الكتابية وارتبطت لفظة القلم والجمع أقلام عند أبى حيان بلفظ الخطر (٢) وهذا الارتباط أدى إلى تخصيص دلالتها كأداة من أدوات الكتابة .

## (٤) البرى ، القط ( والقطة والمقط ، جلفة ) :

لفظة البُرْى ولفظة القِطّ تردان فى مجال الحديث عن القلم وشئونه وقواعد الكتابة ، وقد جاء فى اللسان : بَرَى العود والقلم والقدح وغيرها يبريه بَرْيًا : نحته ، والبَرْى : القَطْع (٢) ، وحديث أبى حيان فى هذا المجال شيق لأنه حديث خبير متمرس بصنعة القلم ، سنين طويلة وهو يفنى عمره فى مهنة الكتابة فخبر بالأقلام وبريها ففى نص من رسالته علم الكتابة يذكر أنواع البَرْى فيقول : أنواع البَرْى على أربعة أقسام : الفتح وهو فى القلم الصلب أكثر تقعيرًا والرخو أقل والمعتدل بينهما ، والنحت نوعان : نحت حواشيه ونحت بطنه ، وأما الشق

<sup>(</sup>١) سورة القلم ٢ ، وسورة العلق / ٤ ، وسورة لقمان .

<sup>(</sup>٢) رسالة في علم الكتابة ص ٣٨ . (٣) اللسان ح ١ ص ٢٠٥ .

فباعتبار الأقلام (۱) . وفي وصف عملية برى القلم يقول أبو حيان : يحتاج الكاتِب إلى خلال ، منها : تجويد برى القلم وإطالة جلفته (۲) . وعن معرفة محل البرى من القلم وكيفية القيام بالبرى يقول أبو حيان ذاكرًا الفعل يبرى وابر : ليكن قلمك صلبا بين الدقة والغلظ ، ولا تثبره عند عقده فإن فيه تعقيد الأمور ، ولا تكتب بقلم ملتو (۲) ، ويقول أيضا موردا الفعل ابر : وابر قلمك إلى الاستواء لإشباع الحروف وإذا أحللت فإلى التحريف (۱) ، وفي نص آخر يذكر الفعل « يبرى » بمعنى مجازى أى يهجو ، فيقول : وثق بأن لساني وقلمي لا يزالان يبريان عرضك ، ويخطبان بذمك ، ويلهجان بهتك سترك (٥) . وفي النص السابق عرضك ، ويخطبان بذمك ، ويلهجان بهتك سترك (٥) . وفي النص السابق أصل لفظة « البرى » يقول القلقشندى في الفصل الذي خصصه لأنواع البري يقول بريت القلم أبريه بريا وبراية غير مهموز ، وهو قلم مبرى وأنا بار للقلم بغير مهمؤ أيضا (۱) . وعن الفعل برى يقول أبو حيان : وأما بريت القلم فلا يهمز ، وأما برئت إليك من كذا فصحيح الهمز (٧) .

والألفاظ القِطّ والقَطة والمقط ، وردت فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان وكذلك الفعل « يقط » وهذه الألفاظ ترد فى مجال الحديث عن القلم وتحضيره للكتابة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان القِطّ هو الخَطّ (^) ، ويذكر أبو حيان عن أنواع القِطّ فيقول : وأما القِطّ فأنواع : مُحَرف ، ومستو ، وقائم ، ومصوب وأجودها المحرف المعتدل (٩) ويذكر لفظة القِطّ بمعنى الضرب فيقول :

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>٣،٢) رسالة فى علم الكتابة ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٧) البصائر ج ٤ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) صبح الأعشى ج ٢ ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٨، ٩) رسالة في علم الكتابة ص ٣١ .

وأما القط: فالضرب، ومنه قول ابن عائشة: كانت ضربات على أبكارًا كان إذا اعتلى قد، وإذا اعترض قط(۱) وذكر أبو حيان لفظة « القَطَة » فى وصف ابن مقلة للقلم فقال: قال المدقق الفاضل الوزير الكاتب أبو على بن مقلة فى وصف القلم: أطل الجلفة وحسنها، وحرف القطة وأينها(۱)، وقال ذاكرا لفظة قطة: علمك أطل جلفته، وأعد قطته (۱). وقال يوصى الكاتب فى موضع القطة: يحتاج الكاتب إلى خلال، منها: تجويد برى القلم وإطالة جلفته، وتحريف قطته، وحسن التأنى لامتطاء الأنامل (۱). وقال أبو حيان فى وصفه لأحد الكتّاب ذاكرًا لفظة القطة: ومنهم من يجنح إلى تدوير القطة ويمدها، ويرغب فيها (۱)، ويذكر أبو حيان فى نصوصه لفظة مِقط فيقول: وليكن مقطك أصلب الحشب لتخرج القطة مستوية (۱). ويذكر الفعل «قطط» فيقول أبو حيان: ووقف على المتماثلين القلقة مندى: يقول قَطَطت القلم أقطه قِطًا فأنا قاط وهو مقطوط وقطيط: إذا مقطعت سنه وأصل القِطّ: القَطع والقطّ والقد متقاربان إلا أن القط أكثر ما يستعمل فيما يقع السيف فى عرضه، والقد ما يقع فى طوله. وكان يقول: إذا عرضه قطه (۱).

ومع لفظة القَطْة وردت لفظة جلِفْة ومعنى الجلفة كما جاء فى اللسان الجِلْفة : القرفة . وجَلَف الشيء يجلفه جلفا فسره (٩) يقول أبو حيان ذاكرًا الجلفة فى حديثه مع أحدهم : أتحب أن يجود خطك ، قلت نعم قال : قلمك أطل جلفته ، وأعد

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٢ ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٤،٣) رسالة في علم الكتابة ص ٣١، ٢٢.

<sup>(</sup>٧) رسالة في علم الكتابة ص ٣٥.

<sup>(</sup>٩) اللسان ج ١ ص ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٢) رسالة في علم الكتابة ص ٣١ .

<sup>(</sup>٦،٥) رسالة في علم الكتابة ص ٣١ .

<sup>(</sup>٨) صبح الأعشى ج ٢ ص ٤٦٢ .

قطته (۱) وقال على لسان أبى على بن مقلة فى وصفه ذاكرًا لفظة الجلفة : أطل الجِلْفة وحَسِّنها ، وحرف القَطْة وأيمنها (۲) ، وقال أيضا ذاكرا الجلفة : وأما الشق فباعتبار الأقلام إن كان صلبا ، فيشق أكثر الجلفة ، وإن كان رخوا يكون مقدار ثلث الجلفة ، وإن كان معتدلا يتوسط (۲) .

ما تقدم نجد أن لفظة بَرْى جاءت عند أبى حيان بمعنى قطع ونحت رأس القلم (ئ) وكذلك اللفظة قِطّ جاءت عند أبى حيان بنفس المعنى (٥) الدال على تشذيب رأس القلم من أجل إعداده للخط الحسن ، فمن قواعد الخطوهندسته بَرَاية القلم (١) وجاءت لفظة القِطّ في بعض نصوص أبى حيان بمعنى الخطّ (٧) وبمعنى الضرب (٨) والمعنى الأكثر ورودا عند أبى حيان هو المعنى الخاص بقطع ونحت وشق القلم . ومن الملاحظ أن لفظة برى جاءت عند أبى حيان مرادفة للفظة برى جاءت عند أبى حيان مرادفة للفظة

ومع البرى والقط ترد الألفاظ قطة و جلفة وقد جاءت بمعنى أجزاء القلم ولفظة (مقط) وهى الأداة المستعملة فى قط القلم (١٠) فهى إذن ألفاظ تختص بالقلم وما يتبعه من أمور تهيئه للخط الحسن .

أما التغير الدلالى فنجد أن الألفاظ قط وبرى وقطة ومقط وجلفة هى ألفاظ تخصصت دلالتها عند أبى حيان حينها اختصت بالقلم وقواعد تحضيره للكتابة . بعد أن كانت تعنى القطع عامة .

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٤١

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٤٣،٣٠ .

<sup>(</sup>٦) صبح الأعثى للقلقشندى ج٢ ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣،٢) رسالة في علم الكتابة ص ٣١ .

<sup>(</sup>٥) رسالة في علم الكتابة ص ٣١ .

<sup>(</sup>٧) رسالة في علم الكتابة ص ٣١ .

<sup>(</sup>٩) رسالة في علم الكتابة ص ٤٣ .

## (٥) الدُّواة ، المِحْبَرَة ، المحابر :

لفظة الدُّواة من الألفاظ التي تستعمل في الكتابة وقد جاء في اللسان: الدُّواة ما يكتب عنها معروفة والجمع دُويّ ودُويّ ، وإذا جمعت من غير عدد فهي الدُّه ي (١) ، والدُّواة لا يمكن الاستغناء عنها في العملية الكتابية ، هي رفيقة القلم في رحلته على الورق وقد وصف القلقشندي هذه الرحلة فقال : لما خلق الله النون وهي الدُّواة وخلق القلم فقال اكتب فقال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . وهذا الخبر والأثر دالان على أن المراد بالنون في الآية هو الدُّواة ، وإن فسره بعضهم بغير ذلك . ، إذ الدُّواة هي المناسبة في الذكر لذكر القلم وتسطير الكتابة في قوله تعالى : ﴿ ن والقلم وما يسطرون ﴾ ومن هذا نرى أن الدُّواة هي أُم آلات الكتّابة ، وسمطها الجامع لها(٢) وذكر أبو حيان الدُّواة فقال في وصفها على لسان سهل بن هارون : « الدُّواة منهل ، والقلم وارد والكِتاب عطن » (٢) ، وهذا الوصف جاء على لسان أعرابي يصف أحمد بن أبي خالد وهو يكتب. ويذكر أبو حيان لفظة الدواة متذمرًا فيقول في حديثه مع ابن ثوابة : أتدعو بالدواة والقرطاس وقد بليت فيهما ببلية كلمها لا يندمل عن سويداء قلبي (٤) ، وذكر أبو حيان نصًا ليعض الكُتَّابِ وقد تأخر صديق له في الكتابة إليه ، وجاءت لفظة الدواة في هذا النص بقوله: إن كنت لا تحسن أن تكتب ولا تكاتب إخوانك فهذا كسل وإن كان ليس ذلك قرطاس ودواة فهذا سوء تدبير ، وإن اعتذرت بغير ما كتبت فهذه وقاحة (٥) ، ويقول أبو حيان في نص له : صدق عمرو بن عبيد شيخنا

(٢) صبح الأعشى ج ٢ ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ١٠٤٠ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٤١ . (٤) مثالب الوزيرين ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٦٨٧ .

وشيخ الإسلام حين يقول: ولولا أن عذرى فى تقويمك وتأديبك وتهذيبك وتهذيبك وتربيتك يغمض على كثير ممن يسمع هذا الحديث لسلخت شواتك وكسرت على رأسك دواتك (١) ، وفى حديثه مع الوزير فى مجلس الإمتاع يورد أبو حيان لفظة الدواة فيقول: فرق الوزير عند هذا الحديث وقال: أذكرتنى أمر العلوية، وأخذ القلم واستمد من الدواة ، وكتب فى التذكرة شيئا(١) .

وفى صبح الأعشى يذكر القلقشندى وصفا كاملا للدواة وفضلها وأصلها اللغوى فيقول: وأصل الدواة فى اللغة قال أبو القاسم بن عبد العزيز: تقول العرب: دواة ودويات فى أدنى العديد وفى الكثير دُوى ودوي ( بضم الدال وكسرها)، ويقال أيضا دُواء، ودواء ( بضم الدال وكسرها) ودوايا مثل حوايا وأدويت دواة أى اتخذت دواة ، ورجل دَوّاء ( بفتح الدال وتشديد الواو) إذا كان يبيعها ، كقولك عطار وبزاز (٣).

ولفظة مِحْبَرة والجمع محابر من الأدوات التي تستعمل في الكتابة ، ويقال فللآنية التي يجعل فيها الحِبْر من خزف كان أو من قوارير : مَحْبَرة و محبر . ويقول صاحب اللسان أيضا عن الجوهري : موضع الحِبْر الذي يكتب به المِحْبَرة ، بالكسر (٤) ويذكر أبو حيان المِحْبَرة والمحابر في أماكن متفرقة من كتاباته بمعنى أدوات الكتابة ، ففي نص له يقول أبو حيان ذاكرا لفظة محبرة : نظر بعض الأفاضل إلى رجلين أحدهما قد حمل ديكًا ليقاتل به ، والآخر قد حمل محبرة وورقا ليستفيد أدبًا (٥) ، ويذكر لفظة محبرة في وصفه للسجستاني في نص يقول فيه: كان

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ١٧٢ . (٢) الإمتاع. ج ٢ ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ج ٢ ص ٤٤١ ، ويذكر القلقشندى الآلات التي تشتمل عليها الدواة وهي سبع عشرة آلة أول كل آلة ميم . انظر ج ٢ ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ١ ص ٥٥٠ . (٥) البصائر ج ٢ ص ٢٠٠ .

أبو داود السجستانى ثقة ، محدثا ، راوية ، زعموا أنه فى أيام حداثته ، وزمان طلبته للحديث وكتابته ، جلس فى مجلس بعض الرواة يكتب ، فدنا رجل إلى مجرته ، وقال له : أستمد من هذه المحبرة ؟ فالتفت إليه أبو داود فقال لا فانخزل الرجل حياء (۱) ، ويقول ذاكرا لفظة مَحابر فى وصفه لأحدهم : دعواته ولائم ، وأقداحه محاجم ، وكؤوسه محابر ، وبوادره نوادر (۲) ، ويذكر أبو حيان لفظة المحابر بقوله : حتى آلت الأمور إلى ما عرفه الصغير والكبير بأصحابه أصحاب المحابر والأقلام والكراريس (۱) ، وعلى لسان أستاذه على بن عيسى الرمانى يورد المحبر والأقلام والكراريس (۱) ، وعلى لسان أستاذه على بن عيسى الرمانى يورد ما قلت ولكن كتب ذلك أقوام حضروا فى ألواح كانت معهم ومحابر أيضا (١) ، وعن الحبرة يقول القلقشندى فى صبح الأعشى : أما المحبرة المفردة عن الدواة فقد اختلف الناس فيها ، فمنهم من رجحها ومالوا إلى اتخاذها لخفة حملها ، وقالوا : بها اختلف الناس فيها ، فمنهم من رجحها ومالوا إلى اتخاذها خفة حملها ، وقالوا : بها يكتب القرآن والحديث والعلم . وكرهها بعضهم واستقبحها من حيث إنها آلة النسخ الذى هو من أشد الحرف وأتعبها وأقلها مكسبا . ويرى أن شعبة رأى فى يد رجل محبرة فقال : ارم بها فإنها مشئومة لا يبقى معها أهل ولا ولد ولا أم ولا أوله ) .

ما تقدم نجد أن لفظة دواة المعربة عن الفارسية (١) جاءت عند أبي حيان بمعنى أداة من أدوات الكتابة (١) التي تستخدم لوضع الحبر والكتابة منها ، وبهذا المعنى الدال على موضع الحبر جاءت لفظة محبرة والجمع محابر في نصوص عديدة من

<sup>(</sup>۱) البصائر ج ۲ ص ۱۰۶ . (۲) البصائر ج ۳ ص ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١٤٠ . (٤) الإمتاع جـ ١ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى ج ٢ ص ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٦) غرائب اللغة ، رفائيل نخلة ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ١٦١ ، ص ١٥٩ ، والبصائر ج ٤ ص ٢٨ .

كتابات أبى حيان<sup>(١)</sup> ولفظة المحبرة على زنة مفعلة اسم مكان وهى ترادف لفظة الدواة عند أبى حيان .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن الألفاظ دواة ومحبرة ومحابر كثر استخدامها فى عصر أبى حيان ، عصر ازدهار الكتابة فهى ألفاظ حضارية تخصص معناها ، منذ بدء استخدامها اللغوى فى مجال آلات الكتابة . وبهذا تخصصت دلالات هذه الألفاظ نتيجة لتحديد موضع استعمالها ، وقد وردت عند أبى حيان وفى المعاجم بهذا المعنى الخاص بموضع الحبر فهى أم آلات الكتابة وسمطها الجامع لها .

# (٦) الحبر ، المداد ، خزانة الكتب ، الخزائن :

لفظة الحبر ولفظة المداد ، ألفاظ تتردد كثيرا في كتابات أبي حيان وهما ركن من أركان الكتابة وتدلان على أنهما من المواد التي تستخدم في الكتابة ولا يمكن الاستغناء عنهما ، يقول صاحب اللسان : الحبر : الذي يكتب به وموضعه المحبرة بالكسر ، والحبر المداد . والحبر والحبر : العالم ذميًا كان أو مسلمًا(۱) وهناك ، نصوص لأبي حيان من رسالته علم الكتابة يقول ذاكرًا لفظة الحبر : عطروا دفاتر آدابكم بسواد الحبر (۱) ، ويقول أيضا : نظر العتابي إلى وراق يخط فلم يرتض خطه فقال له : اغتفر رداءة خطك بسواد حبرك فإن شدة القبح أولى بشدة السواد (۱) ، ويقول في نص آخر ذاكرًا لفظة حبر في حديثه عن رجل معاصر له يعرف بابن الخلال فعرف بجودة الخط : وقال المدرس بباب الطاق يوما

 <sup>(</sup>١) البصائر ج ٣ ص ٤٨٨ ، ج ٢ ص ١٠٤ ، ومثالب الوزيرين ص ١٤٠ ، والصداقة والصديق
 ص ٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) اللسان ج ١ ص ٥٥ .
 (٢) اللسان ج ١ ص ٥٥ .

لابن الخلال الوراق: الخط بالحبر في الجملة مفسدة (۱) ، ولفظة المداد التي جاءت في أماكن كثيرة من كتابات أبي حيان وخاصة في رسالته علم الكتابة . وقد جاء في اللسان المداد: النفس . والمداد: الذي يكتب به . وكل شيء امتلأ وارتفع فقد مدّ . ومد الدواة وأمدها ؟ : زاد في مائها . ونفسها ، ومدها وأمدها : جعل فيها مدادا ، وكذلك مد القلم وأمده . وسمى المداد مدادا لإمداده الكاتب من قولهم أمددت الجيش بمدد (۲) .

يقول أبو حيان ذاكرا المداد: صورة المداد في الأبصار سوداء، لكنها في البصائر بيضاء (٢) ، وعلى لسان سعيد بن حميد الكاتب يورد أبو حيان نصا ذاكرا فيه لفظة المداد فيقول: قال سعيد بن حميد الكاتب: من أدب الكاتب أن يأخذ العلم في أصلح أجزائه وأبعد ما يمكن من موضع المداد فيه ، ويعطيه من أرض القرطاس خطه (٤) ، وعن المأمون يذكر أبو حيان هذا القول موردًا لفظة المداد في قوله: وقال المأمون: كواكب الحكم في ظلم المداد (٥) ، ومما تقدم من النصوص السابقة يتبين أن الحبر هو المداد لأن كليهما أسود قاتم وهذا ما أكده صاحب اللسان ، قال القلقشندي في تعريفه للمداد: أسود قاتم ، وهو أول درجة السواد ، وحالك حانك ، وحلوك وحلبوب ، وداج ، ودجوجي وديجور وأدهم ، ومدّهام والمداد ركن من أركان الكتابة وعليه مدار الربع منها (٢) ، ويقول القلقشندي : وأما الحِبْر فأصله اللون ، يقال فلان ناصح الحبر يراد به ويقول القلقشندي : وأما الحِبْر فأصله اللون ، يقال فلان ناصح الحبر يراد به اللون الخالص الصافي من كل شيء ، ويقال : على أسنانه حِبْر إذا كثرت صفرتها اللون الخالص الصافي من كل شيء ، ويقال : على أسنانه حِبْر إذا كثرت صفرتها حتى صارت تضرب إلى السواد ، والحِبْر : الأثر يبقي في الجلد (٧) .

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) صبح الأعشى ج ٢ ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٣ ص ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٥،٤) رسالة في علم الكتابة ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) صبح الأعشى ج ٢ ص ٤٧١ .

ويذكر أبو حيان نصًّا يفسر فيه لفظة المداد تفسيرا فلسفيا ، فيقول : قال أرسطاطاليس: القلم العلة الفاعلة، والمداد العلة العنصريّة، والخط العلة الصورية ، والبلاغة العلة التماميّة (١) ، وبعد الحِبْر والمِداد ترد لفظة الجزانة والجمع خزائن وهذه الألفاظ تدخل مجال كلامنا عن الأدوات الكتابية ، مع العلم أنها ليست من الأدوات التي تستعمل في الكتابة إلا أنها تعتبر من الأدوات المكتبية التي تحفظ لنا هذه المجاميع من الكتب التي زخرت بها المكتبات في عصر ازدهار الثقافة عصر الحضارة العباسية ، وكان أكبر مكتبة نُقل إلينا خبرها في ذلك العصر خزانة الحكمة أو بيت الحكمة (٢) ، وقد جاء في اللسان معنى الخزانة هو اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء والخِزانة واحدة الخزائن(٢) ، وفي نصوص من كتابات أبي حيان ، يذكر فيها لفظة الخِزانة والجمع الخزائن بمعنى موضع الكتب فيقول: لو وضع في خِزانة الكتب للوقف شيء من الطب لكان ذاك بابًا من المنافع الحاضرة (٤) ، وقال عن خِزانة الصاحب : قدم إلى نجاح الحادم ، وكان ينظر في خزانة ثلاثين مُجَلَّدة من رسائله (°) . ويقول أبو حيان ذاكرا لفظة خزانة بمعنى خِزانة الكتب في حديثه عن مسكويه وعمله بالإشراف على مكتبة الصاحب: وأما مسكويه ففقير بين أغنياء ولكنه كان مفتونا بكتب أبى زكريا وجابر بن حيان ، ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه في خزانة كتبه(١) ، وترد لفظة الجمع خزائن في نص لأبي حيان يقول فيه : وأما عيسى بن على فله الذرع الواسع والصدر الرحيب في العبارة ، وقد تصفح مالم يتصفح كثير من هذه الجماعة،

<sup>(</sup>٢) ضحى الإسلام ج ٢ ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ١ ص ٣٥.

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ١ ص ٨٢٨ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢٧٨ .

وقلب بخزائن الكبراء والسادات (١).

يقول آدم ميتز معقبا على استخدام لفظة خزانة : كانت دار الكتب قديما تسمى خزانة الحكمة ، وهي خزانة الكتب ليس غير ، أما المؤسسات الجديدة فتسمى دور العلم ، وخزانة الكتب جزء منها(٢) .

ثما تقدم نجد أن لفظة حِبْر جاءت عند أبى حيان بمعنى المادة التى يكتب بها (٢) ، وهذه اللفظة ذكرها صاحب اللسان بمعان متعددة لم ترد عند أبى حيان . ولفظة المحداد جاءت عند أبى حيان بنفس معنى الحِبْر أى المادة التى يكتب بها فالحبر والمداد لفظتان مترادفتان لمعنى واحد وهو ما يكتب به ، أى أداة من أدوات الكتابة .

ولفظة خزانة والجمع خزائن جاءت عند أبى حيان بمعنى الموضع والمواضع المخصصة لحفظ الكتب (٥) وهذا المعنى الاصطلاحي الخاص بالكتب ومواضعها لم يتطرق له صاحب اللسان عند تعريفه للفظة الخزانة ..

أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة مِداد ولفظة الحِبْر مرتبطتان بالمادة التى يكتب بها ، فالمِداد سمى بذلك لأنه يمد القلم أى يعينه ، والحِبْر أصله للون الخالص الصافى السواد فمن تسميتهما يتضح استعمالهما فى مجال الكتابة ، وهذا الاستخدام أدى إلى تخصيص دلالة هاتين اللفظتين فى عصر ازدهار الكتابة ورواج الكتب .

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ١ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الحضارة الإسلامية آدم ميتز ، ج ٢ ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٣٤ ، ٤٤ . (٤) رسالة في علم الكتابة ص ٤٠ ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٨٠، ص ١٢٦، ص ٢٧٨، والإمتاع ج ١ ص ٣٦.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

أما لفظة خزانة والجمع خزائن فقد انتقلت دلالتها في عصر أبي حيان من نجال إلى آخر ففي البدء كانت تستعمل الخزانة للدلالة على موضع حفظ الأشياء وفي عصر أبي حيان أصبحت تستعمل للدلالة على موضع حفظ الكتب ، فانتقل بجال الدلالة من مجال مادي إلى مجال مادي آخر مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الحفظ . واتساع في الدلالة ملحوظ في ذلك العصر عصر ازدهار الثقافة .

\* \* \*

## (٣) الألفاظ الخاصة بالخط وتوابعه :

الألفاظ الخاصة بالخط وأنواعه وتوابعه ( ٢٢ ) كلمة وهي :

التبيض ، التحديق ، التحقيق ، التحويق ، التخريق ، التدقيق ، التسويد ، التشقيق ، التعريق ، التفريق ، التنسيق ، التوفيق ، الخطوط ، الرسم ، الحراسم ، المرسوم ، المرسوم ، المسودة .

وفيما يلى جدول بشيوع الألفاظ الخاصة بالخط وتوابعه فى مؤلفات أبى حيان التوحيدى :

| عدد مرات | الكلمة    | عدد مرات | الكلمة  |
|----------|-----------|----------|---------|
| الورود   |           | الورود   |         |
| ۲        | التشقيق   | ۸٠       | الخط    |
| ۲        | التعريق   | 77       | الرسم   |
| ۲        | التفريق   | 77       | الرسوم  |
| ۲        | التنسيق   | ٨        | الخطوط  |
| ۲        | التوفيق   | ٣        | المراسم |
| ١        | التبيض    | ٣        | المسودة |
| ١        | التسويد   | ۲        | المرسوم |
| ١        | المخطوط   | ۲        | التحديق |
| ١        | المخاطيط  | ۲        | التحقيق |
| ١        | المرسومات | ۲        | التحويق |
|          |           | ۲        | التخريق |
| 77       | المجموع   |          |         |

وتقسم هذه المجموعة من حيث دلالة ألفاظها إلى ست مجموعات : ألفاظ خاصة بالخط والكتابة ، وألفاظ خاصة بالخطوط العربية ، وألفاظ خاصة بأقسام الخط ومعانيه ، وألفاظ خاصة بالخطوط الهندسية ، وألفاظ خاصة بالرسم ، وألفاظ خاصة بالتسويد والتبيض .

#### ثالثا: الخط

تناولت الكلمات الدالة على الخط فى مؤلفات التوحيدى عدة مجالات ، فهو يفرق بين الخط والكتابة ثم يتناول أنواع الخطوط ، ويستخدم كلمة خط والجمع خطوط مصطلحا هندسيا أيضا ، ومنها مشتقات كثيرة مثل مخطوط ومخاطيط وأفاد أيضا من الألفاظ تحقيق وتحديق وتخريق وتحويق وتشقيق وتدقيق وتفريق وأيضا رسم ورسوم ومرسوم ومرسومات ومراسم وتسويد ومسودة وتبيض .

# (١) الخط ، الكتابة :

يقول صاحب اللسان: الخطّ: الطريقة المستطيلة في الشيء، والخطّ: الكتابة ونحوها مما يخط. والخطّ: الطريق. وخطّ القلم أي كتب (١) ، ويقول أبو حيان في تعريفه للخط وأما الخط: فيما يخط الكاتب، والفرق بين الكتابة والخطّ أن الخط قد يكون كتابة ، والكتابة لا تكون خطًا(٢) وعن الخطّ وفضله يذكر لنا أبو حيان في كتاباته أقوالًا وتعريفات ترد على لسان معاصريه أو من سبقهم من السلف ففي نصوص من رسالته علم الكتابة يقول أبو حيان: وإن ذهبت أحكى جميع ما وعيت من سادة هذا الشأن ، وكبراء هذه الصناعة طال وكثر ، وأروى لك في هذا الجزء فِقرًا للحكماء والعلماء تتصل بوصف الخطّ ") ، ويذكر أبو حيان ما قاله السلف في وصفهم للخطّ فيقول: قال:

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٨٥٨ . (٢) البصائر ج ٢ ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٣٧، ٣٨، ٣٩ .

بعض السلف: الخطّ الحسن يزيد الحق وضوحًا (١) ويقول هشام بن الحكم: الخطّ حلى تصوغه اليد من تبر العقل (١) ويقول المأمون: الخط روضة العلم (١) ، ويقول أبو حيان: وسمعت ابن المرزبان الكاتب البليغ يقول: الخطّ هندسة صعبة، وصناعة شاقة (١) هذا بعض ما ذكره أبو حيان في رسالته المعنونة بعلم الكتابة، وهناك الكثير من الأقوال لا يمكن ذكر أماكن ورودها، ولكن سوف أذكر بعض ما جاء في كتاباته الأخرى وصفا للخطّ . يقول أبو حيان في البصائر: وصف أحمد بن إسماعيل خطًا فقال: لو كان نباتا لكان زهرًا، ولو كان معدنا لكان تبرًا (٥)، ويقول أبو حيان: قال جعفر بن يحيى واصفا الخطّ : الخط سمط الحكمة، بل تفصل شذورها، وينتظم منثورها (١)، وذكر أبو حيان لفظ الجمع خطوط فقال: قال أبو العيناء: الخطوط رياض العلوم (٧).

# (٢) أنواع الخطوط: الإسماعيلي ، المكي ، المدنى ... الخ:

وبعد أن تعرفنا على لفظة الخط ننتقل مع نصوص أبى حيان فى حديثه عن أنواع الخطوط العربية فيقول: أنواع الخطوط العربية: الإسماعيليّ ، والمكيّ والمدنيّ ، والأندلسيّ ، والشاميّ ، والعباسيّ ، والبغداديّ ، والمُشتَعَّب ، والريحانيّ ، والمُجرد ، والمصرى (١) ، وهذه الأنواع من الخطوط العربية كانت تشتمل والريحانيّ ، والحُظّ الكوف بأنواعه وقد حددها التوحيدي باثنتي عشرة قاعدة (١) على قواعد الخطّ الكوف بأنواعه وقد حددها التوحيدي باثنتي عشرة قاعدة (١)

<sup>(</sup>۲،۱) رسالة في علم الكتابة ص٣٩،٣٨،٣٧.

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ٢ ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٨) رسالة في علم الكتابة ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>V) البصائر ج ۲ ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٩) رسالة في علم الكتابة ص ٢٩ .

حسب ما جاء ذكرها فى النص السابق، ويقول أبو حيان: إن هذه هى الخطوط العربية التى كان منها ما هو مستعمل قديما ، ومنها قريبة الحدوث أما هذه الطرائف المستنبطة فهى مروية عن الصحابة حتى اتصلت بابن مقلة وياقوت وغيرهم وهم تفننوا فيها بحسب اجتهادهم (١).

وعن ابن مقلة أستاذ الحَطّ العربي وهو الذي يعتبر حجة في علم الحَطِّ في وضعه للحروف وهندستها وقواعد كتابتها ومعرفة اعتبار صحتها ") ، يقول أبو حيان في حديث له مع الكاتب أبي عبد الله بن الزنجي عن خَطِّ ابن مقلة : ذاك نَبيّ فيه أفرغ الخط في يده كما أوحي إلى النحل في تسديس بيوته () ، ويقول أبو حيان عن ابن مقلة و آخرين غيره ممن برعوا في الخط وأجادوا فيه ، ووضعوا له القواعد وشرحوا أقسامه وفصلوا فنونه : وأما الخط فابن مقلة ، وابن أبي خالد ، والبربري ومن تقدم وتأخر أعطوك الضمة فيه () ، وفي نص آخر يقول عن أحد معاصريه : وأما أبو طاهر الوراق فإنه رُثبة في النَّسْخ ، وكان قوى الخط ، كثير الصبر على النقل () .

(٣) الخط المحقق والغليظ والوسط والدقيق ، التحقيق ، التحديق ، التحويق،
 التخريق ، التشقيق ، التدقيق :

وعن أقسام الخط يقول أبو حيان : سمعت الأعسر الخطَّاط أبا الحسن يقول : الخط أربعة أقسام : فالأول هو المحقق بالقلم الغليظ ، والوسط ، والدقيق ، عرفا أو مقوما ، ثم الشبيه به فيها(١) ، وهذا التقسيم أوجزه القلقشندى بقوله : أقسام الخطِّ حسب تقسيم أهل الصناعة إلى قسمين محقق ، ومطلق(٢) ، ومن شدة

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ج ٣ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) رسالة في علم الكتابة ص ٣٣ .

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٧) صبح الأعشى ج ٣ ص ٢٢ .

اهتمام أبي حيان بالخَطّ وفنونه نراه يكثر بالأسئلة والاستفسارات عن هذا العِلْم ويجد الإجابة عند المتخصصين من معاصريه الذين اشتهروا بأقلامهم البارعة وخطوطهم اليانعة(١) وردًا على سؤال أبي حيان عن أصلح الخطوط وأكثرها استيفاء للشروط المتبعة في قواعد الخط ، يقول أبو عبد الله بن الزنجي الكاتب : أصلحُ الخطوط وأجمعها لأكثر الشروط ما عليه أصحابنا بالعراق(٢) ، ولا يكتفي أبو حيان بهذا الرد ويوجه سؤاله إلى أبي الجمل-وقد مر ذكره في أماكن متعددة من كتابات التوحيدي ـ بأي صفات تميّز خط أهل العراق ولم تفوق على غيره ؟ فيرد عليه صاحبه قائلا: بما لا يخفي على ذي حِسّ ، ولا يحتاج فيه إلى شك وحدس ، خط أصحابنا سفر ناضم ، وخط أهل الجبل كمد ، جاف عليه نبو ، وإذا اتفق فيه قويم كان كالخطأ في طي الصواب ثم لا يكون ذلك رونقًا لتأهب الحروف الباقية . وكل شيء مستغرق في أشياء فلا بهجة له(٢) . ومعانى الخط يحددها أبو حيان بقوله : يحتاج الكاتب إلى سبعة معانٍ : الخط المجرد ببالتَّحقِيق ، والمحلى بالتحدِيق والمُجَمل بالتحويق ، والمزين بالتخريق ، والمحسن بالتشقيق ، والمجاد بالتدقيق والمميز بالتفريق فهذه أصوله وقواعده المتضمنة لفنونه وفروعه وكل قلم يظهر له العمل على قدره (٤٠) ، ثم يفصل أبو حيان معاني هذه المصطلحات الكتابية فيقول: أما المجرد بالتحقيق فإبانة الحروف كلها منثورها ومنظومها ، مفصلها وموصلها ، بمدَّاتها وقصراتها ، وتفريجاتها وتعريجاتها (٥) هذا ما يعم الحروف كلها عما ، وأما ما يختص واحدا واحدا منها فسأقوله على إثر هذا(٢)، ثم يشرح تلك المصطلحات التي ذكرها في نصه الذي حدد فيه معاني الخط فيقول:

<sup>(</sup>٢) رسالة في علم الكتابة ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٥،٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣١ .

<sup>(</sup>١) رساله علم الكتابة ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) رسالة في علم الكتابة ص ٣٢ .

وأما المراد بالتحديق فإقامة الحاء والخاء والجيم وماأشبهها على تبيض أوساطها ، محفوظة عليها من تحتها وفوقها وأطرافها كانت مخلوطة بغيرها أو بارزة عنها حتى تكون كالأحداق المفتحة (١) ، ويعرف أبو حيان مصطلح التحويق فيقول : وأما المراد بالتحويق فإدارة الواوات والفاءات والقافات وما أشبهها مصدرة وموسطة ومذنبة (٢) . وعن مصطلح التخريق يقول أبو حيان : وأما المراد بالتخريق فتفتيح وجوه الهاء والعين والغين وما أشبهها كيفما وقعت أفرادا وأزواجا بما يدل الحس الضعيف على اتضاحها وانفتاحها (٢) ، والتعريق يعرفه أبو حيان فيقول: المراد بالتعريق إبراز النون والياء وما أشبهها مما يقع في أعجاز الكلمة مثل من وعن وفي وقى وإلى وعلى بما يكون كالمنسوج على منوال واحد (٤) ، ويفسر لفظة التشقيق في هذا الجال فيقول: وأما المراد بالتشقيق فتكتف الصاد والضاد والكاف والطاء والظاء ، وما أشبه ذلك مما يحفظ عليها التناسب والتساوي(٥)، ولنا عودة إلى لفظة التشقيق في مجال الألفاظ اللغوية عند الحديث عن الاشتقاق وعن التنسيق يقول أبو حيان: هو تعميم الحروف كلها مفصولها وموصولها بالتصفية، وجياطتها من التفاوت في التأدية و نقض العناية عليها بالتسوية (١٦)، وعن مصطلح التوفيق يقول أبه حيان: بأنه حفظ الاستقامة في السطور من أوائلها وأواسطها وأواخرها وأسافلها وأعاليها بما يفيدها وفاقًا لا خلافًا (٧) ومصطلح التدقيق يعرفه أبو حيان فيقول: المراد بالتدقيق تحديد أذناب الحروف بإرسال اليد، واعتال سن القلم وإدارته، مرة بصده، ومرة بسيفه، ومرة بالاتكاء، ومرة بالإرخاء، بما يضيف إليها بهجة ونورا(^)، ويشرح مصطلح التفريق فيقول: المراد بالتفريق فحفظ الحروف من مزاحمة بعضها لبعض، وملابسة أول منها لآخر ليكون كل حرف منها مفارقا لصاحبه بالبدن مجامعا بالشكل الأحسن (٩).

<sup>(</sup>١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦) رسالة في علم الكتابة ص ٣٢.

<sup>. (</sup>٧) رسالة في علم الكتابة ص ٣٣ . (٨، ٩) رسالة في علم الكتابة ص ٣٣ .

## (٤) الخطوط في الهندسة :

ولفظة الخطّ والجمع الخطوط وردت عند أبي حيان بمعنى المصطلح الهندسي يذكر ذي البعد الواحد وهو الطول ، وفي هذا المعنى الدال على المصطلح الهندسة فيقول : أبو حيان لفظة الخط في وصفه لحديث الصاحب مع أبي يحيى عن الهندسة فيقول : أخرج أبو يحيى من كمه ميلا عظيمًا وقال : إنى أخط به الهندسة ، وإن هذا الخط طول بلا عرض ، فقلت له : ما خططت الخط ، وأخبرت ، أنه طول بلا عرض إلا ضله بالصراط المستقيم لتزل قدمى عنه ، أعوذ بالله ، وأبرأ إليه من الهندسة (أ) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الخطوط بمعناها الهندسي : الهندسة صناعة معرفة الأشياء ذوات الأبعاد ، وهي ثلاثة : خطوط وبسائط ، وأجسام (٢) ويقول أيضا ذاكرًا لفظة نحطوط بهذا المعنى الهندسي وذلك في وصفه لعمل المهندس بأنه : الباحث عن مقادير الأشياء ، ونقطها وخطوطها وسطوحها وأجسامها وأضلاعها وزواياها ومقاطعها (٢).

ونجد عند الخوارزمى شرحًا مفصلًا للفظة الخط بالمعنى الهنيدسى أى أنه مصطلح هندسى فهو المقدار ذو البعد الواحد وهو الطول فقط و لا يمكن رؤيته إلا مع البسيط لأنه نهايته فأما على الانفراد فإنه لا يدرك بالوهم فقط ونهايتا الخط النقطتان (1) ، وترد لفظة الخطوط عند أبى حيان في مجال حديثه عن الكلام وتراكيبه ووصفه لهذا الكلام وكأنه بناء معمارى ، لعبت به يد مهندس ماهر

(١) مثالب الوزيرين ص ١٦٢ .

۲٨.

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص١١٨.

صاغ من الألفاظ كلاما ، كما يصمم الأشكال الهندسية ويقول أبو حيان في نصه هذا : وكلما كانت هذه الرسوم أتم وأحسن ، والكلمات أبهى وأبين ، كان التحريك ألطف والإدراك أشرف ، ولهذا ما يضرب عن بيان إلى بيان ، ويؤثر كلام على كلام ومثال هذا التحريك وهذا التحرك حاضر من الأشكال والخطوط والصور والنقوش (١) .

وفى مجال حديثنا عن الحَطّ والخطوط نذكر بعض الألفاظ التى ذكرها التوحيدى فى كتاباته مثل مخاطيط ومخطوط وصور خطية وهذه الألفاظ وردت عند أبى حيان بمعنى الخطوط الكتابية ، وإن كانت اشتقاقات مختلفة فهى تؤدى إلى مادة واحدة وهى « خط » فلفظة مخاطيط ذكرها أبو حيان بمعنى خطوط الرسوم ، وفى وصفه لرسالته رسالة الحياة يقول : اعلم أن الناظر فى هذا الكتاب رجلان : رجل ينظر إلى الأشياء ، ورجل ينظر فى الأشياء . فالأول يحار فيها لأن صورها وأشكالها ومخاطيطها تستفرغ ذهنه وتستملك حسه (٢) ، وذكر لفظة عظوط بمعنى مكتوب فقال : يشقق الكلام بين ضروب النثر وأصناف النظم ، وليس هذا للطبيعة ، بل الذى يستند إليها من الكلام ما كان حلوا : فى السمع ، خفيفا على القلب وبينه وبين الحق صلة ، وبين الصواب وبينه آصرة ، وحكمها خفيفا ط بإملاء النفس (٣) ، وذكر اصطلاح الصور الخطية فقال : فإن الحركات مناس الحروف ، والحروف إذا اندفنت بالحركات كانت الصور الخطية والحروف الشكلية محفوظة الأعيان بامتلائها بهما (١٠) .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٦٢ . (٢) رسالة الحياة ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٤٠ . (٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣٤ .

الم تقدم نجد أن لفظة خط والجمع خطوط جاءت عند أبى حيان بأكثر من معنى . فقد جاءت بالمعنى الدال على الكتابة الخطيّة (١) أى الرسوم والأشكال الحرفية التي تدل على الكلمات المسموعة (٢) وجاءت بمعنى هندسي يدل على بعد من أبعاد الجسم وهو الطول (٣) ، وهذا المعنى استحدث في عصر ازدهار العلوم ، واستخدمه أبو حيان في كتاباته ، ولم يشر له صاحب اللسان عند تناوله للمادة (خطط ) وظاهرة تعدد المعنى للفظة الخطّ واضحة في نصوص أبى حيان .

وهناك بعض الاشتقاقات التى ذكرها أبو حيان فى كتاباته من المادة « خط » مثل مخطوط بمعنى مكتوب (٤) ومخاطيط بمعنى رسوم وكتابات لأشكال الحروف (٥) وهاتان اللفظتان تعتبران جديدتين معنى ومبنى عند أبى حيان لأنهما لم تردا فى اللسان . أما فى مجال التغير الدلالى فنجد أن دلالة لفظة خط والجمع خطوط قد انتقلت من مجال مادى إلى مجال مادى آخر فى استخدامها اللغوى . فقد كانت فى البداية تستعمل للدلالة على الطريقة المستطيلة فى الشيء ، ثم انتقلت إلى الطريقة المستطيلة فى الشيء ، ثم انتقلت الله الله الله الله على الخط والكتابة ، فأدى هذا إلى انتقال الدلالة من مجال مادى إلى مجال مادى مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الاستطالة .

ونجد أحيانا تختص لفظة الخَطِّ عند أبى حيان بوصفها بألفاظ مثل الكوفيّ والبغداديّ والأندلسيّ وغيرها من الألفاظ الأخرى التي تدل على أنواع الخط

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص ۳۵۸ وانظر رسالة فى علم الكتابة ص ٤١ ، ص ٤٢ ، ص ٤٣ . ص ٤٤ ، ص ٢٩ ، ص ٣٠ ... الخ ، وانظر البصائر ج ٢ ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المقدمة لابن خلدون ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ٢ ص ٧ ، وانظر المقابسات ص ٣٩٢ ، والمتالب للوزيرين ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٤٠ . (٥) رسالة الحياة ص ٧٦ .

وأشكاله وباقتران لفظة الخط بهذه الألفاظ تتخصص دلالتها بتحديدها بنوع معين من أنواع الخط .

# (۵) الرَّسْم ، الرسوم ، مرسوم ، مرسومات ، مراسم :

يقول صاحب اللسان: الرَّسم: الأثر، وقيل بقية الأثر، وقيل: هو ما ليس له شخص من الآثار، وقيل: هو ما لصق بالأرض منها. ورَسْم الدار: ما كان من آثارها لاصقا بالأرض، والجمع أرسم ورُسُوم. ورَسْم الغيث الدار: عفاها وأبقى فيها أثرًا لاصقا بالأرض. وترسم الرَّسْم: نظر إليه (١) ويقول صاحب التاج: ومن المجاز رَسَم له كذا أى أمره به فارتسم امتثل، وترَسَم هذه القصيدة أى ادرسها وتذكرها وتبصرها. ورَسَم على كذا كتب. ورَسَم نحوه برسمًا ذهب إليه سريعا وراسِم اسم وطعام مرسوم مختوم، والمرسوم كتاب مطبوع والجمع مراسيم (٢) ويقول التهانوى فى كشافه: الرَّسم فى اللغة العلامة. وعند والجمع مراسيم (١) ويقول التهانوى فى كشافه: الرَّسم فى اللغة العلامة. وعند المنطقيين قسم من المعرف مقابل للحد، وعند الأصوليين أخص من الحد لأنه قسم وصفاته، لأن الرسوم هى الآثار وكل ما سوى الله آثاره الناشئة من أفعاله (٢)، وترد لفظة الرَّسم والجمع رُسوم فى كتابات أبى حيان بمعان أكثرها أوردتها المعاجم فى تعريفها للفظة الرسم ومن المعانى التى ذكرها أبو حيان للفظة الرسم والمحتار سوم بمعنى الخط والكتابة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى رسالته المسماة علم رسوم بمعنى الخط والكتابة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى رسالته المسماة علم الكتابة : من حقَّق الحروف المفصلة تحقيقًا ثم وصل الكتابة : من حقَّق الحروف المفصلة تحقيقًا ثم وصل الكتابة : من حقَّق الحروف المفصلة تحقيقًا ثم وصل

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ١١٦٧ . (٢) تاج العروس ج ٨ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ٢ ص ٨٠ .

الاثنين بالثالث ثم وصل الثلاثة بالرابع على هذا إلى آخر متصل بالكلمة ، رجوت له أن يبلغ من رسم الخط الذروة العالية(١) ، وترد لفظة الرَّسم بمعنى الكتابة في نص لأبي حيان أورده في مقدمة كتابه البصائر والذخائر فقال في هذه المقدمة : ثبت ـ أطال الله بقاءك ـ الرأى بعد المخض والاستخارة ، وصح العزم بعد التنقيح والاستثارة على نقل جميع ما في ديوان السماع ، ورسم ما أحاطت به الرواية . منذ عام خمسين وثلاثمائة (٢) وترد لفظة رسم أيضا بمعنى الكتابة في نص من مثالب الوزيرين يقول فيه أبو حيان : على أنى قد سترت كثيرا من مخازيه إما هربا من الإطالة أو صيانة للقلم من رسم الفواحش(٢) وترد لفظة رسم عند أبي حيان بمعنى النظم والديباجة وفي هذا المعنى يقول عن الصاحب : وكان جل حسده لمن كتب فاحش الخط وأجاد اللفظ ، وتأتى للرسم ، وملح في الاستعارة<sup>(١)</sup> ، ويقول أيضا بهذا المعنى ذاكرا لفظة الرسم: ونصل الكلام بما تلاه من هذه الحروف، ثم نخرج إلى ما جرى الرسم به من النثر والنظم (٥) . وترد لفظة الرسم أيضا في نص آخر لأبي حيان بمعنى الخط ، والأثر والعلامة وفي هذا النص يقول أبو حيان : فإن تباعد عن منال فهمك ، وغمر عقلك ، فارجع إلى نقصك في تعرف رسم الحق ، تجد منه نفس الحق ، وليكن ذلك الرسم خط كاتب وخط كاتب أما ترى أيها المعتبر أن هذا الكاتب يماثل خط هذا الكاتب من جهة الاختيار حين أدى هذا أعيان حروف ذاك (٦) ولاح لك السم الذي به يكون اختيار مبطنا بالاضطرار في هذا الرَّسمُ الحاوي متنى الخط في حال (٧) ، ويذكر أبو حيان لفظة الرَّسم بمعنى

(٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣ .

(٤) مثالب الوزيرين ص ٨٢ .

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٨٨ . (٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>۷) البصائر والذخائر ج ۱ ص ۱۹۱ .

የለኒ

العلامة وهذا هو المعنى اللغوى للرسم فيقول قال الإسكندر: ليس من آيين الملك استراق الظفر، آيين لفظ فارسى يراد به السيرة، والصورة، والزى والزسم، وما تعرفه العرب (١)، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الرسم بمعنى العلامة: العاشق والمعشوق ليسا من الصديق، والصديق وإن كانوا يتشابهون ببعض الأخلاق، ويتلاقون في بعض الأحوال، فليكن هذا الرسم كافيا محفوظا فإن المغالطة قد تقع (١) ولفظة الرسوم ترد عند أبى حيان بمعنى العلامات والآثار وذلك في قوله: ولست آسى على فائت، فإنى أحرزت قصبى منه، وإنما تحركنى رسُومها الباقية في نفسى (١).

وترد لفظة رُسُوم بمعنى العلامات والإشارات وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى مناجاته: وسؤالي لا يقف على منهج واحد، وذلك لأنى أظهر تارة بالرسوم وأنازعك فيها المعانى، وتارة أدعى لك المعانى وأطالبك فيها بالحقائق (٤).

ولفظة الرسم ترد فى بعض نصوص أبى حيان بمعنى الأثر أو الشكل وفى هذا يقول أبو حيان واصفًا الجزء الرابع من كتابه البصائر والذخائر: هذا أيدك الله آخر الجزء الثالث، وقد حوى من فِقَر البلغاء ونوادر الأدباء ومحاسن النساك والحكماء، فأسال الله أن ينفعك، والرابع يتلوه على رَسْمه (٥)، وترد لفظة رَسْم بمذا بمعنى العادة، وفى نص من كتاب البصائر يقول أبو حيان موردًا لفظة الرَّسم بهذا المعنى: قال بعض تجار البحر: حملنا مرة متاعا إلى الصين من الأبلة وكان قد اجتمع ركب فيه عشر سفن قال: ومن رَسْمنا إذا توجهنا فى مثل هذا الوجه أن نأخذ قومًا ضعفاء (١)، ويقول أبو حيان فى البصائر أيضا ذاكرًا لفظة الرَّسم بمعنى نأخذ قومًا ضعفاء (١)، ويقول أبو حيان فى البصائر أيضا ذاكرًا لفظة الرَّسم بمعنى

<sup>(</sup>۱) البصائر والذخائر ج ۱ ص ۱۰٤ .

ر") الإشارات الإلهية ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>۲) الصداقة والصديق ص ۱۳۰ . (٤) الإشارات الإلهية ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦٨٣ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ح ٢ ص ٤٧٢ .

العادة: كان إبراهيم بن العباس الصولى بخيلا على الطعام فجلست معه جارية فى بعض الأيام على المائدة، والخبز مفرق فقالت: ياسيدى، إبراهيم بن ميمون صديق لك ؟ قال نعم وما سؤالك عنه، قالت: أستعير منه بغلًا من بغال البريد أدور عليه خلف هذا الخبز، فخجل وغير الرسم<sup>(۱)</sup>، وترد لفظة رسم، ورسوم فى كتابات أبى حيان بمعنى مقدار من المال يفرض على الأشخاص كضريبة أو يمنح لهم كمنحة وعطية وبهذا المعنى يقول أبو حيان موردا لفظة الرسم فى قوله: فلما وصل إليه ذلك الرسم وهو مائة دينار وحاجته ماسة إلى رغيف وعن وجه غدائه وعشائه عاش<sup>(۱)</sup>، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرا لفظة الرسم بهذا المعنى فى وصفه للصاحب: وروى فى مجلسه يوما ابن ثابت البغدادى حكاية للخليل فأحسن سياقها وإمرارها، فحجبه أياما وأخر عنه رسمه (۱).

ولفظة رسوم ترد بمعنى المال المفروض على الشعب مثل ضريبة الخراج ، وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى نصوصه : وجب أن يعتقد أن ذاك عن كفاية فى الصناعة وحذق فى العمل ، وسعة علم بالكتابة الديوانية ، والرسوم الخراجية (1) ، ويذكر أبو حيان لفظة رسوم أيضا بمعنى الضرائب المالية قائلا : إلى غير ذلك من الأمور المحتاجة إلى المكاتبات البالغة على الرسوم المعتادة والعادات الجارية كعهد ينشأ فى إصلاح البريد ، وتقسيط الشرب (٥) ، ويذكر أبو حيان لفظة الرسم بمعنى التقليد والعادة فيقول : نفذ أبو بكر ومعه آخر يشهد التبليغ والأداء ويسمع الجواب والابتداء على رسم كان معهودا فى مثل هذا الباب (٢) ، ويذكر أبو حيان في كتاباته لفظة الرسم والرسوم بالمعانى التى وردت عند المنطقيين والأصوليين في كتاباته لفظة الرسم والرسوم بالمعانى التى وردت عند المنطقيين والأصوليين

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٤٨ .

والصوفية . فلفظة الرسم ترد فى نص لأبى حيان بالمعنى الذى تعارف عليه المنطقيون وهو مقابل للحدوفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى مقابساته : واجب أن يكون الفلك محيطا بالأرض ، وممتنع أن يكون المركز محيطا بالفلك ، وممكن أن يركب الأمير غدًا . فلو كان الإمكان حدا غير مؤتلف مما تقدم القول فيه لكان لا يقف على الوضع والفرس والرسم والوهم والظن والتخيل (1) .

ويقول أبو حيان أيضا موردا لفظة الرسم فى نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة بمعنى مقابل للفظة الحدّ: قال أبو سليمان: الإنسان ليس يجد العقل وجدانًا فيلتذ به وإنما يعرفه إما جملة وإما تفصيلا ، أعنى جملة بالرَّسم وتفصيلا بالحدّ ومع ذلك يشتاق إلى العقل (٢) ، وترد لفظة الرَّسم أيضا بمعناها الذى حدده الفلاسفة والمنطقيون وهو (تعريف الشيء بخصائصه) في نصوص عديدة من مقابساته وفي هذه النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الرَّسْم بهذا المعنى: وينبغى أن يفهم هذا المعنى من الرسم الذى وصف به ، وهو القائل: إن الجوهر هو الذى ليس في موضوع (٢) ، ويقول أيضا : على أن في هذا الصنف شكا ، وهو الأشخاص العلوية ، أعنى الأفلاك والكواكب ، يصدق عليها هذا الرسم أم لا ؟ فإن من الناس من رأى أن هذا الرسم مشتمل على جميع الجواهر الشخصية المركبة من المادة والصورة التي هي تحت الكون والفناد (١).

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الرَّسْم والرسوم بالمعنى الذى تعارف عليه المنطقيون أى أن رسم الشيء مأخوذ من أعراضه : الاختيار فى الإنسان قوة ضعيفة جدا لا ثبات لها مع الضرورة التي ترد قاهرة وتوافى مجبرة ، فإن الاختيار أيضا ف

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٨١ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٢٤ . (٤) المقابسات ص ٣٢٥ .

الأول من جملة تلك الضرورة ، وفي عرض القسمة السماوية ، إن أذن لها بدا وظهر ، وسعى وسفر ، وإن تكن الأخرى بطل حكمه ورسمه وارتفع عينه وفعله (۱) ويقول أبو حيان أيضا بهذا المعنى ذاكرًا لفظة الرسوم : يقول ما المعرفة ؟ الجواب : هي إدراك صور الموجودات بما تتميز به من غيرها ، ولذلك هي بالمحسوسات أليق لأنها تحصل بالرسوم ، والرسوم مأخوذة من الأعراض والخواص (۱) ، ويقول في مقابساته أيضا ذاكرًا لفظة الرسوم كما عرفها أهل المنطق : قال : أما تعلم أن المبدأ الأول ، والأصل ، والعلة مفتقر إليه بالطبع والضرورة ، ومعترف به بالوجوب الذي ليس فيه مرية ولا شبهة ؟ قلت بلي . قال : فالثاني مشعر أبدا بالأول ، والأول مشعر بنفسه ، والثاني مشعر به أيضا ولكن بالأول . والأول مع هذا هو الثاني ، والثاني هو الأول ، ولكن اختلفت الرسوم ، ولم تختلف الحقائق (۱)

وترد لفظة الرسوم فى بعض نصوص أبى حيان بالمعنى الذى تعارف عليه علماء أصول الدين والصوفية ، وهو أخص من الحدّ ، وهو العادة والخلق وصفاته وفى هذا المعنى الذى حدده الأصوليون للفظة الرسوم يقول أبو حيان : فإن الأشكال والحدود من الأقوال والأغراض منفية فى ساحة الألوهية ، لكنها: رسوم محركة للنفوس تحريكًا ، وكلمات مقربة من الحق تقريبا ، تبلغ بالسامع إلى ما وراء ذلك تبليغًا . وكلما كانت هذه الرسوم أتم وأحسن ، والكلمات أبهى وأبين ، كان التحريك ألطف ، والإدراك أشرف (1) .

ذكر أبو حيان لفظة الرسوم كما عرفها الصوفيّة وهي بمعنى الخلق وصفاته فقال : لا ثبات لمناسب البينونة في نهايات الاتحاد لزوال شرائط رسوم الخلق عند

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٨٧ . (٢) المقابسات ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٨٨ . (٤) المقابسات ص ١٦٢ .

تصافى الأرواح بحقائق الحق<sup>(۱)</sup> ويقول أيضا بهذا المعنى : وقد صنف الحكماء الأولون والآخرون كتبا فى الأخلاق وذكروا أعيانها بأسمائها وصفاتها ، وحدودها ورسومها ومجملها ومفصلها<sup>(۲)</sup> .

وثما تقدم نرى أن لفظة الرَّسم ارتبطت بلفظة الحد والرسوم بالحدود وهذه كلها تدخل في مجال الألفاظ الخاصة بالفلسفة والمنطق ، وعن الفرق بين الحد والرسم يقول أبو هلال العسكرى في كتابه الفروق في اللغة : فرق المنطقيون بين الرَّسْم والحد فقالوا : الحد مأخوذ من طبيعة الشيء والرسم من أعراضه ، والرسم هو إظهار الأثر في الشيء ليكون علامة فيه وليس يدل على تمامه (٢) وقد أجاد أبو حيان في عرضه الوافي للفظة الرسم والرسوم فنجد أن أبا حيان ذكر في نصوصه المعانى التي وردت في المعاجم وأضاف إليها معانى أخرى وخاصة ما قاله في مجال الفلسفة والمنطق ، ومعنى لفظة الرسم ولفظة الرسوم في عرف أهل المنطق وهو الفلسفة والمنطق ، ومعنى لفظة الرسم والجمع رسوم عند الأصوليين وهو المعنى الذي قاله المنطقيون وإن كان الأصوليون يقولون إن الرسم أخص من الحد. ثم معناها عند الصوفية وهو العادة والخلق وصفاته بكل هذه المعاني وردت لفظة الرسم ولفظة الرسوم جمعا لها، وأضاف لها معنى الخطّ والكتابة والمال.

ومن الاشتقاقات التى أوردها أبو حيان فى كتاباته للمادة « رسم » الأفعال التالية مثل: يرسم ، ورسم ، وأرسم والأسماء مرسومات ، ومراسم وهذه الألفاظ مرسومات ، ومرسوم ومراسم لم أجدها فى اللسان . يقول أبو حيان

<sup>(</sup>١) مثالب الوريريس ص ١٨٥ ٠ (٢) رسالة الحياة ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الفروق في اللغة ، أبو هلال العسكري ، ص ٢٠٨ .

ذاكرًا الفعل رَسَمَ في نص له بمعنى كتب: وجدته منسوبًا إلى الحسن بن سهل، ولعله أُخو ذي الرياستين فرسمته في هذا الكتاب (١) ، والفعل يرسم بمعنى يكتب، وقد وردت في قول أبي حيان عن الصاحب: قال لى: كيف حفظت هذا ؟ قلت كنا جماعة نتعاون على ذلك ونرسم في ألواح (٢) ثم الفعل أرسم بمعنى أكتب يرد في نص لأبي حيان يقول فيه: أرسم لك في هذه الورقات كلاما للحكماء في صفة الرجل العاقل العادل كيف يكون (٣).

وترد لفظة مرسومات بمعنى النعوت أو الصفات عند أبي حيان في قوله: لأن العين إنما تألف المحدودات ، والأذن إنما تحد المرسومات (1).

ولفظة مَرْسُوم بمعنى مكتوب أو محفوظ ، يذكرها أبو حيان في إشاراته فيقول : بين ظن موسوم بيقين ، وعلم مرسوم بتلقين (٥) ، ولفظة مَراسم ترد عند أبي حيان في إشارات بمعنى إشارات أو علامات وفي هذا المعنى يقول : إذا استعجمت عليك مراسم الظاهر ، فأيدها بحجج الباطن (١) ، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة المراسم بمعنى الأقوال أو الصفات : فإذا اصطرع الذكر والوجد كانت الغلبة للوجد ، على أن هذا الذكر ليس من مراسم اللسان ، ولا من مناسم الفكر (٧) .

هذه الاشتقاقات التى ذكرها أبو حيان لم يذكرها صاحب اللسان في معجمه . ولم أجد لها أى تفسير في المعاجم الأخرى فهى اشتقاقات أو جدها أبو حيان في كتاباته من المادة « رسم » ويُفسر معناها حسب تناولها عند أبي حيان ، فنصوص كتاباته تحدد معاني هذه الألفاظ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ١٧٥.

مما تقدم نجد أن لفظة رسم والجمع رسوم جاءت عند أبي حيان بمعان متعددة ، منها المعنى اللغوى الدال على العلامة والأثر (۱) وجاءت بمعنى الشكل والعادة والتقليد المتبع (۲) وبمعنى المال الذي تفرضه الدولة لقاء خدمة من قبلها كالضرائب (۱) وأيضا المال الممنوح من قبل الحاكم للرعية كالهبات والعطايا (۱) وجاءت بمعنى فلسفى منطقى فقهى مقابل للحد أو أخص منه كما هو في عرف الأصوليين (۱) وأيضا معنى صوفى دال على الخلق وصفاته (۱) ، وجاءت لفظة الرسم والجمع الرسوم بالمعنى الاصطلاحي الثقافي الدال على الخط والكتابة (۷) ، وهذا المعنى الاصطلاحي لم يذكره صاحب اللسان وتعرض فقط للمعنى الدال على الأثر .

ومن الملاحظ أن تعدد المعنى للفظة رسم والجمع رسوم كما جاءت في نصوص أبي حيان يوضح ظاهرة المشترك اللفظي بأوضح صورة .

وهناك بعض الاشتقاقات جاءت عند أبى حيان من المادة « رسم » ولم ترد فى اللسان ، وهذه الاشتقاقات هى مرسوم ومرسومات ومراسم ، وجميعها جاءت بدلالات معنوية تعنى المحفوظ والمكتوب والمحفوظات والصفات (٩) ، وهذه

<sup>(</sup>١) البصائر ج ١ ص ١٠٤ وانظر الإشارات ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢) البصائر جـ ٢ ص ٤٧٢ ، جـ ١ ص ٣٤٢ ، جـ ٣ ص ١٨٣ وانظر الإمتاع جـ ٣ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١٤٦ وانظر الإمتاع ج ١ ص ٩٩ ومعنى الرسم فى مصطلحات اللسان الملحقة بالمعجم هو السك ج ٤ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ١٤٨ ، وانظر الإمتاع جـ ١ ص ٣١ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع جـ ١ ص ٦٤ ، وانظر المقابسات ص ١٨٦ ، ص ٣٦٣، ص ٣٢٥ .

۲۰۰۰ عند المسائر ج ۱ ص ۱۹۰ ، وانظر مثالب الوریرین ص ۱۸۵، والمقابسات ص ۸۷ .

<sup>(</sup>٧) رسالة في علم الكتابة ص ٣٥ وانظر مثالب الوريرين ص ٣٢٥ ، والإشارات ص ١٧١ . والإمتاع ج ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٨) الصائر ح ٢ ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٩) الإشارات ص ٣٥٥ ، وانظر المقابسات ص ١٢٧ ، والإشارات ص ١٥٨، ص ١٧٥، ص ٢٠١.

الألفاظ تعتبر ألفاظا جديدة في مبناها ومعناها كم جاءت عند أبي حيان .

أما التغير الدلالي فنجد أن لفظة الرسم والجمع رسوم انتقلت دلالتها من مجال إلى آخر خلال مسيرتهااللغوية . ففي البدء استخدمت للدلالة على الأثر اللاصق في الأرض ثم تطورت دلالة اللفظة وأصبحت تستخدم للدلالة على الكتابة وهي الأثر اللاصق بالقرطاس . فانتقلت الدلالة من مجال مادي إلى مجال مادي آخر مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الأثر . ونجد أيضا أن لفظة رسم والجمع رسوم قد استخدمت في عصر أبي حيان في مجالات شتى مادية ومعنوية ، وهذه الأخيرة تشمل مجال الفلسفة والمنطق وعلم الأصول والتصوف ، وهذا مما ساعد على اتساع الدلالة للفظة الرسم وجمعها الرسوم لانتشارها وكثرة استعمالها بين أوساط العلماء والمثقفين والفلاسفة وكانت تستخدم في هذه الأوساط بدلالات معنوية وإن كان استخدامها في المجال المادي هو الأكثر استعمالا في ذلك العصر .

# (٦) تسويد ، مُسَوَّدة ، تبيّض :

هناك بعض الألفاظ تختص بالكتب وإعدادها مثل التسويد والموسدة والتبيض والفعل بيض وهذه الألفاظ يذكرها أبو حيان في أماكن محدودة من كتاباته في مجال حديثه عن وسائل العمل الثقافي وما يتعلق بها من أمور كتابية ولأهمية هذه الألفاظ نتناولها هنا في مجال بحثنا هذا وقد جاء في اللسان عند تناوله للمادة « س و د » السود : نقيض البياض ، وسَوَّده : جعله أسود ، وسَوَّدت الشيء إذا غيرت بياضه سوادًا وسَوَّد الإبل تسويدًا داوى أدبارها (۱) .

ولفظة تسويد ترد عند أبي حيان في نص له من رسالته علم الكتابة يقول فيه:

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٢٢٣ ، ص ٢٣٥ .

سمعت أبا إسحاق الصابي يقول: ما حرّرت كتابا قط عقيب التسويد إلا ورأت التنافر في خطى ، والتطاير من قلمي ، والتثاقل في يدي ، فأما إذا جمت بعده جمة ، أو نمت بعده نومة فأنا على صواب ما أريد منه جرىء ، ومن الخطأ فيه برىء (١٠) لفظة التسويد في نص أبي حيان واضحة الدلالة على كتابة النسخة الأولى للكتاب، وفي هذا المجال نذكر لفظة المُسَوَّدة كما أوردها أبو حيان في نصوصه، ففي مقدمة كتابه الصداقة والصديق ترد لفظة المُسَوَّدة بمعنى النسخة الأولى للكتاب أو الرسالة قبل التنقيح والتصحيح وفي هذه المقدمة يقول أبو حيان: كان سبب إنشاء هذه الرسالة في الصداقة والصديق أني ذكرت شيئا منها لزيد بن رفاعة أبي الخير ، فنهاه إلى ابن سعدان الوزير أبي عبد الله سنة إحدى وثلاثمائة قبل تحمله أعباء الدولة ، فقال لى ابن سعدان : قد قال لى زيد عنك كذا وكذا . قلت : قد كان ذاك . قال : فدوّن هذا الكلام ، وصله بصلاته مما يصح عندك لمن تقدم ، فإن حديث الصدق حلو، ووصف الصاحب المساعد مطرب. فجمعت ما في هذه الرسالة وشغل عن رد القول فيها ، وأبطأت أنا عن تحريرها إلى أن كان من أمره ما كان ، فلما مر على ذلك بعض سنين ، عثرت على المسَوَّدة وبيضتها على نحيلها(٢) وترد لفظة مُسَوَّدة في نصوص عديدة من كتاب الإمتاع ، وفي أحد هذه النصوص يقول أبو حيان في حديثه مع الوزير صاحب مجالس الإمتاع عن ابن العميد وابن عباد: إني عملت رسالة في أخلاقه وأخلاق ابن العميد أو دعتها نفسي الغزير ولفظي الطويل والقصير ، وهي في المُسَوَّدة ولا جسارة لي على تحريرها ، فإن جانبه مهيب ، ولمكره دبيب ، قال-يقصد الوزير-دع هذا كله ، وانسخ لى الرسالة من المسودة ، ولا يمنعك ذاك فإن العين لا ترفعها واليد لا تنسخهان،

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٥ . (٢) الصداقة والصديق ص ١٠ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ ١ ص ٥٣ .

ويستمر الحديث بين أبى حيان والوزير عن ابن العميد وثقافته وخصاله و في ختام عجلس الإمتاع يقول الوزير لأبى حيان : لا شك أن المسوَّدة جامعة لهذا كله . فيرد أبو حيان قائلا : تلك تجزع في دست كاغد فرعوني (١) وترد لفظة مسوَّدة في نص آخر لأبى حيان بمعناها الخاص بالنسخة الأولى للكتاب من غير تعديل ، و في هذا المعنى يقول أبو حيان في حديثه عن ابن ثابت الكاتب الهمذاني : وكان يعمل كتابا سماه الحلق والحلق فمات سنة ستين وهو في المسودة وقد رأيت ورقات منه ، ونقلت إلى البصائر حروفا فيه (٢) وهذه اللفظة مسوَّدة لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة « س و د » فهي مصطلح جديد استحدث مع انتشار الكتب وكثرة الخطوطات والنسخ وما شابه ذلك من أعمال ثقافية ولفظة التبيض والفعل بيض جاء ذكرهما في أماكن محددة من كتابات أبي حيان و بمعان متنوعة .

وقد جاء فى اللسان بَيَّض الشيء جعله أبيض. وقد بَيَّضت الشيء فابيض. ويَّض الإناء والسقاء: ملاهُ ويقال بيّضت الإناء إذا فرغته وهو من الأضداد (٢) وذكر أبو حيان لفظة تبيض بمعنى تركها بيضاء فقال: أما المراد بالتحديق فإقامة الحاء والجيم وما أشبهها على تبيض أوساطها ، محفوظة عليها من تحتها وفوقها ، وذكر أبو حيان الفعل بيّض بمعنى كتب النسخة المعدّلة عن المسودة للكتاب أو الرسالة ، وفي هذا المعنى الخاص بالأعمال الثقافية يقول أبو حيان: فقال لى الوزير بعدما قرأ الرسالة : ياأبا مزيد بيضتها وعجبت من تشقيق القول فيها ، ومن لطف إيرادك لها (٥) ، ويقول أيضا ذاكرًا الفعل بيض بهذا المعنى :

<sup>(</sup>١) الإمتاع حـ ١ ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٢ ص ٢٩٧ . (٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع حـ ٣ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۲) مثالب الوريرين ص ۲۱۷ .

<sup>492</sup> 

عثرت على المسودة وبيضتها على نحيلها(١) ويذكر الفعل بيض بمغنى كتب الكتاب أو الرسالة عن المسودة فيقول : ذو الكفايتين كان أحسد الناس لمن خط بالقلم ، أو بلغ باللسان ، أو فلج في المناظرة وقد ذكرت ذلك في الرسالة ، إذا بُيضت وقفت عليها من أولها إلى آخرها إن شاء الله(٢) ، ويرد الفعل بيّض عند أبي حيان بمعنى أجعله أبيض بلا شوائب أن اغفر ذنوبنا وفي هذا المعنى يقول في إشاراته الإلهية : وبيَّض وجوهنا عند مناجاتك (٢٣) ، ويقول أيضا بهذا المعنى في نص من كتاب الإمتاع مخاطبًا الوزير: وأرجو أن يُبيضٌ وجهى عندك بالرضا عني (١) في النصوص السابقة التي تضمنت الفعل بيّض نجد أن المعنى الخاص بكتابة الكِتاب أو الرسالة عن مسوَّدتها هو المعنى الذي أكثر أبو حيان من إيراده في نصوصه وهذا المعنى لم يرد في اللسان عند تناوله للمادة « ب ي ض » فهو معنى مستحدث .

ما تقدم نجد أن لفظة تسويد جاءت عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الدال على كتابة المسوَّدة (٥) للكِتاب أو الرسالة ، أي كتابة النسخة الأولى قبل إجراء التعديل أو التصحيح غليها . وهذا المعنى الاصطلاحي للفظة لم يذكره صاحب اللسان ومر على لفظة التسويد بإشارة عابرة في مجال الحديث عن الإبل ومداواتها. ولفظة المسوَّدة نجد أنها جاءت عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الدال على النسخة الأصلية عند كتابتها لأول مرة قبل أن تُعدّ للتناول وتُحرّر بشكلها النهائي(٦) ، ولفظة المسوَّدة اشتقاق جديد أورده أبو حيان في كتاباته ولم يذكره صاحب اللسان عند تناوله للمادة « س و د » فهي إذن كلمة جديدة مبنى ومعنى كا جاءت عند أبي حيان .

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ١٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع حـ ١ ص ٦٧ . (٤) الإماع حص ٣٢٦. (٣) الإشارات الإلهية ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوريرين ص٣٤٣، ص٣٤٤. (٥) رسالة في علم الكيابة ص ٣٥ .

أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة التسويد ولفظة المسوَّدة استخدمت فى عصر أبى حيان كثيرا فى مجال الكتب وإعدادها ، وانتشرت بين أوساط المشتغلين بالنَّسْخ والوِرَاقة والتأليف وهذا مما أدى إلى اتساع دلالة هاتين اللفظتين فى عصر أبى حيان ، ومع هذا الاتساع نجد أن أبا حيان قد خصص دلالة هاتين اللفظتين عندما استخدمهما فى مجال الكتب والكتابة .

ونجد أن لفظة التبيض جاءت عند أبى حيان بالمعنى اللغوى (١) ، وأيضا الفعل بيض جاء بهذا المعنى اللغوى (٢) الدال على جعل الشيء أبيض . وجاء الفعل بيض بمعنى اصطلاحى عند أبى حيان دال على كتابة النسخة المُعَدَّلة للكِتاب أو الرسالة وإعدادها بشكلها النهائى (٣) ، وهذا المعنى الاصطلاحى للفعل بيض لم يرد فى اللسان وأيضا لم يذكر صاحب اللسان اللفظة تبيض عند تناوله للمادة « ب ى ض » .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن لفظة تبيض تخصصت دلالتها عندما استخدمها أبو حيان فى مجال الخط والحروف . وأيضا الفعل بيّض استخدم استخدامًا جديدًا عندما دخل فى مجال عالم الكتب بعد أن كان فى الأصل يستخدم للإناء والسقاء عند التفريغ أو الامتلاء . وأصبح يستخدم فى عصر أبى خيان فى مجال الورق والحروف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٢٠٣ .

# الباب الشاني

مصطلحَات العُلوم العَربيَّة والإسلاميَّة



#### الباب الثاني

## مصطلحات العلوم العربية والإسلامية

يتناول هذا الباب مصطلحات العلوم العربية اللغوية والبلاغية وتشمل اللغة والنحو والصرف والاشتقاق والأدب والبلاغة .

بينت في هذا الباب مصطلحات اللغة عند التوحيدي وكيف كان فهمه لها ومصطلحات النحو وعناية التوحيدي بما دار حول النحو العربي وبعض أوجه الإعراب. وبينت كذلك اهتمام التوحيدي باللفظ والمعنى والأدب وفنونه والبلاغة وعلومها. ولعل من أبرز القضايا البلاغية التي أشار إليها التوحيدي قضية النظم.

ويتناول هذا الباب أيضا مصطلحات العلوم الدينية وتشمل رجال الدين وعلوم الدينية الإسلامية وغير وعلوم الدين كالفقه والكلام والعقيدة ، والفرق الدينية الإسلامية وغير الإسلامية ، وكذلك الجماعات الدينية ، وقد تميز القرن الرابع الهجرى كا يتضع في مؤلفات التوحيدي باهتمام خاص بالصوفية ، ومن ثم أفردت لمصطلحات الصوفية فصلا خاصا في هذا الباب .

واتبعت فى تقسيم العلوم الطريقة التى سار عليها علماء المسلمين فى ذلك العصر عندما قسموا العلوم إلى : علوم عربية من جانب وإلى علوم الأوائل أو العلوم غير العربية من جانب آخر . وفى تقسيمى للعلوم صنفت مصطلحاتها إلى مجموعات دلالية حسب ورودها فى مؤلفات أبى حيان التوحيدى ثم قسمتها فى مجموعات أصغر فأصغر لتحديد معانيها عند أبى حيان ثم قارنتها بمعانيها فى المعاجم .



الباب الثانى مصطلحات العلوم العربية والإسلامية

الفصل الأول المصطلحات اللغوية والبلاغية

الفصل الثاني

الفصل الثالث

مصطلحات الصوفية



# الفصل الأول

#### مصطلحات العلوم العربية

يحتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية التالية .

## أولًا: المصطلحات اللغوية:

يحتوى هذا القسم على المجموعات الدلالية للمصطلحات الخاصة باللغة والنحو

#### وهى :

- (١) اللغـــة .
- (٢) اللسان .
- (٣) الكلام ، القول .
- (٤) النحو ، الإعراب .
- (٥) الصرف ، التصريف .
  - (٦) الاشتقىلة.
- (٧) عيوب الكلام ( اللحن ، العجمة ، العقلة ) .
  - (٨) الرموز المضافة في الكتابة العربية .

## ثانيا: المصطلحات البلاغية:

- (١) الأدب.
- (٢) الفن ، النمط ، الطراز .
  - (٣) النثر ، النظم .
- (٤) الشعر ( الوزن، القافية العروض).
  - (٥) البلاغة ، الفصاحة .
    - (٦) اللفظ ، المعنى .

#### المصطلحات اللغوية:

#### مصطلحات العلوم اللغوية (٧٩) كلمة وهي :

أبنية ، ألثغ ، استعجام ، اشتقاق ، إشكال ، إعجام ، أعجم ، أعجمى ، أعجمية ، إعراب ، ألسنة ، ألسن ، ألكن ، بناء ، تشقيق ، تصاريف ، تصريف ، تعجيم ، تعريب ، تمتمة ، حبسة ، حركة ، حركات ، خفض ، رنة ، رفع ، شكل ، صرف ، عجم ، عجم ، عجمة ، عجماء ، عجمان ، عواجم ، عقلة ، فأفأة ، فتح ، قول ، كلام ، لثغة ، لحن ، لحون ، لسان ، لغات ، «أهل اللغات » ، لغة –أهل اللغة ، صاحب اللغة ، غريب للغة – لغوى ، لغويون ، لفف ، لكن ، لكنة ، مستعجم ، مستعربون ، اللغة – لغوى ، لغويون ، لفف ، لكن ، لكنة ، مستعجم ، مصروفة ، معجم ، مستعجمة ، مشتق ، مشكل ، مشكلة ، مشكول ، مصروفة ، معجم ، معجمة ، معرب ، معربة ، ملحون ، منقوط ، منقوطة ، نحو – «أهل النحو ، معجمة ، منان النحو ، معانى النحو

وفيما يلى جدول بنسبة شيوع المصطلحات اللغوية فى مؤلفات أبى حيان التوحيدى :

| دد مرات | الكلمةء       | عدد مرات | الكلمة   | عدد مرات | الكلمة       | عدد مرات | الكلمة |
|---------|---------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------|
| ورودها  |               | ورودها   |          | ورودها   |              | ورودها   |        |
| ١       | تعريب         | ٣        | نقط      | ١.       | أبنية        | 9 £      | لغة    |
| ١.      | معرب          | ٣        | تمتمة    | ١.       | لكنة         | ٧٧       | كلام   |
| ١       | منقوط         | ٣        | عقلة     | ٨        | تشقيق        | ٥٩       | انحو   |
| ١       | منقوطة        | ۲        | لغويون   | ٨        | عجمه         | ٥٢       | لسان   |
| ١       | رئة           | ۲        | مستعجم   | ٨        | عجماء        | ٣٤       | لحن    |
| ١       | لثغة          | ۲        | حبسة     | ٧        | معجمة        | 77       | قول    |
| ١       | ألثغ          | ۲        | تصاريف   | ٧        | مشتق         | ۲۸       | إعراب  |
| ١       | عواجم         | ۲        | تعجيم    | ٧        | حركات        | 77       | لغات   |
| ١       | مستعجمة       | ۲        | مشكول    | Υ        | بناء         | 77       | اشتقاق |
| ١       | عجمية         | ۲        | نقط      | ٦        | رفع          | 71       | حركة   |
| ١       | عجمان         | ۲        | ألسن     | ٦        | معجم         | 71       | نقطة   |
| ١       | عجم           | ۲        | فأفأة    | ٥        | عجمي         | ۲.       | مشكل   |
| ١       | أربابالنحو    | ۲        | لفف      | ٥        | شکل          | ۲.       | نحويون |
| ١       | أهلالنحو      | ۲        | لكن      | ٤        | لغ <i>وى</i> | ۱۷       | إشكال  |
| ١       | معانىالنحو    | ۲        | ملحون    | ٤        | مشكلة        | ۱۵       | إعجام  |
| ١       | أهل اللغة     | ۲        | لحون     | ٣        | ألسنة        | ١٤       | صرف    |
| ١       | غريباللغة     | ١        | مصروفة   | ٣        | إستعجام      | ١٤       | فحوى   |
| ١       | أهل اللعات    | ١        | معربة    | ٣        | خفض          | ١٤       | فتح    |
|         | !             | ١        | ألكن     | ٣        | أعجم         | ١٢       | عجم    |
| ٧٩      | المجمو عالكلي | ١        | مستعربون | ٣        | نصب          | ١٢       | تصريف  |

وتقسم هذه المجموعة من المصطلحات اللغوية إلى سبع مجموعات دلالية خاصة باللغة والكلام والنحو والصرف وعيوب الكلام والنقط والإعجام وتتخذ هذه المجموعة من المصطلحات أهمية خاصة لأن القرن الرابع شهد نضوجًا كبيرًا في الدراسات اللغوية والنحوية وظهر في هذا العصر كبار النحاة واللغويين وعلى رأسهم أبو سعيد السيرافي أستاذ أبي حيان التوحيدي .

## العلوم العربيـــة:

عندما أخذ المسلمون في تفسير القرآن احتاجوا إلى ضبط معانى ألفاظه و تفهم أساليب عباراته ، فجرهم ذلك إلى البحث في أساليب العرب وأقوالهم وأشعارهم وأمثالهم ، ولا يكون ذلك سالما من العجمة أو الفساد إلا إذا أخذ عن البادية ، فعنى جماعة كبيرة من المسلمين بالرحلة إلى بادية العرب والتقاط الأشعار والأمثال وسؤال العرب عن معانى الألفاظ وأساليب التعبير . وكان علماء المسلمين في القرن الرابع الهجرى ، يقسمون العلوم إلى : علوم عربية وعلوم الأوائل أو العلوم غير العربية ، وكان من الأولى عندهم علوم اللسان والفقه والكلام والتاريخ ، وعلوم الأدب ، ومن الثانية العلوم الفلسفية والطبيعية والطبية (١١) . والعلوم العربية تتناول اللغة والنحو والبلاغة والنقد ألأدب ، أما اللغة والنحو فالاعتاد فيها على الرواية وحدها ، وأما النقد والأدب فالاعتاد فيهما على الرواية وعلى التثقف القائم على التساب العلوم المختلفة ثم على الذوق الذي هو حس فطرى يجوز أن يتهذب بالتثقيف ولكن لا يمكن أن يكتسب .

إن تسمية العلوم العربية أليق بتلك العلوم التي بلغ بها الإحصاء عند بعضهم اثنى عشر عِلْمًا وأكثر وهي : الصرف والنحو والعروض ، والقوافى ، والشعر واللغة والبلاغة ، والبيان والخط ، والمعانى ، والمحاضرة والاشتقاق ... وربما كانت هذه التسمية هي أصح تسمية لأن بعض ما ذكر لا يقف عند الأدب ولا يقتصر جدواه على الأديب صانع الأدب أو ناقده ، إلا بضرب من التكلف في التأويل ، بل ربما كانت عبارة العلوم اللسانية أو عبارة علوم اللسان العربي وهي

(١) الفهرست لابن النديم ص ٣٦٥ ، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ١٤ .

العبارة التي اختارها ابن خلدون ، وأطلقها على مجموعة تلك العلوم أكثر مناسبة وأقوى دلالة على ما يراد منها ، وقد عدها أركانًا أربعة هي : علم اللغة ، وعلم النحو ، وعلم البيان ، وعلم الأدب(١) .

هذا وقد كان لأبي حيان التوحيدى دور حضارى مهم فى تلك الحقبة من تاريخ الأمة الإسلامية بوصفه مفكرا موسوعيا وليس مجرد مسجل لثقافة القرن الرابع الهجرى كما وصفه الأستاذ أحمد أمين (٢) .

تلقى أبو حيان العلم على أساتذة عظام فى عصره كأبى سعيد السيرافى وعلى بن عيسى الرمانى والقاضى المروروذى ويحيى بن عدى وأبى سليمان السجستانى وغير هؤلاء الأعلام الذين أفاد منهم أبو حيان ثقافة عربية موسوعية فكان مثالا للأديب في العصر العباسى ، وفى هذا الصدد يقول أبو حيان موصيا الأديب : فخذ من الشعر القديم أفصحه ، ومن الخبر المأثور أملحه ، واستعن بجليل النحو من دقيقه وليكن علمك اللغة ، واحرص أن تعلم ، ولا تحرص أن ترسم ، واكتفى بأدنى علكم ولا تترأس على من دونك ، بل إن كان معه شىء فأره أنك دونه حتى تأخذه فإن من استعجل الرياسة قبل حينها ذل (٢) .

وفى هذا العصر الموسوعى يوصى أبو حيان المشتغلين بالعلم والأدب اتباع القواعد والتقاليد فى تحصيل المعرفة واحتلال المراكز الإدارية والبلاغية وخاصة ممن لهم صلة بمهنة الكتابة الأدبية والديوانية فيقول: يجب على الكاتب أن يكون حافظا

<sup>(</sup>١) المقدمة ابن خلدون ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب البصائر والذخائر تحقيق أحمد أمين ج ١ طبعة القاهرة .

<sup>(</sup>٣) البصائر والدخائر جـ ٣ ص ٣٤٨ .

لكتاب الله تعالى ليتنزع من آياته ، وأن يعرف كثيرا من السنة والأخبار والسير ، حافظا لكثير من الرسائل والكتب ، وأن يكون متناسب الألفاظ متشاكل المعانى ، متشابه الخط ، ذكيا عارفا بما يحتاج إليه خبيرا بالحلى والشيات مضطلعا بعبء الكتابة ، له يد فى السواد وعمل الحساب وأن يكون له يد فى عمل الشعر ، نظيف الثوب ، لطيف المركب لقيق الدواة ، حاد السكين ، صقيل الكاغد ، صلب الأقلام متوددا للناس مخالطهم غير متكبر عليهم ، ولا متعجرفا ولا متكلفا للألفاظ العربية ولا متعسفا للغة العويصة (١) ويتم أبو حيان توصياته فى الإمتاع والمؤانسة فيقول : لا يكون الكاتب كاملا ، ولاسمه مستحقًا إلا بعد أن ينهض بهذه الأثقال ، ويجمع إليها أصولا من العفة غلوطة بفروعها ، وآيات من القرآن مضمومة إلى سمته فيها ، وأخبارا كثيرة مختلفة فى فنون شتى لتكون عدة عند الحاجة إليها ، مع الأمثال السائرة والأبيات النادرة ، والفقر البديعة والتجارب المعهودة ، والمجالس المشهورة مع خط كتبر مسبوك ، ولفظ كوشي محوك (١) . المعهودة ، وأجالس المشهورة مع خط كتبر مسبوك ، ولفظ كوشي محوك (١) . ولهذا كله ، فقد كانت للتوحيدى عناية كبيرة بالعلوم العربية ، ونجد هذا واضحا ببحث المصطلحات الأساسية التي نجدها في نصوصه دالة على الأدب وفنونه وعلى البعث والنحو والكتابة .

## أولًا : المصطلحات اللغوية :

## (١) اللغـــة:

إن صلة أبى حيان باللغة وقضاياها لم تكن صلة عابرة ، ولم تكن بالخافية على

<sup>(</sup>١) مقدمة البصائر والذخائر تحقيق إبراهيم الكيلاني ج ١ ص د .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٠ .

معاصريه الذين اتصلوا به وبآثاره فقد خاطبه مسكويه بقوله: أيها الشيخ اللَّفوى (۱) ولاهتهام التوحيدى باللغة أسباب ، وتقوم على هذا الاهتهام دلائل من معالجاته ، فقد كان الجو الفكرى والثقافي العام في القرن الرابع الهجرى قد هيأ التوحيدى للاهتهام باللغة ودراستها ، كما أن صلة التوحيدى ببعض أعلام اللغة في عصره قد هيأت له حافرًا خاصًا لمزيد من الاهتهام بهذه المراسات ، فالتوحيدى قد درس علوم اللغة على عَلَيم من أعلام عصره في هذا العِلْم ، هو أبو سعيد السيرافي وهو أعلم الناس بنحو البصريين وقد تصدى لنحو سيبويه وبسط علم النحو ، فلا عجب أن يرجىء التوحيدى الإجابة عن مسألة لغوية ، ريئها يسأل شيخه أبا سعيد السيرافي ، وهو عالم العالم ، وشيخ الدنيا ، ومقنع أهل الأرض (۲) واتصل التوحيدى بالرماني صلة تلميذ بأستاذه واستفاد منه لغة واهتامًا بالقضايا اللغوية التوحيدى بالرماني صلة تلميذ بأستاذه واستفاد منه لغة واهتامًا بالقضايا اللغوية وبالإضافة إلى هذه الصلة بأعلام اللغة ، مارس أبو حيان الكتابة ناسخًا ومؤلفًا وبالإضافة إلى هذه الصلة بأعلام اللغة ، مارس أبو حيان الكتابة ناسخًا ومؤلفًا أكثر سنى حياته ، وقد أتاح له ذلك فرصة الاطلاع الواسع العريض على المادة اللغوية وفنون الكتابة الأدبية مما أكسبه معرفة عميقة باللغة وقدرة عجيبة على التوص ف بها .

كان التوحيدى يستخدم مصطلح « اللّغة » فى حديثه عن العربية وعن اللغات الأخرى ، فيقول أبو حيان نقلًا عن أبى سعيد السجستانى فى معرض مقارنة اللغة العربية بغيرها من اللغات : لقد سمعنا لغات كثيرة من أهلها ، أعنى من أفاضلهم وبلغائهم ، فعلى ما ظهر لنا ، وخيل إلينا ، لم نجد لغة كالعربية وذلك أنها أوسع

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ١٢٨ . (٢) المقابسات ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٣٣ .

مناهج وألطف مخارج ، وأعلى مدارج ، وحروفها أتم ، وأسماؤها أعم ، ومعانيها أوغل ، ومعاريضها أشمل ، ولها هذا النحو الذى حصته منها حصة المنطق من العقل ، وهذه خاصة ما حازتها لغة ، على ما قرع آذاننا ، وصحب أذهاننا من كلام أجناس الناس ، وعلى ما ترجم لنا أيضا من ذلك (١) .

ويقول أبو حيان فى البصائر والذخائر: لكن العربية عندنا أحسن الألفاظ مخارج وأوسعها مناهج ، وأعلقها بالقلب ، وأخفها على اللسان وأوصلها إلى الآذان (٢).

ويشيد أبو حيان باللغة العربية إشادة بالغة الأهمية فيقول في مجلس من مجالس الإمتاع والمؤانسة: ولقد سمعنا لغات كثيرة – وإن لم نستوعبها – من جميع الأمم كلغة أصحابنا العجم والروم والهند والترك ونحوارزم وصقلاب وأندلس والزنج فما وجدنا لشيء من هذه اللغات تصوغ العربية ، أعنى الفرج التي في كلماتها والفضاء الذي نجده بين حروفها ، والمسافة التي بين مخارجها ، والمساواة التي لا تجحد في أبنيتها ، فما هو أسلس حروفًا ، وأرق لفظًا ، وأخف اسمًا ، وألطف أوزانًا ، وأحضر عيانًا ، وأحلى مخرجًا ، وأجلى منهجًا وأعلى مدرجًا وأعدل عدلًا ، وأوضح فصلًا ، وأصح وصلًا إلى أن تنزل إلى لغة بعد لغة ، ثم تنتهي إلى العربية (٢) .

وحين يسأل التوحيدى مسكويه عن مدلول طائفة من الألفاظ ومنها كلمتا: الجد ، والحظ ، يقول مستطردًا : ولم أذكر كلمة البخت فإنه ليس من كلام العرب $^{(1)}$  ، ويلحظ مسكويه هذا التشبث بالكلمة العربية والابتعاد عن اللفظ

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٢٨ . (٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الإِ تَمَاعُ وَالمُؤْانَسَةُ جَا ص ٧٨،٧٧. ﴿ ٤) الْهُوَامُلُ وَالشُّوامُلُ صَ ٥٥.

الأعجمى فيعاتبه قائلا: على أنى رأيتك تستعفى أن تفهم معنى البخت لأنك لم تجده فى كلام العرب، كأنك حظرت على نفسك أن تفهم حقيقة إلا أن تكون فى لفظ عربى فإن عدمت لغة العرب رغبت من العلوم (١١).

هذا بعض ما قاله أبو حيان عن لغة العرب والحديث ليس له نهاية وكما يقول أبو حيان : والكلام في اللغات طويل (٢) ولنر ما قالته المعاجم عن لفظة اللغة واستخدام أبي حيان لهذه اللفظة . جاء في اللسان : اللّغة أصوات يُعبر بها كل قوم عن أغراضهم ، وهي فُعْلَة من لَغُوت أي تكلمت ، وأصلها لُغُوة . وقيل أصلها لَغْي أو لُغَق ، والهاء عوض وجمعها لُغي ولُغات ولُغون . والنسب إليها لُغوى ولا تقل لَغَوى . واللّغو ، النّطق . ولغًا فلان عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه ، واللّغة أخذت من هذا لأن هؤلاء تكلموا بكلام مالوا فيه عن لغة هؤلاء الآخرين (٢) .

ولفظة اللغة ترجع إلى أصل غير سامى ، فهى كلمة يونانية ومعناها كلمة ، كلام لغة ، وقد دخلت هذه الكلمة العربية في وقت مبكر<sup>(؛)</sup> .

ولفظة لغة والجمع لغات ترد في كتابات أبي حيان بمعانٍ متنوعة . فيقول أبو حيان ذاكرًا لفظة اللَّغة بمعنى النظام اللغوى أى الكلام المصطلح عليه ، أو على معرفة أفراد الكلمة وأوضاعها : وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها في أسمائها وأفعالها وحروفها وبهذا المعنى أيضا ترد لفظة لغة عند أبي حيان أى بمعنى النظام اللغوى للغة الواحدة المحددة فيقول في الإمتاع : أنت إلى تَعرّف اللغة العربية أحوج منك إلى تعرف

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ١٠٤ . (٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٤) علم اللغة العربية ، د. محمود حجازي ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١١٥ .

المعانى اليونانية (١) و ترد لفظة لغة بمعنى العبارة فى قول أبى حيان : ياهذا اسمع لغة أخرى على وجه التعويض مترجمة ببيان منسوب إلى التخليص (٢) و ترد بمعنى خلق التكبر على العلم ، وهو مسلك ردىء ، وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : فما ظنك فيمن لا يقيم حرفا إلا على تحريف ، ولا يروى كلمة إلا على تصحيف ويأنف من مسألة من شفاؤه عنده ، وكاله بيده ، وتبرؤه بطبه . وهذه لغة قد فشت فى زماننا (٣) . وترد بمعنى المستوى اللغوى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة اللغة : أحدهم لا يعرف اللغة على طرائقها ودقائقها من ناحية مجازها وسعتها ولا من جهة سلامتها وصحتها (٤) .

وترد لفظة لغة عند أبى حيان بمعنى دراسة الألفاظ فيقول واصفا أساتذته مثل أبى سعيد السيرافي والرماني وغيرهم: وكان أبو سعيد بعيد القرين ، لأنه كان يقرأ عليه القرآن والفقه والشروط والفرائض والنحو واللغة والعروض والقوافي والحساب والهندسة (٥). وترد لفظة لغة في هذا المعنى أيضا في وصف أبى حيان للرماني: وأما على بن عيسى فعالى الرتبة في النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق (١) ويقول أيضا موردًا لفظة لغة بمعنى دراسة المفردات: قال رجل لأبى عمر الزاهد صاحب كتاب الياقوت في اللغة: أنت والله عين الدنيا (٧). ويقول أبو حيان في رسالته المعنونة في ثمرات العلوم ذاكرًا لفظة لغة بالمعنى الاصطلاحي الحاص بدراسة المفردات ودلالتها: اللغة جدواها عظيمة ومنافعها جمة لأنها مادة الكلام والنحو، وصورة من صورها، ولأنها تحيط بالاشتقاق وأصوله،

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٦،٥) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص١٣٣.

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣١٨ .

والتصرف وأبنيته ، والوزن وأمثلته ، وبابها مردود إلى توسع السماع (۱) ، ولفظة لغة وردت فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان بمعنى اللهجة ، أى : المستوى اللغوى المحلى وبهذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة اللغة : قال لم قيل . والجبر والقدر ولم يقل الإجبار ، فكان الجواب : إن الإجبار لغة قوم ، والجبر لغة تميم (۱) وبمعنى اللهجة يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة لغة : وأما النائف فهى لغة فى ناف على الشيء وأناف إذا أشرف عليه (۱) . ونجد فى كتابات أبى حيان نصوصًا كثيرة أخرى استخدمت فيها كلمة لُغة أيضا للدلالة على الاستخدام المحلى أو على المستوى اللَّغوى المحلى ، وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : إن لغة ذلك البلد لا تفهم فى هذه المدينة ، كما أن عادة هذه المدينة لاتستمر فى ذلك البلد (١) . ويقول أيضا : لأنه أتانى بلغة ما سمعتها والله من عربى ولا عجمى ، وقد أحطت علمًا بلغات العرب (٥) .

ولفظة لغة ترد عند أبى حيان فى أماكن متعددة وبمعان متنوعة فترد بمعنى وسيلة التعبير عند الإنسان والحيوان وإن كانت لغة الحيوان تقوم على الحركة وتعبر عن حاجة مباشرة فى حين أن لغة الإنسان تعبير مقصود ، يقول أبو حيان : وما نصيبى منه إلا كنصيب من حكى لغة لا دربة له بها(١) .

وترد في كتابات أبي حيان أنواع مختلفة من الاستخدام اللغوى للغة الأصلية والعجماء والشائعة والمختلفة والمشكلة وغيرها من أنواع اللغة التي ذكرها أبو حيان فمما قاله عن اللغة الأصلية وهي لغة العرب: ما وجدنا لكم إلا ما استعرتم من لغة

<sup>(</sup>١) ثمرات العلوم ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ١ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤١٣ .

العرب كالسبب والآلة والسلب والإيجاب والموضوع والمحمول وأمثلة لا تنفع ولا تجدى (١) وقال أبو حيان عن اللغة العجماء: ومعرفة مدخولة ، ولغة عجماء ، وعين طموح ، ولفظ جريش (٢) ثم يذكر اللغة الشائعة فيقول: وناصر باللغة الشائعة ، وحام بالجدل المبين (٣) ويذكر أبو حيان نوعًا آخر للغة فيقول: وهذه وحق الحق لغة مشكلة (٤) ويقول أيضا: لغة والله مشكلة ، وعلة والله معضلة (٥) .

ولفظة لُغة يسخدمها أبو حيان في نصوص كثيرة من كتاباته أحيانا متبوعة بالصفة وأحيانًا أخرى يذكر الموصوف فقط بدون ذكر اللغة . فيقول في بعض نصوصه ذاكرًا اللغة وصفتها : أنت إلى تعرف اللغة العربية أحوج منك إلى تعرف المعانى اليونانية () وفي نص آخر يذكر اللغة اليونانية فيقول مستخدمًا الصفة والموصوف : إنما تدعونا إلى تعلم اللغة اليونانية وأنت لا تعرف لغة يونان () ، وفي نصوصه أخرى يذكر الصفة لهذه اللُغة ويقيمها عمل الموصوف فيقول في نصوصه : وأظن أن العربية أحوج إلى ما خطبنا من كل لغة لاتساع طرقها ، وتزاحم فرقها (^^) ، ويقول أيضا : والنحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية والمنطق غو ، ولكنه مفهوم باللغة () ، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا الصفة محل الموصوف في مجال حديثه عن اللغة وترجمتها : على أن الترجمة من لغة يونان إلى العبرانيّة ، ومن السريانيّة إلى العربيّة ، وقد أخلت بخواص المعانى وأبدان الحقائق إخلالًا لا يخفى على أحد ( () ولفظة الجمع ( أفات ) ترد في نصوص وأبدان الحقائق إخلالًا لا يخفى على أحد ( () ولفظة الجمع ( أفات ) ترد في نصوص كثيرة جدًا من كتابات أبى حيان ، ففى نص له من إشاراته الإلهية يقول أبو حيان

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٨) البصائر والذحائر ح ٢ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>۱۰) المقابسات ص ۲٦٦ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١١١ .

<sup>(</sup>٩) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١١٥ .

ذاكرًا لفظة اللُّغات بمعنى وسائل النطق والتعبير : وتعمرنا بغرائب فنون المواهب والقم ، وتناغى أسرار قلوبنا بصنوف اللغات(١) ، وترد لفظة لغات بمعنى النظام اللغوى في نص لأبي حيان يقول فيه: فعلى هذا اشتركوا في الأخلاق واللغات، و العقائد والصناعات (٢) و بمعنى اللهجات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة لغات: فإنها لغات مختلفة مؤتلفة (٢) ولفظة لُغوى نسبة إلى لغة يذكرها أبو حيان في كتاباته فيقول: هل يقال فلان لُغويّ أو لَغويّ وقد انتهب الكلام انتهابًا<sup>(٤)</sup> ، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة لُغَوي: ومن كان نصف لُغَوي فإنه يصحف أبدًا(٥) ، ولفظة ( لغويون ) جمع لُغَوى ترد في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان ومعها مصطلحات أخرى تعنى المشتغلين باللغة ، مثل صاحب اللغة ، وأهل اللغة . يقول أبو حيان ذاكرًا اللغويين : قال ابن نباته : من فضل النَّظْم أن الشواهد لا توجد إلا فيه ، والحجج لا تُؤخذ إلا منه أعنى أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون: قال الشاعر، وهذا كثير في الشعر (١) ويقول أبو حيان ذاكرًا اصطلاح صاحب اللغة في نص من بصائره : رأيت كتابًا للأزهري عند الهروري صاحب اللغة يقول فيه : حصيت مأخوذ من الحصى ، وأنكر ذلك أصحابنا ببغداد (٧) ويذكر أبو حيان مصطلح أهل اللغة فيقول. فالحاجة إلى الإفهام والتفهم ، على عادة أهل اللغة ، أشد من الخطابة والبلاغة لأنها مقدمة بالطبع ، والطبع أقرب إلينا (^) ويذكر أهل اللغات فيقول : وهذا اضطراب اشترك جميع أهل اللغات فيه عند إخبارهم عن إلاههم (٩) .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ١ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٩) المقابسات ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٨) المقابسات ص ١٢١ .

وفى مجال الحديث عن اللغة نذكر مصطلح غريب اللغة ، وقد ورد هذا المصطلح فى قول أبى حيان : فأما أبو محمد بن أبى السباب وهو عبد الرزاق بن الحسين البغدادى فإنه كان ذا فضل واسع وشعر بارع ، وعلم بكل شيء كالمنطق وغريب اللغة (۱) .

# (٢) اللسان ، الألسن ، الألسنة :

اللسان جارحة الكلام ، وقد يكنى بها عن الكلمة فيؤنث ، وقد يذكر على معنى الكلام ، والجمع ألسنة فيمن ذكر ، وألسن فيمن أنث لأن ذلك قيام ما جاء على فعال من المذكر والمؤنث . واللسان : اللغة ، والمقول ، والرسالة ، وعذبة الميزان ، ولسان القوم : المتكلم عنهم : وأن لسان الناس عليك لحسنة وحسن ، أى : ثناؤهم (٢) ولسان العرب : لغتهم وفى قوله تعالى : ﴿ واحلل عقدة من لسانى ﴾ القوة النطقية القائمة بالجارحة لا الجارحة نفسها (٣) ولفظة لسان والجمع ألسن وألسينة استخدمها أبو حيان فى كتاباته مفردا وجمعا بمعانٍ متنوعة .

ترد لفظة لِسان في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان بمعنى جارحة الكلام وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: بيني وبينك أحوال اللسان لا يصنفها، والعبارة لا تصرفها، والوصف لا يأتي عليها(1).

ويقول أيضا: هذا منتهي كلامه على ما علقه الحفظ، ولقنه الذهن، ولو كان مأخوذًا عنه بالإملاء لكان أقوم وأحكم، ولكن السرد باللسان، لا يأتي على جميع

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>۲) اللسان ج ۳ ص ۳٦٤ .
 (٤) الإشارات الإلهية ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٣) الكليات ج ٤ ص ١٧٣ .

الإمكان في كل مكان (١) ، ويقول أبو حيان موردًا لفظة لسان بمعنى آلة النطق : ليس له من أمره لسان ينطق بالحق(٢).

ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة اللِّسَان بمعنى جارحة الكلام: المعاني صوغ العقل واللفظ صوغ اللسان (٢) ، وبهذا المعنى أيضا يقول : والحروف للسان ، والقلب للعقل ، والكبد للحزن().

ترد لفظة اللسان في نص لأبي حيان بمعنى التُرجمان أي الذي ينقل أفكار المتكلم للسامع فيقول: قال أبو صالح، قال أبو هريرة: اللسان يُرْجمان والعينان مسلحة ، والأذن قمع ، واليدان الجناحان ، والرجلان بريد(٥٠) . وترد لفظة لِسان في كتابات أبي حيان بالمعنى العام المادي ، وهو أنه إحدى الحواس وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : الأجزاء الخمسة المتبقية من البدن ، وهي : العين ، والأنف ، والأذن ، واللسان ، وسائر البدن المحس به (٦) ويقول أيضا ذاكرا لفظة اللسان بالمعنى المادي ، وبالمعنى الذي يدل على جارحة الكلام و آلة البيان : لكا إنسان لسان ، ولكل لسان بيان (٧) وبمعنى الكلام يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة لِسان : روى لنا شيخ عن الأصمعي وابن الأعرابي أنهما قالا : الظرف ما يكون في اللسان يقال: فلان ظريف أي بليغ جيد النطق(^) ويقول أبو حيان أيضا: لمن كانت بلاغته في صناعته بالقلم واللسان ، فإنها توافيه عند الحاجة (١) وترد لفظة « لِسَان » في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان بمعنى النطق والكلام و في هذا المعنى يقول أبو حيان في إشاراته الإلهية : مولاي أنت لا شيء غيرك، الإشارة

(٢) الإشارات الإلهية ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣٨.

الإمتاع والمؤانسة ج ٣ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦٢٥ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٩) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٤٦ .

إليك باللسان نقص وعجز ، والتوجه نحوك بالقلب فضل وعِز (1) ويقول أبو حيان : إن هذا الذِّكر ليس من مراسم اللسان ولا من مناسم الفكر (٢) . وترد لفظة لسان بمعنى اللغة فى كتابات أبى حيان ، على مستوى النظام اللغوى وعلى مستوى الاستخدام الفردى للغة ، وفى هذا المجال يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة لسان بمعنى النظام اللغوى : استطال باقتداره على قلل النحويين ورآها مفروضة بالتقريب وموضوعة على التمثيل ، لأنها تابعة للغة جيل من الأجيال ، ومقترنة بلسان أمة من الأمم (٢) .

وترد لفظة لسان بمعنى اللغة فى الاستخدام الفردى للغة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : قال الداركى : رأيت أبا الفرج المالكى يناظر أبا أسحاق المروزى ، فقال له فى النظر : إنك تلحن فلو أصلحت من لسانك ، فقال له أبو إسحاق : هذا أول انقطاعك لأنك تعلم أنى قد لحنت قبل هذا مرارًا فلم تنكر على (٤) .

وفى نفس المعنى أى بمعنى اللَّغة ترد لفظة لسان فى نص لأبى حيان يقول فيه: كان غلام يسوق أهجنًا لى ويرطن بالزنجية شيئا ، يوقع عليه شبه الشعر ، فمر بنا رجل يعرف لسانه فاستمع له (٥) ، وقد استخدم أبو حيان فى نصه هذا لفظة الزنجية ، وهى صفة ، عوضا عن الموصوف وهو اللغة ، وقد مرت الإشارة إلى هذا الأمر عند الحديث عن اللغة ، ونلاحظ فى نص أبى حيان أيضا استخدامه للفعل رطن مع تلك اللغة الأفريقية .

وترد لفظة لسان بمعنى اللغة في نصوص لأبي حيان يتحدث فيها عن المشتغلين باللغة أي : أئمة اللسان وأهل اللسان فيقول في بصائره : رجل شريب وشراب

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ١٦٤ . (٢) الإشارات الإلهية ص ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) البصائر والذّخائر ج ١ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٥ .

وشروب بمعنى واحد . هكذا حفظت عن أئمة هذا اللسان ، وما لى منه إلا حظ الرواية (١) .

ويذكر أبو حيان أهل اللسان أى أبناء اللغة الواحدة فى نص له يقول فيه : والمرامى التى هى فوق المرامى التى تتراسل بين الخلق فى عباراتهم وإشاراتهم لكنها مستعارة فى حمى التوحيد وحرم المعرفة ، مرفوعة المقادير عما يدنسها ويزيلها ويفسدها ويحيلها ، على عادة أهل اللسان فى الأسماء والصفات والحروف والأحداث (٢) .

وترد فى كتابات أبى حيان المصطلحات « عربى اللّسان » « فصيح اللسان » وهذه التعابير السياقية تعنى من يجيدون اللغة العربية من الفصحاء والبلغاء فيقول أبو حيان ذاكرا مصطلح عربى اللّسان فى وصفه لأحدهم موردًا لفظة لِسان بمعنى اللغة الواحدة أو اللغة العربية : ذلق الحدة ، جزل الألفاظ ، عربى اللسان ، رقيق الحواشى (۲) . ويقول ذاكرًا مصطلح فصيح اللّسان أى من يجيد اللغة وهو ذو فصاحة وبيان : إن الرجل كثير المحفوظ ، حاضر الجواب ، فصيح اللّسان أن .

وترد لفظة الجمع ألسينة في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان ، أذكر منها ما قاله في الإشارات : ياهذا ! أتدرى من الذي عاف عن الكون ، وجل عن الصون ، وأتى من وراء كل بحث دقيق ، واستخفى إشارات الألسنة بأنواع التكذيب والتصديق ؟(٥) وهنا في هذا النص جاءت لفظة الألسينة بمعنى الكلام والعبارات التي تنطق بها أعضاء الكلام . وبهذا المعنى أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الألسينة نقلًا عن ابن المقفع : العقول رسل الله تعالى إلى أهلها والألسنة

<sup>(</sup>٢) المقاسات ص ٧٣ .

 <sup>(</sup>١) البصائر والدحائر ج ١ ص ١٦٦ .
 (٣) البصائر والذحائر ج ٢ ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٢٣٣ .

تُرجمانها(١) الألسنة كما هو واضح فى النص هى من يقوم بنقل الأفكار والأحكام وتعبر عما أنزل من الله تعالى إلى عباده عن طريق رسله .

ولفظة الجمع أيضا ألسنن يذكرها أبو حيان فى نص له مع لفظة ألسنة وذلك فى حديثه عن عيوب ومحاسن الكلام الذى تنطق به أعضاء النطق الألسن فيقول: القبح والحسن فى الصور بمنزلة العى والفصاحة فى الألسنة. والعى والبلاغة فى الألسن بمنزلة الاعوجاج والاستقامة فى الأعضاء (٢).

# (٣) الكلام ، القول :

جاء فى اللّسان: الكلام القول، وقبل الكلام ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملة. والكلام أصوات تامة مفيدة، وهو اسم جنس يقع على القليل والكثير (٣) والكلام اسم للمصدر وليس بمصدر حقيقة، لأن المصادر جارية على أفعالها ويطلق الكلام على ما يفهم من حال الشيء مجازا، وعلى التكلم، وعلى الخطاب، وعلى ما فى النفس من المعانى التي يعبر عنها، وعلى اللفظ المركب أفاد أو لم يفد (١). ولفظة الكلام عرفها أبو حيان فى كتاباته بتعريفات متنوعة. وتناول أبو حيان الكلام فى مجال الألفاظ الدينية كعلم، وسيمر ذلك عند الحديث عن علم الكلام . وهنا فى مجال الألفاظ الخاصة باللّغة وعلومها يقول أبو حيان فى تعريفه للفظة الكلام مبينا عملية حصول الكلام: إن الكلام يسمع من الإنسان بآلات كثيرة كاللسان والأسنان والشفة، ومتى نقص شيء من ذلك نقص الكلام على مقداره (٥) ، ويحد أبو حيان معنى الكلام فيقول: يقال ما حد الكلام ؟ الجواب:

(٢) المقابسات ص ١٧٩.

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ٢٩٠ . (٤) الكليات ج ٤ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٤٢ .

٣٢.

إنه مؤلَّف من صوت وحروف ، ومعانٍ (١) . وعن الكلام الذي يدل على معنى بالوضع والاصطلاح يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الكلام بمعنى الإجادة في استخدام اللغة : الكلام صلف تياه لا يستجيب لكل إنسان ولا يصحب كل لسان ، وخطره كثير ، ومتعاطيه مغرور ، وهو مركب من اللفظ اللغويّ والصوغ الطباعي ، والتأليف الصناعي ، والاستعمال الاصطلاحي (٢) أوضح أبو حيان في نصه هذا أهمية إجادة الكلام ودل تركيب الكلام على القدرة الذاتية للإنسان وهذا ما أشار إليه باستخدامه لمصطلح الصوغ الطباعي . ويقول أبو حيان معرفًا لفظة الكلام : قال شيخنا أبو سليمان : الكلام ينبعث في أول مبادئه إما من عفو البديهة ، وإما من كد الروية ، وإما أن يكون مركبًا منهما(٢) هذا هو الكلام الذي يعبر عنه بألفاظ مسموعة . وهذا المعنى عبر عنه التهانوي قائلا : الكلام بالفتح في الأصل شامل لحرف من حروف المباني والمعاني والأكثر منها ولذا قيل الكلام ما يتكلم به قليلا كان أو كثيرا واشتهر في عرف أهل اللغة في المركب من الحرفين فصاعدًا(٤) وفي تعريفات أخرى للكلام يقول الأصوليون مثلا: الكلام ما انتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليها الصادرة عن مختار واحد ، والحروف فصل عن الحرف الواحد ، فإنه لا يسمى كلاما والمسموعة فصل والمكتوبة والمعقولة والمتواضع عليها من المهمل(°).

وقال النحاة : الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد ويسمى جملة ومركبا تاما أيضا . ويعلق التهانوي على هذه الأقوال بأن الكلام في العرف اللغوي لا يشتمل

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٥٨ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤، ٥) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي جـ ٥، ص ١٢٦٨ .

الحرف الواحد ، وفي العرف الأصوليّ لا يشتمل المهمل ، وفي العرف النحويّ لا يشتمل الكلمة والمركبات غير التامة (١) .

وعن مراتب تأليف الكلام يذكر أبو حيان نصًّا لأستاذه أبي سعيد السيرافي من مناظرته مع متى التى دارت في مجلس من مجالس الإمتاع فيقول: قال أبو سعيد مخاطبًا متّى: أما تعرف ياأبا بشر أن الكلام اسم واقع على أشياء قد ائتلفت بمراتب وتقول بالمثل: هذا ثوب والثوب اسم يقع على أشياء بها صار ثوبًا ، لأنه نسبج بعد أن غزل ، فسداته لا تكفى دون لحمته لا تكفى دون سداته ، ثم تأليفه كنسجه ، وبلاغته كقصاره ، ورقة سلكه كرقة لفظه ، وغلظ غزله ككثافة حروفه ومجموع هذا كله ثوب (٢) . وهذا هو النوع الذي يتداوله الناس في مخاطباتهم وكتاباتهم ويقال له المنثور من الكلام .

وعن أنواع الكلام يقول أبو حيان: إن الكلام الذى يراد به استصلاح العامة واستجماع الكافة ، لابد من أن يكون مرة مبسوطًا ، ومرة موجزًا ، ومرة مستقصى بالإيضاح والإفصاح ، ومرة مجموعًا بالرمز والتعريض ، ومرة مرسلًا على الكناية والمثل ، ومرة مقيدًا بالحجج والعلل ، وعلى فنون كثيرة لاوجه لاستيفائها (٢) .

وعن الكلام المكتوب المعبر عن الفكر يقول أبو حيان مدافعًا عما جاء في كتابه البصائر والدخائر: ليس هذا الفَصْل من كَلامي، ومن لى بهذه الديباجة الخسروانيّة وبهذه الحكمة الروحانيّة (١) ويقول أيضًا واصفًا كتابه البصائر: هذا

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي جـ ٥ ص ١٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٢١ . (٣) المقابسات ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٢٩٥ .

تمام الجزء الرابع ، والخامس يقفوه على أثره على المذهب المألوف في تحبير الكلام على فنونه (١) .

وعن فنون الكلام يقول أبو حيان: فنون الكلام محصلة على التقريب بين البديع والسجع (٢) ، ويقول أيضا: أما زائنات النثر فهى ظاهرة ، لأن جميع الناس في أول كلامهم يقصدون النثر (٢) ، ويذكر أبو حيان لفظة الكلام بمعنى الاستخدام اللغوى فيقول: صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم العربية (٤) يحاول أبو خيان في نصه هذا أن يفصل بين الكلام الصحيح وأمراض الكلام . وترد لفظة كلام بمعنى بنية الكلمة وفي هذا المعنى يقول أبو حيان موردًا آراء النحويين: قال بعض النحويين: الكلام يدور على سبعة عشر بناء إذا سمى فاعله ، ثلاثة منها ثلاثية ، وأربعة رباعية ، وخمسة خماسية ، وستة سداسية (٥) ، ويقول أيضا: الكلام كله مُتداخل والاشتقاق فيه دائر وفيه ما يصح ومنه ما يجفى (١) .

وعن فوائد الكلام يقول أبو حيان : قال أبو الفتح يومًا لابن فارس المُعَلِّم : إن الغرض الأول فى الكلام الإفادة ، وجل الأمم على هذا ، والثانى تحسين الإفادة ثم التحسين تارة يكون بمعانى التوكيد ، وتارة بمعانى الخذف ، وتارة يكون بوزن اللفظ ، وبتعديل الوزن ، وبتسهيل المطالع وتبديل المقاطع ، وهذه الأنواع وغيرها مما يطول إحصاؤه وحصره ، وقد اشتمل القرآن على هذا كله (٧) وأخيرا

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٤ ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٣ . (٤) الإمتاع

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤاسة جـ ١ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٩٧ .

يذكر أبو حيان صفات الكلام الجيد فيقول معددًا هذه الصفات في نص له من كتاب الإمتاع: وفي الجملة أحسن الكلام ما رق لفظه ، ولطف معناه ، وتلألأ رونقه وقامت صورته بين نظم كأنه نثر ، ونثر كأنه نظم (١) .

ولفظة القول ترد في نصوص كثيرة جدًّا من كتابات أبي حيان بالمعنى اللغوى الدال على النطق بالكلمات ذوات الحروف أو العبارات المكونة من:الكلمات التي تستعمل في اللغة وبهذا المعنى يقول أبو حيان في إشاراته: ياهذا القول حجة على القائل متى لم يؤيدها بما يحققه (٣). ويقول أبو حيان: ولكن شر القول ما لم يسمع ولم يكن لقائله فيه منتفع (١)، ويقول في الإشارات أيضا: وزخرف القول فيه غرور، وتحبير اللفظ فيه تحبير (٥)، وفي الإشارات أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٣ ص ١٨٩، ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٤٢٣ .

لفظة القول بمعنى الكلام: وكنت مزاح العلة ، أريحى الهمة ، فصيح اللهجة ، حاضر الخاطر ، مرضى القول ، حسن الشارة (١) ، وترد لفظة قول بمعنى الكلام البلاغى الذى يحتوى على عبارات ذات معان توضح الفنون البلاغية وبهذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القول في حديثه عن فنون القول النَّثر والنَّظْم : وقد قال الناس في هذين المعنيين ضروبًا من القول ولم يبعدوا فيها عن الوصف الحسن والإنصاف المحمود ، والتنافس المقبول (٢) . ويذكر أبو حيان لفظة القول بمعنى المعانى القائمة بالنفس التي يعبر عنها بالكلمات فيقول : قيل لأفلاطون : أي الأمرين أعلى درجة أن تقول ما تعلم ، أو تعلم ما تقول ؟ فقال أن تقول ما تعلم ، لأن مرتبة العلم فوق مرتبة القول .. قال : وهذا كا قال ، إذا قال ما يعلم . فالقول تابع للعِلْم ، وإذا علم ما يقول فكأن العِلْم مقصور على قوله من غير أن يكون قائما بنفسه ، ثابتًا في معدنه ، جاريا من ينبوعه (٢) والعِلْم لا يكون فيه قصد الخطاب ولو كان لصار كلامًا(٤) .

وترد لفظة القول في كتابات أبي حيان بمعنى التعبير عن الفكر بواسطة سلسلة من الألفاظ ترتبط بعضها ببعض في عملية عقلية مرتبة منطقيًّا ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في نص من كتاب المقابسات : إن الانفعال في الفاعل خفي جدًّا ، والفعل في المناعل خفي جدًّا ، فلهذا لا يطلق على الفاعل إلا الاسم الأخص له ، والفعل في المنفعل خفي جدًّا ، فلهذا لا يطلق على الفاعل إلا الاسم الأخص له ، الأعم لجملته . وهذا وإن كان الإطلاق والاستعمال على حد ما حقق القول فيه ، وإن المعقول لا سبيل إلى إنكاره ، وما عرف بالحقيقة لا طريق إلى جحوده ، فقد بان أن قولنا يفعل ولا يفعل ، وفاعل وغير فاعل ، كلمات مطلقة على حد المجاز

(٣) المقابسات ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) الكليات ج ٤ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ١٧ .

والعادة (١) وفي هذا المعنى يذكر أبو حيان القول المطلق ويعرف هذا الاصطلاح بقوله: يقال ما القول المطلق ؟ الجواب: ما لا يثبت بثباته آخر (١) القول المطلق هنا هو اللفظ الدال على معنى واحد لا يتوقف إدراكه على غيره. يتبين لنا من نصوص أبى حيان أن لفظة القول جاءت عنده مرادفة للفظة الكلام.

وثما تقدم يتضع أن لفظة القول ولفظة الكلام جاءت هذه الألفاظ في المعاجم وفي كتابات أبي حيان بمعانٍ متنوعة ، وكلها تؤكد أن القول والكلام من حيث الاستخدام اللغوى جاء بمعنى واحد ، لكن القول اشتهر في المفيد وأن أي جزء من أجزائه له معنى ، واشتهر الكلام بالتام المركب من جزأين فأكثر . والقول هو النطق بالكلمات يقع على الكلام التام وغير التام . وأن الكلام يصدر عن الإنسان . وأن الكلام صفة قائمة في النفس فهى صفة حقيقية موجودة لكل إنسان سوى والقول يستعمل في الإنسان وغير الإنسان .

وقد أضيف الكلام إلى الله فاستخدمت لفظة الكلام هنا بغير معناها اللغوى للدلالة على صفة من صفات الله تعالى وهى صفة الكلام . هذا ما أوردته المعاجم . ولفظة القول ولفظة الكلام من الألفاظ العامة التي تخصصت دلالتها بعد أن استخدمت كمصطلحات لغوية وفلسفية وهذا مادلت عليه نصوص أبي حيان . يتضح مما تقدم أن لفظة الكلام وردت في كتابات أبي حيان بالمعنى اللغوى العام الدال على اللفظ المفيد إفادة تامة وهذا هو الكلام الصادر عن الإنسان وقد بين أبو حيان في كتاباته حدوث عملية الكلام والقدرة الذاتية للإنسان وقد بين أبو حيان في كتاباته حدوث عملية الكلام والقدرة الذاتية للإنسان وقد استخدم مصطلح الصوع الطباعي ليبين هذه القدرة الطبيعية .

ووردت لفظة الكلام بالمعنى الاصطلاحي عند أبي حيان وهو الدال على إجادة استخدام اللغة ، وبمعنى الاستخدام اللغوى ، وجاءت لفظة اللسان أيضا بمعنى

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٩٩ .

البِنْية والصوغ أى بِنْية الكلمة . ومن الملاحظ أن لفظة الكلام جاءت فى اللسان بالمعنى اللغوى ولم ترد بالمعنى الاصطلاحى . وكذلك لفظة القول وردت عند أبى حيان بالمعنى اللغوى العام ، وهو النطق بالكلمات ، أو العبارات المكونة من الكلمات ، التى تستعمل فى أية لغة من اللغات ، ووردت أيضا بالمعنى الاصطلاحى الخاص بالعملية العقلية المنظمة تنظيمًا منطقيًا وإن كان هذا المعنى الاصطلاحى لم يبرز عند أبى حيان إلا فى مجال الفلسفة والمنطق .

ومما تقدم من نصوص أبى حيان المتضمنة للفظتى القول والكلام ، يتبين أن لفظة القول جاءت عند أبى حيان مرادفة للفظة الكلام ، وهذا بحدث كثيرًا فى كتابات أبى حيان .

ومن الملاحظ أيضا أن لفظة القول ، ولفظة الكلام ألفاظ عامة تخصصت دلالتها بعد أن استخدمت كمصطلحات لغوية .

وعن الفرق بين الكلام والقول نجد أن أبا حيان قد أورد لفظة الكلام في كتاباته بمعانٍ متنوعة واستخدمها في مجالات متعددة أما لفظة القول فقد استخدمها أبو حيان في مجال النطق والتعبير عن المعانى .

# (٤) النحو ، الإعراب :

النَّحُو فى اللغة: القصد والطريق، يكون النحو ظرفًا ويكون اسمًا، نحاه ينْحُوه ويَنْحاه نحوًا وانتحاء، ونَحْو العربية منه (١).

والنُّحُو في الاصطلاح : هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ٩٩٥ .

وغيره كالتثنية والجمع ، والإضافة ، والنسب وغير ذلك . والنَّو في الأصل هو مصدر شائع أي نحوت نحوًا ، كقولك قصدت قصدًا ، ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العِلْم (۱) والنَّحُو هو إعراب الكلام العربي ، قال ابن السكيت : نحا نحوه إذا قصده ، ونحا الشيء ينحاه وينحوه إذا حرفه ، ومنه سمى النَّحوي لأنه يحرف الكلام إلى وجوه الإعراب (۲) ، وقال الأزهري : ثبت عن أهل يونان فيما يذكر المترجمون العارفون بلسانهم ولغتهم ، أنهم يسمون علم الألفاظ والعناية بالبحث عنه نحوًا (۱) وقال الخوارزمي : النَّحُو صناعة تسمى باليونانية غرماطيقي وبالعربية النحو (٤) والنَّحُو هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية وغيرها (٥) .

ولفظة (النَّحُو) لها تعريفات عديدة أوردها أبو حيان التوحيدى في كتاباته فقال في ثمرات العلوم: النَّحُو مقصور على تتبع كلام العرب في إعرابها ومعرفة خطئها وصوابها، واعتياد ما تواطأت عليه وألفت استعماله، ولو لا انفتاح أبواب المعانى به لم يكن في النَّحو أكثر من مخالفة الحركة باللفظ لكن قد صح بالتجربة والاستعراض أن في مخالفة حركات الألفاظ فساد المعانى والأغراض أن .

وفى كتاب المقابسات ذكر أبو حيان تعريفات متنوعة للفظة النجو ففى المقابسة الثانية يقول أبو حيان معرفًا النَّحُو: هو الذى قصد به الماهر فتق المعانى ، وصحة الألفاظ ، وتوخى الإعراب ، واعتياد الصواب ، ومجانبة اللحن ، على حدود ما فى غرائز العرب وطبائعها وسلائقها (٧) . جعل أبو حيان القياس من غرائز العرب .

<sup>(</sup>١) الخصائص لابن جني ج ١ ص ٣٢ . (٢) تهذيب اللغة ج ٥ ص ٢٥٢ .

٣) تهذيب اللغة ج ٥ ص ٢٥٣ .
 ٢٥ مفاتيح العلوم ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون جـ٦ ص ١٤٣١. ﴿ (٦) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٥٨ .

ويقول في المقابسة الثانية والعشرين وقد خصصها للحديث عن النحو والمنطق: قلت لأبي سليمان ما النَّحُو؟ فقال على ما يحضرني الساعة من رسمه على غير تصفية حده ، وتنقيحه : إنه نظر في كلام العرب ، يعود بتحصيل ما تألفه ، وتعتاده أو تعرفه ، وتقلل منه ، أو تعرفه ، وتحيله ، وتأباه وتذهب عنه ، وتستغنى بغيره(١) وتعريف آخر للنحو ورد في هذه المقابسة على لسان أبي سليمان وفيه يقول : النُّحُو يرتب اللفظ ترتيبًا يؤدي إلى المعنى المعروف ، أو إلى العادة الجارية ، والشهادة في النحو مأخوذة ، من العرب وهو يتبع ما في طبائع العرب وقد يعتريه الاختلاف<sup>(٢)</sup> . ويقول أبو سليمان أيضا : النُّحُو أول مباحث الإنسان والخطأ في النحو يسمى لحنًا(٢) هذا المعنى الاصطلاحي للفظة النحوكم مر في نصوص أبي حيان لم يرد قديمًا عند العرب الأوائل ولا نحاتهم . ولم يستخدم اصطلاح النحو بينهم في مناقشاتهم ومحاوراتهم، وكانوا يعبرون عن النحو باصطلاحات أخرى مثل استخدام لفظة العربية(١٤) ولفظة الكلام وهم يريدون اصطلاح النُّحُو<sup>(°)</sup> وفي مجالالنحووالكلام والتمييز بينهما ، نذكر بعض النصوص لأبي حيان يبين فيها أهمية النحو وأثره في الكلام فيقول : إن الكلام كالجسم والنَّحْو كالحلية ، وإن التمييز بين الجسم والجسم إنما يقع بالحلي القائمة ، والأعراض الحالة فيه وإن حاجته إلى حركة الكلمة بأخذه وجوه الإعراب حتى يتميز الخطأ من الصواب(٢)، ويقول أيضا مبينًا أهمية النَّحْو بالنسبة للكلام ومميزا بين العلمين : كل من تكامل خطه في اللغة وتوفر نصيبه من النحو كان بالكلام أمهر وعلى تصريف المعاني أقدر(٧) ، يفصل أبو حيان في نصوصه بين علم النحو

<sup>(</sup>٣،٢) المقابسات ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) أخبار النحويين البصريين ص ١٨ .

<sup>(</sup>٧) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٣.

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) أخبار النحويين البصريين ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢١٤ .

والكلام ويعطى لكل من هاتين اللفظتين معنى اصطلاحيا محددًا . وترد لفظة النحو في كتابات أبي حيان بمعانٍ مختلفة منها المعنى اللغوى القديم وهو القصد والجانب ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : قال المبرد : وأنا أصل البحترى لتمثلك بشعره ، ووصله بنحو من صلته (۱) وهذا المعنى اللغوى قليل الورود في كتابات أبي حيان .

وعن فوائد علم النحو يحدثنا أبو حيان كثيرا في كتاباته وخاصة ما قاله في البصائر والذخائر عن فائدة هذا العِلْم : اعلم أنك لو قلت لنحوى : ما فائدة علمك بالنَّحُو ، وما غاية غرضك فيه ؟ لقال : معرفة المعانى ، وتجلية ملتبسها ، والتوغل في دقائق معانى كلام الله عز وجل وكلام المبعوث بالحق إلى الحلق ، ولح لولا علمي بالنَّحُو لبطل مراد كثير ، وجهل باب كبير (٢) .

ويقول في البصائر والذخائر أيضا: العلوم أربعة: الفقه للأديان والطب للأبدان ، والنجوم للأزمان ، والنّحو للسان "، وفي البصائر يذكر أبو حيان ما قاله العلماء عن معرفة النّحو وفائدته فيقول كما قال الخليل: النّحو للسان بمنزلة الطعام للأبدان "، وكما قال أبو العباس في النحو: هو عيار الأشياء ، وحلى الألسن ، وجلاء الأسماع (٥) ، وعن أخبار المشتغلين بالنحو يحدثنا أبو حيان في كتاباته عن النحوي ، ونصف النحوي ، والنحويين وأهل النّحو وأرباب النّحو هؤلاء هم المختصون بعلم النّحو، وغيرهم كثيرون ممن اشتغلوا بالنحو في ذلك العصر بجانب علومهم الأخرى . لفظة النّحوي تطلق على المشتغل بعلم النحو ، وقد جاء في اللسان: رجل ناج من قوم نُحاة ، وكأن هذا إنما هو على النسب

(٢) البصائر والذخائر ج ٣ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ١١٣ . ﴿ ٤) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٩٤٥ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذبحائر جـ ٣ ص ٧٣ .

كقولك تامر ولابن (۱) ، وجاء فى كشاف اصطلاحات الفنون : صاحب هذا العلم يسمى نحويًّا والنحويون الجمع وأما النحاة فهو جمع ناج بمعنى التَّحْوِيّ على ما فى القاموس لكن لم يستعمل المفرد بهذا المعنى أصلًا (۱) . كانت لفظة التَّحْوِيّ تستعمل فى عصر أبى حيان مرادفة للفظة الأديب ، حتى لقد كان النعت بالأديب خاصًا بالنحوى وفى هذا يقول أبو حيان : إنك أيها العالم الفقيه والأديب النَّحْوِيّ تتكلم فى إعرابه وغريبه ، وتأويله وتنزيله (۱) . بين أبو حيان فى نصه المنزلة الراقية التي يتمتع بها النَّحْوِيّ فى عصره . وترد لفظة نحوى بالمعنى الاصطلاحي فى قول أبي حيان : كل إنسان منطقيّ بالطبع الأول ولكن يذهب عن استنباط ما عنده بالإهمال ، وليس كل إنسان نحويًّا فى الأصل (١) ويصف أبو حيان عمل النَّحْوِيّ بالمعانى التي وعن عمل النحوى ، بالمعانى التي هي كالحقائق والجواهر (٥) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة النحوى ومبينًا بالمعانى التي هي كالحقائق والجواهر (٥) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة النحوى ومبينًا طريقة تناوله للألفاظ : وإنْ عنر النحوى بالمعنى فبالعرض والمعنى أشرف من طريقة تناوله للألفاظ : وإنْ عنر النحوى بالمعنى فبالعرض والمعنى أشرف من خوى فإنه لا يلحن أبدًا (١)

ويذكر أبو حيان لفظة الجمع النحويين فيقول: سمعت شيخًا من النجويين يقول: المعانى هي الهاجسة في النفوس المتصلة بالخواطر، والألفاظ ترجمة للمعانى (^). وترد لفظة الجمع نحويون في نص يقول أبو حيان فيه: ابن الراوندي

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون جـ٦ صـ١٤٣١.

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٣٩.

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٩٥ .

لا يلحن ولا يخطىء ، لأنه متكلم بارع وجهبذ ناقد وبحاث جدل ، لكنه استطال باقتداره على علل النحويين ورآها مفروضة بالتقريب وموضوعة على التمثيل، لأنهأ تابعة للغة جيل من الأجيال (١) .

ومصطلح أهل النحو يذكره أبو حيان فى كتاباته فيقول: سألنى أبو سليمان يومًا عن الطبيعة، وكيف هى عند أهل النحو واللغة، أهى فعيلة بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة (٢)، ويقول ذاكرًا مصطلح أرباب النحو : وسمعت أرباب النحو يقولون: الفعل خمسة أجناس (٢).

ويعد مصطلح « معانى النحو » من أهم ما ورد فى كتاب الإمتاع والمؤانسة للتوحيدى على لسان السيرافى فى مناظرته مع متى بن يونس سنة ٣٥٦ه. قال السيرافى: معانى النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته ، وبين وضع الحروف فى مواضعها المقتضية لها ، وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخى الصواب فى ذلك وتجنب الخطأ من ذلك ناد

وروى أبو حيان عن أستاذه الرمانى وهو الذى قال فيه عالى الرتبة فى النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق ، إلا أنه لم يسلك طريق واضع المنطق بل أفرد صناعة وأظهر براعة (٥) والرمانى كما يقال عنه هو أول من مزج النحو بالمنطق فى هذا العصر الذى نؤرخه ، ومعنى ذلك أنه راعى فى النحو التقسيمات المنطقية ، وعلل الأحكام تعليلًا منطقيًّا . وسبب ذلك أن الفلسفة اليونانية كانت قد انتشرت فى هذه البقاع وعرف متى النَّحُو اليونانى . وتناقش العلماء أيهما أفضل ؟ النَّحُو اليونانى أو النَّحُو اليونانى فى مقابساته الصلة بين

(٢) المقابسات ص ١٢٩.

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) ظهر الإسلام أحمد أمين ج٢ ص١٢٣.

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص١٢٩، ١٣٣.

النَّحُو والمنطق ، وهو من رأى أستاذه أبى سليمان المنطقى فى أن النَّحُو منطق العربية كما أن المنطق نحو يونان (١) وحديث أبى حيان عن النحو والمنطق حديث ممتع وهو موضوع اهتم به أبو حيان وشرحه فى أماكن كثيرة من كتاباته (٢) .

مما تقدم يتضح أن لفظة النَّحُو جاءت عند أبي حيان بالمعنى اللغوى العام وهو القصد (٢) ، وهذا المعنى اللغوى قليل الورود عند أبي حيان . وجاءت لفظة النحو بالمعنى الاصطلاحي وهو الأكثر ورودًا في كتابات أبي حيان . وهذه المعانى جاءت في اللسان من قبل عصر أبي حيان .

أما التغير الدلالى فنجد أن لفظة النَّحُو التي جاءت من معنى القصد قد أطلقت على علم اللغة العربية . لأن النحو انتحاء سمت كلام العرب . وفي عصر أبي حيان نجد أن دلالة هذه اللفظة قد تخصصت أو أصبحت أكثر تخصصًا وهذا ما دلت عليه نصوصه .

### الإعراب:

الإعراب فى اللغة : الإبانة والإفصاح عن الشيء . وهو مصدر أغرَب أى أبان أو أظهر ، أو أزال عرب الشيء وهو فساده ، أو لم يلحن فى كلامه ، أو تكلم بالفحش ، أو ولد له ولد عربى اللون ، أو صار له خيل عراب ، أو تحبب إلى غيره . وعَرَّب منطقه أى هَذَّبه من اللحن . والإعراب الذى هو النحو ، إنما هو الإبانة عن المعانى بالألفاظ . ويقال عَرَّبْت له الكلام تعريبًا ، وأعرَبْت له إعرابًا إذا بينته له . والإعراب والتعريب معناهما واحد (أ) والإعراب فى الاصطلاح هو تغير

<sup>(</sup>۱) المقابسات ص ۱۲۱ ، ۱۲۲ . (۲) المقابسات ص ۱۲۱ ، ۱۲۲ .

رً ﴾ المقابسات ص ٩٧، ٢٧٦، وانظر البصائر والذخائر ج ٥ ص ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ٢ ص ٧٢٤ ، قاموس المحيط ج ٣ ص ١٨١ .

أواخر الكلم العربية (١) وعلى مذهب سيبويه عرفه الجرجانى فقال: الإعراب هو اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظًا وتقديرًا (٢) وقال الخُوارزمى: الحركات التي تلزم أواخر الكلام ثلاث (٢) وقال التهانوي شارحًا معنى الإعراب عند النُحاة ما اختلف آخر المعرب به ، والمعرب شامل للاسم والفعل المضارع أي الإعراب ، حركة أو حرف يتحول به آخر المعرب من حيث هو معرب ذاتًا كما في الإعراب بالحروف أو صفةً كما في الإعراب بالحركات (٤).

ولفظة الإعراب ترد في نصوص أبي حيان بمعانٍ متنوعة منها المعنى اللغوى و في هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإعراب بمعنى الإفصاح والإبانة: والإعراب: الإفصاح، وهذا لم يُفصح الكلام بحركاته وسكَنَاتِه وبه يقعُ البيان. ويُقال أعربَ الفرس: إذا صهل فَعُرفَ بصهيله أنه من الخيل العراب (٥)، ويقول أيضا موردًا لفظة الإعراب في نصوصه بمعنى الإفصاح: وإن كانت العبارة مصروفة على معنيين، إما لعسر المراد في المقصود، وإما لضيق الإعراب عن عين الحقيقة (١)، وترد لفظة الإعراب بمعنى الإفصاح في قوله: هذه صحيفة قد طويت منذ زمان، لأن الأذهان غلظت عنه، والعقول خاست دونه، ولم يزده الإعراب بمعنى الإفصاح والإبانة والركاكة التي ليس فوقها ركاكة الولوع بالغريب وما يشكل فيه الإعراب ويتجاذبه التأويل (٨).

وترد لفظة الإعراب بمعنى السلامة اللغوية ، في نصوص عديدة من كتابات أبي

<sup>(</sup>١) الكتاب ج ١ ص ١٢ ، تحقيق عبد السلام هارون طبعة مصر .

<sup>(</sup>٢) التعريفات ص ٣١ . (٣) مفاتيح العلوم ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون جـ٤ صـ٩٤٢ . (٥) البصائر والذخائر جـ٢ صـ ٦٦٨ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٩٠ . (٧) الإشارات الإلهية ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٨) مثالب الوزيرين ص ٦٤ .

حيان فيقول فى نص له من كتاب الإمتاع شارحًا أهمية الإعراب ، ومبينًا أهمية سلامة اللغة فى ذلك العصر : يمكن أن يقال بالمثل الأدنى : إن من يتكلم بالإعراب والصحة ولا يلحن ولا يخطئ ويجرى على السليقة الحميدة والضريبة السليمة ، قليل أو عزيز (١) .

وبهذا المعنى أيضا يقول أبو حيان فى وصفه لمقابسته الحادية والتسعين موردًا لفظة الإعراب بمعنى السلامة اللغوية فى إيضاح المعنى : لقد حوت معانى غريبة ، وطرقًا واضحة ، وقد كنت عرضت أكثر هذا على أبى سليمان ، وعلى غيره ، فما أصبت عند أحدهم ما يحلى ، إلا ما قاله جماعة من النحويين فإنهم بهرجوا كلمة بعد كلمة فيها من ناحية الإعراب والصوغ ، فعدت على أبى سليمان ذلك فقال : إذا استقام لك عمود المعنى فى النفس بصورته الخاصة ، فلا تكترث ببعض التقصير فى اللفظ (٢) . وبمعنى السلامة اللغوية للفظة الإعراب يقول أبو حيان أيضا : فمن ظن أن المعانى تتلخص له مع سوء اللفظ ، وقبح التأليف ، والإخلال بالإعراب فقد دل على نقصه وعجزه (٢) .

وترد لفظة الإعراب في كتابات أبي حيان بمعنى التحدث بالعربية الشمالية والبعد عن تأثير الجنوبية وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: قال أبو سعيد: صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف، والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربية (أ) يقصد أبو حيان في نصه هذا البعد عن تأثير العربية الجنوبية. ولفظة الإعراب ترد في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي وبهذا المعنى يقول أبو حيان معرفًا لفظة الإعراب في نص له من رسالة العلوم: حَدُّ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم كالمدال من زيد ألا ترى

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٦ . (٢) المقابسات ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الىصائر والذخائر جـ ٣ ص ٥٠ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٩ .

أنك تقول جاءنى زيد ومررت بزيد ورأيت زيدًا ، فزيد هو واحد مى هذه المواضع لكن صوره مختلفة للإعراب الفاصل بين مراد ومراد وفنون هذا الباب كثيرة وعللها عويصة والناظر فيه يقوم بمعانيه على حسب عنايته ودرايته (۱) . وبهذا المعنى الاصطلاحى أيضا يعرف أبو حيان لفظة الإعراب في بصائره فيقول : الإعراب هو الذى حركة آخر الكلمة (۱) وفي الإمتاع يقول أبو حيان وقد سمعت أبا سعيد السيرافي يقول : والإعراب حركة تحل بآخر حرف من الاسم كالدال من زيد (۱) .

ويقول أبو حيان شارحًا عمل الإعراب: والكلام يتغير المراد فيه باختلاف الإعراب، كما يتغير المفهوم باختلاف الإعراب، كما يتغير المفهوم باختلاف الأنعال وكما ينقلب المعنى باختلاف الحروف(<sup>1)</sup>.

مما تقدم يتضح أن لفظة الإعراب وردت في كتابات أبى حيان بمعانٍ متعددة منها المعنى اللغوى العام ، ومنها المعنى الاصطلاحي الخاص بالنهايات الإعرابية الصحيحة ، وهذا المعنى المتعلق بتغير أواخر الكلم هو الأكثر ورودًا عند أبى حيان . وفي اللسان جاءت لفظة الإعراب بالمعنى اللغوى العام وبمعنى النحو ، أما المعنى الخاص الاصطلاحي فلم يرد في اللسان .

وفى مجال التغير الدلالى يتبين لنا أن لفظة الإعراب استخدمت فى العصور الإسلامية الأولى بمعنى طريقة العرب فى الإبانة ، والإعراب عن حاجتها ، أى بالمعنى اللغوى . فالإعراب فى هذه الفترة كان لا يعنى النحو بقدر ما يعنى اتباع

<sup>(</sup>١) رسالة في تمرات العلوم ١٩٣ . (٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٠٨ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٢٠٨ .

طريقة الفصاحة العربية . وأطلق الإعراب على النحو لأنه إبانة وإفصاح عن المعانى بالألفاظ فالإعراب هنا مأخوذ من أعربه إذا أوضحه . أو أنه أخذ من عربت معدته إذا تغيرت وفسدت ، على أن تكون الهمزة للسلب فيكون معناه إزالة الفساد ، وسمى به الإعراب لأنه يزيل فساد التباس بعض المعانى ببعض . والإعراب بمفهومه هذا لم يتعد المعنى اللغوى له . ومن معنى التغير من قولهم عَرِبت معدته إذا تغيرت ولأنه تغير يلحق أواخر الكلم فيقال أعربت الكلام أى أزلت عربه وفساده وغيرت أواخر كلماته ، بالنهايات الإعرابية الصحيحة ومن معنى التغير للفظة الإعراب يتضح لنا أن دلالة هذه اللفظة قد انتقلت من مجال مادى وهو إزالة فساد المعدة أى التخمة إلى مجال معنوى يتصل بفهم الكلام وإزالة فساده . ثم تخصصت دلالة لفظة الإعراب باستخدامها كمصطلح نحوى خاص بتغير أواخر الكلمات بنهايات إعرابية صحيحة .

ومن الاشتقاقات التي وردت في كتابات أبي حيان من المادة « عرب » مثل : `` تعريب ، ومعرب ، ومعربة ، ومستعرب .

معنى التعريب كما جاء فى اللسان ، فى تعريب الاسم الأعجمى : أن تتفوه به العرب على منهاجها ، تقول : عَرَّبَتْه العرب ، وأَعْرَبَتْه أيضا ، وأعْرَب الأعجم وعَرُب لسانه ، بالضم عربة أى صار عربيًا . وعن الأزهرى : الإعراب والتعريب معناهما واحد ، وهو الإبانة ، وعن ابن الأعرابي التعريب :التبيين والإيضاح (۱) ، ولفظة تعريب ذكرها أبو حيان فى قوله : « نعوذ بالله من العجمة المخلوطة بالتعريب ، ومن العربية المخلوطة بالتعجم » (۲) .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٩٥٩ . (٢) اللسان ح ٢ ص ٧٢٤ .

ولفظة مُعرِّب وقد جاءت فى اللسان بمعنى المفصح (١) وبهذا المعنى وردت لفظة معرب عند أبى حيان فى نص له يقول فيه : ياهذا ! قد اخترط الحق لسانا لا يمر بصدع إلا شعبه ، ولا يلم بقلب إلا رعبه ، واملاً عيانك منه ، فليس فى كل حين تحال من الماء والطين ، ولا فى كل زمان تحض بالأمان ، ولا فى كل وقت تناغى بلحن مطرب ، أو تناجى بلسان مُعرِّب (٢) .

وذكر أبو حيان لفظة مُعرِّبة بمعنى مفصحة أى فصيحة واضحة فقال: قال المبرد: أحسن المراثى ، ما خلط مدحًا بتفجع ، واشتكاء بفضيلة ، لأنه يجمع إلى التشكى الموجع تفرجا ، فإذا وقع نظم ذلك بكلام صحيح ، ولهجة معربة ، ونظم غير متفاوت فهو الغاية من كلام المخلوقين (٢) معرب ومعربة كا جاءتا فى نصوص أبى حيان بمعنى الإفصاح ، فمعرب مفصح وهذا المعنى هو الذى جاء فى اللسان من قبل فقال: المُعرِّب هو المفصح بالحق ولا يتوقاهم ، ومن المادة (عرب » يذكر أبو حيان لفظة المستعربين . والمُستَعرب كا عرفه اللسان هو الأعجمى الذى ينتمى إلى العرب فيتخذ لغتهم لغة له ويقال أعرب الأعجمى إعرابًا وستعربين فى وصفه للفن البلاغى السجع ومن يفرطون فى استعماله من المنتمين إلى العربية : وصفه للفن البلاغى السجع ومن يفرطون فى استعماله من المنتمين إلى العربية ، متى زاد على المقدار ، ضارع كلام النشأة والكهنة من العرب أو كلام المستعربين من العجم (٥) .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٧٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٨ .
 (٤) اللسان ج ٢ ص ٧٢٤ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) البصائر الذخائر ج ١ ص ٣٦٥ .

## حركات الإعراب ، الرفع ، النصب ، الخفض ، الكسر :

جاء فى اللسان الحَرَكة ضد السكون من حُرُك يحُرُك حَرَكة وحركا وحَركته فتحَرُّك (١) ولفظة حَرَكة ترد عند أبى حيان ومعها لفظة الجمع حركات بالمعنى اللغوى العام وهو ضد السكون وفى هذا المعنى يقول أبو حيان: قيل: كم الحركات ؟ قال: ستة أصناف ، أولها حركة الانتقال ، وهى ضربان: أما حركة الجسم بكله من مكان إلى مكان ، وأما حركته بأجزائه كالفلك والرحى(١) . وبهذا المعنى اللغوى يذكر أبو حيان أيضا لفظة الحركة فيقول: فتهالكت على وقارك وسكون أطرافك ، وسكوت لفظك وتناسب حركاتك (١) .

وترد لفظة حركة والجمع حركات بالمعنى الاصطلاحي النحوى في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان فيقول بهذا المعنى مبينًا أهمية حَرَكة الإعراب بالنسبة لمن يتبع قواعد النَّحو: إن حاجته إلى حركة الكلمة بأخذه وجوه الإعراب حتى يتميز الجلطأ من الصواب (3) ويقول أيضا موردًا لفظة الحركة بالمعنى النحوى ، في قوله : الإعراب الذي هو حَرَكة آخر الكلمة (٥) ونقلا عن تعلب يقول أبو حيان مبينًا عمل حركة الإعراب : الكلام مبنى على الحركة والسكون ، الحركة تتبدل وعلى السكون يوقف ، ولو كان متحركًا لقلق اللسان وطاش ، ولو كان ساكنًا ما كان كلامًا ، وباجتاع الحركة والسكون يصير كلامًا (١) . ولفظة الجمع حركات اللفظ يذكرها أبو حيان قائلًا : قال أبو سعيد : معانى النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته ، وبين وضع الحروف في موضعها المقتضية (٧) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٦١٥ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٣ ص ١٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٣٨ .
 (٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢١٥ . (٦) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٢١ .

لفظة الجمع حَرَكات بالمعنى الاصطلاحى الخاص بحَرَكات الإعراب نقلًا عن أستاذه السيرافى : إنك فى هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها وبنائها على الترتيب الواقع فى غرائز أهلها ، وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات هذه الأسماء والأفعال والحروف ، فإن الخطأ والتحريف فى الحَرَكات كالخطأ والفساد فى المتحركات (١) .

أما الحركات التي تلزم أواخر الكلام للإعراب فهي ثلاث : الرفع ، والنصب والخفض (٢) .

جاء في اللسان الخفض: ضد الرفع ، خفض يخفضه خفضًا فانخفض واختفض (٢) والرفع: ضد الوضع ، رفعته فارتفع ، هو نقيض الخفض في كل شيء ، رفعه يرفعه رفعًا ، ورفع هو رفاعة وارتفع (١) والنصب: مصدر نصبت الشيء إذا أقمته ، وصفيح منصب أي نصب بعضه على بعض . نصب له الحرب نصبا: وضعها (٥) والرفع والنصب يختصان بالأسماء المتمكنة المنونة ، أما الفتح والخفض فهما يختصان بالأسماء المبنية وغير المتمكنة المنوعة من الصرف (١) فيكون الرفع إذن ما وقع في أعجاز الكلم منونًا ، والفتح : ما وقع في أعجاز الكلم عنون ، والنصب والخفض ما وقع في أعجاز الكلم منونًا .

وعن ألقاب حَرَكات الإعراب الرَّفع والنَّصب والجر يحدثنا أبو حيان ، فيقول: الرفع ، والنصب ، والحفض ، والهمز ، والإدغام ، والإمالة وأشباه ذلك ألقاب وضعها النَّحُويون للمتعلمين من العرب والمتكلفين ليقربوا إليهم البعيد ، ويجمعوا الشتيت (^) .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١١٥ . (٢) مفاتيح العلوم ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤،٣) اللسان ج ١ ص ٨٦٧، ١١٩٧. (٥) اللسان ج ٣ ص ٦٤٥.

<sup>(</sup>٧،٦) مفاتيح العلوم ص ٣٠ ، وانظر الكتاب ج ١ ص ١٣ تحقيق عبد السلام هارون .

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٩٨ .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفتح: الأفعال ثلاثة: ماض وهو مبنى على الفتح ومستقبل، والدائم وهو الحال<sup>(۱)</sup> والفتح نقيض الإغلاق فَتَحَه يَفْتَح فتحًا<sup>(۲)</sup>.

ويقول أبو حيان في بصائره أيضًا ذاكرًا الرفع ، والنصب ، والجر بمعنى ألقاب حركات الإعراب : لم يؤت المبطلون العلل في غلطهم على العرب إلا من جهة الألقاب ، لأنهم رأوا النحويين يقولون رفعت العرب كذا بكذا ، ورأوا العرب لا تعرف الرفع ولا النصب ولا الجر ، فقضوا على عللهم بالبطلان ولو أنعموا النظر لميزوا بين المعنيين وهذا قد يجيبك عن الإعراب بالاستدلال من غير سماع (٣) .

ويذكر أبو حيان لفظ الجر فيقول: الاسم ما وقع على معنى غير مقرون بزمان محصل، ويعرف أيضا بدخول الجر عليه (<sup>١)</sup>.

نجد مما تقدم من نصوص التوحيدى أن لفظة الخفض ، ولفظة الجرقد استخدمهماالتوحيدى بمعنى واحد خاص بالمعنى الاصطلاحى لحركة من حركات الإعراب وهذا الاستعمال يوضحه الخوارزمى فى مفاتيح العلوم قائلا : وقد يسمى الخفض أيضا جرَّا وقد فرق البصريون بين هذه الأسماء فجعلوا الرفع لما دخل على الأسماء المتمكنة التي يلزمها الإعراب بالحركات الثلاث ، وجعلوا الخفض النصب للأسماء المتمكنة التي يلزمها الإعراب بالحركات الثلاث ، وجعلوا الخفض للأسماء المتمكنة التي يلزمها الإعراب بالحركات الثلاث وجعلوا الكسر لما بنى مكسورًا (٥٠) .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٢ ص ١٠٤٤ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) مفاتيح العلوم الخوارزمي ص ٢٩ .

وهناك رأى للمخزومي حول استخدام لفظة الخفض عند الكوفيين يقول فيه: الخفض ويريد به الكوفيون ما يريد البصريون بالجر ، والخفض ليس من وضع الكوفيين ، ولا الجر من وضع البصريين ، وإنما هما مقتبسان من أوضاع الخليل ومصطلحاته ، إلا أن الكوفيين توسعوا في الخفض . فاستعملوه في الكلمات المنونة وغير المنونة بعد أن كان الخليل لا يستعمله إلا في المنون وأن البصريين نقلوا الجر من كونه حركة يستعان بها عند الخليل على التخلص من الساكنين (١) وكيفما كان الأمر فإن اختلاف الفريقين في هذه المصطلحات شكلي أيضا ، لأن الحالات التي يطلق البصريون فيها الكسر والجر يطلق الكوفيون فيها كلمة الحفض (١) .

. مما تقدم نجد أن الألفاظ رَفْع ، ونَصْب ، وخَفْض وجَرّ جاءت فى كتابات أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص بحركات الإعراب . وهذه الألفاظ جاءت فى اللسان بالمعنى اللغوى العام وغفل اللسان عن ذكر المعنى الاصطلاحى .

أما التغير الدلالى خنجد أن الألفاظ الخاصة بألقاب حركات الإعراب ، قد تخصصت دلالتها عندما استخدمت كمصطلحات نحوية ، ودلت في اصطلاح النحويين على ما وقع في أعجاز الكلم منوَّنًا في نحو زيدٍ في الخفض ، وزيدٌ في الرفع ، وزيدًا في النصب ، فهي كلمات خاصة بالحركات الثلاثة للكلمة المعربة . أما لفظة الفتح فقد اختصت في النحو بما وقع في أعجاز الكلم غير منونٍ والفتح في البناء يستخدم كالنصب في الإعراب .

<sup>(</sup>١) مدرسة الكوفية ، مهمدي المخزومي ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) مدرسة الكوفة مهدى المخزومي ص ٢٥٨.

## (٥) الصرف ، التصريف :

الصرّف في اللغة: رَدُّ الشيء عن وجهه ، صَرَفه يَصْرِفُه صَرُفاً ، فانْصَرَف والصرّف : أن تصرف إنسانًا عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك . والصرّف : فضل الدرهم والدينار على الدينار لأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه . والصرّف : الحيلة ، والتقلب ، والعدل الغرض ، وصَرّفنا الآيات أى بيّنًاها ، وتصريف الآيات تبينها ، وتصاريف الأمور تخاليفها . والتصريف في جميع البياعات إنفاق الدراهم (۱) ، والصرّف في الاصطلاح هو تغير الكلمة بالحركات والزيادات والقلب حتى تصير على مثال لفظة أخرى (۱) والصرّف عِلْم يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال (۱) وصرّف الكلمة إجراؤها بالتنوين والتصريف . والتصريف في الكلام اشتقاق بعض من بعض وأن تبنى من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما تبنيه ثم تعمل على البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم (۱) . ولفظة الصرّف ترد في كتابات أبي حيان بمعانٍ متنوعة ففي المعنى اللغوى العام لهذه اللفظة يقول أبو حيان : ونحن نحس بمعان جمة ، وفوائد كثيرة . لا نستطيع صرفها عن أنفسنا (۱) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الصَّرف بالمعنى الاصطلاحى النحوى : حدثنا على بن عيسى عن شيخه ابن السراج فقال : سألت المبرد فقلت : إذا كان الواحد في صيغة الجمع ما يصنع به في الصرف في مثل : شعره هراميل وهذه سراويل وما أشبهه ، فقال ألحقه بالجمع فامنعه الصرف ، لأنه مثله وشبيهه قال : وسألت أحمد

الكتاب ج ٢ ص ٣١٥ . (١) الكتاب ج ٢ ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات ص ١٣٩ ، وانظر تاج العروس جـ ٦ ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون جـ٣ ص٨٣٧. (٥) المقابسات ص ٩٧.

ابن يحيى عن ذلك ، فقال : أخبرنا سلمة عن الفراء قال : ألحقه بأحمد فامنعه الصرف في المعرفة واصرفه في النكرة حتى يكون بين الواحد والجمع فرق (١٠) .

وترد لفظة الصرف بالمعنى الاصطلاحي النحوى في نص من كتاب البصائر يذكر فيه أبو حيان الصُّرف ، والممنوع من الصُّرف في حديثه عن تصغير الأسماء المصروفة ، فيقول نقلًا عن أستاذه أبي سعيد السيرافي : في الأسماء المصروفة ما إذا صغر منع الصرف ، وفي الأسماء ما لا ينصرف وإذا صغرته صرف ، وفيها ما لا ينصرف في مصغره ومكبره (٢) ويورد أبو حيان أمثلة على هذه الاصطلاحات الصرفية التي وردت في نصه فيقول: فأما ما ينصرف، إذا صغر لم ينصرف فهو الاسم المعرفة الذي في أوله من زوائد الفعل ، وفيه حرف زائد يخرجه عن بناء الفعل ، فينصرف بخروجه عن بناء الفعل كرجل سميناه يضارب أو يضاريب فهو منصر ف ، فإذا صغرناه قلنا يضرب ويضيرب ، وأما ما لا ينصر ف فإذا صغرناه انصرف كنحو عمر وبكر ، فينصرف لزوال لفظ العدل ، وكذلك رجل يسمى بمساجد فلا ينصر ف لأن هذا البناء يمنع من الصرف ، فإذا صغر ناه أسقطنا الألف فقلنا: مسيجد تصغير مسجد فينصرف. وأما ما لا ينصرف في مصغر و لا مكبر فما كان في أوله زيادة الفعل نحو: رجل اسمه تغلب ويزيد وما أشبه ذلك. و أما ما ينصرف في المصغر والمكبر كنحو: زيد وبكر وما أشبه ذلك تقول: هذا زيد وزييد ، ومررت بزييد (٢) في نص أبي حيان ورد الفعل ينصرف و لا ينصرف وهذا يدخل ضمن مجال باب المنوع من الصرف وفي نص آخر من كتاباته يذكر أبو حيان الفعل صرف ، والفعل تصرف فيقول : سئل الزجاج عن قابوس فقال : إذا

(٢) البصائر والذخائر ج ٣ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ٢ ص١٩٦، ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٦٠ .

جعلته أعجميا لم تصرفه وإن اشتققته من قولك: قبسته نارًا فهو فاعُول صَرَفْتَه قيل: فجامُوس؟ قال: اصرفه لأنه جِنْس، قال ولم صَرَفْتُهُ ؟ قال لأن العرب أخرجته من العجمة بالألف واللام فجرى مجرى أجناس العربية (١) والتصاريف الثلاثة للفعل صرف وردت في هذا النص. ويذكر أبو حيان الفعل ينصرف فيقول: سمعت في مجلس أبي سعيد شيخًا من أهل الأدب يقول: ومن الأفعال ما له وجهان، كشيء ينصرف على معنيين مثل: أصاب عبد الله مالًا وأصاب عبد الله مال أبو حيان ذاكرًا الفعل ينصرف: نعم وبئس من باب أفعال ما لا ينصرف.

وترد لفظة تصريف في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في رسالة العلوم : وأما اللُّغة فجدواها

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ١ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۲) البصائر والذخائر ج ۱ ص ۲۱۶ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣٠٧ .

عظيمة ومنافعها جمة لأنها مادة الكلام والنَّحو صورة من صورها ولأنها تحيط بالاشتقاق وأصوله والتصريف وأبيته فكل من تكامل حظه من اللغة وتوفر نصيبه من النحو كان بالكلام أمهر ، وعلى تصريف المعانى أقدر (١) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة تصريف في نصوص عديدة من كتاب البصائر والذخائر بمعناها الاصطلاحي: كان أبو بكر ضعيفًا في التصريف والنحو خاصة ، وفي كتاب الجمهرة خلل كثير (٢) ، وبهذا المعنى يقول أبو حيان في بصائره أيضا ذاكرا لفظة التصريف: تركنا تصريف حروف مرت مجاورة لأخواتها من غير قصد ولكن لسوء تأتى في نظم الباب إلى الباب ورد الشبيه إلى الشبيه (٦) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة التصريف وما لها من تأثير في بِنْية الكلمة: أتراه يصل إلى تخليص اللفظ المبنى على معنى دون اللفظ ، المبنى على معنى آخر ، إلا بحفظ الأسماء وتصريفها ، أو تراه يقف على تحصيل المعنى المدفون في هذا اللفظ دون المعنى المدفون في هذا اللفظ الا بتميز وجوه حركات اللفظ (٤) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الجمع تصاريف بمعناها الاصطلاحي: اللغات كلها منثورة مبسوطة متباينة الأوزان متباعدة الأبنية ، مختلفة التصاريف<sup>(٥)</sup>.

مما تقدم يتبين لنا أن الألفاظ صرف ، وتصريف ، وتصاريف وردت عند أبي حيان بالمعنى اللغوى العام ، وبالمعنى الاصطلاحي الخاص بأحكام أبنية الكلمة وأحوالها . وقد فرق أبو حيان بين مصطلح الصرف وغيره من المصطلحات الخاصة بالعلوم النحوية واللغوية ، فنجد من نصوصه المتضمنة للفظة التصريف أنه أخذ وضعًا خاصًا وهذا الوضع للفظة التصريف ، لم نجده في كتب المتقدمين ممن

<sup>(</sup>١) رسالة فى ثمرات العلوم ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢١٥ .

عرفوا النحو تعريفًا عامًّا يشمل الصرف ، كذلك مما يدل على أن تصريف الكلمات وتغير بنيتها كان يدخل ضمن علم النحو<sup>(۱)</sup> ، وفى اللسان نجد أن لفظة الصَّرف جاءت بالمعنى اللغوى وبالمعنى الاصطلاحى أما لفظة التصريف فلم يذكر اللسان لهذه اللفظة إلا المعنى اللغوى وكذلك لفظة الجمع تصاريف . فلفظة التصريف إذن جديدة في معناها عند أبي حيان .

وفى مجال التغيير الدلالى نجد أن هذه الألفاظ مثل الصرف ، والتصريف هى ألفاظ عامة تخصصت دلالتها عندما استخدمت كمصطلحات صرفية ، هذا وقد دلت نصوص أبى حيان على هذا التخصيص الدلالى .

# بناء ، أبنية :

ومن المصطلحات الخاصة بالصَّرف والصيغ لفظة البناء والجمع أبنية وقد وردت هذه الألفاظ فى أماكن متعددة من كتابات أبى حيان وتناولت المعاجم لفظة البناء بالشرح والتعريف .

وقد جاء فى اللسان: بناه يبنيه بنيًا وبناء، وبنيانا وبنية. والبِناء: المَبْنَى والجمع أبنية، وهي البيوت التي والجمع أبنية، وهي البيوت التي تسكنها العرب فى الصحراء والبِناء: لزوم آخر الكلمة ضربًا واحدًا من السكون أو الحركة لا لشيء أحدث ذلك من العوامل، وكأنهم إنما سموه بِناء لأنه لما لزم ضربًا واحدًا فلم يتغير تغير الإعراب. وسمى بناء من حيث كان البناء لازمًا موضعا لا يزول من مكان إلى غيره (٢٠).

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة فى أنباه النحاة –للقفطى جـ ٣ ص ٢٩٢ وبغية الوعاة للسيوطى ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ١ ص ٢٧٢ .

وقال التهانوى فى كشافه شارحًا لفظة أبنية: بأنه أريد بأبنية الكلم ما يطرأ \* عليها، أى على الكلم من الهيئات والأحوال(١) وقال أيضا فى تعريفه للفظة الأبنية: يطلق على الهيئة الحاصلة للفظ باعتبار ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها، وقد يقال الصيغة واليناء والوزن لمجموع المادة والهيئة أيضًا(١).

ولفظة البناء بالمعنى اللغوى وهو التشيّد والعمارة: الروم لهم أبدان وثيقة وهم الفظة البناء بالمعنى اللغوى وهو التشيّد والعمارة: الروم لهم أبدان وثيقة وهم أصحاب بناء وهندسة لا يعرفون سواها (٢) كلمة البناء جاءت بمعنى عِلْم العمارة الحناص ببناء الأبنية من بيوت وغيرها. وهذا المعنى اللغوى للفظة البناء قليل الورود عند أبى حيان. وترد لفظة البناء بالمعنى الاصطلاحي وهو لزوم آخر الكلمة ضربًا واحدًا من السكون أو الحركة، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: ولأن الكلم بناء، والبناء لا يكون بحرف واحد إنما يخرج الحرف من أحكام الحروف بارتدافه حرفًا آخر (١٠) ويقول أبو حيان أيضا: قال الخليل: الاسم لا يكون أقل من ثلاثة أحرف: حرف يبدأ به، وحرف تحشى به الكلمة، وحرف يوقف عليه، نحو نصر وزيد، فإن قصدت البناء مثل: هل، وبل، وقد، ولو، يوقف عليه ، نحو نصر وزيد، فإن قصدت البناء مثل: هل، وبل، وقد، ولو، البصائر والذخائر يذكر أبو حيان لفظة بناء بمعناها الاصطلاحي مع إيراده أمثلة على ذلك فيقول: هذا بمنزلة العدل والعديل، فالعديل ما عادلك من الناس والمودّل لا يكون إلا للمتاع وغيره، ولكنهم فرقوا بين البنائين ليفصلوا بين المتاع وغيره، ومثل ذلك بناء حصين وامرأة حَصان، فرقوا بين البنائية والمرأة (١٠).

<sup>(</sup>٢،١) كشاف اصطلاحات الفنون جـ١ ص ٢١. ﴿ (٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٧١ . (٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٠ .

ولفظة الجمع أبنية ترد عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحى وفى هذا المعنى يقول: اللغات كلها منثورة مبسوطة ، متباينة الأوزان ، متباعدة الأبنية مختلف التصاريف<sup>(۱)</sup> ويقول أبو حيان فى نص آخر ذاكرًا لفظة الأبنية: ما وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوع العربية ، أعنى الفرج التي فى كلماتها ، والفضاء الذي نجده بين حروفها ، والمسافة التي بين مخارجها ، والمعادلة التي نذوقها في أمثلتها ، والمساواة التي لا تُجْحَد في أبنيتها (۱) .

وفى نص من رسالة العلوم يقول أبو حيان موردًا لفظة الأبنية فى حديثه عن اللغة : وأما اللغة فجدواها عظيمة ومنافعها جمة لأنها مادة الكلام والنحو صورة من صورها ولأنها تحيط بالاشتقاق وأصوله والتصريف وأبنيته ، والوزن وأمثلته ، فكل من تكامل حظه من اللغة وتوفر نصيبه من النحو كان بالكلام أمهر  $(^{7})$  ويذكر أبو حيان بعض الأمثلة على الأبنية الصرفيّة فيقول فى بصائره : قال بعض الكُتّاب : هذا أمر طريف أى لم يُعْتَدُ ، ورجل طريف أى مُعْجب ، وقال صاحب الاشتقاق : الطرف دائر فى هذه الأبنية  $(^{1})$ 

ما تقدم يتضح أن لفظة البناء والجمع أبنية وردت في كتابات أبي حيان بمعانٍ متعددة ، منها المعنى اللغوى المادى ، ومنها المعنى الاصطلاحى الخاص بلزوم الكلمة لهيئة واحدة من السكون أو الحركة وهذا المعنى هو الأكثر ورودًا عند أبي حيان . وهذه المعانى للفظة البناء جاءت من قبل في اللسان عند تناوله للمادة (ب ن ى ) ومن معنى البناء يتبين لنا أنها ضد الإعراب بالمفهوم الاصطلاحى .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٣٣ .

 <sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٧٧ .
 (٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في العلوم ص ٢٠٤ .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن دلالة لفظة البناء قد انتقلت من المجال المادى وهو المعنى القديم إلى المجال المعنوى مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو (اللزوم). أى لزوم آخر الكلمة ضربًا واحدًا وهذا المعنى أخذ من البناء من حيث إن البناء كان لازمًا موضعا لا يزول من مكان إلى غيره.

ثم تخصصت دلالة لفظة البناء بعد أن استخدمت كمصطلح خاص بعِلْم الصرف وهذا ما دلت عليه نصوص أبي حيان .

#### (٦) « الاشتقاق » :

نجد فى نصوص كتابات أبى حيان نظرته النفاذة العميقة لمفردات اللغة العربية وتبينه لسماتها ونفاذه إلى أسرارها وتفهمه لغزارة هذه المفردات وما بينها من ترادف أو تقارب أو تناظر وقابليتها للاشتقاق تلك الدراسة الجدية التى نضجت فى عصر أبى حيان التوحيدى وفى العصور التالية لعصره .

يقول آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية عن علم الاشتقاق: ظهرت في القرن الرابع دراسة جدية للاشتقاق اللغوى ، وبقيت عصرًا طويلًا ، وكان أستاذ هذه الدراسة ابن جنى الموصلي المتوفى عام ٣٩٢ه ، وهو الذي ينسب إليه ابتداع مبحث جديد في علم اللغة ، وهو المسمى بالاشتقاق الأكبر ، وهو البحث الذي لا يزال يؤتى ثمره إلى اليوم ، والذي يختص بمادة الكلمة دون هيئتها ، ولم يكن لعلماء اللغة من العرب إنتاج أعظم من هذا (١).

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية آدم ميتز ج ١ ص ٤٣٧ .

وعن علم الاشتقاق قال طاش كبرى زاده فى كتابه مفتاح السعادة: علم الاشتقاق هو العلم الباحث عن كيفية خروج الكلم بعضها عن بعض بسبب مناسبة بين المخرج والخارج بالأصالة والفرعية، وباعتبار جوهرها. وإنما ذكرنا هذا القيد إذ يبحث فى الصرف أيضا عن الأصالة والفرعية بين الكم، لكن لا بحسب الجوهرية، بل بحسب الهيئة. وموضوع علم الاشتقاق: المفردات ومسائلة: القواعد التي يعرف منها أن الأصالة والفرعية بين المفردات بأى طريق يكون وبأى وجه يعلم، ودلائله: مستنبطة من قواعد علم المخارج وتتبع مفردات الفاظ العرب واستعمالاتها وغرضه: تحصيل ملكة يعرف بها الانتساب على وجه الطواب. وغايته: الاحتراز عن الخلل فى الانتساب الذي يوجب الخلل فى ألفاظ العرب.

الاشتقاق في اللغة: هو أخذ شق الشيء ، والأخذ في الكلام وفي الخصومة يمينًا وشمالًا . واشتقاق الحرف من الحرف : أخذه منه (٢) والاشتقاق في الاصطلاح: هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا ومغايرتهما في الصيغة (٢) ومن المجاز شقق الكلام تشقيقًا أخرجه أحسن مخرج ومن المجاز سمى أخذ الكلمة من الكلمة اشتقاقا (٤) .

وجاء في الكليات أن الاشتقاق هو من أصل خواص كلام العرب فإنهم أطبقوا على أن التفرقة بين اللفظ العربي والعجمي بصحة الاشتقاق(٥٠) .

والاشتقاق عند أهل العربية يحدّ تارة باعتبار العلم وهو أن تجد بين اللفظتين تناسبا في أصل المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر ، وتارة باعتبار العمل وهو

<sup>(</sup>۱) مفتاح السعادة طاشُركبرى زاده ج ۱ ص ۱۳۰ ، ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٢ ص ٣٤٣ ، قاموس المحيط جـ ٢ ص ٧٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) التعريفات ص ۲۲ .
 (٤) تاج العروس ج ٦ ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٥) الكليات ج ١ ص ١٧٩ .

أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالًا على معنى يناسب معناه(١).

ولفظة الاشتقاق يعرفها أبو حيان فى كتاباته فيقول: إنما يدل الاشتقاق من الكلمة على جهة واحدة فى المطلوب المتنازع، لأنه مأخوذ من تركيب الحروف، وتأليف اللفظ وصورة المسموع (٢٠).

ويوضح أبو حيان في كتاباته عمل الاشتقاق في الأسماء فيقول وإن كان ( الاسم ) عربيًا نصرفه ولا نصرف الذي اشتق منه (٢) ، ويقول أبو حيان عن الاشتقاق وكيف يتم في الأسماء فيقول : ويكون اسما غير مشتق فيجرى مجرى الاسم المحض مثل : قليب كأنها سميت لأنه قلب ما أخرج منها ، ثم صار اسمًا لازما(٤) ويقول في بصائره : وقد يكون الاسمان مشتقان من شيء والمعنى فيهما واحد ، وبناؤهما مختلف ، فيكون أحد البنائين مختصا بشيء دون شيء ليفرق بينهما وينهما .

ترد لفظة الاشتقاق فى كتابات أبى حيان بمعانٍ متعددة منها المعنى اللغوى العام ، وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاشتقاق ، بمعنى الأخذ فى الكلام يمينًا وشمالًا أى تفرعه وتشعبه : ما هو أول فى العقل ، وما هو أول بالنفس ، وما هو أول بالطبيعة ، وما هو أول بالزمان ، وما هو أول بالدهر وما هو أول بلا سبب أعنى بالإطلاق . وهذه تلاع لا يرقاها إلا الأقو باء الأصفياء وبحور لا يركبها إلا السعداء الفضلاء . وأنا أعتذر من اشتقاق الكلام فى هذا الموضع ، وتعرق الحديث به ، ولكن الكلام صوب لا يملك إذا تهطل (٢) .

<sup>(</sup>۱) کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۱۸، ۱٤۰.

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٤٦٧ . (٣) البصائر واذخائر جـ ٤ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٧٥٠ . (٥) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٣٨٢ .

وترد لفظة الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحى وهو اقتطاع فرع من أصل الكلمة يدور فى تصاريفه حروف ذلك الأصل ، وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاشتقاق فى نصِّ من رسالة العلوم وذلك فى تعريفه للغة : وأما اللَّغة فجدواها عظيمة ومنافعها جمة لأنها مادة الكلام والنَّو صورة من صورها ولأنها تحيط بالاشتقاق وأصوله والتصريف وأبنيته ، والوزن وأمثلته وبابها مردود إلى توسع السماع (۱) .

ويقول أبو حيان أيضًا ذاكرًا لفظة الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحى فى وصفه للغة العرب وميزاتها وذلك فى مجال حديثه عن العباس بن مرداس السلمى : لقد قرع العباس بهذا الكلام باب الغيب ، وشعر بالمستور ، وأحس بالخافى ، واهتدى بلطف هاجسه إلى الأمر المزمع ، والحادث المتوقع ، وهذا شيء فاش فى العرب ، لطول وحدتها ، وصفاء فكرتها ، وجوده بنيتها ، وسعة لغتها وتصاريف كلامها فى أسمائها وأفعالها وحروفها وجولانها فى اشتقاقاتها ، ومآخذها البديعة فى استعاراتها ، وغرائب تصرفها فى اختصاراتها ، وعجيب مقاربتها فى حركات لفظها ، وهذا وأضعافه مسلم لهم ، ومعروف فيهم (١) ويورد أبو حيان فى كتاباته أمثلة كثيرة جدًّا على الاشتقاق وخاصة ما جاء فى كتابه البصائر والذخائر وأيضا فى المقابسات والإمتاع والمؤانسة . ومن الأمثلة التى أوردها أبو حيان فى كتابه البصائر والذخائر مبينًا فيها لفظة الاشتقاق قوله : السَّفارة : المَشْى فى الصَّلح ، وكأنها كشف ما غمر الحال بين المتنابذين والمتباينين ، ويقال للسَّفْرة سَفْرة لأنها الشمس فى ظلام العَلَس ، والسَّفْر والأسفار : كُتُب لأنها ضُمنت البيانَ عن الشمس فى ظلام العَلَس ، والسَّفْر والأسفار : كُتُب لأنها ضُمنت البيانَ عن الحق، والكشف عمًا استر وكما يُقال سفَرَتْ بينهم وأنا سفير . يقال سَوِلْتُ بينهم،

<sup>(</sup>١) رسالة في تمرات العلوم ص ١٩٣ . (٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٧٦ .

وأنا سَامل وكأنَّ السَّاملَ في الأصل من لاطَ الحَوْض ، وأصلحَ المَوْرِد وسهل مكان الشَّارِعة ، والكلام كلَّه مُتداخلٌ ، والاشتقاقُ فيه دائر ومنه ما يصحُّ ومنه ما يُجْفَى (١) .

وقول أبي حيان أيضا في مسألة أخرى من مسائل الاشتقاق: المُرُوءة: هي الإنسانيَّة لم تسمع من العرب لكنها مقيسة بالتوليد على كلامهم، وفلان يَتَمرَّأُ بنا أي يُبدى مُروءَته بسُوءِ القول فينا، يقال امرأة وامرأتانِ ونساءٌ، ونِسْوَةٌ والمِراءُ والمماراةُ متقاومان عند القائل بالاشتقاق على تعسُّف في التأويل، وإنما أقول بالواو ولا أتعدى الحدَّ في ذلك (٢). ونوع آخر من الاشتقاق يذكره أبو حيان في بصائره فيقول: الاستدلال من غير سماع منها الاشتقاق في الجوارح، إنها اليدان والرجلان لأن الاجتراح الاكتساب وهي الكواسب، وكذلك الجراح في البدن هي الجنايات (٢).

ويقول أبو حيان في كتاباته الأخرى ذاكرًا بعض الأمثلة على الاشتقاق: قيل: في اللغة العربية هذا ملء هذا، أي يملوءه، ومنه الملأ، والمليء، والملاة، والاشتقاق معروف، ولا يدفعه إلا ضعيف<sup>(1)</sup>، ويقول أبو حيان أيضًا: والصداقة إذا أخذتها من جانب اشتقاق لفظها، كانت من الصدق، والصدق ميزان النفس وصورة العقل، وكال الجملة<sup>(٥)</sup>.

وترد لفظة الاشتقاق أيضا بالمعنى الاصطلاحي في أمثلة ذكرها أبو حيان في كتاباته ، وردت على لسان أصحاب الاشتقاق والمولعين بالاشتقاق كما يسميهم أبو حيان ومن هذه الأمثلة ، ما قاله أبو حيان في نصٍّ من كتاب البصائر والذخائر نقلًا

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٤٩٧ . (٢) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٩٩ . (٤) المقابسات ص ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٤٥٢ .

عن الزجاج ، مبينًا رأيه فى مسألة من مسائل الاشتقاق : قال الزجاج : إنما سُمى الخُلُّ خَلَّ لأنه اخل بالحموضة ، قبل له : فإن العسل أيضا خَلَّ ، قال لأنه أخل بالحلاوة عن الحُموضة فقال : هذا لا يلزم لأن الاصطلاح سبق بالمعنى الذى دل على الاشتقاق ولم يسبق المعنى فيقع عليه قياس (1) .

وفى مثال آخر يقول أبو حيان : وزعم بعض المولعين بالاشتقاق أن الحفّ سمى خفًا لأن صاحبه خفّ به للحرّكة ، لأنه لا يلبس للقعود والرفاهية والتثاقل (٢٠) . ويذكر أبو حيان أصحاب الاشتقاق فيقول : قال أصحاب الاشتقاق : والجِرْجير في البقل أخذ من الجرّ ، أخذ فيه بالتضعيف ، قال : وسمى به لأنه يُجَرْجِر من . الأرض فقيل لأبي بكر الرزى الفقيه هذا فقال : ينبغى أن تكون لحيته جرجراء لأنها تتجرجر من ذقنه فضحك من نادرته (٢٠) . وفي نص من نصوص البصائر والذخائر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاشتقاق والعاشقين له : الحرّ فمصدر خرّ عليه السَّقْف ، وقد سأل سائل عن هذه الآية ( فَحَرَّ عَليْهِم السَّقْف ) وقال : قد علم من خرّ هذا المعنى ثم صح ذلك بقوله : عليهم ، وقال بعض العاشقين للكلام علم من خرّ هذا المعنى ثم صح ذلك بقوله : عليهم ، وقال بعض العاشقين للكلام في الاشتقاق أن خرير الماء مأخوذ منه أن ثم يقول أبو حيان أيضا ذاكرًا مساءلة أخرى من مسائل الاشتقاق وردت عند أصحاب الاشتقاق : قال بعض أصحاب الاشتقاق : قال بعض أصحاب الاشتقاق : قال بعض أصحاب الاشتقاق : السموم سُمى به لدخولها في مسام البدن ، هكذا رأيته في كتاب عتيق فيه أراجيز رؤبة بتفسير أبي عمرو (٥) . وهناك ألفاظ عديدة ترد في كتابات أبي فيه أراجيز رؤبة بتفسير أبي عمرو (٥) . وهناك ألفاظ عديدة ترد في كتابات أبي حيان من المادة « ش ق ق » مثل لفظة مشتق ، ولفظة تشقيق والفعل شقق حيان من المادة « ش ق ق » مثل لفظة مشتق ، ولفظة تشقيق والفعل شقق

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٣٩٠ . (٢) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٧٤ . ﴿ ٤) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جـ ٤ ص ٢٧٧ . .

بتصريفاته المتنوعة مثل: اشتق، ويشقق، ويشتق، وتَشَقَّق. لفظة مُشْتق ترد عن أبي حيان في نص يقول فيه: وأما الشريف فمعروف ، وهو مشتق من الشرف وهو العلو (١) . ويقول أيضا ذاكرًا لفظة مشتق في حديثه عن الصاحب بن عباد: قال الصاحب الخمر تسمى نسيًّا ، فقيل له : ولم ؟ فقال ليس للأسماء علل . فلما خلوت بالزعفراني الشاعر قال لي : أخطأ فإن الأسماء ضرب منها مبتدأ ، فالغرض منه اختصاص العين به ، ليقع التمييز بينه وبين غيره ، وضرب آخر يؤخذ من أصل العقل ، وهو الذي يسمى مشتقا ليكون فيه دلالتان : دلالة كدلالة الأول في اختصاص العين ، ودلالة على النعت ، والنسيء في أسماء الخمر من الضرب الثاني (٢) . ولفظة التشقيق من الاشتقاقات التي ذكر ها أبو حيان في كتاباته فقال في وصفه لكتابه البصائر والذخائر: هذا من لا تستغنى -أعزك الله-عند موازنة الكلام وتشقيق اللفظ ، وإيضاح المراد ، وتمييز المتشابه فقس على بابه بالقياس الصحيح ، والسماع الفصيح ، وستقعمن ذلك على شيء كثير في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى (٢٠) . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التشقيق : اللهم إن القلم قد تعرم في نعت قصتنا معك ، واللسان قد طفيء في تشقيق اللفظ بذلك<sup>(،)</sup> ، ويذكر أبو حيان لفظة التشقيق في حديث له عن المعتزلة فيقول: ولهم التشقيق والتمطيط والدعوى والإعراب ، والعصبية والتَشَيُّع<sup>(٥)</sup> هذا وقد وردت لفظة التشقيق عند أبي حيان في مجال الخط والفعل شقق يذكره أبو حيان في كتاباته فيقول متسائلًا في هوامله: لم حمق الشاب إذا تشايخ وأخذ نفسه بالزماته والمتانة ، وآثر الجد ، واقشعر من الهزل ، وجمع عطفه في قعوده ، وشقق في لفظه ؟(١) ويقول ذاكرًا

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣٦ . (٢) مثالب الوزيرين ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٩٩ . ﴿ ٤) الإشارات الإلهية ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الهوامل والشوامل ص ١٣٥ رأى المعتزلة في الاشتقاق انظر الكليان ج ٢، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) الهوامل والشوامل ص ٤٧ .

الفعل يشقق : ولفظ لم يخدمه التنقيح ، ولم يشقق عليه الرأى (١) والفعل اشتق يرد في قول أبي حيان نقلا عن الزجاج : سئل الزجاج عن قابوس فقال : إذا جعلته أعجميا لم تصرفه وإن اشتققته من قوله : قبسته نارًا فهو فاعول صرفته (٢) ويرد الفعل تشقق في نص لأبي حيان يقول فيه : تشقق الكلام في وجوه مختلفة حتى كاد لا يحصل منه ما يكون تلو المسألة والجواب (٢) .

مما تقدم يتضح أن لفظة الاشتقاق وردت فى كتابات أبى حيان بالمعنى اللغوى الدال على أخذ شق الشيء ، وبالمعنى الاصطلاحي الخاص بأخذ الكلمة من الكلمة وهذا المعنى هو الأكثر ورودًا عند أبى حيان . وفى اللسان جاءت هذه اللفظة بالمعنى اللغوى حقيقة ومجازًا وأغفل اللسان ذكر المعنى الاصطلاحي .

ومع الاشتقاق ذكر أبو حيان في كتاباته لفظة التشقيق ولفظة المشتق بالمعنى الاصطلاحي ومن الملاحظ أن لفظة المُشْتق لم ترد في اللسان فهي جديدة في مبناها ومعناها عند أبي حيان .

وفى مجال التغير الدلالي نجد أن لفظة الاشتقاق من الألفاظ العامة التي تخصصت دلالتها عندما استخدمت كمصطلح خاص بعلم الاشتقاق . وهذا التخصص الدلالي للفظة الاشتقاق واضح في نصوص أبي حيان .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٨١٪ . (٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٦٥ .

## (٧) المصطلحات الدالة على عيوب الخلام:

## أ-**اللَّح**ن:

اللَّحن ظاهرة لغوية كان لها أثر بين في لفت أنظار المسلمين إلى العناية بالقرآن ونشوء الدراسات القرآنية . ويؤكد المؤرخون أن اللحن لم يكثر إلا بعد الفتوح وانتشار العرب في الآفاق ، فتذمر العمال مما كانوا يسمعونه من اللحن وخصوصا في قراءة القرآن ، فأحسوا بحاجة شديدة إلى ضبط قواعد اللغة (۱۱) ، وإذا ما وصلنا إلى العصر العباسي نجد أن المجتمع العباسي من أصلح المجتمعات لتفشي هذه الظاهرة اللغوية ، فأجناسه المتعددة واللغات التي اختلطت فيه ، والحضارات التي تمازجت به ، كل ذلك جعله بيئة صالحة لمثل هذه الظاهرة اللغوية ، ولعل اختلاط اللغات الأجنبية وتفاعلها مع اللغة العربية كان أهم عامل من عوامل تفشي اللحن . وقد تنبه علماء الأدب واللغة القدماء لهذا العامل ، ونرى الجاحظ في البيان و التبيين عقول : واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتها (۱۲) ، ثم إن الاختلاط الذي نتج عن التزاوج والتصاهر بين العرب وغيرهم من الأقوام ، أدى بالضرورة إلى التقاء اللغات وتفاعلها ، فهو عامل مهم في نشوء هذه الظاهرة ، وقد شخص أبو حيّان التوحيدي هذا العامل فقال : إنما فشا اللحن للسبايا التي كثرت في الإسلام ، من الأعاجم وأولادهن ، فإنهم نزعوا في اللكنة إلى الأخوال (۱۳) .

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الإسلامي جرجي زيدان جـ ٣ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين اللجاحظ ج ١ ص ٣٦٨ . (٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢١٦ .

وأصبح اللَّحن في القرن الرابع الهجرى من مظاهر هذا العصر وفي هذه الظاهرة يقول أبو حيان في نص له من بصائره : يقال في مثل هذا الفن : وقف رجل حسن الشارة حلو الإشارة على المبرد فسأله عن مسألة وأطال ولَحَن وتسكع في الخطأ ، فقال المبرد : ياهذا ، ما أنصفتنا من نفسك ، إما أن تلبس على قدر كلامك ، وإما أن تتكلم على قدر لبسك (۱) نص أبي حيان يوضح معنى الفعل لَحَن أي أخطأ في الكلام ومال به عن الإعراب إلى الخطأ .

جاء في اللسان: اللحن ، واللَّحن ، واللَّحانة: ترك الصواب في القراءة والنشيد ونحو ذلك . واللَّحن الميل عن جهة الاستقامة ، يقال : لَحَن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق . ولَحَن له يلحن لحنًا : قال له قولًا يفهمه عنه ويخفي على غيره لأنه يميله بالتورية عن الواضح المفهوم . واللحن ما تلحن إليه بلسانك يمثل إليه بقولك ومنه قوله عز وجل ﴿ ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ أى في فحواه ومعناه . واللحن بفتح الحاء : الفطنة ، واللغة ، واللحن بالسكون الخطأ ، والتطريب وترجيع الصوت ، والوجه الذي يضرب به العواد . وعن ابن برى وغيره قال : للحن ستة معان : الخطأ في الإعراب واللغة والغناء والفطنة والتعريض والمعنى . فاللحن الذي هو الخطأ في الإعراب يقال منه لَحَن في كلامه والتعريض والمعنى . فاللحن الذي هو العدول عن الصواب (٢) ولحن في كلامه إذا مال به عن الإعراب إلى الخطأ أو صرفه عن موضعه إلى الإلغاز (٢) وعرف أبو حيان اللَّحْن في كتاباته فقال : والخطأ في النَّحُو يسمى لَحْنًا الله وعان معرفا لفظة في كتاباته فقال : والخطأ في النَّحُو يسمى لَحْنًا الله عن خارج من غلظ إلى حدة في كتاباته فقال ما اللَّحْن ؟ الجواب : صوت بترجيع ، خارج من غلظ إلى حدة

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٣ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٢٤ .

 <sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢١٧ .
 (٣) أساس البلاغة ج ٢ ص ٣٣٦ .

ومن حدة إلى غلظ بفصول بينة للسمع (۱) معنى اللحن واضح في نص أبى حيان وهو الغناء . وترد لفظة اللحن في معانٍ متنوعة عند أبى حيان فمن معانيها المعنى العام وهو الخطأ في الكلام وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : حدثنا ابن بشران بأبلة البصرة عن ابن الأنبارى عن عبد الله بن خلف عن عبد الله بن محمد الطوسى ، قال حدثنا عثمان بن عمر عن أبيه ، قال سمعت يزيد بن هرون يقول : كان أبو شيبة القاص من ألحن الناس كان يقول : حدثناأبي إسحاق الأسود عن عبد الله قال : قال النبي عليه فسمعه رقية بن مصقلة فقال : ياأبا الشيبة لو كان لحنك من الذنوب لكان من الكبائر التي لا يفغرها الله (٢) . معنى الله عن صحيح القول . وبهذا المعنى أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الكلام والميل عن صحيح القول . وبهذا المعنى أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة لحن : ولا ينكر الله عن المحان الخاية عن سفيه أو ناقص (٣) .

هذا وقد حذر أبو حيان في نصوص كثيرة من كتاباته على تجنب اللَّحْن (١٠) وشارك علماء عصره في عيب اللَّحْن والابتعاد عنه .

وترد لفظة لحن فى نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان بمعنى الغناء والتطريب وبهذا المعنى العام للفظة اللحن يقول أبو حيان في نصِّ له من إشاراته وإن كنت مُتَر نِّما فأين لحنك (٥) وقال أيضا : أما ترى ما يعمل بناشجا هذا الصوت ، وندى هذا الحلق ، وطيب هذا اللحن ونفث هذا النغم (١) شبه أبو حيان الصوت الإنسانى الجميل الشجى بغناء الطير المنغم وهو أصل الغناء المحبب إلى النفوس . ويقول أبو حيان أيضا بهذا المعنى : ومن فضائل النَّظْم أنه لا يُغنى ولا يُحدى إلا

(٢) البصائر والذخائر ج ٣ ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ١١٢ .

بجيده ، ولا يؤهل للحن الطنطنة ، ولا يحلى بالإيقاع الصحيح غيره (١) وهذا المعنى العام للفظة اللحن ورد ذكره فى حديثنا عن الألفاظ الخاصة بالموسيقى والغناء . وبمعنى الخطأ فى اللغة يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة اللَّحن فى نص من بصائره : مر عمر على رُماة غَرَض فسمع أحدهم يقول لصاحبه أخطيت وأشئيت فقال عمر : مَهْ ، فَسُوءُ اللَّحْنُ أشدُّ من سوءِ الرِّماية (١) . سوء اللحن هنا يعنى فساد اللغة من جهة الصيغ ، ومجال استعمال بنية الكلمة .

وترد لفظة لحن بمعنى الخطأ فى الإعراب وفى هذا المعنى الاصطلاحى يقول أبو حيان : النَّحْو الذى قصد به الماهر ، فتق المعانى ، وصحة الألفاظ وتوخى الإعراب ، واعتياد الصواب ، ومجانبة اللَّحْن على حدود ما فى غرائز العرب وطبائعها ويقول فى هذا المعنى أيضا : سمعت السيرافى يقول : سمعت نفطويه يقول : كَحْن الكبراء الرَّفع ولَحْن الأوساط النَّصب ، ولحن السَّفْلة الكَسْر (٣) . بين أبو حيان فى نصه هذا فشو اللحن وانتشاره ، فى جميع الأوساط وعند مختلف فئات المجتمع فى عصره . ويذكر أبو حيان أيضا لفظة اللحن بمعنى الخطأ فى الإعراب ويورد مثالًا على ذلك قائلًا : سمع غلام أمه تبكى فى السحر فقال لها : لم تبكين ؟ فقالت « ذكرت أبوك » فأقرح قلبي ، ويعلل أبو حيان ورود هذا الخطأ النَّحوى فيقول : ولا تنكر قولها « ذكرت أبوك » فإن اللَّحن هاهنا أصلح من الإعراب ، وقد قيل لكل مقام مقال (١) لفظة اللحن هنا بمعنى اللهجة واللغة .

والخطأ فى الإعراب يستملح فى النوادر إذا كان خفيفا وفى هذا المجال يقول أبو حيان : إنى سمعت تميميًا من عسكر شيراز ، وكان انتجع الملك ، عضد الدولة

 <sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٦ الغناء هو إزالة الكلام عن جهته الصحيحة بالزيادة والنقصان في
الترنم . انظر لحن العامة . د . عبد العزيز مطر ص ١٩ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٢٧ . (٣) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) الىصائر والذخائر جـ ٤ ص ٨٤ .

يقول: ملح النادرة فى لحنها ، وحرارتها فى حسن مقطعها ، وحلاوتها فى قصر متنها ، وهذا القائل كان يعرف بأبى فرعون بن حرب التميمى شاهدته سنة ست وخمسين وثلاثمائة (١) يستظرف اللحن فى النوادر لأن استعمال الإعراب فيها يخرجها من صورتها ويفسد الإمتاع بها (٢) .

وكان اللحن فى عصر أبى حيان مألوفا جدا فى لغة العامة ، وهم الذين حرفوا اللغة ووقع منهم الخطأ فى أصواتها ومعانيها ، وقد ذكر أبو حيان لحن العامة فى نصوص عديدة من كتاباته فقال : لا تؤاخذ العامة باللَّحْن ، فإن الصواب فى المعنى ، والإعراب فى اللفظ (٢) فالعامة الذين يتحدث عنهم أبو حيان هنا فى نصه هذا هم الذين يمكن أن يأخذ البليغ بعض معانيهم .

ثم تزايد فشو اللحن وانتشر حتى بلغ فى عصر أبى حيان أن شاع بين العامة والخاصة أيضا . وفى هذا المجال يقول أبو حيان مخذرًا : فَتُوقَّ لحن العامة وأشباه العامة من الخاصة وروض لسانك على الصواب (أ) ذكر أبو حيان فى نصه اصطلاح لحن العامة وهو اصطلاح شامل للعامة والخاصة فى ذلك العصر . ثم يورد أبو حيان مثالًا على لحن العامة فيقول : يقال ما الجَرب ، والجِراب ، أما الجَرب : فالدّاء المعروف . والجِراب : المِزْوَد بكسر الجيم ، وأبو حاتم يقول : الفتح من لحن العامة ، وجمعه جُرُب (٥) أشار أبو حيان فى نصوصه إلى لحن يقول : الفتح من لحن العامة ، وجمعه جُرُب (٥) أشار أبو حيان فى نصوصه إلى لحن العامة ، وهذا مما يوضح لنا أن هناك لغة أخرى يتكلمها عامة المجتمع ، وتبتعد عن الفصحى فى أحكامها وأساليبها ، وهو ما يفسر لنا ما ظهر فى الأدب من عناية الفصحى فى أحكامها وأساليبها ، وهو ما يفسر لنا ما ظهر فى الأدب من عناية الفصحى فى أحكامها وأساليبها ، وهو ما يفسر لنا ما ظهر فى الأدب من عناية الفصحى فى أحكامها وأساليبها ، وهو ما يفسر لنا ما ظهر فى الأدب من عناية الفصحى فى أحكامها وأساليبها ، وهو ما يفسر لنا ما ظهر فى الأدب من عناية الفصحى فى أحكامها وأساليبها ، وهو ما يفسر لنا ما ظهر فى الأدب من عناية الفصور المؤلول المؤلو

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ١ ص ١٢٧ . (٢) لحن العامة د.عبد العزيز مطر ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٥٣ إن اصطلاح لحن العامة كما يقول د. مطر فى كتابه لحن العامة ص ٤٠ وهو صادق على لحن يقع من العامة بالمعنى الواسع ثم يتسرب إلى الخاصة ويصححه اللغويون ويحذرون من الوقوع فيه .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٦٦ . (٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٦٦٣ .

بالعامة وبحياتهم مما جعل علماء اللغة يهتمون بدراسة لغة العامة ، وما يعرض فيها من خطأ (١) .

ومن الملاحظ أن اللَّحْن بمعنى الخطأ فى الكلام هو أظهر اصطلاح للفظة اللحن ، وهو اصطلاح مبكر ، لا كما زعم يوهان فك بأن اللَّحن الذى يطلقه علماء اللغة والنحو اصطلاحًا على الخطأ فى اللغة ، إنما اكتسب هذا المدلول نتيجة لاتفاق عرفى على تغيير معناه الأصلى فى وقت متأخر (٢) ولست مع فك فى هذا الرأى ، فالعرب عرفت اللحن بمعنى الخطأ فى الكلام فى وقت مبكر جدًّا (١) ارتقت به المصادر إلى عهد الرسول عليه السلام .

ولفظة مَلْحُون ترد فى كتابات أبى حيان من المادة (ل ح ن ) بمعنى فيه خطأ بالإعراب أى مخطوء ، وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا اللفظة ملحون : قال ابن عبيد : ومن عبر عما فى نفسه بلفظ ملحون أو محرف أو موضوع غير موضعه وأفهم غيره فقد كفى (1) وهذه اللفظة لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة ( ل ح ن ) فهى اشتقاق جديد عند أبى حيان .

وهناك عدة اشتقاقات جاءت من المادة « ل ح ن » وقد ذكرها أبو حيان فى كتاباته فى مجال الألفاظ الخاصة بالموسيقى وعلومها ، وهذه الاشتقاقات مثل مُلحِّن ، وألحان ، ولُحُون ، لنا وقفة معها فى حينها وإلى أن نلتقى مع الموسيقى وألفاظها الخاصة . ومن المادة « ل ح ن » ذكر أبو حيان الفعل بُلْحن بمعنى من يخطى فى الإعراب يقول أبو حيان : ومن كان نصف نحوى فإنه يُلْحن أبدا (°)

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ١ صـ٤٣٨. (٢) العربية يوهان فك ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) طبقات النحويين واللغويين ص ٢٢ يقول أبو الأسود الدؤلى : إنى لأجد للحن غمر كغمر اللحم .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٩٧ . (٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٩٥ .

ويقول أيضا ذاكرًا الفعل يلحن بمعنى يميل عن صحيح القول: ابن الراوندى لا يلحن ، ولا يخطئ لأنه متكلم بارع (١٠) .

ولكثرة انتشار اللَّمْن وشيوعه في عصر أبي حيان نراه يقول في نصٍّ من كتاب الإمتاع والمؤانسة ، يذكر فيه الفعل يلحن بمعنى يخطئ في اللغة ويترك الإعراب ويمكن أن يقال بالمثل الأدنى : إن من يتكلم بالإعراب والصحة ولا يَلْحن ولا يخطئ ويجرى على السليقة الحميدة والضريبة السليمة ، قليل أو عزيز ، وإن الحاجة شديدة لمن عدم هذه السجية وهذا المنشأ إلى أن يتعلم النحو ويقف على أحكامه (٢).

مما تقدم يتبين لنا أن لفظة اللَّدن جاءت بمعانٍ متنوعة في كتابات أبي حيان فمن معانيها الخطأ في الكلام والميل عن القول الصحيح (') ومن معانيها التورية والتعريض (ئ) ومن معانيها الغناء وترجيع الصوت والتطريب (٥) ومن معانيها كذلك اللغة واللهجة (۱) وجاءت لفظة اللحن بمعنى الخطأ في اللغة (۱) والخطأ في الإعراب (٨) وهذا المعنى الاصطلاحي كثير الورود عند أبي حيان ، وهذه المعانى التي ذكرها أبو حيان للفظة اللحن تضمنتها المعاجم العربية وجمعها صاحب اللسان بقوله للحن ستة معان . ومن الملاحظ أن أبا حيان استخدم في كتاباته معظم هذه المعانى ، وإن كان الخطأ في اللغة والخطأ في الإعراب هو المعنى الأكثر معظم هذه المعانى ، وإن كان الخطأ في اللغة والخطأ في الإعراب هو المعنى الأكثر

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٢١٧ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٦٥ . (٤) البصائر والدخائر جـ ١ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣٥٩ ، الإشارات الإلهية ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٦٦ ، جـ ٢ ص ٤٢٧ ، ص ٦٦٣ وهذا المعنى كما يقول د. مطر: يدخل ضمس المعمى العام وهو الميل ، فاختلاف اللهجة عن اللغة المشتركة يعد ميلا عنها بوحه ما . انظر لحن العامة ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والدخائر ح ٢ ص ٤٢٧ . (٨) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٣١٠ .

ورودًا عنده ، ويليه المعنى الدال على الغناء والتطريب ، ثم الخطأ في الكلام ، وبقية المعاني الأخرى هي الأقل ورودًا عند أبي حيان . ويتبين لنا من المعاني المتعددة للفظة اللحن ظاهرة تعدد المعنى وإن كان الأنبارى جعل لفظة اللحن من الأضداد(١) وهذا كلام يطول شرحه وفي مجال التغير الدلالي يتبين لنا أن لفظة اللحن قد مرت بأطوار دلالية متعددة حتى استقرت كمصطلح نحوى . فلفظة اللحن قديمة ولها معانِ مختلفة يعرفها العرب من القديم وهذه المعاني التي تنصرف إليها كلمة اللحن لا تربطها رابطة واضحة ، وتبدو أحيانا و كأنها بعيدة كل البعد ، ونجد أن الشواهد التي أوردتها المعاجم على كثرتها لا تهدينا إلى تحديد عصر كل معنى بالرغم من توزع هذه الشواهد على عصور مختلفة ، إذ قد يشترك أكثر من معنى في عصر كما في معنى الخطأ والفطنة في العصر الأموى . وأهم ما نعتر عليه في هذا الصدد هو تحديد ابن فارس لمعنى اللحن في الأصل ، وهو إمالة شيء عن جهته (٢) و هذا المعنى صحيح عند تطبيقه على بعض معانى اللحن إلا أن بعض الباحثين طبق هذا الأصل على جميع معانى اللحن (٢) وهذا الذي يقوله د. عبد العزيز مطر صحيح فيما لو كانت هذه المعاني قد استخدمت في عصر واحد، ولكن استخدام كل معنى من هذه المعاني للفظة اللحن ، إنما هو معنى متطور عن المعنى الذي سبقه في الاستعمال وشاع في الكلام ، حتى اقترب منه معنى آخر انتقلت الكلمة إليه منصرفة لهذا المعنى الجديد استعمالًا وشيوعًا ، وأقرب معانى اللحن صلة بمعنى إمالة الشيء عن جهته هو التورية فهو مصداق إمالة الشيء لأنها على غير الأصل ، وكل ما هو على غير الأصل ممال عن جتهه ، فصار اللَّحْن ( الخطأ في التورية ) على قاعدة التعميم يعني كل خطأ في الكلام كناية

 <sup>(</sup>١) الأضداد للأنبارى ص ٢٣٨ يقول محمد بن قاسم الأنبارى واللحن حرف من الأضداد . فيقال للخطأ لحن ، وللصواب لحن .

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة حـ ٥ ص ٦٠ . (٣) لحن العامة ص ٢٩،٢٦ .

أو تصريحًا . ثم أصبح اللحن الذي يعنى الخطأ يعنى اللهجة ، فعندما يعتاد المتكلم الحديث بلهجة وتكون لديه كالبديهة ، فكل خلاف لغوى من وجهة نظر المتكلم خطأ لغوى ، فأصبح اللحن يعنى اللهجة ، وكثيرا ما استعمل القدماء اللغة بمعنى اللهجة فكان انصراف اللّحن ليعنى اللغة كانصرافه ليعنى اللهجة . وكان القدماء يرون أن للحيوان لغة وللطير لغة فأطلق اللحن الذي يعنى اللغة على تغريد الطير وهو التغير الذي يوقعه الطير محببا إلى النفوس ، ومما تطرب له ، فكان إذا أرادوا تشبيه الصوت الإنساني الجميل ، شبهوه بتغريد الطير الموقع فكان إذا أرادوا تشبيه الصوت الإنساني الجميل ، شبهوه بتغريد الطير الموقع في دلالة لفظة اللحن من غناء الطير إلى غناء الإنسان حتى استقر المعنى عند غناء في دلالة لفظة اللحن من غناء الطير إلى غناء الإنسان حتى استقر المعنى عند غناء الإنسان ، وصار لفظ اللحن منصر فا إليه . هذا ما أردنا بيانه من تطور دلالة لفظة اللحن التي مرت بمراحل دلالية كثيرة حتى استقرت كمصطلح خاص بالنحو ، اللحن التي مرت بمراحل دلالية كثيرة حتى استقرت كمصطلح خاص بالنحو ، فتخصصت دلالتها مع سعة انتشارها ، وكثرة استعمالها في عصر أبي حيان ، وليس الحديث عن اللحن حصرًا لما أورده أبو حيان ولكنه برهان على ما مرت به هذه اللفظة من أطوار دلالية .

#### ب-العجمة:

جاء فى اللسان: العُجْمة بالضم: المُتراكم من الرمل المُشرف على ما حوله وقيل: عُجْمة وعِجْمة-بالضم والكسر-ما تَعَقَّد من الرمل. ورملة عَجْماء: لا شجر فيها، والعَجْماء التى لا تتكلم، وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعْجَم ومُستَعجم. والأعْجَم الذى لا يفصح ولا يبين كلامه أى هو الذى فى لسانه حُبْسة وإن كان عربيًا: ورجل أعْجَم وأعْجَمي إذا كان فى لسانه عُجْمة، وكلام أعجم وأعْجَمي فهو من جنس العَجَم-خلاف أعجم وأعجم المناه عُجْمة ما العَجَم وأعجم العَجم وأعجم المُعَاد العَجم وأعجم الشيء يَعْجُمه العرب-أفصرَة أو لم يُفصح. والعَجْم: العَض الشديد، وعَجَم الشيء يَعْجُمه العرب-أفصرَة أو لم يُفصح. والعَجْم: العَض الشديد، وعَجَم الشيء يَعْجُمه العرب-أفصرَة أو لم يُفصح. والعَجْم: العَض الشديد، وعَجَم الشيء يَعْجُمه العرب-أفسرَة أو لم يُفصح.

عَجْمًا عَضّه ليعلم صلابته من رِخوه ، وعَجَمْت الرجل إذا خبرته (١) والعُجْمَة فى الاصطلاح هى كون الكلمة من غير أوزان العرب (٢) كنوح ، ولوط ولا يعرف ذلك إلا بالسماع وهو من أحد أسباب منع الصرف (٢) ، والعُجمة كما يعرفها أبو حيان هى سوء الفهم (١) .

ولفظة العُجْمَة ترد كثيرًا في كتابات أبي حيان بمعانٍ متنوعة لا تخرج عن العيوب الخاصة بالكلام واللسان فيذكر أبو حيان لفظة العُجْمَة بالمعنى اللغوى أى بمعنى سوء الفهم فيقول على لسان ابن عباد فى خطابه لابن ثوابة : إنى أرى فصاحة لسانك سببًا لعُجْمة فهمك (٥) ويذكر أبو حيان لفظة عُجْمة بمعنى عيوب من عيوب اللسان فيقول فى حديثه عن أستاذه أبى سليمان ، أما شيخنا أبو سليمان عيوب اللهان فيقول فى حديثه عن أستاذه أبى سليمان ، أما شيخنا أبو سليمان فإنه أدقهم نظرًا ، وأقعرهم غوصًا ، مع تقطع فى العبارة ، ولكنة ناشئة من العجمة ، وقلة نظر فى الكتب وحسن استنباط العويص وجرأة على تفسير الرمز (١) .

وترد لفظة عُجمة بمعنى عيب من عيوب الكلام الفصيح وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: نعوذ بالله من العجمة المخلوطة بالتعريب، ومن العربية المخلوطة بالتعجيم (٧) يقصد أبو حيان في نصه هذا بالعُجْمة أي الكلام غير العربي . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة العُجْمة بمعنى الإبهام وعدم الوضوح: ولم يزده الإعراب إلا عُجْمة (٨) ، ويذكر أبو حيان لفظة عُجْمة بالمعنى الاصطلاحي الخاص بأوزان اللغة العربية مبينًا دورها في الصرف ومنع الصرف فيقول موردًا نصًّا من بصائره:

<sup>(</sup>٢) التعريفات ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٦٩٧، ٦٩٨.

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون ج٤ ص١٠٤٦.

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ٢٥٩ .

سئل الزجاج عن الجاموس ؟ فقال أصرفه لأنه جنس ، قال : ولم صرفته ؟ قال : لأن العرب أخرجته من العجمة بالألف واللام فجرى مجرى أجناس العربية (١) .

ومن المادة «عجم» ترد عند أبي حيان الاشتقاقات أعجمي، وأعجمية وعجماء، ومستعجم، ومستعجمة، وتعجيم، والعجم-بسكون الجيم-والعجم والعجمان، والعواجم وغيرها من الاشتقاقات الأخرى للمادة «عجم» والتي سوف نتعرض لها عند الحديث عن الرموز المضافة للكتابة العربية، وكذلك ترد مجموعة من الأفعال في كتابات أبي حيان من مادة «عجم».

لفظة أعْجَمي المنسوب إلى الأعجم الذي في لسانه عجمة أي الذي لا يفصح و لا يبين كلامه وإن كان عربي النسب (٢) وبهذا المعنى الدال على العيب عند المتكلم يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الأعْجَمي : ليس الشأن أن يفهم من أعجمي طمطمته فإن ذلك المفهوم لم يكن عن تمام اللفظ ، وصحة التأليف ، وإنما حدث بدلالة ما سمع على ما كان مارًا في الصدر منسوخًا عند العقل (٢) و ترد لفظة أعْجَمي عند أبي حيان بمعنى ليس من أوزان العربية أي لفظ غير عربي فيقول : سئل الزجاج عن قابوس فقال : إذا جعلته أعْجَميًا لم تصرفه ، وإن اشتققته من قولك : قبسته نارا فهو فاعول صرفته (١) ، مما تقدم من نصوص أبي حيان نجد أن لفظة أعجمي جاءت بمعنى الذي لا يفصح في كلامه ، وبمعنى الذي ليس بعربي أي الخارج على أوضاع اللغة العربية .

ولفظة أعْجَميَّة مؤنث أعجميّ وهو المنسوبة إلى الأعجم الذي لا يفصح في

<sup>(</sup>١) الصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٨٤ . (٢) اللسان جـ ٢ ص ٦٩٧ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٩٢ . (٤) البصائر والذخائر ج ٣ ص ١٨٤ .

كلامه وبهذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الأعجمية أى الغير فصيحة ، واللَّكنة : اللغة الأعجميّة (١) ولفظة الأعجمية لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة « عجم » .

ولفظة عُجُماء يذكرها أبو حيان في كتاباته وذلك في حديثه عن اللغة المبهمة واللغة التي لا تتفق ومعايير الفصاحة ، وفي هذا المجال يقول أبو حيان في إشاراته ذاكرًا لفظة العَجْمَاء : وتناغت الأشياء بلغة عُجْمَاء ولكن مفهومة (٢) ، ويقول أبو حيان في إشاراته أيضا ذاكرًا لفظة عُجْمَاء : ياهذا ارحم غربتي في هذه اللغة العجماء ، بين هذه الدهماء الغبراء (٢) .

ويذكر أبو حيان لفظة عجماء بمعنى التى لا تنطق ولا تتكلم وفي هذا يقول: الصورة اللفظية مسموعة ، فهى مسموعة بالآلة التى هى الأذن ، فإن كانت عجماء فلها حكم ، وإن كانت ناطقة فلها حكم (٤) معنى العُجْماء كا وردت فى النصوص السابقة هى اللغة التى لا تفهم والألفاظ التى لا تنطق . وترد كذلك لفظة عجماء بمعنى المبهمة غير الواضحة من الأمور والمسائل وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : وفي الجملة هذه المسألة عذراء صعبة ، وعَجْماء مشكلة ، ولكن العقل الذي هو خليفة الله تعالى في هذا العالم يجول في هذه المضايق ، ويفتح هذه المغالق (٥) وبهذا المعنى أيضا الدال على عدم الوضوح والإبهام يقول أبو حيان موردًا لفظة عَجْماء : فكيف اليوم وقد استحالت الحال عجماء ، وملك الغنى والثراء الرؤساء والعلماء ، وقل الخائض فما كسب زيادة أو نفي نقيصة (١) معنى لفظة الرؤساء والعلماء ، وقل الخائض فما كسب زيادة أو نفي نقيصة (١) معنى لفظة

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ١٢ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١١٩.

العجماء واضح فى نصوص أبى حيان فهى اللغة غير الفصيحة أو المبهمة والألفاظ غير المنطوقة والمسائل التى تحتاج إلى توضيح ، ولم يتطرق أبو حيان إلى ما قاله صاحب اللسان بأن العجماء هى الخرساء التى لا تنطق وهى أنثى الأعجم (١) .

وهناك مجموعة من الألفاظ وردت فى كتابات أبى حيان من المادة « عجم » مثل عجم ، ومستعجم ، ومستعجمة ، وعجم ، وعجمان ، وعواجم ، كذلك الفعل عجم ، واستعجم ويستعجم .

يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة « عَجْم » في جوابه على من سأل ما العَجْم ؟ هو العَضّ بسكون الجيم (٢) ذكر أبو حيان معنى العجم بالمعنى اللغوى القديم .

ولفظة مستعجم ترد عند أبى حيان بمعنى مستبهم أى المبهم غير الواضح فى هذا المعنى يقول أبو حيان موردًا لفظة مُسْتَعْجم : ولا أخلط كلامى بالهزل ولا أشين دعواى بالمحال ، ولا أبعد الشاهد ، ولا أتعلق بالمُسْتَعجم ، ولا أجنح إلى التلفيق والتلزيق (٣) ويقول أيضا ذاكرًا لفظة مستعجم بمعنى الأمر المبهم فقال فى إشاراته : وواضحا يصلك باليقين ، ومُسْتَعْجمًا يضلك عن الصراط المستقم (١) .

قال صاحب اللسان كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومُسْتَعْجِم (°) . وهذا المعنى لم يتناوله أبو حيان .

ولفظة مُسْتَعْجِمَة يذكرها أبو حيان بمعنى غير الواضحة فيقول: فلا يصدنك عن سلوك هذه المحجة البيضاء أمر مبهم ، ولا حال مُسْتَعْجِمة (٦) .

ولفظة تعجيم وردت في كتابات أبي حيان بمعنى عيب من عيوب الكلام وهو

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٦٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٢ ص ٦٩٨ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ١٧ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٢٨١ .

الخلط بين نطق اللغة العربية واللغات الأخرى وفى هذا المعنى يقول أبو حيان: نعوذ بالله من العُجْمة المخلوطة بالتعريب، ومن العربية المخلوطة بالتعجيم (١).

ولفظة عُجْمان وهي جمع الجمع العُجْم التي مفردها أعجم بمعنى الذي لا يفصح في كلامه وبهذا المعنى يذكر أبو حيان لفظة العجمان فيقول: حدثنا أبو سعيد السيرافي قال: كان يقال في عائشة بنت أبي بكر الصديق ( رضى الله عنهما ): كانت « رجلة العرب » وإنما ضاعت هذه الصفة على مر الأيام بغلبة العجمان (٢) وهذه اللفظة لم ترد في اللسان فهي لفظة جديدة عند أبي حيان .

ولفظة عَجَم جمعا لعجميّ ترد في قول أبي حيان: كان الخوارزمي من أفصح الناس وما رأينا في العَجَم مثله (٢) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة العَجَم: ولكن أين مزية بيان العرب على جميع ما لأصناف العجم ؟ (٤) ويقول أبو حيان: والعَجَم: ضد العرب (٥) . ولفظة الجمع عواجِم وردت عند أبي حيان بمعني البلايا والمصائب وهو معني مجازي وفي هذا المعني يقول: ويقال عجمته العواجم (١) والعواجم كا فسرها صاحب اللسان هي الأسنان ، والمصائب يقال عجمتني المصائب كا عجمت الإبل العظام (٧) أما الفعل عَجَمَ بمعني خبر فقد جاء في نص المصائب كا عجمت الإبل العظام (١) أما الفعل عَجَمَ بمعني خبر فقد جاء في نص أبي حيان: قلت للزعفر اني الشاعر ، وكان من أهل بغداد: اصدقني أيها الشيخ عن هذا الإنسان كيف و جدته في طول ما عَجَمْت عوده . وتصفحت أخلاقه ، وخبرت دخلته (٨) وقال ابن منظور في معني عَجَمْتُ عوده: أي بلوت أمره وخبرت حاله (٩) وهذا هو المعني الذي قصده أبو حيان من الفعل عَجَمْت . ثم

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٢٥٩ . (٢) البَصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٧٧ . (٤) مثالب الوزيرين ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٣٨٣ ، وجاء في اللسان العجم خلاف العرب وهي جمع عجمي .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٠٨ . (٧) اللسان ج ٢ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٨) مثالب الوزيرين ص ٧٤ . (٩) اللسان ج ٢ ص ٦٩٧ .

الفعل يستعجم بمعنى يبهم ولا يتضح وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : وقد يستعجم المعنى كما يستعجم اللفظ (١) والفعل استعجمت عليك مراسم الظاهر ، فأيدها بحجج الباطن (٢) .

هذا بعض ما ذكره أبو حيان من الاشتقاقات المتنوعة للمادة « ع ج م » وهناك اشتقاقات أخرى نذكرها عند تناولنا للفظة الإعجام في مجال الحديث عن الألفاظ الكتابية .

ما تقدم نجد أن لفظة عُجمة ومعها اشتقاقات متنوعة من المادة « ع جم » وردت في كتابات أبي حيان بمعانٍ متعددة تدور حول استعمالًا الكلمات استعمالًا لا يتفق مع معايير الفصاحة .

نقد جاءت لفظة عُجمة عند أبي حيان بالمعنى اللغوى الدال على عدم وضوح الكلام، وسوء نطق المتكلم، وهذا عيب من عيوب اللسان، وبمعنى الإبهام أيضا وسوء الفهم. وجاءت لفظة العُجمة عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص بأوزان الكلمة في اللغة العربية، وهذا المعنى الاصطلاحى الخاص بالميزان الصرفي للكلمة لم يرد في اللسان عند تعريفه للفظة العجمة، واكتفى اللسان بذكر المعنى اللغوى فقط. وبهذا تكون لفظة عُجمة قد استعملها أبو حيان في وصف المتكلم ووصف الكلمة. ومن الاشتقاقات التي جاءت من المادة وصف المتكلم ووجم الي حيان الألفاظ التالية مثل: أعجمي، وأعجمية و عجمان و تعجيم ومستعجمة و عجمان و تعجيم و عجمان و تعجيم و عواجم وأيضا الفعل عَجَمَ بتصاريفه. هذا وقد استخدم أبو حيان هذه الألفاظ في مجال و صفه للغة والألفاظ غير الفصيحة، و كذلك في مجال حيان هذه الألفاظ في مجال و صفه للغة والألفاظ غير الفصيحة ، و كذلك في مجال

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤاسة جـ ١ ص ٦٥ . (٢) الإشارات الإلهية ص ١٧٥ .

ما أبهم من الأمور والمسائل . ولم يستخدم أبو حيان هذه الألفاظ في وصف من لا يفصح ولا يبين كلامه كما جاء في اللسان عند تعريفه للفظة الأعجمي والعجماء . وكذلك أغفل اللسان ذكر لفظة أعجمية ولفظة عجمان وذلك عند تناوله للمادة «عجم» وبهذا تعتبر لفظة أعجمية ولفظة عجمان من الألفاظ الجديدة مبنى ومعنى عند أبي حيان .

وفى التغير الدلالي نجد أن لفظة عُ جمة قد مرت دلالتها بأطوار مختلفة ، ففى البدء استخدمت بمعنى المتراكم من الرمل وما تعقد منه وهذا معنى قديم للكلمة ، ثم مع مرور الزمن استخدمت الكلمة بمعنى عدم وضوح الكلام ابيب فى اللسان ، وبهذا انتقلت دلالة لفظة العجمة من المجال المادى ، إلى المجال المعنوى ، ثم تخصصت الدلالة عندما استخدمت كمصطلح لغوى ، ونصوص أبى حيان توضح هذا التطور وانتغير الدلالي للفظة العجمة .

### ج - التمتمة ، العملة ، الحبسة ، اللكنة :

وهناك بمموعة من المصطلحات اللغوية وردت في كتابات أبي حيان في مجال الألفاظ الخاصة بعيوب اللسان والكلام وهي : التَّمْتَمة ، والفَافَأة ، والعُقْلة ، والحُوْسَة ، واللَّفَف ، واللَّنَة ، واللَّكْنة ، واللَّغة ، واللَّغة ، ففي نص من كتاب البحائر والذخائر يذكر أبو حيان هذه الألفاظ ما عدا لفظة اللغة والنغنغة فهي ترد في مكان آخر من كتاباته م بالمعنى الاصطلاحي فيقول شارحا كل لفظة مها : قال أهل اللغة : التَّمْتَمة : اللَّكْنَة في التاء ، والفَافَأة : في الفاء ، والعُقْلة : لتواء اللسان عند إرادة الكلام ، والحُبْسَة : تعذر الكلام واللَّفف : إدخال حرف على حرف ، والرُّتة : كالرَّثج يمنيعُ منه ، واللَّكْنة : اللغة

الأعجمية (١) هذا ما قاله أبو حيان ، وما قاله أهل اللغة فى شرح تلك العيوب الكلامية ولنر ما يقوله صاحب اللسان فى معنى هذه الألفاظ وفى شرحه المفصل لها .

جاء فى اللسان: التَّمْتَمة: رد الكلام إلى التاء والميم، وقيل: هو أن يَعْجَل بكلامه فلا يكاد يفهمك، وقيل: هو أن تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى وعن الليث: التَّمْتَمة فى الكلام أن لا يُبين اللسان يُخْطئ موضع الحرف فيرجع إلى لفظ كأنه التاء والميم، وإن لم يكن بينًا (٢) وجاء فى اللسان الفأفأة الفأفاء: الذى يعسر عليه خروج الكلام، والفأفأة الترديد فى الفاء (٢). وفى معنى العقلة والحبسة فقد جاء فى اللسان: العُقْلَة: التواء اللسان عند إرادة الكلام. والحُبْسة: تعذر الكلام عند إرادته، وتحبَّس فى الكلام: توقَّف (٤) أما اللفف فى الكلام فهو ثقل الكلام عند إرادته، ورجل ألف بين اللَّفف أى عينٌ بطىء الكلام إذا تكلم ملأ لسانه فمه (٥) ويقول أبو حيان: اللَّفف هو التاء فى اللسان كالردة (١).

ومعنى الرُّتَة كما جاء فى اللسان هى عَجَلة فى الكلام ، وقلة أناة وردة قبيحة فى اللسان من العيب وهو أن يقلب اللام ياء ، وقيل هى العجمة فى الكلام والحُكْلة فيه ، والرُّتة كالريح تمنع منه أول الكلام وهى غريزة ، وعن ابن الأعرابي رترت الرجل إذا تعتع فى التاء وغيرها (٧) . والأَرَتُ : الذى فى لسانه عُقدة وحُبسة ، ويعجل فى كلامه (٨) واللُّكْنَة كما جاء فى اللسان : عُجْمة فى اللسان وعى . وهى أن تعترض على كلام المتكلم اللغة الأعجمية . يقال فلان يرتضح لُكْنة روميّة ،

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ١ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ١ ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٨) اللسان ج ١ ص ١١١٨ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ١ ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٣ ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٨٦ .

أو حبشية أو سندية أو ما كانت من لغات العَجَم (١) ولفظة اللَّكُنة يتردد ذكرها كثيرًا في كتابات أبي حيان بمعنى العيب في نطق الكلام ، وقصور في الإفصاح ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في إشاراته : ياهذا : اختلط الإفصاح باللَّكنة ، والتبست الغباوة بالفطنة (٢) ويقول أيضا : وجواب مثلك عن مسائلك المختلفة إنما يكون بصدر لا حرج فيه ، ولسان لا لكنة به (٣) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة لكنة بمعنى العُجْمة في اللسان : وإنما فشا اللحن للسبايا التي كثرت في الإسلام ، من الأعاجم وأولادهن ، فإنهم نزعوا في اللَّكْنة إلى الأخوال (٤) أي هم لا يقيمون العربية لعجمة في ألسنتهم وهذا عامل وراثي . وأن اللَّكنة هنا في نص أبي حيان العربية لعجمة في لسانه (٥) ، يذكر أبو حيان الألكنة هنا في نص أبي حيان أبو حيان الألكن بهذا المعنى فيقول : تسمع الحق بأذن محاجة ، وتعيه بقلب متحزق وتتدبره بعقل سادر ، وتقرأه بلسان ألكن (٢) وبهذا المعنى الدال على الذي لا يقيم الكلام من عُجْمة في لسانه وعيّ يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الألكن : فإذا أنصفت فأنا الألكن المهذار ، والمتوهم العيّ (٧) .

ولفظة الجمع « لُكُن » يذكرها أبو حيان جمعًا لألكن فيقول : ألا ترى أنه لا سبيل إلى أن يكون الناس كلهم طوال القدود أو قصارها ، أو ضخام الرؤوس أو صغارها وفصحاء الألسنة أو لُكُنها (^) .

ولفظة لُكَن جمعًا للكنة ترد في نصِّ لأبي حيان يقول فيه: وتناغت الأشياء بلغة عجماء ولُكَن مفهومة (٩) ومما تقدم نرى أن لفظة لُكْنة والجمع لُكَن وردت عند

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٣٩ .

<sup>(</sup>۸) المقابسات ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١٨ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٣ ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٩) الإشارات الإلهية ص ٥٤ .

أبي حيان بمعنى مطابق لما جاء في اللسان .

وقبل أن أختتم الحديث عن عيوب الكلام واللسان أذكر الألفاظ لُثْغَة ، ونَغْنَغَة . ولفظة لُثُغة وردت عند أبى حيان فى نصوص متعددة من كتاباته ففى نصّ له من كتاب الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان فيه ذاكرًا لفظة لُثُغة : قال لى أبو الوفاء : لقد شاهدت من عز الدولة فى ذلك المجلس فى جده وشهامته ، وثبات قلبه وقوة لسانه ، مع بحح لذيذ ولثغة حلوة (١) .

ومعنى اللَّغة إلى السان هو أن تَعْدل الحرْف إلى حرْف غيره و الأَلْفغ المذى لا يستطيع أن يتكلم بالراء . وقيل هو الذى يتحول لسانه عن السين إلى الثاء ، وقيل : هو الذى لا يتم رفع لسانه فى الكلام وفيه ثقل (٢) . ويذكر أبو حيان لفظة الأَلثغ فيقول : قال الحسن بن سهل : كان جالينوس ألثغ (٣) . ولفظة تعتقة وردت فى كتابات أبى حيان فى مجال الألفاظ الخاصة بعيوب اللسان والكلام ، والنَّعْنَعَة الإاجاء فى اللسان هى غُدة تكون فى الحلق (١) وبهذا المعنى الخاص بالعيب العضوى الذى يصيب اللسان فيعيقه عن الإفصاح والانطلاق فى الكلام يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة النَّعْنَعْة : الفصاحة : خلوص اللسان من التعقيد والنَّعْنَعْة (٥) .

مما تقدم من نصوص أبى حيان المتضمنة الألفاظ التى دلت على عيوب اللسان والكلام نجد أن هذه المجموعة من الألفاظ قد تناولها أبو حيان بالمعنى الاصطلاحي وكان شرحه لهذه الألفاظ مطابقا للمعنى الذى جاء في اللسان من قبل.

يتبين مما تقدم أن أبا حيان استعمل في كتاباته عددامن الألفاظ الخاصة بعيوب

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٥٩ . (٢) اللسان جـ ٣ ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٢٨ . (٤) اللسان ج ٣ ص ٦٨١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ١٣٩ .

اللسان والكلام . وهذه الألفاظ اللغوية من الممكن تقسيمها إلى ثلاث مجاميع . فالمجموعة الأولى من هذه الألفاظ مثل التَّمْتَمة ، والفأْفَأة واللَّنغة جاءت بالمعنى الاصطلاحي الخاص بعيب يتعلق بنطق بعض الحروف مثل التاء ، والفاء ، والراء .

والمجموعة الثانية مثل اللَّفف ، والحُبسة ، والعُقلة ، والنَّغنغة ، جاءت عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص ببطء فى اللسان أثناء النطق يؤدى إلى احتباس الكلام وتعذره . أما المجموعة الثالثة فهى تشمل اللَّكنة والجمع لُكن ، وكذلك الرُّتة فقد جاءت هذه الألفاظ بالمعنى الاصطلاحى الخاص بعدم إقامة العربية وفقدان القدرة على الكلام الفصيح لعجمة فى اللسان .

وفى مجال التغير الدلالي يتبين لنا أن هذه المجموعة الكبيرة من الألفاظ اللغوية ، قد تخصصت دلالاتها عند استخدامها كمصطلحات خاصة بعيوب اللسان والكلام ، على الرغم من كثرة استعمالها وسعة انتشارها في عصر أبي حيان ونصوصه قد أوضحت هذا التخصص الدلالي وهي خير شاهد على ذلك العصر .

# (٧) المصطلحات الدالة على الرموز المضافة في الكتابة العربية :

الإعْجَام والنَّقْط والشَّكْل هذه الألفاظ اللغوية وردت فى نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان وأخص بالذكر ما جاء فى رسالته المعنونة فى علم الكتابة .

يقول أبو حيان فى نص له من رسالته هذه ذاكرا لفظتى نَقْط وإعْجام : الأرض اللساء وحشة ، والروضة الزهراء بهجة ، وكذلك الخط بلا نَقْط ولا إعْجَام كالأرض الملساء والمنقوط المعجم كالروضة المنورة (١) .

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٤٥ .

جاء فى اللسان : أعْجَمت الكتاب أعْجِمُه إعجامًا وأعْجَم الكتاب وعَجَّمه نقطه وعن ابن جنى : أعْجَمت الكتاب أزَلْت اسْتعْجامه ، وكتاب مُعْجَم إذا أعْجَمه كاتبه بالنَّقْط ، سمى مُعْجَمًا لأن شكول النَّقط فيها عُجْمة لا بيان لها كالحروف المُعْجمة ، لا بيان لها وإن كانت أصول الكلام كله . وكتاب معجم فإن تعجيمه تنقيطه لكى تستبين عُجْمَتُه وتصح والإعجام مصدر . والتعجيم هو إزالة العُجْمة بالنَّقْط . والعَجْم : النَّقْط بالسواد (١) .

وترد لفظة إعجام فى نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى الدال على نَقْط الحروف و فى هذا المعنى الدال على الرَّمز المضاف للكتابة العربية . يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإعجام : قال سعيد بن حميد : من سلك طريقًا بلا إعلام ضَلَّ ، ومن قرأ خطًّا بلا إعجام زَلَّ (٢) ، ويقول أبو حيان أيضا فى رسالته فى علم الكتابة موردًا لفظة إعْجَام : قال ابن ثوابه : إعْجام الكتاب يمنع من اسْتعْجَامه (٢) .

ومن المادة «عجم» وردت في كتابات أبي حيان مجموعة من الاشتقاقات مثل: معجم، ومعجمة، واستعجام، وكذلك الفعل أعجم. وهذه الألفاظ ذكرها أبو حيان بالمعنى الاصطلاحي الخاص بالكتابة فقال ذاكرًا لفظة معجم في وصفه لنقط الحروف العربية: الكتاب المُعْجَم هو العربي، وغير المُعْجَم هو النبطي (٤٠).

ومن الاشتقاقات التي ذكرها أبو حيان من المادة «عجم» اللفظة مُعْجَمة فقال : وأما الطَّريف بالطاء غير معجمة فهو ضدّ التالد(٥) . وقال أيضا ذاكرًا لفظة

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٦٩٨ .

<sup>(</sup>٣) رسالة فى علم الكتابة ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) رسالة في علم الكتابة ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) رسالة فى علم الكتابة ص ٥٠ .

مُعْجَمة: قال الأموى: إذا استسقى المستسقى الماء فانتضح عليه-بالخاء المُعْجَمة-من الدلو فذلك السقى بتشديد الياء (١) ، ولفظة استعجام يذكرها أبو حيان في نصوص بالمعنى الاصطلاحى فيقول: إعجام الكتاب يمنع استِعْجَامه (٢) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة استعجام بالمعنى اللغوى: فلما كان استعجام الحال أشد كان الأصل أضعف (٣) وقد وردت لفظة الاستعجام في نص أبي حيان بمعنى الاستبهام وهذا المعنى ذكر في حينه عند تناولنا للفظة عجمة.

والفعل أعجم يرد فى نص من كتاب البصائر والذخائر وفيه يقول أبو حيان : المشكول : فما شددته بشكال كالدابة وكذلك شكلت الكتاب وأُعْجَمتُه (1) وفي نص آخر يقول : أَعْجَمْتُ الكتاب بالألف ، وعَجَمْتُ الكتاب إذا رُزْتَه (0) .

ومع لفظة الإعجام ترد في كتابات أبي حيان لفظة النَّقْط واشتقاقات متعددة من المادة « ن ق ط » . وقد جاء في اللسان : نَقَط الحرف يَنْقُطُه نَقْطًا : أَعْجَمه والاسم النُّقطة ، والنُّقَط الجمع ، ونَقَطَ المصاحف تنقيطًا فهو نَقّاط (١) . وترد لفظة نَقْط في نصِّ من كتاب الإمتاع والمؤانسة يصف فيه أبو حيان جمهرة من أعلام عصره فيقول : وأما المرزباني وابن شاذان وابن القومسيني وابن حيويه فهم رواة وحملة ليس لهم في ذلك نَقْط ولا إعجام ولا إسراج ولا إلجام (١) . ويذكر أبو حيان لفظة النَّقْط في رسالته المسماة في علم الكتابة فيقول : الخط بلا نقط ولا إعجام كالأرض الملساء (٨) ويقول ذاكرًا اللفظة ( مَنْقُوط ) في نصه هذا : والمنقوط المعجم كالروضة المنورة (١) .

(٢) رسالة في علم الكتابة ص ٥٥ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٩٨ . (٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٣٨٣ . (٦) اللسان جـ ٣ ص ٧٠٦ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٣٤ . (٩٠٨) رسالة في علم الكتابة ص ٤٥ .

ولفظة ( منْقُوطة ) ترد في نص يقول فيه أبو حيان : يقال : رجل منجذ بالذال منقوطة (١) ومع النَّقط يذكر أبو حيان لفظة نُقْطة والجمع نُقَط فيقول: التُقطة هي مبدأ للكم المتصل بمنزلة الخط الذي تتصل أجزاؤه بعضها ببعض بحد مشترك هو النُّقطة (٢) ، ويذكر أبو حيان لفظة نُقطة فيقول: الحركة ، والسكون ، والنُّقْطة والوحدة والصورة والمادة لم تختلف في أعيانها(٣) وجاءت لفظة نقطة في نصوص أبي حيان بالمعنى الفلسفي وهذا أمر واضح ، ولسوف نتناول هذه اللفظة عند بحث الألفاظ الفلسفية ومجالاتها .

أما لفظة الجمع ( نُقَط ) فقد ذكرها أبو حيان في كتاباته بالمعنى الاصطلاحي الخاص بالكتابة العربية فقال: قال أبو سعيد السيراف: لا أزال أسمع من زيد بن رقاعة قولًا ومذهبًا لا عهد لي به ، يذكر الحروف ويذكر التُّقَط ويزعم أن الباء لم تنقط من تحت واحدة إلا بسبب ، والتاء لم تنقط من فوق إلا لعة ، والألف لم تعر إلا لغرض (1) ، وذكر أبو حيان لفظة نُقَط بالمعنى الهندسي فقال: المهندس الباحث عن مقادير الأشياء ونُقطها وخطوطها وسطوحها وأجسامها وأضلاعها وزواياها(٥) ، ولفظة الشكل من الألفاظ الدالة على الرموز المضافة للكتابة العربية والشكُّل كما جاء في اللسان: بالفتح هو الشبه والمثل ، والجمع أشكال وشكول ، وشَكُل الكِتاب يَشْكُلُه شَكْلًا وأَشْكُله: أعجمه، وعن أبي حاتم: شكَّلْت الكِتاب أشْكله فهو مشكول إذا قيدته بالإعراب وأعْجَمْت الكتاب إذا نَقَطّته . ويقال أيضا: أشْكَلْت الكِتاب بالألف كأنك أزلت به عنه الإشكال والالتباس. وشكل الدابة يشكلها شكلًا: شدّ قوائمها بحبل. وأشكل الأمر: التبس(٢)

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٣ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ج ٢ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ٢ ص ٧ .

والشكل كما قال بعض أهل اللغة مأخوذ من شكل الدابة ، لأن الحروف تُضبط بقيد فلا يلتبس إعرابها كما تضبط الدابة بالشكال فيمنعها من الهروب<sup>(۱)</sup> وترد لفظة الشكل عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي في نصوص كثيرة من كتاباته وأخص بالذكر ما قاله أبو حيان في رسالته في علم الكتابة : كان الحسن بن وهب يقول : يحتاج الكاتب إلى خلال منها : حسن التأني لامتطاء الأنامل ، وإرسال المدة بقدر إشباع الحروف ، والتحرز عند إفراغها من التطليس وترك الشكل على الخطأ والإعجام على التصحيف (۲) . وبالمعنى الاصطلاحي أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الشكل : قال ابن ثوابة : الشكل للكتاب كالشكل للدواب (۲) .

ويقول أبو حيان : المراد بالتشقيق فتكنف الصاد والضاد والكاف والطاء والظاء وما أشبه ذلك مما يحفظ عليها التناسب والتساوى ، فإن الشكل بهما يصح ومعهما يحلو<sup>(1)</sup> .

وترد لفظة شكل فى كتابات أبى حيان بالمعنى اللغوى وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : الإنسان له فى كل شيء من هذه الأشياء شكل يباين شكله الآخر ضربا من المباينة (٥) معنى الشكل واضح فى هذا النص ، أى : المثل والصورة والشبه وهذا المعنى قليل الورود عند أبى حيان .

ومن المادة « ش ك ل » ترد فى كتابات أبى حيان الألفاظ التالية : إشكال ومشكل ، ومشكل ، ومشكل ، ويشكل ، ويشكل ، ويشكل ، وتشاكل ، لفظة أشكال ترد عند أبى حيان بمعنى الالتباس وفى هذا المعنى يقول أبو حيان واصفا حديثه مع أستاذه أبى سليمان : تكلم أبو سليمان

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جـ ٣ ص ١٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٥٤ .

 <sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) رسالة في علم الكتابة ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣٢ .

عشية يوم فى التوحيد بكلام طال ودق ، فقلت له : هذا مشكل فقال إشكاله يدل على وضوحه . فلما خرجنا من بين يديه ، قال لى النوشجانى : أراد أن إشكاله على شواهد الحس يدل على وضوحه عند شواهد العقل ، أى إشكاله فيما يألفه حسك ويلحظه عقلك ، يدل على وضوحه فى نفسه (۱) . ويقول أبو حيان أيضا ذاكرا لفظة الإشكال بمعنى الالتباس والإيهام وعدم الوضوح : هذا فن لا يتسع القول فيه لضيق حدوده (۲) ، وإشكال حقائقه (۳) ولفظة مشكول يذكرها أبو حيان فيقول فى أحد نصوصه : وأما المشكول فما شددته بشكال كالدابة ، وكذلك شكلت الكتاب وأعجمته (۱) .

ولفظة مُشْكِل ترد عند أبى حيان بمعنى المُبْهم وفى هذا المعنى يقول أبو حيان في إشاراته: أيها الطالع علينا من بلد النازح والمستحث على ضعفنا بالبارح والسائح، أما تعجب من رقة هذا اللسان المُشْكِل الواضح (٥)، ويقول أبو حيان أيضا موردا لفظة المشكل بالمعنى اللغوى أى المبهم وذلك فى وصفه لأولياء الله ممن يأتون بعد الأنبياء: وهم الذين يفسرون الغامض ويوضحون المشكل (٢)، وترد لفظة مشكل بالمعنى الفقهى أى على خلاف النص وفى هذا المعنى يقول أبو حيان: ولقد اختلفت الأمة ضروبا من الاختلاف فى الأصول والفروع وتنازعوا فيها فنونا من الانتازع فى الواضح والمُشْكِل من الأحكام (٧).

ولفظة مُشْكلة ترد عند أبى حيان بمعنى المبهمة الشائكة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : ولا يفرق بين ما يجوز على الله وبيـن ما لايجوز على الله ، ويقصد إلى

<sup>(</sup>۲) المقابسات ص ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٩ .

المسائل المشكلة ، والمعانى المعضلة (١) والفعل شكل يرد فى كتابات أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى وفى هذا المعنى قال أبو حيان: شكلت الكتاب وأعجمته (٢) ، ويرد الفعل يشكل بالمعنى اللغوى أى يبهم ويغمض ويقول أبو حيان فى هذا المعنى : الركاكة التى ليس فوقها ركاكة الولوع بالغريب وما يُشكل فيه الإعراب ويتجاذبه التأويل (٢) ويقول ذاكرًا الفعل تشكل أى تغمض : إنك واضح فلا تشكل ، ونير فلا تظلم (١) ويذكر أبو حيان الفعل أشكل بمعنى أبهم فيقول : حتى يخف عليك طلب ما أشكل واستيضاح ما غمض (٥) ويذكر الفعل تشاكل بمعنى تماثل فيقول أبو حيان : وإذا عاد ما أرويه بفائدة ، لعلها تشاكل نفس ما نحن عليه ، أو تشهد له ، أو تحدث عنه (١) . ومن الملاحظ أن معنى الشكل كا جاء فى نصوص أبى حيان هو وضع الحركات على الحروف من ضمة وفتحة وكسرة وسكون .

وكذلك النَّقط والإعجام معناهما عند أبى حيان كما عرفهما صاحب اللسان فهذه المصطلحات التي نلحقها باللغة والخط معناها عند أبى حيان مطابقا لما جاء عند صاحب اللسان .

مما تقدم نجد أن الألفاظ إعجام ، ونَقْط ، وشَكْل وردت فى كتابات أبى حيان بالمعنى الاصطلاحي الدال على الرموز المضافة للكتابة العربية وهذا هو المعنى الاصطلاحي الذي جاء في اللسان عند تناوله للمواد « ع ج م » و « ن ق ط » و « ش ك ل » .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ١٢٩ .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن هذه الألفاظ قد مرت دلالتها بأطوار متعددة فلفظة إعجام من المادة « ع ج م » التى تدل على الإبهام . وكانت تستعمل هذه المادة قديما بالاستعمال الحسي الذى ينتهى إلى معنى الصلابة والصمت فالعجمات الصخور الصلاب . والعُجمة المتراكم من الرمل ، والأعجم من الموج الذى لا يسمع له صوت . والإعجام من العَجْم وهو النَّقْط بالسواد .

فالتغير الدلالى الذى طرأ على مادة العجم هو انتقال دلالتها من المجال المادى القديم إلى المجال المعنوى ثم خصص الإعجام بدلالة لغوية هى نقط الحروف لأن فى ذلك رفعا للإبهام عنها وهذا ما دلت عليه نصوص أبى حيان .

ولفظة النَّقُط جاءت في نصوص أبي حيان مرادفة للفظة إعجام . ومن الملاحظ أن النَّقُط كان مستعملا بمعنى الضبط الإعرابي منذ أبي الأسود الدؤلي ، وحين طرأ استخدام النَّقُط بالتمييز بين الأشكال المتاثلة الحروف ، أطلق على ذلك لفظة إعجام بمعنى إزالة عجمة الحرف والتباسه بمثيله . أما أبو حيان فإنه لا يلحظ هذا المعنى بل يستخدم اللفظتين نَقُط وإعجام بمعنى واحد وهو إزالة عُجْمة الحرف .

ولفظة النَّقط ( تخصصت دلالتها ) بعد أن تغير شكل المدلول أي من استخدام النقط إلى استعمال الحروف .

أما لفظة الشَّكْل فقد طرأ عليها تغير مجال الدلالة من المادى إلى المجال المعنوى فالشكل مأخوذ من شكل الدابة إذا قيدت قوائمها ، لأن الحروف تضبط بقيد فلا يلتبس إعرابها كما تضبط الدابة بالشكل فيمنعها من الهرب . فانتقلت دلالة لفظة الشَّكْل من الصورة الحسية إلى الصورة المعنوية وتخصصت هذه الدلالة عندما استخدمت لفظة الشكل كمصطلح خاص بوضع الحركات على الحروف وهذا ما دلت عليه نصوص أبى حيان .

#### الصطلحات البلاغية:

المصطلحات البلاغية (٤٨) كلمة وهي :

أدب ، آداب ، أصحاب النثر . أعاريض ، أفانين ، إفصاح ، ألفاظ ، أوزان ، أهل الأدب ، بلاغة ، بلغاء ، بليغ ، تقفية ، شاعر ، شعر ، شعراء ، صاحب البلاغة ، طراز ، عروض ، عروضي ، فصاحة ، فصحاء ، فصيح ، فصيحة ، فن ، فنون ، قافية ، قوافي ، كُتاب البلاغة ، لفظ ، معاني ، معنى ، منتثرة ، منثور ، منثورة ، مناهج ، منظوم ، منهاج ، منهج ، ناثر ، ناظم ، نثار ، نثر ، نظام ، نظم ، نهج ، وزن

وفيما يلي جدول يبين نسبة شيوع المصطلحات البلاغية :

| عدد مرات |              | عدد مرات | <del>,</del> | عدد مرات |        |
|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------|
| Ī        | الكلمة       |          | الكلمة       |          | الكلمة |
| ورودها   |              | ورودها   |              | ورودها   |        |
| ١        | صاحب البلاغة | ٩        | نهج          | ١٦٢      | بلاغة  |
| ١        | كتاب البلاغة | ٩        | طراز         | 171      | أدب    |
| ١ ١      | فصحاء        | ٩        | بليغ         | ١٠٢      | فن     |
| ١        | فصيحة        | ٩        | شعراء        | 90       | نظم    |
| ١        | أفانين       | ٨        | منهج         | 9 Y      | الفظ   |
| ١        | نظام         | ٧        | بلغاء        | ۸۱       | فنون   |
| ١        | نثار         | ٧        | ناثر         | ۸۱       | نثر    |
|          |              | ٦        | فصيح         | ٧٨       | معنى   |
| ٤٨       | المجموع      | ٦        | شاعر         | 79       | معانی  |
|          |              | ٦        | أعاريض       | ٥.       | ألفاظ  |
|          |              | ٣        | قوافى        | ٥٤       | نمط    |
| :        |              | ٤        | ناظم         | ۲٥       | شعر    |
|          |              | ٣        | إفصاح        | ٣٢       | وزن    |
| i •      |              | ٣        | تقفية        | ۲.       | فصاحة  |
|          |              | ۲        | قافية        | ۲.       | آداب   |
|          |              | ۲        | أصحاب النثر  | ۱۷       | عروض   |
|          |              | ۲        | منتثرة       | ١٦       | منظوم  |
|          |              | ۲        | منثورة       | ١٤       | منثور  |
|          |              | ۲        | أهل الأدب    | ١٢       | منهاج  |
|          |              | ۲        | أوزان        | ٩        | مناهج  |
|          |              | ۲        | عروضي        |          |        |

وردت فى كتابات أبى حيان مصطلحات خاصة بعلوم البلاغة والأدب وقد أمكن تقسيم هذه المجموعة من المصطلحات البلاغية من حيث دلالتها إلى خمس مجموعات دلالية فرعية وهى مصطلحات خاصة بالأدب وفنونه ومصطلحات خاصة بالنثر والنظم والشعر ومصطلحات خاصة بالبلاغة والفصاحة واللفظ والمعنى

ثانيا: المصطلحات البلاغية:

(١) الأدب وفنونه :

حدد أبو حيان مصادر الأدب فى مقدمة كتابه البصائر والذخائر فقال : كُتُب شتى حكيت عن أبى عثمان عمر بن بحر الجاحظ الكنانى ، وكتبه هى الدر النثير ، ثم كتاب النوادر لأبى عبد الله محمد بن زياد الأعرابى ثم كتاب الكامل لأبى عبد الله العباسى محمد بن يزيد الثمالى ، ثم كتاب العيون لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينورى ، ثم مجالسات ثعلب ، ثم كتاب ابن أبى طاهر الذى وسمه بالمنظوم والمنثور ثم كتاب الأوراق للصولى ، ثم كتاب الوزراء لابن عبدوس والحيوانات لقدامة ومما يطول إحصاؤه (١) .

ويتضح من محتوى هذه الكتب مفهوم الأدب عند أبى حيان ، فهذه كتب تضم نصوصًا شعرية وخطبًا بليغة ورسائل أدبية ، ولا تقتصر على تراث الجاهلية فهى تضم أيضا نصوصًا عباسيّة ، وتضم إلى جانب هذا كله معلومات لغوية للكلمة ، ففيها قضايا صرفية وأخرى دلاليّة . وتلك روافد أساسية في ثقافة الكاتب .

ويقول أبو حيان عن الكَاتب الكامل فى نظره هو من يجمع أصول الفقه مخلوطة بفروعها ، وآيات من القرآن مضمومة إلى سعته منها ، وأخبارًا كثيرة مختلفة فى فنون شتى لتكون عدة عند الحاجة إليها ، مع الأمثال الثائرة والأبيات النادرة

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٥،٥ .

والفِقر البديعة ، والتجارب المعهودة مع خط كتبر مسبوك ولفظ كوشي محوك ، ولحذا عز الكامل في هذه الصناعة ، حتى قال أصحابنا : ما نظن أنه اجتمع هذا كله إلا لجعفر بن يحيى ، فإن كتابته كانت سوادية ، وبلاغته سحبانية ، وسياسته يونانية ، وآدابه عربية ، وشمائله عراقية (١) .

وفى القرن الرابع الهجرى بلغت فنون الأدب أرقى مراحل الازدهار ، ونبغت في هذه الفنون المختلفة مجموعة من أعلام الكُتّاب ومن هؤلاء أبو حيان التوحيدى .

وهؤلاء الكتاب امتازت طريقتهم بالتعبير الدقيق عن أفكارهم مع جمال الأداء ، والابتعاد عن التزويق ، وكان في هذا العصر كتاب آخرون اعتمدوا في إنتاجهم على اللفظ والصناعة . ابتعد أبو حيان عن الأسلوب الشائع في القرن الرابع ، فخرج عن أسلوب الاحتفاظ باللفظ أكثر من الفكرة ، ويؤكد د . أحمد الحوفي أن أبا حيان خرج أيضا على الموضوعات الغالبة في عصره من رسائل إخوانية وديوانية ومقامات وكُتُب عهود (١) وبهذا احتل أبو حيان مكانًا بارزًا بين أعلام عصره من الكُتّاب والأدباء ، وإن كان لابد من تعيين هذا المكان فيعتبر أبو حيان على رأس قائمة هؤلاء الأعلام ، وكا فعل آدم ميتز عندما قيم مكانة أبي حيان الأدبية فقال : إن رسائل القرن الرابع الهجرى هي أجمل آية للفن الإسلامي ومادتها أنفس ما اشتغل به الفنانون وهي اللغة ، ونرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير المسلمين للجمال الرقيق وامتلاكهم لناصية البيان في أصعب صوره ، وهذه

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو حيان التوحيدي . أحمد الحوفي ص ٣٦٥ .

الطريقة بما فيها من زخارف كثيرة جعلت اللغة سلسة القياد ، قوية التعبير ، وهى الطريقة التى لجأ إليها كل الذين يريدون التعبير عما فى نفوسهم مراعين فى ذلك ما أرادوا من الإيجاز والقوة والحرية فى التعبير . وقد بلغ أبو حيان التوحيدى عام معجرية مرتبة الأستاذ لهذه الطريقة (۱) وإن كان أبو حيان فنانا غريبا بين أهل عصره وكان يعانى وحشة من يرتفع على أهل زمانه ويتقدم عليهم (۱) ، ويمثل أبو حيان أرقى ما وصلت إليه ثقافة الأديب فى عصره وهذا ما لاحظناه فى كتاباته (۱) المتنوعة التى كان يعبر فيها عن ثقافة القرن الرابع الهجرى ومثقفيه .

وفي هذا الإطار الثقافي نجد أبا حيان التوحيدي يعنى بدلالة كلمة «أدب» وترد عنده اليضا في سياقات مختلفة منها : رياض الأدب ، وأهل الأدب ، وأهل العلم والأدب . جاء في اللسان : الأذب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدّبًا لأنه يأدب الناس إلى المحامد ، وينهاهم عن المقابح . وأصل الأدّب الدّعاء ، وأدبًا لأنه يأدب الناس إلى المحامد ، وينهاهم عن المقابح . والحدب : الظرف وحسن ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس : مدعاة ومأدبة . والأدب : الظرف وحسن التناول ، وأدّب بضم الدال فهو أديب من قوم أدباء ، وأدبه بمعنى علمه، واستعمله الزجاج في الله عز وجل فقال : وهذا ما أدب الله تعالى به نبيه ، عليه عليه الناس النبي عليه الناس النبي عليه المنات الخميدة .

ولفظة الأدب من الألفاظ التي تطور معناها عند العرب باختلاف العصور ، فانتقل معناها من دور البداوة إلى دور الحضارة ، حتى وصلت إلى معناها المرسوم في القرن الرابع الهجرى فدلت على صناعتي الشعر وفنون النثر الأدبية . أما المستشرق نالينو فيعتقد أن لفظة الأدب مقلوب دأب التي جمعها العرب على :

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ١ ص٣٩٩. ﴿ ٢) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ١ ص٢١٦.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٨٤٨ . (٤) اللسان ج ١ ص ٣٣ .

آداب ، كبئر ، آبار ثم نسوا ( دأب ) وتذكروا : أدب ، التى تدل على محاسن الأخلاق والشيم (۱) وهذا الكلام قد يكون مردودًا وفي عصر بنى أمية أضيف إلى معناها التهذيبي معنى تعليمي ، واشتق من الأدب بهذا المعنى المُودِّبون ، الذين كانوا يعلمون أولاد الخلفاء الثقافة العربية . وفي العصر العباسي أصبحت كلمة الأدب تعنى التهذيب والتعليم معا ، مثال ذلك الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع . وفي القرن الرابع الهجرى أصبحت كلمة الأدب تعنى جميع المعارف غير الدينية التى ترقى بالإنسان اجتاعيًا وثقافيًا . كما أن كلمة الأدب منذ القرن الثالث الهجرى كانت تعنى سنن السلوك التى يجب أن تراعى عند طبقة من الناس (۲) فألفت في هذا المعنى كتب كثيرة مثل : أدب الكاتب لابن قتيبة . ولفظة أدب جاءت في كتابات أبي حيان بمعانٍ متنوعة منها المعنى الخلقي وهو ما يدل على الخلق النبيل الكريم وما يتركه من أثر في الحياة العامة والخاصة (۳) وفي هذا المعنى الأخلاقي للأدب يقول أبو حيان في بصائره : وأما اللواتي في الأدب : قيمة كل امرىء ما للعنى في الإمتاع والمؤانسة : ينبغي أن ألزم الحد بحسن الأدب (٥) .

ويقول أبو حيان أيضا بهذا المعنى الأخلاق ذاكرًا كلمة الأدب موصوفا بالسوء: والسفه في المتكلمين فاش، وسوء الأدب عندهم من أجود سلاح (٢٠) ويقول أيضا: وسوء الأدب وإطلاق اللسان بما لا يجوز ومروءة غالبة على أصحاب الكلام (٧٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ الآداب العربية نالينو ص دار المعارف .

<sup>(</sup>٢) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب مجدى وهبة ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية جـ ١ ص ٥٣٢ . ﴿ ٤) البصائر والذخائر جـ ١ ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ٢٢٢ . (٦) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ١٥٥ .

ومعنى آخرللفظة الأدب يورده أبو حيان فى كتاباته ، وهو المعنى العام للتعليم والتهذيب معا ، فيقول أبو حيان فى هذا المعنى : مِنْهاج التأديب تيقظ المرء لطلب الأدب<sup>(۱)</sup> ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الأدب بمعنى التعليم : قال شيخ من المشرق فى عصر ذى الرياستين لأحداث كانوا يقبسون الأدب عليه من مجلسه ، اعشقوا وإياكم والحرام<sup>(۲)</sup> . المعنى الثقافى للفظة الأدب واضح فى نصوص أبى حيان فهو معنى تهذيبي تعليمى .

وقال أبو حيان في نص له شارحًا لفظة الأدب بدلالة تجمع بين المعرفة والحلق: مدح أعرابي رجلًا فقال: هو والله فصيح النسب ، فسيح الأدب من أي أقطاره أتيته أثنى إليك بكرم المقال ، وحسن الفعال ، وفصيح النسب حلو جدًّا ، وهو استعارة إلا أنه ها هنا لاصق بالمعنى وذلك أنه أشار إلى صحة النسب ، وسلامة العرق وكرم المنبت ، أما قوله فسيح الأدب فقد والله جمع بين غزارة الموصوف في أدب النفس والعلم (٢).

ووردت لفظة الأدب في كتابات أبي حيان بمعنى الفن الإنشائي وبهذا المعنى يقول أبو حيان مخاطبًا القارئ : وإنما أُقَلبك من فن إلى فن لئلا تمل الأدب (أ) . وبهذا المعنى الاصطلاحي الفني للفظة الأدب يقول أبو حيان لصديقه ذاكرًا الأدب البارع : إن الحال التي أشرت إليها ببيانك الناصع ، من أدبك البارع فهي والله محوطة بالنفس والروح (أ) . وترد لفظة الأدب بالمعنى الاصطلاحي الحاص بفني النثر والشعر والتَّاليف فيهما في نصِّ لأبي حيان يصف فيه عَلمًا من أعلام عصره فيذكر صفة أخرى للفظة الأدب ، هذا الفن الإنشائي وهو الأدب الواسع

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٨٥٤ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٩٤ .

 <sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ٨٨ .

فيقول: وأما أبو إسحق النصيبي فدقيق الكلام، يشك في النبوءات كلها، وقد سمعت منه فيها شبها ولغته معقدة، وله أدب واسع (۱). وبهذا المعنى الاصطلاحي الخاص يذكر أبو حيان الأدب الموروث فيقول: وصاحبه حميد لا يدفعه من له مسكة من عقل وسيرة صالحة في الناس، وأدب موروث عن السلف (۲). وعن اقتباس الأدب يقول أبو حيان: واجهد في طلب العلم واقتباس الأدب (۱) ويقول أيضا: وليس يبعد منه الغرض المستفاد والأدب المُقْتَبَس (۱). ويقول أيضا في هذا المعنى: حدثت بهذا الحديث ملاً من الصوفية والغرباء الجوالين في الآفاق، السائحين في الدنيا، الحافظين للعبر، المُقْتَبسين للأدب (۱).

لفظة الأدب التي وردت في نصوص أبي حيان السابقة الذكر والتي كانت بعنى الفن الإنشائي بما فيه من براعة واتساع ، وهو يقتبس ويورث على مدى الأجيال .

ولفظة الأدب وردت عند أبى حيان عنوانًا لموضوعات خاصة مثل أدب القاضى وأدب الطبخ وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا أدب القاضى : سمعت القاضى أبا حامد المروروذي يقول في كتاب أدب القاضى حاكيًا أن الشهادة كانت شائعة بين المسلمين (٢) . ومعنى لفظة الأدب هنا ينطبق ليس على الصفة الإنشائية فقط ، وإنما على محتويات هذه الكتب وما يرى منها من قواعد يجب أن تراعى عند طبقة خاصة من الناس . وفي هذا المجال يصف التهانوي هذا النوع من الأدب قائلًا : أدب القاضى : المراد بالأدب في قول الفقهاء كتاب أدب القاضى

.(٢) مثالب الوزيرين ص ٢٩.

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٩٨ . (٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ٦٣٤ . (٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٠٠ .

أي ما ينبغي للقاضي أن يفعله ، لا ما عليه(١) ، ويقول الجرجاني في تعريفاته : وأدب القاضي هو التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل(٢) . وبهذا المعنى الاصطلاحي الخاص بفن من فنون الأدب يقول أبو حيان ذاكرًا أدب الطبخ : كتب كشاجم إلى بعض إخوانه يصف طباخا جمع أشياء من أدب الطبخ<sup>(٣)</sup> .

وترد لفظة الجمع آداب بهذا المعنى الاصطلاحي وفي هذا يقول أبو حيان : قال سلم الحرانى : عطروا دفاتر آدابكم بسواد الحبر (؛) ، ويقول أبو حيان : بهذا المعنى أيضا ذاكرًا لفظة الآداب جمعا لأدب للدلالة على جملة المعارف غير الدينية التي تسمو بالذهن (°): هذا آخر الجزء الثاني وهو مقطع الكتاب ، وقد غرست فيه وصايا شريفة ، وحكما غزيرة ، وآدابا غريبة ، وأصولا قوية ، وفروعا

ولفظة الأدب يذكرها أبو حيان في أماكن عديدة من كتاباته في تعابير سياقية متنوعة فيقول ذاكرًا مصطلح رياض الأدب في مقدمة كتابه البصائر والذخائر: عند تصفح ما تضمن هذا الكتاب ، فإنك مع النشاط والحرص ستشرف على رياض الأدب، وقرائح القول، من لفظ مصون، وكلام شريف، ونثر مقبول ، ونظم لطيف ، ومثل سائر ، وبلاغة مختارة ، وخطبة محبرة ، وأدب حلو ، ومسألة دقيقة ، وجواب حاضر <sup>(٧)</sup> . وتعبير سياقي آخر ٰيذكره أبو حيان موردا فيه لفظة الأدب فيقول ذاكرًا أهل الأدب : هذا الجزء-أبقاك الله-هو

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجابي ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص ٣٩.

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون ج ١ ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٥) دائرة المعارف ج ١ ص ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣ .

الجزء الثانى من كتاب البصائر ، بصائر أهل العلم والأدب ، والحكمة والتجربة (١) ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا أهل الأدب من أعلام عصره : كتبت أشياء كنت أسمعها من أفواه أهل العلم والأدب على مر الأيام (١) .

مما تقدم نجد أن لفظة الأدب وردت في كتابات أبي حيان بمعانٍ متنوعة منها المعنى اللغوى العام ويدل على التهذيب والحلق ، وبمعنى التعليم وأيضا بمعنى التهذيب والتعليم معا . ووردت لفظة الأدب بالمعنى الاصطلاحي الحاص بفنى النثر والشعر والتَّأليف فيهما وهذا المعنى هو الأكثر ورودًا عند أبي حيان ، وقد أهمل اللسان ذكر هذا المعنى الحاص بالفن الإنشائي عند تناوله للمادة أدب فإذن المعنى الاصطلاحي للفظة الأدب معنى حديث الظهور في عضر أبي حيان وبهذا تعتبر لفظة الأدب جديدة في معناها عند أبي حيان .

وفى مجال التغير الدلالي نجد أن لفظة الأدب من الألفاظ التي مرت دلالتها بأطوار متعددة عبر القرون. ففي الاستعمال القديم دلت مادة أدب على ترويض البعير وتذليله ، ودلت مادة أدب أيضا على الدعاء ومن هذا المعنى جاءت المأدبة البعير وتذليله ، فدلالة اللفظة بهذا المعنى حسى ثم انتقلت الدلالة إلى المجال المعنوى بعد أن دلت على التهذيب والتعليم ثم تخصصت دلالة لفظة الأدب بعد أن أطلقت على التهذيب والتعليم ثم أصبحت أكثر تخصصا بعد أن أطلقت على فني الشعر والنثر وهو المعنى الخاص لهذه اللفظة لأن صناعة الشعر والنثر ترويض وتذليل للألفاظ والمعاني لكي تنقاد حسب هوى الشاعر أو الناثر للتعبير عن أفكاره فهي بذلك أشبه بترويض البعير على السير . ثم توسعت دلالة هذه اللفظة بعد أن أصبحت تشمل كل المعارف الثقافية غير الدينية وهذا ما دلت عليه نصوص أبي

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٢٩٠ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٦١ .

# (۲) فن / فنون ، نمط ، طراز :

الْفَنّ جاء في لسان العرب الفن واحد الفنون ، وهي الأنواع ، والْفَنّ : الحال ، ولغةً الفَنّ : الضَرب من الشيء ، والجمع أفنان وفُنون ، يقال : رعينا فنون النبات ، وأصبنا فنون الأموال . والفُنون تكون في الأغصان ، وواحد الأفنان إذا أردت بها الألوان فن . وإذا أردت بها الأغصان فواحدها فنن . والفن : الغناء فننت الرجل أفنه فنًّا إذا غَنَّيْته، وافتن أخذ في فنونٍ من القول. والرجل يفنّن الكلام أي يشتق في فَنّ بعد فنّ . وافتن في حديثه إذا جاء بالأفانين وهو مثل يشتق ، والأفانين الأساليب وهي أجناس الكلام وطُرقه(١) . وعن الفَنّ والفنون يحدثنا أبو حيان في كتاباته أحاديث متنوعة يتناول بها لفظة الفن والجمع فنون بمعانٍ متعددة ولنر ما يقوله أبو حيان في نصوصه عن الفن والفنون فيذكر لفظة الفَنّ بمعنى الضرب من الشيء : وتصرف في كل فن : إما بالشدو الموهم وإمابالتبصر المفهم (٢) . وترد لفظة الفن في نصوص أبي حيان بمعانٍ متعددة منها الجنس والنمط والطريقة ومن هذه المعاني ما قاله أبو حيان ذاكرًا لفظة الفن بمعنى الجنس: فإن الفلسفة ليست من جِنْس الشريعة ولا الشريعة من فن الفلسفة (٢) ويقول ذاكرًا لفظة الفن بمعنى النوع في نص من بصائره : هذه لطائف قوم لهم بكلام الله تعالى عناية دينية ، وليس من نمط الغريب المفسر ، والنحو المقدم ، ولعل ترك هذا الفن أعم . والعاقبة منه أسلم<sup>(١)</sup> .

وترد لفظة الفَنّ بمعنى طريقة نَظْم الشعر أو الشعر نفسه ، وفي هذا المعنى يقول

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ١١٣٧ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٧ . (٤) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٧٩ .

أبو حيان في حديث له: قال لي على بن الحسن الكاتب: أنشدت الصاحب قصيدة وأطربت بإنشادها ، فلما بلغت آخرها قال: أحسنت! الزم هذا ألفن فإنه حسن الديباجة ، وكأن البحترى قد استخلفك (١) .

ولفظة الفن ترد عند أبي حيان بمعنى العلم والأدب عامة ، وفي هذه المعانى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفن مقابلة للعِلْم : وما أكثر من يظن أن الكون متضمن الوجوب ، والوجوب متضمن الكون ، وتحصيل الفصل بينهما بالنظر من سحر العقل ، وهذا فن لم أجد فيه لمشايخنا شوطًا محمودًا (٢٠) . ويقول أبو حيان موردا لفظة الفن بمعنى العلم في قوله : فأما المعرفة ، وما حدها وحقيقتها وكيف طريقها ؟ ففن طويل الذيل (٢) ويذكر أبو حيان لفظة فن بمعنى الأدب عامة وطريقة التأليف : وفي هذا المعنى يقول في بصائره : هذا فن لا تستغنى أعزك على شيء كثير من هذا الكلام وتشقيق اللفظ ، وإيضاح المراد ، وستقع من ذلك على شيء كثير من هذا الكِتاب إن شاء الله تعالى ، وإنما أقلبك من فن إلى فن لئلا بمل الأدب ، فإنه ثقيل على من لم تكن داعيته من نفسه (١) وبالمعنى الأدبى الرسالة على حديث الصداقة والصديق ، ولو أردنا أن نجمع ما قاله كل ناظم في الرسالة على حديث الصداقة والصديق ، ولو أردنا أن نجمع ما قاله كل ناظم في شعره ، وكل ناثر من لفظه ، لكان ذلك عسرًا بل متعذرًا ، فإن أنفاس الناس في هذا الباب طويلة ، وما من أحد إلا وله في هذا الفَنّ حصة (٥) . جاءت لفظة الفَنّ عمر أبل متخره ألى حيان بعنى أدب الصديق أي نوع متخصص من الأدب .

وترد لفظة الجمع فنون في كتابات أبي حيان بمعانٍ متعددة ومن هذه المعاني ما

(٢) مثالب الوزيرين ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣٥ . (٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ٢٠٢ .

قاله أبو حيان ذاكرًا لفظة فنون بمعنى فروع : إن القصد الأول لم ينحرف إلى هذه الفنون والشعب ولكن الحديث ذو شجون (١) . وترد لفظة فنون عند أبي حيان بمعنى القواعد والأصول وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : جرت مُذاكرة في البيان عن أصناف الحياة ، وكان الكلام فيها يقسو مرة ويلين أخرى وله فُنون تُرسم بالعِلْم ، وتنبسط باللَّفْظ (٢) ويقول أبو حيان أيضا في هذا المعنى : كنت يومًا من الأيام عند بعض الرؤساء ، وجرى كلام في نعت الخطّ وشرح أقسامه ، وتفصيل فنونه ، ووصف مذاهب أصحابه من أهل العراق وغيرهم (٢) .

وترد لفظة الجمع فنون في نصوص أبي حيان بمعنى أنواع العلوم وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في وصفه لإحدى مقابساته : لقد مرت في هذه المقابسة التي تقدمت ، فنو ن من الحكمة (٤) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة فنون بمعنى علوم الغيب : ولله في غيب سره وسر غيبه فنون الخلق فيها يضلون (٥) ويقول بهذا المعنى أيضا: هناك فنون أنت منها في عراء لا مؤنس لك(١).

وترد لفظة فنونافي أحد نصوص أبي حيان بمعنى الأحزان المدرة للدموع وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ياهذا: الحديث ذو شجون ، فلا حسيس فيعلل به ، ولا أنيس فيستراح إليه . إنما هو رنين وأنين ، وحنين وزفرات ، تسخن العيون ، وتخيل الظنون ، وتبرز الفنون من ملاحظ العيون(٢) . وترد لفظة فُنون بمعنى الأجناس والأنواع الخاصة بالكلام وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : إن الكلام الذي يراد به استصلاح العامة واستجماع الكافة ، لابد أن يكون مرة مبسوطًا ، ومرة موجزًا ، ومرة مستقصى بالإيضاح والإفصاح ، ومرة مجموعًا بالرمز

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٣٤٩ ،

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) رسالة الحياة ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٢٥٥.

والتعريض ، ومرة مقيدًا بالحجج والعلل وعلى فنون لا وجه لاستيفائها<sup>(١)</sup> وبالمعنى الواسع للآداب والعلوم يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة فُنون : أعود إلى العادة فى نَشْر شيءٍ من البصائر والنوادر لئلاأكون خارجًا عما عقدت الكِتاب عليه ، ثم أذكر مسائل من فنون مختلفة . على قدر ما تم لى فى الحفظ<sup>(٢)</sup> .

اللفظة فنون ترد فى نصوص متعددة من كتابات أبى حيان مرتبطة بالألفاظ مثل كلام، وقول، ولغات، وبلاغة، ونظم، وقريض، وعلم، وحديث وغيرها من الألفاظ ومن هذا الارتباط نجد المصطلحات التالية مثل فنون الكلام، وفنون القول، وفنون اللغات، وفنون البلاغة، وفنون النظم والنثر، وفنون القريض، وفنون الحديث، وفنون العلم وغيرها من التعابير السياقية الأخرى. وكما يقول أبو حيان فى بصائره والكلام يفتن (٢) أى أخذ فى فنون القول (١٠).

فُنون الكلام مصطلح ورد ذكره في نصوص من كتابات أبي حيان ، يقول فيها أبو حيان : إن فنون الكلام محصلة على التقريب بين البديع والسجع (٥) ويقول أيضا : وله فُنون من الكلام ما سبقه إليها أحد ، وما ماثله فيها إنسان (١) ، والاختلاف واضح في النصين ، ومعنى الفنون في النص الأول أكثر شمولًا عند التصاقها بلفظة الكلام . وعن فنون القول يقول أبو حيان ذاكرًا هذا المصطلح : توضحت الأشياء بأعيانها ، ونقيت من أدرانها ، وزال شك الناظِر في أثنائها ، ووقع على حقائقها وأنبائها وعاد ثلج الصدر باليقين ، غنيًّا عن تأليف القياس والبرهان ، وتصنيف فنون القول والبيان (٧) ويقول أبو حيان أيضا : ولو أن هذه

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ٢ ص ١١٣٧ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٦٨ .

الرسالة لا تحمل المسألة والجواب بما فيها من فنون القول لأتيت بالمجلس على وجهه (۱) ومصطلح فنون اللغات يذكره أبو حيان فى حديثه عن عيسى بن على فيقول: أما عيسى بن على ، فله الذرع الواسع والصدر الرحيب فى العبارة ، حجة فى النقل والترجمة ، والتصرف فى فنون اللغات ، وضروب المعانى والعبارات (۲) .

ويذكر أبو حيان مصطلح فنون البلاغة في نصوص عديدة من كتاباته فيقول في نص له من كتاب البصائر والذخائر: سأقتص لك فنون البلاغة اقتصاصًا مجملًا تقف به على تفصيلها (٢) وفي الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان ذاكرًا مصطلح فنون البلاغة وذلك في وصفه لقدامة بن جعفر: وتفرد في وصف فنون البلاغة في المنزلة الثالثة (٤) وفنون النظم والنثر يذكر أبو حيان هذا المصطلح فيقول واصفا زيد بن رفاعة للوزير صاحب مجالس الإمتاع والمؤانسة: هناك ذكاء غالب، وذهن وقاد، ويقظة حاضرة وسوانح متناصرة، ومتسع في فنون النظم والنثر (٥).

وفنون القريض يقول أبو حيان ذاكرًا هذا المصطلح مخاطبًا الصاحب بن عباد: قلة النائل منك ، مع تسيير فنون القريض فيك ، ونثر أصناف البديع عليك<sup>(۱)</sup> ويرد مصطلح فنون الحديث في قول أبي حيان : كتب ابن خنزابة من مصر كتابا خاطب فيه السيرافي بالشيخ الجليل وسأله عن ثلاثمائة كلمة من فنون الحديث المروى عن النبي عيالية ، وعن السلف<sup>(۷)</sup> ويذكر أبو حيان فنون العلم فيقول : إن الإنسان يستطيع حفظ جميع فنون العلم والقيام بها<sup>(۸)</sup> ، ويحدثنا

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جم ١ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٣ .

أبو حيان عن العلوم العقلية فيقول ذاكرًا مصطلح الفنون العقلية: الزراية على من جهل نفسه ولم يعرفها ، فيصير حينئذ بمنزلة البهائم ، لأنها لم تشركه في التمييز ولا يشركها في الجهل فلما حاول امتثال هذا الأمر لم يصل إليه إلا بعد التمهر في الفنون العقلية (١) .

وترد لفظة فن عند أبى حيان بمعنى الغناء وفى هذا يقول خرج أبو سليمان يوما إلى الصحراء فى بعض زمان الربيع ، وصحبته فكان معنا أيضا صبى يترنم ترنما يفرج عن صوت شجى ونغمة رخيمة ، فقال لى صاحبى أما ترى ما يعمل بنا شجا هذا الصوت ، لو كان لهذا من يخرجه ويعنى به لكان يظهر آية ، ويصير فتنة فإنه عجيب الطبع ، بدين الفن (٢) .

هذا ما قاله أبو حيان عن الفن والفنون ، ونرى أنه قد استخدم لفظة الفن بمعنى واسع ولكنه لا يخرج عن الحدود الأدبية واستخدم لفظة الفنون لتدل على أنواع من الأدب والعلوم عامة ، وهكذا نرى هذه اللفظة اتسعت في دلالتها لتشمل في بعض الأحيان عند أبى حيان الأنواع الأدبية عامة ، هذا ما وجدناه في نصوصه التي مر ذكرها . وهذا ما ذكرته المعاجم العربية وخاصة ما جاء في لسان العرب تعريفًا للفظة الفن والجمع فنون .

وذكر أبو حيان لفظة ا**لأفانين** جمعا لفن فقال: ما أعجز عن استبانته واستيضاحه إلا بقوة الإله الذي هو سبب لحركته في أفانين تصرفك ، وأعاجيب عدلك وتحيفك (٢) لفظة الجمع أفانين جاءت في نص لأبي حيان بمعنى الأنواع والطرق المتبعة في تصرفات الإنسان وسلوكياته .

(٢) المقابسات ص ١١٢.

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٣٩ .

٤.,

#### التميط:

جاء فى اللسان: النمط هو الضرب من الضروب والنوع من الأنواع ، والنمط: جماعة من الناس أمرهم واحد ، وفى الحديث: « خير الناس هذا النمط الأوسط » يقال الزم هذا النمط أى هذا الطريق والفنّ والمذهب. ويقال ليس هذا من ذلك النمط أى من ذلك النوع والضرب ، يقال هذا فى المتاع والعلم وغير ذلك . والنمط: ضرب من البسط. والنمط عند العرب ضروب الثياب المستعة (١) .

ولفظة النمط يذكرها أبو حيان في نصوص كثيرة من كتاباته وبمعانٍ متنوعة ، منها ما قاله ذاكرًا لفظة النمط بمعنى الطريق والمذهب الذي يجمع عليه جماعة من الناس أمرهم واحد : هذا المذهب يكون جامعا لحقائق الأشباه وأشباه الحقائق وهذا باب إن استقصيته خرج عن نمط ما نحن عليه في المجلس<sup>(۱)</sup> وذكر أبو حيان النمط بمعنى الضرب من القول فقال : التوحيد مباين للشركة ، كانت الشركة بجازًا وإشارة أو تثبيتًا وحقيقة . وهذا كما تسمع ، وما أزيدك استبصارا وتعجبا منه . وهو نمط ما سمعته من صنف من أصناف الناس فإن سرك فاستفده ، وإن سقط عليك فدعه لأهله<sup>(۱)</sup> وترد لفظة نمط أيضا بمعنى الضرب من القول في نص سقط عليك فدعه لأهله<sup>(۱)</sup> وترد لفظة نمط أيضا بمعنى الضرب من القول في نص هذا السواد ، فقد خالطنا الناس فما سمعنا منهم هذا النمط ، وإني أظن أنك لو دعوت الله بهذا الكلام لما أجابك<sup>(1)</sup> ولفظة نمط ترد في كتابات أبي حيان بمعنى دعوت الله بهذا الكلام لما أجابك<sup>(1)</sup> ولفظة نمط ترد في كتابات أبي حيان بمعنى النوع والصنف وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : لئلا يكون هذا الإنسان ، مع

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٧٢٣ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٤٩ . (٤) مثالب الوزيرين ص ٧٤ .

ضعف نحيزته واضطراب غريزته عداء على ربه ، متكبرًا عل عباده ظانا بأنه يأتي في شأنه ، قامم بجده وقدرته ، وحوله وقوته ، فإن هذا النمط يحجز الإنسان عن الخشوع لخالقه والإذعان لربه(١) .

وترد لفظة نمط بمعنى النوع والصنف وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : هذه لطائف قوم لهم بكلام الله تعالى عناية دينية ، وليس من نمط الغريب المُفَسُّر ، والنُّحُو المقدم(٢) وترد لفظة نمط عند أبي حيان بمعنى المذهب الديني وذلك في قوله: قيل لأبي سليمان يومًا: لِمَ لمْ يصفُّ التوحيد في الشريعة من شوائب الظنون ، وأمثلة الألفاظ ؟ وقد سمعناك تذكر غير مرة : أن الشريعة ، إذا كانت حقًا ، لا تكون كذلك إلا بقوة إلهية ، والقوة الإلهية تعاند النمط الذي قد ورد وانتشر وصار عقد الدهاء ، ونِحْلة الجمهور (٢) ، وترد لفظة نمط بمعنى العِلْم وبهذا المعنى الاصطلاحي العلمي للفظة النمط يقول أبو حيان : نظر المنطقيّ فيما حلاه العقل ، ونظر النحويّ فيما حلاه اللفظ . ونظائر هذا المثال شوائع و ذو ائع في غرض الفنين والنمطين ، أعنى المنطق والنحو (١) .

وترد لفظة نمط بمعنى اللغة وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : كان ابن عباد كما قِال أصحابنا : يستطيل بالعلم وهو قريب القعر منه ، ويدعى الرد على الأوائل وهو لا يعرف حرفا من نَمطِهم (°). ولفظة نَمط استخدمها أبو حيان بمعنى فَنَّ من فنون الأدب وفي هذا المعنى يقول : وأما قوله : فسيح الأدب فقد والله جمع بين غزارة الموصوف في أدب النفس والعِلْم وهذا نَمَط لا يتسع الكلام فيه على جميع ما يمر في الكتاب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٦٤. (٣) المقابسات ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢٢٥ .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة النمط بمعنى الفن: أما العَلْم فمصدر عَلَمْت الشيء بالعَلامة ، وأما العِلْم : فهو سِمةُ الشيء وعلامتُه ، والعالِم : هو الذي قد عَلِمَ أي صار ذا علامةٍ بالحق ، وأعلمتُ فلانًا خبرًا كأنّك وسَمْتَهُ بالعَلامة والكلامُ في هذا النمط يطول ، وعن غَرضِ الكِتاب يخرج (١) وترد لفظة نمط بمعنى الصفات المميزة لصنف من الأشياء وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : قال أبو بكر الفارسي : أنا وأحزابي من العلماء في نجوة من البطر . وفي مأمن من السطوة والشر ، ومن جرى منكم مجراى فحكمه حكمى ، وكان له كلام كثير في هذا النمط وكان إمامًا من أصحاب الشافعي رضي الله عنه (٢) وترد لفظة نمط بمعنى الأسلوب الأدبى أو الطريقة التي يتبعها الشعراء في النَّظْم وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة نمط في وصفه للبحترى : حدثنا أبو محمد العروضي عن أبي العباس المبرد قال : منائني عبيد الله بن سليمان عن أبي تمام والبحترى فقلت : أبو تمام يعلو علوًّا رفيعًا ، ويسقط سقوطا قبيحًا ، والبحترى أحسن الرجلين نَمطًا ، وأعذب لفظًا (أ).

وترد لفظة نمط فى نص آخر لأبى حيان بمعنى الأسلوب وطريقة التأليف فى الكتابة أيضا وفى هذا يقول أبو حيان : قد بعلت جدا بالكلام الذى تعقد أوله بآخره ، وساء تأليفه من جميع حواشيه . وعلى أنك لو علمت على أى حال نقل هذا القدر ، وفى أى وقت ، لاستكثرت قليله ، وما أكثر ما أخذت نفسى بتحويل ذلك كله إلى نمط آخر ، بطراز آنق من هذا الطراز (1) لفظة نمط فى هذا النص مرادفة للفظة الفن بمعناه الأدبى .

وترد لفظة نَمط بمعنى النموذج والمثال وفي هذا المعنى يذكر أبو حيان

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٨٣ . (٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٨٦ . ﴿ ٤) المقابسات ص ٢١٦ .

لفظة النمط مرادفة للفظة فن فيقول: العرب تقول: فلان يدُلُّ ولا يُدَلُّ ، حكاه ابن الأعرابي وهذا لا يكون إلا من غزارة العلم ، حسن التصور ، وتصرف القريحة ولولا أن الأمر على ما ذكرت لكان ذلك الطريق الذي سلكه والفن الذي ملكه ، والكنز الذي هجم عليه ، والنمط الذي ظفر به (١)

ما تقدم يتبين لنا أن لفظة النمط قد وردت فى نصوص أبى حيان بمعانٍ مطابقة لما جاء فى اللسان وإن كان أبو حيان قد أضاف إليها معانٍ اصطلاحية أخرى أغفل اللسان ذكرها . ولم تتجاوز لفظة النمط المعنى الدال على المذهب والطريقة عامة . واستعملها أبو حيان فى ميدان الأدب واللغة فدلت عنده على الصنف والنوع والفن الأدبى والأسلوب وطريقة التعبير .

#### « الطـــراز » :

نصت معاجم اللغة على أن الطِّراز بكسر الطاء لفظة فارسية معربة (٢) وأكد الجُواليقى في المعرب فقال : الطِّرز والطِّراز : فارسى معرب وقد تكلمت به العرب (٢) وللفظة الطِّراز في الفارسية دلالة خاصة هي : عَلَمَ الثوب (٤) أو الموضع الذي تنسج منه الثياب الفاخرة للملوك خاصة (٥) وذكرت المعاجم أن أصل لفظة الطراز (ا ثراز ) وهو التقدير المستوى بالفارسية جعلت الثاء طاء (٢) وعندما عربت استعملت لفظة الطِّراز بكسر حرف الطاء ونقلت بمعناها الفارسي أيضا ، فكان الطِّراز يدل على الموضع الذي تنسج فيه الثياب الجياد (٧) وتعدت لفظة الطِّراز

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ ٢ ص ٥٨١ ، وانظر تاج العروس جـ ٤ ص ٤٨ ، ومعحم اشتاينجس ص ٨١١ .

<sup>(</sup>٣) المعرب للجواليقي ص ٢٧١ . (٤) الألفاظ الفارسية المعربة أدى شير ص١١٢.

<sup>(</sup>٥) معجم اشتاینجس ص ۸۱۱ .

<sup>(</sup>٦) تاج العروس ج ٤ ص ٤٨ ، وانظر معجم شتاينجس ص ٨١١ .

<sup>(</sup>۷) أساس البلاغة للزمخشرى ج ۲ ص ٦٧ .

دلالتها المرتبطة بالثياب فاستعملت بالمعنى المجازى كقولهم للوجه المليح: هو مما عمل في طراز الله تعالى ، وهذا الكلام الحسن من طِراز فلان، وهو من الطّراز الأول(١) ويقال للرجل إذا تكلم بشيء جيد استنباطًا وقريحة هذا من طِرازه(٢) وقال الزبيدى في معجمه: الطّراز أيضا النمط ، ومحلة بمرو(١) لفظة والطّراز جاءت في نصوص متعددة من كتابات أبي حيان وبمعانٍ متنوعة فترد لفظة الطّراز بعنى النمط من الناس وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في نص له من كتاب الصداقة والصديق: طِراز العرب غير طِراز المتشبهين بهم ، ولعمرى ، إن حسبية الطبع أكثر ماء ، وأبهى نضارة من مثقف التكلف ، والجواهر تشرف بمعادنها(١) وترد لفظة الطّراز في نص من كتاب مثالب الوزيرين بمعنى النوع ، والضرب ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في نصه : تابعت إلى من كِتاب بعد كتاب ، تطالبني في المعنى يقول أبو حيان في نصه : تابعت إلى من كِتاب بعد كتاب ، تطالبني في من هؤلاء منذ سنة خمسين وثلاثمائة إلى هذه الغاية ، ولعمرى قد كان أكثر ذاك إما من هؤلاء منذ سنة خمسين وثلاثمائة إلى هذه الغاية ، ولعمرى قد كان أكثر ذاك إما بالمسماع والرواية من البطانة والحاشية ، والندماء ، والمتعنى أن تضيف إلى ذلك ما يتعلق به ، ويدخل في طرازه . ولا يخرج عن الإفادة بذكره (٥) .

وترد لفظة طِراز فى نصِّ من كتاب المقابسات بمعنى النمط والمجال ، يقول أبو حيان فى فاتحة كتابه هذا : أطال الله حياتك ، وأعز قدرتك ، وقرن النجح بسعيك ، وضاعف منائحه قبلك وأدامها لك ، لم يذهب على خطى فى البدار إلى رسمك، والسرع إلى طاعتك، فيما أشرت إليه، وحضضت عليه من تصنيف

<sup>(</sup>۱) أساس البلاغة للزمخشرى ج ۲ ص ۲۷ . (۲) تاج العروس ج ٤ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس ج ٤ ص ٤٨ وانظر معجم شتاينجس ص ٨١١ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٤٧٤ . (٥) مثالب الوزيرين ص ٨ .

أشياء من الفلسفة رويتها لك ، و نشرتها عليك ، وحطّت بها رغبتك فيها و نشاطك لاقتنائها ، وإضافة أشياء أخر ، تجرى معها وتدخل في طرازها وتقوى عمدها وتدل على شرف جوهرها . عن مشايخ العصر الذي أدركته والزمان الذي لحقتهم فيه<sup>(١)</sup> وترد لفظة طِراز بمعنى النوع الجيد والنموذج المثالي في نص لأبي حيان يقول فيه واصفًا ابن عباد: ثم يعمل في أوقات كالعيد والفَصْل شعرًا ، ويدفعه إلى أبي عيسي بن المنجم ، فيقول له عند سماعه شعره في نفسه ووصفه بلسانه ومدحه من تحبيره : أعد ياأبا عيسي والله قد صفا ذهنك ، وزادت قريحتك ، وتنقحت قوافيك ، ليس هذا من الطراز الأول حين أنشدتنا في العيد الماضي (٢) وترد لفظة الطِّر از عند أبي حيان بمعنى الأسلوب المميز والطريقة الخاصة في التَّاليف وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في نصٌّ إه ، من كتاب الإمتاع والمؤانسة : قال لي مرة :أبو حامد المروروزي : أوصل وهب بن يعيش الرقى رسالة يقول في عرضها : إن هنا طريقًا في إدراك الفلسفة مذللة مسلوكة مختصرة فسيحة ، وإن أصحابنا طولوا وهولوا وطرحوا الشوك في الطريق ، وذلك أنهم اتخذوا المنطق والهندسة وما دخل فيهما معيشة ومَكْسَبة ، فكان من الجواب : قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا الباب، وهو جاري، وكتب هذه الرسالة على هذا الطِّراز بالأمس إلى الملك السعيد سنة سبعين وتقرب بها<sup>(٣)</sup>.

ولفظة الطِّراز ترد في بعض نصوص أبى حيان بالمعنى المادى الذي يدل على الثوب أو الثوب ذى النسج الفاخر ، أو النسج الجيد للثوب . وفي هذه المعانى يقول أبو حيان في كتاباته ذاكرًا لفظة الطِّراز بمعنى النسج الجيد للثوب وذلك في وصفه للسجع وموقعه من الكلام فيقول : السجع الذي يلهج به هو مما يقع في

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٥٣ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٤ ، ١٠٥ .

الكلام ولكن ينبغى أن يكون كالطِّراز فى الثوب ، والصنفة فى الرداء ، والخط فى القصب (١) فالسجع هنا يزين الكلام كتزين الطراز للثوب . وذكر أبو حيان لفظة الطِّراز فى نصِّ آخر بمعنى الثوب الجيد النسج ، فقال على لسان الوزير صاحب مجالس الإمتاع فى وصفه لأبى سعيد السيرافى بعد انتهاء مناظرته الشهيرة مع متى : عين الله عليك أيها الشيخ فقد نديت أكبادًا ، وأقررت عيونًا ، وبيضت وجوهًا ، وحكت طِرازا لا يبليه الزمان ، ولا يتطرق إليه الحدثان (١) .

وفى نص آخر يذكر أبو حيان لفظة الطِّراز بالمعنى المادى أى بمعنى الأداة المستخدمة فى الرى أى كأداة من أدوات الرى فقال فى حديثه عن كتاب الدواوين: كعهد ينشأ فى إصلاح البريد، وتقسط الشرب، وكتاب فى العمارة وما نقص منها، وفى حرز الغلة والدياس، وفى الدوالى، والدواليب، والغرافات وفى القلب والقسمة، وفى تقدير الخضر المبكرة، وفى المساحة وفى الطِّراز وفى الجوالى عنى لفظة الطِّراز كما هو واضح فى النص هو مقسم الماء، هكذا ذكره الخُوارزمى فى كتابه مفاتيح العلوم فى الفصل الذى خصصه عن كُتَّاب ديوان الماء فى المعنى لم أجده فى المعاجم العربية التى اعتمدت عليها فى بحثى هذا.

رأينا من استعراضنا للألفاظ فن ونمط وطراز أن الفن أكثرها استعمالًا وأسبقها في التداول عند أبي حيان ، والطِّراز أقلها استعمالًا ، ولفظة النمط تلي لفظة الفَنِّ في استعمالها عند أبي حيان . وكان أبو حيان يستعمل اثنتين من هذه الألفاظ في نص واحد أحيانًا وهذا مما يدل على أن المصطلح لم يتركز في لفظة واحدة ، فقد رأينا استعمال الفن والنمط في نص واحد وهذا وروده كثير في نصوص أبي حيان.

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٩٤ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٩٩ .
 (٤) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٤٥ .

والألفاظ فَنّ ، نَمط وطِراز ترد فى نصوص أبى حيان متقاربة إلى حد بعيد فى دلالاتها ، بدليل أننا لو استبدلنا أحد هذه الألفاظ بإحدى اللفظتين لما اختل المعنى ، غير أن أبا حيان اقتصر بلفظة فن على ما يخص الأدب والعلم ، فى حين أنه أطلق لفظة نمط وهو يريد أمورًا كثيرة تخص فنونًا متنوعة ، وكانت لفظة الفنّ أكثر ورودًا عند أبى حيان وأطول استمرارًا وتليها لفظة النّمط فى كثرة الاستعمال عند أبى حيان ثم لفظة الطّراز .

### (٣) النثر ، النظم :

يلاحظ في النتاج الأدبى للقرن الرابع الهجرى عامة شيوع ظاهرة الأدب النثرى وتشعب أغراضه ، وتداخله مع الأغراض التقليدية للشعر وفي هذا يقول ابن خلدون في مقدمته : لقداستعمل المتأخرون أساليب تختص بالشعر وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدى الأغراض . وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه لم يفترقا إلا في الوزن . وهو غير صواب من جهة البلاغة لما يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال<sup>(۱)</sup> .

ويلاحظ الباحث في كتابات أبي حيان التوحيدي قدرته الفائقة على التعبير عن معطيات فترة خصبة حافلة في تاريخ الفكر الإسلامي ، بكل ما احتوته تلك المعطيات من تفرع وتنوع ، وطرافة وجدة في المحسنات اللفظية وعن هذه القدرة على التعبير القوى عن معطيات العصر يقول آدم ميتز : لم يكتب في النثر العربي بعد أبي حيان ما هو أسهل وأقوى وأشد تعبيرًا عن شخصية صاحبه مما كتب أبو حيان أب ويقول أيضا : ربما كان أبو حيان التوحيدي أعظم كتاب النثر العربي على الإطلاق (٣) يبدو أن أبا حيان كان ممن رأوا في النص النثري أفضل وسيلة من وسائل

<sup>(</sup>١) المقدمة ابن خلدون ص ٥٦٧ . (٢) الحضارة الإسلامية، آدم ميتز ج١ ص٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ١ ص٣٩٩ .

التعبير فى مختلف الموضوعات ، ما كان منها ذا طابع عقلى ، وما كان ذا طابع وجدانى .

وقد آمن أبو حيان بأفضليّة النَّثر كما جاء في نصوص كتاباته ففي الإمتاع والمؤانسة يقول: النَّثر أصل الكلام، والنَّظْم فرعه والأصل أشرف من الفرع والفرع أنقص من الأصل (١)، ولم يعرف عن أبي حيان ممارسته لنظم الشعر كعادة الكثيرين من كُتَّاب القرن الرابع الهجرى وهو القائل: لست من الشعر والشعراء في شيء وأكره أن أخطو على دَحْض (١)، ونجد التوحيدي يقف موقف المناصر للنثر في معرض المقابلة بالنظم، وقد خصص الليلة الخامسة والعشرين من ليالي الإمتاع والمؤانسة، وكذلك المقابسة الستين من مقابساته للحديث عن النثر والنظم، وأورد حجج المحتجين لكل من هذين الفنين وإلى أي حد ينتهيان (١).

ويلاحظ أن ما أورده من حجج في مناصرة النثر كان أوفر وأقوى من نظيراتها في مناصرة النظم ، وفي هذه الحجج يقول أبو حيان : من شرف النثر أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأييد الإلهى مع اختلاف اللغات كلها منثورة مبسوطة ، متباينة الأوزان ، متباعدة الأبنية ، مختلفة التصاريف ، لا تنقاد للوزن ولا تدخل في الأعاريض (١) ويؤكد على قوله هذا في المقابسات فيقول : إن الكتب السماوية وردت بألفاظ منثورة (٥) . ويستشهد بقول ابن كعب الأنصارى : من شرف النثر أن النبي عَيِّيلِهُم منطق إلا به آمرًا وناهيًا ومستخبرًا ومخبرًا ، وهاديًا وواعظًا ، وغاضبًا وراضيًا ، وما سلب النظم إلا لهبوطه عن درجة النثر ، و لا نزه عنه إلا لما فيه من النقص ولو تساويا لنطق بهما

(٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٠ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٢٧٣ . (٦) الإمتاع والمؤاسة ج ٢ ص ١٣٥ .

ولما اختلفا اختص المأشرفهما (١) . ويقول أبو حيان : ولشرف النثر قال الله تعالى فى التنزيل : ﴿ إِذَا رَأْيَتُهُم حسبتُهُم لُؤُلُوا منثورًا ﴾ ولم يقل منظومًا(٢) .

ويرى أبو حيان أن من شرف النثر كذلك أن الوحدة فيه أظهر ، وأثرها فيه أشهر ، وهو إلى الصفاء أقرب ، ولا توجد الوحدة غالبة على شيء ، إلا إذا كان ذلك دليلًا على حسن ذلك الشيء وبقائه وبهائه ونقائه (7) ، ويقول أبو حيان فى مقابساته : إن الوحدة فى النثر أكثر ، والنثر إلى الوحدة أقرب فمرتبة النظم دون مرتبة النثر ، لأن الواحد أول ، والتابع له ثان (2) ويقول أيضا : ومن فضيلة النثر كما أنه إلهى بالوحدة ، هو طبيعى بالبداءة ، والبداءة فى الطبيعيات وحدة (2)

ويلاحظ أبو حيان أن النثر أول ما ينطق به الإنسان ، وعلى خلاف المنظوم لأن المنظوم صناعى (٢) داخل فى حصار العروض والوزن والتكليف ، ولا تعمل فيه دواعى الضرورة وفى هذا يقول أبو حيان : ومن شرف النثر أنه مبرأ من التكلف منزه عن الضرورة (٧) .

والنثر الذي يقف أبو حيان إلى جانبه هو النثر المكتوب الذي يتوفر فيه قدر من الجمال الفنى ، الذي يحتاج إلى معرفة وتنضجه الروية (^) ، وليس النثر التلقائي الذي يصدر عن اللسان وتجرى فيه البديهة والارتجال ونصوص كثيرة في كتابات أبي حيان تتحدث عن النثر (٩) .

والنَّثْر هو أحد قسمي الأدب الإنشائي جاء تعريفه في اللسان : النَّثر من نَثْرك

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٥ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٣ . (٤) المقابسات ص ٢٧٢ .

 <sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٣ .
 (٦) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٤ . (٨) الهوامل والشوامل ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٩) المقابسات ص ٢٣٩ .

الشيء بيدك ترمى به متفرقًا مثل نَثْر الجوز واللوز والسكر، وكذلك نَثْر الحَبِّ إذا بذر، والنَّثور الكثير الولد، وكذلك المرأة، وقد نَثَرَ ولدًا ونثر كلامًا: أكثره ورجل نِثِر بَيِّن النَّثَر ومُنثَر، كلاهما: كثير الكلام (١١).

يقول أبو حيان عن فن النثر: أما بلاغة النثر فأن يكون اللفظ متناولًا والمعنى مشهورًا والتهذيب مستعملا ، والتأليف سهلا ، والمراد سليما ، والرونق عاليا ، والحواشي رقيقة ، والصفائح مصقولة ، والأمثلة خفيفة المأخذ ، والهوادي متصلة والأعجاز مفصلة (٢) ويقول أيضا: ما رأيت أحدًا تناهى في وصف التُثر بجميع ما فيه وعليه غير قدامة بن جعفر في المنزلة الثالثة من كتابه (٢).

والنظم هو التأليف الشعرى عامة الذى يلتزم قواعد متواضعًا عليها من حيث الوزن والعروض خاصة (١٠) .

والنّظم كا جاء فى اللسان: هو التأليف ، ونظمه ينظمه نظمًا ونظامًا ونظمه فانتظم و تنظم . و نظمت اللؤلؤ أى جمعته فى السلك ، والتنظيم مثله ، ومنه نظمت الشعر و نظمته ، و نظم الأمر على المثل . و كل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته . والنّظم : المنظوم وصف بالمصدر . والنظم : ما نظمته من لؤلؤ و خرز و غيرها ، كذلك هو فى كل شيء حتى يقال : ليس لأمره نظام أى لا تستقيم طريقته (٥) . و يقول صاحب كتاب التعريفات فى تعريفه للفظة النظم : فى اللغة جمع اللؤلؤ فى السلك وفى الاصطلاح تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعانى متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل وقيل الألفاظ المترتبة المعانى متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل وقيل الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالتها على ما يقتضيه العدد (١) .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) معجم المصطلحات العربية ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) التعريفات للجرجاني ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ٥٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٣ ص ٦٦٧ .

ترد لفظة نظم في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان بمعنى التأليف الشعرى أو الكلام الموزون. وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة النظم: سمعت الخُوارزمي الكَاتِب يقول لأبي إسحاق الصابي إبراهيم بن هلال: لم إذا قيل لمصنف أو كَاتِب أو خطيب أو شاعر في كلام قد اختل شيء منه ، وبيت قد انحل نظمه ، ولفظ قلق نصابه ، هات بدل هذا اللفظ لفظا ، وموضع هذا المعنى معنى آخر ، تهافتت قوته وصعب عليه تكلفه (١) وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة النَّظْم بمعنى الشعر: في المغرب من يقدم نثره على نثر إبراهيم بن العباس الصولي ، ويقدم نظمه على نظم أبي تمام (١).

وهناك نصوص كثيرة عند أبى حيان التوحيدى نجد فيها المقابلة بين كلمتى « النَّثر »، و « النَّطْم ». يقول أبو حيان : الكلام يشقق بين ضروب النثر وأصناف النظم () . وعن هذا النظم وفضائله يذكر أقوال العلماء في عصره بدون أن يبدى أي رأى أو يورد أي تعليق على ما قالوه في تفضيلهم للنظم على النثر فأشياء فيقول أبو حيان في الإمتاع والمؤانسة : وأما ما يفضل به النظم على النثر فأشياء سمعناها من هؤلاء العلماء الذين كانت سماء علمهم درورا ، وبحر أدبهم متلاطمًا ونار بلاغتهم مشتعلة ، وأنا آتى على ما يحضرني من ذلك منسوبًا إليهم ومحسوبًا لهم () . ومن أقوال هؤلاء العلماء ما قاله السلامي في تفضيله للنظم : من فضائل النظم أن صار لنا صناعة برأسها ، وتكلم الناس في قوافيها وتوسعوا في تصاريفها وأعاريضها وما هكذا النثر ، فإنه قصر عن هذه الذروة الشامخة ، والقلة العالية فصار بذلك بذلة لكافة الناطقين من الخاصة والعامة والعامة وقال السلامي أيضا في

<sup>(</sup>۱) المقابسات ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ٢ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٥ .

تفضيله للنظم ، من فضائل النظم أنه لا يغنى ولا يحدى إلا بجيده ، ولو فعل هذا بالنثر كان منقوصًا (١) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا قول ابن ثوابة في تفضيله للنظم : وقال ابن ثوابة : من فضائل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه ، والحجج لا تؤخذ إلا منه أعنى أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون : قال الشاعر وهذا كثير في الشعر ، فعلى هذا الشاعر هو صاحب الحجة ، والشعر هو الحجة (٢) .

وينظر أبو حيان إلى النظم والنثر نظرة الأستاذ العالم فيتعقب أثر كل منهما في النفس ويعين له الحدود والشروط وقد ذكر في مقابسته الستين كلامًا كثيرًا أورده على لسان أستاذه أبي سليمان وفيه يقول: النظم أدل على الطبيعة ، لأن النَّظْم حيز البساطة ، والوزن معشوق التركيب ، والنَّثر أدل على العقل لأن النثر من حيز البساطة ، والوزن معشوق الطبيعة والحسّ ، والعقل يطلب المعنى ، فلذلك لا خطر للفظ عنده وإن كان متشوقًا معشوقًا . والدليل على أن المعنى مطلوب النفس ، أن المعنى متى صودف بالسانح والخاطر وتوفى الحكم ، لم يبل بما يفوته من اللفظ الذي هو كاللباس والمعرض والإناء والظرف (٢٠) .

وفى ختام حديثه عن النظم والنثر يقول أبو حيان عن هذين الفنيين ودلالتهما: التفاضل الواقع بين البلغاء فى النَّظْم والنَّثْر إنما هو فى هذا المركب الذى يسمى تأليفًا ورصفًا (٤) ويقول أبو حيان أيضا: فإذا كان الأمر فى هذه الحال على ما وصفنا فللنثر فضيلته التى لا تنكر، وللنظم شرفه الذى لا يجحد ولا يستر لأن مناقب النَّر فى مقابلة مناقب النَّطْم، ومثالب النظم فى مقابلة مثالب النثر، والذى لابد

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٦ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٣٩ .

منه فيهما السلامة والدقة وتجنب العويص وما يحتاج إلى التأويل والتلخيص (١) ومع أهذا ففي النثر ظل من النظم ولولا ذلك ما خف ولا حل ولا طاب ولا تحلا . وفي النظم ظل من النثر ، ولولا ذلك ما تميزت أشكاله ولا عذبت موارده ومصادره ، ولا اختلفت بحوره وطرائقه (٢) .

وهناك دلالة أخرى لكلمة نظم « بمعنى التأليف والتركيب الأدبى » ، ولا تقابل بينها وكلمة نثر . ترد لفظة النظم عند أبى حيان مرادفة للتأليف وفى هذا يقول فى كتابه مثالب الوزيرين : كيف يكون القرآن عندى آية ودلالة على النبوة ومعجزة من جهة نظمه وتأليفه ، وإن كان النظم والتأليف بديعين غريبين (٢) . وهذا المعنى قريب من المعنى اللغوى . وهذا المعنى هو الذى أورده صاحب اللسان عند تناوله للفظة النظم ، ولم يرد فى اللسان المعنى الاصطلاحى للفظة النظم ، ولم يرد فى اللسان المعنى الاصطلاحى للفظة النظم ولفظة النثر واكتفى اللسان بالمعنى اللغوى لهما عند تناوله لمادتيهما .

ويختم حديثه أبو حيان فى قضية النثر والنظم وأيهما أفضل ليقول: أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر ، ونثر كأنه نظم (٤) ومن نصه يتضح أن أبا حيان قارب بين فن النثر وفن النظم خاصة وأن نثر القرن الرابع ارتفعت موسيقيته حتى أوشكت أن تقارب نغمة الشعر ، هذا وقد احتفى بالنثر احتفاءً عظيمًا فى هذا العصر عصر ازدهار النثر (٥) .

وقبل أن أنهى كلامى عن لفظتى النثر والنظم أذكر بعض الاشتقاقات التى أوردها أبو حيان فى كتاباته لمادتى « نثر » و « نظم » ومن هذه الاشتقاقات

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٩ . (٢) المقابسات ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١٩٨ . (٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) الحضارة الإسلامية ج ٢ ص ٤١٦ . (٦) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٦ .

الألفاظ منثور ، ومنظوم، ناثِر ، وناظِم ، ونثار ، ونظام ، ومنثورة ، وانتثار .

يقول أبو حيان موردًا لفظتى مَنْتُور ومَنْظُوم بالمعنى الاصطلاحي في نصوصه الكثيرة التي ذكر فيها هاتين اللفظتين: إن صورة المنظوم محفوظة ، وصورة المنثور ضائعة (١) .

ويقول أيضا: إن الإنسان لا ينطق إلا بالمنثور المتبدد ، والميسور المتردد ، وليس كذلك المنظوم لأنه صناعي (٢) ويقول أيضا: الكلام المنثور أشبه بالوشى ، والمنظوم أشبه بالنير المخطَّط (٢). هذا المعنى الاصطلاحي الحاص بفني المنثور والمنظوم لم يرد في اللسان.

ولفظتا ناثر وناظِم ترد فى نصوص أبى حيان ومنها ما يقوله فى الصداقة والصديق : ولو أردناأن نجمع ماقاله كل ناظِم فى شعره وكل ناثِر فى لفظه ، لكان ذلك عسرًا بل متعذرًا (أ) . يتبين لنا أن لفظتى الناثر والناظم هما لفظتان جديدتان فى مبناهما ومعناهما عند أبى حيان فقد أغفل اللسان عن ذكرهما .

ولفظة مَنْثُورة يذكرها أبو حيان فيقول: إن الكتب السماوية وردت بألفاظ منثورة ومذاهب مشهورة (٥) ، ثم لفظة مُنتَثرة يذكرها أبو حيان فيقول: ونجوم السماء منتثرة وإن كان انتثارها على نظام ، إلا أن نظامها في حَدّ العقل ، وانتثارها في حَدّ الحسن (١) . واللفظتان نِثار ونِظام تردان عند أبي حيان بالمعنى اللغوى وفي هذا يقول: كنا في نِثار فلان ، ولا يقال: كنا في نظام فلان (٧) .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>o) المقابسات ص ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ٢ ص ١٣٤ .

## (٤) الشعر ، الوزن ، القافية ، العروض :

جاء فى اللسان: الشّعر: منظوم القول، غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية والشّعر: القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها والجمع أشعار، وقائله شاعر لأنه يَشْعُر ما لا يَشْعُر أي يعلم، والجمع شُعراء وعن الأخفش: الشاعر مثل لابن وتامر أي صاحب شعر وسمى شاعرًا لفطنته (١) ومعنى الشعر في المعاجم لا يخرج عن معناه عند صاحب اللسان، ففي التعريفات قال الجرجاني في تعريفاته: الشعر لغة العلم وفي الاصطلاح كلام مقفى موزون، والشّعر في اصطلاح المنطقيين قياس مؤلّف من المخيلات والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والتنفير (٢).

وقال التهانوى فى كشافه: الشاعر عند أهل العربية من يتكلم بالشُّعْر أى الكلام الموزون وعند المنطقيين من يتكلم بالقياس الشعرى (٢٠).

وقال أبو حيان في مقابساته معرفًا الشّغو: يقال ما الشّغر ؟ الجواب: كلام ركب من حروف ساكنة ومتحركة بقوافٍ متوازنة ، ومعانٍ معتادة ، ومقاطع موزونة ، وفنون معروفة (١٤) . وقال أبو حيان في المقابسات أيضا عن الشعر وفنونه وخواصه الأساسية : الشّغر الذي منتهاه قائم في النفس من صاحبه ، ثابت في قريحته يجيش به صدره ، ويجود به طبعه ، ويصح عليه ذوقه ، من مدح مأمول ، وترقيق غزل ، وهجو مسيء ، واستنزال كريم ، وتوشية لفظ ، وتحلية وزن ، وتقريب مراد ، وضرب مثل ، واختراع معنى ، وانتزاع تشبيه ، مع تصرف في الأعاريض بين ، وقيام بالقوافي ظاهر (٥٠) .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٣٢٣ . (٢) التعريفات ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون ج ٣ ص ١٠٨ . (٤) المقابسات ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٥٩.

اختلفت الآراء حول مفهوم الشَّعْر وفنونه ، إلا أنه اتفق على أغلب خواصه الأساسية التي لابد من وجودها في الكلام حتى نسميه شعرًا . ومن هذه الخواص ما قاله قدامة بن جعفر المتوفى سنة ٣٣٧ هجرية في كتابه ( نقد الشعر ) : الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى ، فعناصره أربعة : اللفظ ، والوزن ، والمعنى ، والقافية (١) .

وعن الشّعر وفنونه نجد في كتاب البصائر والذخائر أحاديث وأقوالاً منسوبة للنقاد والأدباء في الكلام على الشّعر . فيقول أبو حيان في بصائره : موردًا لفظة شعر بالمعنى اللغوى : قال ابن طباطبا في عيار الشعر : الشعر تدفع به العظائم ، وتسل به السخائم وتخلب به العقول ، وتُسحر به الألباب ، لما يشتمل عليه من رقيق اللفظ ولطيف المعنى (٢) . وفي البصائر أيضا يقول أبو حيان موردًا قول الناشئ في بناء القصيدة العربية : قال الناشئ أبو العباس في نقد الشعر : الشّعر قيد الكلام ، وعقال الأدب ، وسور البلاغة ، ومحل البراعة، ومجال الجنان ، وشرح البيان ، وذريعة المتوسل ، ووسيلة المترسل ، وذمام العرب ، وحرمة وشاهد الصواب (٢) وعن أركان الشّعر يقول أبو حيان : إنها أربعة أركان مديح رافع ، وهجاء واضع ، وتشبيب واقع، وعتاب نافع (١) وتناول أبو حيان في كتاباته الشّعر والشعراء بالنقد والتقويم برغم قوله لست من الشعر والشعراء في شيء وأكره أن أخطو على دحض (٥) وفي حديث أبي حيان عن الشعر والشعراء ترد في صياقات مختلفة الألفاظ شعر ، شاعر ، شعواء ، فيقول في حديثه المتع مبينا وياقات مختلفة الألفاظ شعر ، شاعر ، شعواء ، فيقول في حديثه المتع مبينا عينات عن الشعر والشعراء ترد في مياة المنات من الشعر والشعراء ترد مينا عين الشعر والشعراء ترد مينا عين عن الشعر والشعراء ترد مينا عين عن الشعر والشعراء ترد مينا عينات عن الشعر عينا المتع مبينا عينات عن الشعر عينا عين عن الشعر عينا عين عن الشعر عينا عين عن الشعر عينا المتع مبينا عين عن الشعر عينات عن الشعر عينات عين الشعر عينات عن الشعر عينات عين الشعر عينات عينات عين الشعر عينات عين الشعر عينات عين الشعر عينات عينات عين الشعر عينات عين الشعر عينات عين الشعر عينات عينات عين الشعر عينات عينا

 <sup>(</sup>١) نقد السعر قدامة بن جعفر ص ٢٧ .
 (٢) البصائر والذحائر ح ٢ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٢٧٣ . ﴿ ٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٣٤ .

الإنتاج الشعرى لشعراء عصره: أما ابن جلبات فمجنون الشغر متفاوت اللفظ ، قليل البديع ، واسع الحيلة (۱) وأما الحالع فأديب الشغر صحيح النحت ، كثير البديع ، مستوى الطريقة ، متشابه الصناعة (۱) ويقول أيضا : وأما ابن حجاج ، ليس للعقل في شعره منال ، ولا له في قرضه مثال ، على أنه قويم اللفظ سهل الكلام (۱) . ويشهد لابن نباتة ابحسن شاعريته فيقول في وصفه للشاعر ابن نباتة : وأما ابن نباتة فشاعر الوقت لا يدفع ما أقول إلا حاسد أو جاهل أو معاند (١) . ويقول أيضا موردًا لفظة شعر ولفظة شاعر في قوله : كان البديهي هذا شاعرا وكان شهرزوريًا ، وكان مغسول الشعر ما طن له بيت وإنما هاجه على هذا الثلب اختلافه إلى يحيى بن عدى المنطقي ولم يحل منه بشيء من الفلسفة ، ولكن الثلب اختلافه إلى يحيى بن عدى المنطقي ولم يحل منه بشيء من الفلسفة ، ولكن كان يجعل إصابته في حفظ العروض وعقد القافية وإقامة الوزن (۵) .

ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظتى شعر وشاعر : من فضائل النَّظْم أن الشواهد لا توجد إلا فيه ، يقولون : قال الشاعر ، وهذا كثير فى الشعر ، والشعر قد أتى به (1) . ويقول أيضا : الناس يقولون : ما أكمل هذا البليغ لو قرض الشعر ، ولا يقولون : ما أشعر هذا الشاعر لو قدر على النَّثر ، وهذا لغنى الناظم عن الناثر وفقر الناثر إلى الناظم (٧) .

وترد لفظة الجمع شعراء فى نص لأبى حيان يقول فيه: وأما الشعراء وأصحاب النَّظُم وأرباب المدح والهجاء، والثلب والحمد، والتشنيع والتحسين، فهو كالطّم والرَّم لا يكسبون إلا بهذا المذهب(^).

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٣٥ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٣٧ . (٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٧١ . (٦) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٧ . (٨) مثالب الوزيرين ص ٥١ .

ومن الملاحظ أن أحكام أبى حيان فى شعراء عصره ، امتزجت بأحكامه فى القول بشعرهم ، بجانب انعدام الشاهد وكأنها أحكام مسلم بها ، وربما لأن أبا حيان كان يقول هذه الأحكام فى مجلس عام من ذاكرته بالإضافة إلى أن هؤلاء الشعراء مازالوا يعيشون فى عصره .

وأحاديث أبى حيان عن الشّعر والشعراء فى عصره أحاديث ممتعة حقا ولكن ما يعنينا من هذه الأحاديث الألفاظ التى وردت فيها مثل الشعر ، والنظم والشاعر والشعراء وأصحاب النّظم والناظم . وهذه الألفاظ تدور حول قضية من قضايا الشعر ، وهى الشعر والنظم وسوف نتناول هذه المسألة من جانبها الدلالي فقط ، وإلى أى مدى أوضح أبو حيان في كتاباته معنى لفظتى الشعر والنظم .

هناك نصوص كثيرة ذكرها أبو حيان فى كتاباته ترد فيها لفظة شعر مرادفة للفظة نظم . ومن هذه النصوص ما قاله فى الإمتاع والمؤانسة ذاكرًا لفظة النَّظم بمعنى الشِّعر : قال أدام الله دولته ليلة : أحب أن أسمع كلامًا فى مراتب النَّظم والنَّثر (١) وكان الجواب : أن الكلام على الكلام صعب ، فإنه يدور على نفسه ويلتبس بعضه ببعضه ، ولهذا شق النَّحُو وما أشبه النَّحُو من المنطق وكذلك النَّثر والشِّعر على ذلك (٢) .

وفوق هذا فإن اللفظتين النظم والشعر قد وردتا في مجال المقارنة بالنثر وهنا نجد دلالة محددة واضحة للفظة النظم ، فهو القالب الذي يُسْبك فيه الشعر ، والميزان الذي توزن به الكلمات ، وفي هذا المجال يقول أبو حيان عن نظم الشّعر : إن الوزن هو النّظم للشعر (٢) فالنظم هنا ليس معناه الشّعر وإنما هو ما يوزن به الشّعر . وقد تناول هذه المسألة الخاصة بالشّعر والنّظم علماء البلاغة من الأقدمين مثل

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٠ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٣ .

العسكرى فى كتابه الصناعتين ، وفيه يقول عن الشعر ونظمه : إن من مراتبه العالية التي لا يلحقه فيها شيء من الكلام النظم الذى به زنة الألفاظ وتمام حسنها(١).

ومفهوم النَّطْم عند أبى حيان يقصد به أحيانًا الكلام الموزون وهو الدرجة الدنيا من الشعر وهنا يقدم عليه النثر الفنى .

ولفظة الوزن كما جاء فى اللسان: الوَزْن: رَوْزُ الثِّقل والخِفّة. والوزن: ثُقْل شيءٍ بشيءٍ مثله كأوزان الدراهم وأوزان العرب: ما بنت عليه أشعارها، واحدها وزن، وقد وَزَنَ الشعر وزنًا فاتزن. وهذا القول أوزن من هذا أى أقوى وأمكن. ووازنه: عادله وقابله (٢). ووزن الجمع أوزان وردت فى قول أبى حيان: العقل قد يتخير لفظا بعد لفظ، ويعشق صورة بعد صورة ، ويأنس بوزن دون وزن، ولهذا يشقق الكلام بين ضروب النثر والنظم (٢) وقوله أيضا: المنظوم لأنه صناعى ، داخل فى حصار العروض وأسر الوزن، وقيد التأليف، والعبارة تتركب بين وزن هو النظم للشعر، وبين وزن هو سياقة الحديث (٤). وعن الوزن الشعرى أى الوزن فى اصطلاح العروضيين يقول أبو حيان: رأينا بعض من يتذوق وله طبع يخطئ ويخرج من وزن إلى وزن، وما رأينا عروضيا له ذلك (٥). يتذوق وله طبع يخطئ ويخرج من وزن إلى وزن، وما رأينا عروضيا له ذلك (٥). ويذكر أبو حيان لفظة الوزن بمعنى البِنَاء للفظ فيقول ذاكرًا وزن اللفظ: التحسين تارة يكون بوزن اللفظ : التحسين وبتعديل الوزن وبتسهيل المطالع (٢). الوزن هنا فى النصوص التى ذكرها أبو حيان قاصدًا بها الوزن الشعرى ووزن اللفظ وهى مجموعة الأنماط، الإيقاعية للكلام قاصدًا بها الوزن الشعرى ووزن اللفظ وهى مجموعة الأنماط، الإيقاعية للكلام

<sup>(</sup>١) الصناعتين أبو هلال العسكرى ص١٤٣.

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الهوامل والشوامل ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج ٣ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ٢٩٤ .

المنظوم التي تتألف من تتابع معين لمقاطع الكلمات أو التي تشتمل على عدد ما من تلك المقاطع اللغوية  $^{(1)}$  ، وفي العربية يتألف من المقاطع تفعيلات ، ومن التفعيلات تتكون البحور . ولفظة وزن ترد عند أبي حيان بالمعنى اللغوى أي بمعنى المشابهة والمقابلة والمعادلة ويقول أبو حيان في هذا المعنى : لتكن عنايتك بحسن استاع ما تفهمه في وزن عنايتك بحسن استعمال ما تكسبه  $^{(7)}$ .

ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الوزن بالمعنى اللغوى العام: أنت تعتبر حد الفاعل والمفعول من شكل اللفظ ووزن الترقيب ، بشائع العادة وقائم العرف<sup>(۲)</sup> ، ويقول ذاكرا لفظة الوزن بمعنى البناء الصرفيّ إذا قلت هذا واجب فهذا الوزن وزن فاعل من جهة اللَّفظ<sup>(٤)</sup> .

أما لفظة الجمع أوزان فيذكرها أبو حيان بمعنى الأبنية الصرفية فيقول: اللغات كلها منثورة مبسوطة متباينة الأوزان (٠٠).

ولفظة القافية وتعنى مؤخر الشيء ، ومنها قيل : قافية الرأس أى مؤخره ، وبتوضيح أكثر يقول صاحب اللسان : والقافية من الشعر من المادة قفا وسميت قافية لأنها تقفو البيت ، لأن بعضها يتبع أثر بعض ، وعن الأخفش قال : إنما قيل لها قافية لأنها تقفو الكلام وفي قولهم قافية دليل على أنها ليس بحرف لأن القافية مؤنثة والحرف مذكر ، وإن كانوا قد يؤنثون المذكر ، وقَفَيْت الشعر تقفية أى جعلت له قافية (۱) . وأطلقت القافية على الشعر لأنه كلام منظوم على ترتيب معين (۷) .

<sup>(</sup>١) معجم المصطلحات العربية مجدى وهبة ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٠٩ . (٣) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٨٢ . (٥) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ج ٣ ص ١٤٢ . (٧) الزينة ج ١ ص ٨٤ .

ولفظة قافية يعرفها آبو حيان فيقول: وقافية الشعر: ما انساق الكلام الموزون إليه ، وانقطع بتام البيت عليه (١) ويقول أبو حيان فى وصفه لأحد معاصريه ذاكرًا لفظة القافية بمعنى البيت من الشعر: كان يجعل إصابته فى حفظ العروض ، وعَقْد القافية ، وإقامة الوزن ، ورواية اللغة وحفظ الغريب المُصنَّف إعجابًا بنفسه ويتدرع به على الناس (٢).

وترد لفظة القافية فى نصِّ لأبى حيان بمعنى الكلمة الأخيرة من بيت الشعر وفى هذا المعنى يقول: قال ما المئر؟ قلت هى الضغائن التى ذكرها فى حشو البيت، واحدها مئرة كأنه أراد وألبسهم على الضغائن حتى تبرأ الضغائن. فرجع من لفظ إلى لفظ ضرورة القافية لما كان معناهما واحدا<sup>(۱)</sup>.

من الملاحظ أن لفظة القافية وردت عند أبى حيان بمعنى الشَّعْر أى الكلام المنظوم على ترتيب معين وبمعنى الكلمة الأخيرة من البيت وأيضًا بمعنى الحرف الأخير منه وهذا المعنى الاصطلاحي هو الأكثر استخدامًا عند أبي حيان كما جاء في اصطلاح العروضيين .

ولفظة الجمع قوافى ترد عند أبى حيان مع لفظة التقفية وهذه الأخيرة ترد عند أبى حيان فى مجال الشعر والنثر ولنر ما يقوله أبو حيان عن القوافى : من فضائل النَّظْم أن صار لنا صناعة برأسها ، وتكلم الناس فى قوافيها ، وتوسعوا فى تصاريفها ، وقال أيضا موردًا لفظة قوافى فى مجال وصفه لفن الشعر : الشعر الذى منتهاه قائم فى النفس من صاحبه ، ثابت فى قريحته مع توشية لفظ ، وتحلية وزن ، وتصرف فى الأعاريض بين وقيام بالقوافى ظاهر (١) جاءت لفظة القوافى فى نصوص

(٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٤٩ . (٤) المقابسات ص ٥٩ .

أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الخاص بالكلمات الأخيرة من الأبيات الشعرية .

أما لفظة التقفية فهى كما يعرفها أبو حيان قائلا : التَّقْفية ، صناعة الشاعِر والسَّاجِع كأنما تقفّوا كلامًا على وزن واحد (١) ، ومن نص أبى حيان يتبين لنا أن القافية تدخل بيت الشعر وقد تكون فى النثر كما فى السجع . وهناك نص لأبى حيان يبيّن فيه أن التَّقفية تدخل النثر وذلك فى وصفه للبلاغة فيقول : فأما البلاغة فإنها زائدة الإفهام الجيد ، بالوزن والبناء والسجع ، والتَّقفية ، والحلية الرائعة (١) .

و يحدد أبو حيان عمل التَّقْفية فيقول : وتكون الفائدة من طريق المعنى أبلغ من ترصيع اللفظ وتقفية الحروف (٣) .

وفى مجال الحديث عن الشّعر وأوزانه وقوافيه يذكر أبو حيان لفظة العُروض ومصطلح عِلْم العَروض . ومعنى العروض كما جاء فى اللسان : هى عُروض الشّعر وهو فواصل أنصاف الشعر وهو آخر النصف الأول من البيت ، والجمع أعاريض على غير قياس ، حكاه سيبويه ، وسمى عُروضًا لأن الشعر يعرض عليه ، ومنهم من يجعل العَروض طرائق الشعر وعموده مثل الطويل يقول هو عروضى واحد ، والعَروض . ميزان الشّعر لأنه يعارض بها وهى مؤنثة ولا تجمع لأنها اسم جنس (1).

والعَروض مصطلح يطلق على الجزء الأخير من الشطر الأول من البيت وبه سمى علم العَروض لأنه إن عرف نصف البيت سهل تقطيعه (٥) وعلم العَروض يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة للشعر العارضة للألفاظ والتراكيب العربية (١).

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٨٨ . (٢) المقابسات ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٤٢ . (٤) اللسان جـ ٢ ص ٧٤٤ .

 <sup>(</sup>٥) مفاتيح العلوم ص ٧٩ .

ويرد مصطلح علم العروض في نص لأبي حيان يقول فيه: ويمكن أن يقال بالمثل الأدنى: إن من يتكلم بالإعراب والصّحة ولا يلحن ولا يخطئ ويجرى على السليقة الحميدة، ومتى اتفق إنسان بهذه الحلية وعلى هذا النجاد، فلعمرى إنه غنى عن تطويل النَّحُويين، كما يستغنى قارض الشعر بالطبع عن علم العروض إذا للعروض أبه منا أبو حيان في نصه هذا يدعو إلى الاستغناء عن علم العروض إذا توفرت شروط معينة بقارض الشعر يذكرها في نصه.

وترد لفظة العروض فى كتابات أبى حيان بمعنى العلم وبمعنى الأوزان الشعرية وفى هذه المعانى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة العروض: فإن قيل: إن النَّظْم قد سبق العروض بالذوق ، والذوق طباعيّ ، قيل فى الجواب: الذوق وإن كان طباعيًا فإنه مخدوم الفكر ، وما هو أكثر من هذا مما هو مدوّن فى كتب القوافى والعروض لأربابها الذين استنفذوا غايتهم (١) . ويتساءل أبو حيان فى هوامله عن العروض فيقول: ألم تبنى العروض على الطبع ؟ أليست هى ميزان الطبع ؟ فما بالها تخون ؟ قد رأينا بعض من يتذوق وله طبع يخطى ويخرج من وزن إلى وزن ، وما رأينا عروضيًا له ذلك (١) ويفترض أبو حيان فى نصه هذا أنه من المكن الاستغناء عن العروض أو علم العروض بالطبع السليم والمهارة .

ولفظة أعاريض وردت عند أبى حيان جمعا لعروض وفى هذا المعنى يقول أبو حيان موردا هذه اللفظة : الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل لا تنقاد للوزن ، ولا تدخل فى الأعاريض<sup>(1)</sup> ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الأعاريض : قال السلامى من فضائل النظم أن صار لنا صناعة برأسها وتكلم

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٧ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٤٪.

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٢٨٢ . (٤) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٣ .

الناس في قوافيها ، وتوسعوا في تصاريفها وأعاريضها ، وتصرفوا في بحورها(١) .

وهناك كلمة عروضى صيغة نسب إلى كلمة عروض وهى صيغة نسب إلى الجمع على خلاف ما قال به النحاة ، وترد لفظة العروضى فى نصوصٍ لأبى حيان يقول فيها : لم صار العروضى ردىء الشعر قليل الماء، المطبوع على خلافه (٢) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة العروضى : حدثنا أبو محمد العروضى عن أبى العباس المبرد (٢) .

يتبين مما تقدم أن الألفاظ وزن والجمع أوزان ، وقافية والجمع قوافى وعروض والجمع أعاريض ، وردت فى كتابات أبى حيان بالمعنى اللغوى العام وهذا قليل الورود ، وبالمعنى الاصطلاحى الخاص عند العروضيين وهو الذى يوزن به الشعر فتعرف التفعيلة والعلل وسلامة البيت وهذه المعانى التى ذكرها أبو حيان لهذه المجموعة من الألفاظ الخاصة بالفن الشعرى جاءت مطابقة لما جاء فى اللسان عند تناوله للمواد « وزن » و « قفا » و « عرض » .

وفى التغير الدلالى يتبين لنا أن لفظة الوزن ومعها الألفاظ قَافية وعَروض قد مرت دلالتها بأطوار متنوعة . فلفظة الوزن قديما استعملت فى وزن الأشياء المادية ثم استعملت لوزن الكلام وبهذا انتقلت الدلالة من المجال المادى إلى المجال المعنوى ثم تخصصت الدلالة لهذه اللفظة عندما استعملت كمصطلح خاص عند العروضيين .

ولفظة قافية من المادة « قفا » الدالة على الترتيب ، واختص هذا المعنى حينها أطلقت القافية على الشُّعْر لأنه كلام منظوم على ترتيب معين . أما القافية التي هي

<sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٨٦ .

اللفظ الأخير من البيت أو الحرف الأخير منه فمشتقة من معنى مؤخر الشيء وبما أن القافية هي آخر الأجزاء من البيت فقد سميت بهذا الاسم وخصصت بهذا المعنى في اصطلاح العروضيين . وبهذا يتبين أن دلالة لفظة القافية انتقلت من المجال المادى القديم إلى المجال المعنوى ثم تخصصت دلالة هذه اللفظة عندما استعملت كمصطلح بلاغى .

ثم لفظة العروض استعملت قديما بمعنى وسط البيت من البناء ثم انتقلت إلى الجال المعنوى في استعمالها في بيت الشعر وهذا البيت مبنى في اللفظ على بناء البيت المسكون ، فقوام البيت من الكلام عروضه ، كما أن قوام البيت من الخرق العارضة ، التي في وسطه وبهذا انتقلت دلالة لفظة العروض من مجال مادى إلى معنوى خاص بأوزان الشعر ، العارضة للألفاظ . ثم تخصصت دلالة هذه اللفظة عندما استعملت كمصطلح خاص بالشعر وتقطيعه . وهذا التخصص الدلالي دلت عليه نصوص أبي حيان .

#### (٥) البلاغة ، الفصاحة :

وقف أبو حيان من البلاغة موقفا وسطا وفق فيه بين صنعته الأدبية التي تقوم على السليقة والذوق والطبيعة الجيدة والاختيار المحمود فى إجادة التعبير والبيان ، وإدراك الكلام ، وتمييز جيده من رديئه (۱) وبين نشأته العقلية وتفكيره المنطقى الذى كونته البيئات الكلامية التي تستند إلى البرهان والاستنباط والاستدلال والجدل (۱) والمناهج التعليمية في ضبط العلوم البلاغية .

يؤكد أبو حيان في أحد نصوصه أن حد الإلهام والتفهم معروف وحد البلاغة

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٢٥ .

والخطابة موصوف ، والبلاغة لأنها مقدمة بالطبع أقرب إلينا وهى زائدة على الإفهام الجيد ، بالوزن والبناء والسجع ، والتَّقفية والحلية الرائعة وتخير اللفظ . وإحضار الزينة بالرقة والجزالة والحلاوة والمتانة (١) .

البلاغة عند أبي حيان تستند إلى الأصالة الفنية والطبع المسعف ، وتستند أيضا إلى القواعد كائتلاف الأسماء والأفعال والحروف وإصابة اللغة ، وتحرى المُلاءمة والمُشاكلة ، برفض الاستكراه ، ومُجانبة التعسف (٢) وعلى هذا الأساس حدد أبو حيان البلاغة وذكر نظامها وشروطها فقال في بصائره : نظام البلاغة وعقدتها والذي عليه المدار والمحار أن يكون طالبها مطبوعًا بها مفطورًا عليها ، قد أعين بشهوة في النفس ، وأدب في الدرس ، فإنه متى اختل في أحد الطرفين ، بدا عواره ، ولصق به عاره ، والآفة فيها من الدخلاء إليها الذين يستعملون الألفاظ ولا يعرفون موقعها ، أو يعجبهم الاتساع ، ويجهلون مقداره ، أو يروقهم المجاز ، ويتعدون حدوده ، أو يحسن في حكمهم التصريح ، ولعل الكناية هناك أتم ، والإشارة فيه أعم ، وهذه الخلال نجدها في قوم عدموا الطبع المنقاد في الأول ، وفقدوا المذهب المعتاد في الثاني ، والسر كله أن تكون ملاطفا لطبعك الجيد ، ومسترسلافي يد العقل البارع ، ومعتمدا على رقيق الألفاظ ، وشريف الأغراض ، مع جزولة في معرض سهولة ، ورقة في حلاوة وبيان مع مجانبة المجتلب ، وكراهة المستكره (٢) .

ولفظة البلاغة كما يعرفها صاحب اللسان لغة هى الانتهاء والوصول من بَلَغَ الشيء يَبْلُخ بُلُوغًا وبَلاغًا ، وصل وانتهى وتبّلغ بالشيء : وصل إلى مراده وأشار ابن منظور إلى المعنى الاصطلاحى فقال : البلاغة : الفصاحة ، والبَلْغ والبِلْغ :

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٢١ . (٢) المقابسات ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج١ ص ٣٦٤، ٣٦٥.

البليغ من الرجال . ورجل بليغ وبَلْغ وبِلْغ : حسن الكلام فصيحه ، يبلغ بعبارة لسانه كنه ما فى قلبه والجمع بلغاء ، وقد بَلُغ بَلاغة : صار بليغًا(١) .

والبلاغة عند أبى حيان واسعة المعنى ومن هنا نراه يتحدث عنها كثيرًا ومن تعريفاته للبلاغة قوله: البلاغة أن يصيب الناطق بالطبع الجيد، أو الصناعة المجتلبة، أو بهما، وإن ساء فهم السامع لقصور طباعه، أو بعد عن أسباب الفضيلة، وأقرب الطرق في الأفهام أن تكون الغاية مثالًا للعقل، ثم يكون المعنى مسوقًا إليها، واللفظ منسوقًا عليها، فهم السامع أو قصر (٢).

وهكذا نلاحظ تغيرًا دلاليا فى كلمة بلاغة فقد تغيرت دلالتها من الوصول إلى الغاية فأصبحت فى هذا الاستخدام تقتصر على الإجادة فى العبارة الأدبية .

وهناك نصوص عند التوحيدى نجد فيها البلاغة مرادفة للفصاحة . وهذا رأى معظم البلاغيين الأوائل ورأى أبى حيان كما أورده فى نصوص متعددة ، يقول فيها : قال بعض السلف : الظريف : من فيه أربع خصال وهى : الفصاحة والبلاغة والعفة ، والنزاهة . قلت لبعض العلماء : ذكر أربع وهى اثنتان لأن البلاغة والفصاحة خصلة واحدة ، والعفة والنزاهة خصلة واحدة فقال لى : ظلمت ، الفصاحة : خُلُوص اللسان من التَّعْقِيد والنَّعْقَة، والبلاغة : تناهى المتكلم إلى الإرادة فقد يخلص ولا ينتهى وقد ينتهى ولا يخلص ، فإذا جمع بينهما كان فصيحا بليغا(ا) .

إن موقف أبى حيان هذا من البلاغة وفق بين نزعتين ، أو مذهبين سادا تاريخ البلاغة العربية ، مذهب المتكلمين الذين قادتهم أبحاثهم في إعجاز القرآن إلى الاعتاد على القضايا والأقيسة العقليّة والمنطقيّة في تقدير وجوه الكمال البلاغي،

<sup>(</sup>۲) البصائر والذخائر ج ۱ ص ۳۹۳ .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣٩ .

ومذهب الأدباء الذين يعتمدون على الذوق الفنى والممارسة والمحاكاة والاقتداء بمن مبق فى تقدير الآثار من الوجهة الفنية .

ويتصدى أبو حيان للبلاغة وينشر دستورها حتى يتأثر به الكُتَّاب والمنشئون في عصره ، فيجمع أبو حيان في ذلك الدستور أقوال العلماء والبلغاء والأدباء عربا وغير عرب ثم يزيد برأيه في خاتمة المطاف محاولًا أن يحدد البلاغة ويرسم معالمها ، خاصة وقد مرت لفظة البلاغة بتعريفات كثيرة أورد أبو حيان عددًا كبيرًا من هذه التعريفات في كتابه البصائر والذخائر فقال : قيل للهندي ما البلاغة فقال الهندى : أول البلاغة أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن الجوارح قليل الحركات ، خفى اللحظ ، متخير اللَّفظ لا يكلم الملوك بكلام السُّوقة (١) وقال الروميّ: البلاغة: هي الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة(٢) ، وقال الفارسي : البلاغة معرفة الفَصْل من الوصل (٣) . وقال الأعرابي : البلاغة وضوح الدلالة ، وانتهاز الفرصة ، وحسن الإشارة (١٠) وقال ابن حرب : البلاغة أن تجعل بينك وبين الإكثار سورة الاختصار ، وهذا يحتاج إلى تفسير (٥) ، وقال إبراهم الإمام : يكفى من حظ البلاغة أن لا يؤتي السامع من سوء إفهام الناطق ، ولا يؤتي الناطق من سوء فهم السامع(١) ويعقب أبو حيان على هذا القول قائلا: هذا الحكم مبتور لأن الإفهام قد يقع من الناطق ولا يكون بما أفهم بَليغًا ، والفهم قد يقع للسامع ممن ليس ببليغ ولا يكون بليغًا، وليس اشتراكهما في التفاهم بلاغة(٧) وقال بعض أعراب بلحارث بن كعب عندما سئل ما البلاغة ؟ قال: السَّلاطة

(٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦١ . (٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦٢ . (٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦٢ .

<sup>279</sup> 

والإصابة ، والجزالة ، أراد بالسلاطة : الجرأة على الكلام (١) . لم يعرف أبو حيان البلاغة بعد أن ذكر كثيرًا من تعريفاتها واكتفى بأن اختار أقوالًا أعجبته منها قيل لحكيم : ما البلاغة قال تصحيح الأقسام ، واختيار الكلام (١) وقيل لجعفر بن يحيى : ما البلاغة ؟ قال : أن يكون للكلام حدّ لا يدخل فيه غيره (١) . ويحدد أبو حيان المعنى الذي يرضاه للبلاغة فيقول : حَدّ بعض أشياخ العلم البلاغة فقال : هي ما أدى المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ (١) .

إن كل تعريف من هذه التعريفات التي وردت في نصوص أبي حيان لا ينطبق على معنى الحدّ الصحيح الجامع المانع للبلاغة ، ولكن كل تعريف من تلك التعريفات يصور أبرز المسائل التي تتصل بالفن الأدبى من وجهة نظر صاحب التعريف . ومن الواضح أن كل تعريف منها يمس ناحية معينة من نواحي البلاغة ولكنه لا يمثل البلاغة كلها ، بل إن هذه التعريفات في مجموعها تحصى جهات البلاغة وأبحاثها ومصطلحاتها المتعددة .

وحدد أبو حيان فنون البلاغة فوجدها ثلاثة مجملة فقال فى نص من بصائره: سأقتص لك فنون البلاغة اقتصاصًا مجملًا تقف به على تفصيلها: اعلم أن الفن الأول منه هو الكلام الذى يسنح به ، وليس يخلو هذا المطبوع من الصناعة والفن الثانى ، هو الذى يطلب بالصناعة ، ليس يخلو هذا المصنوع أيضا من طبع . والفن الثالث هو المسلسل الذى يبتدر فى أثناء المذهبين ، وأمثلة هذه الفنون ثابتة فى هذه النوادر والبصائر (٥٠) .

ويذكر أبو حيان فنون البلاغة في نصٌّ آخر من كتاباته يصف فيه قدامة بن

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٧٥٣ . (٢)البصائر والذخائر ج ٢ ص ٧٥٣ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣٩ . ﴿ ٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦٦ .

جعفر أحد معاصريه فيقول: ما رأيت أحدًا تناهى فى وصف النثر بجميع ما فيه وعليه غير قدامة بن جعفر فى المنزلة الثالثة من كتابه ، قال لنا على بن عيسى الوزير: عرض على قدامة كتابه سنة عشرين وثلثاثة ، واختبرته فوجدته قد بالغ وأحسن وتفرد فى وصف فنون البلاغة فى المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللفظ والمعنى ، مما يدل على المختار المجتبى ، والمعيب المجتنب . ولقد شاركه فيه الخليل بن أحمد فى وضع العروض ، ولكنى وجدته هجين اللفظ ركيك البلاغة فى وصف البلاغة فى وصف البلاغة.

ووضع أبو حيان أوصافًا للكاتب البليغ فذكر البلاغة ونظامها قائلا: نظام البلاغة وعقدتها ، الذي عليه المدار والمحار أن يكون طالبها مطبوعًا بها مفطورًا عليها (٢) ويوضح لنا أبو حيان ما يجب على الكاتب البليغ أن يعرفه حتى تكون فعلًا البلاغة عنده جامعة لثمرات العقل فيقول في رسالته ثمرات العلوم: وأما الناظر في البلاغة فإنه يباشر بلسانه وقلمه أحوالًا مشتبهة يروم فيها أقصى معانيها والذي لا يحب البتة أن يكون القليل فيه القيام بطرق الألفاظ ومشارفة فرق المعاني لأنه قد يدفع بصناعته إلى سل السخائم وإلى حل الشكائم. والذي ينبغي له أن يبرأ منه ويتباعد عنه التكلف فإنه مفضحه وصاحبه مزحوم. ويقول أيضا: ومن استشار الرأى الصحيح في هذه الصناعة الشريفة علم أنه إلى سلاسة الطبع أحوج منه إلى مغالبة اللفظ (٣).

وقسم أبو حيان البلاغة تبعا لرأى أستاذه أبى سليمان إلى ضروب منها: بلاغة الشّعر، ومنها بلاغة المثل، ومنها بلاغة التّثو، ومنها بلاغة المثل، ومنها بلاغة العقل، ومنها بلاغة التأويل (١٠).

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٤٥، ص١٤٦ . (٢) البصائر والذخائر ج١ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) رسالة فى ثمرات العلوم ص ١٩٥ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٤٠ .

ويشرح أبو حيان ضروب البلاغة ضربًا ضربًا فيقول: فأما بلاغة الشعر فأن يكون نحوه مقبولًا والمعنى في كل ناحية مكشوفًا ، وأما بلاغة الخطابة فأن يكون اللفظ قريبًا والإشارة فيها غالبة والسجع عليها مستويًا ، وأما بلاغة النثر فأن يكون اللفظ متناولًا والمعنى مشهورًا والتهذيب مستعملًا ، وأما بلاغة المثل فأن يكون اللفظ مقتضبًا والحذف محتملًا ، وأما بلاغة العقل فأن يكون نصيب المفهوم من الكلام أسبق إلى النفس من مسموعه إلى الأذن (١) وأما بلاغة البديهة فأن يكون انحياش اللفظ للفظ في وزن انحياش المعنى ، وهناك يقع التعجب للسامع وأما بلاغة التأويل فهي تحوج لغموضها إلى التدبر والتصفح (٢) . ويقول أبو حيان في البصائر أيضا ذاكرًا بعضًا من ضروب البلاغة : وأعسر من ذلك أن تجتمع بلاغة القلم وبلاغة الشعر (١) .

ومن الملاحظ أن هذه الضروب المتعددة من البلاغة لها قاسم مشترك هو إصابة المعنى والقصد إلى الحجة . ونوع آخر من أنواع البلاغة يذكره أبو حيان في هوامله متسائلًا عن الفرق بين بلاغة القلم وبلاغة اللسان برغم أن مستقاهما واحد فيقول : لم صارت بلاغة اللسان أعسر من بلاغة القلم ؟ (1) فيوضح له مسكويه أن البلاغة التي تكون بالقلم تكون مع روية وفكر وزمان متسع للانتقاء والتخير أما بلاغة اللسان ، فإن البليغ فيها يكون حاضر الذهن سريع حركة اللسان ، فإن البليغ فيها يكون حاضر الذهن سريع حركة اللسان ، بالألفاظ التي لا يقتصر منها أن يبلغ ما في نفسه (٥) .

ويذكر أبو حيان لفظة البليغ والجمع بلغاء فى أماكن عديدة من كتاباته وترد لفظة بليغ عند أبى حيان فى قوله : وإنما البليغ الذى يبلغ القصد بأقرب طرق

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٤ ص٢٩٢،

<sup>(</sup>٥) الهوامل والشوامل ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الهوامل والشوامل ص ٢٨٥ .

الإفهام مع حسن الغرض، وأقرب الطرق في الإفهام أن تكون الغاية مثالًا للعقل (١) .

ويذكر لفظة الجمع بلغاء في قوله وهو يصف أحد معاصريه قائلا: وابن المراغى يقول كثيرًا وهو شيخ من جلة العلماء ، وله سهم وافٍ في زمرة البلغاء: ما أحسن معونة الكلمات القصار المشتملة على الحكم الكبار ، لمن كانت بلاغته في صناعته بالقلم واللسان فإنها توافيه عند الحاجة (٢) .

ولفظة البلاغة ترد فى سياقات مختلفة عند أبى حيان مثل كُتَّاب البلاغة وأصحاب البلاغة وصانع البلاغة . يحدثنا أبو حيان فى كتاباته حديثًا شيقا عن هذه المصطلحات فيقول فى نصوص من كتاباته ذاكرًا مصطلح كُتَّاب البلاغة: قال لنا الأنصارى : سمعت ابن ثوابة الكاتب يقول : لو تصفحنا ما صار إلى أصحاب النَّثر من كُتَّاب البلاغة، والخطباء الذين ذبوا عن الدولة . وتكلموا فى صنوف أحداثها وفنون ما جرى الليل والنهار به ، لكان يوفى على كل ما صار إلى جميع من قال الشعر ولاك القصيد (٢) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا مصطلح أصحاب البلاغة : وكن من أصحاب البلاغة ولا نمن أصحاب البلاغة والإنشاء في جانب ، فإن صناعتهم يغتفر فيها أشياء يؤاخذ بها غيرهم (١) ، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا صانع البلاغة : والحاجة تدعو إلى صانع البلاغة وواضح الحكمة وصاحب البيان (٥) .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٦٣ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣٧ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٠ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠١ .

#### الفصاحــــة :

نجد للفظة الفصاحة في المعاجم العربية دلالتين لغوية واصطلاحية كما أوردها صاحب اللسان فقال: يوم مُفْصِح: لا غيم فيه ولا قر، وأفصح اللبن: ذهب اللبأ عنه ، وأفصح الصبح: بدأ ضووءه واستبان ، وكل ماوضح فقد أفصح، وكل واضيح مُفْصِح. وقال صاحب اللسان: الفصاحة: البيان، فصح الرجل فصاحة فهو فصيح من قوم فصحاء، وفصاح وفصح، وامرأة فصيحة من نسوة فصاحة وفهائح ، ورجل فصيح وكلام فصيح أى بليغ، ولسان فصيح أى طلق. وفصائح ، ورجل فصيح إذا كان عربي اللسان فازداد فصاحة ، وهو البين في اللسان و البلاغة والفصيح في اللغة: المنطلق اللسان في القول الذي يعرف جيد الكلام من رديته (١).

ولفظة الفصاحة عرفها العرب بمفهومها اللغوى قبل أن تأخذ الألفاظ دلالتها الفنية ، وحينا دخلت لفظة الفصاحة في الدراسات البلاغية ارتبطت بلفظة البلاغة وصارت مرادفة لها ، وأصبح علماء البلاغة الأوائل لا يفرقون بينهما وهذا ما نلاحظه عند كُتّاب القرن الرابع الهجرى كما فعل أبو حيان الذي لم يضع احدًّا واضحًا بين اللفظتين وإنما أوردهما في نصوص كثيرة من كتاباته بمعنى واحد وفي هذا يقول أبو حيان : قال بعض السلف : الظريف : من فيه أربع خصال وهي : الفصاحة ، والبلاغة ، والعفة ، والنزاهة . قلت لبعض العلماء ذكر أربعًا وهي اثنتان ، لأن البلاغة والفصاحة خصلة واحدة ، والعفة والنزاهة خصلة واحدة فقال لى : ظلمت الفصاحة : خلوص اللسان من التَّعقيد والنَّفْنَغة ، والبلاغة : تناهى المتكلم إلى الإرادة ، فقد يخلص ولا ينتهى وقد ينتهى ولا يخلص ، فإذا جمع بينها كان فصيحًا بليغًا (١) .

(١) اللسان ج ٢ ص ١٠٩٨ . (٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣٩ .

ويحدثنا أبو حيان في كتاباته عن فصاحة الأعراب أحاديث شيقة ، أذكر ما قاله عن الكسائى : قال : الكسائى : أصابت الأعراب مجاعة ، فتحولت طائفة منهم من البدو إلى الحضر ، فصرت إليهم لأسأل عن أهل بيوتات كنت أعرفهم بالفصاحة ، إذ سمعت شيخًا منهم وفي حجره صبى يبكى فنادى الشيخ : يابكيّر ! فأجابه غلام خماسيّ : هاأنذا ياأبة . فقال : ما لك أبكيت أخاك ؟ فقال : والله يأبة ما فعلت ، غير أنى كنت ماشيًا وهو يَقْفونى إذا بصرت تُميرات مطروحات ، فأهويت نحوهن ، فعازنى عليهن ، فدفعته عنهن ، فأقبل إليك باكيًا(۱) . وقد يكون المراد بالفصاحة في النص السابق سلامة اللغة من اللحن . وهذا ليس المعنى يكون المراد بالفصاحة في النص السابق سلامة اللغة من اللحن . وهذا ليس المعنى الوحيد للفصاحة . يقول أبو حيان ذاكرًا قول الأصمعى : سئل عبيد الله بن عتبة عن الفصاحة فقال : دنو المأخذ ، وقرع الحجة ، وقدح المراد ، وقليل من كثير (۱) .

لم يضع أبو حيان حدًّا فاصلا بين لفظتى الفصاحة والبلاغة ولم ير بأسا باستعمال إحداهما مكان الأخرى واستعمل أبو حيان اللفظتين بمعنى واحد فى مواضع كثيرة من كتاباته ، فقال فى نص من مثالب الوزيرين : حدثنا أبو بكر الصيمرى قال : حدثنا ابن سمكة قال : حدثنا ابن محارب قال : سمعت أحمد بن الطيب يقول : إن صديقًا لابن ثوابة الكاتب أبى العباس يكنى أبا عبيدة قال له ذات يوم : إنك رجل بحمد الله ومنه ذو أدب وفصاحة وبراعة وبلاغة فلو أكملت فضائلك بأن تضيف إليها معرفة البرهان القياسيّ (٢) .

ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الفصاحة مرادفة للبلاغة فى نص له من كتاب الإمتاع ورد على لسان مالك بن عمارة اللخمى وهو يصف عبد الملك بن مروان فقال : كنت أجالس فى ظل الكعبة أيام الموسم عبد الملك بن مروان

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٣٠ . (٢) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١٥٧ .

وقبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير وكنا نخوض فى الفقه مرة وفى الذكر مرة وفى أشعار العرب مرة فكنت لا أجد عند أحد منهم ما أجده عند عبد الملك بن مروان من الاتساع فى المعرفة والتصرف فى فنون العلم والفصاحة و البلاغة (١) .

ومن المادة « ف ص ح » وردت في كتابات أبي حيان الألفاظ فصيح » وفصحاء ، وفصيحة ، وإفصاح . يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفصيح صفة للمتكلم الذي يعبر عن مراده بألفاظ فصيحة : وانقلب الفصيح المقول عيًّا في كشف المراد على الغاية (٢) ويقول أيضا ذاكرًا لفظة فصيح في وصفه لأحدهم فصيح اللهجة : وكنت سمح الطباع ، ملىء النفس ، فصيح اللهجة ، حاضر الخاطر ، مرضى القول ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة فصيح في وصفه للصاحب بن عباد بفصيح اللسان : إن الرجل كثير المحفوظ حاضر الجواب ، فصيح اللسان .

ومن نصوص أبى حيان هذه يتبين لنا أن لفظة فصيح وردت فى سياقين دلاليين استخدمت فيهما اللفظتان لهجة ولسان بنفس المعنى الدال على اللغة الفصحى وهذا ثما يبين لنا أن المصطلح القديم الدال على الفصحى هو اللسان وأما كلام القبائل فكان يطلق عليه لغات كلغة تميم ولغة هذيل وغيرها من لغات العرب ، ويبدو لى أن استخدام لفظة لهجة بدلًا من لغة وبنفس معناها كان استعمالًا حديثا نسبيا وربما ظهر واضحًا عند أبى حيان التوحيدى وهذا لا يمنع أن هناك من سبقوه في هذا الاستخدام اللغوى .

ولفظة الجمع فصحاء وردت في نص لأبي حيان يقول فيه: لا سبيل أن يكون الناس كلهم فصحاء الألسنة أو لكنها (٥) ولفظة فصيحة ذكرها أبو حيان في قوله:

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٧٠ . (٢) الإشارات الإلهية ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلمية ص ١٧. (٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٠١ .

قال لى مرة - يقصد الوزير صاحب مجالس الإمتاع - اكتب لى جزءًا من الأحاديث الفصيحة المفيدة (١) .

ولفظة الإفصاح فيذكرها أبو حيان فى قوله: ياهذا اختلط الإفصاح باللكنة (٢) ، ويقول أيضا : إذا جهلنا أشياء هى لأهل الأنس بلغات قد فطروا عليها ، وعبارات أنسوا بها ، كيف نجد السبيل إلى الإفصاح والإشارة إليها (٦) .

وثما تقدم يتضح فى لفظة الفصاحة معنى البيان والوضوح وهذا المعنى ليس بالبعيد عن المعنى الذى اصطلح عليه علماء البلاغة وهو رقة الألفاظ وجمالها أو بيان التعبير ووضوحه وأن تكون كل لفظة فى الكلام بينة المعنى مفهومة .

وهذا المعنى الذى أورده أبو حيان فى نصوصه لا تخرج عنه معاجم اللغة ، فصاحب اللسان يقول: والبلاغة هى الفصاحة (أ) والفصيح هو البليغ ويقول الدكتور أحمد مطلوب فى كتابه أساليب بلاغية معلقا على اللفظتين بلاغة وفصاحة: كنا قد دعونا كما دعا أمين الخولى إلى الاقتصار على مصطلح البلاغة للدلالة على الفصاحة والبلاغة ، ونرى أنه لا حاجة إلى استعمال مصطلحين هما الفصاحة والبلاغة بل ينبغى التسوية بينهما ، ولكن الأيام تغير كثيرًا من الأحكام ، فقد اتضح لنا أن استعمال مصطلح الفصاحة للدلالة على الدراسة المتصلة بالألفاظ أكثر دقة وشمولًا وجمعًا لما تفرق من هذه المباحث فى كتب البلاغة والنقد ، ولا يضر الدراسات الحديثة التمسك بالمصطلحات القديمة ذات الدلالة الواسعة والواضحة معا والفصاحة إحدى تلك المصطلحات القديمة ذات الدلالة الواسعة

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٧٠ . (٢) الإشارات الإلهية ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٢٠٧ . (٤) اللسان ج ١ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ٢ ص ١٠٩٩ .

<sup>(</sup>٦) أساليب بلاغية د . أحمد مطلوب ص ٥٠ .

### (٦) اللفظ ، المعنى :

اللَّفظ في اللغة مصدر « لفظ » وهو أن ترمى بشيء كان في فيك . ويقال لَفظت الشيء من فمي ألفِظُه لفظًا رميته . ولَفظَ الشيء وبالشيء يَلفظ لَفظًا ، فهو مَلْفُوظ : رمى ولَفظَ بالشيء يَلفظ لَفظًا : تكلَّم . وفي التنزيل العزيز : ﴿ مَا يَلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ ولَفظت بالكلام وتلفظت به ، أي تكلمت به ، والدنيا لافِظة تلفظ بمن فيها إلى الآخرة ، أي ترمى بهم . والأرض تلفظ الميت إذا لم تقبله ورمت به . والبحر يلفظ الشيء : يرمى به إلى الساحل . ولفظ نفسه يلفظها لفظا : كأنه رمى بها إذا مات . واللفظ واحد الألفاظ (١) وهو في اصطلاح النُّحاة ما من شأنه أن يصدر من الفم من الحرف . واحدًا أو أكثر . وفي اصطلاح أرباب المعاني عبارة عن صورة المعنى الأول الدال على المعنى الثاني (٢) .

جاءت لفظة (اللَّفظ) في نصوص كثيرة جدًّا من كتابات أبي حيان ملتصقة بلفظة المعنى ومرافقة لها في أكثر الأحيان ، وفي بعض النصوص يذكر أبو حيان هذه اللفظة منفصلة عن لفظة المعنى ويصفها بصفات مثل اللفظ المزخرف ، واللفظ الجريش (٢) ، واللفظ الغريب (١) والمستكره وغيرها من الصفات التي تخص الكلمة المفردة ، والكلام . ويذكر أبو حيان أيضا في مجال حديثه عن اللفظ بعض المصطلحات مثل علم اللفظ ، ومعانى اللفظ ، ومراتب اللفظ ، والاشتراك المسلحات مثل علم اللفظ ، وهذه المصطلحات مهمة جدًّا في مجال بحثنا هذا . فأبو باللفظ ، واللفظ المغوى ، وهذه المصطلحات مهمة جدًّا في مجال بحثنا هذا . فأبو حيان يستعمل كلمة اللفظ بمعنى الكلام في قوله : ياهذا ! ذهب اللَّفظ المنمق ، فهات الآن المعنى المُحقَّق (٥) ويقول أبو حيان أيضا في نص آخر من كتاباته ذاكرًا

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٣٨١ وانظر قاموس المحيط جـ ٤ ص ١٥٧ ، وأساس البلاغة جـ ٢ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>١) الكليات ج ٤ ص ١٦٧ . (٣) الإشارات الإلهية ص١٨٨، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص ٩ . (٥) الإشارات الإلهية ص ٢٣٧ .

لفظة « اللَّفْظ » بمعنى الكلام : قال أحمد بن محمد : إذا أنصفنا مزية العراقيين علينا بالطبع اللطيف والمأخذ القريب ، والسجع الملائم ، واللفظ المؤنق ، والتأليف الحلو (۱) ويقول أيضا بهذا المعنى ذاكرًا كلمة اللَّفظ : أبو حسن الفلكى ، وكان من أهل البصرة ، ووقع إلى المراغة ونواحيها وهو حسن الديباجة ، رقيق حواشى اللفظ (۲) وترد لفظة « اللفظ » فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان بمعنى الكلمة المفردة وفى هذا المعنى يقول ذاكرًا غريب اللفظ : فقد أمسيت غريب المحال ، غريب اللفظ ، غريب النّه حلى النّه المحتون أو عرف الحال ، غريب اللفظ ، غريب النّه عنى أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا اللفظ المملكون والمُحرَّف : فمن عبر عما فى نفسه بلفظ ملحون أو عرف أو موضوع غير موضعه وأفهم غيره ، وأبلغ به إرادته ، فقد كفى (۱) ويذكر أبو حيان كلمة اللفظ مرادفة للفظة النَّطق فيقول : فقد بان هذا الحديث من ناحية عنان كلمة اللفظ مرادفة للفظة « اللَّفْظ » فى نص لأبى حيان بمعنى اللُغة واللهجة وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى بصائره : قال بعض أصحابنا البغدادين : سمعت شيخًا من العامة يقول لآخر : وَالَك نهر جرى منه الماء لابد من أن يعود إليه ، وقال الآخر : وَالَك حتى يعود إليه ماتت ضفادعه ، حكيت لفظهم فهو الطريف فلا تعجب للصرفية (۱) .

وترد كلمة « اللَّفْظ » في نصوص متعددة من كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الخاص بالنحو والصرف وفي هذا المعنى المتعارف عليه في اصطلاح النحاة يقول أبو حيان ذاكرًا اللفظ في حديثه عن بنية الكلمة وتصريفها: الفعل ما شاع في الزمان ، والحرف ما ائتلف به اللفظ (٧) ويقول أيضا: إنما يدل الاشتقاق

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جا ص٩٧ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والدحائر حـ ٤ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ٩ .

<sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ١٥٢ .

من الكلمة على جهة واحدة من المطلوب المتنازع ، لأنه مأخوذ من تركيب الحروف وتأليف اللفظ ، وصورة المسموع (١) ويذكر أبو حيان مصطلح اللفظ اللغوى والصوغ اللغوى فيقول : اللسان كثير الطغيان وهو مركب من اللفظ اللغوى والصوغ الطباعي (٢) وعن اللَّفظ ومراتبه وتحبيره وترصيعه يحدثنا أبو حيان في كتاباته فيقول ذاكرًا مراتب اللَّفظ : سألت أبا سليمان عن البلاغة ما هي ؟ وقلت : أحببت أن أعرف قولًا على نهج هذه الطائفة وقد بحثوا عن مراتب اللفظ (٣) ويذكر أبو حيان كلمة اللفظ في مجال الحديث عن البلاغة فيقول ذاكرًا تحبير اللفظ : إن التقصير في تحبير اللفظ ضار ونقص وانحطاط (٤) ويقول أيضا : وتحبير اللفظ فيه تحبير (٥) ، وعن توصيع اللفظ يقول أبو حيان : وتكون الفائدة عن طريق المعنى أبلغ من ترضيع اللفظ (١) .

وعن الاشتراك في اللفظ واللفظ المشترك يحدثنا أبو حيان في نصوص عديدة من كتاباته ، ففي نص له من مثالب الوزيرين يذكر الاشتراك في اللفظ فيقول : إن الحق ، والحق اسمان يقعان بالاشتراك في اللفظ على معنيين مختلفين وأنا على الحق ، ولكن على الحق الذي ضده الباطل ، والحق يطلق على الله ، ويراد به أنه محقق ، والحق يطلق على ما عداه (٢) واللفظ المشترك يقول أبو حيان ذاكرًا هذا المصطلح في مقابساته : وكان ذيل الكلام أطول من هذا ، شمرته خوفًا من جناية اللسان في الحكاية ، ونزوة القلم في الكتابة ، وإيثارًا للحياطة فيما يجب على الإنسان إذا نشر حديثًا ، وروى خبرًا ، وأثار دفينًا وأوضح مكنونًا خاصة إذا كان ذلك في شيء غامض ، ومعنى عويص ، ولفظ مشترك وغرض متوزع (٨) .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٦٨ . (٦) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>۷) مثالب الوزيرين ص ۱۲۴ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٨) القابسات ص ٢٦٨ .

ومن الاصطلاحات التى ذكرها أبو حيان فى كتاباته مصطلح (علم اللفظ ويرد هذا المصطلح فى نص لأبى حيان يقول فيه: العلم ثلاثة: علم الصناعات فى أنواع المركبات، وعلم اللفظ فى تأليف العبارات، وعلم التدبير فى ضروب السياسات (۱) ثم مصطلح معانى اللفظ يقول أبو حيان ذاكرًا ( معانى اللفظ ): كل من غلب عليه حفظ اللفظ وتصريفه وأمثلته وأشكاله بَعُد من معانى اللفظ ، والمعانى صوغ العقل واللفظ صوغ اللسان (۱).

وجمع اللفظ: ألفاظ وقد ذكر أبو حيان لفظة الجمع (ألفاظ) في نصوص كثيرة جدًّا من كتاباته أذكر منها على سبيل المثال ما قاله في بصائره واصفًا لعَلَم من أعلام عصره: ذلق الحدة ، جزل الألفاظ ، عربي اللسان (٢).

ويذكر أبو حيان لفظة الجمع ( الألفاظ ) فى نص له يقول فيه عن العامرى الفيلسوف : وتكلم فى مسألة فقهية وهى تحليل الخمر ، فاستظرفت كلامه فى الفقه بألفاظ الفلاسفة (1) .

ومن المادة « ل ف ظ » ترد فى كتابات أبى حيان بعض الاشتقاقات مثل لفظى ، ولفظية نسبة إلى لفظ ، وكذلك اشتقاق لفظة ، يقول أبو حيان ذاكرًا ( اللفظى ) فى مجال حديثه عن الشكل والمضمون : قال أبو سعيد : ها هنا مسألة علاقتها بالمعنى العقلى أكثر من علاقتها بالشكل اللَّفْظيَ (٥) ويقول ذاكرًا ( اللفظية ) نسبة إلى لفظ : وأما الصورة اللفظية فهى مسموعة بالآلة التي هي الأذن فإن كانت عجماء فلها حكم ، وإن كانت ناطقة فلها حكم (١) ثم كلمة لفظة ترد عند أبي حيان من المادة «ل ف ظ» وذلك في نص يقول فيه: وأخو الثقة

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٦٦ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٣ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٤٥ . (٤) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٥٤٥ .

 <sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١١٨ .
 (٦) الإمتاع والمؤانسة ج ٣ ص ١١٨ .

يرمق الحركة ، ويراعى اللحظة ، ويتأول اللَّفْظَة (١) ويقول أبو حيان : بالجملة الألفاظ وسائط بين السامع والناطق (٢) .

#### 

المعنى لغة هو إما مَفْعَل من عنى يعنى إذا قصد المقصد ، وإما مخفف مَعْنى بالتشديد اسم مفعول فيه أى المقصود (٢) وعَنَيْتُ الشيء أعنيه إذا كنت قاصدًا له ، وعَنَيْت بالقول كذا : أردت . ومعنى كل كلام ومَعْناتُه ومَعْنيه : مَقْصِدُه ، والاسم العناء . ومعنى كل شيء : مِحْنَتُه وحالهُ التي يصير إليها أمْرُه . وروى عن والاسم العناء . ومَعنى كل شيء : مِحْنَتُه وحالهُ التي يصير إليها أمْرُه . وروى عن الأزهرى عن أحمد بن يحيى قال : المعنى والتفسير والتأويل واحد (٤) ويقال عَرَفْت ذلك في مَعْنى كلامه وفي مَعْناة كلامه وفي مَعْنى كلامه ، أى : في فحواه . وقال الراغب : المعنى إظهار ما تضمنه اللفظ من قولهم عَنت الأرض بالنبات أظهرته ما يدل عليه اللفظ . وأجمع النحاة وأهل اللغة على هذا في معنى هذا أى مماثل له أو مشابه . ويجمع المعنى على المعانى وينسب إليه فيقال المعنوى . والمعانى هي الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ . والصورة الحاصلة من حيث إنها الصورة الذهنية من حيث والمعنى مطلقًا ما يقصد بشيء (٢) .

ولفظة المعنى ترد فى نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان ملازمة لكلمة اللفظ ، ونادرًا ما يذكر أبو حيان لفظة المعنى منفصلة عن اللفظ وذلك فى مثل قوله فى نص من كتاب المُقابسات : حركة الطبيعة فى الأجسام نَقْش مرموق ،

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ٤٠٦ . (٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الكليات ج ٤ ص ٢٥٢ ، ٢٥٢ . (٤) اللسان ج ٢ ص ٩١٢ ، ٩١٣ .

<sup>(</sup>٥) تاج العروس جـ ١ ص ٣٥٨ ، وانظر كشاف اصطلاحات الفنون جـ ٥ ص ١٠٨٤ .

<sup>(</sup>٦) التعريفات ص ٢٣١ .

وحركة النفس في الأرواح الشريفة معشوق وحركة العقل في الأنفس الفاضلة معنى أنيق (١) ويقول في المقابسات أيضا ذاكرًا لفظة المعنى بالمفهوم اللغوى ، أى القصد : سمعت الشيخ على بن عيسى الرماني النحوى الصالح يقول : الشيء مصدر شاء يشاء كقولك جاء جيئا ، والمشيئة كالجيئة ، وإنما أعمل على ما ترى لتعلق كل ما نجد حسًّا وعقلًا ووهمًا بالشبه ، واكتسى بهذا المعنى بعض خصائص الأسم وخرج به عن أصل المصدر ، ولهذه أشباه (٢) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المعنى في وصفه لبلاغة التأويل : التي من أجلها يستعان بقوى البلاغات المتقدمة بالصفات المثلة حتى تكون معينة ورافدة في إثارة المعنى المدفون ، وإنارة المراد المخزون (٣) وبمعنى القصد أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المعنى : يقولون : إن المخافة أن تلتبس بالتي معناها ما (١) .

وعن تعدد المعنى يقول أبو حيان : قد يوصف الشيء بأنه واحد بالمعنى وهو كثير بالأسماء ويوصف بأنه واحد بالاسم وهو كثير بالمعنى(٥٠) .

ولفظة الجمع معانى يذكرها أبو حيان فيقول: من بعد عن المعانى قل نصيبه من العقل، ومن قل نصيبه من العقل كثر نصيبه من الحمق (1) ويذكر أبو حيان لفظة الجمع معانى فيقول: أما عيسى بن على فله الذرع الواسع والصدر الرحيب فى العبارة، حجة فى النقل والترجمة، والتصرف فى فنون اللغات، وضروب المعانى والعبارات (٧)، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة المعانى فى حديثه عن أبى إسحاق إبراهيم بن هلال الصابى: وأبو إسحاق معانيه فلسفية، وطباعه عراقية، وعادته محمودة (٨).

<sup>(</sup>۲) المقابسات ص ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٣٦ .

وعن المعانى وأنواعها يحدثنا أبو حيان حديثًا طويلًا فى كتاباته فيقول ذاكرًا المعانى اللفظيّة: حصروا الموجودات فى دائرة العشرة ، وفصلوا خواصها وحققوا حدودها ، وأوضحوا علاماتها ، واستوفوا جميع أحكامها المفصلة بين المعانى اللفظيّة والحقائق الإلهيّة (١) .

وفي هذا المجال يذكر أبو حيان المعاني البسيطة، والمعاني المركبة، والمعاني المجزئية والمعاني الكلية وغيرها من المعاني التي تدل على الجانب الموضوعي، والتي تستعمل خاصة في مجال الكتب العلمية ذات المضامين الدقيقة والدلالات الواضحة. يقول أبو حيان ذاكرًا المعاني البسيطة والمعاني المركبة: والإحاطة بالمعاني البسيطة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني المركبة ليتوصل بتوسطها إلى استثباتها، والإحاطة بالمعاني المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني البسيطة ليتوصل بتوسطها إلى بتوسطها إلى تحقب إثباتها المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني البسيطة ليتوصل بتوسطها إلى تحقب إثباتها أن يحدثنا أبو حيان عن المعاني الجزئية والكلية قائلا: وسألت أبا سليان عن الفرق بين المعرفة والعلم، فقال: المعرفة أخص بالمعقولات والمعاني الكلية (٣).

ويذكر أبو حيان فى كتاباته مصطلح معانى النحو<sup>(1)</sup> وقد مر ذكر هذا المصطلح عند الحديث عن النحو والمصطلحات النحوية .

ومما تقدم نرى أن أبا حيان قد استعمل اللفظ بمعنى الكلام ، واستعمل المعنى بمعنى الراد ، وبمعناهما الاصطلاحي الذي يعبر عنه بالشكل والمضمون وهو أحد فروع علم البلاغة وكانت قضية اللفظ والمعنى من قضاياها المهمة .

ونالت قضية اللفظ والمعنى اهتمام الكُتَّاب والأدباء واللغويين على كافة

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٨٠ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٩١ . (٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٢١ .

المستويات وفى مراحل متعددة من العصور الإسلامية ولهذه القضية سجل حافل يتبين فيه ما وصل إليه الموضوع اللغوى من تشقق انتهى به إلى تعدد لا وجود له فى الأصل ، فاللغة تدور على الفعل الحى الذى يتضمنه الصوت مثلها فى ذلك مثل اللفظ الذى خص فى عرف اللغة بما صدر من الفم من الصوت المعتمد على الخرج ، حرفًا واحدًا أو أكثر مهملًا أو مستعملًا ".

ثم كان لما أشاعه الكُتَّاب والأدباء في صدر الدولة العباسية من معايير في نقد الشعر أثر في الاحتراز من المادة اللغوية ومباعدة الشعر عنها ، فقد مالت بهم سليقة أصحاب الدواوين إلى ما يشبه التنقيح للغة في ذلك العصر ، واصطفوا منها من متخير اللفظ ومنتخب المعاني (٢٠) .

والثنائية التى وصلت إليها اللغة فى قضية اللفظ والمعنى لم تكن الغاية التى انتهت إليها القسمة عند البلاغيين . ففى القول بالمعانى الأول والمعانى الثوانى ما يوحى بأن الكلام يتألف من أكثر من طبقتين . واللفظ أيضا لا يؤخذ عندهم على إطلاقه فهو على مصطلح أرباب المعانى عبارة عن صورة المعنى الأول الدال على المعنى الثانى على ما صرح به عبد القاهر حيث قال فى دلائل الإعجاز : إذا وصفوا اللفظ بما يدل على تفخيمه لم يريدوا اللفظ المنطوق ولكن معنى اللفظ الذى دل به على المعنى الثانى "

كان أبو حيان التوحيدي واحدًا من الكُتَّاب القدامي الذين تفهموا العلاقة ما بين اللفظ والمعنى ، وأدرك الرابطة التي تجمع بينهما ، وقد عبر عن ذلك في ألوان مختلفة من إنتاجه الوفير ، ففي كتاب البصائر والذخائر الذي ابتدأ العمل فيه عام ، ٣٥ ه و هو عام مبكر نسبيا في تاريخ إنتاج أبي حيان الفكري . يقول أبو حيان في

<sup>(</sup>۱) الكليات ج ٤ ص ١٦٧ . (٢) مثالب الوزيرين ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز عد القاهر الحرجابي ص ٦٤.

نص له من كتابه هذا حول العلاقة بين اللفظ والمعنى : سمعت شيخًا من النحويين يقول : المعانى هى الهاجسة فى النفوس ، المتصلة بالخواطر ، والألفاظ ترجمة للمعانى وكل ما صح معناه صح اللفظ به ، وما بطل معناه بطل اللفظ به (١) .

وعن علاقة اللفظ بالمعنى يقول أبو حيان فى الإمتاع والمؤانسة: قدّر اللفظ على المعنى فلا يفضل ، وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه ، هذا إذا كنت فى تحقيق شيء على ما هو به فأما إذا حاولت فرش المعنى وبسط المراد ، فأجلّ اللفظ بالروادف الموضّحة والأشباه المقربة ، وبيّن المعانى بالبلاغة (٢) .

ويضع أبو حيان شرطًا أساسيًّا لبلاغة النصّ وهو عدم التفرقة بين اللفظ والمعنى فيقول فى نصُّ له من رسالته المعنونة فى ثمرات العلوم: ومن استشار الرأى الصحيح فى هذه الصناعة الشريفة علم أنه إلى سلاسة الطبع ، أحوج منه إلى مغالبة اللفظ وأنه متى فاته اللفظ الحر ، لم يظفر بالمعنى الحر لأنه متى نظم معنى حرًّا ولفظًا عبدًا أو معنى عبدًا ولفظًا حرًا فقد جمع بين متنافرين بالجوهر ومتناقضين بالعنصر (٣) .

وفى نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان التى تحدث فيها عن اللفظ والمعنى نراه يميل إلى التسوية بينهما ، فلا يفرق بين اللفظ والمعنى لأن الصلة وثيقة بينهما وفى هذا يقول فى نص من بصائره : وليس للمتكلمين حجة فى اللسان فضلًا عن أن يكونوا حجة فى المعانى ، لأن حقائق المعانى لا تثبت إلا بحقائق الألفاظ ، وإذا تحرّفت المعانى فذلك لتزيف الألفاظ ، فالألفاظ متلاحمة متواشجة ، متناسجة ، فما سلم من هذه فقد فسد من هذه ، وما نقص من هذه فقد فسد من هذه ، وليس

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) رسالة فى ئمرات العلوم ص ١٩٥ .

الشأن على أن يفهم من أعجمي طمطمته فإن ذلك المفهوم لم يكن عن تمام اللفظ وصحةالتأليف(١)،عبر أبوحيان عن تلاحم وتناسج الألفاظ بالمعاني وعن الصلة بين اللفظ والمعنى ،دون أن يرجح أحدهما على الآخر وهو القائل اللفظ طبيعيّ والمعنى عقليّ (٢) ويقول أبو حيان في تسويته بين اللفظ والمعنى محذرًا من الفصل بينهما : ولا تعشق اللفظ دون المعنى ، ولا تهو المعنى دون اللفظ (٢) ويرى أبو حيان ضرورة الإجادة في اللفظ والمعنى لأن الإجادة في أحدهما على حساب الآخريؤدي إلى الجمع بين متناقضين متنافرين ، ولن يكتمل الكاتب ما لم يقرن اللفظ الجيد بالمعنى الجيد(1).

و في المقابسات يور د أبو حيان كلاما للقُوْمسي يتحدث فيه عن اللفظ والمعني موضحًا هذه القضية بقوله: إن المعاني جواهر النفس وإن الألفاظ مستمدة منها ولا ينفصل اللفظ عن المعنى لأنها الوسيلة الجيدة للتعبير عن المرائي النفسيّة أو الصور الذهنية (°) ويبين لنا أبو حيان في نص من مقابساته أرقى مراتب التعبير ، والعلاقة بين اللفظ والمعنى فيقول: ومدار البيان على صحة التقسم وتخير اللفظ وترتيب النظم وتقريب المراد(٢) هذا وقد أصبحت قضية تحديد علاقة الألفاظ بالمعاني من المسائل الفلسفية المعقدة في ذلك العصر الذي نؤرخ له وفي هذا المعنى يقول أبو حيان :

أن اللَّفْظ نظير اللفظ في أُغلب الأمر وليس المَعْنَى نظير المعنى في أغلب الأمر ، واللفظ كله من واد واحد في التركب بلغة كل أمة ، والمعاني تختلف في البساطة على قدر العَقُّل والعَقُّل ، والعاقِل والعاقِلُ (٧) . ونجد أبا حيان في بعض النصوص

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١١٥ . (١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٣ ص ١٢٣ . (٣) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٠ . (٦) المقابسات ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٣٤ .

<sup>£ £</sup> V

من كتاباته يكشف عن عقلية فلسفيّة دقيقة تحفل بالمَعْنَى أكثر مما تحفل باللفظ وفي هذا المجال يقول أبو حيان ناصحًا قارئه: إياك أن تقف مع اللفظ القصير فتحسر به عن المعنى العريض ، فإن اللَّفظ للعامة والمَعْنَى للخاصة (١) ومن خلال متابعتنا لما قاله أبو حيان عن قضية اللفظ والمعنى ، نجد أن هذه القضية قد اتضحت معالمها عند أبي حيان ، وفي هذا المجال يقول: أحسن الكلام ما رق لفظه ، ولطف معناه ، وقامت صورته بين نظم كأنه نثر ، ونثر كأنه نظم (١) ولأبي حيان ، رأى بالنسبة لألفاظ اللغة المتقاربة في معانيها أو التي يرى الكثيرون أنها متطابقة أو مترادفة ، وله نظر ورأى هما نظر الباحث الذي لا يرتاح إلى التسليم والتمعن لمجرد أن عامة الناس يسلمون ويتيقنون ، ولا يترك أبو حيان شكًا في أنه ينفذ بعقله الاستقصائي من خلال الفرج الدقيقة القائمة بين الكلمات المتقاربة المعنى فيسأل في هوامله مسكويه قائلا: هل يجب أن يكون بين كل لفظتين اإذا توفقتا على معنى وتعاورتا غرضًا – فرق (٢) وليرجع إلى الهوامل والشوامل للاطلاع على رد مسكويه .

وفي إشارة صريحة إلى تقارب المعانى في الألفاظ المتقاربة ، ينقل لنا أبو حيان في نص من كتابه مثالب الوزيرين عن أبي سعيد السيرافي ، شيخه في اللغة فيقول : قال أبو سعيد السيرافي : الحلم مشارك لمعنى الحلم ، فصاحب الحلم هو الذي يعرض عما يرى ويسمع كالحالم ، واللفظ إذا واخي اللفظ كان معناه قريبًا من معناه ، وهكذا الخلق والحلق ، والعدل والعدل ويبست الرِّجل ويئست المرأة (أ) .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٥ . (٤) مثالب الوزير

ويشير أبو حيان في كتاباته إلى الألفاظ المختلفة فيسأل القومسي قائلا: ما معنى قول بعض الحكماء: الألفاظ تقع في السمع فكلما اختلفت كانت أحلى ؟ والمعانى تقع في النفس فكلما اتفقت كانت أحلى ؟ فقال: هذا كلام مليح وله قسط من الصواب والحق. إن الألفاظ يستمليها السمع، والسمع حسى، ومن شأن الحس التبدد في نفسه والتبديد في نفسه. والمعانى تستفيدها النفس، ومن شأنها التوحد بها والتوحيد لها، وبالجملة الألفاظ وسائط بين الناطق والسامع، فكلما اختلفت مراتبها على عادة أهلها كان وشيها أروع وأجهر، والمعانى جواهر النفس فكلما ائتلفت حقائقها على شهادة العقل كانت صورتها أنصع وأبهر (١).

مما تقدم نجد أن الكلمتين اللَّفظ والمعنى قد أوردهما أبو حيان في كتاباته بالمعنى اللغوى العام فقد دل اللفظ على الكلام ودل المعنى على القصد . وأوردهما أيضا بالمعنى الاصطلاحى الخاص بعد أن دل اللفظ على الشكل ودل المعنى على المضمون وهذا المصطلح البلاغى لم يرد في اللسان عند تناوله للمادتين « ل ف ظ » و « ع ن ى » وقد اكتفى اللسان بذكر المعنى اللغوى وأسهب في شرح المعنى المجازى . وبهذا تكون الكلمتان لفظ ومعنى جديدتين في معناهما عند أبي حيان .

أما فى مجال التغير الدلالى فنجد أن هاتين الكلمتين قد مرت دلالتهما بأطوار متعددة عبر القرون . فنجد أن كلمة لفظ استخدمت قديما بالمعنى المادى وهو لفظ النواة ونحوها أى رميها من الفم . ثم استخدمت بالمعنى المجازى فى لفظ

<sup>(</sup>١) المقاسات ص ٩١ ، ٩٢ .

القول أى النطق به فانتقلت دلالة الكلمة من المجال المادى إلى المجال المعنوى لوجود قرينة تربط بين الدلالتين وهو الرمي .

ولفظة المعنى استخدمت قديمًا بالمعنى الحسى في عنت الأرض أي أنبت و أظهرت نباتًا حسنًا ، ثم استخدمت كلمة المعنى في إظهار ما تضمنه اللفظ من قصد ، فانتقلت دلالة الكلمة من المجال المادى إلى المجال المعنوى ، ثم تخصصت دلالة اللفظ والمعنى بعد أن استخدمت كمصطلح بلاغى خاص بالشكل والمضمون وهذا ما دلت عليه نصوص أبي حيان .

## الفصل الشانى

#### المصطلح ات الديني المصطلح

يحتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية التالية :

### أولا: المصطلحات الخاصة برجال الدين:

| • | ، العلماء | العالم | (٢) | الفقهاء . | 4 | الفقيه | (Y | ) |
|---|-----------|--------|-----|-----------|---|--------|----|---|
|---|-----------|--------|-----|-----------|---|--------|----|---|

#### ثانيًا: المصطلحات الخاصة بالفقه:

ويحتوى هذا القسم على المجموعات الدلالية التالية :

(٥) الاجتهاد .

#### ثالثًا: المصطلحات الخاصة بالعقيدة:

ويحتوى هذا القسم على المجموعات الدلالية التالية :

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## رابعًا: المصطلحات الخاصة بالمذاهب والنحل:

ويحتوى هذا القسم على المجموعات الدلالية التالية :

- (١) المذهب ، المذاهب . (٢) المنهج ، النهج .
- (٣) الملة ، الملل ، السنة ، السنن ، النحلة ، النحل . الناموس .
  - (٤) الفرق الدينية الإسلامية:

المعتزلة ، الشيعة ، الإمامية ، الزيدية ، المرجئة ، الجبرية .

(٥) الفرق الدينية غير الإسلامية :

اليهود ، النصارى ، الصابئة .

(٦) الفرق الملحدة .

الدهرية ، الزنادقة .

## أولا: المصطلحات الخاصة برجال الدين:

مصطلحات رجال الدين (٢٣) كلمة وهي :

أئمة ، أرباب الكلام ، أصحاب الكلام ، أصحاب الحديث ، إمام ، أهل العلم ، أهل الكلام ، جاثليق ، حبر ، حديثي ، راهب ، راهبة ، عالم ، علماء ، فقهاء ، فقيه ، قس ، قماسة ، قمس ، كلامي ، متكلم ، متكلمون ، محدث .

وفيما يلى جدول بنسبة شيوع هذه المصطلحات في مؤلفات أبى حيان التوحيدي:

\* \* \*

| عدد مرات | الكلمة       | عدد مرات | الكلمة       |
|----------|--------------|----------|--------------|
| ورودها   |              | ورودها   | •            |
| ۲        | أرباب الكلام | ٣٤       | إمام         |
| ۲        | أصحاب الكلام | ۱۷       | فقهاء        |
| ,        | أهل العلم    | ١٧       | متكلمون      |
| ١        | أهل الكلام   | ١٤       | علماء        |
| ,        | كلامى        | ١٢       | عالم         |
| ,        | حديثي        | ١٢       | فقيه         |
| \        | ا جاثليق     | ٨        | راهب         |
| ١        | راهبة        | ٧        | أئمة         |
| `        | قمس          | ٦        | متكلم        |
| ,        | قماسة        | ٥        | محدث         |
|          |              | ٤        | أصحاب الحديث |
| } ·      |              | ٤        | قس           |
| ۲۳       | المجموع      | ۲        | حبر          |

وقد أمكن تقسيم هذه المجموعة من المصطلحات الخاصة برجال الدين إلى ست مجموعات دلالية فرعية ، تشمل رجال الدين المسلمين كالفقيه والعالم والمتكلم والمحدث والإمام ورجال الدين غير المسلمين مثل القس، والراهب، والجاثليق .

# أولًا: المصطلحات الخاصة برجال الدين:

### (١) الفقيـــه ، الفقهــاء :

ورد فى لسان العرب: فَقُه يفقه فقاهة إذا صار فقيهًا من قوم فقهاء وفَقِه عنى كلامى يفقه أى فَهِم ، ورجل فقيه: عالِم . وكُلُّ عالِم بشيء فهو فقيه (١) . وكُلُّ عالِم بشيء فهو فقيه اللهقيه فى الاصطلاح الشرعى من اتصف بالفِقْه وهو المجتهد (٢) ، ويطلق على العالِم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية (٢) .

لفظة الفقيه والجمع فقهاء من الألفاظ التى انتشرت فى العصر العباسى، فقد كان العصر العباسى أكثر العصور الإسلامية نشاطًا فى التشريع ، وكثر عدد الفقهاء والمجتهدين ، وكتب الفقه مملوءة بمسائل الخلاف بين الأثمة ، وكا كثر الفقهاء والمشرعون وكثر اجتهادهم ، كثرت المسائل القانونية وأحكام الجزئيات كثرة لا يقاس بها ما كانت عليه قبل هذا العصر .

يقول آدم ميتز في حديثه عن الفقهاء في العصر العباسي : لقد تميز الفِقه عن بقية علوم الدين في هذا العصر ، وأصبح العلماء فريقين : الفقهاء ، والعلماء على الحقيقة ، وكانت غالبية طلبة العلم المكتسبين يقصدون الفقهاء هم حملة علوم الشريعة والعبادات ، فكان لابد لمن يريد تولى القضاء والخطابة في المساجد من التتلمذ عليهم (٤) .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ١١١٩ .

<sup>(</sup>۲) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ج ٤ ص ١١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص ١٧٥. (٤) الحضارة الإسلامية آدم مينز جـ١ ص٣٣٣.

ولو تصفحنا كتابات آبى حيان التوحيدى نراه قد اورد النصوص العديدة المتضمنة للفظة الفقيه والجمع فقهاء ، فقد ذكر أبو حيان لفظة الفقيه بقوله : ولو قلت لفقيه : ما منتهى أربك من الفقه ؟ لقال : إن الدين محيط بحلال أو حرام ، وواجب ومستحب ، وعلة وحكم ، وقضاء وفضل وكل ذلك مقرون بعلم وعمل ، ومتى جهلت العلم أفسدت العمل (۱) ، وذكر أبو حيان لفظة الفقيه فقال : كان القاضى أبو حامد يقول : من كان نصف طبيب فإنه يقتل العليل ، ومن كان نصف فقيه فإنه يحلل المحرم (۱) وقال ذاكرًا لفظة الفقيه : ما معنى قول العلماء على طبقاتهم : « النادر لا حكم له » هكذا تجد الفقيه ، والمُتكلم والنحوى والفلسفى فما السر في هذا ؟ وما علمه وعلته ؟ (۳) ويسرد لنا أبو حيان والنحوى والفلسفى فما السر في هذا ؟ وما علمه وعلته ؟ (۳) ويسرد لنا أبو حيان من الناس وقد سئل عن قوم ، فقال : هم نحروج ، فقيل ما تريد بهذا ؟ قال قد خرجوا كأنه أراد هم خارجون ، قيل : هذا ما سمع ، قال : هو كا قال الله تعالى : خرجوا كأنه أراد هم عليها قعود ﴾ أى قاعدون (١٠) .

وترد لفظة فقيه في نص لأبي حيان يصف فيه أحد فقهاء عصره ويدعوه لمناظرة الصاحب بن عباد فيقول: قلت لأبي القصار الفقيه: لو ناظرته ويقصد الصاحب بن عباد وكان يذهب مذهب القلانسي. فقال: الرجل كلف بالمذهب والكلف لا يُفهمك ما يقول استكبارًا عليك، ولا يَفْهَم ما تقول استحقارًا لك (٥٠). ويذكر أبو حيان لفظة فقيه مبينًا صفات ذلك الفقيه فيقول: استحقارًا لك (٥٠). ويذكر أبو حيان لفظة فقيه مبينًا صفات ذلك الفقيه فيقول: وهذا الفقيه هو الداركي، وكان ركيك اللسان، مذم الطباع، سيء الخلق،

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٦ .

مشهودًا بالزور ، خبيث الدين (١) ويذكر نوعًا آخر من أنواع الفقهاء ويصفه بالعالِم فيقول : والعجب أنك أيها العالِم الفقيه والأديب النحوى تتكلم في إعرابه وغريبه ، وتأويله وتنزيله ، ثم لا تجد في شيء مما ذكرتك به ووصفتك منه ذرة تدل على صفائك في حالك (٢) .

ولفظة الجمع فُقهاء ترد في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان ففي نصّ له من مثالب الوزيرين يذكر هذه اللفظة في وصفه لأستاذه المروروذي ويلقبه بسيد الفقهاء فيقول: سمعت القاضي أبا حامد المروروذي يقول، وكان سيد الفقهاء في وقته، وإمام أصحابه في عصره، وعجيب الفضل في جميع أموره: لو أن رجلين طاهرين زكيا رجلًا عند الحاكم ثم سأل الحاكم آخرين مرضيين عن ذلك المزكي بعينه فجرحاه لكان الحاكم لا يقف، ولا يتحير، ولا يعيا ولا يحصر ولكنه يقدم الجرح على التزكية، ويعمل بها دونها ويصير إليها تاركا لها ("). ومن النص السابق نرى أن الفقهاء في عصر التوحيدي كانوا على درجات، ففي أول القائمة نرى الطائفة التي رأت عدم العمل بالحديث والاكتفاء بالقرآن، ومثل هؤلاء القوم يصح أن يوضعوا في أعلى قائمة الحرية إذا كان مذهبهم أن نلتزم فقط بما جاء في القرآن، أما ما عداه فنعمل فيه بالرأى والعدالة، كا يصح أن يوضعوا في أسفل القائمة حتى بعد الظاهرية ؛ إن قالوا لا نعمل إلا بما ورد في كتاب الله (أ) ويذكر أبو حيان لفظة الفقهاء فيقول في مقابساته: سمعت أبا سليمان يقول: من التمس الرخصة من الإخوان عند المشورة، ومن الفقهاء عند الشبهة، ومن الأطباء عند المرض، أخطأ الرأى، وتحمل الوزر وازداد سقمًا ("). ويذكر أبو حيان لفظة المؤلة الفقهاء فيقول في مقابساته ويذكر أبو حيان لفظة المؤلة الوزي ويتحمل الوزر وازداد سقمًا ("). ويذكر أبو حيان لفظة المؤلة المؤلة المؤلة الوزر وازداد سقمًا (").

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٠٣ وانظر البصائر ج ٣ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٣٩ . (٣) مثالب الوزيرين ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٤) ضعى الإسلام أحمد أمين ج٢ ص ٢٤١. (٥) المقابسات ص ٢٩١.

الفقهاء في وصفه لمجلس البصريّ فيقول: أنت لا ترى اليوم ببغداد مجلسًا أبهي من مجلسه لما يجتمع فيه من مشايخ العراق ، وشبان خُراسان ، وفُقهاء كل مصر (١) ويحدثنا أبو حيان عن أحد الفقهاء في زمن الرشيد وما حصل له فيقول: قال أبو يوسف: بقيت على باب الرشيد حولًا لا أصل إليه حتى حدثت مسألة ... فقلت للفضل بن الربيع: أعلم أمير المؤمنين أن بالباب رجلًا من الفقهاء عنده الشفاء من هذه الحادثة ، فأذن لي فلما وصلت قال : ما تقول فيما قال الربيع ؟ قلت ياأمير المؤمنين أقوله لك وحدك أو بحضرة الفقهاء فقال : بل بحضرة الفقهاء ليكون الشك أبعد ، واليقين أقصد ، وأمر بإحضار الفقهاء (٢) . وهذه الحادثة تبين لنا حرية الفقهاء في مناحيهم ونزعاتهم واجتهادهم ، ولم تلزمهم السلطة بقانون بعينه تفرضه على الدولة كلها ، بل اختارت القضاة من مناحٍ مختلفة في الاجتهاد ، وأما غير القضاة من الفقهاء المجتهدين فحريتهم في التشريع أظهر (٣) .

وفى نص لأبي حيان من هوامله يذكر لفظة الفقهاء مبينًا رأيهم في الأحكام فيقول : أما قول الفقهاء : إن الله-تعالى-بين الأحكام ، ونصب الأعلام ، ولم يترك رطبًا ولا يابسًا إلا في كتاب مبين فكلام في غاية الصدق ونهاية الصحة (١). ويذكر أبو حيان لفظة الفقهاء في نص له من بصائره يبين فيه حكمًا من أحكامهم الشرعية فيقول: الشافعي يروى خبرًا في نجاسة الكلب ويوجب غسل الآنية ولوغه سبع مرات ، وأبو حنيفة يواطئه على النجاسة ولا يغسل هكذا ، ومالك يرى أن الكلب طاهر ولحمه مأكول ، ووجوه اختلاف الفقهاء متقاربة ، وأدلتهم مستوسقة (٥) ويقول أبو حيان ذاكرًا الفقهاء وأحكامهم المختلفة : وهكذا الفقهاء

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٣ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الهوامل والشوامل ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ضحى الإسلام أحمد أمين ج٢ ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) المصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٩٨ .

الذين اختلفوا فى الأحكام من الحلال والحرام منذ أيام الصدر الأول إلى يومنا هذا(١).

العالم بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية (٢) والفقيه كما جاء في اللسان هو المختص بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية (١) والفقيه كما جاء في اللسان هو العالم بكل شيء وهذا هو المعنى اللغوى للكلمة . ويتضح مما سبق أن الفرق الأساسي بين دلالة كلمة فقيه عند أبي حيان ، وما أورده صاحب اللسان من معنى لغوى للكلمة ، أنه حدث تحول في معنى الكلمة من المعنى العام إلى المعنى الخاص .

ففى التغير الدلالى نجد أن لفظة الفقيه والجمع فقهاء من الألفاظ التى تحولت من معانيها العامة عند بدء استخدامها اللغوى إلى معانيها الخاصة في عصر أبى حيان فتخصصت دلالتها بعد أن تحدد معناها . واكتسبت بذلك خصوصية الدلالة وتحديدها في الذهن .

## (٢) العالم / العلماء:

ورد فى لسان العرب : من صفات الله عز وجل العَليم والعالِم ، فهو العالِم بما كان وما يكون قبل كونه . ورجل عالِم وعليم من قوم عُلماء . قال الله عز وجل : ﴿ إِنمَا يَخشَى الله من عباده العلماء ﴾ ، أى أن من عباده من يخشاه ، وأنهم هم العلماء . والعالم الذى يعمل بما يعلم . وعَلِم وفَقِه أى ساد العلماء والفقهاء . وجمع عالِم عُلماء وعَلَام أيضا . والعالم الخلق كله وجمعه العوالِم (7) .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع ج ٢ ص ١٣٦ ، الإشارات ص ٣٩ ، البصائر ج ٣ ص ١٦٨ ، ج ٢ ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٢ ص ٨٧٠ .

وكان العلماء في العصر العباسي يفرقون بين أنفسهم وبين الأدباء ، حتى قال ابن قتيبة : من أراد أن يكون عالمًا فليطلب فنًّا واحدًّا ومن أراد أن يكون أديبا فليتسع في العلوم (١) أي أن الأدباء في ذلك العصر غير متخصصين يتكلمون في جميع الأمور ، أما العلماء فقد أقبلوا على الدراسة العملية وعلى تنظيم المعارف وشعروا بما يجب عليهم من عناية في تدوينها ، كانت لهم أرزاق جارية من السلطان . وكانوا من هذا الجانب فريقين : فُقهاء وعُلماء وفريق ثالث أكثر رزقًا ، وهم النُدماء الذين يجالسون الحضرة ، وكان البعض يأخذ رزقًا من هذه الطوائف كلها كالزجاج المتوفى عام ، ٣١ ه فقد كان له رزق في الندماء ورزق في الفقهاء ، ورزق في العلماء ومبلغ ذلك ثلثائة دينار ، وكانت له منزلة عظيمة (١) ، ويندر أن نجد في هذا العصر من العلماء من يتخذ صناعة أو تجارة يعيش منها إلى جانب العلم (١) .

ولفظة عالِم والجمع عُلماء وردت عند أبي حيان في نصوص كثيرة متناثرة بين كتاباته ، وفي هذا العصر ارتقت منزلة العالِم وأصبح ذا مكانة مرموقة حتى أن بعض العلماء دخلوا في جملة العظماء وأصحاب الألقاب ، وكان الإسفراييني المتوفي عام ٤١٨ ه بنيسابور أول من لُقب بين العلماء بركن الدين (١) وفي نهاية القرن الرابع الهجرى ظهر لقب على سبيل التكريم وهو لقب شيخ الإسلام (٥) . وكان التوحيدي يلقب أساتذته بالعلماء الأجلاء ، وبشيوخ العلم ، وغيرها من الألفاظ التي تدل على التعظيم والاحترام ، ففي الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان في نص له واصفًا ابن المراغي أحد علماء عصره بصفات تدل على التبجيل : وابن

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية أدم ميتز جا ص٣١٩. (٢) الفهرست لابن النديم ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية ج ١ ص ٣٤٨ . (٤) طبقات السبكي ج ٢ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٣٠ .

المراغى يقول كثيرًا-وهو شيخ من جلَّة العلماء وله سهم وافٍ في زمرة البلغاء-ما أحسن معونة الكلمات القصار المُشْتمِلة على الحكم الكِبار (١) ، ويذكر أبو حيان لفظة العالِم في نصوص كثيرة جدًّا من كتاباته فيقول موردًا لفظة العالم ومبينًا منزلته: قال بعض السلف من الحكماء الصرحاء والفضلاء القدماء: العِلْم ما تمم « فضيلة العمل به ، على أن العالِم ، وإنْ لم يعمل حرى أن تتوق نفسه ، في حال من الأحوال إلى محاسن ما عَلِم وحَفِظ (٢) ويواصل أبو حيان كلامه عن العالِم فيقول : والعالِم ينفع وإن لم يعمل ، وليس ذلك الجاهل ، والعالم كاسب على الجاهل ، والجاهل كاسب للعالِم (٢) .

وترد لفظة عالم في نص لأبي حيان بمعنى صفة من صفات الخالق فيقول في المقابسات : هناك تبقى و لا تبلى ، وتغنى ، و لا تضنى ، هناك الواصل والموصول والعالم والمعلوم ، والعاقل والمعقول في قضاء الوحدة ، ومعاني القدس(1) وترتبط لفظة العالِم في بعض نصوص أبي حيان بلفظة الفقيه ففي نص له يقول فيه متسائلًا : والعجب أنك أيها العالم الفقيه والأديب النَّحْويّ تتكلم في إعرابه وغريبه ، وتأويله وتنزيله وشأنه (°) ثم يحدد أبو حيان صفة هذا العالِم فيقول : الإنسان الجاهل ميت ، والعالم المتجاهل عليل والمؤثر للخير حيّ صحيح (١) ، ويذكر أبو حيان لفظة العالِم في كتاباته مضفيًا عليها هالة من التقدير والإجلال فيقول في نص له من مقابساته يصف فيه أستاذه السيرافي بعالِم العالَم: وأنا أسأل شيخنا أبا سعيد السيرافي في غد إن شاءالله فهو اليوم عالِم العالَم ، وشيخ الدنيا ، ومقنع أهل الأرض<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٢٧٤ . (١) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٧٠ . (٣) المقابسات ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٢٥٩. (٥) الإشارات الإلهية ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ١٢٩.

ولفظة الجمع عُلماء ترد فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان ففى أحد النصوص يذكر العلماء فيقول فى حديثه عن أبى العباس البخارى: قلت له فى هذا الموضع: فهلا يحلى شخص بقوة النبوة من غير أن يستفسر بها ، ويعرض للخلق من أجلها ؟ قال: نعم . لا مانع من ذلك ، ولولا هذه القوة التى تشيع على حدودها ومراتبها ، فى أشخاص العلماء البررة ، ما كان يصح حدس ، ولا تصدق نفس (١) .

ويذكر أبو حيان لفظة العلماء في حديثه عن طبقاتهم وأحكامهم فيقول في هوامله: ما معنى قول العلماء على طبقاتهم « النادر لا حكم له » هكذا تجد الفقيه والمتكلم والنّحوي والفلسفي (٢) . يبيّن نص أبي حيان أن لفظة العلماء تشمل علماء الدين وعلماء العلوم العقلية فقد أطلقه أبو حيان على أصحاب العلوم الدينية والدنيوية . وإن كان صاحب العلوم الدنيوية في ذلك العصر يسمى كاتبًا ويتميز عن العلماء في لباسه ، ويقارن أبو حيان بين العلماء والكُتّاب فيقول ذاكرًا عمل كل فريق منهم : الكُتّاب جهابذة الكلام ، والعلماء مستخرجوه (٢) ويذكر أبو حيان لفظة العلماء في نص له من مقابساته يعتذر فيه عن اقتباساته من هؤلاء العلماء فيقول : ليس لى من جمعها إلا حظ الرواية عن هؤلاء الشيوخ وإن كنت قد استنفدت الطاقة في تنقيتها وتوخى الحق فيها بزيادة يسيرة لا تصح إلا بها ، أو قد استنفدت الطاقة في من الزمان بعضها أخذ من أفواه العلماء ، وبعضها أحكى حدودًا حصلناها على مر الزمان بعضها أخذ من أفواه العلماء ، وبعضها لفظ من بطون الكُتب (٤) ، في النص السابق نرى أن التوحيدي يبدد الشكوك التي لفظ من بطون الكُتب (١٠) ، في النص السابق نرى أن التوحيدي يبدد الشكوك التي حاكها النقاد حول مقابساته وهذه القضية التي تتعلق بمدى نسبة المقابسات إلى

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>۱) المقابسات ص ۲۱۱ . (۳) الإمتاع ج ۱ ص ۱۳۳ .

إلى حيان قضية مهمة تستوجب التدقيق وقد ناقشتها عند تناول لفظة المُقابسة كنشاط من أنشطة المجالس الثقافية .

وترد لفظة علماء في نص لأبي حيان يصور فيه مدى تأثر نفس العلماء بالعلم فيقول: قال أبو سليمان: العلم صورة المعلوم في نفس العالم وأنفس العلماء عالِمة بالفعل() ويذكر أبو حيان لفظة العلماء في حديثه عن مذاهبهم فيقول: كا يقولون هؤلاء بُلغاء ولكل واحد منهم أسلوب، نقول: علماء ولكل واحد منهم مذهب () وعن مكانة العلماء وما لهم من شأن في عصره يقول أبو حيان ذاكرًا شرف العلماء: الناظر في الحساب المفرد بالعدد هو شريك صاحباالنجوم اللهم الإ أن يتفرد في الحساب بالعمل فحينئذ لا يستحق شرف العلماء لأنه يكون في درجة الصناع كالكاتب والماسح ()، ويذكر أبو حيان علماء الدين ونحلهم فيقول منتقدًا هذه النحل: وما شمت الحاسد المُرْصِد، والطّاعِن المُلْحِد حتى رأى علماء الدين أو أنصار الشّريعة يَمُوجُون في نِحلهم، ويكفّرون أهل القِبْلة على اعتقادهم ()، ويرد مصطلح أهل العلم عند أبي حيان مرادفًا للفظة العلماء فيقول في مقدمة بصائره ذاكرًا أهل العلم والأدب، والحكمة والتجربة ()

يتضح من النصوص السابقة أن أبا حيان كان يطلق لفظة العَالِم والجمع العلماء على أصحاب العلوم الإسلامية الدينية والعقلية ، وأطلق مصطلح أهل العلم على جمهرة العلماء والمشتغلين بالبحث العلمي في ذلك العصر .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>۱) الإمتاع والمؤانسة ج ۱ ص ٤٠ . (٣) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>۱) رساله ی برات السوم عل ۱۲۱۰

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٢٩٠ .

مما تقدم نجد أن لفظة عَالِم والجمع علماء جاءت عند أبي حيان بمعنى اصطلاحي عام يدل على أصحاب العلوم الشرعية الإسلامية (۱) والعلوم العقلية النظرية والعملية (۲) ، فلفظة العالم عند أبي حيان تشمل الفقيه والمُحَدِّث والنَّحُوي النظرية والفلسفي (۱) وهذا المعنى المتخصص لم يرد في اللسان ولا في المعاجم الأخرى واكتفى صاحب اللسان بذكر المعنى اللغوى لهذه اللفظة وهي تساوى عند ابن منظور لفظة الفقيه وهذا يختلف عما جاء في كتابات أبي حيان . أما في مجال التغير الدلالي فنجد أن لفظة عالِم والجمع علماء مرت بأطوار حتى وصلت إلى عصر أبي حيان وأصبحت تطلق على المشتغلين بالحياة الفكرية الدينية والعقلية وهذا الانتشار الواسع لاستخدام هذه اللفظة أدى إلى اتساع دلالتها عندما حدد استعمالها في مجال العلوم الدينية الشرعية فَذِكر أبي حيان علماء الدين فيه تخصيص لدلالة هذه اللفظة وهذا الانتخصيص جاء بعد إضافتها .

## (٣) المتكلم / المتكلمون :

يقول الغزالى فى كتابه ( المنقذ من الضلال ) فى الفصل الذى خصصه لعلم الكلام والمشتغلين به الذين يسمون بالمتكلمين : لما نشأت صنعة الكلام ، وكثر الخوض فيه تشوق المتكلمون إلى محاولة الذب عن السُّنة بالبحث عن حقائق الأمور وخاضوا فى البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها ، ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم ، لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى (1)

من أهم رجال الدين في العصر العباسي المتكلم والجمع المتكلمون ، ومنهج المتكلمين كما جاء في مصادر كثيرة ، يقوم على تجريد قواعد الأصول عن الفِقْه

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٤٣٢ ، الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٣٩ . (٣) الهوامل والشوامل ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) المنقذ من الضلال للغزالي ص ٧٢ الطبعة السابعة-بيروت .

والميل إلى الاستدلال العقلي ما أمكن ، فما أبدته العقول والحجج أثبتوه وإلا فلا دون اعتبار لموافقة ذلك للفروع الفقهية <sup>(١)</sup> ولو أننا استطعنا أن نتتبع أول ظهور للفظة المتكلم للدلالة على من يتولى النظر في العقائد الدينية ، نرى أن هذه اللفظة قد بدأت في الظهور في أواخر القرن الأول الهجري وهذا ما أكده الشيخ مصطفى عبد الرزاق في كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » ، فهو يرى أن لفظة متكلم قد ظهرت قبل بداية القرن الثاني للهجرة (٢) وإن صح ما افترضه الشيخ مصطفى عبد الرزاق عن استعمال لفظة المتكلم كان قبل تدوين العلوم ، و هذا أمر لم يثبت ، والواقع أننا لا نكاد نعثر على استعمال لفظة المتكلم قبل كتب الجاحظ المتوفى سنة ٥٥٥ هو قد عاش في عصر أزمة خلق القرآن. فلهذا نرى أن استعمال لفظة المتكلم إنما يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث للهجرة استعمالًا واسعًا ، ولابد أن مسألة خلق القرآن وموقف المعتزلة منها ومعاضدة المأمون ثم المعتصم والواثق لهم في ذلك الموقف ضد موقف ابن حنبل ، وما أدى إليه ذلك من اضطهاد وتعذيب وتنكيل بمن لا يقول بأن القرآن مخلوق (٢) هو الذي جعل من الضروري إيجاد تسمية لمن يخوضون في البحث والجدل في هذه المسألة الكبري. وقد جاءت لفظة المتكلم والجمع المتكلمين فى كتابات التوحيدى على اختلاف أنواعها، ففي البصائر يذكر أبو حيان لفظة مُتَكلِّم في حديثه عن كعب الأنصاري وقد وصفه بالمتكلم الجاحظي فقال: دخل ابن عباس على بعض الأنصار في وليمة فقاموا له فاستحى من ذلك وقال بالأبواء والنصر إلا جلستم ، حكى هذا ابن كعب الأنصاري وكان أديبًا مُتَكَلِّمًا جاحظيا حافظًا ، وكان يذهب مذهب

<sup>(</sup>١) الأصول العامة للفقه المقارن محمد تقى الحكم ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية مصطفى عبد الرزاق ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) مذاهب الإسلاميين عبد الرحمن بدوى جـ ٣٢ .

الاخشيد (۱) وذكر أبو حيان نصًّا آخر موردًا لفظة المُتَكَّلم في نص له من مثالب الوزيرين يقول فيه محددًا مذهب المتكلم: قال عز الدولة: هاتوا شيئًا آخر قبل أن يتصرم النهار بما ليس له درء، وكان فصيحًا، فأعرض أبو الجيش الخراساني، وكان متكلم الشيعة. فسأل عن القرآن (۲). وجاءت لفظة متكلم في حديث أبي حيان وهو يصف أحد معاصريه من المتكلمين الصدوقين فيقول عنه: وحدثني ابن الثلاج المتكلم، وكان دينًا صدوقًا قال: العجب أن ابن عباد يدعى أنه قرأ شيخنا أبا عبد الله البصرى ولقد كذب في دعواه (۲).

ويعدد أبو حيان رجال الثقافة وحاملى مشعل العلوم الدينية والدنيوية وفيهم المتكلم وذلك فى حديثه عن أبى محمد الأندلسى النحوى وسؤاله لعيسى بن على الوزير: لِمَ قال صاحب كل علمٍ ليس فى الدنيا أشرف من علمى الذى أنظر فيه ؟ هكذا نجد الطبيب والمُنجم والنحوى والفَقْيه والمُتكلم والمهندس والكَاتِب والشاعر (3) من نصوص أبى حيان السابقة نلاحظ أنه يرتاب أحيانا فى صدق هذا المتكلم وأحيانا أحرى يضعه فى مصاف الفقيه العالم الدينى ، ولا يفوته أن يذكر مذهب هذا المتكلم وهذا مهم .

ولفظة الجمع المتكلمون وردت فى أماكن متعددة من كتابات أبى حيان ففى أحد نصوصه يتساءل أبو حيان عن الفرق بين المتكلمين والفلاسفة فيقول: قلت لأبى سليمان ما الفرق بين طريقة المتكلمين وبين طريقة الفلاسفة ؟(٥) ويذكر لفظة المتكلمين وطريقتهم فى نص آخر يصف فيه عِلْم الصاحب فيقول سائلا الخثعمى: كيف تدعى له التبريز فى كل عِلْم، وهو لا يعرف النَّحُو إلا ما جل منه،

<sup>(</sup>١) البصائر ج ١ ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٥٥ .

ومن الكلام إلا ما وضح ، ثم هو فى اللغة على تصحيف شديد ، وتخليط كثير وفى الأخبار على تمويه لا يخفى عن مميز ، وقد أفسد رسائله بطريقة المتكلمين ، وأفسد طريقة المتكلمين بطريقة الكُتّاب ، وكذلك النّحو واللغة والحديث (1) ، وفى حديث لأبى حيان عن الصاحب بن عباد يحدثنا عن المتكلمين المعتزلة فيقول : والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة وكتاباته مهجنة بطرائقهم (٢) وعن المتكلمين واختلافهم فى تناول المسائل العقائدية يقول أبو حيان : قيل لأبى الخير : حدثنا عن معرفة الله ، تقدس وعلا ، أضرورة هى أم استدلال ؟ فإن المتكلمين قد اختلفوا في هذا اختلافًا شديدًا ، وتنابذوا عليه تنابذا بعيدًا (٢) .

ويصف أبو حيان مجالس الوزير أبى الفتح ابن العميد العامرة برجال الدين والمعرفة ويذكر لفظة المتكلمين فيقول: ودخل بغداد فتكلف واحتفل وعقد مجالس مختلفة للفقهاء يومًا ، وللأدباء يومًا وللمتكلمين يومًا وللمتفلسفين يومًا أبو حيان في انتقاده للمتكلمين: كل من تكامل حظه من اللغة وتوفر نصيبه من النحو كان بالكلام أمهر وعلى تصريف المعاني أقدر وازداد بصيرة في قيمة الإنسان المفضل على جميع الحيوان وعرف عوار المتكلمين ويقول أيضا: والسفه في المتكلمين فاش وسوء الأدب عندهم أجود سلاح (١) ، ويقول في نقده للمتكلمين : وليس للمتكلمين حجة في اللسان فضلًا عن أن يكونوا حجة في المعاني (٧) ، ويقول أبو حيان منتقدًا المتكلمين وذلك في نص جاء على لسان يحيى بن عدى شيخنا يقول : إني لسان يحيى بن عدى شيخنا يقول : إني المسان يحيى بن عدى شيخنا يقول : إني المسان يحيى بن عدى الذي يلقبه بالشيخ : كان يحيى بن عدى شيخنا يقول : إني

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٤٧٥ .

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٩٢ .

أرباب الكلام ، والكلام لنا ، بنا كثير وانتشر ، وصح وظهر ، و كأن سائر الناس لا يتكلمون ، أو ليسوا أهل الكلام لعلهم عند المتكلمين خرس أو سكوت  $?^{(1)}$  في النص السابق نجد أن أبا حيان ذكر أرباب الكلام وأهله وفي نص آخر يورد مصطلح أصحاب الكلام الكلام الله فيقول معيبًا لسلوكهم : وإنما البلاء كله من أصحاب الكلام الذين يظنون أن التوحيد لا يصح إلا بنظرهم ، والدين لا يثبت إلا بنصرتهم ، والحق لا يعرف إلا بمقاييسهم (1) . وترد لفظة إكلاميّ نسبة إلى علم الكلام في نص لأبي حيان يقول فيه : أما أبو يزيد البسطامي فكان من عجائب الرجال وكان كلاميًّا لا يحسن من المذهب إلا النص فإذا نازعه الخصم أفلت وانحص (1) وهذا الاثنتقاق يعتبر كلمة جديدة مبنى ومعنى ، وقد استخدمها أبو حيان في كتاباته وهذه اللفظة يوضحها أبو هلال العسكرى في الفرق بين المتكلم والكلماتي فيقول العسكرى : إن المتكلم هو فاعل الكلام ثم استعمل في القاص ومن يجرى مجراه من أهل الجدل على وجه الصناعة والكلماتي ألحقت به الزوائد للمالغة (1).

الألفاظ متكلم ومتكلمون وكلامي لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة ( كالم )، وأيضا هذه الألفاظ لم ترد في المعاجم الأخرى إلا في إشارات عابرة في الحديث عن الكلام .

ما تقدم نجدأن الألفاظ متكلم ومتكلمين وكلاميّ جاءت عند أبي حيان بمعنى اصطلاحي دال على المشتغلين بعلم الكلام (٥) وخاصة في معالجة المسائل

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٢٠٤ . (٢) البصائر ج ٢ ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكـرى ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٥٩ ، البصائر والذخائر ج ٣ ص ٤٣١ ، ج ١ ص ٥٠ ، ص ٢٥٣ .

الاعتقادية (۱) وكان لهؤلاء المتكلمين طرق معينة يتبعونها في جدلهم (۲) تختلف عن طرق الفلاسفة (۳) وهذه الألفاظ التي كثر ورودها في كتابات أبي حيان بهذا المعنى الاصطلاحي لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة « ك ل م » فهي إذا اشتقاقات جديدة مبنى ومعنى كثر استعمالها في القرن الرابع الهجرى ولم تذكرها المعاجم .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن لفظة متكلم مرت بأطوار أثناء مسيرتها اللغوية ففى البدء استخدمت بالمعنى اللغوى العام الدال على من يجيد القول ثم أطلقت على من يجيد النظر فى المسائل العقائدية الإسلامية وفى عصر أبى حيان أصبحت دلالة لفظة المتكلم أكثر تخصصًا بعد أن تميزت المذاهب الكلامية والتزم كل متكلم بمذهب كلامى يسير على هداه أمثال: المتكلم المعتزلى (1) ، والمتكلم الشيعى (0) والمتكلم الجاحظى (1) وبهذا تخصصت دلالة لفظة المتكلم بعد أن كانت عامة .

# (٤) المَحَدِّث ، أصحاب الحديث :

جاء فى اللسان الحديث: الخبر، والحديث ما يُحَدِّث به المُحَدِّث تحديثا، وقد حَدَّثه الحديث، ورجل حدث وحدث وحديث ومُحَدِّث بمعنى واحد، كثير الحديث، حسن السياق له (٧)، وجاء فى كشاف اصطلاحات الفنون المُحَدِّث: بكسر الدال المشددة هو اسم فاعِل من التحديث وهو عند المحدثين من يكون كتب وقرأ وسمع ورعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولًا وعلق فروعًا من كُتُب المسانيد والعلل والتواريخ، وقيل هو من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية، وقيل هو من المُحَدِّث ومكانته فى

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٥٤٩ . (٢) مثالب الوزيرين ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٠٣ . (٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ١٣١ . (٦) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٧) اللسان ج ١ ص ٥٨١ .

<sup>(</sup>٨) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ١ ص ٢٨٣ .

العصر العباسي يقول آدم ميتز: كان المُحَدِّث في العصر العباسي يعتبر من أكبر العلماء شأنا ، وكان يعد من أعظم رجال الإسلام ، ولا يفوت المؤرخين ذكر وفاة المحدثين إلى جانب القليلين الذين يختارون ذكرهم ، وهم يقصون الحكايات العجيبة التي تدل على مقدرتهم في الحفظ (١) على أن التحديث في العصر العباسي والعصور الإسلامية كلها يعتبر نوعًا من العبادة يحتاج إلى آداب خاصة : فيستحب للمُحَدِّث قبل أن يجلس للحديث أن يتطهر ويتطيب ، وأن يجلس متمكِّنًا بوقار ، وعليه أن يقبل على الحاضرين كلهم (٢) وعن المُحَدِّث ومقدرته في الرواية والحفظ ، يقول أبو حيان في وصفه لأستاذه السجستاني ذاكرًا لفظة مُحَدِّث في قوله: كان أبو داو د السجستاني ثقة ، محدِّثًا ، راوية ، زعموا أنه في أيام حداثته ، وزمان طلبته للحديث وكتابته ، جلس في مجلس بعض الرواة يكتب فدنا رجل من محبرته وقال له: استمد من هذه المحبرة ؟ فالتفت إليه أبو داود فقال: لا (٢) و يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مُحَدِّث بهذا المعنى الديني الفقهي: حكى أن المَحامِل المُحَدِّث قرأ: وفاكهة وإبًّا فقيل له: الألف مفتوحة فقال: هو في كتابي مضبوط<sup>(٤)</sup> و تر د لفظة محدث عند أبي حيان بمعنى من يُجيد الحديث و يحسن سياقه فيقول في نصِّ له : فمن نظر في كتابنا هذا نظرًا ظاهرًا أمتعه ، وألذه ، وألهاه ، وسره ، وصار له جليسًا فصيحًا ، ومُحَدِّثًا بيِّنًا (°) ويقول هذا المعنى أيضا: وهل حدثك مُحَدِّث بلا لفظ محكى ولا معنى مروى ، ولا قول مسطور ، ولا مراد مشهود ؟(٦) .

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ١ ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الحضارة الإسلامية آدم ميتز ج١ ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٣٦٦.

ویذکر أبو حیان مصطلح أصحاب الحدیث فیقول: کان لأصحاب الحدیث أنصار الأثر ، مزیة علی أصحاب الکلام وأهل النظر (۱) ، ویذکر أصحاب الحدیث فی نصوص من بصائره فیقول: کان عبد الرحمن بن أبی حاتم الرازی شیخ أصحاب الحدیث بهیًا فاضلًا و کان ذا سلامه (۲) ویقول منتقدًا بعض أصحاب الحدیث من الخلفاء: قال أبو حامد المروروذی: إن بعض خلفاء أصحاب الحدیث قال یوما و هو فی جماعة من طلاب الحدیث یمشون إلی شیخ للروایة عنه: المشو قلیلًا قلیلًا قلیلًا (۱) هذا النص یبین مرحلة من المراحل المتقدمة لتدوین الحدیث ، ویوضح کیفیة تلقی الطلاب عن شیوخ العلم رواة الأحادیث . و ترد اللفظة حدیثی فی نص لأبی حیان یقول فیه: أما یتکلم یاقوم الفقیه والنحوی ، والطبیب ، والمهندس ، والمنطقی ، والمنجم ، والطبیعی ، والإلهی ، والحدیثی ، والصوفی (۱) . معنی الحدیثی فی نص أبی حیان راوی الحدیث النبوی نسبة إلی الحدیث ، و هی اشتقاق جدید أورده أبو حیان فی کتاباته و لم یذکره صاحب اللسان عند المعنی اللغوی لهذه الاصطلاحی للفظة المحدث بل مر علیها مرورًا عابرًا عند ذکره للمعنی اللغوی لهذه اللفظة .

و ثما تقدم نجد أن لفظة محدث جاءت عند أبي حيان بمعنى لغوى عام (٥) ومعنى المصطلاحي فقهي (٦) ، وجاء مصطلح أصحاب الحديث عند أبي حيان جمعًا للفظة محدث (٧) ، ولم يذكر أبو حيان جمعًا آخر للفظة المُحَدُّث . أمّا في مجال التغير

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦٣٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣١٦ .

الدلالى فنجد أن لفظة محدث بعد أن كانت عامة فى بدء استخدامها اللغوى القديم أصبحت فى العصر العباسى مخصصة الدلالة ، وذكرها أبو حيان بهذا المعنى الخاص وقد اكتسبت لفظة المحدث دلالة قوية حين أطلقت على رجال الدين المشتغلين بأحاديث الرسول عليه .

# (٥) الإمام ، الأئمة :

جاء في اللسان الإمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين . والجمع أئمة والإمام ما أئتم به من رئيس أو كتاب أو غيرهما والإمام: المثال ، وفلان إمام القوم ، هو المتقدم لهم ، ويكون الإمام الطريق الواضح ، ودليل السفر (۱) ، وجاء في التعريفات: الإمام هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعًا (۲) ، وفي كشاف اصطلاحات الفنون جاء تعريف مسهب للإمام: فهو الرئيس والمرشد والقرآن واللوح المحفوظ ، وعند المتكلمين هو: خليفة الرسول عليه السلام في إقامة الدين ، وعند المحدثين هو المحدث ، والشيخ وعند المورة و المفسرين وغيرهم: مُصْحَف من المصاحف التي نسخها الصحابة بأمر عثمان رضي الله عنه (۲) ولفظة إمام والجمع الأئمة ذكرها أبو حيان في أماكن كثيرة من كتاباته فوصف رجل الدين بالإمام وكذلك رجل العلم ، ففي نص له يصف أعلام عصره و ترد لفظة الإمام في وصفه لمقابسة دارت في مجلس أبي سليمان محمد أبن طاهر بن بهرام السجستاني وعنده أبو زكريا الصيمرى ، وأبو الفتح النوشجاني ، وأبو محمد العروضي والمقدسي ، والقومسي ، وغلام زحل ، وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه ، وفرد في صناعته (٤).

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ١٠١ . (٢) التعريفات للجرجاني ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ١ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٥٧ .

ويحدثنا أبو حيان أحاديث عديدة متناثرة بين طيات كتاباته عن أساتذته الذين يلقبهم بالأئمة ، ويطلق على كل أستاذ منهم لفظة الإمام وهو إمام العلم وأكثر ما لقب أستاذه السيرافى بالإمام (١) ، ويورد نصوصًا لآخرين لقبوا أستاذه السيرافى بالإمام فيقول : وقد كتب إليه نوح بن نصر وكان من أدباء ملوك آل سامان سنة أربعين كتابًا خاطبه فيه بالإمام وسأله عن مسائل تزيد على أربعمائة مسألة وكان هذا الكتاب مقرونًا بكتاب الوزير البلعمى خاطبه فيه بإمام المسلمين ، ضمنه مسائل فى القرآن وأمثالًا للعرب مشكلة (١) والإمام هنا هو الذى له الرياسة العامة فى الدين وفى العلم . وفى نص آخر يذكر أبو حيان لفظة الإمام وهو يعظم أستاذه السيرافى ويصفه بالشيخ والإمام فيقول : قال شيخنا أبو سعيد السيرافى الإمام - نضر الله وجهه - المصادر كلها على تفعال بفتح التاء (١) .

وهناك نصوص كثيرة على هذه الشاكلة فما إن يذكر التوحيدى أستاذه السيرافي إلا ولقبه بالإمام والنصوص كثيرة لا مجال لذكرها . وترد لفظة إمام في نصوص عديدة لأبي حيان بمعنى إمام الجماعة في الصلاة ومرشدهم في أمور الدين وفي هذا المعنى يقول في بصائره : أبو بكر الفارسي صاحب كتاب الأصول بخراسان وكان إمامًا من أصحاب الشافعي رضي الله عنه (أ) ويقول في مثالبه ذاكرًا لفظة إمام بمعنى عالم الدين والمرشد : سمعت القاضي أبا حامد المروروذي يقول : وكان سيد الفقهاء في وقته ، وإمام أصحابه في عصره ، لو أن رجلين طاهرين زكيا رجلًا عند الحاكم ثم سأل الحاكم آخرين مرضيين عن ذلك المزكى بعينه فجرحاه لكان الحاكم يقدم الجرح على التزكية (٥) .

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ٢٩٩ وفي أماكن أخرى كثيرة من كتاباته .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جـ ١ ص ١٢٩، ص ١٣٠ . (٣) الإمتاع جـ ٢ ص ٢ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٥٠ . (٥) مثالب الوزيرين ص ٣١٣ .

ترد لفظة إمام بمعنى عالم الدين والفقيه والمرشد فى نص لأبى حيان يقول فيه : قال الحسن البصرى : أربع قواصم للظهر : إمام تطيعه ويضلك وزوجة تأمنها وتخونك ، وجار إن علم خيرًا ستره أو شرًّا نشره ، وفقر حاضر لا يجد صاحبه عنه متلددًا(١) فى النص السابق بيّن أبو حيان أهمية الإمام فى ذكره لنص الحسن البصرى ، وأطلق لفظة الإمام اصطلاحًا للدلالة على عالم الدين وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : انظر إلى زمانك وإمامك وسلطانك (١).

وترد لفظة إمام بمعنى القرآن الكريم ، والشَّريعة الإسلامية وذلك في نص لأبي حيان يحدثنا فيه عن حادثة جرت لشريك القاضى مع الخليفة العباسى المهدى فيقول على لسان شريك : ما أعرف دينًا إلا عن الجماعة فكيف أخالفها ، وأما الإمام فما أعرف إمامًا إلا كتاب الله وسنة نبيه ، فهما إمامى ، وعليهما عقيدتى ، وأما ما ذكره أمير المؤمنين أن مثلى لا يولى أحكام المسلمين فذاك شيء أنتم فعلتموه ، فإن كان خطأ فاستغفروا ربكم منه ، وإن كان صوابًا وجب عليكم الإمساك عنه ".

وفى نص آخر يذكر أبو حيان لفظة الإمام بمعناها الدينى كما جاء عند الشيعة فيقول: وقولهم: فلان يقول بإمامه المفضول، هذا يراد به كأن أبا بكر قد فضله على فهو مفضول، لكنه إمام (أ) ، ويقول أبو حيان مبديًا رأيه فى مسألة دينية تتعلق بأقوال مِلة الرافضة عن الإمام المعصوم فيذكر لفظة الإمام: ها هنا أشياء لا حقيقة لها منها إمام الرافضة، والاستطاعة مع الفعل، والبذل للبخار والهيولى (أ) ، ويذكر أبو حيان إمام الرافضة فى وصفه للوزيرين ابن عباد وابن العميد فيقول:

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٧٢ .

V1.6

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٢١٤.(٥) مثالب الوزيرين ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ح ٢ ص ٥١٥ .

وإنهما كانا فى شعار إمام الرافضة وعصمته المعروفة (١) فى هذه النصوص التى ذكر فيها أبو حيان لفظة الإمام وحدد الطائفة أو الملة التى ادعت بهذا الإمام المعصوم ، هنا يتبين المعنى الدينى المحض الذى أطلقته بعض الفرق الدينية على الإمام .

ولفظة الجمع أئمة جاءت في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان ، ففي نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة يذكر لفظة أئمة مبينًا مركزهم الديني وتأثيرهم على من يتولى أمور المسلمين فيقول : وللأئمة كلام كثير في الإمامة والخلافة وما يجرى النيابة عن صاحب الديانة على فنون مختلفة وجمل متعددة (١) ، ويذكر أبو حيان لفظة أئمة وهو يعني آل البيت ومن يكون بمعيتهم فيقول داعيًا : حرس الله تعالى سرائرنا عن مقت الأئمة ، وعداوة الصالحين ، والاعتراض على السلف الطيب (١) ، ويذكر أبو حيان أئمة المسلمين في نص له جاء نقلًا عن أبي حنيفة في خطبته التي يقول فيها : هذا زفر بن الهذيل ، وهو إمام من أئمة المسلمين ، وعلم من أعلامهم في حسبه وشرفه وعلمه (١) ، وفي نص آخر يذكر أئمة الكفر أي رؤساء الكفر وقادتهم فيقول واصفًا أحدهم : كان غاية في سوء الأدب ، ومعدنًا من معادن الكفر ، وإمامًا من أئمة الشرك (٥) .

وترد لفظة أئمة في حديث أبي حيان عن الصوفيّة ومقالاتهم فيقول في الإمتاع والمؤانسة: لو جمع كلام أئمتهم وأعلامهم لزاد على عشرة آلاف ورقة عمن نقف عليه في هذه البقاع المتقاربة (١) وترد لفظة أئمة في نصوص أخرى لأبي حيان بمعنى رواد العلم الأوائل والعلماء المتخصصين بشتى فروع العلم ومنهم أئمة اللسان

<sup>. (</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ١٥٨.

وهم علماء اللغة وبهذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة أئمة : الشّاربة : الذين يَرِدون الماء فيشربون هكذا حفظت عن أئمة هذا اللسان وما لى منه إلا حظَّ الرواية (۱) . وفى نص آخر يذكر لفظة أئمة فى مجال حديثه عن الفلسفة وشيوخها من اليونانيين الذين أخذ عنهم فلاسفة الإسلام فيقول فى مجلس من مجالس الإمتاع : وما عندى أن الأئمة الذين يأخذ عنهم ويقتبس منهم كأرسطوطاليس وسقراط وأفلاطون ، رهط الكفر ذكروا فى كتبهم حديث الظاهر والباطن (۲) . وإمام على وزن فِعَال من صيغ الآلة وهو جمع بلفظ الواحد ، وليس على حد عدل ، لأنهم قالوا إمامان ، بل جمع مكسر وأيمه وأئمة شاذ والجمع أئمة (۲) .

ومما تقدم نجد أن لفظة إمام والجمع أئمة جاءت عند أبي حيان بمعنى لغوى عام يدل على المتقدم الذى يؤتم به سواء كان إنسانًا أو كتابًا أو غيرهما . ومن هذا المعنى دلت لفظة إمام على الرئيس<sup>(1)</sup> ، والمُرشد المُصْلح<sup>(0)</sup> والمُحَدِّث الفذ<sup>(1)</sup> وعالم اللغة<sup>(۷)</sup> ورائد الهلسفة<sup>(۸)</sup> وجاءت أيضا بمعنى القرآن الكريم والشريعة الإسلامية<sup>(۹)</sup> ، ول ظة إمام جاءت بمعنى اصطلاحى دينى محض وهو إمام الشيعة أى على وبنوه<sup>(۱)</sup> وهذا المعنى الدينى الخاص الذى ذكره أبو حيان فى نصوص كثيرة من كتاباته لم يذكره صاحب اللسان عند تناوله لمادة (أم م) وتعريفه للفظة إمام والجمع أئمة التى جاءت فى اللسان بالمعنى العام ، أما فى مجال التغير الدلالى

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٦٦ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط للفيروز آبادی جـ ١ ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٤٥٣ ، ومثالب الوزيرين ص ١٥٨ ، والإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ١٤٤ ، البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ٣١٣، ص ١٤٢ . (٧) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٦ . (٩) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>١٠) مثالب الوزيرين ص ٥٥ ، ص ٢٦٠، والبصائر والذخائر ج ٢ ص ٥١٥ .

فقد مرت لفظة إمام بأطوار مختلفة وانتقلت دلالتها من العام إلى الحاص ثم إلى العام الشامل والخاص المحدد بفرقة معينة من الفرق الدينية التي كثر عددها في العصور العباسية . في بدء استخدام لفظة إمام كانت ذات دلالة عامة وتخصصت هذه الدلالة بعد ذلك بظهور الفرق الدينية المختلفة ومنها فرقة الشيعة التي استعملت لفظة الإمام بالمعنى الديني القائم على مفهوم الخلافة في أفراد البيت العلوى بقوة إلهية مقدسة (۱) ، وهذه اللفظة استمرت في استخدامها اللغوى هذا حتى استقرت في القرنين الأول والثاني الهجريين بمعناها العام وبمعناها الخاص ، والقرون التالية لهذه الفترة الزمنية لم تضف للفظة الإمام أي جديد في مجال تطور الدلالة . وما أن نصل إلى عصر أبي حيان ، حتى نجد هذه اللفظة أصبحت دلالتها أكثر اتساعًا ؛ نتيجة لكثرة انتشارها في كافة المجالات الدينية والدنيوية ، وأتساع دلالة لفظة الإمام عند أبي حيان لا يمنع من الإشارة إلى أن هذه اللفظة استخدمها أبو حيان في بعض نصوصه بالمعنى الخاص بإضافة بعض الألفاظ لهذه اللفظة مثل الرافضة أو وصف الإمام بالمفضول لهذه الإضافة وهذا الوصف خصص من دلالة لفظة الإمام .

## (٦) الحبر ، القس ، القمس / القماسة ، الراهب / الراهبة / الجاثليق :

جاءت فى كتابات التوحيدى ألفاظ خاصة برجال الدين غير المسلمين ولكنهم من أهل الكتاب ، وهم كثيرون فى العصر العباسى ؛ نتيجة لتمازج المسلمين بأهل الديانات الأخرى من أهل الكتاب وغيرهم ومن هذه الألفاظ التى وردت فى

<sup>(</sup>١) المقدمة لابن خلدون ص ٢٢٧ وجرى الخلاف فى أول من أطلق عليه لقب الإمام ولكن كما يقول حسن الباشا إنه من المتيقن أن لفظة الإمام أطلقت بالمفهوم الدينى القائم على النص الإلهى على على بن أبى طالب رابع الخلفاء الراشدين ، دراسات فى الحضارة الإسلامية ص ٣٩٠ .

كتابات أبي حيان الحبر والقس والراهب والقُمس. يقول صاحب اللسان: الحِبْر والحَدْ واحد أحيار اليهود، وهم العلماء(١) والأحبار مختص لعلماء اليهود من ولد هارون كعب الحبر، والحِبْر ومعناه العالِم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. وقيل بالفتح والكسر للعالم ذميًّا كان أو مسلمًا بعد أن يكون من أهل الكتاب(٢) وجاءت لفظة الحَبْر عند أبي حيان بالفتح العالم الديني الذي يجيد تحبير الكلام والعلم. ذكر أبو حيان لفظة الحَبْر في نصوص عديدة من كتاباته فقال: سمعت الناشي سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وقد قيل له: ما تقول فيما ترويه الناصبة من قول على رضي الله عنه أنه قال على منبر الكوفة: حَبْر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فقال: الخبر صحيح، نعم إنما أشار إلى هذه الأمة الفاسقة المرتدة وكان أبو بكر حَبّرها، لا لم يكن حبر من عرفتم (٢) في النص السابق جاءت لفظة الحبر بمعنى عالم الإسلام وبمعنى عالم من علماء اليهود. وفي نص آخر يذكر أبو حيان لفظة حبر بمعنى من يجيد تحبير الكلام وتحسينه فيقول: كان على في العلم عليًّا ، وكان عبد الله بن العباس الحَبْر والبحر، وكان العباس بن عبد المطلب إذا تكلم أخذ سامعه ما يأخذ النشوان على نقر العيدان، وأراك تسقط في كلامك، وهذا لا يشبه منصبك ومحتدك (1). واختلف الفقهاء واللغويون في الأحبار، يعلق الأصمعي على لفظة الحَبر فيقول: لا أدري أهو الحَبْر أو الحِبر للرجل العالِم، ويؤكد الفراء إنما هو حِبْر، بالكسر، هو أفصح لأنه يجمع على أفعال دون فعل، ويقال ذلك للعالم وإنما قيل كعب الجبر لمكان هذا الجبر الذي يكتب به، وذلك أنه كان صاحب كتب، وكان أبو الهينم يقول واحد الأحبار حَبْر لا غير وينكر الحِبْر (٥٠).

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الكليات لأبى البقاء جـ ٢ ص ٢٦٧ وانظر غرائب اللغة لرفائيل نخلة ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٩ . (٤) مثالب الوزيرين ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ١ ص ٥٤٩ .

ولفظة أخرى القس وهو من مراتب رجال الكنيسة ويكون تخت يد الأسقف<sup>(۱)</sup> وقد عرف صاحب اللسان القس بأنه رئيس من رؤساء النصارى فى الدين والعلم<sup>(۱)</sup> يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القس فى بصائره: ما الغسُّ، وما القَسُ<sup>(۱)</sup> ويذكر أبو حيان القسّ فقال: سألت على بن القاسم عن ابن عباد فى كتابته فقال: هو مجنون الكلام، تارة تبدو لك منه بلاغة قَسَ، وتارة يلقاك بعى باقل<sup>(1)</sup> ويقول: قال قيصر لقَسّ: ما أفضل الحكمة ؟ قال: معرفة الإنسان بقدره<sup>(۵)</sup>. وقسّ الذى يذكره أبو حيان فى نصوصه ويصفه بالبلاغة والحكمة هو بقدره في عرفه صاحب اللسان قسّ بن ساعده الإيادى أحد حكماء العرب، وهو أسقف نجران (۱).

ثم لفظة أخرى تدخل في مجال الحديث عن رجال الدين النصارى وهو القُمّس والجمع قمامس وقمامسة ، يقول صاحب اللسان: القومسى: السيد وهو القمس والجمع قمامس وقمامسة (٢) ، ويقول صاحب التاج: القُمّس الرجل الشريف وفسر بالسيد والجمع قمامس وقمامسة البطارقة (٨) ، ويذكر أبو حيان لفظة القُمّس والجمع قماسة ويقول: قال ابن الكلبى: والقماسة الأشراف والواحد قمس (١) في نص أبي حيان جاءت لفظة قماسة جمعا لقمس وليس قمامسة التي فسرها محقق كتاب البصائر ببطاركة أقباط النصارى (١٠) . ومن ألفاظ رجال الدين النصارى الراهب .

(٢) اللسان ج ٣ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>١) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٧٩ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٦١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٨٣٠ . (٦) اللسان ج ٣ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>۷) اللسان جـ ۳ ص ۱۹۲ . (۸) تاج العروس جـ ٤ ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٩) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٩٧ . (١٠) انظر الهامش البصائر ج ١ ص ٣٩٧ .

يقول صاحب اللسان: ترهب الرجل إذا صار راهبًا يخشى الله ، والترهب التعبد ، والراهب: التعبد في الصومعة ، وأحد رهبان النصارى (١) ، ويقول الجرجاني في تعريفه للراهب: هو العالم في الدين المسيحي من الرياضة والانقطاع من الخلق والتوجه إلى الحق(7) والراهب لفظة معربة عن السريانية (7).

ترد لفظة الراهب في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان بمعناها الديني العام وفي هذا المجال يقول أبو حيان: قبل لراهب: أين الطريق ؟ يسألونه عن الهداية فأشار إلى السماء وقال ها هنا (على وترد لفظة راهب في نص لأبي حيان يقول فيه محددًا مكان عبادته: قال بعض الصالحين: مررت براهب في صومعته وهو يبكي ويقول: أمر عرفته فقصرت في طلبه (٥) وترد لفظة الراهب في نص لأبي حيان يصف فيه الحسن البصرى فيقول ذاكرًا لفظة الراهب بمعنى المنقطع للعبادة ليلا: قال هشام لخالد بن صفوان: أكنت تعرف الحسن ؟ قال كان فيما بلغني في داره صغيرًا ومجلسي في حلقته كبيرًا، قال: فكيف كان ؟ قال كان أعمل الناس بما امره به ، وأترك الناس لما نهي عنه ، وكان إذا قعد على أمر قام به وإذا قام على أمر قعد به ، وكان معلمًا بالنهار وراهبًا بالليل (١) وفي هذا النص نرى أن لفظة الراهب قعد به ، وكان معلمًا بالنهار وراهبًا بالليل (١) وفي هذا النص نرى أن لفظة الراهب أطلقت على الحسن البصرى وهو غني عن التعريف ومكانته في الإسلام معروفة ، ومذهبه في الاعتزال واضح المعالم ، وجلى ، وقد جاءت لفظة الراهب هنا بمعنى المتعبد ليلًا الذي يقضى ليله في الصلاة وخشية الله . أما لفظة راهبة فهي مؤنث راهب وقد ذكرها أبو حيان في نص له محددًا معناها الخاص بالدين المسيحي راهب وقد ذكرها أبو حيان في نص له محددًا معناها الخاص بالدين المسيحي

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ١٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) غرائب اللغة رفائيل نخلة ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٥٥ .

فقال : كان فى بعض الديارات راهبة قد انفردت بعبادتها وكانت تقرى الضيف (١) . وهذه الصيغة المؤنثة لم ترد فى اللسان .

وأخيرًا لفظة أخرى من الألفاظ الخاصة برجال الدين وهي لفظة الجاثليق المستعملة لرجال الدين النصارى ، فالجاثليق : الرئيس الديني الأعلى عند الكلدان النساطرة في أيام الملوك الساسانيين والخلفاء العباسيين (٢) ، ويكون الجاثليق أو القاثوليق كا ذكره الخُوارزمي في مفاتيح العلوم تحت يد البطريق ومقام الجاثليق في حضرة الإمام ببلد العراق مدينة السلام فيكون تحت يد بطريق أنطاكية (٦) وذلك بعد انتقال مركز الدولة الإسلامية إلى الشرق حيث أصبح هذا الرئيس الأكبر الذي تنتخبه الكنيسة ويصادق الخليفة على انتخابه وكان يمثل النصارى في بلاط الخليفة (١) ، وقد جاءت لفظة الجاثليق في نص لأبي حيان يقول فيه : وشتم أحدهم الخليفة النصارى "ويابرنس الجاثليق ، وياناقوس النصارى" . ولفظة الجاثليق هذه لم ترد في اللسان وهي من الألفاظ المعربة عن اليونانية (١) .

يتضح مما تقدم أن الألفاظ السابقة معربة ، وهي : الحَبْر ، والقَسّ ، والراهب ، والقُمسّ والقماسة ، والجاثليق ، جاءت عند أبي حيان بالمعنى الدال على رجال الدين المسيحي واليهودي .

فاللفظة حُبْر المعربة من السريانية جاءت عند أبي حيان بمعنى عالم الدين

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الديارات كوكيس عواد، هامش ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الحضارة الإسلامية ميتز جـ ١ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٦) غرائب اللغة رفائيل نخلة ص ٢٦ .

اليهودى وغير اليهودى (١) وأيضًا بمعنى العالم بتحبير الكلام (٢) ولفظة القسّ المشتقة من القسيس السريانية الأصل وكذلك لفظة الراهب والمؤلئة راهبة جاءت جميعها عند أبي حيان بمعنى الألفاظ الخاصة بالدين المسيحى (٢) وهذه المعانى ذكرها صاحب اللسان عند تناوله لهذه الألفاظ ، ولم ترد فى اللسان لفظة المفردة المؤنثة راهبة التى ذكرها أبو حيان فى كتاباته (٤) أما لفظة القمس والجمع قماسة كما جاءت عند أبي حيان وهذا الجمع لم يرد فى اللسان وكذلك الجاثليق وقد جاءت هذه الألفاظ ما لمعربة من اليونانية عند أبى حيان بمعنى يدل على مراتب رجال الدين المسيحى . ومن الملاحظ أن لفظة الجاثليق لم ترد فى اللسان فهى جديدة مبنى ومعنى عند أبى حيان .

وفى مجال التغير الدلالى نلاحظ أن هذه الألفاظ السريانية واليونانية قد تغيرت دلالتها حينها انتقلت إلى العربية ، وكان هذا التغير إما بتخصيص الدلالة للكلمة وإما بتعميمها . فمن الألفاظ التي تخصصت دلالتها بعد أن عربت لفظة الجاثليق في اليونانية معناها عام ثم تخصص بحيث أطلق بعد التعريب على أعلى مرتبة من مراتب رجال الكنيسة ، وأيضا لفظة القمس في اليونانية تعنى عامة من يحمل لقب شرف في الإمبراطورية الرومانية وبعد أن انتقلت إلى العربية أصبحت خاصة بالمرتبة العالية لرجل الكنيسة . ولفظ القس في السريانية تدل على الشيخ والكاهن ، وبعد تعريبها أصبحت دلالتها مخصصة فدلت على مرتبة رجل الكنيسة وهو تحت القمس والجاثليق .

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٤ ص ٢٩ . (٢) مثالب الوزيرين ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٢ ص ٨٣١ ، ص ٣٦ ، ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج ٢ ص ١٠٨ .

أما الألفاظ التي أصبحت دلالتها عامة بعد تعريبها فهي لفظة الحبر ولفظة الراهب، فالحبر في السريانية أحد علماء اليهود، وأصبحت في العربية أكثر تعميمًا فدلت على عالم الدين من أهل الكتاب، والعالم بتحبير الكلام، أما لفظة الراهب ففي السريانية تعنى رجل الدين المتعبد المسيحي وفي العربية أصبحت بعد تعريبها تطلق على كل متعبد منقطع إلى عبادة الله وخشيته.

#### ثانيا: المصطلحات الخاصة بالفقه:

وتشمل المصطلحات الخاصة بالفقه وعلومه (١٩) كلمة وهي :

اجتهاد ، إجماع ، أصول الفقه ، افتيات ، شرائع ، شريعة ، علم القياس ، فتوى ، فتيا ، فقه ، فقهية ، قياسي ، قياس ، قياسية ، قيس ، مقيسة .

وفيما يلي جدول بنسبة شيوع هذه المصطلحات في كتابات التوحيدي :

| عدد مرات | الكلمة                                | عدد مرات | الكلمة       |
|----------|---------------------------------------|----------|--------------|
| ورودها   | , , , = =                             | ورودها   |              |
| 1        | مقايسة                                | ٧١       | قياس         |
| ١        | مقاييس                                | ۳۷       | شريعة        |
| ١        | قيس                                   | 7 8      | اجتهاد       |
| ١        | قياسية                                | ٩        | فتيا         |
| ١        | قیاسی                                 | ٤        | فقه          |
| ١        | أصول الفقه                            | ٤        | إجماع        |
| ١        | أصول الشريعة                          | ٤        | مقيس         |
| ]        | }                                     | ۲        | شرائع        |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۲        | ا علم القياس |
| ١٩       | المجموع الكلى                         | ١        | فتوى         |
| <b></b>  |                                       | ١        | ٔ افتیات     |
| Ì        |                                       | ١        | فقهية        |
|          |                                       | ١        | مقيسة        |

ولقد أمكن تقسيم هذه المجموعة من المصطلحات الدينية الخاصة بالفقه وأصوله إلى خمس مجموعات دلالية حسب ورودها في كتابات أبي حيان .

### ثانيا: المصطلحات الخاصة بالفقه

الفقه ، أصول الفقه ، الشريعة :

الفِقه: العِلم بالشيء والفهم له والفقه: الفِطْنة. وقد غلب على عِلْم الدين لسيادته وشَرفه وفَضْلِه على سائر أنواع العلم (۱) والفِقْه فى اللغة هو عبارة عن فِهْم غرض المتكلم من كلامه، وفى الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو علم مستنبط بالرأى والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل (۱). والفِقْه فى العرف: الوقوف على المعنى الحفى الذى يتعلق به الحكم (۱) وسمى علم الشرع فقها لأنه مبنى على معرفة كلام الله تعالى وكلام رسول الله عَيْقِيلٍ ويُعرِّف أبو حيان الفِقْه فى رسالته المعنونة فى بيان تمرات العلوم فيون الفرض والنافلة وبين الحلال والحرام وبين اعتبار العلل فى القضايا والأحكام وبين الفرض والنافلة وبين المحظور والمباح وبين الواجب والمستحب وبين المحثوث عليه والمنزه عنه ، وكل ذلك موقوف على ظاهر الكتاب وباطنه وتنزيله وتأويله وعكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وتقديمه وتأخيره وعمومه وخصوصه وإجماله وتفسيره وإطلاقه وتقييده وجمعه وتوحيده وكنايته وضميره ومجازه وحقيقته وتعريضه وتصريحه وإشباعه ونصه وأغراضه ومفهومه وشرحه وحذفه وحقيقته وتريدته وإشارته وتوكيده وعده ووعيده سوى أسرار تجل عن إفهام الحلق (٥).

<sup>(</sup>۱) اللسان ج ۲ ص ۱۱۱۹ . (۲) التعريفات للجرجاني ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) الكليات لأبي البقاء جـ ٣ ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الفروق في اللغة ، أبو هلال العسكري ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) رسالة فى ثمرات العلوم ص ١٩١ .

ويقول أبو حيان في تعريفه لعلم الفقه: العلوم ثلاثة عِلْم يرفع ، وعِلْم ينفع ، وعِلْم ينفع ، وعِلْم يزين ، الرافع الفقه ، والنافع الطب ، والمزين الأدب (۱) ويقول أيضا : العلوم أربعة : الفِقْه للأدبان ، والطب للأبدان ، والنجوم للأزمان والنَّحُو للسان (۲) وفي حديثه عن أصناف الناس يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفِقه : خلق الله الناس أطوارًا ، فطائفة للسياسة وطائفة للفقه والسنة ، وطائفة للبأس والنجدة ، وآخرون بين ذلك يكدّرون الماء ويغلون السعر (۱) ويقول أبو حيان موضحًا لفظة الفِقْه في معناها الاصطلاحي : الفقه الذي قصد صاحبه فيه إصابة الحكم ، وإقتضاب الفُتيا ، وإيجاب الحق ، ورفع الحلاف ، وإقناع الحصم ، وحسم مواد التنازع ورد أهله إلى الرضا والتسليم (۱) ، وترد لفظة فقه في أماكن وحسم مواد التنازع ورد أهله إلى الرضا والتسليم (۱) ، وترد لفظة فقه في أماكن نبغوا في الفقه والذين ابتعدوا عن هذا العلم فيحدثنا عن أستاذه أبي سعيد السيرا في ذاكرًا لفظة الفقه في حديثه فيقول : كان أبو سعيد بعيد القرين ، لأنه كان يقرأ عليه القرآن والفقه والشروط والفرائض والنحو واللغة (۱) .

ويقول أبو حيان في حديثه عن المروروزي ونبوغه في علم الفقه: وكان أصحابنا المتكلمون لا يرون له وزنًا في الكلام ، ولا يعدونه في طبقة أهل التمام . ويقولون: الفقه مسلم إليه ، والسِّير موقوفة عليه ، فأما ما عداهما فهو ظالم فيه إن تكلم (١) ، ويقول أبو حيان على لسان أبي زيد المروزي الفقيه في حديثه عن علم الكلام ذاكرا لفظة الفقه: ثم ثبتني الله تعالى على هجران هذا الفن ، وأقبل بي على الحق والفقه ، وبلغني هذا الحال التي أسأل الله عز وجل تمامها وخير عاقبتها (٧).

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٧٤٩ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) البصائر ج ١ ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) البصائر ج ١ ص ٥٥١ .

في نص أبي حيان الذي أورده على لسان الفقيه أبي زيد يتضع الفرق بين الفقه وعلم الكلام وأن علم الفقه هو الحق وأن الفقيه لا يرضيه أن يتشبه بالمتكلم لما يتمتع به الفقيه من مكانة رفيعة في ذلك العصر (۱). ويواصل أبو حيان حديثه عن معاصريه ولفظة الفقه ترد في أحاديثه التي يذكرها في كتاباته ففي كلامه عن أبي حنيفة والكسائي يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفقه : حضر على بن حمزة الكسائي وأبو حنيفة عند هارون الرشيد ، فقال أبو حنيفة للكسائي مالك لا تنظر في الفقه ؟ حنيفة عند هارون الرشيد ، فقال أبو حيان : رأيت الجبائي وقد ألم في كتبه للكلامية بشيء من الفقه فبدت سوءته ، وأمل الحاسد الوقيعة فيه (۱) هذا مثال لمن لا يجيد الفقه و آخر يقول فيه أبو حيان : وأما ابن خيران فشيخ لا يعدو الفقه ، وفيه سلامة (۱) وهناك طائفة من العلماء عمن كان لا يستسيغ الفِقه ولا يقترب منه ويدكر أبو حيان مثالاً على هذا فيقول موردًا لفظة الفقه في قوله : قال يونس بن عمد الأعلى : قدم على الليث بن سعد منصور بن عمار يسمع منه الحديث فقال عبد الأعلى : قدم على الليث بن سعد منصور بن عمار يسمع منه الحديث فقال له : إني أتيت شيئا أريد أن أعرضه عليك ، فإن كان حسنًا أمرتني أن أذيعه ، وإن كان مما تكرهه انزجرت ، قال : ما هو ؟ قال : كلام الفِقُه ومواعظ القصاص ، قال : ليس غير القرآن والسنة ، وما خالف ذلك فليس بشيء (۱)

ويقول التوحيدى ذاكرًا لفظة الفِقْه : بلغنى أن ابن عباس كان يقول فى مجلسه بعد الخوض فى الكتاب والسنة والفقه والمسائل : احْمِصُوا ، وما أراه أراد بذلك إلا لتعديل النفس لئلا يلحقها كلال الجد ، ولتقبس نشاطا فى المستأنف(١) .

<sup>(</sup>٢) البصائر ج ٢ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جـ ١ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٦٠ .

<sup>(</sup>۱) البصائر ج ۱ ص ۴۰۸ .

<sup>(</sup>٣) البصائر جـ ٣ ص ٦٠١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر جـ ٣ ص ٦٨ .

ومصطلح أصول الفقه يذكره أبو حيان فى كتاباته وهو العلم الذى يتعرف منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر (۱) فيقول أبو حيان فى نصوصه : فعلى جميع الأحوال لا يكون الكاتب كاملا ، ولا لاسمه مستحقا ، إلا بعد أن ينهض بهذه الأثقال ، ويجمع إليها أصولا من الفقه مخلوطة بفروعها (۱) ، وقال أيضا ذاكرًا أصول الفقه وذلك فى حديثه عن الصاحب ابن عباد : وجمع كتبى وأحرقها بالنار وفيها كتب الفراء والكسائى ، ومصاحف القرآن وأصول كثيرة فى الفقه والكلام (۱) ، وبذلك يختلف الفقه عن علم الأصول فى أن الأصول هو المنهاج الذى يبين الطريق الذى يلتزمه الفقيه فى استخراج الأحكام من أدلتها . أما الفقه فهو استخراج الأحكام مع التقيد بهذه المناهج (۱) .

ومن المادة (ف ق ه) يذكر أبو حيان الأفعال فَقِه وتَفَقّه ويتفقه ففى نصوص من كتاباته يرد الفعل «فقه» وذلك فى قوله: ليس الشأن على أن يفهم من أعجمى طمطمته فإن ذلك المفهوم لم يكن عن تمام اللفظ وصحة التأليف، وإنما حدث بدلالة ما سمع على ما كان قارًا فى الصدر منسوخًا عند العقل، فلا يغرنك ذلك فتظن أنك متى سمعت كلامًا آخر فَقِهْتَهُ كذلك، أقبستَه إلى هناك (٥) ويذكر الفعل تفقه فيقول: سمعت أبا حامد يقول لأبى طاهر العبادانى وكان يتصوّف ويتفقه: لا ينبغى أن تصحب ثلاثة: الجندى والعلوى والصوفيّ (١) وقال

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى جـ ١ ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص ١٠٠ . (٣) مثالب الوزيرين ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) المدخل للفقه الإسلامى محمد مدكور ص ١٩٥ ، وأصول الفقه المتفق عليها يذكرها الخوارزمى فى مفاتيح العلوم ص ٦ ، وهى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة وهى الأصول المتفق عليها ، والمختلف فيها القياس ، والاستحسان والاستصلاح .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج ٢ ص ٩٢ . (٦) البصائر ج ١ ص ٣٤٢ .

أبو حيان ذاكرًا الفعل تفقه: قال عبد العزيز الدراوردى: كان مالك ينظر فى كتب أبى حنيفة ليتفقه بها(١).

ویذکر أبو حیان فی کتاباته اشتقاقات متنوعة من المادة «ف ق ه » مثل فقهیة ، وأفقه ، وتفقه ، ففی نص له من بصائره یذکر لفظة فقهیة فیقول فی حدیثه عن أبی الحسن العامری : شاهدته ببغداد سنة ستین وقد حضر مجلس أبی حامد المروروزی وتکلم فی مسألة فقهیة وهی تحلیل الخمر(۲) .

ويذكر أبو حيان اللفظة أفقه فى بصائره أيضا فيقول: قال عبد الله بن المبارك كتبت عن أفقه الناس ، عن أبى حنيفة ، وأعبد الناس الحسن بن صالح (٢) ولفظة تققه ترد عند أبى حيان فى نص له يصف فيه ابن عباد فى مجلس من مجالس الإمتاع فيقول معددًا أساتذته: وعلى عيسى بن دأب فى الرواية ، وعلى الواقدى فى الحفظ ، وعلى النجار فى البدل ، وعلى ابن ثوابة فى التَّفَقُه (٤) وفى ختام كلام أبى حيان عن الفقه واشتقاقاته يقول: لا خير فى منظر لا مخبر له ، ولا خير فى فقه لا ورع معه (٥).

ما تقدم يتضح أن لفظة الفِقْه التي هي في الأصل من الشَّق والفتح<sup>(1)</sup> جاءت عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الخاص بالعلوم الشرعية . ولفظة الفقه من الألفاظ التي ظهرت بظهور الإسلام وعرفت في القرن الأول الهجرى ثم استقرت دلالتها واتخذت مصطلحًا في العلوم الشرعية في القرن الثاني الهجرى ، فتحولت دلالتها من معناها العام إلى معناها الخاص بعد أن اختص الفقه بعلم الدين وزاد تخصيصًا بعلم الفروع منها<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) البصائر ج ٢ ص ٦٠٢ . (٢) البصائر ج ٣ ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٢ ص ٣١٣ . (٤) الإمتاع ج ١ ص ٥٨ .

 <sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٧) معجم ألفاظ القرآن ح ٢ ص ٣٤٣ .

أما مصطلح أصول الفقه فهو من التراكيب اللغوية التى استخدمت فى العصر العباسى وكثر استخدام هذا المصطلح فى عصر أبى حيان واستخدمه فى كتاباته متضمنًا معنى اصطلاحيًّا جديدًا.

ولفظة شريعة والجمع شرائع ترد في كتابات أبي حيان كثيرًا بمعاني متعددة والمعاجم العربية عرفت لفظة الشريعة وأسهبت في شرحها لهذه اللفظة ، فصاحب اللسان يقول في معجمه معرفًا لفظة الشريعة: الشريعة والشرعة: ما سبٌّ الله مرس الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر مشتق من شاطئ البحر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ثُم جعلناك على شريعة من الأمر ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ لَكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُم شِرِعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ ، قيل في تفسيره : الشُّرعة الدين ، والمِنهاج الطريق، وقيل: الشُّرعة والمِنهاج جميعًا الطريق، والطريق ههنا الدين . وعن ابن عباس : شرعة ومنهاجًا سبيلًا وسُنة ، وعن قتادة : شرعة ومِنهاجا ، الدين واحد والشريعة مختلفة ، وعن الفراء في قوله تعالى ﴿ ثُم جعلناك على شريعة ﴾ : على دين ومِلة ومِنهاج ، وكل ذلك يقال . وعن القتبي : على شريعة على مِثال ومَذهب (١) . وفي التعريفات يقول الجرجاني : الشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية وقيل الشريعة هي الطريق في الدين (٢) ويعرف التهانوي لفظة الشريعة في كشافه ويسهب في الكلام عن أصولها وتعاليمها فيقول: الشريعة ما شرَّعَ الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية ودون لها عِلْم الفِقْه ، أو بكيفية الاعتقاد وتسمى أصليّة واعتقاديّة ودون لها علم الكلام ، ويسمى الشُّرع أيضًا بالدين والملة ، فإن تلك الأحكام من حيث إنها تطاع دين ، ومن حيث إنها تملي وتكتب ملة ، ومن حيث إنها مشروعة شرع ،

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ٢٩٩ . (٢) التعريفات للجرجاني ص ١٣٢ .

فالتفاوت بينهما بحسب الاعتبار لا بالذات ، إلّا أن الشّريعة والمِلة تضافان إلى النبى عليه السلام ، وإلى الأمة فقط استعمالًا . والدين يضاف إلى الله تعالى أيضا (۱) ويقول التهانوى : والشريعة كل طريقة موضوعة بوضع إلهى ثابت من نبى من الأنبياء ويطلق كثيرًا على الأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشًا ومعادًا ، وسواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إلية (۱) .

ويعرف أبو حيان لفظة الشريعة والجمع شرائع بمعناها اللَّغوى فيقول: الشرائع جمع شريعة ، وهي حيث يُشَرَّع في الماء ، وكأنَّ الشريعة في الدّين من هذا لأنَّ صاحبَها يشرب منها فيروى (٢) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الشريعة بمعناها الاصطلاحي: هي هيئة في آخر الذروة البشرية ، تصدر عن القوة الإلهية ليس لها هناك طبيعة ولا معادن حسيّة: (١) ويقول أبو حيان في تعريفه للفظة الشريعة في نصِّ له من كتاب الإمتاع والمؤانسة: الشريعة هي الروحانيّة ، لأنها صوت الوحي والوحي من الله عز وجل (٥) ومعانٍ أخرى للشريعة يذكرها التوحيدي في نصوصه فيقول: الشريعة مأدبة الله للعباد (١) .

ويذكر أبو حيان لفظة الشريعة بمعناها الأخلاق فيقول فى مدحه لابن العميد: قد أتى بنبوة الكرم ، وإمامة الأفضال ، وشريعة الجود ، وخلافة البذل<sup>(۷)</sup> ، وقال أيضا فى هذا المعنى : ولهذا طال كلام الأولين فى الأخلاق ، وجاءت الشريعة واللغة واضعة كلا فى موضعها (۱) ، وفى مجال التساؤل الفلسفى يذكر أبو حيان لفظة الشريعة فى حديثه عن إخوان الصفا فيقول : كيف يسوغ لإخوان الصفا أن

(٤) المقابسات ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون ج ٤ ص ١٢٩ . (٢) كشاف اصطلاحات الفنون ج ٤، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٥٢٧ .

 <sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ٣٢٩ . (٨) مثالب الوزيرين ص ١٦٦ .

ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعوة تجمع حقائق الفلسفة في طريق الشريعة ؟(١) ، ويسأل أحد أساتذته قائلًا : حدثنى أيها الشيخ : على أى شريعة دلت الفلسفة ؟ أعلى اليهوديّة أم على النصرانيّة أم على المجوسيّة ، أم على الإسلام (١) ويرد عليه أستاذه أبو سليمان قائلا : إن الفلسفة حق لكنها ليست من الشريعة في شيء ، والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة في شيء (١) . ويقول أبو حيان موردًا لفظة الشريعة : قيل لأبي سليمان يوما : لِمَ لم يصف التوحيد في الشريعة من شوائب الظنون ، وأمثلة الألفاظ كما صفا ذلك في الفلسفة ؟ وقد سمعناك تذكر غير مرة : إن الشريعة ، إذا كانت حقا ، لا تكون كذلك إلّا بقوة إلاهية (١) .

ويقول أبو حيان فى ختام كلامه عن الشريعة والفلسفة : إن الشريعة إلهيّة ، والفلسفة بشريّة <sup>(٥)</sup> . ويقول أبو حيان ذاكرًا الشريعة العربية أى المِلة العربية : وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال (٢٠) فى نص أبى حيان جاءت لفظة الشريعة بمعنى المِلة والطريقة .

ومع لفظة الشريعة يذكر أبو حيان في كتاباته مصطلح أصول الشريعة فيقول في هوامله معلقًا على مسألة دينية : وهذه مسألة ليس يجب أن يكون مكانها في هذه الرسالة ، لأنها ترد على الفقهاء أو على المتكلمين الناصرين للدّين ، لكنى أحببت أن يكون في هذا الكتاب بعض ما يدل على أصول الشريعة (٧) ، ويرد مصطلح أحكام الشريعة في نص لأبي حيان يقول فيه : إن النّاظر في أحوال الناس ينبغي أن يكون قائمًا بأحكام الشريعة ، حاملًا للصغير والكبير على طرائقها المعروفة ، لأن

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ٢ ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع جـ ٢ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٧) الهوامل والشوامل ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ١٠ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ٢ ص ٥ .

الشريعة سياسة الله فى الخلق<sup>(۱)</sup> ويقول أيضا معقّبًا على كلام ألى حامـد. المروروزى : كان يقول كلامًا كثيرًا يتصل بأصول السياسة وآدابها ، وأحكام الشريعة وتأويلاتها وعلى قدر ما تعين فى ذلك أرويه وأكتبه لك<sup>(۱)</sup>.

ويذكر أبو حيان لفظة الجمع الشرائع فيقول متسائلا: النواميس الخفية والشرائع الإلهية هل لهما أسرار طبيعية أو رسوم عقلية <sup>(7)</sup> ويقول أبو حيان موضّحًا لفظة الشرائع: على أنا ما وجدنا الديانيين من المُتهالين من جميع الأديان يذكرون أن أصحاب شرائعهم قد دعوا إلى الفلسفة وأمروا بطلبها واقتباسها من اليُونانيّين (1) ، ويقول أبو حيان أيضا موردًا لفظة شرائع بمعناها الدينى: هذا كلام على طريق الصالحين وأهل الديانة من أصحاب الشرائع (1) ولفظة شرائع وردت عند أبي حيان بمعناها المادى أى بمعنى موارد الماء وذلك فى قوله: الله أسأل أن يزيدك من مواهبه الصافية ما تصير به فردًا ، ويوردك من شرائعه الصافية ما تزداد به (1).

يتضح ثما تقدم أن لفظة شريعة والجمع شرائع جاءت عند أبي حيان بمعانٍ متنوعة منها المعنى اللغوى الدال على موضع ورود الماء الجارى<sup>(۱)</sup> ومنها المعنى الاصطلاحي الدال على الدين<sup>(۱)</sup> والميلة<sup>(۱)</sup> والمذهب<sup>(۱)</sup> والطريقة الموضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء<sup>(۱۱)</sup> ، وهذا المعنى هو الأكثر ورودًا عند أبي حيان . ومن الملاحظ أن هذه المعانى المتعددة للفظة شريعة والجمع شرائع التي

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٣٣ . (٢) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٢٠٨ . (٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٦٧ . (٦) الإشارات الإلهية ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ١ ص ٥٢٧ .

<sup>(</sup>۸) الهوامل والشوامل ص ۱٤۸ . وانظر الإمتاع ج ۲ ص ۱٤ . (۹) الإمتاع ج ۲ ص ٥ .

<sup>(</sup>١١) الإمتاع ج ٢ ص ٢١ .

ذكرها أبو حيان هي نفس المعانى التي جاءت في اللسان . وتبين لنا هذه المعانى ظاهرة المشترك اللفظي للفظة الشريعة .

وفى مجال التغير الدلالى نلاحظ أن لفظة شريعة قد انتقلت دلالتها من مجال مادى إلى مجال آخر معنوى لوجود قرينة بين الدلالتين .

## (٢) الفتيا / الافتيات ، الفتوى :

الفُتيا، والفتوى، والافتيات من الألفاظ الفقهية التى تبين المُشْكِل من الأحكام. وأصل الفُتيا من الفتى وهو الشاب الحدث الذى شب وقوى، فكأنه يقوى ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فَتيًا قويًا، وأفتى المفتى إذا أحدث حكمًا. والفتيا والفتوى والفتوى: ما أفتى به الفقيه (۱) وعن الفُتيا يقول ابن خلدون فى المقدمة: أن السنة مختلفة الطرق فى الثبوت وتتعارض فى الأكثر أحكامها فتحتاج إلى الترجيح وهو مختلف أيضا فالألافة من غير النصوص مختلفة فيها وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفى بها النصوص وما كان منها غير ظاهر فى المنصوص فيحمل على المتصوص لمشابهة بينهما وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية الوقوع ومن هنا وقع الحلاف بين السلف والأثمة من بعدهم (۱)، ويقول ابن خلدون مواصلا وقع الحلاف بين السلف والأثمة من بعدهم (۱)، ويقول ابن خلدون مواصلا كلامه عن الفتيا: إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن حميعهم وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالته بما تلقوه من النبي عَيَّاتُهُ أو ممن سمعه منهم (۱).

وقد وردت هذه الألفاظ في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان ففي نص له من بصائره يذكر أبو حيان لفظة الفُتيا بمعناها الفقهي الاصطلاحي فيقول: ومن

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ١٠٥١ . (٢) المقدمة لابن خلدون ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص ٤٤٦ .

العلماء من ينصب للفتيا فيفتى بالخطأ والله يبغض المتكلفين فذاك في الدرك الحامس من النار(١) ، ويقول أبو حيان أيضا في نص آخر موردًا فيه لفظة الفُتيا بالمعنى الاصطلاحي : وكذلك الفقه الذي قصد صاحبه فيه إصابة الحكم ، واقتضاب الفُتيا ، وإيجاب الحق ورفع الخلاف ، وإقناع الخصم ، وحسم مواد التنازع ورد أهله إلى الرضا والتسليم(١) ويقول ذاكرًا لفظة الفُتيا بمعناها العام في نص له ورد على لسان أبي سليمان : قال أبو سليمان : التمام أليق بالمحسوسات ، والكمال أليق بالأشياء المنقولة ، قال : وليست هذه الفُتيا منى جازمة ولا من العاربة مروية (١) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفتيا: إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول: لا أعلم ، وقل إذا علمت ، واصمت إذا جهلت ، وأقلل الفتيا<sup>(3)</sup> ، ويذكر أبو حيان لفظة الفتيا في نص يتحدث فيه عن ابن عباس ، قال ابن عباس : وقد بلغت من الكبر عتيا ، قال خمس وتسعون ، ويعلق أبو حيان على حديث ابن عباس فيقول : ليت ابن عباس عرفنا وجه هذا القول ، فإنه فتيا مجردة والله لا يدل عليه والعرف لا يشهد له (٥) ويذكر أبو حيان في نصوص من كتاباته بعض المسائل التي تحتاج إلى الفتيا فيسأل معاصره الفقيه ابن زرعة عن الصاحب ذاكرًا لفظة الفتيا بمعنى الحكم : ما أحوجني إلى فتياك في هذا الرجل ؟ فقال قد والله جبت الآفاق ولقيت أصناف الناس في الشرق والغرب فما رأيت رجلًا في جنونه أعقل منه ، ولا في عقله أجن منه (١) . وترد لفظة الفتيا في نص آخر بمعنى الحكم اللغوى :

ففي أحد مجالس الإمتاع والمؤانسة يوجه له الوزير بعض الأسئلة مثل من لقبه

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦١٢ . (٢) المقابسات ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٣٥ . ﴿ ٤) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٤٤٠ . (٦) مثالب الوزيرين ص ٢١٢ .

الخُرَسِيَ إلى أى شيء يُنْسَب ؟ فيجيبه . يقال : رجل خُراسانِيّ وخُرَسيّ ، وخُرَسيّ ، وخُراسِيّ ، ولكن الوزير يظل متسائلًا فيقول له : من أين لك تلك الفُتيا ؟ فكان من الجواب : قرأته على أبى سعيد الإمام في شرحه كتاب سيبويه(١) .

ولفظة فَتُوى ومعناها ما أفتى به الفقيه وترد فى اللسان بلغتين فَتُوى ، وفُتُوى والفتح فى الفَتح فى الفَتوى لأهل المدينة (١) وقد ذكر أبو حيان لفظة الفَتوى فى كلامه عن أبى سعيد السيرافى فقال: أبو سعيد أجمع لشمل العلم ، وأنظم لمذاهب العرب وأدخل من كل باب ، وأخرج من كل طريق ، وألزم للجادة الوسطى فى الدّين والخلق وأروى فى الحديث ، وأقضى فى الأحكام ، وأفقه فى الفَتوى (١) . وذكر أبو حيان لفظة الجمع أفتيات فى أحد نصوصه الواردة فى كتاب المقابسات ، فقال : والكلام فى العقل ، والعاقل ، والمعقول ، واسع . ولسنا نقدر على أكثر من هذا الإيضاح ، فى هذا الوقت ، مع نقسم البال ، وأفتيات القول (١) ، وفى اللسان لم يذكر لنا ابن منظور لفظة أفتيات ولم أجدها فى معظم المعاجم العربية التى اعتمدتها فى البحث عن الكلمات ومعانها وأصولها . فلفظة أفتيات إذن صيغة جديدة من المادة فتى استخدمها أبو حيان فى كتاباته جمعًا للفظة فُتيا .

وثما تقدم نجد أن الألفاظ فتيا وفتوى وأفتيات جاءت عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحي وهو تبين المشكل من الأحكام وهو الاستعمال المعنوى لهذه الألفاظ وأصلها من الفتى فتحولت الدلالة من المجال المادى إلى المجال المعنوى مع وجود رابطة بين الدلالتين وهو القوة على ما يشكل.

(٢) اللسان ج ٢ ص ١٠٥١ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج ١ ص ١٢٩ .

# (٣) الإجـــاع:

لفظة الإجماع من الألفاظ الفقهية ، وتعتبر من الأدلة الشرعية ، وابن خلدون في مقدمته يقول : وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسُّنة ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفتهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتًا في الشرعيات (أ) والإجماع في اللغة العزم والاتفاق (أ) وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه السلام في عصر على أمر ديني (أ) وهو من أصول الفِقه المتفق عليها (أ) والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد ، أو الأقوال أو الأفعال ، أو السكوت ، أو التقرير (أ) ، ويقول التهانوي في كشافه شارحًا بإسهاب معنى الإجماع أذكر ملخصًا لما قاله : واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم ، وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلدين ، فإن موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها . ومعنى قولهم في عصر : في زمان ما قل أو كثر . وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين (أ)

ولفظة الإجماع يعرفها أبو حيان بقوله : وحَدّ الإجماع عدم الخلاف بين من يسمع وينسب القول إليهم  $^{(v)}$  : ويذكر أبو حيان لفظة الإجماع مع مجموعة من الألفاظ الفقهيّة كان يتجاذب بها الحديث مع أبى الحسن إسحاق الطبرى . وقد طلب منه الطبرى أن يصف له مجلس أبى الفرج بن العباس وهو يتدفق بالكلام مع ابن طرارة فقال الطبرى : ارسم لنا كلامًا خفيفًا في الدليل والحجة ، والبرهان

<sup>(</sup>١) اللسان ، ج ١ ، ص ٥٠٠ . (٢) اللسان ج ١ ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص ٨ . (٤) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٩ .

<sup>(</sup>٦،٥) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ١ ص ٣٨٨ . ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٨٥ .

والبيان ، والقياس ، والعلة ، والحكم والاسم ، والفعل ، والحرف ، والنص ، والظاهِر والباطِن ، والتأويل ، والتفسير ، والفحوى ، والاستحسان ، والتقليد ، والافتداء ، والإجماع ، والأصل ، والفرع ، والوجوب ، والجواز (۱) ، ويجيبه أبو حيان شارحًا هذه التعريفات المتنوعة ومنها يقول في شرحه للإجماع : والإجماع اتفاق الآراء الكثيرة (۱) . ويقول أبو حيان في بصائره ذاكرًا لفظة الإجماع أيضا بمعناها الفقهى : كان أبو حامد شديد الازورار عن الخلاف رشيد الكلام في أهله -أى المتكلمين - وكان أدنى ما يقول فيهم : الفقهاء ، إذا قالوا قال الإجماع . وانعقد الإجماع . إنهم لا يُرادون بهذا اللفظ . لأن الإجماع لا ينعقد بهم . والخلاف منهم لا يعتد به . وشريعة النبي عَيِّسَةً إنما هي الحلال والحرام . والنظر في قواعد الأحكام (۱) .

يتضح مما تقدم أن لفظة الإجماع وردت عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص بالفقه . وهذا المعنى الفقهى لم يرد عند صاحب اللسان فى تعريفه للفظة الإجماع ، وفى التغير الدلالى نجد أن لفظة الإجماع عامة جاءت من معنى العزم والاتفاق وقد تخصصت دلالتها فى العصور الإسلامية الأولى بعد أن دخلت مصطلحًا فى الفقه . ودلت نصوص أبى حيان على تخصيص دلالة لفظة الإجماع فى تلك الفترة وعلى وجه التحديد فى القرن الثانى الهجرى .

## (٤) علم القياس ، القياس :

قاسَ الشيء يقيسه قَيْسًا وقياسًا واقتاسه وقيّسه إذا قدّره على مثاله وقاسِ الشيء يَقُوسه قوسًا : لغة في قَاسَه يقيسه . ويقال قِسْته وقُستُه أَقُوسُه قوْسًا وقياسًا ولا

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص ۱۵۱ . (۲) مثالب الوزيرين ص ۱۵۲ .

<sup>(</sup>٣).البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٠٤ .

يقال أقسته . ويقال : قايست بين شيئين إذا قادرت بينهما(١) وقايست بين الأمرين مُقايسة وقياسًا ، والمُقايسة مُفَاعَلة من القياس . ويقال قايَسْت فلان إذا جاريته في القياس . وهو يقتاس الشيء بغيره أي يقيسه به(٢) .

القياس عند أهل اللغة من قيس: قاس الشيء يقيسه قيْسًا وقياسًا واقتاسه وقيّسه إذا قدره على مثاله (٢) ، وعند أهل الأصول القياس إبانة مثل حكم المذكورين بمثل عليه فى الآخر واختار لفظة الإبانة دون الإثبات لأن القياس مظهر للحكم لا مثبت وذكر مثل الحكم ومثل العلة احتراز عن لزم القول بانتقال الأوصاف واختار لفظ المذكورين ليشمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين (١) . والمنطقيون يعرفون القياس بأنه قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر . كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمنا لزم عنهمالذاتهماالعالم حادث (٥) .

وأصل القياس أن يعلم حكم في الشريعة لشيء فيقاس عليه أمر آخر لاتحاد العلة فيهما ، ولكنهم توسعوا في معناه أحيانًا فأطلقوه على النظر والبحث عن الدليل في حكم مسألة عرضت لم يرد فيها نص ، وأحيانًا يطلقونه على الاجتهاد فيما لا نص فيه هكذا كان موقف الفقهاء من القياس وانقسم الفقه فيهم إلى طريقين ، طريقة أهل الرأى والقياس وهم أهل العراق وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز (١) ، وجعلوا القياس مرادفًا للرأى ويعنون بالرأى وبالقياس بهذا المعنى أن الفقيه من طول ممارسته للأحكام الشرعية تنطبع في نفسه وجهة الشريعة في النظر إلى الأشياء ، وتمرن ملكاته على تعرف العلل والأسباب ، فيستطيع إذا عرض عليه أمر

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٣ ص ٢٠٠ . (٢) اللسان ح ٣ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ٢٠٠ . (٤) التعريفات للجرجاني ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) التعريفات للجرجابي ص ١٩٠ . (٦) المقدمة لابن خلدون ص ٤٤٦ .

لم يرد فيه نص أن يرى فيه رأيًا قانونيًّا متأثرا بجو الشريعة التي ينتمى إليها وبأصولها وقواعدها التي انطبعت فيه من طول مزاولتها ، ومن أجل هذا ذموا الرأى الذي لا تسنده أصول الدين ، وهذا الرأى أو القياس كان مثارًا للنزاع بين العلماء (١) .

ويعرف أبو حيان علم القياس بقوله قال بعض الأوائل لنا عِلْمان: أحدهما عِلْم محض ، كعلمنا بالأشياء الأوائل بلا روية ولا فكر ولنا عِلْم فكرى ، مثل عِلْم القياس الذى يستنبط به الشيء من شيء آخر (٢) ولفظة القياس وردت عند أبي حيان فى أماكن كثيرة جدًا من كتبه ورسائله وقد شرح معنى القياس وبين أقسامه وما يتعلق به من مسائل دينية ولغوية وسوف نستعرض هذه النصوص التي جاءت فيها لفظة القياس الذى يعتبر مصدرًا مهما من مصادر الأحكام ، ولم يخل إمام من الأئمة سواء أكان من أهل الرأى أم الحديث من القول بالرأى (٢) ، وإن كان أهل العراق قد استكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأى ومقدم جماعتهم الذى استقر المذهب فيه وفى أصحابه أبو حنيفة (٤) ، وللتوحيدى نص عن أبي حنيفة يقول فيه ذاكرًا لفظة القياس : وكان أبو حنيفة صاحب الرأى والقياس حنيفة يقول فيه ذاكرًا لفظة القياس : وكان أبو حنيفة صاحب الرأى والقياس خزازًا (٥)

ولفظة القياس يذكرها أبو حيان شارحًا معناها الفقهى ومبينًا أنواع القياس وأقسامه فيقول: القياس ينقسم وأقسامه فيقول: القياس ينقسم ثلاثة أقسام: جَليّ ، وواضح ، وخفيّ ، فالجليّ لا يرد الشرع بخلافه ، مثل: ﴿ ولا تقل لهما أفّ ﴾ والواضح أن يرد الشرع بخلافه مثل العبد قياس الأمة ، لعلة الرق، والنبيذ قياس الحمر لعلة الشدة (١) ، وفي نص آخر يقول أبو حيان محددًا

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ . (٢) المقابسات ص ٣٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) ضحى الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ .
 (٤) المقدمة ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٤ . (٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٨٣ .

أقسام القياس ، والقياس قياسان : قياس جليّ وقياس خفيّ ، فالجليّ ما لا يتجاذب فيه ، والقياس الحفيّ ما تتجاذبه الأصول ، كالجناية على العبد(١) ، ويعِرف أبو حيان لفظة القياس بقوله : وإنما كان العلم حقا ، والاجتهاد في طلبه مخلصًا والقياس فيه صوابًا وبذل السعى دونه محمودًا(٢) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القياس بمعناها العام المستنبط من النص : وإذا صح لك النظر في حاشية من حواشي أسباب العالم ، وأمور الكون بمثال واضح ، أو قياس مستنبط أو علة ظاهرة ، أو سبب قائم ، فانتبه إليه ،واعتكف عليه (٣) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القياس بمعنى التقدير : وأضف إلى الغائب أثرًا من الشاهد حتى يبيّن لك القياس ، فإن العالم متلبس أعنى أن بلد الحس متاحم لبلد العقل(1) . ويشرح أبو حيان لفظة القياس بلغة المنطقيين فيقول : والعيان العقلي فوق القياس الحسيّ لأن العقل مولى والحس عبد (٥) ، ويحدثنا أبو حيان عن طائفة من العلماء توسعوا في الأحذ بالقياس والرأى . فيقول عن هؤلاء الفقهاء الآخذين بالقياس مبينًا أصنافهم ذاكرًا لفظة القياس بمعنى أصل من أصول الفقه المختلف فيها: ولو حمل الأمر رأيهم في جميع أركان الشريعة سقط ثلثا الشريعة وحصل الثلث ، وما أحوج الناظر في الدين إلى خَسن الظن واليقين ، وإلى متن متين فيه ، فإنه متى حاول معرفة كل شيء پالرأى والقياس كل ومل ، ومتى استرسل مع كل شيء زل وضل ، والاعتدال بينهما الجمع بين الرأى والأثر والقياس والخبر ، مع التخفف إلى ما بان وأشرق ، والتوقف عما أبهم وأغلق (١) ويقول أيضا في حديثه عن الفقهاء الذين توسعوا في الأخذ بالقياس : المتكلمون لا يرضون بهذا الجواب-وهو تعليق على

(٢) المقابسات ص ٦٤ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٥١٨ .

<sup>(</sup>٣) البصائر واللخائر ج ١ ص ١٨٩ . (٤) رسالة الحياة ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥) رسالة الحياة ص ٦٦ . (٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ٩٨ .

أهل الجنة وأهل النار إذ أن أهل الجنة نووا أن يطيعوه أبدا ، وأن أهل النار نووا أن يعصوه أبدا ، فلذلك صاروا مخلدين-ولا يعجبون به ، ولا يميلون إليه ، وما أكثر ما يزيفون الرواية ، ويقدحون في الأثر ويستبدون بالرأى ، ويفزعون إلى القياس (١) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القياس: ليس للتقليد وجه إذا كانت الرواية شائعة والقياس مطردًا(٢) . معنى القياس هنا اعتبار الشيء بنظيره .

و في حديث أبي حيان عن القياس يذكر لنا بعض المسائل الفقهية. وترد لفظة القياس بمعناها الفقهي : وهو القياس الشرعي فيقول : قال والحرام في السمع على ضربين : منه حرام لعلة فما كان منهما لم يكن لأحد أن يقيس عليه ، وليس فيه متعلق ، وما كان ذا علة بالقياس ، إن كل شيء فيه تلك العلة إنه حرام مثله  $^{(7)}$  ، ويذكر أبو حيان لفظة القياس مع ألفاظ فقهية متنوعة تعنى بالأحكام وأدلتها التي اختلف المجتهدون في فهمها وتأويلها فإذا اختلف المجتهدون في حكم لاختلاف الأدلة فيه ولم يرد فيه نص صريح ولم يسبق فيه إجماع من قبل قاسوا الأمور بأشباهها وألحقوا المثيل بمثيله('') ، والألفاظ التي يذكرها أبو حيان مع لفظة القياس وهي الحجة والدليل والبرهان وغيرها من الألفاظ الفقهية الأخرى التي جاءت على لسان الطيرى في سؤاله لأبي حيان أن يحدثه عن أبي حامد المروروذي فيقول: قال أبو الحسن إسحاق الطبرى: ارسم لنا كلامًا خفيفًا في الدليل والحجة ، والبرهان ، والبيان ، والقياش والعلة والحكم (°° . فيجيب أبو حيان على سؤال الطبرى: الدليل ما سلكك إلى المطلوب، والحجة ما وثقك من نفسه، والبرهان ما أحدث البقين ، والبيان ما انكشف به الملتبس والقياس ما أعارك مشبهه من غيره أو استعار شبه غيره في نفسه (٦) .

(٢) مثالب الوزيرين ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) الكليات لأبي البقاء ج ٤ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٧٤٢.

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ١٥١ .

ويستخدم أبو حيان لفظة القياس في مجالات دلالية متعددة ، بالإضافة إلى استخدامها في مجال الألفاظ الفقهية فيذكر في كتاباته لفظة القياس في مجال الفلسفة والمنطق وفي مجال اللغة . ففي مجال الفلسفة يذكر أبو حيان مصطلحات القياس الأنسى والقياس البرهاني ، فيقول في مقابساته ذاكرًا القياس الأنسى وذلك في حديثه عن العلل والأشياء ونظرة جالينوس في هذه المسألة : عن علتين إحداهما موضوعة لذاك ومطبوعة على ذاك ، والأخرى بدينها فيها ، ويضيفها إليها ، ويشبهها بها ، اقتداء بالعقل بالبشرى ، وتصرفًا بالقياس الأنسى ، وإثارة للحكمة الإلهية (۱) ويذكر مصطلح القياس البرهاني فيقول مخاطبًا الصاحب : اتصل بي جعلني الله فداك أن رجلًا من إخوانك أشار عليك تكميل فضائلك وتقويتها بمعرفة شيء من القياس البرهاني وطمأنينك إليه (۱) ، ويقول أيضا في مقابساته ذاكرًا من الأولى برهاني ، والقياس المدلول عليه من الأخرى بياني (۱) . وهذه الأنواع من القياس الأنسيّ والبرهانيّ التي يذكرها أبو حيان في مجال الفلسفة والمنطق ، ويقول أيضًا ذاكرًا لفظة القياس واستخداماتها في مجال الفلسفة : ولكني أخط به الهندسة وأقيم عليها البرهان بالقياس والفلسفة (۱)

ترد لفظة القياس بمعنى التقدير في نص لأبي حيان يقول فيه : إذا وجد شيئا أبيضًا حكم بأنه أبيض بلا فكر ولا قياس<sup>(٥)</sup> . ويشرح أبو حيان هذا النص فيقول ذاكرًا أفق القياس : وأما الاختيار فيوافق الفكر ، كقولك : النفس لا تموت فهذا قول اختياري بعد الفكر ، فإن كان هذا هكذا فالاختيار ليس بقياس ولكنه أفق

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٣٩ . (٢) مثالب الوزيرين ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٤٣٩ . (٤) مثالب الوزيرين ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٤١ .

القياس (١) ، وفي نص آخر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة قياس بمعنى الشبيه والنظير : ما السبب في أن الناس يقولون : هذا الهواء أطيب من ذلك الهواء وذلك الماء أعذب من الماء ، وتربة بلد كذا وكذا أصلب من تربة كذا ؟ ثم لا يقولون في قياس هذا : بلد كذا تارة أجود وأحسن وأصفى ، أو أشد حرَّا وإحراقا وأعظم لهيًا (٢) . وترد لفظة القياس في نص لأبي حيان بمعنى التقدير وفي هذا المعنى يقول في إشاراته : وأى عزلما يتبذله الليل والنهار ! وأى عز لما يتخونه القياس والمقدار (٦) . وفي مجال اللغة يذكر أبو حيان لفظة القياس فيقول : هذا فن لا تستغنى –أعزك الله—عنه عند موازنة الكلام وتشقيق اللفظ ، وإيضاح المراد ، وتمييز المتشابه فقس على بابه بالقياس الصحيح ، والسماع الفصيح (٤) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القياس في هذا المجال اللغوى : فرق يتوسط بين الصواب حيان ذاكرًا لفظة القياس في هذا المجال اللغوى : فرق يتوسط بين الصواب قارئًا يقرأ على غير وجه الصواب فساءه ذلك ، فتقدم إلى أبي الأسود الدؤلي حتى قارئًا يقرأ على غير وجه الصواب فساءه ذلك ، فتقدم إلى أبي الأسود الدؤلي حتى وضع للناس أصلًا ومثالًا وبابًا وقياسًا (٥) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القياس فى نصوصه بمعناها الخاص باللغة : سئل بعض العلماء بالنحو واللغة فقيل له : أيستمر القياس فى جميع ما يذهب إليه فى الألفاظ فقال : لا . فقال السائل : فينكسر القياس فى جميع ذلك ؟ فقال : لا . فقيل له : فما السبب ؟ فقال : لا أدرى ، ولكن القياس يفزع إليه فى موضع ، ويفرع منه فى موضع (1) . ونذكر مثالًا على القياس فى اللغة وفنونها فى مثل قول أبى حيان : لا يقال فى عذلته بالذال منقوطة ، العذل هنا لم يسمع ، والقياس فيه

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٤١ . (٢) الهوامل والشوامل ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١٧٨ ، ويعاد نفس النص فى ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ٩٩ . (٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) الهوامل والشوامل ص ٢٩٣ .

م ذول(١)، وهناك أمثلة كثيرة جدًا لا يمكن إيرادها هنا وسوف نتناولها عند الحديث عن المصطلحات اللغوية وما للقياس معها من شأن ، وقد أفرد التوحيدي للقياس المتعلق بأمور اللغة صفحات وصفحات ، ومن المادة « قيس » وردت عند أبي حيان اشتقاقات متنوعة مثل مقيس ومقيسة ومقاييس ومقايسة ، وقياس وقياسية وكذلك وردت الأفعال يقيس ويقاس ويقايس في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان بمعنى قدر ويقدر على مثاله .

يرد الفعل يقيس بمعنى يقدر في نص للتوحيدي يقول فيه: وكنت كأني رجل من النظارة ، وكان يظن الظن ثم يقيس عليه(٢) ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا الفعلِ يقيس بهذا المعنى: وإنما ترسم هذه الأسماء والألقاب ما دمت تتصفح الأمور، وتقيس بعضها ببعضها ، وتستعمل أسماءها ، وتثبت صفاتها (٢) ويذكر الفعل يقايس بمعنى يقدر فيقول: وما كاد يكون منه إلى سنة وسنين لأنه يفلي الأحوال فليًا ويجلوها جلوًا ، فيقايس بينها قياسًا ، ويلتقط من الناس لفظًا لفظًا (٤٠) ، والفعل يقاس بمعنى يماثل يرد عند التوحيدي بقوله: ولعمري ما حل ذنب يقاس إلى فضلك والعظم جرم يضاف إلى صفحك (٥) ، والفعل قسّ بمعنى قدر يذكره أبو حيان في نص له فيقول: وإيضاح المراد، وتمييز المتشابه فقسّ على بابه بالقياس الصحيح (٦) .

والفعل يقيسوا يرد في قول أبي حيان ردا على الخثعمي في حديثه عن ابن عباد: زعم أنه إنما منع المذكرين والقُصاص لئلا يفشوا الحشو والتشبيه ، ولئلا يقيسوا عليه الصغير والكبير (٧) و من الاشتقاقات التي ذكرها أبو حيان من المادة «قيس»

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والدحائر ج ٣ ص ٢٠٧ . (٤) المقابسات ص ٧٢ . (٣) المقابسات ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٦) الىصائر والذخائر ج ١ ص ٩٩ . (٥) الصداقة والصديق ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>۷) مثالب الوزيرين ص ۱۱۷ .

لفظة مقاييس فترد هذه اللفظة فى حديثه عن فئة من الفقهاء فيقول: يظنون أن التوحيد لا يصبح إلَّا بنظرهم ، والدين لا يثبت إلا بنصرتهم ، والحق لا يعرف إلا بمقاييسهم (۱) ، ويقول أيضا: والله تعالى أجل من أن يصح توحيده عقول خلقه ومقاييس عباده (۱) . وهذه اللفظة لم ترد فى اللسان عند تناوله المادة (قى س) ويذكر أبو حيان لفظة قيَّس فى تساؤلاته عن الحال التي ليس للعلم فيها نسب فيقول: فكيف يستطاع الامتلاء بها على صحة الإرادة والحقيقة والقيس ؟ (۱) ومعنى القيس يفسره صاحب اللسان بالشدة ، ومنه امرؤ القيس أى رجل الشدة (۱).

ولفظة مُقايسة ترد عند أبى حيان فى نص يقول فيه: هذا كله سماع بعد تحكيك ومُدارسة وتصحيح ، ومُقايسة () والمُقايسة مفاعلة من القياس وجاء فى اللسان: المُقايسة تجرى مجرى المقاساة التى هى معالجة الأمر الشديد ومكابدته وهو مقلوب حينئذ () ، وهناك اشتقاقات أخرى ترد عند أبى حيان من المادة (قىس) ، وهى مُقيس ومُقيسة وقياسية وقياس وقد ذكر أبو حيان هذه الاشتقاقات فى نصوص متعددة أذكر مثالا على كل منها مثل لفظة مُقيس جاءت فى نص لأبى حيان يقول فيه شارحًا مسألة لغوية قال نحوى لرجل: أتشعر حمارك ؟ أى تعلقه الشعير ، سألت الثقة عن هذا فقال: هو منكر ، ولعله مُقيس على كلام العرب وهو مجهول الأصل ()

ولفظة مُقيسة يذكرها أبو حيان في شرحه لمسألة لغوية أيضا فيقول: والمروءة

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٤) اللسان سج ٣ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ج ٣ ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذحائر جـ ١ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٣٦ .

هى الإنسانية لم تسمع من العرب لكنها مقيسة بالتوليد على كلامهم (١) ، ويذكر لفظة قياسيّة وهى هيئة القياس فيقول : والمعانى قد تنتظم فى أماكن وأسماؤها منتشرة ، ولهذا احتيج إلى الآلة المنطقية والأمثلة القياسية فى الأمور الجزئية (٢) .

ولفظة قياسي نسبة إلى قياس يقول أبو حيان ذاكرًا هذه اللفظة مخاطبًا ابن ثوابة الكاتب فيقول: إنك رجل بحمد الله ومنه ، ذو أدب وفصاحة وبراعة وبلاغة فلو أكملت فضائلك بأن تضيف إليها معرفة البرهان القياسي (٦) وهذه الاشتقاقات لم ترد في اللسان ما عدا لفظة مُقايسة فهي ، إذن اشتقاقات جديدة استخدمت عند أبي حيان .

أما موقف العلماء ورجال الدين من القياس وهو الذي يعنينا هنا في مجال حديثنا عن الألفاظ الفقهية وكيف أن جمهور الفقهاء يعتبر حجية القياس في أنه دليل من أدلة الأحكام وهو يفيد غلبة الظن فيكون حجة يجب العمل به إذ هو يستند إلى علة حقيقية ظاهرة ويتفق العمل به مع مقاصد الشريعة الأصلية ، ولكن الفقهاء تفاوتوا في الأخذ به بين مضيق وموسع وأنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص (٤) . .

يتضح ثما تقدم من نصوص أبى حيان المتضمنة للفظة القياس أن هذه اللفظة جاءت عند أبى حيان بالمعنى اللغوى العام وهو التقدير (٥) والتشبيه (١) أى تشبيه الشيء بالشيء بالشيء . وجاءت بالمعنى الاصطلاحى الخاص (٧) بالفقة والمنطق وعلم

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٩٩ . (٢) رسالة الحياة ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص ١٥٧ . (٤) المقدمة ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ٤٤٣ . (٦) مثالب الوزيرين ص ٤٦ ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٤٣١ ، جـ ١ ص ١٨٩ ، جـ ٢ ص ١٣٤ .

اللغة . وهذا المعنى الاصطلاحى للفظة القياس هو الأكثر ورودًا في كتابات أبي حيان . ولم نجد هذا المعنى في اللسان عند تناوله للمادة « قيس » فلفظة القياس جديدة في معناها عند أبي حيان . وذكر أبو حيان في كتاباته بعض الاشتقاقات من المادة « قيس » مثل مقيس ، ومقيسة ، ومقاييس ، وقياسيّ نسبة إلى القياس وقياسيّة وهي الهيئة التي تجعل القياس ضروري النتيجة بيئًا (۱۱ ) ، وهذه المجموعة من الاشتقاقات التي جاءت في كتابات أبي حيان لم يرد ذكرها عند صاحب اللسان عند تناوله للمادة « قيس » فهي إذن اشتقاقات أو ألفاظ جديدة في معناها ومبناها عند أبي حيان نتيجة لكثرة استخدامها في عصره . وفي مجال التغير الدلالي يلاحظ أن لفظة القياس من الألفاظ العامة التي تخصصت دلالتها في القرن الثاني الهجري وقد دلت نصوص أبي حيان على تخصيص دلالة لفظة القياس في ذلك العصر بعد أن استخدمت هذه اللفظة مصطلحًا في الفقه والمنطق وعلم اللغة .

#### (٥) الاجتهـــاد:

لفظة الاجتهاد من الألفاظ الفقهية التي لعبت دورًا كبيرًا في الحياة الثقافية في العصر العباسي وكان من أكبر مظاهر هذا العصر القول بسد باب الاجتهاد ، ولم يكن سده بناء على مجلس اجتمع فيه الفقهاء وقرروا فيه إقفال باب الاجتهاد إنما كان شعورًا عامًا بالضعف والنقص ، ونوعًا من التقديس للفقهاء السابقين . ومن ذلك الحين ، أعنى القرن الرابع الهجرى ، وقد سير التشريع الإسلامي ومضى عصر الابتكار ، وبدأ عصر التحجر ، وأصبح الفقيه لا يستطيع الحكم في مسألة إلا إذا كانت مسألة جزئية تطبيقًا على قاعدة كلية ، قالها إمامه من قبله . وهذا هو الذي يسمى اجتهاد مذهب. أما قبل ذلك فكان الاجتهاد مباحًا، ولم يكن مقصورًا على يسمى اجتهاد مذهب. أما قبل ذلك فكان الاجتهاد مباحًا، ولم يكن مقصورًا على

<sup>(</sup>١) المعجم الفلسمي جـ ٢ ص ٢١١ .

المذاهب الأربعة ، بل حكى أن بعض العلماء كان لا يرضى أن يتبع مذهبًا من المذاهب بل يجتهد لنفسه . ولكن تغير هذا الأمر في أوائل القرن الرابع الهجرى فتجمدت المذاهب ، واقتصر فيها على المذاهب الأربعة (١١) .

واقتصر الناس في هذا العصر على تقليد الأئمة الأربعة ومنعوا تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مؤداة باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة ، فأقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول الملة وأجرى الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الحلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية وجرت بينهم مناظرات في المنصوص الشرعية والأصول الفقهية وجرت بينهم مناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه ، ومدعى الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده (۲) . هذا ما كان من أمر الاجتهاد في ذلك العصر أى القرن الرابع الهجرى حيث صار مذهب كل إمام من الأثمة الأربعة علمًا مخصوصًا عند أهل مذهبة ، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد .

والاجتهاد في اللغة بذل الوسع والمجهود وهو افتعال من الجهد<sup>(7)</sup> وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي<sup>(3)</sup> ويفسر التهانوى في كشافه ما قاله الأصوليون عن لفظة الاجتهاد فيقول: قولهم استفراغ الوسع معناه بذلك تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وهو كالجنس، وقيل الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه وسعه، وقيد الظن احتراز من القطع إذ لا اجتهاد في القطعيات، وقيد شرعى احتراز عن

(٣) اللسان ج ١ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٤٥٦ ، ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني ص ٨ .

<sup>(</sup>١) ظهر الإسلام أحمد أمين ج٢ ص ٧ .

# الأحكام النقلية والحسية(١)

ولفظة الاجتهاد ترد في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان بالمعنى الفقهي ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في بصائره ذاكرًا لفظة الاجتهاد : ومتى فرع للعباس في ترتيب الناس ، يكفيه أنه لم يدخل الشوري ، و لم يشهد بدرًا ، و لم يبادر الحظ بالاستبصار في الدين ولا بالرأى في الدنيا ، وحقه موفور ، ومكانه من الشيخوخة ، والتقدم مشهور ، ولكن أين الفقه ، والـورع والاجتهاد والسبق ؟(٢) ، ويقول أبو حيان أيضا في بصائره ذاكرًا لفظة الاجتهاد بالمعنى الفقهي : قال الحسن بن عثمان القنطري دفنت كتبي وأقبلت على العبادة ، والتشمير ، والاجتهاد (٢) وترد لفظة الاجتهاد بهذا المعنى الفقهي في نص لأبي حيان من كتاب الإمتاع والمؤانسة يقول فيه مخاطبًا ابن يعيش: انثر علينا درر هذه الطائفة التي تميل إليها بالاعتقاد وإن كنا نقع دونها بالاجتهاد (٤) ويذكر أبو حيان لفظة الاجتهاد بمعناها العام وهو بذل الوسع فيقول : وتحصيل الحكمة اجتهاد من لا يرى لكونه فائدة إلا بها (٥) ، وفي جواب له عن معنى الحكمة قال التوحيدي ذاكرًا لفظة الاجتهاد بمعناها اللغوي : القيام بحقائق الاعتقاد في العلم ، والتناهي في الاجتهاد ببذل الوسع في صلاح العمل(٢) ، ويقول في تعريفه لحد الصداقة والصديق موردًا لفظة الاجتهاد في قوله : فإن هذا الحد إذا لحظ أفقه العلى سلك إليه بالهمة الشريفة ، والعزيمة التامة ، والحد البليغ ، والاجتهاد المستخرج للوسع(٧) ،

<sup>(</sup>۱) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ۱ ص ۲۸۰ ، ص ۲۸۱ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٢١٦ . (٣) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢١٨ . (٥) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٤٧٢ . (٧) المقابسات ص ٤٥٠ .

ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الاجتهاد بمعناها العام : إنما كان العلم حقا ، َ والاجتهاد في طلبه مخلصا ، والقياس فيه صوابا<sup>(١)</sup> .

ويقول أيضا: واصرف عناية اجتهادك ونهاية سعيك ، وبليغ كدحك فى اقتباس العلم (٢) ، وفى نص له من إشاراته الإلهية يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاجتهاد: فإن رأيت الرشد والغبطة والسرور والحبور والتمام والعزة والعظمة فى ذلك فزد فى اجتهادك ، وتصف فى اعتقادك (٣) .

وفى نص من نصوصه يذكر أبو حيان لفظة الاجتهاد بمعنى القياس فيقول: اللغة قد عرفتها بالمنشأ والوراثة والمعانى نقرت عنها بالنظر والرأى والاعتقاب والاجتهاد (1).

ونختم نصوص التوحيدى عن لفظة الاجتهاد – هذا المصطلح الفقهى – فى نص له من مثالبه يقول فيه : وأرجع فأقول : وما خلا الناس منذ قامت الدنيا من تقصير واجتهاد ، وبلوغ الغاية  $^{(o)}$  ، وجاء الفعل اجتهد فى نصوص عديدة لأبى حيان بمعنى جد فى طلب الأمر وسوف أذكر مثالين لتوضيح هذا الفعل ، ففى أحد النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا الفعل اجتهد فى مناجاته : اجتهد أن تعرف الحق عند إيرادك وإصدارك  $^{(r)}$ .

وقال أبو حيان موردًا الفعل اجتهد فى قوله به ما أشك فى أطراف زلت عنى عند اختلاسها وإقباسها ، وقد ثقفت الجواب عنها على أوجه أنا أجتهد فى الإعراب عنها فى هذا الموضع بمبلغ وسعى(٧) . والاجتهاد بمفهومه العام اختلفت

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٢ ص ر .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ١٣٩ .

الآراء في تحديده بالنسبة للقياس وحول هذا الموضوع تحدث الكثيرون ، ففي كتاب الفروق يذكر أبو هلال العسكرى آراء علماء الدين في الفرق بين القياس والاجتهاد فيقول : الفقهاء يقولون القياس حمل الفرع على الأصل لعلة الحكم ، والاجتهاد موضوع في أصل اللغة لبذل المجهود ، وهو عند المتكلمين ما يقتضى غلبة الظن في الأحكام التي كل مجتهد فيها مصيب ولهذا يقولون قال أهل الاجتهاد كذا وقال أهل القياس كذا فيفرقون بينهما ، فعلى هذا الاجتهاد أعم من القياس لأنه يحتوى على القياس وغيره ، وقال بعض الفقهاء : الاجتهاد بذل المجهود في تعرف حكم الحادثة من النص لا بظاهره ولا فحواه . وقال الشافعي : الاجتهاد والقياس واحد (۱) وفي الكليات يقول أبو البقاء : الاجتهاد قد يكون مورد النص ، والقياس شرطه فقد النص . فالاجتهاد يوجد بدون قياس ولا يوجد القياس بدون اجتهاد (۱) ومصطفى عبد الرزاق يعتبر الاجتهاد مرادفًا للقياس والاستحسان والاستنباط (۳) والعجيب أن يرادف الأستاذ عبد الرزاق بين هذه الألفاظ وهي مختلفة المفاهيم ويجعلها تعبر عن مفهوم واحد .

يتضح مما تقدم أن لفظة الاجتهاد جاءت عند أبى حيان بالمعنى العام، وبالمعنى الاحتماد عن صاحب اللسان في تعريفه لهذه اللفظة إلا أنه وضح معنى الاجتهاد كمصطلح فقهى .

وفى التغير الدلالى يتضح لنا أن لفظة الاجتهاد من جهد يجهد إذا تعب ، ولا يكون إلَّا في حمل الأشياء التي فيها ثقل . ومن هذا المعنى دل الاجتهاد في الفِقْه

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة ص ٧٠ . (٢) الكليات لأبي البقاء ج ١ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) تمهيد تاريخ الفلسفة الإسلامية . مصطفى عبد الرزاق ص ١٣٨ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

على تحمل الفقيه التعب والمشقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد وذلك بتحصيل ظن بحكم شرعى . فالاجتهاد من الألفاظ العامة التي تخصصت دلالتها بعد ظهور الإسلام . ويبين أبو حيان في نصوصه المتضمنة لهذه اللفظة تخصيص دلالة لفظة الاجتهاد بعد أن استخدمت مصطلحا في الفقه .

※ ※ ※

#### ثالثا: المصطلحات الخاصة بالعقيدة:

مصطلحات العقيدة (٤٧) كلمة وهي :

احتجاج ، استنباط ، استدلال ، اعتقاد ، اعتقادات ، إلحاد ، الإلهية ، إلهى ، الإلهيات إلهية ، الألوهية ، باطن ، بطانة ، بواطن ، تأول ، تأول ، تأويل ، تأويلات ، تفسير ، تقدس ، تقديس ، توحيد ، توحيدية ، ظاهر ، ظاهرة ، ظاهرى ، ظواهر ، ظهارة ، عقائد ، عقيدة ، علم الكلام ، قدس ، قدسى ، قدسية ، كلام ، متأول ، متقدس ، مستنبط ، معتقد ، مقال ، مقالة ، مقالات ، مقدسة ، مقدسون ، ملحد ، ملحدون ، ملحدة .

وفيما يلى جدول بنسبة شيوع هذه المصطلحات فى كتابات أبى حيان :

\* \* \*

| الكلمة ورودها الكلمة ورودها ورودوها ورودوا ورودوا ورودوا ورودا ورودوا ورودوا ورودوا ورودالا ورودوا ورودوا ورودوا ورودوا  | <del></del> | <del></del>   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----|----------|
| ظاهر         ۱۳۷         الإهبات         ٥           باطن         ۲۹         ظاهر         ٥           الإهباة         ۸۸         إلاهباة         ٥           توحيد         ٤         بواطن         ٤           تأويل         ۸٥         ظاهرة         ٤           تأويل         ۸٦         ملحد         ٤           مقال         ۳۳         مقدس         ۳           إلامي         ۳         احتجاج         ٤           إلامي         ۳         احتجاج         ٤           إلامي         ۳         احتجاج         ٤           إلامي         ۳         الألوهية         ۳           إلامي         ١         الألوهية         ۲           المحدون         ١         المحدون         ١           المحدة         ١         المحدة         ١           المحدة         ١         المحدة         ١           المحدة         ١         المحدة         ١           المحدة         ١         المحدة         ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | الكلمة        |     | الكلمة . |
| باطن       ٩٢       ظواهر       ٥         الإلهية       ٩٢       إلالهية       ٥         توحيد       ٤٧       بواطن       ٤         تأويل       ٨٨       ظاهرة       ٤         تأويل       ٨٨       طاهرة       ٤         تقدس       ٣٨       ملحدة       ٤         مقال       ٣١       احتجاج       ٤         استنباط       ٢٧       مقدس       ٢         امتنباط       ١٠       بطانة       ٢         امتعده       ١٠       ملحدة       ١         متقدس       ١       طهارة       ١         استنباط       ٢       خلهارة       ١         استنباط       ١       خلهارة       ١         استنبط       ١       خلهارة       ١         استنبط       ٢       خلهارة       ١         امتقدس       ١       خلسي       ١         املحدة       ١       اسلحدة       ١         املحدة       ١       اسلحدة       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ورودها      |               |     |          |
| الإلهية الإلهية الإلهية الوطن | ٥           | الإلهيات      | ١٣٧ | ظاهر     |
| توحيد         ٧٤         بواطن         ٤           تأويل         ٨٥         ظاهرة         ٤           تفسير         ٨٨         ملحد         ٤           مقال         ٣٦         مقادات         ٤           قدس         ٣١         مقدس         ٣           الإلحى         ٣١         مقدس         ٣           مقال         ٢٠         مقدس         ٢           استنباط         ١٠         ملحدون         ٢           عقیدة         ١٠         ملحدون         ٢           کلام         ١٠         ملحدون         ٢           معتقد         ١٠         متقدس         ١           استدلال         ٧         ظاهرى         ١           متأول         ٢         علم الكلام         ١           مقدسة         ٢         ملحدة         ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥           | ظواهر         | 9 7 | باطن     |
| تأويل         ٥٨         طاهرة         ٤           تفسير         ٣٨         ملحد         ٤           مقال         ٣٢         اعتقادات         ٤           الإلحى         ٣١         مقدس         ٣           الإلحى         ٣١         الألوهية         ٢           استنباط         ٧٧         مقدس         ٢           اعتقاد         ٢٠         بطانة         ٢           احتقاد         ١٠         بطانة         ٢           كلام         ١٠         ملحدون         ٢           مقالات         ١٠         ملحدون         ٢           امحدین         ١٠         ملحدون         ٢           امدین         ١٠         ملحدون         ١٠           امدین         ١٠         ملاحدة         ١٠           امدین         ١٠         ملحدة         ١           امدین         ١٠         ملحدة         ١           امدین         ١٠         ملحدة         ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥           | إلالهية       | ٨٨  | الإلهية  |
| تفسیر         ۳۸         ملحد         غ           مقالة         ۳۳         احتجاج         غ           قدس         ۳۱         اعتقادات         ۹           الإلى         ۱۳         الألوهية         ۲           استنباط         ۲۷         مقدسون         ۲           استنباط         ۱۷         مقدسة         ۲           اعقیدة         ۱۷         بطانة         ۲           کلام         ۱         ملحدون         ۲           مقائد         ۱         ملحدة         ۱           المحدة         ۱         المحدة         ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤           | بواطن         | ٧٤  | توحيد    |
| مقالة       ٣٣       احتجاج       ١         قدس       ٣١       مقدس       ٣         الإلمى       ٣١       الإلمى       ١         الإلى       ١       الألوهية       ١         استنباط       ١٧       مقدسة       ١         احتقاد       ١       بطانة       ١         احتقاد       ١       بطانة       ١         كلام       ١       بالحدون       ١         مقالات       ١       ملحدون       ١         معتقد       ١       متقدس       ١         الجاد       ١       خلهارة       ١         المحدة       ١       المحدة       ١         المحدة       ١       المحدة       ١         المقدسة       ١       المحدة       ١         المقدسة       ١       المحدة       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤           | ظاهرة         | ٥٨  | تأويل    |
| قدس ۲۲ اعتقادات ٤ الإلهى ١٦ مقدس ٣١ الألوهية ٢ الألوهية ٢ الألوهية ٢ الألوهية ٢ المتنباط ٢٠ مقدسون ٢ اعتقاد ٤ تقدس ٢ اعتقاد ٢ اعتقاد ٢ اعتقاد ٢ اعتقاد ٢ المحدون ١ ال | ٤           | ملحد          | ٣٨  | تفسير    |
| الإلحى الإلحى الإلحى الإلحى الإلحى الإلحى الإلا الألوهية الال الإلوهية الإلى الإلى الألوهية الإلى الإلى الإلى القلام الكلام المحلون الإلى المحلون المحلول | ٤           | احتجاج        | ٣٣  | مقالة    |
| مقال       استنباط       ۱۷       مقدسون       ۲         استنباط       ۲۷       مقدسون       ۲         اعتقاد       ۱۷       بطانة       ۲         عقیدة       ۱۷       بطانة       ۲         کلام       ۱۱       ملحدون       ۲         مقالات       ۱       ملحدة       ۱         معتقد       ۷       متقدس       ۱         الحدة       ۷       طهارة       ۱         المحدة       ۱       المحدة       ۱         المعدسة       ۱       المحدة       ۱         المعدسة       ۱       المحدة       ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤           | اعتقادات      | ٣٢  | قدس      |
| مقال       ۳۱       الألوهية       ۲         استنباط       ۲۷       مقدسون       ۲         اعتقاد       ۲       بطانة       ۲         عقیدة       ۱۷       بطانة       ۲         کلام       ۱       عقائد       ۲         مقالات       ۱       ملحدة       ۲         معتقد       ۷       متقدس       ۱         ا مستنبط       ۲       قدسی       ۱         ا متأول       ۲       قدسی       ۱         مقدسة       ۲       قدسی       ۱         تقاریب       ۱       ملحدة       ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣           |               | ۳۱  | الإلهى   |
| اعتقاد ۲۶ تقدس ۲ عقیدة ۲۷ بطانة ۲ عقیدة ۲۰ عقائد ۲ کلام ۱۶ عقائد ۲ کلام مقالات ۱۰ ملحدون ۲ معتقد ۲ معتقد ۷ متقدس ۱ تأویلات ۷ ظهارة ۱ استدلال ۷ ظاهری ۱ قدسیة ۱ مستنبط ۲ قدسیة ۱ قدسی ۱ تأول ۲ قدسی ۱ قدسی ۱ تأول ۲ ملحدة ۲ ملحدة ۱ مقدسة ۲ ملحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲           | الألوهية      | ۳۱  |          |
| عقيدة ١٧ بطانة ٢<br>كلام ١٤ عقائد ٢<br>مقالات ١٠ ملحدون ٢<br>معتقد ٧ متقدس ١<br>تأويلات ٧ توحيدية ١<br>إلحاد ٧ ظهارة ١<br>استدلال ٧ ظهارة ١<br>مستنبط ٢ قدسية ١<br>متأول ٢ علم الكلام ١<br>تأول ٢ قدسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲           | مقدسون        | 44  | استنباط  |
| کلام       ۱۹       عقائد       ۲         مقالات       ۱۰       ملحدون       ۲         معتقد       ۷       متقدس       ۱         تأويلات       ۷       ظهارة       ۱         إلحاد       ۷       ظهارة       ۱         استدلال       ۷       ظاهری       ۱         مستنبط       ۲       قدسیة       ۱         متأول       ۲       قدسی       ۱         مقدسة       ۲       ملحدة       ۱         تقارب       ۵       ملحدة       ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲           | تقدس          | 7 8 | اعتقاد   |
| مقالات ۱، ملحدون ۲ معتقد معتقد ۷ تقدس ۱ تأويلات ۷ توحيدية ۱ إلحاد ۷ ظهارة ۱ استدلال ۷ ظاهری ۱ قدسية ۱ مستنبط ۲ قدسية ۱ تأول ۲ قدسی ۱ قدسی ۱ تأول ۲ ملحدة ۱ مقدسة ۲ ملحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲           | بطانة         | ١٧  | عقيدة    |
| معتقد ۷ توحیدیة ۱ توحیدیة ۱ توحیدیة ۱ الحاد ۷ ظهارة ۱ استدلال ۷ ظهارة ۱ مستنبط ۲ قدسیة ۱ مستنبط ۲ قدسیة ۱ تأول ۲ قدسی ۱ قدسی ۱ تأول ۲ قدسی ۱ مقدسة ۲ ملحدة ۱ مقدسة ۲ ملحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲           | عقائد         | ١٤  | كلام     |
| تأويلات       ۷       توحيدية       ۱         إلحاد       ۷       ظهارة       ۱         استدلال       ۷       ظاهرى       ۱         مستنبط       ٦       قدسية       ۱         متأول       ٦       قدسي       ۱         تأول       ٦       قدسي       ۱         مقدسة       ٦       ملحدة       ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲           | ملحدون        | ١.  | مقالات   |
| إلحاد       ٧       ظهارة       ١         استدلال       ٧       ظاهرى       ١         مستنبط       ٦       قدسية       ١         متأول       ٦       قدسي       ١         تأول       ٦       قدسي       ١         مقدسة       ٦       ملحدة       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١           | متقدس         | ٧   | معتقد    |
| إلحاد       ٧       ظهارة       ١         استدلال       ٧       ظاهرى       ١         مستنبط       ٦       قدسية       ١         متأول       ٦       قدسى       ١         تأول       ٦       قدسى       ١         مقدسة       ٦       ملحدة       ١         تقارب       ٥       المحدة       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | توحيدية       | ٧   | تأويلات  |
| استدلال ۷ ظاهری ۱<br>مستنبط ۲ قدسیة ۱<br>متأول ۲ علم الکلام ۱<br>تأول ۲ قدسی ۱<br>مقدسة ۲ ملحدة ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Y</b>    | ظهارة         | ٧   |          |
| متأول ۲ علم الكلام ۱<br>تأول ۲ قدسي ۱<br>مقدسة ۲ ملحدة ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١           | ظاهرى         | ٧   |          |
| تأول ۲ قدسی ۱<br>مقدسة ۲ ملحدة ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١           | قدسية         | ٦   | مستنبط   |
| تأول ۲ قدسی ۱<br>مقدسة ۲ ملحدة ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١           | علم الكلام    | ٦   | متأول    |
| مقدسة ۲ ملحدة ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١           |               | ٦   |          |
| تقدیس ٥ تقدیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١           | ملحدة         | ٦   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               | ٥   | تقديس    |
| المجموع الكلي ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٧          | المجموع الكلى |     |          |

وهذه المجموعة من المصطلحات الخاصة بالعقيدة قسمت إلى عشر مجموعات دلالية فرعية .

#### ثالثا: المصطلحات الخاصة بالعقيدة:

### (١) العقيدة / العقائد ، الاعتقاد / الاعتقادات / المعتقد :

ورد فى كتاب التعريفات « العقائد » ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل (۱) وقواعد العقائد هى أصل الأصول ومبنى الإسلام ومقدمة جميع الأحكام (۲) . والعقد نقيض الحل والعقد : العهد (۱) .

ولفظة العقيدة والجمع العقائد ذكرها أبو حيان في كتاباته شارحًا معناها ومعددًا عقائد من يدين بها من الأمم فقال : ألا ترى أن لغة الهند غير لغة الروم ، وكذلك الصناعة والعقيدة وما يجرى مجراهما فعلى هذا اشتركوا في الأخلاق واللغات ، والعقائد والصناعات ، وجر المنافع ودفع المضار ، في اختلافهم فيها بنوع ونوع (أ) ، ويضيف أبو حيان أنواعًا من البشر باختلاف صحة عقيدتهم فيقول واصفًا صحيح العقيدة : ومن وهب الله له عقلًا ، وكلفه الإقرار وألزمه الأمر ، والنهى ، فهو صحيح العقيدة ، ثابت الأساس (أ) ، ويقول أيضًا عن هذا الإنسان : ومن حيث هو ناطق هو إنسان عاقل حصيف ، ومن حيث يبلغ إلى مشاكهة الملك بقوة الاختيار البشرى ، والنور الإلهى –أعنى ينعت في حياته هذه التي وهبت له بدءًا ، بصحة العقيدة وصلاح العمل وصدق القول هو ملك (1) أما من فسدت عقيدته فيصفه أبو حيان بقوله : فأى عجب من أن تكون النفس التي

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>۲) مفتاح السعادة طاش كبرى زاده جـ ٣ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٥٥ . (٦) الإمتاع والمؤانسة ج ٣ ص ١١٣ .

استعبدتها الشهوات الغالبة ، والعقيدة الرديئة ، والأفعال القبيحة معوقة ممنوعة من الصعود إلى معانق الفلك ، ومخاوف النجوم ، وعالم الروح (۱) وقال أيضا في هذا المجال ، ذاكرًا لفظة العقيدة في وصفه لمعاصر له فقال : لقد جمع هذا الرجل فرق الحزى في جلدته حبث الطبع وسفه اللسان ، وفساد العقيدة (۱) ، ثم يذكر أبو حيان لفظة العقيدة في نصائحه المنتشرة بين طيات كتاباته فيقول : واعمل ما دام الإخلاص صاحبك ، واعتقد ما صحب اليقين عقيدتك (۱) ، وفي دعائه يذكر لفظة العقيدة مناجيا خالقه : وأسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي (۱) ، ويقول : أيضًا : وحلمي وانتباهي بالعقيدة والطوية ، وفكرى وذكرى بالمعرفة والتصفية (۰) .

ولفظة الجمع عقائد يذكرها أبو حيان فى نصوص عديدة من كتاباته أذكر منها هذا النص عن العقائد اليقينية ، يقول أبو حيان فى نصه : لأن النفس كما تستنير بالمعارف الصحيحة والعقائد اليقينية ، والحركات المعتدلة ، والأفعال الواجبة ، كذلك تصدأ وتظلم وتثوى بالجهالات الراكدة (١) ، وفى نص آخر يقول أبو حيان موردًا لفظة عقائد : العقول فى خفياتها أسرى ، والإحساس فى جلياتها فوضى مبددة ، والعقائد فى التنقير عنها منحلة (٧) .

كلمة العقيدة لم ترد في اللسان وأيضا في معظم المعاجم الأخرى ، وهناك بعض المعاجم ذكرت العقيدة والعقائد بإيجاز مثل التعريفات وأقرب الموارد .

والاعتقاد يعرفه أبو هلال العسكرى في كتابه الفروق فيقول: هو اسم لجنس

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص ز .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلمية ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) رسالة في علم الكتابة ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٣ .

<sup>(</sup>٦) رسالة الحياة ص ٦٥ .

الفعل على أي وجه وقع اعتقاده والأصل منه أنه مشبه بعقد الحَبْل والخيط فالعالم بالشيء على ما هو به كالعاقد المحكم لما عقده ، واسم الاعتقاد أجرى على العلم مجازًا وحقيقة العالم هو من يصح منه فعل ما علمه متيقنًا إذا كان قادرًا عليه (!) ، ويعرف التهانوي الاعتقاد في كشافه تعريفًا مستفيضًا فيقول : الاعتقاد له معتيان أحدهما المشهور وهو حكم ذهني حازم يقبل التشكيك والثاني الغير المشهور وهو حكم ذهني جازم أو راجح لا يقبل التشكيك ، والاعتقاد المشهور الظنّ . فالاعتقاد بالمعنى المشهور يقابل العِلْم وبالمعنى الغير المشهور يشتمل العِلْم ، ويطلق الاعتقاد على التصديق مطلقًا وهذا متداول مشهور (٢) ويقول أبو البقاء في الكليات : الاعتقاد هو إثبات الشيء بنفسه وهو التصور مع الحكم بخلاف اليقين (٢٦) ، ويقول الشرتوني في أقرب الموارد : الاعتقاد هو اطمئنان القلوب على شيء ما يجوز أن ينحل عنه والجمع اعتقادات وربما أطلقت الاعتقادات على ما يعتقد به من تعالم الدين. والمعتقد مصدر ميمي بمعنى الاعتقاد وما يعتقده الإنسان من أمور الدين (٤) . والعقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده ، ويراد منها الاعتقاد ، والمعتقد ، وجمعها عقائد ، والعقيدة أيضا هي الرأى المعترف به بين أفراد مذهب واحد وتطلق في الدين على ما يؤمن به الإنسان ويعتقده كوجود الله ، وبعثه الرسل والعقاب والثواب وغير هما<sup>(ه)</sup> .

ولفظة الاعتقاد يعرفها أبو حيان تعريفًا لغويًّا وحرفيًّا فيقول في هوامله: إن الاعتقاد افتعال من العَقْد ، يقال : عَقَد واعتقد ، والكلام عقد ، والتاء عرض لغرض ليس من سوس الكلمة ، فإذن هو فعل مضاف إلى العاقد الذي له عَقْد ،

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة أبو هلال العسكري ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ٤ ص ٩٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الكليات لأبي البقاء ج ١ ص ١٤١ . ﴿ ٤) أقرب الموارد للشرتوني ج ٢ ص ٨٠٩ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الفلسفي جـ ٢ ، ص ٩٢ .

والمعتقد له اعتقاد ، والمسألة لم تقع عن فعل ، وإنَّما وقعت عن العلم الذي له قوام بنفسه وانفصال عن العالم(١) .

ولفظة الاعتقاد والجمع اعتقادات يذكرها أبو حيان في نصوص متعددة من كتابًاته فيقول ذاكرًا لفظة اعتقاد : وقد اتفقت آراء الأوائل كلها على إصلاح السيرة ، وتصحيح الاعتقاد ، والسعى فيما يراه أثمر وأجدى(٢) ويقول أبو حيان في هوامله ذاكِرًا لفظة الاعتقاد بمعنى ما يعتقد به من أمور ذهنية : وعلى ذكر الله تعالى ، بم يحيط العلم من المشار إليه باختلاف الإشارات والعبارات ، أو هو شيء يلصق بالاعتقاد ؟ أهو مطلق لفظ بالإصلاح ؟ (٢) ويقول أيضا في الهوامل موردًا لفظة الاعتقاد مقترنة بالعلم : إن كان حد العلم اعتقاد الشيء على ما هو به فحد العالم أنه معتقد للشيء على ما هو به (٤) ويذكر أبو حيان لفظة الاعتقاد بمعنى الإيمان في نص من مقابساته ، فيقول : سئل ابن سوار ، في دكان ابن السمح بباب الطاق ، هل ما فيه الناس من السيرة ، وما هم عليه من الاعتقاد حق كله ، أو أكثره ، حق أو كله باطل ، أو أكثره ؟ (°) ويذكر لفظة الاعتقاد بمعناها الديني البحت فيقول : إنى حشوت وقتى بالظلف والتنزه اللذين يعمران حال النفس بالرياضة والتهذيب ثم رفعت التهمة من الاعتقاد والضمير التي تزلى الآفة وتذيب الخاطر وتضل الرأي<sup>(١)</sup> ويذكر سوء الاعتقاد فيقول : وكيف تتهم بسوء اعتقاد وقلة حفاظ ، وتوان عن رعاية عهد ، وقيام بحق ، وأنت من فرقك إلى قدمك فضل وخبر وجود ومجد وإحسانً وكرم ومعونة ورفد وإنعام (Y) . وفي نص لأبي حيان ترد لفظة الاعتقاد بمعنى الرأى أي الثقة برأى الشاهد فيقول على لسان الوزير

۲) المقابسات ص ۱٦٤ .

<sup>(</sup>٤). الهوامل والشوامل ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ١٦٤.

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١١٧ .

صاحب مجالس الإمتاع: وقال مرة أخرى: حدثني عن اعتقادك في أبي تمام والبحترى(١).

ولفظة الجمع الاعتقادات وردت عند أبي حيان بمعنى الآراء في نص من رسالة الحياة يصف فيه الشباب فيقول: الشباب الأغرار الذين ليست لهم بصيرة في الأمور ، وهم عبيد الإحساسات الوافدة والعادات الفاسدة ، والاعتقادات الرديئة بتلقين قرناء السوء(٢) . وترد لفظة الاعتقادات بمعنى الآراء اليقينية في نص لأبي حيان يعرف فيه كلمة المنطق فيقول في مقابساته: يقال ما المنطق ؟ الجواب : هو صناعة أدوية يتميز بها الصدق والكذب في الأقوال ، والحق والباطل في الاعتقادات والخير والشر في الأحوال . ثم لفظة معتقد وقد أوردها أبو حيان في أماكن عديدة من كتاباته مرادفة للفظة عقيدة ففي نص له من مقابساته يقول فيه ذاكرًا لفظة المعتقد : واعلموا أنه إذا لحظ استيلاء الطبيعة عليهم ، وغلبة آثارهم فيهم ، في الرأى والمعتقد ، والسيرة المؤثرة فأكثر ذلك باطل<sup>(٣)</sup> ، ويقول أبو حيان في نص آخر ذاكرًا المعتقد بمعنى الرأى : ولا يزيغني إلى ما يقطع مادة إحسانك وعائدة رأيك ونافع نيتك وجميل معتقدك بمنه ولطفه (١) ويقول أيضا موردًا لفظة المعتقد بمعنى الرأي المستند إلى حجج منطقية : وأما الحركة والسكون ، فليسا من حديث الخلق في شيء لأنهما عامان لجميع الأحوال سواء كان العمل مباشرًا أم كان معتقدًا (٥) . وفي الإشارات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المعتقد بمعنى المقصود: ولكن العبارة قد تخون مطلقها في اشتمالها على غير المعتقد(٦) .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والؤانسة جـ ٣ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الفلسفي ج ١ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٣ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ١٥٩ .

 <sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ٢١١ ، والبصائر والذخائر ج ٣ ص ٣ ، ص ٤١٧ ، والإشارات الإلهية
 ص ٢١١ ، ومثالب الوزيرين ص ٣٠٧ ، والمقابسات ص ٣٨٧ ، ١٧٠ .

٢٧) رسالة الحياة ص ٦٥ ، البصائر والذخائر ج ٢ ص ز .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٤ ص ٢٥٥ ، الإمتاع ج ٣ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع جم ١ ص ٣٩ ، رسالة الكتابة ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ٢ ص ١١٧ ، مثالب الوزيرين ص ٣ ، المقابسات ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج ٣ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) الهوامل والشوامل ص ١٣٤ ، ١٣٥ ، البصائر ج ٢ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٨) اللسان ج ٢ ص ٨٣٦ .

والضمير وما يدين به الإنسان . وهذا الاستخدام أضاف على مادة (عقد) هيبةً وإجلالًا وهذا أدى إلى رقى دلالة هذه الألفاظ في استخداماتها المتعددة بين أوساط رجال الدين والفكر . وقد جاءت هذه الألفاظ الدالة على العقائد في المعاجم المتخصصة بالألفاظ الإسلامية فقط .

# (٢) علم الكلام:

اجتمعت أقوال القدماء في معنى علم الكلام وتعريفه بأنه علم يعتمد على ( العقل ) في أمر إثبات العقائد الدينية والدفاع عنها وفيما يلى مختصر لأقوالهم : عرف الفارابي علم الكلام فقال : صناعة الكلام يعتقد بها الإنسان على نصرة الآراء ، والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة وتزييف ما خالفها بالأقاويل (١) وقال الجرجاني في تعريفه لغلم الكلام : هو علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام (١) ، وعرف الغزالي علم الكلام بأن مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة (١) وعرف أبو حيان التوحيدي هذا العلم في رسالته المسماة في مثرات العلوم فقال : وأما علم الكلام : فإنه باب من الاعتبار في أصول الدين يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإيجاب والتجويز والاقتدار والتعجيز والتعديل والتجويز والتوحيد والتكفير ، والاعتبار فيه ينقسم بين دقيق يتفرد العقل به وبيّن جليل يفزع إلى كتاب الله تعالى فيه ، ثم التفاوت في ذلك من المتحلين به على مقاديرهم في البحث والتنقير والفكر

<sup>(</sup>١) إحصاء العلوم للفارابي ج ١ ص ١٣١ . (٢) التعريفات للجرجاني ص ١٩٤.

 <sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال للغزالى ص ٦، ٧ ويكرر هذا القول ابن خلدون فى المقدمة ص ٤٥٨ ونجد مثل هذا القول عن علم الكلام عند الإيجي فى المواقف ص ٧ ، وعند طاش كبرى زاده فى مفتاح السعادة ج ٢ ص ٢٠ وعند التفتازانى فى شرح العقائد ص ١٥ .

والتحبير والجدل والمناظرة والبيان والمفاضلة والظفر بينهما بالحق سجال ولهم عليه مكر و مجال وبابه مجاور لباب الفقه والكلام فيهما مشترك (۱) وجمع التهانوى فى كشافه أسماء علم الكلام وهى: أصول الدين ، والفقه الأكبر ، وعلم النظر والاستدلال ، وعلم التوحيد والصفات (۲) .

ذكر التوحيدى مصطلح علم الكلام ولفظة كلام بنفس المعنى ، ففى بصائره يذكر علم الكلام فى نص له فيقول : كان أبوزيد المروزى يقول : وشاهدته بمكة سنة ٣٥٣ ، كنت أقرأ علم الكلام على الأشعرى أيام حداثتى بالبصرة ، فرأيت فى المنام كأنى قد فقدت عينى جميعًا فاستعبرت حاذقا بعلم الرؤيا<sup>(٦)</sup> وفى نص آخر يورد لفظة الكلام بقوله : وسأسوق إليك من غرائب ألفاظ الصوفية ، وبدائع كلام النساك ، ومحاسن كلام أرباب المقالات وطرائق ما لاح لذوى الآراء ، والديانات ويذكر حادثة لعلى بن الحسن الكاتب مع الصاحب بن عباد فيقول والديانات موردًا لفظة كلام بمعنى علم الكلام فى حديثه : جمع كتبى وأحرقها بالنار وفيها كتب الفراء والكسائى ، ومصاحف القرآن وأصول كثيرة فى الفقه والكلام (٥).

ويذكر أبو حيان لفظة الكلام كمصطلح علمى قائم بذاته ومنفصل عن الفقه بعد أن ارتبط به فترة من الزمن وكما يقول آدم ميتز : إن القرن الرابع الهجرى مر فيه علم الكلام الإسلامى فى أهم أدوار حياته وهو دور تحرره من الفقه بعد أن ظل حتى ذلك الحين خادمًا له ، ومرجع الفضل فى حدوث هذا التغير إلى المعتزلة (١) ، وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الكلام : حدثنى على بن المهدى

<sup>(</sup>١) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>۲) کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی ج ٥ ص ١٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٠٧ . (٤) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ١٢٦ . (٦) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جا ص ٣٥١.

الطبرى ، قال : قلت ببغداد لأبى بشر : لو نظرت فى شيء من الفقه مع هذه البراعة التى لك فى الكلام ، ومع هذا اللسان الذى تحير فيه كل خصم . قال : أفعل ، قال : فكنت أقرأ عليه بالنهار مع المختلفة الكلام ، وكان يقرأ على بالليل شيئًا من الفقه ، فلما كان بعد قليل أقصر عن ذلك ، فقلت له : ما السبب ؟ قال : والله ما أحفظ مسئلة جليلة فى الفقه إلا وأنسى مسئلة دقيقة فى الكلام (1) يفصل أبو حيان بين علم الكلام والفقه فى نصه ، وهذا يوضح مسألة مهمة وهو تحرر علم الكلام من الفقه فى ذلك العصر بعد أن ظل تابعًا له وقال أبو حيان موردًا لفظة كلام بمعنى علم الكلام وذلك فى وصفه لأحد معاصريه : هو فى الشعر مغلق وفى الكتابة بارع ، وفى الفلسفة غاية ، وفى الكلام نهاية وفى الفقه آية وفى النحو مذكور ، وفى الطب مشهور (٦) وفى نص آخر ترد لفظة كلام بمعنى علم الكلام عند المتكلمين المعتزلة ، فيقول فى وصفه لابن عباد : والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة ، وكتابته مهجنة بطرائقهم (٦) ، وقال أيضا ذاكرًا لفظة الكلام بمعنى العِلْم : قيل للكرخى : لم لا تصنع لنا كلامًا فى الأصول على مذاهب المتكلمين أبو حيان علم الكلام يشمل المعتزلة وغيرهم من المذاهب المتكلمين . بععل أبو حيان علم الكلام يشمل المعتزلة وغيرهم من المذاهب الأخرى .

يتضح مما تقدم من نصوص أبي حيان المتضمنة للفظة كلام أن هذه اللفظة استخدمت بالمعنى الاصطلاحي الدال على العلم الخاص بالعقائد الدينية أي علم الكلام. وإن أردنا تحديد بدء استخدام هذه اللفظة بالمعنى الاصطلاحي فمن الصعب أن نعثر على استعمال الكلام بالمعنى الاصطلاحي قبل كتب الجاحظ المتوفى سنة ٢٥٥ هجرية وقد عاصر الجاحظ أزمة خلق القرآن فلهذا من الممكن

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص ۳٤٠ .

<sup>(</sup>٤) البصائر ج٣ ص ٦٠١ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٥٥ .

القول إن استعمال هذا الاصطلاح إنما يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث للهجرة . ومما يؤكد رأينا هذا أن صاحب اللسان لم يذكر لفظة كلام بهذا المعنى الاصطلاحي عند تناوله للمادة « ك ل م » فهو إذن اصطلاح استخدم بعد القرن الثلاني . وكان علم الكلام يطلق عليه في البدء اسم الفِقْه بإطلاق ثم اختص به اسم الفقه الأكبر كما أطلقه عليه أبو حنيفة ثم علم التوحيد والصفات وأخيرًا علم الكلام ، وكثر استخدامه في عصر أبي حيان بهذا الاسم بعد انفصاله عن الفقه وأصبح علمًا قائمًا بذاته في هذا العصر وما قبله بفترة من الزمان . هذا وقد مر ذكر لفظة الكلام في مجال الألفاظ اللغوية .

### (٣) المقالة / المقالات ، المقال :

الألفاظ مقالة والجمع مقالات ، ومقال من الألفاظ الدينية التي وردت عند أبي حيان في أماكن متعددة من كتاباته ، ومن النصوص التي وردت فيها لفظة مقالة بمعنى المعتقد الديني قول أبي حيان في مقابساته : لا سبيل إلى أن يكون الناس كلهم طوال القدود ، أو قصارها ، أو ضخام الرؤوس أو صغارها ، وفصحاء الألسنة أو لكنها ، أو على مذهب واحد ومقالة واحدة (۱۱) وقول أبي حيان في نصِّ آخر موردًا لفظة المقالة بمعنى المسألة : إن الدين موضوع على القبول والتسليم والمبالغة والتعظيم ، وهذا لا يخص دنيا دون دين ولا مقالة دون مقالة ولا نحلة دون نحلة ، بل هو سار في كل شيء في كل حال في كل زمان (۱۲) ، ويذكر أبو حيان بعض النصوص المتضمنة للفظة مقالة وقد تحددت نوعية هذه المقالة بالفئة الناطقة بها ففي أحد هذه النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا مقالة بمعنى الفكرة والرأى

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٠١ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٨٧ .

الفلسفي: على أني ما بهرجت مذهب المتكلمين، ولا زيفت مقالة المتفلسفين (١).

وقال أيضا في نص آخر موردًا لفظة مقالة بمعنى المذهب: فما فزعت طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفة ، ولا حققت مقالتها بشواهدهم وشهادتهم ولا اشتغلت بطريقتهم (٢) ، وذكر أبو حيان في بعض نصوصه لفظة مقالة بمعنى المعتقد الديني والمبحث الكلامي فقال في نص له: ما الشبهة التي عرضت لابن سلام البصرى فيما تفرد به من مقالته حين زعم أن الله-تعالى لم يزل ناظرًا إلى الدنيا<sup>(٣)</sup> .

وقال ذاكرًا لفظة مقالة بمعنى المِلة: وقد شككت في مسائل الأصول الخمسة التي عليها مدار المذهب ، وركن المقالة (٤) . وقال أيضا بهذا المعنى ذاكرًا لفظة مقالة في وصفه لابن العميد : يتشيّع لمذهب أبي حنيفة ومقالة الزيدية (°) .

ولفظة مَقالة تدخل مجال الدرس كعِلْم من العلوم الدينية ونرى أبا حيان يورد بعض النصوص يذكر فيها لفظة المقالة بالمعنى الدال على الرأى الكلامي فيقول: والكلام في القدر لطيف وسأحكى لك عنه مسألة جرت في مجلس كبير ، وأوضح المعنى والاسم ، وأدرس لك مقالة الناس ليتبين لك الحق إن شاء الله تعالى(٦) .

وقال ذاكرًا لفظة مقالة بمعنى الفكرة المدونة في كتاب أو رسالة أي المؤلَّف أو جزء من المؤلف : إن كنت تنفر من مقالتنا التي شاهدناها ونصر ناها فاحضر واقرأ أى مقالة أحببت فإنى أدرسها لك (٢).

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٥٤ .

وفى نص آخر يقول موردًا لفظة مقالة فى نصه بمعنى المذهب الفكرى: والتتبع لمقالتك يقضى أن العلل تابعة للأشياء ، ليس الأشياء تابعة للعلل (۱) ، وجاءت لفظة مقالة بمعنى القول الذى ينطق به اللسان فقال أبو حيان يروى قصة ابن الأعرابي مع المفضل: قال ابن الأعرابي عن المفضل: جاء رجل إلى مطيع بن إياس فقال: قد جئتك خاطبا ، قال لمن ؟ قال لمودتك قال: قد أنكحتك إيًّاها ، وجعلت الصداق أن لا أقبل منك مقالة لائم (۱) . وقال أيضا بهذا المعنى: خير الإخوان من عظم حلمه وحسن لفظه وشرهم من عجلت بادرته ، وساءت مقالته (۱)

وترد لفظة مُقالات جمع مُقالة عند أبي حيان بمعنى المِلَل والمذاهب وذلك في نصرٌ يقول فيه : إن الأمة اختلفت في آرائها ومذاهبها ومقالاتها ، فصارت أصنافًا فيها وفرقًا ، كالمرجئة ، والمعتزلة والشيعة والسنية والخوارج ، فما فزعت طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفة ، ولا حققت مقالاتها بشواهدهم وشهادتهم (ئ) وقال أبو حيان في نص آخر موردًا لفظة المقالات بمعنى المذاهب : وسأسوق إليك من غرائب ألفاظ الصوفية وبدائع كلام النساك ومحاسن كلام أرباب المقالات وطرائق ما لاح لذوى الآراء (٥) ، ويذكر أبو حيان لفظة المقالات اسمًا لكتاب ، فيقول تكلم الكعبى في كتاب المقالات خاليًا بأوراق يقل محصولها عند التناقد والتناصف (١) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مقالات بمعنى النحل وذلك في سؤال له من أسئلته الكثيرة الموجهة إلى مسكويه : لم صار اسم من الأسماء أخف عند السماع من اسم ، حتى إنك لتجد الطرب يعترى سامع ذاك؟ وهذا عارض

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٣١٥ وقد ورد هذا النص في الصداقة والصديق ص ٣١ .

 <sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ٤٣٥.
 (٤) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٩ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٧٩ . (٦) البصائر والذخائر ج ٢ ص ١٣٥

موجود فى الأسماء والكنى والشمائل والحلى ، والصور ، والبنى ، والأخلاق ، والحلق والجلق والبلدان والأزمان ، والمذاهب والمقالات والطرائق ، والعادات (١) وقال فى وصفه لزيد بن رفاعة موردًا لفظة مقالات بمعنى الأحكام الدينية : هناك ذكاء غالب ، وذهن وقاد ، ويقظة حاضرة ، ومتسع فى فنون النظم والنثر ، مع الكتابة البارعة فى الحساب والبلاغة ، وحفظ أيام الناس ، وسماع للمقالات ، وتبصر فى الآراء والديانات (٢) ، وفى حديثه عن أبى إسحاق الصابى الكاتب يقول أبو حيان : اعلم أن المذاهب والمقالات والنحل والآراء ، وجميع ما اختلف الناس فيه وعليه ، كدائرة فى العقل (٢) .

ثم لفظة المقال ترد في نصوص كثيرة من كتاباته ففي أحد هذه النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مقال بمعنى القول أي الكلام: وقد صنف الحكماء الأولون والآخرون كتابًا في الأخلاق وذكروا أعيانها بأسمائها وصفاتها وحدودها ورسومها، ومجملها ومفصلها، ودلوا على الحسن والقبيح منها، ودعوا إلى التحلى بأحسنها والتعرى من أسمجها فضربوا لها الأمثال، وسحبوا عليها ذيول المقال أن، ويقول في مقدمة البصائر وقد ذكر لفظة المقال بمعنى القول والرأى: وكن من إخوان الصدق، وأعوان الحق، ولك لعمرى على مقال فيه، ومتعلق به، ومدخل منه (٥) وفي معنى القول تأتي لفظة مقال في نص لأبي حيان يقول فيه: قال لي أبو الوفاء: لقد شاهدت من عز الدولة في ذلك المجلس، المنصور في جده وشهامته ولقد قلت له بعد ذلك: أيها الأمير ما ظننت إذا خلعت رداءك ونزعت حذاءك تقول ذلك المقال وتجول ذلك الجوال، وتنال ذلك المنال، لقد انصر ف

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ٣ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>٤) رسالة الحياة ص ٥٨ .

ذلك الرهط على هيبة لك شديدة وتعظيم بالغ ، ولقد تداولوا لفظك وتتبعوا معانيك (١) .

وترد لفظة مقال عند أبي حيان بمعنى القول في نص له يقول فيه: لن تجد معنى قول الناس: لكل مقام مقال (٢) ، ويقول بهذا المعنى: واعترف بحق الله عليك في كل مقال ومقام (٣) ، بمعنى القول يذكر أبو حيان لفظة مقال في حديثه عن أعرابي فيقول: ولقد سمعت بدويا في أرض بني ربيعة يقول لمسايره: أيها الإنسان: عِه مقالى (٤) ، وبمعنى القول جاءت لفظة مقال في نص لأبي حيان يقول فيه: ياهذا! زللت عن رسم حالى ، لاختلافي في مقالى وفعالى (٥) وبهذا المعنى يقول أبو حيان أيضا: مدح أعرابي رجلًا فقال: هو والله فصيح النسب ، فسيح الأدب ، من أي أقطاره أتيته انثنى إليك بكرم المقال ، وحسن الفعال (١) .

يتضح ثما تقدم أن الألفاظ مقالة ، ومقالات ، ومقال ، جاءت جميعها عند أبى حيان بمعنى اصطلاحى خاص بالعقائد والمذاهب الدينية . فنجد أن لفظة مقالة جاءت في كتابات أبى حيان بمعنى المذهب (١) والمعتقد الديني (١) والمِلَّة الإسلامية (١) وبمعنى الرأى والقول (١) ، وجاءت أيضًا بمعنى الكتاب ، أو جزء من الكتاب كالفصل مثلًا ويكون موضوعه معينا أى يختص بموضوع من المواضيع

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٥٩ .

 <sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٠٥ ويرد هذا النص فى ج ٤ ص ٨٤ نفس المصدر . ويرد أيضا فى
 الإشارات الإلهية ص ١٢ وفى الصداقة والصديق ص ٣٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٣٣ .
 (٤) الإشارات الإلهية ص ٣٣ .

 <sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص ١٤٤ . (٨) الهوامل والشوامل ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٩) مثالب الوزيرين ص ١٣٤ ، ص ١٧٧ ، والإمتاع ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>١٠) الإمتاع ج ١ ص ٢٦ .

الكلاميَّة أو غيرها<sup>(۱)</sup> ولفظة الجمع مقالات جاءت بمعنى الملل الدينية<sup>(۱)</sup> والأقوال والأحكام والآراء الكلامية<sup>(۱)</sup> ، ولفظة المقال جاءت عند أبى حيان بمعنى القول والرأى<sup>(1)</sup> .

وكل هذه المعانى التى ذكرها أبو حيان لهذه الألفاظ المتعلقة بالعقائد لم يذكر صاحب اللسان معناها الاصطلاحى كما جاء عند أبى حيان ، بل إن صاحب اللسان لم يقف عند هذه الألفاظ إلا وقفة عابرة عند تناوله للمادة (ق و ل)  $^{(\circ)}$  و لم يعرفها بتعريف يوضح معناها من أجل أن نستنير به فى مجال بحثنا هذا وكذلك فعلت المعاجم الأخرى مثل التاج وأساس البلاغة والقاموس المحيط وغيرها حتى المعاجم المتخصصة بالألفاظ الإسلامية لم تتطرق لهذه الألفاظ بالتعريف الكافى .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن الألفاظ مقالة ، ومقالات ، ومقال قد مرت بأطوار أثناء مسيرتها اللغوية ، وفى العصر العباسى عصر ازدهار الثقافة والعلوم العقلية تخصصت دلالات هذه الألفاظ وقد استخدمها أبو حيان فى كتاباته بهذه الدلالة المتخصصة فهى من الألفاظ التى كانت فى البدء ألفاظًا عامة فى معانيها ثم تخصصت بعد أن تطورت فى استخدامها اللغوى و نصوص أبى حيان خير شاهد على عصره .

## (٤) التفسير ، التأويل :

جاء في اللسان : فَسَر الشيء يَفْسُرُه فَسْرًا وفَسَّره : أبانه . والفَسْر : كشف

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٤٠٧ . (٢) المقابسات ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) البصائر ج ٢ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج ١ ص ١٢٤ ، رسالة الحياة ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) اللسانَّ ج ٣ ص ١٨٩، وانظر أساس البلاغة ج ٢ ص ٢٨٤ والتاج ج ٨ ص ٨٩.

المُغَطّى ، والتفسير كشف المُراد عن اللفظ المشكل (١) والتفسير في اللغة : الكَشْف والإظهار وفي الشرع توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة (٢) .

ويعرف أبو حيان لفظة التفسير التي ترد في نصوص كثيرة من كتاباتِه فيقول في بصائره : حَدُّ التفسير : بيان المراد بالمجمل (٢) وفي نص آخر يقول أبو حيان عن التفسير : والتفسير عبارة عن عبارة على طريق الخلافة (٤) ، ويذكر أبو حيان لفظة التفسير في نصوص متعددة من كتاباته بمعنى العلم الديني أي علم التفسير ، فيقول في نص له أورده على لسان معاوية ذاكرًا لفظة التفسير : أنا أقع إذا طرتم ، وأطير إذا وقعتم ولو وافق طيراني طيرانكم لاختلفنا . هذا يحتاج إلى تفسير إلا عند من هو أعلم ممن هو في طبقتي (٥) . ويذكر أبو حيان لفظة التفسير بمعنى علم التفسير وذلك في حديثه عن المشتغلين بهذا العلم ومنهم الكعبي فيقول عنه : وللكعبي أبي القاسم كتاب في التفسير يزيد حجمه على كتاب أبي زيد (٢) ، ويذكر أبو حيان الجبائي وهو ممن ألفوا كُتبًا في علم التفسير فيقول موردًا لفظة التفسير بهذا المعنى الاصطلاحي : وسمعت أبا حامد يقول : عيب على أبي على الجبائي في كتابه في التفسير حين ذهب في الفَرْش إلى ما يُفْرَش (٧) .

ويذكر أبو حيان لفظة التفسير بمعنى شرح الكتب المتنوعة والتعليق عليها فيقول في هذا المعنى متعجّبًا من أستاذه أبى على: أما أبو على كيف تم له تفسير كتاب سيبويه من أوله إلى آخره (^) ويقصد هنا أبا على الفسوى أحد علماء

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع والمؤانسة ج ١ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ٢ ص ١٠٩٥ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج ٢ ص ٨٦٢ .

عصره ، وعالم آخر يذكره أبو حيان في هذا المجال موردًا لفظة التفسير فيقول : أبو سليمان وهو من غلمان يحيى بن عدى النصراني ، ويقرأ عليه كتب يونان ، وتفسير دقائق كتبهم بغاية البيان (۱) ، ويقول أبو حيان أيضا موردًا لفظة التفسير بالمعنى الاصطلاحي الدال على الشرح اللغوى : قال بعض أصحاب الاشتقاق السموم سمى به لدخولها في مسام البدن . هكذا رأيته في كتاب عتيق فيه أراجيز رؤبة بتفسير أبي عمرو (۲) وترد لفظة التفسير في بعض نصوص أبي حيان بمعنى توضيح وبيان الغامض من الأقوال في المسائل العامة فيقول : تجمع عن تفرقك ، وتفرق في تجمعك أتدرى ما تفسير هذا اللغز (7) ، ويقول أيضًا : وقال بعض السلف الصالح : خير إخوانك من وعظك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه ، قلت لبرهان الصوفي : ما تفسير هذا (7) .

التأويل عرفه صاحب اللسان فقال: التأويل هو تَفْعِيل من أُولَ يؤول تأويلًا أَى رَجَع وعاد، وأُولَ الكلام وتأوله: دبره وقدره وفسره. والتأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه وقوله عز وجل: ﴿ولما يأتيهم تأويله ﴾، أى لم يكن معهم علم تأويله. والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ ٥٠٠ وعرف الجرجاني التأويل فقال في تعريفاته: هو في الأصل الترجيع، وفي الشرع صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى يحتمله ، إذا كان المحتمل الذي يراه موافقًا بالكتاب والسنة (٢٠) ، وفي كتأبات أبي حيان ترد لفظة التَأويل بهذا المعنى الاصطلاحي الشرعي المتعلق بمعاني الآيات القرآنية والكشف عن معانيها الخفية الأصطلاحي الشرعي المتعلق بمعاني الآيات القرآنية والكشف عن معانيها الخفية

<sup>.</sup> ۱۸.

<sup>(</sup>٢) البصائر والدحائر ج٤ ص٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص٣٣٩ .

<sup>(</sup>٦) التعريفات للجرجابي ص٤٩.

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ٢ صـ١٨ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جا ص١٣٠.

. في هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأويل في نص له من بصائره : إنما الأمر في الأخبار موقوف على السابق في النفس ، وعلى حسن الظن بالرواية وعلى مخرج الكلام في التأويل<sup>(۱)</sup> ، ويقول أيضا في نص آخر موردًا لفظة التأويل : فكيف ولا شيء مما نقم عليه وإلا وفيه باب واسع في التأويل وفِقه صحيح الخرج بالاعتبار (٢) وفي إشاراته يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأويل محذرًا من عدم التوسع والخروج من ظاهر النص : هذا الحديث كما ترى ، وله نظائر ، ومتى حملته إلى صنف المتكلمين ونقد الناقدين تعذر متنه وتحللت عراه ، وإن توسعت قليلًا في محازه ، وقاربت في تأويله عاد عليك نافعه ، وسقط عنك ضاره (٢) ويقول ذاكرًا التأويل وباطنه أي ما خفي من معاني الآيات وفسر تفسيرًا رمزيًّا : يدعوك الله إلى حظك : تارة بظاهر تنزيله ، وتارة بباض تأويله ، وتارة على لسان رسوله (٤) و يذكر أبو حيان التأويل الصحيح في سؤال يطرحه حول قوله عز وجل: ﴿ وما رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رَمَى ﴾ فيقول : فقد رأيت ناسًا عَرضَ لهم من مظاهر هذا الكلام ما يُنافي المعنى ، ولم يصح لهم التأويل الصحيح ، وكانوا طوال الأيدي في العِلْم(°) وينتقد أبو حيان بعض المفسرين ممن خرجوا عن ظاهر القرآن بالتأويل الواسع البعيد فيقول في هوامله: ويتحكمون التحكم القبيح ويتبعون الهوى والشهوة ، ويتسعون في طريق التأويل ، وليس هذا من فعل أهل الدين والورع(١٥) وترد لفظة التأويل في نص لأبي حيان يقول فيه : قال بعض السلف : لعلى أربع خصال ضوارس قواطع : سِطَةٌ في العشيرة ، وصهر بالرسول ، وعلمٌ بالتأويل ، وصبرٌ إذا دُعِيَتْ نَزَالِ (٧٠) . وعن وجوه التأويل يقول أبو حيان : يطول الكلام

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج٣ ص٦٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص٣٢ .

<sup>(</sup>٦) الهوامل والشوامل ص٣٢٩ .

<sup>(</sup>١) البصائر والدخائر ج١ ص٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والدحائر حـ٣ ص٠٦١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والدحائر حـ١ صـ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذحائر ح٢ ص٥٨٣ .

بصرف وجوه التأويل في حكم أنواع الاحتمال (۱) وعن التأويل البعيد ومن اتخذه من الفرق الإسلامية لإثبات دعاويهم وفي هذا المجال يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأويل بالمعنى الفقهى : فما تشككت الدول وانتقضت العلل إلا بهذا التأويل الذى ينشئه هوى الملك فى واحد بعد واحد (۱) وهذا هو الجديد الذى نلاحظه بالنسبة لعلم التأويل ، وقد ابتعد المفسرون العلماء عن هذا التأويل البعيد وقالوا بالظاهر المستفيض من التفسير والتأويل (۱) واستخدم أبو حيان لفظة التأويل فى بحال النشر والنظم ولم يقتصر هذا العلم على القرآن فيقول فى الإمتاع ذاكرًا لفظة التأويل : ومثالب النظم فى مقابلة مثالب النثر ، والذى لا بد منه فيهما السلامة والمدقة ، وتجنب العويص ، وما يحتاج إلى التأويل والتخليص (۱) ، ومن مستلزمات علم التأويل البلاغة وفى هذا المجال يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأويل : وأما بلاغة التأويل فهى التى تحوج لغموضها إلى التدبر والتصفح وهى التى تأولها العلماء بالاستنباط (۵) ومع لفظة التأويل يذكر أبو حيان الفعل تأول ويتأول والاشتقاقات متأول ، ومتأول ، وتأول ، وتأول

ويقول أبو حيان ذاكرًا الفعل يتأول: والنص لا يحذف ولا يتأول فإن الله تعالى أنزله بعلمه (١) ويقول أيضًا: وأخو الثقة يرمق الحركة، ويراعى اللحظة ويتأول اللفظة (٢)، ويقول ذاكرًا الفعل تأول: ويبين صحة قول من تأول قول الله عز وجل (وجعلنا لهم لسان صدق عليا) (١)، ويذكر الفعل أتأول فيقول: وأستشهد كل حاضر وغائب، وأتأول كل مشكل وغامض (١) ولفظة مُتَأوِّل ترد

<sup>(</sup>١) البصائر والذحائر ج٢ ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جرا ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) الإمتاع جـ٢ ص١٤٢ .

<sup>(</sup>٧) الصداقة والصديق ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٩) الإمتاع ج٢ ص١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج٢ ص٧٩٩ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج٢ ص١٣٩.

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص١٨٢ .

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر ج١ ص٤١٥

فى قول أبى حيان : قال حمزة المصنف فى بعض كتبه : قال النبى عَيِّلِيَّهُ لسلمان الفارسى : أن اتخذ لنا سورا أى طعاما كطعام الوليمة ، وهى فارسية ، قال شيخنا أبو سعيد السيرافى : أخطأ هذا المتأول ، وإنما أراد النبى عَيِّلِيَّهُ : أن سلمان اتخذ لنا خندقًا يوم الأحزاب (١) ، ويذكر لفظة مُتَأوَّل فيقول فى نص له من مثالب الوزيرين : فما تأويل خبيث اللسان وطيب القلم ؟ فقال البخارى : حشو فشرى ليس عليه معول ، ولا لقوله مُتَأوَّل .

ولفظة التَّأُول يذكرها أبو حيان في كتاباته فيقول: الستر أجمل، والإبقاء أحمد ولأن يطلب التَّأُول فهو سهو يعرض، أحسن من أن يستثار الخلل فيما لعله لا يستتب (٢) أما لفظة الجمع تأويلات فقد ورد ذكرها في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان لكثرة استخدام هذه اللفظة في عصره ذلك العصر الذي كثرت وتعددت فيه الفرق الدينية فكانت كل فرقة من هذه الفرق تستشهد بالقرآن وتعتبره مستودعها الذي تتسلح به في أدلتها لإثبات دعواها وكا يقول آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية أن الصوفية والشيعة اشتهروا بتأويلاتهم وقد جروا على عادة مألوفة من قبل وهي الخروج عن ظاهر القرآن بالتأويل البعيد لإثبات ما يدعونه (١). وفي هذا المجال يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التأويلات: وقد سمعنا تأويلات هذه الطوائف لآيات القرآن في قوله عز وجل: ﴿ انطلقوا إلى ظل ذي تأويلات هذه الطوائف لآيات القرآن في قوله عز وجل: ﴿ انطلقوا إلى ظل ذي شعب ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ عليها تسعة عشر الله وفي قوله تعالى في منزيهم آياتنا في الآفاق ﴾ (٥) وأقوال أخرى كثيرة غيرها ، ويذكر أبو حيان لفظة التأويلات في نص آخر قائلًا عن ابن العميد: كان ينتصب للناس في جامع الرى

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جما ص٣٦٦.

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ٣ صـ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص٣٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٦ .

ويفسر القرآن ويتكلم على وجوهه ونظائره وتأويلاته (١) وترد لفظة تأويلات عند أبي حيان بالمعنى العام الشامل الذي يستخدم في مجالات متعددة وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في مقابساته: الحقائق عرية من العلل والشبهات بعيدة من الشكوك والمعارضات، غنية عن التأويلات والاحتمالات (٢) وهذا القول مسلم به في مجال البرهان المنطقى. ولفظة الجمع هذه لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة: «أول» فهي صيغة استعملها أبو حيان في كتاباته جمعا للفظة تأويل.

وترد اللفظتان التفسير والتأويل متلازمتين في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان ففي نص له من كتاب الإمتاع يقول أبو حيان : ولقد اختلفت الأمة ضروبًا من الاختلاف في الأصول والفروع ، وتنازعوا فيها فنونًا من التنازع في الواضح والمُشْكل من الأحكام والحلال والحرام ، والتفسير والتأويل (٢) ويقول أبو حيان في تعريفه لمعنى الباطن ذاكرًا لفظة التفسير ولفظة التأويل : والباطن ما غيض عليه بالتفسير ، والتأويل الجهة المتباعدة عن المراد ومع ذلك فهي مشغولة تارة بالقصد ، وتارة بغير القصد (١) ويقول أبو حيان على لسان الطبرى مخاطبًا المروروذي : ارسم لنا كلامًا خفيفًا في الدليل والحجة والبرهان والبيان ، والتأويل والتفسير (٥) . ويقول أبو حيان في مثالب الوزيرين ذاكرًا اللفظتين التفسير والتأويل بمعناهما الاصطلاحي ، في وصفه لابن العميد وكان لا يعرف القرآن وأحكامه وغريه وإعرابه واختلاف العلماء فيه بضروب التأويل وغرائب التفسير والتأويل وعن التفسير والتأويل وعن معاملته لأهل القصص والحدث ، وترد في حديثه اللفظتان التفسير والتأويل

<sup>(</sup>١)مثالب الوزيرين ص٢٩٧ . (٢)المقابسات ص٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٩ . ﴿ ٤) مثالب الوزيرين ص٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص١٥١ . (٦) مثالب الوزيرين ص١٨٨ .

فيقول: منع أهل القصص من القصص والذكر والرجز والمواعظ والرقائق ، ومنع من رواية الحديث – وقال: الحديث حشو – وتفسير القرآن ونشر التأويل وسماع قول الصحابة والتابعين (۱) ، وفي نص لأبي حيان يورده على لسان متكلم الشيعة أبو الجيش الخراساني وفيه يصف القرآن وترد اللفظتان تفسير وتأويل في قوله: فإني أجد عند جملته اختلافًا كثيرًا في تحريفه وتصحيفه ، ونقصه وزيادته ، وإعرابه وغريبه ، ووضعه وترتيبه ، ولهذا وأشباهه اختلف في تأويله ، وشك في تنزيله ، وكثر الخوض في تفسيره (۱) ، ومما تقدم من نصوص أبي حيان نرى أن الفرق بين التفسير والتأويل قد تبين من خلال أحاديث أبي حيان عن هاتين اللفظتين ، ويتضح من كلام أبي حيان أن التفسير لفظة تعنى الشرح للألفاظ وبيان مراد المتكلم والفهم والإفهام ، والتأويل استخراج معنى الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى باطن خفى . والفرق واضح بين اللفظتين وفي اختصاص كل منهما كل عنده أبو حيان في نصوصه ، أما صاحب اللسان فيؤكد أن معنى اللفظتين واحد ") .

وعن الفرق بين التفسير والتأويل يقول أبو هلال العسكرى في كتابه الفروق: إن التفسير هو الإخبار عن أفراد آحاد الجملة ، والتأويل الأخبار بمعنى الكلام ، وقيل التفسير أفراد ما انتظمه ظاهر التنزيل ، والتأويل الإخبار بغرض المتكلم بكلام ، وقيل التأويل استخراج معنى الكلام لا على ظاهره بل على وجه يحتمل مجازًا أو حقيقة ومنه يقال تأويل المتشابه ، وتفسير الكلام أفراد آحاد الجملة ووضع كل شيء منها موضعه ومنه أخذ تفسير الأمتعة بالماء<sup>(3)</sup>.

ومما تقدم يتضح أن أبا حيان استخدم اللفظتين التفسير والتأويل بالمعنى

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص١١٧ . (۲) مثالب الوزيرين ص١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ١ ص ١٣٠ ، ج٢ ، ص٥٥٥ . ١٠٩

<sup>(</sup>٤) الفروق في اللغة ، أبو هلال العسكري ص٤٩ ، ٤٩ .

اللغوى العآم (أ) وبالمعنى الاصطلاحى الخاص بعلوم الدين المتعلقة بألفاظ القرآن ومعانيه (۲) فلفظة التفسير جاءت عند أبي حيان بالمعنى الواسع لمصطلح الشرح فالتفسير عند أبي حيان هو الشرح اللغوى لألفاظ القرآن وأبيات الشعر والأراجيز (۲) والشرح الدينى المذهبي لكتاب الله (٤) ولكتب أخرى خاصة بالعلوم اللغوية والنحوية والفلسفية (٥) واستخدم أبو حيان لفظة التأويل بمعنى التفسير لمعانى النص القرآني ولنصوص النثر والنظم (١) وإن كان الاستخدام الديني للفظة التأويل هو الأكثر ورودًا عند أبي حيان . ويتضح أيضًا أن لفظة التفسير استخدمها أبو حيان في كافة المجالات الدينية وغير الدينية . وهذا المعنى الاصطلاحي الخاص المفظة التفسير لم يذكره صاحب اللسان وأكد ابن منظور أن اللفظتين تفسير وتأويل مترادفتان وهما بمعنى واحد عنده وهذا مخالف للتوحيدي .

أما التغير الدلالى فيتضح لنا أن لفظة التفسير وأيضًا لفظة التأويل على الرغم من كثرة استخدامهما في عصر أبى حيان بين أوساط العلماء وطبقات المفسرين (٧) إلا أن دلالة هاتين اللفظتين قد تخصصت في هذا العصر ، عصر العلوم الكلاميَّة والعقائدية وأصبح لكل من التفسير والتأويل مصطلح علمي لا يمكن جوازه دون استيفاء شروطه فظهر علم التفسير وعلم التأويل وتخصصت دلالة كل منهما بتحديد مجال استخدامهما .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ٤ ص١٢ ، مثالب الوزيرين ص١٥٢ ، والإمتاع جـ٢ ص٧ .

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص١٨٨ والبصائر ج٢ ص٨٦٢ ، ج٣ ص٣١ ، والإمتاع ج٢ ص٩ .

۳) البصائر ج٤ ص٢٥١، ج٣ ص٣٧.

<sup>(</sup>٤) البصائر جـ٣ ص٩٨ ، ج٤ ص٢٧٧ ، والصداقة والصديق ص٨٦ ، والمثالب ص٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥) البصائر جا ص٣٦٢ . (٦) الإمتاع ج٢ ص١٣٩ ، ص١٤٢ .

<sup>(</sup>٧) البصائر جا ص٢٣٦ ، ج٢ ص٣٨٠ .

### (٥) الظاهر ، الباطن :

الظاهر: خلاف الباطن ظَهَر يظهر ظُهُورًا فهو ظاهر، وهو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه (١) والظاهر في الاصطلاح هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملًا للتأويل والتخصيص (٢) والباطن اسم فاعل من بَطَن الشيء بطنًا وبطونًا خفي والجمع بواطن (١) والظاهر والباطن من أسماء الله تعالى ، لا يقال إلا مزدوجتين كالأول والآخر (١) وعلم الظاهر والباطن عرفهما الحسيني في أبجد العلوم فقال: أما الظاهر فهو علم الشرع ، وأما الباطن فيقال له علم الطريقة ، وعلم التصوف ، وعلم السلوك وعلم الأسرار (٥).

واللفظتان الظاهر والباطن تردان في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان ففي البصائر والذخائر يعرف أبو حيان اللفظتين ظاهر وباطن فيقول: ظاهر الكتاب المنزل وباطن معناه المتأول<sup>(1)</sup> ، ويقول أيضًا معرفًا الظاهر والباطن: إن الله تعالى ظاهر بالقدرة وباطن بالحكمة ، أي يظهر قدرته ويبطن حكمته (<sup>(۱)</sup> في النصين السابقين ذكر أبو حيان اللفظتين ظاهر وباطن من أسماء الله تعالى ويقول في بصائره أيضًا موردًا اللفظتين الظاهر والباطن: حَدّ النصّ: مساواة باطنه لظاهره ، وحَدّ الظاهر ما كان أحد الاحتالين أولى من الآخر (<sup>(())</sup>) وترد اللفظتان الظاهر والباطن في نصوص أخرى من كتابات أبي حيان فيقول في الإمتاع والمؤانسة: فلا تنظروا من كل شيء إلى ظاهره إلّا بعد أن تصلوا بنظر كم إلى باطنه ، فإن الباطن إذا واطأ

<sup>(</sup>١) اللسان ج٢ ص٥٥٥ . (٢) التعريفات للجرجاني ص١٤٧.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط جـ١ صـ٢٨٩ ، وانظر المعجم المفهرس جـ١ صـ١٠٩ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (١٢٠) ، وانظر سورة الرعد (٣٣) وسورة الحديد (٣) الظاهر هو العالى على كل شيء ،
 والباطن معناه أنه غير مدرك بالحواس المعجم المفهرس ج٢ ص١٧٤ .

 <sup>(</sup>٥) أبجد العلوم ج٢ مجلد (٢) ص٣٨٥ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج٢ ص١٧٠ . (٨) البصائر والذخائر ج١ ص٢٨٤ .

الظاهر كان توحدا ، وإذا خالفه إلى الحق كان وحدة ، وإذا خالفه إلى الباطن كان ضلالة (١) ويقول في إشاراته ذاكرًا هاتين اللفظتين الظّاهِر والبّاطِن: إذا استجمعت عليك مراسم الظاهِر ، فأيدها بحجج الباطِن (٢) .

ويذكر أبو حيان اللفظتين ظاهر وباطن بمعناهما في المصطلح الفلسفي فيقول في مقابساته: الفلسفة ، أدام الله توفيقك ، محدودة بحدود ستة ، كلها تدل على أنها بحث عن جميع ما في العالم مما هو ظاهر للعين ، وباطن في العقل (") ويقول أيضًا ذاكرًا الظاهر والباطن بمعناهما الفلسفي وذلك في حديثه عن الممكن والواجب والممتنع قال : عن ابن يعيش : ولهذا تعلقت التكاليف به في ظاهر الجبال وبادئ الأمر وعارض الشأن ، واستولى الوجود عليه بباطن الحال وخفي الأمر ، وراتب الشأن ، ولكن هذا الفصل الذي اشتمل على الظاهر والباطن ليس ينكشف للحس كما ينكشف للعل النائم نا ينكشف للعل الذين معموا بين الفلسفة والديانة ، ووصلوا هذه بلذه على طريق الظاهر والباطن ، والخفي والجلي ، والبادي والمكتوم ؟ (ق) و ترد اللفظتان ظاهر وباطن عند أبي حيان في حديثه عن الإنسان وصفاته و خلقه و بهذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظتي ظاهر وباطن : المرائى له ظاهر يحمد ، وإن كان له باطن يذم ، وليس كذلك مظهر الشنّان ، فإنه ليس له باطن يحمد ولا ظاهر يقبل أن ويقول أيضًا بهذا المعنى الأخلاق للفظتي ظاهر وباطن : واستعفف في يقبل (1) ويقول أيضًا بهذا المعنى الأخلاق للفظتي ظاهر وباطن : واستعفف في يقبل (1) ويقول أيضًا بهذا المعنى الأخلاق للفظتي تكسب عزوفًا ، وبالآخر تنال يقبل (1) واستشرف في باطنك ، فإنك بأحدهما تكسب عزوفًا ، وبالآخر تنال طاهرك ، واستشرف في باطنك ، فإنك بأحدهما تكسب عزوفًا ، وبالآخر تنال

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ٣ صـ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص٢٠٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع ج٢ ص٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص٢١٧ .

<sup>(</sup>٦) الصداقة والصديق ص١٢٠ .

معروفًا (١) ونكتفى بهذا القدر من نصوص أبى حيان المتضمنة للفظتى الظاهر والباطن وقد جاءتا متلازمتين ، وهناك نصوص أخرى من كتابات أبى حيان ترد فيها كل من اللفظتين منفصلة عن الأخرى .

ولفظة الظاهر يذكرها أبو حيان بمعنى العالى المكانة ، الرفيع المقام بين قومه فيقول عن أحدهم : ولعله من بيت ظاهر الشرف ، منيف المحل<sup>(۱)</sup> ، ويذكر لفظة الظاهر بمعنى الواضح الجلى فيقول متسائلًا في هوامله : لم قال الناس لا خير في الشركة ؟ وهذا نجده ظاهر الصحة ، لأنا ما رأينا ملكًا ثبت ولا أمرًا تم ، ولا عقدًا صح بشركة (على وبمعنى الواضح من غير تأمل أى ما اتضح معناه للسامع يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الظاهر في مجلس من مجالس الإمتاع وذلك في حديث عن الشريعة : هي متداولة بين متعلق بظاهر مكشوف ، ومحتج بتأويل معروف (١٠) .

ولفظة الباطن ترد عند أبى حيان بمعنى الخفى المحتجب الذى فى علم السرائر والحفيات وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الباطن فى حديثه عن العقائد: سمعت رجلًا يذهب مذهبًا فى الباطن يقول: والله ما أعجب إلا من قوم يعتقدون أن الجنة واحدة والله عز وجل يقول: وجنات ألفافا(°).

وهناك مجموعة من الاشتقاقات ذكرها أبو حيان من المادة « ب ط ن » والمادة « ب ط ن » والمادة « خ هـ ر » ، ومن هذه الاشتقاقات الألفاظ بواطن ، وباطنة ، وظواهر ، وظاهرة وظهارة وظَهْر واشتقاقات أخرى غيرها وذكر أبو حيان أيضًا الفعل بَطَن ويبطن، وتَبَاطَن، وظَاهَرَ ، ويظهر ، وترد هذه الاشتقاقات والأفعال متلازمة

<sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج١ ص٤٢٥.

في نصوص أبي حيان .

فلفظة البواطن جمع باطن والظواهر جمع ظاهر ( ) تردان في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان ففي إشاراته الإلهية يقول أبو حيان موردًا لفظة البواطن والظواهر : الأشياء لا يحويها شرح كتاب ، ولا يستغرقها بيان خطاب ، لأنها مشتبهة المناظر ، متلونة البواطن والظواهر ( ) ، ويقول أبو حيان في إشاراته أيضا : فناجوا في السرائر ، وباحوا بالضمائر ، ورفعوا رقوم البواطن والظواهر ، وافترقوا عن الألفة وتكثروا بالوحدة ( ) وذكر في رواياته أيضًا لفظة الظاهرة ولفظة الباطنة فقال : في جميع خطراتك الباطنة ونظراتك الظاهرة بين قدرة بها استترت في هذا الظلام ( ) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة بطانة وظهارة : ولك في إيثار الحسني بطانة وظهارة ( ) وترد الاشتقاقات المختلفة للمادة ظهر وللمادة بطن ومعها الفعل ينظهر والفعل يبطن وذلك في نص لأبي حيان ذكره في بصائره ويقول فيه : وأما الظهر : فمعروف من الإنسان ، وفلان ظهر فلان إذا استظهر به أو ورجل مظهر : إذا كان قوى الظهر ، والظاهر ، والبطانة من البطون والباطن ، ورجل مظهر : إذا كان قوى الظهر ، وظهر : إذا كان ظهر بالقدرة وباطن بالحكمة ، أي يظهر قدرته ويبطن حكمته ، والظهر أيضا ما غلظ من الأرض ( ) .

ويرد الفعل بطن في قول أبي حيان : حاضرى إذا غبت ، وظاهرى إذا بطنت  $^{(V)}$  والفعل ظَاهَر يذكره أبو حيان في قوله وهو يناجى خالقه : وملكت

<sup>(</sup>١) اللسان ، ج١ ص٢٢٩ ، ج٢ ص٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١١١ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج٢ ص١٦٩ .

نواصينا بقدرتك ، وظاهرت عندنا الخبرين عنك والمرشدين إليك (١) . والفعل تباطن يأتى فى نص لأبى حيان يقول فيه : وإذا كنت تباطننى على ما عهدناه قديما ، لم يضرك أن يكون ظاهرك على ما تستديم به (٢) ، هذه الأفعال والاشتقاقات من المادة بطن . ترد فى اللسان مشروحة شرحًا موجزًا ، يقول صاحب اللسان : بطنت بفلان أى صرت من خواصه ، وبطنت الأمر إذا عرفت باطنه ، ويقال : أنت أبطنت فلائًا دونى أى جعلته أخص بك منى ، وتبطنت الأمر : علمت باطنه . والبطانة السريرة والباطنة خلاف الظاهرة ، والبطانة خلاف الظاهرة ، والبطانة خلاف الظاهرة ، والبطانة خلاف الظاهرة ،

يتضح مما تقدم أن الألفاظ ظاهر وباطن والجمع ظواهر وبواطن جاءت فى كتابات أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص بالعقيدة . وترد هذه الألفاظ عند أبى حيان أحيانًا بالمعنى اللغوى العام ، وتشترك معها بهذا المعنى مجموعة من الاشتقاقات للمادة ظهر ، وللمادة بطن . ومن الملاحظ أن المعنى الاصطلاحى للفظتى الظاهر والباطن هو الأكثر ورودًا عند أبى حيان وقد برز هذا المعنى فى مجال الدين والفلسفة ، ونجد أن صاحب اللسان عند شرحه للفظتى الظاهر والباطن لم يذكر المعنى الاصطلاحى لهما كما أورده أبو حيان .

أما التطور الدلالي لهذه الألفاظ فيتضح في الاستخدام اللغوى حتى القرن الرابع الهجرى . فالمتتبع لمادة ظهر وبطن ، يجد أن أصل مادة ظهر يدل على البروز والقوة ، ومن بروز الظهر في الأشياء قيل ظهر أي خرج على الظهر وتبين . ومن معانى الظهر المختلفة وردت لفظة الظاهر وغيرها . أما مادة بطن فالأصل فيها معروف من الإنسان وسائر الحيوان وهو يقابل الظهر وبه شبه بطن الأرض وبطن

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٢٦٧ . (٢) الصداقة والصديق ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جا ص٢٢٧ .

الوادى وبطن الأمر ، وهنا نلاحظ انتقال الدلالة من المجال المادى إلى المجال المعنوى . وبعد هذا العرض الموجز لرحلة مادة اللفظتين الظاهر والباطن نجد أن دلالة هاتين اللفظتين قد تخصصت في عصر أبي حيان بعد أن أطلق الظاهر مقابل الباطن على ما يبدو من الشيء في مقابل ما هو عليه في ذاته ، وهو تخصيص لهذه الألفاظ حيث تضمنت مفهومًا عقائديًا وفلسفيًّا ، ونصوص أبي حيان خير شاهد على ذلك .

# (٦) الاستدلال ، الاحتجاج :

لفظة الاستدلال من الألفاظ العقائدية وقد عرفها صاحب التعريفات فقال: الاستدلال تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر فيسمى استدلالًا آنيًا ، أو بالعكس فيسمّى استدلالًا : لميّا أو من أحد الأثرين (١٠) .

والاستدلال في اللغة طلب الدليل ، وفي عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقًا من نص أو إجماع أو غيرهما ، وقيل هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . وبالجملة فالاستدلال في عرفهم يطلق على إقامة الدليل مطلقًا ، وعلى إقامة دليل خاص ، فقيل هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس ، وهو المأخوذ به والقائلون بأنه دليل اختلفوا فقيل هو استدلال مطلقًا لأنه غير النص والإجماع والقياس (٢) ويقول التهانوى في ختام كلامه عن الاستدلال : وبالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص بمذهب الأصوليين والمتكلمين ، وتعريفه بإقامة الدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضًا (٢) .

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون ج٢ ص ٢٩٩ . التعريفات .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون ج٢ ص ٣٠١ .

ولفظة الاستدلال يذكرها أبو حيان في كتاباته كثيرًا ففي رسالة الحياة يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاستدلال: وكل بادٍ في فضاء العقل فهو خفي في ساحة الحس و لو لا هذا البون لكان الاستدلال من الشاهد على الغائب سهوًا(١) ، وفي إحدى المقابسات يذكر أبو حيان لفظة الاستدلال بالمعنى الخاص بالعقيدة التي المعرفة الله تقد الله عن معرفة الله تقدُّس وعلا المعرفة الله تقدُّس وعلا أضرورة هي أم استدلال ؟ فإن المتكلمين قد اختلفوا في هذا اختلافًا شديدًا ، فقال هي ضرورة من ناحية العقل واستدلال من ناحية الحس(٢) ، ويعلق أبو حيان على قول أبي الخير : ولما كان كل مطلوب من العلم إما أن يطلب بالعقل في المعقول ، أو بالحس في المحسوس ، فلهذا هو من الشاهد إلى الغائب ، ساغ أن يظن تارة أن معرفة الله إكتساب واستدلال ، لأن الحس يتصفح ويستقرى بمؤازرة العقل ومظاهرته وتحصيله<sup>(٢)</sup> ، وفي تعريف أبي حيان للبديهة يقول ذاكرًا لفظة الاستدلال بالمعنى الفلسفي : البديهة أبعد من معانى الكون والفساد ، وأغنى عن ضر وبب الاستدلال والاستشهاد (٤) ، وفي سؤال لأبي حيان عن معنى المعرفة يقول في نص له شارحًا لفظة الاستدلال بمعنى الفعل الذهني الواقعي : إن كانت ضرورة فهي نتيجة الفطرة ، وإن كانت استدلالًا فهي ثمرة الفطنة ، ولا بدفيها من البحث الطويل والعريض والسماع الواسع الكبير(°) ، ويقول أبو حيان في ختام كتابه الإمتاع والمؤانسة ذاكرًا لفظة الاستدلال بمعنى الاستقراء والتعليل: هذا الجزء - وهو الثالث - وقد والله نفثت فيه كل ما كان في نفسي من جد وهزل ، وغث وسمين ، وشاحب ونضير ، وفكاهة وطيب ، وأدب واحتجاج ، واعتذار واعتلال واستدلال ، وأشياء من طريق الممالحة(١) . وقال ذاكرًا لفظة الاستدلال

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٨٦ .

<sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٧٥ .

ره) المقابسات ص ٥٥٠ .

بمعنى الاستنتاج في حديثه عن علم الفلك وما يصدره من أحكام ومدى صحتها : صحتها وبطلانها متعلقان بآثار الفلك ، وقد يقتضى شكل الفلك في زمان أن لا يصح منها شيء وإن غيص على دقائقها وبلغ إلى أعماقها ، وقد يزول ذلك الشكل فيجيء زمان لا يبطل منها شيء فيه وإن قورب في الاستدلال وقد يتحول هذا الشكل في وقت آخر إلى أن يكثر الصواب فيها أو الخطأ أو يتقاربان (۱) . وترد لفظة استدلال عند أبي حيان بمعنى إقامة الدليل في اللغة وذلك في حديثه عن أوجه الإعراب فيقول في هذا المعنى : ولم يؤت المبطلون العلل في غلطهم على العرب إلا من جهة الألقاب ، لأنهم رأوا النحويين يقولون : رفعت العرب كذا بكذا ، ورأوا العرب لا تعرف الرفع ، ولا النصب ، ولا الجر ، فقضوا على عللهم بالبطلان ، ولو أنعموا النظر لميزوا بين المعنيين ، وهذا قد يجيبك عن الإعراب بالاستدلال من غير سماع (۱) هذا ولنا وقفة أخرى مع الاستدلال في الحديث عن اللعنة وبحوثها وألفاظها . ولفظة الاستدلال لم يذكرها صاحب اللسان عند تناوله للمادة (دلل) فهي اشتقاق جديد أورده أبو حيان في كتاباته نتيجة لكثرة استخدامه في عصم و(۱) .

ولفظة أخرى من الألفاظ الخاصة بالعقيدة وهي الاحتجاج جاءت من الجدل والمناقشة وإقامة الحجة ، وقد كان باب الجدال مفتوحا في الرد والقبول ومتسعًا لكل من يرسل عنانه في الاحتجاج وقد يكون هذا الاحتجاج حقا وصوابا وقد يكون خطأ ، والجدل هو رفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحججه أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه (أ) واحتج بالشيء : اتخذه حجة والحجة هي البرهان (٥) وهي الاستقامة في النظر وهي الطريق المستقيم ويحج إذا استقام في قصده ، أما

(٢) البصائر والذخائر ح٣ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جما ص١٠٠٥ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جا ص٧٠٥.

الاحتجاج فهو الاستقامة في النظر سواء كان من جهة ما يطلب معرفته أو من جهة غيره (١).

ويذكر أبو حيان لفظة الاحتجاج في مجال كلامه عن المباحث الدينية فيقول: أربوني من القرآن تنزيله على هيئته الأولى حين نزل به جبريل على قلب محمد عَلِيْنَةٍ وتلاه على أمته بلسانه ، فإني أجد عند حملته اختلافًا كثيرًا في تحريفه و تصحيفه ، ونقصه وزيادته ، وإعرابه وغريبه ، ووضعه وترتيبه ولهذا وأشباهه اختلف في تأويله ، و شك في تنزيله و كثر خوض الناس فيه و في تفسيره و الاحتجاج له<sup>٢٠)</sup> و في نص آحر يذكر أبو حيان لفظة الاحتجاج في حديثه عن أصحاب الدواوين فيقول : الدواوين التي ينفرد أصحابها فيها بعمل الحساب فقيرة إلى إنشاء الكتب في فنون ما يصفونه ويتعاطونه بل لا سبيل لهم إلى العمل إلا بعد تقدمة هذه الكتب التي مدارها على الإفهام البليغ والبيان المكشوف والاحتجاج الواضح (٢) . ويقول أبو حيان في حديثه مع الوزير ابن عباد ذاكرًا لفظة الاحتجاج في كلامه: ذكرنا - حاطك الله - جملة من القول رأينا تقديمها والاستظهار بها قبل أخذنا فيما أنشأنا له هذا الكلام قصدًا لفل حدّ الطاعن ، وحسما لمادة الحاسد ، وتعلما للجاهل ، وإرشادًا للمستجير ، واحتجاجًا على من يدل بحفظ اللسان وكتان السر (٤) . وذكر أبو حيان الفعل احتج بقوله : قال الشافعي : قلت لمالك : أرأيت أبا حنيفة ؟ قال : نعم رأيت رجلًا لو قال : إن هذه السارية من ذهب لاحتج له (°) ويوضح أبو هلال العسكري الفرق بين الاحتجاج والاستدلال فيقول: إن الاستدلال طلب الشيء من جهة غيره . والاحتجاج هي الاستقامة في النظر سواء

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة أبو هلال العسكري ص ٦١ وانظر المقدمة لابن حندون ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص ١٣٩ . ﴿ (٣) الإمتاع والمؤانسة جما ص٩٨ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٥٣ . (٥) البصائر والذخائر ج٢ ص٦٠٣ .

كان من جهة ما يطلب معرفته أو من جهة غيره (١) .

ومما تقدم يتضح أن لفظة الاستدلال جاءت عند أبي حيان بالمعنى اللغوى العام ، وجاءت بالمعنى الاصطلاحي وهو الأكثر ورودًا في كتابات أبي حيان وقد اتخذ أبو حيان من لفظة الاستدلال مصطلحًا في علم الكلام والمنطق والعلوم البحتة وفي اللغة ، وبهذا خصص دلالة لفظة الاستدلال بهذا المفهوم الاصطلاحي . وهذه اللفظة لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة « دلل »(٢) أما لفظة الاحتجاج فقد جاءت عند أبي حيان بالمعنى الدال على الجدل والمناقشة ، وإقامة الحجة ، وهذا هو المعنى العام للفظة الاحتجاج التي لم يذكرها صاحب اللسان عند تناوله للمادة « حجج »<sup>(۳)</sup> .

ونستنتج مما تقدم أن لفظة الاستدلال ولفظة الاحتجاج هما من الألفاظ الجديدة في مبناها ومعناها عند أبي حيان فقد استخدم أبو حيان هاتين اللفظتين كمصطلحين في علم الكلام والمنطق واللغة وفي مجالات أخرى .

### (٧) الاستنباط:

ومن الألفاظ الكلامية لفظة الاستنباط وقد انتشرت هذه اللفظة في العصر العباسي بعد أن عظمت الأمصار الإسلامية وذهبت الأميّة من العرب بممارسة الكتابة وقد تمكن الاستنباط في هذا العصر ، بعد أن كمل الفِقْه وأصبح صناعة و علمًا<sup>(١)</sup> .

والاستنباط في اللغة : الاستخراج وأصله من النَّبْط ، وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر ، ويقال من ذلك : أنبط في غضراء أي استنبط الماء من طين (٥٠) ،

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة للعسكري ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج١ ص١٠٠٥ ، ص ٥٧٠ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ح٣ ص٥٦٨ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج١ ص١٠٠٥ ، ص ٥٧٠ .

<sup>(</sup>٤) المقدمة ابن خلدون ص٤٤٦ .

والاستنباط اصطلاحًا استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة () واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه . قال الله عز وجل : ﴿ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه (٢) ولفظة الاستنباط وردت في مؤلفات التوحيدي في أماكن عديدة لا يمكن حصرها فنراه يذكر الاستنباط بقوله : أن الفكر مشوب بالروية ، والظن مخلوط بالوهم ، والذكر معنى بالتخيل ، والبديهة جانحة إلى الحسن ، والاستنباط موصوف بالغوص (٦) ، ويقول أبو حيان ناصحًا : فكن جامعًا بين فضائل نفسك ومحاسن جسدك بالرغبة في العلم ، والنية الصادقة في العمل ، والفكر الصحيح في الاستنباط (٤) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاستنباط في نص يرد على لسان الحسن بن سعيد يقول فيه : أفئدة العلماء ينابيع الحكم ، ومعادن جواهر الفطن إذا الحسن بن سعيد يقول فيه : أفئدة العلماء ينابيع الحكم ، ومعادن جواهر الفطن إذا حرت مياه فكرها في جداول الاستنباط (٥) .

وفي حديث جرى في مجلس من مجالس الإمتاع يذكر أبو حيان لفظة الاستنباط بمعنى الفهم في استخراج معانى الكلام ، والآراء الصائبة، فيقول عن ابن المقفع في قوله : أي الأمم أعقل ؟ فظننا أنه يريد الفرس ، فقال كلا : ليس ذلك لها ولا فيها وهم قوم علموا فتعلموا ، ومثل لهم فامتثلوا وبدئوا بأمر فصاروا إلى اتباعه ، ليس لهم استنباط ولا استخراج (٢) ، وفي مجلس آخر يذكر لفظة الاستنباط بالمعنى الفلسفى فيقول : فصار الاستنباط والغوص والتنقير والبحث والاستكشاف والاستقصاء والفكر ليونان (٧) . استخدم أبو حيان هنا لفظة الاستنباط في مجال قضايا الفلسفة والمنطق وما يستنبط منها من نتائج وأحكام . وترد لفظة الاستنباط

<sup>(</sup>٢) اللسان ج٣ ص٥٦٨ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج٣ ص٣٤٥ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص٧١ .

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص١٢٨ .

٥) البصائر والذخائر ج٣ ص٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة جا ص٢١٢ .

بمعنى استخراج معانى الكلام فى نصٍ لأبى حيان يقول فيه عن رسالة حررها فيصفها : لعلنا كنا نحرر فى الأخلاق رسالة واسطة بين الطويلة والقصيرة يستفاد منها ما وضح لنا بالمشاهدة والعيان وبالنظر والاستنباط(١).

ويذكر أبو حيان لفظة الاستنباط في نصوص كثيرة من كتاباته بالمعنى الاصطلاحي الديني ففي نص له من كتاب الإمتاع ترد لفظة الاستنباط بالمعنى الكلامي وذلك في وصفه لعلماء الدين في تناولهم لنص القرآن الكريم والسنة النبوية فيقول: وأما بلاغة التأويل فهي التي تحوج لعموضها إلى التدبر والتصفح، وهذا يفيد أن المسموع وجوه مختلفة كثيرة نافعة ، وبهذه البلاغة يتسع في أسرار معانى الدين والدنيا ، وهي التي تأولها العلماء بالاستنباط من كلام الله عز وجل وكلام رسوله – عَلِيْقُهُ – في الحرام والحلال ، والحظر والإباحة والأمر والنهي ، وغير ذلك (٢) ، ويذكر لفظة الاستنباط أيضا في حديثه عن العلماء والفقهاء واجتهاداتهم فيقول: وأنت لو عرفت تصرف العلماء والفقهاء في مسائلهم، ووقفت على غورهم في نظرهم وغوصهم في استنباطهم ، وحسن تأويلهم لما يرد عليهم ، وسعة تشقيقهم للوجوه المحتملة والكتابات المفيدة ، لحقرت نفسك ، وازدريت أصحابك (٢) ، ويحدثنا أبو حيان عن أستاذه أبي سليمان ذاكرًا لفظة الاستنباط بالمعنى العام وهو استخراج معاني الكلام فيقول : أما شيخنا أبو سليمان فإنه أدقهم نظرًا ، وأقعرهم غوصًا ، وأصفاهم فكرًّا ، وأظفرهم بالدرر ، وأوقفهم على الغرر ، مع تقطع في العبارة ولُكنة ناشئة من العُجمة ، وقلة نظر في الكتب، وفرط استبداد بالخاطر وحسن استنباط للعويص، وجرأة على تفسير الرمز (١٤) . وهذه المعانى التي ذكرها أبو حيان للفظة الاستنباط هي التي جاءت في

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ٧٣ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٢١ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جما ص١٢٧ . (٤) الإمتاع والمؤانسة جما ص٣٣ .

اللسان والمعاجم الأخرى . ويذكر أبو حيان أيضًا لفظة الاستنباط في مجال المنطق والفلسفة ، ويبتعد بنا قليلًا عن قيود الدين فيقول في أحد نصوصه : مبدأ الجوهر الصورة والمادة ، ومبدأ الكم النقطة والوحدة ، ومبدأ الكيف السكون والحركة ، وهذه المبادئ هي أوائل العالم العلوى والسفلي والعقلي والحسي ، وصار إيضاحه بهذا التلخيص ببحث العقل، واستنباط النفس وشهادة الحال وحقيقة المطلوب(١). ويقول ذاكرًا لفظة الاستنباط بهذا المعنى الفلسفي : إن العلل تابعة للأشياء ، ليس الأشياء تابعة للعلل ، لأنك هكذا وجدتها ، فعلى ما وجدتها بنيتها ، ولو وجدتها على غير ما هي عليه لكان استنباطك على ما كنت تجدها عليه(٢) . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاستنباط بهذا المعنى المنطقى : وكما أن الإنسان ذو طبيعة لآثارها الظاهرة في بدنه ، كذلك هو ذو نفس لآثارها الظاهرة في آرائه وأبحاثه ، ومطالبه ومآربه وكذلك هو ذو عقل لتمييزه وتصفحه ، واختباره وفحصه واستنباطه ، ويقينه وشكه (٢) . وهناك بعض الكلمات تشارك لفظة الاستنباط في المادة « نبط » ومنها الفعل استنبط وقد ذكره أبو حيان في قوله: هذا مقال ما استنبط علمه مذكتم (٤) والفعل يستنبط يذكره أبو حيان في قوله عن أحدهم : يستنبط الحق من الباطل ، واليقين من الشك(°) ، ولفظة أخرى مُسْتَنْبَط يذكرها أبو حيان قائلا : وأمور الكون بمثال واضح ، أو قياس مستنبط ، أو علة ظاهرة<sup>(١)</sup>.

يتضح مما تقدم أن لفظة الاستنباط جاءت عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحي العام (٧) الدال على استخراج معانى الكلام ، وبالمعنى الخاص بأمور الدين العقائدية

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص١١٠ . ﴿ }) الإشارات الإلهية ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج٣ ص١٤٩ . (٦) البصائر والذخائر ج١ ص١٨٩٠ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر جـ٣ صـ٣٤٥ ، والإمتاع والمؤانسة جـ١ صـ٣٣ .

والأحكام الفقهية (١) ونتائج القضايا الفلسفية والمنطقية (٢) وهذا المعنى الاصطلاحى ورد ذكره عند صاحب اللسان في تعريفه للفظة الاستنباط. ومن الملاحظ أن صاحب اللسان لم يتعرض للمفهوم الفلسفي لهذه اللفظة.

ومن الاشتقاقات الجديدة التي جاءت في كتابات أبي حيان لفظة مستنبط ، وهذه اللفظة لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة ( ن ب ط ) فالمستنبط إذن اشتقاق جديد كثر استخدامه في عصر أبي حيان وذكره في كتاباته . أما بشأن التطور الدلالي للفظة الاستنباط فنلاحظ أن هذه اللفظة انتقلت دلالتها من مجال مادى وهو استخراج الماء من منبعه إلى مجال معنوى وهو استخراج معاني الكلام ألم تخصصت دلالة لفظة الاستنباط بعد أن استخدمت في مجال علم الكلام والفقه والفلسفة . وتخصيص الدلالة لهذه اللفظة يتضح في نصوص أبي حيان بعد أن استخدمها بالمفهوم الكلامي الفقهي والفلسفي المنطقي .

### (٨) التوحيد ، الإلهي :

لفظة التوحيد من الألفاظ الخاصة بالعقائد والعبادات والتوحيد في المقام الأول هو القول بأن الإله واحد لا إله سواه ، ويسوق المتكلمون الأدلة على الوحدانية بهذا المعنى .

والتوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد (٣) ثم يستعمل في الخبر عن كون الشيء واحدًا ، أما في اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات : - نفيًا وإثباتًا - على الحد الذي يستحقه ، والإقرار به ولا بد من اعتبار هذين الشرطين : العِلْم ، والإقرار

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج٢ ص٢١ ، ج١ ص١٢٧ . (٢) المقابسات ص ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص ٧٣ .

جميعًا لأنه لو علم ولم يقر ، أو أقر ولم يعلم ، لم يكن موحدًا(١) أما صاحب اللسان ، فيعرف لفظة التوحيد فيقول : التوحيد : الإيمان بالله وحده لا شريك له . والله الواحد الأحد : ذو الوحدانية والتوحد . وعن ابن سيده يقول : والله الأوحد والمتوحد ذو الوحدانية ومن صفاته الواحد الأحد ، وقيل : الفرق بينهما أن الأحد بنى لنفى ما يذكر معه من العدد ، وقيل : الواحد هو الذى لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل . والتوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى بالربوبية ، والإقرار بالوحدانية ونفى الأنداد عنه جملة (١) .

تؤكد المصادر أن أبا حيان كان معتزليًا جاحظى المسلك (٢) وكان له في التوحيد لسان خاص وهو بحكم اعتزاله قائل بالتعطيل (٤) أي تجريد الذات الإلهية من الصفات . وفي كتابات أبي حيان وخاصة المقابسات نصوص عديدة تثبت هذا الرأى وهو انتساب أبي حيان إلى مذهب الاعتزال . هذا وقد احتلت فلسفة التوحيد مكانة كبرى في مذهب أبي حيان الذي جمع بين الكلام والفلسفة والتصوف ، ولنر ما قاله في كتاباته عن التوحيد وأنواعه وشرحه لمذهبه في التوحيد ففي نص له من الإشارات يقول أبو حيان معرفًا لفظة التوحيد : متن التوحيد مشاهدة الواحد بالضمير المعتقد على الآخر على مباينة كل ما سواه (٥) ، التوحيد مشاهدة الواحد بالضمير المعتقد على الآخر على مباينة كل ما سواه (٥) ، ويقول أبو حيان نقلًا عن أستاذه أبي سليمان في تعريفه للفظة التوحيد : سمعت أبا سليمان يقول : المحال ما لا صورة له في النفس . فقيل له : والبارى على هذا ما نقول فيه ؟ أمال هو ؟ فقال : لكن عليه شهادة من العقل ، فشهادته تثبت

<sup>(</sup>١) مذاهب الإسلاميين د. عبد الرحمن بدوى ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) اللسان جـ٣ ص٨٨٨ ، وانطر التعريفات ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء حـ١٥ ص ٥ وانظر مفتاح السعادة حـ١ ص١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان للعسقلاني جه ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ١٠٨ .

أنيته ، وبارتفاع صورته ارتفعت كيفيته ، وهذا هو عين التوحيد(١) .

ويذكر أبو حيان لفظة التوحيد في نص جاء على لسان أستاذه أبى حامد في تفسيره لدلالة التوحيد من الآيات القرآنية التي لها مساس بفكرة التوحيد فيقول: سمعت أبا حامد يقول رأيت بعض الصحابة في المنام فقلت له: ما الدلالة على التوحيد، فقال: ﴿ إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب  $(^{(7)})$  وفي هوامله يقول أبو حيان موضحًا لفظة التوحيد من خلال الآية الكريمة الآتية: قال الله – عز وجل ذكره – ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ وصار هذا المعنى أشرف دليل في توحيد الله – جل ثناؤه – ونفي كل ما عداه  $(^{(7)})$ , ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التوحيد وموقف أصحاب الكلام من هذا المبحث العقائدى: وإنما البلاء كله من أصحاب الكلام الذين يظنون أن التوحيد لا يصح إلا بنظرهم  $(^{(7)})$ .

ولفظة التوحيد لها سمو عند أبى حيان وهو أعلم الناس بهذا فنراه يخاطب الإنسان قائلًا: إذا سما بك العز إلى علياء التوحيد ، فتقدس قبل ذلك عن كل ما له رسم في الكون ، وأثر في الحس ، وبيان في العيان .

والفرق الواضح الذى يقيمه أبو حيان بين توحيد العامة وتوحيد الخاصة هو ما عبر عنه بوضوح حينا عرف لفظة التوحيد فقال: إنه اعتراف النفس بالواحد لوجدانها إياه واحدًا من حيث هو واحد ، لا من حيث قيل إنه واحد ، وهذا هو الحد بين توحيد الجمهور بالتقليد وبين توحيد الخاصة بالتحقيق (1) يربط أبو حيان في نصه هذا إيمان العامة بالتقليد بينا يربط إيمان الخاصة بالتحقيق فيقيم بذلك الدليل

(٢) البصائر والذحائر ج٣ ص١٧٨.

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٦٤ . (٤) البصائر والذحائر ج٢ ص٤٩٨ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٢٥٤ . (٦) المقابسات ص ٢٥٧ .

على أن توحيد الخاصة أكثر صفاء فى نظره من توحيد العامة . وعن توحيد العامة يقول أبو حيان فى مقابساته : والعامة لا توحيد لها ، ولا حقيقة معها ، ولا مبالاة لها(١) .

ويتساءل أبو حيان فى إحدى مقابساته عن السبب فى أن التوحيد لم يصف فى الشريعة من شوائب الظنون ، وأمثلة الألفاظ كما صفا ذلك فى الفلسفة ؟(٢) ، هذا إننا لو عدنا إلى كلام الأوائل فى التوحيد لوجدناه كلامًا متفاوتًا لا يخلو من شوائب الظنون(٢) .

ويعقب أبو حيان على هذه المقابسة التى دارت حول سبب عدم صفاء التوحيد في الشريعة من شوائب الظنون فيقول: وكان ذيل الكلام أطول من هذا فشمرته خوفًا من جناية اللسان في الحكاية ونزوة القلم في الكتابة فيما يجب على الإنسان إذا نشر حديثًا، وروى حبرًا، حاصة إذا كان ذلك في شيء غامض ومعنى عويص<sup>(3)</sup>، واضح من هذا النص أن أبا حيان قد أمسك عن الاسترسال في شرح مذهبه في التوحيد مخافة أن يرميه بعض الناس بالكفر، جريًا على عادتهم في ذلك العصر، ويذكر أبو حيان لفظة التوحيد بمعنى آخر لهذه اللفظة لعله هو السبب المباشر في اتهامه بالكفر فيقول في نص له من هوامله موجهًا سؤاله إلى مسكويه: المباشر في اتهامه بالكفر فيقول في نص له من هوامله موجهًا سؤاله إلى مسكويه على الذي حرك الزنديق والدَّهُريّ على الخير، وإيثار الجميل، وأداء الأمانة، ومواصلة البر أترى الباعث على هذه الأخلاق الشريفة، رغبة في الشكر؟ فهل في هذه الأحور ما يشير إلى توحيد الله تبارك وتعالى "يتضح من سؤال أبي حيان أنه هذه الأمور ما يشير إلى توحيد الله تبارك وتعالى" يتضح من سؤال أبي حيان أنه ينسب إلى الزنديق والدهرى ضربًا من الإيمان العقلى، وكأن أفعالهما تشهد بذلك، وهذا شاهد على اعتراف أبي حيان بأن الإيمان بالله تعالى حقيقة مسلم بها بذلك، وهذا شاهد على اعتراف أبي حيان بأن الإيمان بالله تعالى حقيقة مسلم بها

(٣،٢) المقابسات ص ٢٦٥ ، ص ٢٦٦

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) الهوامل والشوامل ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٦٨.

من قبل الجميع ، وإن اختلفت مذاهبهم وعقائدهم فى تحديد علاقتهم بالخالق . وترد لفظة توحيد فى بعض نصوص أبى حيان بالمعنى اللغوى العام و فى هذا المعنى يقول أبو حيان فى مقابساته : لو كانت الأشياء تحتاج فى كل عرض إلى من ينسب إليه لبطل التوحيد رأسًا ، أعنى أنها كانت إذا تضامت تحتاج إلى ضام لها(١) ويقول بهذا المعنى أيضًا فى نص له من بصائره : وكل صانع من الناس فليس يستغنى فى إظهار مصنوعه عن أشياء تكون عللًا لها : أحدها مادة له آلة ، ومادة يعمل بها ، والثانى : صورة ينحو بفعله نحوها ، والثالث : حركة يستعين بها فى توحيد تلك الصورة بالمادة (٢) .

ويرد في نصوص أبي حيان مصطلح « العدل والتوحيد » ومشكلة « العدل والتوحيد » من مشاكل علم الكلام الإسلامي بصورة عامة والاعتزال بصفة خاصة ، وقد كثر جدل المتكلمين في عصر أبي حيان حول العدل والتوحيد حتى أصبحت مشكلة المشاكل لدى الخاصة والعامة على السواء ، والدليل على ذلك ما رواه أبو حيان في كتاباته وخاصة كتاب مثالب الوزيرين في وصفه للصاحب فقال : وكان مع هذا المذهب الذي يدل به ويسميه العدل والتوحيد قليل التوجه إلى القبلة قليل الركوع والسجود (٦) ، ويقول أيضًا في مثالبه : ومن العجب أنه يدعى العدل والتوحيد وهو لا يفيق من قتل من ظن به عداوته ، والوقيعة فيه ، أو القدح في رقعة له ، وإن كان ذلك الإنسان من الصالحين (١) ويقول أبو حيان نقلا عن الخوارزمي في وصفه للصاحب يدعو إلى العدل والتوحيد ، ويدعى الوعد والتخليد ثم يخلو باستعمال الأمور ويشتمل على الفسوق والفجور (٥) ، ويروى أبو حيان نقلًا عن أبي راغب العتبى في رسالته إلى الصاحب ذاكرًا العدل والتوحيد

(٢) البصائر ج٢ ص٧٦٤ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص٨٢٠ . (٤) مثالب الوزيرين ص١٣٣٠ .

<sup>(°)</sup> مثالب الوزيرين ص٧٧ .

فيقول على لسان العتيبى: فيا أيها المدل بالتوحيد والعدل أهذا كله في مذهبك أو في مذاهب أسلافك مثل واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ، وأبي موسى المردار (١) ، ويقول أبو حيان في مثالبه أيضا ذاكرًا شيخ العدل والتوحيد : ولكن صدق عمرو بن عبيد شيخنا وشيخ الإسلام ، وشيخ العدل والتوحيد حين قال : لن يكون العبد مستكملًا لاسم الولاية حتى يسمع للكلمة العوراء فيجعلها دبر أذنه (٢) .

وفى تعريفنا للفظة العدل بمعناها اللغوى فهى مصدر عدل يعدل عدلًا. وقد يُذكر ويراد به الفعل ، ويذكر ويراد به الفاعل وذلك على طريق المبالغة وإذا استعمل فى الفعل فمعناه : توفير حق الغير ، واستيفاء الحق منه . وأما إذا استعمل فى الفاعل فهو : فاعل هذه الأمور هذا فى أصل اللغة . وأما فى الاصطلاح فإنه إذا قيل إنه تعالى عدل فالمراد به أن أفعاله كلها حسنة ، وأنه لا يفعل القبيح ، ولا يخل بما هو واجب عليه ، وهذا التعريف هو اصطلاح المعتزلة الذين يقولون بالعدل والتوحيد وإن سألهم سائل : كيف يصح قولكم إن أفعاله كلها حسنة ، مع أنه هو الفاعل لهذه الصور القبيحة المنكرة يجيبون عن هذا التساؤل : أنا لا نعنى أنه يحسن من جهة المرأى والمنظر ، وإنما نريد أنه يحسن من جهة الحكمة (٢) . ويربط أبو حيان معنى التوحيد بمعنى التنزيه الذي يقوم على تجريد الذات الإلهية من سائر الصفات معنى التوحيد بمعنى التنزيه الذي يقوم على تجريد الذات الإلهية من سائر الصفات لأن من ينسب إلى الله صفات لا بد أن يشرك بالوحدانية كما يقول أبو حيان فى مقابساته : من اعترف بالوحدانية ثم شبه ، فقد ارتجع ما قاله ، ونقض ما اعتقد ، وأما من ذكر أكثر من واحد فقد ضل عن الحق كل الضلال . وأما من ما اعتقد ، وأما من ذكر أكثر من واحد فقد ضل عن الحق كل الضلال . وأما من أشار إلى الذات فقط بعقله البرىء السليم ، من غير تورية باسم أو تحلية برسم ،

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص١٠٧ . (٢) مثالب الوزيرين ص١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) مذاهب الإسلاميين د. عبد الرحمي بدوي ص٦٠، ٦١.

فقد وفي حق التوحيد بقدر طاقته البشرية لأنه أثبت الأنيّة و نفى الأينيّة والكيفيّة ، وعلاه عن كل فكر وروية(١) ومشكلة الصفات الالهية أثارها أبو حيان بصورة واضحة صريحة في هوامله فقد سمع سائلًا يسأل قائلًا: ما بال أصحاب التوحيد لا يخبرون عن الباري إلا بنفي الصفات ؟ فقيل له بيِّن قولك ، قال : إن الناسَ في ذكر صفات الله تعالى على طريقين : فطائفة تقول لا صفات له كالسمع والعلم والبصر والحياة والقدرة ، لكنه مع نفي هذه الصفات موصوف بأنه سميع بصير حى قادر عالم ، وطائفة قالت : هذه أسماء لموصوف بصفات هي العلم ، والقدرة والحياة ، ولا بد من إطلاقها وتحقيقها ثم إن هاتين الطائفتين تطابقتا على أنه عالم لا كالعالمين وقادر لا كالقادرين (٢) والمتأمل في هذا السؤال الذي طرحه أبو حيان ف الهوامل والشوامل على صديقه مسكويه ، يلاحظ أن التوحيدي يميل إلى القول بأن نفي الصفات عند الطائفة الأولى يفضي في النهاية إلى إثباتها ، في حين أن إثبات الصفات عند الطائفة الثانية يكاد يفضي في خاتمة المطاف إلى نفيها ، ويرد الفعل توحد في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان يذكر الفعل توحّد فيقول: ياهذا! لو توحدت عن كثرتي ، أو تفردت عن صحبتي ، أو لزمت حجتي بدل شبهتی ، لأبصرت الطريق واضحًا (٢) وتوحّد برأيه : تفرد به ، ويقول ابن منظور : أما قول الناس : تَوَحَّد الله بالأمر وتفرد ، فإنه وإن كان صحيحًا فإني لا أحب أن ألفظ به في صفة الله تعالى في المعنى إلا بما وصف به نفسه في التنزيل أو في السُّنة(٤) ، ويذكر أبو حيان لفظة التَوَحُّد فيقول : يا هذا إنْ عاقك العجز المبذور فيك عن تناول الجوهر المنثور عليك ، فارع زهرة الأماني متعلِّلًا وتشبث بعلائق التوحّد مترسلًا (٥) . ويذكر أبو حيان لفظة توحيديَّة فيقول : وإثارة

<sup>(</sup>١) المقابسات ص٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ١١٣ .

 <sup>(</sup>۲) الهوامل والشوامل ص۲۷۸ .
 (٤) اللسان ج٣ ص٨٨٨ .

للحكمة الإلهية واستنارة بالحال التوحيديّة (۱) وهذه اللفظة لم ترد فى اللسان عند تناوله المادة (وحد) ولفظة توحيديّة مصدر صناعى كثر استخدامه فى العصر العباسي .

والألفاظ: الإلهى والإلهية والإلهيات ألفاظ كلامية عقائدية وقد خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم الكلام بموضوع الإلهيات، ومسائله بمسائلها فصارت كأنها فرع واحد. وصار علم الكلام مختلطًا بمسائل الحكمة وكتبه عشوة بها كأن الغرض من موضوعهما ومسائلهما واحد والتبس ذلك على الناس وهو صواب لأن مسائل علم الكلام إنما هي عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف من غير رجوع فيها إلى العقل<sup>(۱)</sup>. وقد جاف اللسان الإله: الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودًا إله عند متخذه وأصله من أله يأله إذا تحير، أي إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله لأن العقول تأله في عظمته، والتأله: التنسك والتعبد. ويقال إله بين الإلهية والإلهانية والإلهي هو المنسوب إلى الله، أو الموحى به من الله (1). وموضوع العلم الإلهي هو الوجود المطلق ولواحقه التي له بذاته ومبادئه وينتهي في التفصيل إلى حيث تبتدئ منه سائر العلوم. وفيه بيان مبادئها (١).

لفظة الإلهى ترد فى أماكن كثيرة جدًا من كتابات أبى حيان بالمعنى الخاص بالعقيدة الإسلامية فيذكر أبو حيان لفظة الإلهى فى أحد نصوصه فيقول: وأفعال الله تعالى خفية المطالع جلية المواقع، مطوية المنافع، لأنها تسرى بين الغيب الإلهى

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٣٩ . (٢) المقدمة ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جا ص ٨٨. (٤) للعجم الفلسفي جا ص٣٥، ص١٢٩.

 <sup>(</sup>٥) الملل والنحل للشهرستانى ج٣ ص١٨ إلى ص٤١ ، وانظر مفتاح السعادة ، طاش كبرى زاده ج١
 ص٣١٣ إلى ص٣٢٠ .

والعيان الإنسي(١) ويقول أبو حيان : الأدب كله في السُّنة ، وهي الجامعة للأدب النبوى والأمر الإلهي(٢) ، وترد لفظة الإلهي في رسالة الحياة وفيها يقول أبو حيان : وهذه الحياة تستفاد بالتأييد الإلهي ، والاختيار البشري ، مع النية الحسنة (٣) وحدد أبو حيان أفعال الإنسان في نص له يذكر فيه لفظة الإلهي فيقول مخاطبًا : كانت حركاتك موزونة بالناموس الإلهي وسكناتك معدلة بالغيب الحكمي (٤) ، وبذكر أبو حيان الكمال الإلهي فيقول : والكمال الإلهي غني عن الكمال البشري ، والكمال البشري فقير إلى الكمال الإلهي(٥) ، وهناك تعابير يذكرها أبو حيان في حديثه عن الجزء الإلهي فيقول : هذا لي ، وهذا بي ، وهذا مني ، وعني ، وفي ، ثم يتساءل في مقابساته فيقول : أما تعلم أن الإضافة ، في مثل هذه المواضع كلها ، إلى الجزء الإلاهي لأن الإنسان محدود بأنه حي ناطق مائت(٢) عندما ترد في نصوص أبى حيان عبارات مثل الأمر الإلهي والتأييد الإلهي والجزء الإلهي فقد يتبادر إلى الذهن عند البعض أنه ينسب إلى الله تعالى مقصدًا شبيهًا بمقاصد البشر أو غرضًا شبيهًا بأغراضنا . ولكن الظاهر أن أبا حيان كان يميل إلى تنزيه الله عن كل غرض أو مقصد بدليل قوله في إشاراته الإلهية : إلهي ما أقوله فأنت فوقه وكل ما أضمره فأنت أعلى منه ، فالقول لا يأتي على حقك في نعتك و الضمير لا يحيط بکن*ہ*ك (۲)

أما لفظة الإلهية فهي كل اسم إلهي مضاف إلى البشر والإلهية هي أحدية جمع جميع الحقائق الوجودية (^) . يذكر أبو حيان لفظة الإلهية فيقول : قوة الإلهية تنشأ

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) رسالة الحياة ص٥٦ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٢١ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص٢٣١ .

<sup>(</sup>٨) التعريفات للجرجابي ص٣٩٥ .

من النفس لها فواتح طبيعية وأوائل حسية(١) وقال أبو حيان : لكل امرى شان مخصوص وهوية : إما زائد ، وإما منقوص الإلهية (٢٠ . هذا وقد جعل أبو حيان لفظة الإلهية عنوانًا لأحد كتبه وأسماء الإشارات الإلهيَّة ، وفي هذا الكتاب ترد لفظة الالهيّة في أماكن لا يمكن حصر ها ففي نص له من إشاراته يقول فيه : إن أدهشك فضاء الإلهية فاستأمن إلى حَدِّ العبودية<sup>٣)</sup> ، وفي نص آخر يذكر لفظ الإلهية في مناجاته فيقول: اللهم إن إلاهيتك بحر لا ساحل له() ، ويقول أيضًا: ولا إطناب لي في نعت إلاهيتك إلا لتشيع عني ما وجدته بك(٥) . يعترف أبو حيان في نصوصه عن عجزه التام في وصف الذات الإلهية ، ويقول أبو حيان في نص آخر من إشاراته ذاكرًا لفظة الإلهية : يا هذا : إن كنت غريبًا في هذه اللغة فاصحب أهلها ، واستدم سماعها ، فإنك بذلك تقف على هذه الأغراض البعيدة المرامي ، السمحيقة المعامى ، لأنها إشارات إلهية وعبارات أنسية(١) ثم يستمر في مناجاته هذه فيقول: وأنت محتاج إلى أن تألف في الأول بطول السماع، ثم تتصعد من ذلك إلى الإشارات الإلهية ببسط الذراع ورحب الباع ولطف الطباع(٧) ونتابع لفظة الإلهية في كتابات أبي حيان فنراه يقول في حديثه عن الحياة الإلهية وهل يصح أن ننسب لها صورة من صور الحياة : وقد صار مستحقا للحياة الإلهية ، والحياة الإلهية من الخلود والديمومة والسرمدية(^) ، يبين أبو حيان في نصه هذا بأن الذات الإلهية يصح أن ينسب لها صورة من صور الحياة التي بها يقال عن الله إنه حي ولكن هذه الصور ليست من الصور التي يلم النطق بحقيقتها . وكيف يصح أن يتصور البشر الحياة الإلهية وهم بطبعهم ميالون إلى ربط الحياة بالحس والحركة

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١١٢.

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٨)الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١١ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٢٢٤.

والمادة والهيولى<sup>(۱)</sup> ، ويؤكد أبو حيان أنه ليس من حق الإنسان أن يتكلم عن تلك الحياة الإلهية ما دامت هذه الحياة لا تدخل في باب الهيولي والصورة<sup>(۲)</sup> .

ولفظة الإلهيات ترد عند أبى حيان فى نصوص عديدة من كتاباته بمعنى « علم الإلهيات » ففى أحد النصوص يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإلهيات فى حديثه عن الجبر والاختيار: إن من لحظ الحوادث والكوائن والصوادر والأواتى من معدن الإلهيات أقر بالجبر وعرَّى نفسه من العقل والاختيار والتصرف والتصريف (٢) ، ويقول واصفًا أستاذه يحيى بن عدى ذاكرًا لفظة الإلهيات بالمعنى الاصطلاحى: ولم يكن يلوذ بالإلهيات ، كان ينبهر فيها ويضل فى بساطها فى بساطها التوحيدى على لسان أبى عائد الكرخى: والبدأة فى الطبيعيات وحدة ، كما أن الوحدة فى الإلهيات بدأة ، وهذا كلام خطير (٥) . ولفظة الإلهيات لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة (أله هـ) فهى صيغة جديدة أوردها أبو حيان فى كتاباته وكذلك لفظة الإلهي.

مما تقدم يتضح أن أبا حيان أكد في كتاباته على وحدانية الله تعالى ، ونفي سائر الصفات عنه فربط التوحيد بالتنزيه . وأوضح أبو حيان في كتاباته قصور العقل البشرى عن الإحاطة بالذات الإلهية ونزه الله في الوقت نفسه عن سائر الصفات البشرية وأكد أن الإيمان بالله تعالى حقيقة مسلم بها من قبل الجميع وإن اختلفت العقائد في وصف الذات الإلهية وتحديد علاقات الخالق بالبشر . وانتهى أبو حيان من دراسته لعقيدة التوحيد إلى الاعتراف بأن الذات الإلهية لا يمكن وصفها أو إدراك كنهها . وكشف الأسرار الخفية لعقيدة التوحيد التي تحار فيها العقول واحتلت فلسفة التوحيد مكانة كبرى في فكر أبى حيان . أما لفظة التوحيد فقد وضعها أبو حيان في منزلة سامية .

<sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) رسالة الحياة ص٦٣ .
 (٤) الإمتاع والمؤانسة ج١ ص٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص٢٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٣٣ .

<sup>071</sup> 

ومن الملاحظ أن دلالة لفظة التوحيد قد ارتقت في عصر أبي حيان بسمو مكانتها ، واستخدم أبو حيان الألفاظ التوحيد والتوحد والتوحيدية والإلهي والإلهية والإلهية والإلهيات بالمعنى الاصطلاحي الخاص بعلم الكلام العقائدي ، وهذا المعنى الخاص لم يتطرق له صاحب اللسان في معجمه عند تناوله للمادة « وحد » والمادة « أله » كما أن صاحب اللسان لم يذكر الألفاظ إلهي ، وإلاهيات وتوحيدية فهي اشتقاقات أو جدها أبو حيان في كتاباته نتيجة لكثر استخدامها في عصره ولفظة توحيدية مصدر صناعي وإن كانت الصيغة التي استعملت ليست إلا صيغة النسب المعروفة مع تاء الاسمية .

#### (٩) القدس ، التقديس ، المقدس :

القدس: تنزيه الله تعالى ، والقدس: البركة ، والقُدْس ، والقُدُس ، بضم الدال وسكونها ، اسم ومصدر ومنه قيل للجنة حظيرة القدس. والتقديس: التطهير والتبريك ، وتَقَدَّس أى تطهر. والأرض المقدسة: المطهرة المباركة وهى دمشق وفلسطين ، وبعض الأردن وبيت المقدس من ذلك أيضًا . وروح القدس: جبريل عليه السلام معناه روح الطهارة أى خلق من طهارة (١) .

ولفظة قدس وردت فى كتابات أبى حيان ومعها اشتقاقات متعددة مثل مقدس ومقدسة وتقديس وقدسي وقدسية ومتقدس والفعل قدس تقدس ويذكر أبو حيان لفظة قُدس فيقول: وكانت هذه العصابة قد تآلفت بالعشرة، وتصافت بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة (٢)، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة القدس: هناك الواصل والموصول، والعالم والمعلوم، والعاقل والمعقول، في فضاء الوحدة، ومغانى القُدُس (٢).

 <sup>(</sup>١) اللسان ج٣ ص٣٣ .
 (١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٥ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص١٧٠ .

ويذكر أبو حيان لفظة القدس مضافة إلى الألفاظ حظيرة وحضرة ومحلة ، وحظيرة القدس : معناها الجنة وأنزلك الله حظيرة القدس وهي الجنة(١) ذكر أبو حيان في نصوص من كتاباته حظيرة القدس فقال : بهذه الحياة الجامعة بين السرور والبقاء السرمدي في حظيرة القُدْس ومراد الأنس وقال أبو حيان في إشاراته ذاكرًا حظيرة القدس : فلقد خصصت بحلاوة الأنس ، ومشارفة ودائع الله في حظيرة القدس(٢) ، ويقول أبو حيان في إشاراته أيضًا : اللهم أنت بنا أبصر ، ونحن عن مصالحنا أقصر ، فرقنا بكرمك إلى حظيرة القُدْس(٢) ، ويذكر أبو حيان حضرة القدس فيقول: فقد حماه الله غائلة هذا الرأى ، وكفاه مؤونة هذا الحظر ، وجعله من الأعلين في حضرة انقدس وحظيرة الأنس(٤) ، وفي نص لأبي حيان يقول فيه ذاكرًا محلة القدس فيقول في مناجاته : واستيقن أن محبة النفس في معرفة النفس ، وأن معرفة النفس استكشاف لمحلة القدس(°) ، وفي نصوص أخرى من كتابات أبي حيان ترد لفظة القدس مضافة إلى روح ، وروح القدس عند المسلمين بمعنى الملك جبريل عليه السلام وقد ذكر أبو حيان روح القدس بهذا المعنى فقال: والنبي عليه السلام لا يرضي بلعن من يقول له حاضًّا على جوابه المشركين : قل ومعك روح القدس<sup>(٦)</sup> وروح القدس عند النصارى الأقنوم الثالث من الأقانيم الإلهية<sup>(٧)</sup> وقد ورد مصطلح روح القدس عند أبي حيان بالمعنى الذي ذكرته النصرانيَّة فقال في بصائره على لسان أبي نواس : رأوا أبا نواس بقطربل وفي يده شراب وعن يمينه عنقود وعن يساره زبيب فقيل له : ما هذا ؟ قال ابن وأب وروح القدس(^ والفعل قَدَّس ومعناها طهر وبارك وقد ذكر أبو حيان الفعل قدس فقال : والعرب

(١) أساس البلاغة للزمخشرى ج٢ ص٢٣٤ .

(٢) الإشارات الإلهية ص٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٣٨٣ . (٤) المقابسات ص٣٢٣ .

٠ (٦) مثالب الوزيرين ص٢٤.

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص١٧٩ ، ص٣٥٣ .

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر جـ٤ ص١٤٨ .

<sup>(</sup>٧) أقرب الموارد للشرتونى ج٢ ص٩٧٢ .

قد قدسها الله عن هذا الباب بأسره ، وجبلها على أشرف الأخلاق بقدرته أو الفعل تقدس بمعنى تطهر وقد ذكره أبو حيان فى وصفه للبارى جل وعز اسمه فقال فى مقابساته : فإن الله تقدس اسمه معروف عند العقل بالاضطرار لا ريب عنده فى وجوده أن ويقول أيضًا : وإلّا فقولك علم ويعلم وعالم ، خبر من ضرب من ضروب الانفعال ، والبارى ، تقدس اسمه لا انفعال له بوجه البتة أفسرب من ضروب الانفعال ، والبارى ، تقدس اسمه لا انفعال له بوجه البتة والفعل تقدس يذكره أبو حيان فى مقابساته فيقول : نوحدك بسرائر سليمة من الشرك ، ونُقَدِّسك بألسنة نقية من الهجر أو يذكر الفعل قدس فيقول فى إشاراته مناجيًا : فجد علينا بك ، وآمنا منك ، وأوصلنا إليك ، وقدسنا إليك ، وأهلنا فى حال لما أنت أهله أن

ويذكر أبو حيان الفعل « تقدّس » فيقول : قد صح بالبرهان أن فعل الله تقدس وعلا ليس اضطرار ، لأن هذا فعل عاجز ، ولا دافع لهذا القول<sup>(1)</sup> ، ويقول ذاكرًا الفعل تقدس : لأن العقل السليم من الآفة ، البرىء من العانة ، يحث على الاعتراف بالله تقدس اسمه ويحضر على صاحبه جحده ، وإنكاره والتشكك فيه (٧)

وهناك مجموعة من الاشتقاقات جاءت فى كتابات أبى حيان من المادة (ق د س) مثل تقدس ، وتقديس ، ومقدس ، ومقدسة ومتقدس ، وقدس وقدسية . يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة تقدس فى نص له من مقابساته : تكون يقظة الإنسان فى اكتساب الهمة العالية ، والشجاعة البينة ، والخير والعدالة ، والتَقدس

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ١ صـ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص٢٠.

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص٥٦ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص٩٧ .

والنزاهة (١) ويقول فى إشاراته ذاكرًا لفظة تقدس : اجعل علمنا كله بك ، وتقدسنا كله لك (٢) .

ولفظة التقديس ترد في نصوص عديدة عند أبي حيان ومعنى التقديس في اللغة: التطهير وفي الاصطلاح تنزيه الحق عن كل ما لا يليق بجنابه والنقائص الكونية مطلقًا وعن جميع ما يعد كالات بالنسبة إلى غيره من الموجودات (٢) ، وذكر أبو حيان لفظة التقديس فقال: فتقدس قبل ذلك عن كل ما له رسم في الكون وأثر في الحس وبيان في العيان فبالتقديس يمكنك أن تعانق البادى من ذلك الحل بكلك وبعضك (١) وقال أبو حيان ذاكرًا لفظة التقديس بمعنى التنزيه في حوار له مع أستاذه أبي سليمان: قلت لأبي سليمان في خلوة: أيها الشيخ تكررت في هذه المسألة كلمات جافية بشعة نابية مكروهة لا أراها تسلم أو تسلم، قال: ما هي ؟ قلت: مثل قول القائل: مشاكها لربه ومناسبًا لبارئه، ومثل قوله: نعته لصق به، وحكمه لزمه، وحليته بدت منه، وصفته عادت عليه. فقال: لعمرى أن تقديس البارى يمحق هذا كله، ويذهب به، ويطوحه وينفيه (٥).

وترد لفظة تقديس بمعنى تطهير في نص لأبي حيان يتحدث فيه عن الإنسان ، فيقول: التكثير عليه أسهل من التوحد ، والتوحد عليه أعسر من التكثير ، ومن له بالبراءة من هذا الحال ، وبتقديس نفسه من هذا الدنس ، وهو ذو أنفس ثلاثة (٢) ولفظة قدسي المنسوبة إلى القدس يقول أبو حيان في مناجاته ذاكرًا النسيم القدسي : أيها السامع! هذه مناجاتي لربي مع أخوات لها عندى فإن حركك العشق الرباني ، وهب في فضاء صدرك النسيم القدسي ، فتبلغ إلى واحمل ثقلك

(٢) الإشارات الإلهية ص٢٣ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص.٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص٦٧. . (٤) الإشارات الإلهية ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص٨٣٠ . (٦) المقابسات ص٤٧٧ .

على حتى تصدر غنيًا بلا مال ، وعزيزًا بلا عشير (١) ولفظة قدسيَّة زد في نص لأبي حيان من إشاراته يقول فيه: إذا أنفت على هذه الدورة الإلهية، وأشرفت على هذه الروضة القدسيَّة فلا يحول بك حال عن حال المنه القُدْسِيِّ والقدسيَّة خاص . بالله تعالى وهذه مناجاة الصوفيَّة وكتاب الإشارات زاخر بهذه المناجاة . ولفظة مُقَدَّسة بمعنى مباركة وطاهرة وأرض مُقَدَّسة أي مباركة(٢) ، وفي نصوص من كتاب الصداقة والصديق لأبي حيان يذكر لفظة مقدسة فيقول: كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي يدعوه إلى الأرض المقدسة(٤) الأرض المقدسة يعني بها أبو حيان « بيت المقدس » ، ويقول أيضًا ذاكرًا لفظة مُقَدَّسة بمعنى المباركة : وتلك العقوة مقدسة ولا شرع إلَّا وهو مشوق إليها ، ولا عقل إلا وهو متحسر عليها(°) ويقول ذاكرًا لفظة مقدسة أبو حيان بمعنى مطهرة في إحدى مناجاته: تشهد العقول سائرة في هوادج الكرامات نحو الأرواح المقدسة بالطهارة(١٠) وجاءت لفظة مقدس والجمع مقدسون في أماكن متعددة من كتابات التوحيدي والمقدس المبارك وبهذا المعنى يقول أبو حيان : وأما من أشار إلى الذات فقط بعقله البرىء السلم ، من غير تورية باسم أو تحلية برسم ، مخلصًا مقدسًا . فقد وفي حق التوحيد (٧) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مقدس بمعنى مطهر منزه في دعائه : اللهم أنت الحيي القيوم الأول الدائم ، والإله القديم ، والبارئ المصور ، والخالق المقدس (٨) . وفي إشاراته يذكر لفظة مقدسين بمعنى مباركين فيقول : وتلقى هناك أولياءه مقدسين مقربين ، يتقلبون في النعيم المقيم<sup>(٩)</sup> . ولفظة متقدّس يذكرها أبو حيان في قوله : لِمَ لا أصلي إلى مقامه مؤتمًّا به لم لا أسبح بثنائه متقدسا(١٠) وهذه

(٢) الإشارات الإلهية ص٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص٣٧٨ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص١٥٨.

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر جـ٣ ص٤١٥ .

<sup>(</sup>١٠) مثالب الوزيرين ص٣٣٠ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) الُلسان ج٣ ص٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص٢٤٢ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص٢٦٧ .

<sup>(</sup>٩) الإشارات الإلهية ص٢٨١.

الاشتقاقات المتنوعة للمادة (ق دس) جاءت عند أبى حيان بنفس المعنى الذى ذكره صاحب اللسان في معجمه .

مما تقدم يتضح لنا أن أبا حيان في استخدامه اللغوى للألفاظ قدس، ومُقدّس، ومُقدّس، ومُقدّس، وتقدس، وقدسيّق، ومُقدّس، ومُقدّس، وتقدس، وقدسيّق، وكذلك الفعل قدَسَ بتصريفاته المختلفة، قد أتاح لنا عرضًا فريدًا حلق فيه أبو حيان فوق مجال الأشياء المنظورة والأرضية إلى سماء الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار، فقد استعمل هذه الألفاظ بالمعنى الواسع للإجلال والتنزيه، وإن كان جذر المادة اللغوية (قدس) قد جاء في اللسان بمعنى التنزيه والتطهير، ومن الملاحظات أن ورود هذه الألفاظ المتنوعة من المادة (قدس) عند صاحب اللسان يوحى بأنها كانت قائمة في الاستعمال الديني قديمًا ولعلها قد انتحلت معنى القدسية الدينية قبل عهد القرآن الكريم.

## (١٠) الإلحاد ، ملحد / ملحدون ، ملحدة :

الألفاظ الإلحاد والملحد والملحدون اشتقاقات من المادة « لحد » أى حاد وأثم والإلحاد في اللغة الميل عن القصد والعدول عن الشيء ، يقال : ألحد في الدين ولحد ، أى حاد عنه وطعن فيه ، ولحد على في شهادته يلحد لحدًا : أثم . وقيل : الإلحاد فيه الشك في الله ، وأصله من قوله تعالى : ﴿ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ﴾ أي إلحاد فيه الشك في الله ، وألباء فيه زائدة (١) ومفهوم الإلحاد يختلف باختلاف تصورات أن إلحادًا بظلم ، والباء فيه زائدة (١) ومفهوم الإلحاد يختلف باختلاف تصورات الناس واعتقاداتهم فإذا كان المذهب مخالفًا لاعتقاداتهم عدوه إلحادًا ، وإذا كان موافقًا لها عدوه دينًا وإيمانًا ، ومفهوم لفظة الإلحاد يختلف باختلاف الزمان والمكان ، وهذا ما نراه في نصوص أبي حيان وهو يحدثنا عن الصاحب ابن عباد

<sup>(</sup>١) اللسان ج٣ ص٣٤٨ .

وما له من سوء العقيدة فيقول في أحد نصوصه: حدثني العتابي: قال الرجل لا دين له ، سمعته يقول في الخلوة كيف أنزل عن هذا المذهب ويعني الاعتزال وقد نصرته وشهرت به نفسي وعاديت الصغير والكبير عليه ، وانقضي عمرى فيه . فقلت للعتابي: ومن أين وقع هذا الإلحاد ؟ فقال لم يزل مترجمًا قليل الطمأنينة سيئ اليقين ، ولكنه أهلكه مقعده الذي يقال له النصيبي أبو إسحاق (۱) ، وفي نص آخر يقول أبو حيان عن الصاحب أيضًا ذاكرًا لفظة إلحاد في قوله بمعنى الإشراك ، في الله : سمعت أبا الفضل الهروي يقول له يومًا : لو وضع في خزانة الكتب للوقف شيء من الطب لكان ذاك بابًا من المنافع الحاضرة ، والفوائد المعجلة والخير العام . فقال على حدته وجنونه : الطب يا أبا الفضل سلم والفوائد المعجلة والخير العام . فقال على حدته وجنونه : الطب يا أبا الفضل سلم أصول الطب في ذلك العصر ارتبطت بالنظريات والقضايا الرياضية والطبيعية والمنطقية وكان يوجب على الطبيب معرفة الفلسفة (۱)

ويصف أبو حيان الصاحب في مثالبه ذاكرًا لفظة الإلحاد فيقول: يبلغ به قلة الدين وسوء النظر فيما يتعقب بالتقبيح والتحسين أنه يمدح واحدًا مقذوفًا بالزندقة والكفر، ويقرظ آخر معروفًا بالإلحاد والسخف (أ)، وهناك نصوص متعددة من كتاباته يذكر فيها أبو حيان لفظة الإلحاد بمعنى الشرك بالله: ففي نص له يصف أحد معاصريه فيقول: ومرة يتقرب إلى العامة بكتب يصنفها في نصرة الإسلام وهو على ذلك يتهم ويقرف بالإلحاد. وبقدم العالم والكلام في الهيولى والصورة (٥).

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص١٩٦ . (٢) مثالب الوزيرين ص٨١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفلسفة في الإسلام دى بور / ترجمة أبوريدة ص١٤٦ ، ص١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص٥٧ . (٥) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٥ .

ويقول أبو حيان أيضًا ذاكرًا لفظة الإلحاد بمعنى الكفر والزندقة : كان بالمغرب وَرَّاق وكان معروفًا بالإلحاد لظاهر مجونه وإفراطه في جنونه(١) وفي مؤلفات التوحيدي أمثلة كثيرة تدل على أن العلماء الذين يأتون بالغريب وغير المألوف من الآراء يمتحنون في حياتهم ، ويمتهنون ، ويتهمون بالكفر والإلحاد ، ويكاد يكون تطور لفظة الإلحاد موازنًا لتطور فكرة التعصب ، فكلما زاد التعصب كثر عدد الملحدين في نظر الناس. وبهذا المعنى ذكر أبو حيان لفظة المُلْحد بمعنى الذي يشك في إيمانه بالله فقال في أماكن عديدة من كتاباته أذكر منها بعض الأمثلة كقوله : ومأ شمت الحاسد المرصد ، والطاعن المُلْحد حتى رأى علماء الدين ، وأنصار الشريعة يموجون في نحلهم<sup>(٢)</sup> . وترد لفظة الملحد عند أبي حيان في نص يقول فيه : سأل ملحد موحِّدًا فقال : ما الدليل على أن للعالم صانعًا (٢) ؟ ويذكر أبو حيان حديثًا له مع البسطامي وقد أورد فيه لفظة الجمع « ملحدين » فيقول عن البسطامي في رده على سائل سأله : وقال للسائل : والله لولا أنني أعلم أنك جاهل وغر لأمرت بك حتى تسحب على وجهك ، وتضرب بالسياط ، ولكنك تلقفت هذا من هؤلاء الحمقي المكذبين المحتالين الملحدين (١) ولفظة ملحدة يذكرها أبو حيان في كتاباته بمعنى الفرقة الدينية المشركة بالله تعالى فيقول في نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة على لسان صاحب مجالس الإمتاع : فما تقول في ابن الباقلاني قلت : يزعم أنه ينصر السُّنة ويفحم المعتزلة ويتشر الرواية ، وهو في أضعاف ذلك على مذهب الخرمية وطرائق الملحدة (°) ، وفي الهوامل يوجه أبو حيان عدة تساؤلات لابن مسكويه عن الإلحاد ذاكرًا الفعل « ألْحد » في سؤاله الذي يبين فيه معنى الفعل ألحد أي مال عن طريق الإيمان فيقول في نصه : حدثني عن مسألة

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج٣ ص٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر جما ص٥٥١ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج٣ ص٦٣٤ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص٥٥١ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص١٤٣ .

هى ملكة المسائل ، والجواب عنها أمير الأجوبة ، وهى حرمان الفاضل وإدراك الناقص ، ولهذا المعنى خلع ابن الراوندى ربقة الدين ، وقال أبو سعيد الحصرى بالشك وألحد فلان الإسلام ، وارتاب فلان فى الحكمة (۱) ومن هذا النص يتبين لنا أن الإلحاد هو إنكار وجود الله ، ولكن الناس فى مختلف العصور وفى العصر العباسى بالذات أطلقوا لفظة الإلحاد تارةً على إنكار وجود الله ، وتارةً على إنكار علمه ، وعنايته أو قدرته ، ويكفى أن ينكر المرء أصلًا من أصول الدين أو اعتقادًا من الاعتقادات المألوفة أو رأيًا من الآراء الشائعة آنذاك حتى يتهم بالإلحاد ، وربما كان أحسن تحديد لمعنى الإلحاد إطلاقه على المذهب الذي ينكر وجود الله ، لا على كان أحسن تحديد لمعنى الإلحاد إطلاقه على المذهب الذي ينكر وجود الله ، لا على المذاهب التي تنكر بعض صفات الله ، أو تخالف معتقدًا دينيًا معينًا أو رأيًا جماعيًا مقررًا (۲) ، وفي ختام حديثنا عن الإلحاد والمُلحدين نذكر نصًا لأبي حيان يذكر فيه الفعل تلحدون فيقول : « أعوذ بالله من الحين وأبرأ إليه منكم ومما تلحدون ولله ولى المؤمنين »(۳) .

ويحدد لنا أبو هلال العسكرى الفرق بين الكفر والإلحاد فيقول: إن الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب فمنها الشّرك بالله ومنها الجحد للنبوة ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوة وغير ذلك مما يطول الكلام فيه وأصله التغطية والإلحاد اسم خص به اعتقاد نفى التقديم مع إظهار الإسلام وليس ذلك كُفر الإلحاد ألا ترى أن اليهودى لا يسمى ملحدًا وإن كان كافرًا وكذلك النصراني وأصل الإلحاد الميل ومنه سمى اللحد لحدًا لأنه يحفر في جانب القبر (1).

 <sup>(1)</sup> الهوامل والشوامل ص٢١٦ . اتهم ابن الراوندى بالزندقة والكفر لقوله بأن القرآن غير معجز وأن في كلام
 أكثم بن الصيفى ما هو أحسن من بعض القرآن وكان ابن الراوندى فى نظر ابن الجوزى من زنادقة الإسلام .
 انظر بغية الوعاة للسيوطى ص٣٤٨ ، وتاريخ إلى الفدا ج٢ ص٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الفلسفي جا ص١٩ . . . (٣) مثالب الوزيرين ص١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الفروق في اللغة ، أبو هلال العسكري ، ص٢٢٣ .

ما تقدم يتضح لنا أن الألفاظ إلحاد ، ومُلحد ، ومُلحدة والجمع ملحدين قد جاءت جميعها عند أبي حيان ومعها الفعل ألحد ، يلحد بالمعنى العقائدى العام فلفظة الإلحاد ذكرها أبو حيان فى كتاباته بالمعنى الدال على الإشراك بالله تعالى (1) أو بمعنى إنكار أصلًا من أصول الدين (7) أو اعتناق اعتقاد خاطى ودى إلى سوء اليقين (7) وهذه الألفاظ ذكرها أبو حيان بنفس المعنى الذى أورده صاحب اللسان عند تناوله للمادة ( ل ح د ) وما جاء منها من اشتقاقات أخرى وهناك بعض الاشتقاقات من مادة ( لحد  $\alpha$ ) م يذكرها صاحب اللسان فى معجمه مثل لفظة ملحدة فهى اشتقاق جديد مبنى ومعنى ظهر فى العصر العباسى واستعمله أبو حيان فى كتاباته . وأيضًا لفظة ملحدين وهى صيغة الجمع للحد م يذكرها صاحب اللسان .

أما في مجال "تغير الدلالي فنجد أن لفظة إلحاد قد مرت بأطوار في مسيرتها اللغوية ، فانتقلت من مجال إلى مجال آخر فالإلحاد في الأصل هو الميل عن القصد واستعملت اللفضة في المجال المادي وهو ميل الميت عن وسط القبر إلى جانبه ثم استعملت لفظة الإلحاد في المجال المعنوي وهو الميل عن الدين فانتقلت دلالتها من المجال المادي إلى المجال المعنوي لوجود قرينة بين الدلالتين . ومن الإلحاد الذي هو العدول عن الدين أخذت اللفظة مُلحد معناها الاصطلاحي وهو العادل عن الدين المائل عن الحق . وبهذا المعنى أوردها أبو حيان في كتاباته نتيجة لكثرة استخدامها بين أوساط الفقهاء ورجال الدين بمعناها العقائدي الاصطلاحي . ومن الملاحظ أن لفظة الإلحاد جاءت عند أبي حيان بالمعني المضاد للفظة التوحيد .

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص١٦٠ . (٢) الإنتاع والمؤانسة ج٢ ص١٥ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص١٩٦ .

#### رابعًا: المصطلحات الخاصة بالمذاهب والنحل:

مصطلحات المذاهب والنحل (٦١) كلمة وهي :

اعتزال ، إمامية ، إماميون ، أهل السنة ، أهل الكتابين ، تشيع ، ثنوى ، جاحظى ، جبائية ، جبرية ، جبرى ، جهمية ، حشوية ، خرمية ، دهرى ، دهرية ، ديصانى ، رافضة ، رافضى ، زنادقة ، زنديق ، زندقة ، زيدية ، زيديون ، سنة ، سنن ، سنية ، شيعة ، شيع ، شيعية ، شيعي ، شيعيون ، غالية ، قدرية ، قدرى ، قدريون ، مانوى ، مجبر ، مجبرة ، مجوس ، مجوسى ، مجوسية ، مذاهب ، مذهب ، مرجئة ، مزدك ، معتزلة ، معتزلى ، معتزلية ، ملل ، ناموس ، نحلة ، نحل ، نصارى ، نصرانى ، نصرانية ، نواميس ، يهود ، يهودية ، يهودى .

وفيما يلي جدول بنسبة شيوع هذه المصطلحات عند أبي حيان التوحيدي :

|          |               |          |             |          | <del></del>   |
|----------|---------------|----------|-------------|----------|---------------|
| عدد مرات | الكلمة        | عدد مرات | الكلمة      | عدد مرات | الكلمة        |
| ورودها   |               | ورودها   |             | ورودها   |               |
| ١        | أهل الكتابين  | ٤        | دهری        | 112      | مذهب          |
| ١        | يهودية        | ٣        | معتزلي      | ۲۸       | مذاهب         |
| ١        | مجبر          | ٣        | دهرية       | ١٦       | ناموس         |
| ١        | مجبرة         | ٣        | ثنوى        | ١٥       | معتزلة        |
| ١        | معتزلية       | ٣        | أهل السنة   | ١٤       | شيعة          |
| - 1      | اعتزال        | ٣        | ملل         | ١٣       | مجوسى         |
| ١        | شيعية         | ٣        | رافضى       | ١١       | يهودى         |
| ١        | شيعيون        | ٣        | الغالية     | ١.       | رافضة         |
| ١        | شيعى          | ٣        | نواميس      | \ Y      | سنة           |
| ١        | يهود          | ٣        | نصاری       | ٦        | نحلة          |
| 1        | جهمية         | ٣        | زنديق       | 7        | ملة           |
| ١        | خرمية         | ۲        | تشيع        | ٦        | مرجئة         |
| ١        | جاحظى         | ۲        | جبری        | ٦        | قدرية         |
| ١        | حشوية         | ۲        | نصرانی      | ٦        | زيدية         |
| ١        | ديصاني        | ۲        | جبائية      | ٦        | زن <b>دقة</b> |
| ١        | مانوی         | ۲        | زنادقة      | ه ا      | شيع           |
| ١ ،      | مزدك          | ۲ ا      | مجوسى       | ٥        | نحل           |
| ١        | قدرى          | ۲        | مجوسية      | ٥        | جبرية         |
| ١        | قدريون        | ١ ١      | سنية        | ٥        | إمامية        |
| ١        | زیدی          | \ \      | الإماميون . | ٤        | سنن           |
| ١        | زيديون        |          |             |          |               |
| ١        | نصرانية       |          |             |          |               |
|          | <b></b>       | 4        |             |          |               |
| ٦٢       | المجموع الكلي |          |             | <u></u>  | <u></u>       |

وهذه المجموعة الكبيرة من المصطلحات الخاصة بالمذاهب والنحل قسمت إلى أربع مجموعات دلالية رئيسية وهذه المجموعات قسمت إلى مجموعات صغيرة فرعية لتشمل المذاهب والملل والنحل السائدة في عصر أبي حيان .

## رابعًا: المصطلحات الخاصة بالمذاهب والنحل

يقول أبو حيان عن تعدد مذاهب الناس في مقابساته: ألا ترى أنه لا سبيل إلى أن يكون الناس كلهم طوال القدود أو قصارها ، أو ضخام الرؤوس أو صغارها ، وفصحاء الألسنة أو لُكنها ، أو على مذهب واحد ومقالة واحدة (١) ، ويقول أبو حيان أيضًا عن اختلاف مذاهب الناس: سمعت أبا إسحاق الصابى الكاتب يقول: اعلم أن المذاهب والمقالات والنحل والآراء ، وجميع ما اختلف الناس فيه وعليه ، كدائرة في العقل (٢) .

لقد انتشرت في العصر العباسي آراء وملل ونحل لاعداد لها ، وهذا شيء طبيعي إذ إن العراق كان في ذلك العصر محطًا للثقات المختلفة والديانات المتعددة ، فقد كان موردًا لكثير من الفرس والهنود والسريان والنصارى واليهود . وقد انقسم هؤلاء إلى فرق كثيرة بحسب تعاليمهم ، وهؤلاء حين انتقلوا إلى بغداد دعوا إلى دياناتهم إما صراحة وإما تحت ستار الإسلام . ولذلك ترى في العصر العباسي أناسًا كثيرون يتهمون بهذه الثنوية . وفي نص لأبي حيان يذكر فيه موقفًا للمروروزى والفقيه الكرخي يتهمه بمذهب الثنوية فيقول أبو حيان : أما أبو حامد المروروزى فإنه أربى على أصحاب هذه الحكايات رغم أنه ثنوى ، وأنه يعتقد ذلك ، وبسببه طرد الكرخي من مجلسه وذلك أنه كان صحب رجلًا مشهورًا بهذا المذهب ، فلما وقف الكرخي على ملازمته ذلك الرجل نهاه عنه ، ثم إن الكرخي أذكى عليه فلما وقف الكرخي على السر وأنه لقن عنه مذهب الثنوية فطرده (٢) .

إن عملية تكون المذاهب بدأت في العصر العباسي ولم يكن الأمر قاصرًا على المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ، بل كانت في ذلك العصر

<sup>(</sup>١) المقابسات ص١٠١ . (٢)

 <sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج٤ ص٢٧٦ .

مذاهب كثيرة غير هذه ، لم يقل بعضها في القيمة والقوة عنها ، فكان مذهب الحسن البصرى ، ومذهب أبي حنيفة ومذهب سفيان الثورى ومذهب ابن جرير الطبرى وغيرهم . وعن مذاهب الأسلاف يذكر أبو حيان أصحاب هذه المذاهب فيقول مخاطبًا الصاحب : فيا أيها المدل بالتوحيد والعدل ، أهذا كله في مذهبك أو في مذهب أسلافك مثل واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ، وأبي موسى المردار والجعفرين وكان لكل مذهب من هذه المذاهب آراء وطرق في الاجتهاد ، ولكل مذهب أتباع متفرقون في الأمصار ، ولكن حدث أن بعض هذه المذاهب مات لظروف خارجية وأحيانًا لأسباب داخلية . وكان الذي كتب له البقاء من هذه المذاهب هي المذاهب الأربعة ولكن هذا الانحصار لم يتم إلا في القرن الرابع وما بعده (1) .

ويذكر المقدسي في أحسن التقاسيم المذاهب السائدة في العصر العباسي فيقول: لم أر السواد الأعظم إلا من أربعة مذاهب أصحاب أبي حنيفة بالمشرق وأصحاب مالك بالمغرب وأصحاب الشافعي بالشلش وخزائن نيسابور وأصحاب المحديث بالشام واقور والرحاب وبقية الأقاليم ممتزجون (٢). وفي تركيزه على المذاهب السائدة في العراق في ذلك العصر يقول المقدسي: وقد حصل في إقليم العراق عدة من المذاهب الغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة وبه مالكية وأشعرية ومعتزلة وبخارية ، وبالكوفة الشيعة إلّا الكناسة فإنها سننة وأكثر أهل البصرة قدرية وشيعة ثم حنابلة (٤) ، وفي نصوص عديدة من كتابات أبي حيان ترد أنواع هذه المذاهب وافرق الدينية يحدثنا أبو حيان في نصوص عديدة من كتابات في نصوص عديدة من كتاباته فيقول في نص له من كتاب الإمتاع: ومما يزيدك وضوحًا ويريك عجبًا

(٢) ضحى الإسلام أحمد أمين ج٢ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزيرين ص١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم المقدسي ص١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم المقدسي ص٣٩ .

أن الأمة اختلفت في آرائها ومذاهبها ومقالاتها فصارت أصنافًا فيها وفرقًا ، كالمرجئة والمعتزلة والشيعة والسنة والخوارج(١) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا أنواعا من المذاهب التي انتشرت في العصم العباسي ومنها مذهب أبي حنيفة الذي اعتنقه الكثيرون أمثال السيرافي وغيره. وأبو سعيد يصوم الدهر، ولا يصلي إلا في الجماعة ويقم على مذهب أبى حنيفة (٢) ويقول في حديثه عن الصاحب بن عباد ذاكرًا مذاهب الإمامية : سمعته يقول : لله عندي أيادٍ متضاعفة ، ونعم متكاثفة و من أجلها أنه لم يغمسني في مذاهب إلا في الجماعة ويقم على مذهب أبي حنيفة ، ويلي القضاء سنين ويتأله ويتحرج . وغيره بمعزل عن هذا(٣) وعن الصاحب أيضًا يقول أبو حيان : ذاكرًا مذهب الاعتزال : وحدثني العتابي : قال : الرجل لا دين له ، سمعته يقول في الخلوة ، وقد جرى حديث المذهب ، كيف أنزل عن هذا المذهب - يعنى الاعتزال - وقد نصرته وشهرت به نفسي<sup>(٤)</sup> . ويقول أبو حيان في حديثه عن المذاهب السائدة في عصره : ولما كانت أوائل الأمور على ما شرحت وأواسطها على ما وصفت ، كان من نتائجها هذه الفتن والمذاهب والتعصب والإفراط، وما تفاقم منها وزاد، وضاقت الحيل عن تداركه وإصلاحه ، وصارت العامة مع جهلها ، تجد قوة من خاصتها مع علمها ، فسفكت الدماء، وخربت الديارات، وكثر الجدال، وصار الناس أحزابًا في النحل • الأدبان<sup>(٥)</sup> .

وقبل الحديث عن المذاهب التي سادت في العصر العباسي والتي ورد ذكرها في كتابات أبي حيان وأسهب في الحديث عنها ، أقف وقفة تأمل لبعض الألفاظ التي تختص بالمذاهب مثل منهج والجمع مناهج وسنة والجمع سنن ونحلة والجمع نحل

<sup>(</sup>٢) الإمتاع جا ص١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص١٩٦٠.

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٩ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٧٦ .

وملة والجمع ملل وغيرها من الألفاظ التي ذكرها أبو حيان والتي وردت في التنزيل، ولكل من هذه الألفاظ معنى يخصها وحقيقة توافقها لغة واصطلاحًا.

#### (١) المذهب / المذاهب:

### المَذْهَب :

مصدر كالذَّهاب ، والذهاب السير والمرور من ذَهَب يَذْهَب ذَهَابًا والمذهب المُتَوضَّأ ، لأنه يذهب إليه . وهو مَفْعَل من الذَّهاب . والمذهب المرفق والمرحاض . والمذهب : المعتقد الذي يذهب إليه وذهب فلان لِذَهَبِه أي لمذْهَبِه الذي يذهب فيه . والمذهب الأصيل (۱) والمذهب الطريقة يقال ذهب فلان مذهبًا حسنًا أي طريقة حسنة . والمَذاهِب سيور تموه بالذَّهب ، ويقال المذاهب البرود الموشاة (۱) .

لفظة المَذْهَب عند الفلاسفة مجموعة من الآراء والنظريات الفلسفية ارتبطت بعضها والمَذْهَب عند الفلاسفة مجموعة من الآراء والنظريات الفلسفية ارتبطت بعضها ببعض ارتباطًا منطقيًّا حتى صارت ذات وحدة عضوية منسقة ومتاسكة ، والمَذْهَب أعم من النظرية (۲) ، وبهذا المعنى الفلسفى ترد لفظة مذهب في قول أبى حيان : ولقد رأيت متكلمًا وقد سمع من فيلسوف مذهب أرسطاطاليس – في شيء شرحه فأوضحه (۱) . المَذْهب والجمع مذاهب ترد عند أبى حيان مرتبطة بألفاظ العقيدة والاعتقاد ، والملل والفرق الدينية ومرتبطة أيضًا باللغة والنحو والفلسفة . فلفظة المَذْهَب ترد عند أبى حيان بمعانٍ متعددة وبأماكن ورود كثيرة . فيقول أبو حيان في دعائه ذاكرًا لفظة المذهب بالمعنى الديني : وأسأله

<sup>(</sup>١) اللسان جا ص١٠٨١ . (٢) تاج العروس جا ص٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الفلسفي ج٢ ص٣٦١ . ﴿ ٤) البصائر والذخائر ج١ ص١٢٤ .

الخير لنفسى ولمن يوافقنى فى دينى ومذهبى (١) ، أيضا ذاكرًا لفظة مذهب بمعنى المعتقد الدينى ، ويقول أبو حيان فى نص من كتابه مثالب الوزيرين : والمذهب الأول هو مذهب الزُهاد المتأدِّبين وأصحاب الورع والمتعبدين (٢) ويذكر أبو حيان لفظة المذهب بمعنى المعتقد فى نص يورده على لسان الزنجانى فيقول أبو الحسن الزنجانى موجهًا حديثه للمجوسى : قد أخبرتك بمذهبى وعقيدتى وما اشتمل عليه ضميرى فخبرنى أنت أيضًا عن شأنك ؟ (٦) ويقول لليهودى : يا فلان ، لست أراك تنصر مذهبك وتحقق رأيك (١) .

وترد لفظة مذهب فى كتابات أبى حيان فى مجالات أخرى غير المجال الدينى ففى حديثه عن قضايا اللغة والنحو يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المذهب بمعنى المذهب النحوى أى الرأى فى قضية من قضايا النحو والحكم فيها : الحروف التى تتعدى إلى الأفعال ، والأفعال التى تتعدى بالحروف ، ويراعى فيها السماع فقط لا القياس هذا كان مذهب إمامنا أبى سعيد (٥) ، ويقول فى هذا المعنى أيضًا : وقد حاء ظَفِر به وجاء سُخِرت به ومنه . ومن لا اتساع له فى مذهب العرب يظن أن سخِرت به لا يجوز وهو صحيح . حكاه أبو زيد (١) ، وفى مجال الحديث عن اللغة والنحو يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مذهب بمعنى الصيغة : والأمر من البر برَّنَا هذا بفتح الباء على مذهب الجمع والمضارع منه يَبرُّ (٧) وترد لفظة مذهب بمعنى الطريقة والقاعدة التى يذهب إليها وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : نعلم أن التوكيد مذهب العرب وكذلك الزيادة والحذف والإضمار (٨) وبمعنى المذهب الغنائى أو الطريقة المعينة فى الإلقاء يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المذهب فى نص له من مثالبه :

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٥٨ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر ج٤ ص٢٧٠ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٥٨ .

<sup>(</sup>٦،٥) الإمتاع جا ص٢٢١ .

<sup>(</sup>٨) مثالب الوريرين ص١٧٩ .

وكان ابن عباد يطالب الأقطع بأن يحفظ قصائده فى أهل البيت وينشدها الناس على مذهب النَّوْح (١) وترد لفظة مذهب فى نص لأبى حيان بمعنى الموضع والمكان فيقول فى مقابساته: أفدنا الآن الفرق بين الصداقة والألفة ، قد يألف الإنسان ثوبًا وزبًا وطعامًا وهديًا ومَذْهَبًا ومكانًا ، ولا يصادق شيئًا منها (٢) . وفى سؤال لأبى حيان وجهه لأحد معاصريه ذاكرًا لفظة مذهب بمعنى السيرة وطريقة الحياة فيقول: يا هذا ما مذهبك ؟ قال: مذهبى ألا أقرّ على الضيم ولا أنام على الهون (٢) .

ویذکر أبو حیان لفظة مذهب بمعنی طریقة الجدل فیقول: وذهبنا فی القول کل مذهب، وفی الجملة القدر لا یسبق والقضاء لا یملك (ئ). والمذهب الكلامی معورة قیاس (ث)، وعن المذهب الكلامی یقول أبو حیان فی نص له ذاکرًا مذهب الجاحظ: سمعت ابن ثوابة یقول: أول من أفسد الكلام أبو الفضل، لأنه تخیل مذهب الجاحظ وظن أنه إن تبعه لحقه، وإن تلاه أدركه، فوقع بعیدًا من الجاحظ، قریبًا من نفسه، ألا یعلم أبو الفضل أن مذهب الجاحظ مدبر بأشیاء لا تلتقی عند كل إنسان (۱). والمذهب الكلامی عند أهل البیان هو إیراد حجة للمطلوب علی طریقة أهل الكلام، وهو أن تكون بعد تسلیم المقدمات مستلزمة للمطلوب (۷)، وفی هذا المعنی یقول أبو حیان ذاکرًا لفظة المذهب بمعنی طریقة التفکیر: وهؤلاء بلغاء ولكل واحد منهم أسلوب و كما تقول: علماء، ولكل واحد منهم أسلوب و كما تقول: علماء،

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص١٢٩ . (٢) المقابسات ص٥٥٦ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص٩١٠ . (٤) مثالب الوزيرين ص٩٥٩ .

<sup>(</sup>٥) الكليات لأبي البقاء ج؛ ص٢٩٦ . (٦) الإمتاع ج١ ص٦٦ .

<sup>(</sup>٧) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج٢ ص٣١٦.

<sup>(</sup>٨) الإمتاع والمؤانسة جما ص٥٠٠ .

الأسلوب والطريقة: اضطرب على نسخ الرسالة على مذهب المصنفين، ولكن عدرى بين ، لأني نقلت ما نقلت في وقت صعب(١) ، وقال أبو حيان ذاكرًا مذهب المتكلمين أي بمعنى القول والحجة : أني ما بهرجت مذهب المتكلمين ، ولا زيفت مقالة المتفلسفين (٢) ، ويورد أبو حيان لفظة مذاهب بمعنى المذاهب الكلامية أي طريقة المتكلمين ، فيقول في نص له من بصائره : قيل للكرخي لم لا تصنع لنا كلامًا في الأصول على مذاهب المتكلمين ؟ قال: إني أخاف التقصير (٢) . وترد لفظة مذاهب في كتابات أبي حيان بالمعنى الديني أي بمعنى العقائد و المعتقدات وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : إن المذاهب فروع الأديان ، والأديان أصول المذاهب فإذا ساغ الاختلاف في الأديان - وهي الأصول - فلِمَ لا يسوغ في المذاهب وهي الفروع(١٤) ، ويقول أبو حيان موردًا لفظة المذاهب في قوله بمعنى المذاهب الخاصة بالجدل والكلام: حدثنا أبو سلمان السجستاني قال : لقيني البصري أبو عبد الله وتصرف في الحديث معي إلى أن قال لي : يا أبا سلمان. هل وجدتم في فلسفتكم شيئًا تسكنون إليه وتعتمدون عليه ؟ فأنا من الكلام ومذاهب أهل الجدل على غرور . وقال آخر ما عندي أن الأدلة تتكافأ وأن المذاهب والآراء والنحل جارية بين أربابها على قوة الناسخ وضعفها ، وجودة العبارة ورداءتها(°) ، فيرد عليه أبو سلمان قائلًا : ما بعد نظرك نظر ، ولا بعد تحصيلك تحصيل (٦) . وترد لفظة مذاهب في نصوص أبي حيان بمعنى فلسفى أي بمعنى الآراء والبراهين وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : وإنما الأمور بعواقبها ، والمذاهب بشواهدها ، والنتائج بمقدماتها . وترد لفظة مذاهب في نص لأبي حيان بمعنى الطرق والصفات فيقول أبو حيان واصفًا أحدهم(Y). يعطى الجزيل من

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص۱ ۳۱ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع ج٣ ص١٨٦.

<sup>(</sup>٧) مثالب الوزيرين ص٤٥.

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٦٠١ .

<sup>(</sup>٦،٥) مثالب الوزيرين ص١٤٣ .

النعمة ، ويحافظ على اليسير من الذمام ، ويتقبل مذاهب الكرام(١) .

يتضح مما تقدم أن لفظة مذهب والجمع مذاهب جاءت عند أبى حيان بمعان متعددة منها المعنى العام الدال على مكان الذهاب (٢) وبعنى الطريقة أى طريقة الذهاب فى مجالات الفكر والعلم والتعبد والجدل والإنشاد (٢) وبمعنى المعتقد الذى يذهب إليه فى أمور الدين ، والفلسفة والعلوم واللغة (٤) وجاءت لفظة المذهب عند أبى حيان بالمعنى الاصطلاحى الخاص بالآراء الدينية للطوائف والفرق والجماعات الإسلامية (٥) التى كثر عددها فى العصر العباسى ، وأصبحت أكثر انتشارًا فى عصر أبى حيان . وهذا المعنى الاصطلاحى الذى أورده أبو حيان فى كتاباته لم يذكره صاحب اللسان أيضًا الاستخدام المعنوى لصيغة الجمع مذاهب فقد ذكرها ابن منظور بالمعنى المادى فقط .

ومن الملاحظ أن المعانى المتعددة للفظة المذهب تبرز ظاهرة المشترك اللفظى لهذه اللفظة عند أبي حيان .

وفى مجال التغير الدِّلالى يتضح لنا أن لفظة مذهب قد مرت بأدْ. ار عديدة فى استخدامها اللغوى . فمن الناحية الاشتقاقية مذهب على وزن مفعل مشتق قياسيى من ذهب يذهب ذهابًا ، والمذهب مصدر ميمى بمعنى الذَّهاب وهو السير . فالواضع اللغوى الأول للفظة المذهب عنى بها السير وهذا السير له اتجاه ، وجاءت

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص٢٢٩ . (٢) المقابسات ص٥٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع جـ١ ص٣٧ ، ص٢٠٠ ، والبصائر جـ٤ ص١٢٥ ومثالب الوزيرين ص٤٩ ، ص١٣٤ ، ص١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص١٤١ ، والبصائر ج١ ص١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع جما ص١٣٣ ، ص٥٥ ومثالب الوزيرين ص١٤٣ ، ص٢٦٥ .

أيضًا لفظة المذهب من مكان الذَّهاب وهو المعنى المادى للفظة ، وأساس اللغة مادى قبل أن يكون معنويًا ، لأنه مرتبط بالحقيقة ، فتحولت دلالة لفظة المذهب من المجال المادى إلى المجال المعنوى ، ولا أستطيع أن أجزم أيهما أسبق المادى الذى هو مكان الذهاب أم المعنوى الذى هو طريقة الذهاب . وإن كان صاحب تاج العروس يؤكد أن المكان من المجاز (۱۱) ، ومن معنى الذهاب أخذت لفظة المذهب كيفية السير في اتجاهات مختلفة فأدى هذا إلى توسع دلالتها بتوسع الفكر عند الناس في ذلك العصر ، ثم تخصصت هذه الدلالة عندما ارتبطت لفظة المذهب بالآراء في ذلك العصر ، ثم تخصصت هذه الدلالة عندما ارتبطت لفظة المذهب بالآراء الدينية أو الفلسفية أو الفقهية أو العلمية المنسوبة إلى أحد المفكرين أو إلى إحدى الفرق والطوائف والجماعات الإسلامية في العصر العباسي . وقد دلت نصوص ألى حيان المتضمنة للفظة المذهب على تخصيص دلالة هذه اللفظة عندما أضيفت إلى أحد أعلام عصر ه(٢) أو إلى الفرق والجماعات الدينية (٢)

## (٢) النَّهُج ، المنهج ، المناهج ، المِنْهاج :

وردت هذه الألفاظ في المعاجم العربية بمعنى الطريق أو الطريق الواضح البيّن (1) وجاء في لسان العرب النَّهْج : الطريق المستقيم . وطريق نَهْج : بيّن واضح ، وهو النَّهْج ، والجمع نَهجات ونُهُج ، ونُهوج . وطرق نَهْجَه ، وسبيل مَنْهَجُ : كَالْمَنْهُج .

وقال صاحب اللسان : أَنْهَج الطريق : وَضَح واستبان وصار نَهْجًا واضحًا بيّنًا . ونَهَجْت الطريق : أَبْنتُه وأوضَحْته . ونَهَجْت الطريق : سَلَكتُه . وفلان

<sup>(</sup>١) تاج العروس جـ١ ص٢٥٧ ، ومن المجاز المذهب المتوضأ لأنه يذهب إليه . وهو مفعل من الذهاب .

<sup>(</sup>٢) الأمتاع جا ص١٠٥، ص٥٥، ص٢٢١، والبصائر جا ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص٢٦٥ ، ص٣٠٣ ، ص٣٥٩ ، ص١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة للزمخشرى ج٢ ص٤٨٤ .

يستنهج سبيل فلان أي يسلك مسلكه ، ونَهَجَ الأمر وأنهج ، لغتان ، إذا وضح .

وقال صاحب اللسان أيضا: قال الليث: ولم أسمع منه فعلًا ، وقال غيره: أنَّهُج ينهج إنْهاجًا ، ونَهَجُها ، ونَهَجَ الرجل نَهْجًا ، وأنهج إذا انْبَهر حتى يقع عليه النفس من البُّهر ، وأنْهَجه غيره .

وقال الزبيدى فى تاج العروس: نهج الفعل منح كفرح وضرب وأكرم. ونهج الأمر كمنع وضح وواضح، وأنهج الأمر والطريق وضح وأنهج: أوضح. وأفعل متعد يقال فلان ينهج فى النفس فما أدرى ما أنهجه (١) هذا بعض ما قالته المعاجم العربية شرحًا للفظة « النّهج ».

أما ما قاله أبو حيان عن لفظة النهج فهو كثير جدًا وسأذكر بعض النصوص التى وردت فيها لفظة النهج بمعنى الشكل الواضح البيّن وفى هذا المعنى يقول أبو حيان الأمر جد ، والتشمير واجب والداعى معذر والطريق نهج ، والعلامة ظاهرة (٢) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة ( نَهْج ) بمعنى الطريق الواضح : إن الأشياء تنقسم انقسامًا منها ما سكونه طبيعة له ، ومنها ما حركته طبيعة له فلو أن مجموع هذا الباب راجع إلى واحد متى تحرك شيء فإليه يتحرك ، ومتى سكن شيء ففيه تسكين ، ومتى لزم شيء نهجًا واحدًا فله يلزم ، لكان الخلل يدخل ، والنظام يزول ، والفساد يقع (٣) .

ويقول أبو حيان موردًا لفظة نهج بمعنى النوع والصنف والمسلك : التفاوت في تلاشى الأشياء غير محاط به ، لأنه يلاقى اختلافا فى الأصول والاتفاق فى الفروع وكل ما يكون على هذا النَّهْج (١٠) .

<sup>(</sup>١) اللسان ج٣ ص٧٢٧ ، وتاج العروس ج٢ ص٩٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية س٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص٤٤٣ . (٤) الإمتاع والمؤانسة ج١ ص١٢٨ .

ولفظة نَهْج ترد عند أبى حيان بمعنى طريقة التعبير وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في مقابساته : سألت أبا سليمان عن البلاغة ما هي ؟ وقلت : أحببت أن أعرف قولا على نَهْج هذه الطائفة ، لأن لهم كِتاب الخطابة في عرض كُتب الفيلسوف وقد بحثوا عن مراتب اللفظ<sup>(1)</sup> وذكر أبو حيان الفعل «نهج » وينهج وأنهج فقال موردًا هذه الأفعال في نصوصه ، الفعل نَهَجَ يقول أبو حيان موردًا هذا الفعل كما أوردته المعاجم العربية بمعنى سلَكَ : وعدتنى في بعضها صلاحًا ، وذهبت في بعضها جماحًا ، ثم أبنت مرتاعًا إلى من نهج السبيل بالآلاء والنعم ، وأوضح الدليل بالأبناء والحكم (٢) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا الفعل يَنْهَج بمعنى يسلك فى نص له من الإمتاع والمؤانسة: قال البخارى: فلم لم ينهج صاحب الشريعة هذه الطريق، وكان يزول هذا الخصام، وينتفى هذا الظن وتكسد هذه السوق ؟(٢) ويرد الفعل أَنْهَجَ بمعنى أُوضَحَ وبيّن فى نص لأبى حيان يقول فيه: اللهم وصلنا من فضلك بما لا نستحقه ولا نكتسبه، وكن دليلنا، وأنهج سبيلنا(١).

ومن المادة (ن هـ ج) وردت في كتابات أبي حيان الألفاظ مَنْهَج، ومِنْهاج ومناهج. وجاء في المعاجم العربية المَنْهَج بالفتح والمِنْهاج بالكسر الطريق الواضح وفي التنزيل ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ﴾ (٥)

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة « منهج » بمعنى الطريق الواضح : أخف اسمًا وألطف أوزانًا ، وأحضر عيانًا ، وأحلى مخرجًا وأجلى مَنْهَجًا وأعلى مدرجًا<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص٣٢٧ . (٢) الإشارات الإلهية ص١٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج٢ ص٧٢٨ وانظر تاج العروس ج٢ ص١٠٩.

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جما ص٧٨ .

ويقول أبو حيان أيضًا موردًا لفظة مَنْهَج بمعنى الطريق والمسلك : الرىّ جادة الدنيا ومنهج المشرق والمغرب ، والجوالين في الآفاق(١) .

وترد لفظة منهج مجتمعة مع لفظة الطريق ومرادفة لها فى أكثر من نص من نصوص أبى حيان ، ففى الإنشارات الإلهية يقول أبو حيان موردًا لفظة المنهج ومعها الطريق مرادفة لها : فإنه جماع كل نصيحة ، ونظام كل موعظة وباب كل نجاح وطريق كل فلاح ، ومنهج كل صلاح (٢) .

وترد لفظة منهج عند أبى حيان بمعنى السلوك البين المعالم القويم وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : وفى الأخلاق كلام واسع نفيس على غير ما وجدت كثيرًا من الحكماء يطيلون الخوض فيه ، ويعوضون المرام منه بتأليف محرف عن المنهج المألوف(٢) . ولفظة منهج يوردها أبو حيان فى نصوصه بمعنى الطريقة والنمط المتبع فى القول وفى هذا المعنى يقول فى إشاراته : وسؤالى لا يقف على منهج واحد ووتيرة واحدة ، فإن قادحه متلون ، ومنشئه مختلف(٤) ، ويقول أبو حيان أيضًا ذاكرًا لفظة منهج بمعنى القاعدة المتبعة فى القول أى الطريقة : وبعدت – جعلنى ذاكرًا لفظة منهج بمعنى القاعدة المتبعة فى القول أى الطريقة : وبعدت – جعلنى الله فداك – عن منهج القول ، وسنن الحديث(٥) ويقول أيضا بهذا المعنى : وإفراطى فى القول عدول عن منهجى اللائق بى ، وإسرافى فى الاعتذار تشاكى فى خلقى(١) .

وترد لفظة منهج عند أبى حيان بمعنى طريق العبادة وفى هذا المعنى يقول: القول فى هذه الحال العامة الطامة طويل عريض فقد أصبح الدين وما لمنهجه سالك ولا عن حكمه سائل (٧).

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات اللهية ص٧٠٤.

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص٣٥٨.

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص٧٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٨٦ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص٣٣٥ .

ولفظة الجمع « مناهج » ترد في نصوص أبي حيان بمعنى الطرق وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : فإن صح لك عزم ، ولاح لك نور ، فجد في هذه المناهج سالكًا إلى تلك الغايات التي قد شوقت إليها بكل ما أدرك طرفك (١) وترد لفظة مناهج بمعنى طرق العبادة وفي هذا يقول أبو حيان : وفق الله الجميع وجعلك منهم وحرسك بعين ولائه ، وثبتك على مناهج صفائه (٢).

ولفظة مناهج ترد عند أبى حيان بمعنى المذاهب الدينية وذلك فى قوله: قيل لما كانت المذاهب نتائج الآراء ، والآراء ثمرات العقول ، والعقول منائح الله للعباد ، وهذه النتائج مختلفة بالصفاء والكدر ، وجب أن يجرى الأمر فيها على مناهج الأديان فى الاختلاف والافتراق وإن كانت تلك منوطة بالنبوة (٢) .

وترد لفظة مناهج فى نصوص أبى حيان بمعنى أساليب النطق وطرق القول: وفى هذا المعنى يقول أبو حيان واصفًا اللغة العربية: فعلى ما ظهر لنا ، وخيل إلينا ، لم نجد لغة كالعربية ، وذلك أنها أوسع مناهج ، وألطف مخارج (٤) ويقول أيضًا: العربية عندنا أحسن الألفاظ مخارج ، وأوسعها مناهج (٥).

لفظة المناهج التى ذكرها أبو حيان جمعًا للفظة منهج ، لم ترد فى لسان العرب فلم يتناول ابن منظور لفظة المنهج بالتفصيل ولم يتطرق إلى ذكر لفظة الجمع مناهج عند تناوله للمادة (  $\dot{v}$  هـ ج ) فلفظة مناهج إذن جديدة فى مبناها عند أبى حيان . لفظة المونهاج وردت فى المعاجم العربية بمعنى الطريق أو الطريق الواضح والسلوك البين ( $\dot{v}$ ) ولم أجد أصلًا ماديًا لهذه الكلمة ، وأما فى كتابات أبى حيان فقد وردت لفظة المنهاج بمعانٍ متنوعة وفى نصوص متعددة .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٢٧٩ . (٢) الإشارات الإلهية ص١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص١٨٧ . (٤) المقابسات ص٣٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج١ ص٣٦٣ .
 (٦) أساس البلاغة للزمخشرى ج٢ ص٤٨٤ .

<sup>(</sup>٧) اللسان جـ٣ صـ٧٢٨ ، وانظر تاج العروس جـ٢ ص١٠٩ .

فترد لفظة منهاج فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان بمعنى الطريق بالمفهوم الدينى وفى هذا المعنى يقول: فصارت هذه الأسماء والصفات سلالم لنا إليه ، لا حقائق يجوز أن يظن به شيء منها على سبيل السياج الممدود ، والمونهاج المحدود () وبهذا المعنى الدينى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المنهاج: الحق بين منهاجه ، ومنير سراجه ، ومعقول بيانه ، ومعلوم برهانه () ويقول أيضًا ذاكرًا لفظة منهاج بمعنى الطريق الواضح . وصف أعرابي رجلًا فقال: ذاك رجل سبق معروفه إلى قبل طلبتى إليه ، فالعرض وافر ، والوجه بمائه ، وكان والله ، مع هذا منهاجًا للأمور المُشكلة إذا ما تناحا ذوو الألباب باللائمة () وذكر أبو حيان لفظة منهاج بمعنى السلوك فى نص له يقول فيه وقد جمع بين المنهاج والطريق: وأحث كل من أراه بعدك على سلوك طريقك فى الخير ، ولزوم منهاجك فى الجميل ، والدينونة بمذهبك المستقيم (أ) جاءت لفظة المِنهاج فى نص أبى حيان مرادفة للفظة المنهاج فى نص أبى حيان مرادفة للفظة المنهاج فى نص أبى حيان مرادفة للفظة المنهاج .

وترد لفظة منهاج عند أبى حيان بمعنى السلوك الأخلاق والطريقة في التعامل ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان واصفًا سلوك الطبقة التي تخلف الأنبياء: السكينة التي تظهر على طائفة تخلف الأنبياء ، ودخلوا في زمرتهم ، وحاكوهم في الشمائل والأخلاق وسلكوا منهاجهم في القياد والسياق (٥) ويذكر أبو حيان لفظة المنهاج بمعنى الطريقة بالمعنى الأخلاقي فيقول: فمنهاج التأديب تيقظ المرء لطلب الأدب (١) وترد لفظة المنهاج بمعنى الأسلوب والطريقة ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في نص له: إن المجنون بقدر ما يبدر منه لا يكون عاقلًا ، والعاقل بقدر

(٢) المقابسات ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ٣ ص١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جما ص١٧٩ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة جم ص١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص٢٠٩ . (٦) البصائر والذخائر جـ٢ ص٨٥٤ .

ما بدر منه لا يكون مجنونًا . ثم أنصباء جميع العقلاء والمجانين محصلة على هذا المنهاج(١) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة منهاج بمعنى المذهب: حكى عيسى بن زرعة فقال: إنى لأعجب من ناس يقولون: كان ينبغى أن يكون الناس على رأى واحد، ومنهاج واحد وهذا لا يستقيم ولا يقع به نظام (٢) وبمعنى النّهج يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة منهاج: وأن الحال تدوم على ذلك المنهاج، وتستمر على ذلك السياج (٦).

ومما تقدم نرى أن لفظة المنهاج وردت عند أبى حيان بدلالات مختلفة لم ترد فى اللسان فى تناوله هذه اللفظة .

ونرى هذه المجموعة من المصطلحات مثل : المنهج ، والنهج ، والمنهاج كثيرا ما ترد فى مؤلفات أبى حيان بمعنى واحد حتى أنه من الممكن أن تحل الواحدة منها محل الأخرى فى أكثر الأحيان .

مما تقدم نجد أن أبا حيان ذكر الألفاظ نهج ومنهج ومنهاج بمعنى واحد قريب من معنى الطريق وإن كانت لفظة النهج أقرب هذه الألفاظ إلى معنى الطريق . وعندما يريد أبو حيان أن يزاوج في كلامه نراه يأتى بلفظة النهج ولفظة المنهج - في نص واحد - مقابلة للفظة الطريق بالمعنى الحسي . أما في مجال التغير الدلالي فنجد أن هذه الألفاظ قد تخصصت دلالتها عند أبي حيان عندما استخدمت كمصطلحات دينية .

(٣) الملة / الملل ، السنة / السنن ، النحلة / النحل ، الناموس/نواميس : جاء في اللسان المِلَّة في اللغة : الطريقة والسُّنة ومن هذا أخذ المِلَّة أي الموضع

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ٣ ص١٣١ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص٦٦ .

الذي يختبر فيه لأنه بؤثر في مكانها كايؤثر في الطريق . والمِلّة : الشريعة والدين كملة الاسلام والنصر انيَّة واليهوديَّة ، وقيل معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل وتملُّل وامتل : دخل في المِلَّة (١) . وجاء في الأساس من المجاز المِلَّة الطريقة المسلوكة ، ومنها مِلَّة إبراهم خيرُ الملل (٢) . وجاء في الفروق أصل المِلَّة في العربية الل وهو أن يعدو الذئب على شيء ضربًا من العدو فسميت المِلَّة ، ملة لاستمر ار أهلها عليها ، وقيل أصلها من التكرار من قولك طريق مليل إذا تكرر سلوكه حتى توطأ(٢) . ويقول أبو حيان في شرحه للفظة المِلَّة وأصلها اللغوى : وأمَّا المَلَّ. فمصدر مَلَّه إذا أحماه ، والمَلَّة الرَّماد الحار ، ويسمى بها الحَرَّة المعروفة للبادية . والمِلَّة من ذلك ولكن ضَمُّها إلى الباب لطيف كأنُّها حامية شملت القائلين بها ، والصائرين إليها والصابرين عليها(1) ، ويقول التهانوي في شرحه الملة : هي في الأصل اسم من أمللت الكتاب بمعنى أمليته و منه طريق مملول ومسلوك معلوم ، ثم نقل إلى أصول الشرائع باعتبار أنها يمليها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يختلف الأنبياء عليهم السلام فيها ، وقد يطلق على الباطل كالكفر مِلَّة واحدة ولا يضاف إلى الله فلا يقال ملة الله . قال تعالى : ﴿ دِينًا قَيْمًا مَلَةَ إِبْرَاهُمِ ﴾ ، وقد يطلق الدين على الفروع تجوزًا ويضاف إلى الله وإلى الإلحاد وإلى طرائق مخصوصة نظرًا للأصل على أن تغاير الاعتبار كافٍ في صحة الإضافة (٥). وبمعنى الشريعة ترد لفظة المِلَّة في نص لأبي حيان يقول فيه ذاكرًا ملة إبراهيم : ومن لم يرغب في الثناء فقد رغب عن ملة إبراهم خليل الرحمَن ، لأن الله تعالى أخبر أنه سأله ذلك ، و ما

<sup>(</sup>١) اللسان ج٣ ص٥٣١ . (٢) أساس البلاغة ج٣ ص٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر جـ١ ص٥٥١ .

<sup>(</sup>٥) كشاف اصلاحات الفنون ج٢ ، ١٣٤٦ .

سأله إلا بعد أن أذن له وما أذن له إلّا بعد أن علم أنه الخلق الأسنى<sup>(۱)</sup> ويعرف الشهرستانى ملة إبراهيم الخليل عليه الشهرستانى ملة إبراهيم فيقول: اعلم أن الملة الكبرى هى مِلّة إبراهيم الخليل عليه السبلام، وهى الحنفيّة التى تقابل الصبوة تقابل التضاد<sup>(۱)</sup>.

وفى نصوص أحرى للتوحيدى يذكر فيها لفظة ملة بالمعنى الدينى فيقول واصفًا العرب: وانتشرت دعوتهم بالملة وعزت ملتهم بالنبوة ، وغلبت نبوتهم بالشريعة "الشريعة وذلك فى وصفه لبعض بالشريعة وذلك فى وصفه لبعض الشجار: قد تعاطوا المنكر حتى عرف ، وتناكروا المعروف حتى نسى ، ويتمسكون من الملة بما أصلح البضائع ، وينهون عنها كلما عادت الوضائع (أكو بمعنى ملة الإسلام يذكر أبو حيان لفظة الملة فيقول: وهكذا مشايخ دينك ، وأنصار شريعتك ، وأعلام ملتك ، والمسلمون فى بلادك (أكره صاحب اللسان والمعاجم الأخرى . وفى كتاب الفروق يوضح أبو هلال العسكرى الفرق بين والمعاجم الأخرى . وفى كتاب الفروق يوضح أبو هلال العسكرى الفرق بين الدين والملة فيقول: الملة اسم للشرائع مع الإقرار بالله والدين مما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن فيه شرائع وكل مِلَّة دين . وليس كل دين مِلَّة (أ) .

لفظة السُّنَّة والجمع سنن ذكرها أبو حيان فى أماكن متعددة من كتاباته وللفظة السُّنة تحديدات تختلف باختلاف المصطلحين ، فهى فى عرف أهل اللغة الطريقة المسلوكة ، وأصلها من قولهم سَنَنْتُ الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص٤٤٤ . (٢) الملل والنحل للشهرستاني ص٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ١ صـ٨١ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة جـ٣ ص٦٢ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج٣ ص٥ .

<sup>(</sup>٦) الفروق في اللغة أبو هلال العسكري ص٢١٤.

سنًا أى طريقًا (١) والسنّة أصلها الطريقة المحمودة المستقيمة ولذلك قيل: فلان من أهل السنّة (١) وقيل هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة كا في الحديث الصحيح: من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة (١) وتطلق السنّة في عرف أهل الشرع على ما أمر به النبي عَيْنِينِية ، ونهي عنه وندب إليه قولًا وفعلًا مما لم ينطق به الكتاب العزيز ، ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنّة أي القرآن والحديث (١) وتطلق السنّة على الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم: الأولى بالإمامة الأعلم بالسنّة ، وتطلق على النفل في العبادات وهو ما يثاب المرء على فعله بالإمامة الأعلم بالسنّة ، وتطلق على الطريقة المسلوكة في الدين . وسنة الله : أحكامه وأمره ونهيه (٥) هذا وقد اختلف الأصوليون في مدلول السنة من حيث السعة والمنبق مع اتفاقهم على صدقها . ولفظة السنّة يعرفها أبو حيان بقوله : الشريعة مأدبة الله للعباد ، السنة حلية الديانين . والتوحيد حياة النفس (١) وترد لفظة السنة في نص لأبي حيان بمعنى الفرقة الدينية وفي هذا المعنى يقول في تعريفه لمذهب الباقلاني : قلت : يزعم أنه ينصر السنة ويفحم المعتزلة وينشر الرواية ، وهو في أضعاف ذلك على مذهب الحرمية (١)

يقول أبو حيان فى أحد مجالس الإمتاع ذاكرًا لفظة السُّنَّة بمعنى ركن من أركان الدين الأربع وموضحًا أحكام هذه السُّنَّة : فما بالنا لا نرى واحدًا منكم يقوم بأركان الدين ، ويتقيد بالكتاب والسنة ويراعى معالم الفريضة ووظائف

<sup>(</sup>١) الأصول العامة للفقه المقارن محمد تقى الحكيم ص ١٢١ دار الأندلس بيروت ، طبعة ثانية .

<sup>(</sup>٢) اللسان ج٢ ص٢٢١ وانظر تاج العروس جه ص٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الكليات لأبي البقاء ص٣ . (٤) اللسان ج٢ ص٢٢٢ .

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون ج٣ ص٥٦ . (٦) الإشارات الإلهية ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>V) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص١٤٣ .

النافلة (۱) ، ويصف أبو حيان أصناف الناس موردًا لفظة السنة بمعنى الشريعة فيقول: خلق الله الناس أطوارًا: فطائفة للسياسة ، وطائفة للفقه والسنة وطائفة للبأس والنجدة (۲) ، ويذكر أبو حيان لفظة السنة بمعنى أحد الأدلة الشرعية وركن من أركان الإسلام فيقول: السنة أشرف من الأدب بل الأدب كله في السنة وهي الجامعة للأدب النبوى والأمر الإلهى ولكن لما غلبت عليهم العزة ، ودخلت النعرة في آنافهم وظهرت الحنزوانة بينهم سموا آين العجم أدبًا ، وقدموه على السنّة التي هي ثمرة النبوة (۱) .

ولفظة الجمع السنن ترد عند أبي حيان في نصوص عديدة من كتاباته ففي مثل قوله: الناس يكتسبون على رأس كل مائة سنة عادة جديدة ، وخليقة غير معهودة ، وبدء هذه المئين هو الوقت الذي فيه تنعقد شريعة ، وتظهر نبوة ، وتفشو أحكام ، وتستقر سنن (أ) وترد لفظة سنن بمعنى الأدلة الأربعة الشرعية في نص لأبي حيان يصف فيه الوزير صاحب مجالس الإمتاع فيقول: يجرى الأمور بسنن الدين ما استجابت ، فإن عصت أخذ بأحكام السياسة التي هي الدنيا (أ) . وفي مجال الألفاظ الخاصة بالمذاهب والملل ترد لفظة نِحْلة والجمع نِحَل ، وصاحب اللسان يعرف معنى النحلة بأنها الدين والتدين وفي التنزيل العزيز: وصاحب اللسان يعرف معنى النحلة بأنها الدين والتدين وفي التنزيل العزيز: وساحب اللسان يعرف معنى النحلة بأنها الدين والتدين وفي التنزيل العزيز: والتوا النساء صدقاتهن نحلة في قال بعضهم: فريضة ، وقال بعضهم: ديانة ، كا تقول فلان ينتحل كذا وكذا أي يدين به ، ويقال ما نِحْلَتُكُ أي ما دِينُك ؟ والنحلة : الدعوى (1) ومنه إلانتحال وهو ادعاء ما لا أصل له (٧) .

وفى مقدمة كتاب الملل والنحل قال الشهرستانى واصفًا أصحاب المِلَل

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٤ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٧٦ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١١٦ .

<sup>(</sup>٧) تاج العروس جمه ص١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جما ص٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص٣ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ج٣ ص٩٨٥ .

والأهواء والنَّحَل: لما وفقني الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العلم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل ، والوقوف على مصادرها ، أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوى جميع ما تديّن به المتدينون وانتحله المنتحلون ، عبرة لمن استبصى، واستبصارًا لمن اعتبر، وقد تطلق النُّحلة على طائفة من الناس يجمعهم مذهب واحد ، فتكون مرادفة للجماعة والفرقة ، أو تطلق على طائفة من الناس تجمعهم عقيدة باطلة أو عقيدة مخالفة لعقيدة الجماعة ، فتكون حينئذ مرادفة للبدعة (١) ، وعن أصحاب النحل ، يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة نحل بمعنى المذاهب: وما شمت الحاسد المرصد، والطاعن الملحد حتى رأى علماء الدين، وأنصار الشريعة يموجون في نحلهم ، ويكفرون أهل القبلة على اعتقادهم(٢) ولفظة نِحْلَة ترد في أماكن عديدة من كتابات أبي حيان بمعنى المذهب والمعتقد ففي المقابسات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة نِحْلة بمعنى المذهب بالمعنى العام: وليس من شيء إلا وقد علم أو يعلم وهكذا في الظن والرأى وغير ذلك . ومثال هذا بين في كل ماأردته. وذلك أنك لاتشير إلى رأى ونحلة إلا أمكنك أن تظن به كل ماظن، وتقول كل ما قيل ويقال (٢) ويقول أبو حيان في مقابساته موردًا لفظة النُّحْلَة بمعنى الدعوى: معرفة النفس التي هي طلبة كل ناظر في علم ومتحقق بنحلة (١). والنُّحْلَة هي العقيدة والمذهب وبهذا المعنى يقول أبو حيان في مقابساته مخاطبًا أستاذه أبا سليمان : سمعناك تذكر غير مرة : أن الشريعة ، إذا كانت حقًّا لا تكون كذلك إلا بقوة إلاهية ، والقوة الإلاهية تعاند النمط الذي ورد وانتشر ، وصار عقد الدهاء، ونِحْلَة الجمهور(°)، ويصف أبو حيان نفسه ذاكرًا ففظة النُّحْلَة بمعنى

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني ص٨ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج٣ ص٤٣٣ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص١١٦.

المعتقد فيقول: فقد أمسيت غريب الحال ، غريب اللفظ غريب النحلة ، غريب الخلق ( $^{(1)}$ ) ، ويقول أبو حيان عن مسكويه موردًا لفظة النحلة في كلامه بمعنى الدعوى: وهو غنى عن تقريظي له ، ودلالتي على حسنه ، لظهور الحق عليه . فمن جعل هذا نحلة صدره ، وعقيدة سره ووسيلة بينه وبين ربه ، فهو الفيلسوف المحقق ( $^{(7)}$ ) . ومن معنى الدعوى أخذت النحلة وهي المذهب والمعتقد الدينى والفلسفى .

ولفظة الجمع نِحُل يذكرها أبو حيان في نصوص عديدة من كتاباته ففي أحد هذه النصوص يقول ذاكرًا لفظة نحل بمعنى المذاهب: وصار الناس أحزابًا في النحل والأديان فهذا نصرى ، وهذا أشجعى ، وهذا جارودى ، وهذا قطعى ، وهذا جبائى ، وهذا أشعرى ، وهذا خارجى ، وهذا شعيبى ، وهذا قرمطى ، وهذا راوندى ، وهذا بخارى ، وهذا زعفرانى ، وهذا قدرى ، وهذا جبرى ، وهذا لفظى ، وهذا مستدركى ، وهذا حارثى ، وهذا رافضى ، ومن لا يحصى عددها إلا الله الذى لا يعجزه شيء (٣) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة النحل مرادفة للآراء والمذاهب: اعلم أن المذاهب والمقالات والنحل والآراء ، وجميع ما اختلف الناس فيه وعليه ، كدائرة في العقل ، فمتى فرض فيها قول وجعل مبدأ للأقوال انتهى منه إلى آخر ما يمكن أن يقال (١) ، ونص آخر لأبى حيان ترد فيه لفظة النحل بمعنى الاعتقادات والبدع وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : ما عندى أن الأدلة تتكافأ ، وأن المذاهب والآراء والنحل جارية بين أربابها على قوة السانح وضعفها وجودة العبارة ورداءتها (٥) ومما

(١) الصداقة والصديق ص٩٠

<sup>(</sup>۲) المقابسات ص۳۸۷ .

<sup>7710°</sup> Canida (1)

<sup>(</sup>٣) الإمتاع ج٢ ص٧٧ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص١٤٣ .

تقدم يتضح أن لفظة نحل ترادف لفظة مذاهب في بعض نصوص أبي حيان .

ولفظة ناموس والجمع نواميس تعرفها المعاجم بتعريفات متنوعة فقد جاء فى اللسان : الناموس هو وعاء العِلْم ، وهو صاحب السر وهو المطلع على باطن الأمور ، وقيل هو السِّر . والناموس جبريل عليه السلام لأن الله تعالى خصه بالوحى والغيب اللذين لا يطلع عليهما أحد<sup>(۱)</sup> وجاء فى مفاتيح العلوم : النواميس هى السنن التى تضعها الحكماء للعامة لوجه من المصلحة واحدها ناموس<sup>(۲)</sup> ، وفى التعريفات الناموس : هو الشرع الذى شرعه الله الله الله الله الفامة الموس .

ولفظة الناموس والجمع نواميس يذكرها أبو حيان في أماكن متعددة من كتاباته ففي نصٍّ له يقول فيه ذاكرًا الناموس بمعنى الشرع والسنة : إن أبا سليمان قال لنا في هذه الأيام : إن الناموس ينطق بما هو استصلاح عام ، ليكون النفع به شائعًا في سكون النفس وطيب القلب وروح الصدور (ئ) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا الناموس الإلهي بمعنى الشرع : الناموس الإلهي نصيحة عامة للكافة ، وجب أن يستعان عليها بكل ما يكون ردءًا لها ورفدًا معها (٥) ، وفي نص آخر يقول أبو حيان ذاكرًا الناموس الإلهي ، الشارع لطرق لخيرات ، القائد إلى غاية السعادات (١) ويصف في إشاراته الإنسان المؤمن موردًا الخيرات ، القائد إلى غاية السعادات (١) ويصف في إشاراته الإنسان المؤمن موردًا لفظة الناموس الإلهي بمعنى الشرع الذي شرعه الله : فيقول : فإذا كان تقيًّا جليًّا نقيًّا ذكيًّا كانت حركاته موزونة بالناموس الإلهي (٢) ، ويقول أبو حيان معرفًا لفظة الناموس : الناموس الحق يعترف له بأكثر مما يعرف به (٨) . ويذكر معانى أخرى للفظة الناموس ، ففي نصٌّ له يقول أبو حيان موردًا لفظة الناموس بمعنى جبريل :

<sup>(</sup>١) اللسان ج٣ ص٧٢٢ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص٩٠٠ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص٩٩ .

<sup>(</sup>٨) المقابسات ص٢٤٨ .

فإن الحلم سكينة إلاهية ، وحلية ملكية ، وقنية عقلية ، وقد أطلقه الناموس الحق على الله عز وجل(١) ، وفي وصفه لأبي بكر الرازي ترد لفظة ناموس بمعنى الطريقة والسنة فيقول: وكان قليل الهزل، كثير الصمت على ناموس المشايخ (٢) وبمعنى الشرع يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الناموس: ومتى رام فيلسوف أن يضع ناموسًا إلاهيًا ، محلى بالكلمات الصحيحة ، مؤيدًا بالعقول السليمة ، مجموعا فيه مصالح البرية ، قدر على ذلك (٢٦) وفي تعريف أوسع للفظة الناموس أي بمعنى الشرع والسنة والقانون يقول أبو حيان : ليس ليونان نبي يعرف ، ولا رسول من قبل الله صادق ، وإنما كانوا يفزعون إلى حكمائهم في وضع ناموس يجمع مصالح حياتهم ونظام عيشهم ومنافع أحوالهم ، وكان ذلك الناموس يعمل به ويرجع إليه('') ويروى أبوحيان حادثة عن سقراط موردًالفظة النواميس في حديثه بمعنى التشريعات فيقول : نظر رجل إلى سقراط في ثياب لا تواريه فقال : أهذا سقراط واضع النواميس وأكثر التعجب منه ، فقال له سقراط : ليس علة نواميس الحق الكساء الجديد ولا علة ناموس الباطل الكساء الخلق(٥٠) . في هذا النص يتبين لنا أن لفظة نواميس جاءت بمعنى التشريعات وبمعنى السنن وهذا المعنى الاصطلاحي لم يرد في اللسان عند تناوله للمادة ( ن م س ) ، ومن الملاحظ أن صاحب اللسان لم يقف طويلًا عند المعنى الاصطلاحي للفظة ناموس ومر عليه مرورًا عابرًا .

مما تقدم يتضح لنا أن الألفاظ ملة والجمع ملل، وسنة والجمع سنن ونحلة والجمع نحل، وناموس والجمع نواميس جاءت في كتابات أبي حيان بالمعنى اللغوى العام، وبالمعنى الاصطلاحي وهذه الألفاظ تشترك في المعانى التالية: الطريقة، والشريعة، والمعتقد، والدين، والسنة، والرأى، والفريضة،

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج؛ ص٣٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٢٢ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص٤٧٥ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج٣ س٤٤٥ .

والدعوى ، والمذهب ، وهذه المعانى ذكرها أبو حيان لمجموعة الألفاظ الخاصة بالمذاهب والملل مقاربة للمعانى التى ذكرها صاحب اللسان عند تناوله لمواد هذه الألفاظ ، وأحيانًا نلاحظ أن أبا حيان ذكر هذه المجموعة من الألفاظ بنفس المعانى التى وردت فى اللسان فليس هناك فرق يذكر بين ما جاء فى اللسان وما ورد عند أبى حيان ؛ إلا أن المعنى الاصطلاحي لهذه الألفاظ يمر عليه ابن منظور مرورًا عابرًا وذلك فى بعض الألفاظ مثل لفظة مذهب ، ولفظة نحلة وأيضًا لفظة ناموس ، فالمعنى الاصطلاحي لهذه الألفاظ غير واضح فى اللسان . وهذا مخالف لما أجاد فى توضيحه أبو حيان ؛ إذ إن المعنى الاصطلاحي لهذه المجموعة من الألفاظ هو الأكثر ورودًا .

ونستنتج مما تقدم أن الألفاظ ملة ، وسنة ، ونحلة ، وناموس ، قد جاءت عند أبي حيان مترادفة المعنى وأيضًا مرادفة للفظة المذهب التي سبق ذكرها في أول البحث عن الألفاظ الخاصة بالمذاهب والملل .

وفى مجال التغير الدلالي نجد أن الألفاظ التالية : ملة ، وسنة ، ونحلة ألفاظ قديمة وقد جاء ذكرها فى القرآن الكريم . وكذلك لفظة الناموس التي لم ترد فى القرآن ولكنها استخدمت قديمًا منذ العصر الجاهلي(١) فهذه الألفاظ العامة كثر استعمالها فى العصر العباسي وقد تخصصت دلالة هذه الألفاظ فى هذا العصر بعد أن ارتبطت بالفروق الدينية أو بأعلام الفكر فى ذلك العصر . وأصبحت هذه الألفاظ فى عصر أبي حيان أكثر تخصصا عندما أضيفت إلى الطوائف والفرق والجماعات الإسلامية ، أو عندما أضيفت إلى أشخاص ذوى مكانة علمية أو دينية وهم أصحاب آلمبادئ والمذاهب والنظريات الفلسفية والفقهية واللغوية ، فتخصصت الدلالة بهذه الإضافة .

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى جا ص ٤ باب كيف كان بدء الوحى « حديث ورقة بن نوفل » : هذا الناموس الذى نزل الله على موسى .

### (٤) الفرق الدينية الإسلامية :

# أ - المُعْتَزلة :

يقول صاحب اللسان عزل الشيء يعزله عَزْلًا وعَزَله فاعْتَزل وانْعَزل : نحاه فتنحى وتَعازَل القوم انْعَزَل بعضهم عن بعض . واعْتَزَلت القوم أى فارقتهم وتنحيت عنهم وقوم من القدرية يلقبون بالمعتزلة ، زعموا أنهم اعتزلوا فئتى الضلالة عندهم . يعنون أهل السنة والجماعة والخوارج الذين يستعرضون الناس قتلا(1) ويقول صاحب الكليات : العزل بكسر الزاى : اسم مكان العزلة ، وكذا اسم الزمان . وبالفتح : مصدر ، وأصله من العزل وهو التنحية والإبعاد(1) .

المعتزلة لفظة ظهرت في العصر العباسي للدلالة على فرقة من الفرق الإسلامية التي انتشرت و كثرت في العصر العباسي و كانت هذه الفرقة تمثل أهم الظواهر الفكرية والدينية في ذلك العصر . و كان للمعتزلة الفضل الأكبر في نضوج علم الكلام ، فإنهم وقفوا أنفسهم موقف الدفاع عن الإسلام (٦) ، ولهذا بدأنا كلامنا عن الفرق الإسلامية بهذه الفرقة لأنها أهم فرقة يدين لها علم الكلام بما أثارت من مسائل ، وبسطت من شرح ووضعت من أصول (١) ، ويصف هذه الفرقة التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون فيقول : المعتزلة فرقة من كبار الفرق الإسلامية وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزالي اعتزل عن مجلس الحسن البصرى وذاك أنه دخل على الحسن رجل فقال يا إمام الدين ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة يعنى الخوارج وجماعة أخرى يرجون الكبائر ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة فكيف تحكم لنا أن نعتقد ذلك فتفكر الحسن وقبل أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقًا

<sup>(</sup>٢) الكليات لأبي البقاء جمَّ ص٢٩٩ .

<sup>(</sup>١) اللسان ج٢ ص٧٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ضحى الإسلام أحمد أمين ج٣ ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) ظهر الإسلام أحمد أمين جـ٤ ص١ .

ولا كافر مطلقًا فأثبت المنزلة بين المنزلتين وقال: إذا مات مرتكب الكبيرة بلا توبة خلد في النار ؟ إذ ليس في الآخرة إلا فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير لكن يخفف عليه ويكون دركته فوق دركات الكفار ، فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل فلذلك سمى هو وأصحابه معتزلة ويلقبون أيضًا بالقدرية والمعتزلة لقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد ، وافترقوا عشرين فرقة يكفر بعضهم بعضا(۱) ، أما ما يمتاز به المعتزلة من الخصال فيقول المقدسي عنهم : والمعتزلة من الربع من اللطافة والدراية والفسق والسخرية (۲) .

ولفظة المُعْتَزِلة وردت عند أبي حيان في نصوص متعددة من كتاباته ففي نصُّ له من كتاب الإمتاع يصف فيه الصاحب فيقول ذاكرًا لفظة المعتزلة بمعنى الطائفة الدينية : فصيح اللسان ، قد نتف من كل أدب خفيف أشياء ، وأخذ من كل فن أطرافا ، والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة ") وذكر لفظة المعتزلة بهذا المعنى فقال يصف ابن الخليل : وكان من كبار المعتزلة ، ولكنه خالفهم ، وأفرط في التشنيع غليهم (أ) ، وفي نص لأبي حيان من بصائره ترد فيه لفظة المعتزلة مع بعض الفرق الإسلامية الأخرى المنتشرة في ذلك العصر يقول أبو حيان نقلًا عن أستاذه أبي حامد : وكان أبو حامد يقول : لولا أن الخوارج قالت : على كافر لما قالت الغالية : على إله ، عز الله وجل وتعالى . ولولا أن المعتزلة قالت الأمر كله إلينا ، لما الغالية : على إله ، عز الله وجل وتعالى . ولولا أن المعتزلة قالت الأمر كله إلينا ، لما قالت الخهمية : نحن كالشجر إن هبت الريح تحركت ، وإن ركدت سكنت (°) .

ويلخص الشهرستاني المتوفى سنة ٤٨ هـ في كتابه الملل والنحل ما أجمعت عليه المعتزلة فيقول: والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد والقول بأن الله تعالى

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج٢ ص١٠٢٥ طبعة كلكتا .

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم للمقدسي ص٤١ . (٣) الإمتاع والمؤانسة ج١ ص٥٥ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج٣ ص٧ . (٥) البصائر والذخائر ج٤ ص٢٨٦ .

قديم ، والقدم أخص وصف ذاته ، ونفوا الصفات القديمة أصلا . واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق فى محل ، واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار فى دار القرار ، ونفى التشبيه عنه من كل وجه ، وسموا هذا النمط : توحيدًا . واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير ، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد ، وأما الأصلح واللطف ، ففى وجوبه عندهم خلاف . وسموا هذا النمط : عدلًا . واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة ، استحق الخلود فى الثواب والعوض وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها ، استحق الخلود فى النار ، لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار ، وسموا هذا النمط : وعدا و عيدا (۱) .

ولفظة المُعْتَزِلة ترد في كتابات أبي حيان في نصوص عديدة تشير إلى معتقداتهم ولا يتسع المجال هنا لذكر كل هذه النصوص التي أوردها أبو حيان ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى بعضها ، ففي نص لأبي حيان يسألونه عن الاستطاعة عند المعتزلة فيقول له السائل : عرفني معنى الاستطاعة ، وما سرُّها ؟ وهل هي على حد ما ذهبت إليه المُعْتَزِلة أو على سبيل ما قالته المُجْبرة وما حَيْثيتُهَا وما مثالها(۱) ويرد أبو حيان على صاحب السؤال قائلا : الاستطاعة : طلب الطاعة ، والاستطاعة عند المعتزلة : قبل الفعل ، زعموا كما أن العين قبل الإدراك ، واليد قبل الضرب(۱) ويعلق التوحيدي على قول المعتزلة في الاستطاعة فيقول : وهذه القوة الاستطاعة هي عَوَارِيُّ عند الإنسان تزداد مرة بامتداد المُعير ، وتنقص على ذلك التَّقدير ، ولهذا لم يكن الإنسان قادرًا على الإطلاق ، ولا عاجزًا على الإطلاق ، ولا عاجزًا على الإطلاق ، بل كان وعاة لهما محمولًا عليهما ، ولو عُرِّى من القدرة رأسًا لما

 <sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني جا ص٤٤.
 (٢) البصائر والذخائر جا ص٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج٢ ص٤٧٧ .

كُلّف ، ولو ملك الاستطاعة رأسا لما لجأ إلى الله ولا تضرَّع (١) ، ويصف أبو حيان المعتزلة في هوامله فيقول: ولهم التشقيق والتمطيط ، والدعوى ، والإعراب ، والعصبية والتشيع (١) وعن فرق المعتزلة يقول الخوارزمى في كتابه مفاتيح العلوم: المعتزلة ويتسمون بأصحاب العدل والتوحيد، وهم ست فرق ، الفرقة الأولى هم الحسنية ، وهم المنتسبون على زعمهم إلى الحسن البصرى رحمه الله ، الثانية المخديلية أصحاب أبى الهذيل العلاف ، والثالثة النظامية أصحاب إبراهيم بن يسار النظام ، الرابعة المعمرية أصحاب معمر بن عباد السلمى ، الخامسة البشرية نسبوا إلى بشر بن المعتمر ، السادسة الجاحظية أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ (٢) .

وعن فرق المعتزلة يقول آدم ميتز: كان بين المعتزلة شيعة كالزيدية وكان من هؤلاء بعض أهل البيت ، وكان من الشيعة المعتزلة المشهورين أبو الحسن الراوندى . وكان بعض المعتزلة في القرن الرابع يتكلمون في القدر وتحديد معنى الفسق والإيمان (3) ويذكر أبو حيان لفظة القدرية بمعنى الفرقة الدينية وذلك في حديث ابن عباس فيقول : قال ابن عباس : لعن الله القدرية ما قالوا كما قال الله ولا كما قالت الملائكة ، ولا كما قال الأنبياء ولا كما قال أهل الجنة ، ولا كما قال أهل النار ولا كما قال الشيطان (٥) ، وفي حديث لأبي حيان عن القدرية يقول فيه : قال إبراهيم الحراني : كان بالبصرة أربعة من النحويين من أصحاب سنة وسائرهم قدرية : الخليل ، وأبو عمرو بن العلاء ، ويونس والأصمعي (٦) وفرق القدرية كما قدرية : الخليل ، وأبو عمرو بن العلاء ، ويونس والأصمعي (٦) وفرق القدرية المعتزلة عن يصفها البغدادى في كتابه الفرق بين الفرق ، فيقول : وأما القدرية المعتزلة عن

(٢) الهوامل والشوامل ص ١٣٥.

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج٢ ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) الحضارة الإسلامية آدم ميتز ج ١ ص ٣٧٣ ، ٣٧٣ .

 <sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج٢ ص٧٨٢ .
 (٦) البصائر والذخائر ج٣ ص٩٢٠ .

الحق قد افترقت عشرين فرقة كل منها تكفر سائرها ويعدد هذه الفرق بأسمائها وأوصافها ويسهب في شرحه (١) وصاحب التعريفات يقول عن القدرية : هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصى بتقدير الله تعالى (٢) . وفي مجال الحديث عن المعتزلة ترد في كتابات أبي حيان بعض الأشتقاقات من المادة عزل وهذه الألفاظ هي : اعتزال ، ومعتزليّ ، ومعتزليّة نسبة إلى معتزلة .

يذكر أبو حيان لفظة الاغتزال بمعنى المذهب الدينى فيقول فى وصفه للصاحب على لسان العتابى: سمعته يقول فى الخلوة ، وقد جرى حديث المذهب كيف أنزل هذا المذهب – يعنى الاعتزال – وقد نصرته وشهرت به نفسى ، وعاديت الصغير والكبير فيه (٦) ، ولفظة الاعتزال هذه لم ترد فى اللسان عند تناوله المادة عزل فهى من الألفاظ المستحدثة والتي كثر استعمالها فى العصر العباسى . ولفظة أخرى ترد عند أبى حيان ولم يذكرها صاحب اللسان وهى المعتزلي وقد ذكر أبو حيان لفظة المعتزليّ نسبة إلى المعتزلة فقال مبديا رأيه فى مسألة دينية : والمعتزليّ يقطع بتخليده فى النار ، وليس دخول الرجاء فى المعنى على الاتساع (٤) .

وترد لفظة معتزليّ في نصوص كثيرة لأبي حيان أذكر منها هذا النص في حوار لمعتزليّ مع مجبر يقول أبو حيان فيه: فاعرفني موضع الدلالة من قول معتزلي لمجبر: أليس الباطل بين السماء والأرض ؟ قال: بلى ، قال: فاعلم أن الله ما خلقه لأنه قال: فروما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلّا فه فانقطع الخصم (٥) ولفظة معتزليّة للمفردة المؤنثة ترد في قول أبي حيان: كان للحصين بن أبي الحربن حصين أخى

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ص١٨١ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج٣ ص٣٤١ .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق البغدادي ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص١٩٦ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جا ص٤٠٠ .

عيينة بن حصين ابن رافضي ، وابنة حرورية ، وامرأة معتزلية (١) ، وقبل أن أختم كلامي عن المعتزلة ألقى بعض الضوء على أدب المعتزلة فهم أئمة البيان في الأمة العربية وقد كانوا أدباء من نوع عميق لا يدانيهم فيه أحد غيرهم ، ومن ثم اخترعوا علم البلاغة ، فكانوا من هذه الناحية أكثر اتصالًا بالأمة الإسلامية وأبعد تأثيرًا ، وإن لم يقرأ الناس كلامهم لاعتزالهم قرأوه لأدبهم وبلاغتهم ، فكان الاعتزال يندس في ثنايا قولهم العذب ، ومنطقهم الفصيح ، ومعانيهم السائغة (٢) .

مما تقدم يتضح أن لفظة معتزلة جاءت عند أبي حيان بالمعنى الذي جاء فى اللسان وهو الدال على طائفة من الطوائف الدينية ذات الفرق المتعددة . أما الألفاظ اعْتِزال ومُعْتَزليّ ومُعْتَزليّة فقد جاءت عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الدال على مذهب المعتزلة والنسبة إلى هذه الفرقة وهذه الاشتقاقات لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة (عزل) فهى إذن اشتقاقات جديدة فى مبناها ومعناها ظهرت فى العصر العباسى واستخدمها أبو حيان فى كتاباته .

وفى مجال التغير الدلالى يتضح أن لفظة معتزلة ومعها الألفاظ اعتزال ومعتزلي ومعتزلي ومعتزلية هذه الألفاظ ظهرت في العصور الإسلامية الأولى واستخدمت بكثرة في العصور العباسية وهذا مما أدى إلى اتساع دلالة هذه الألفاظ وقد دلت نصوص أبى حيان على ذلك .

### ( ب ) الشيعة / التشيع :

الشِّيعة : كل قوم اجتمعوا على أمر واحد ويتبع بعضهم بعضا فهم شِيْعة . وهم أتباع الرجل وأنصاره ، وجمعها شيّع ، وأشياع جمع الجمع . ويقال شايعه كما يقال والاه من الولى . والشيعة الفرقة من الناس وأصلها من المُشايعة وهي المتابعة

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج٢ ص٩٨ .

والمطاوعة وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليًّا وأهل بيته حتى صار لهم اسمًّا (١) . خاصًًا(١) .

ولفظة الشيعة فسرها ابن خلدون فى مقدمته فقال: اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع، ويطلق فى عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع على وبنيه رضى الله عنهم. ومذهبهم جميعًا متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبى إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر وأن عليًّا رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنَّنة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون فى طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة (٢).

وعرف التهانوى فى كشافه الشيّعة فقال: هى فرقة من كبار الفرق الإسلامية ، وهم اثنتان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا ، أصولهم ثلاث فرق غلاة وزيدية وإمامية (٢) ، وهناك عدة تعريفات للشيعة يجمعها معنى واحد يدل على الجماعة التى شايعت عليًّا وقالوا بإمامته بعد الرسول وإمامة أولاده من بعده وعلى كثرة فرقهم وألقابهم واختلافهم فى بعض المبادئ والعقائد لكنهم يجمعهم هذا اللقب (٤) وبهذا تكون لفظة الشيعة من الألفاظ الصادرة عن الطابع الجديد فى

<sup>(</sup>١) اللسان ج٢ ص٣٩٣ . (٢) المقدمة لابن خلدون ص١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج٤ ص١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجانى ص١٣٥ والشيعة هم الذين شايعوا عليًّا على الخصوص وقالوا بإمامته نصًّا ووصيّة إما جليًّا وإما خفيًّا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو تبقيه من عنده . الشهرستانى : الملل والنحل جـ١ عـ١٤٦ .

الإسلام وذلك في إطلاق الأوصاف على الجماعات التي يجمعها جامع معين(١) .

وفى كتابات أبى حيان ترد لفظة الشيعة فى أماكن متعددة ولا يتسع المجال لذكرها ففى نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة يقول فيه ذاكرًا لفظة الشيعة بمعنى الفرقة الدينية: إن الأمة اختلفت فى آرائها ومذاهبها ومقالاتها فصارت أصنافًا فيها وفرقًا كالمُرجئة والمُعتزلة والشيّعة والسُّنة والخوارج(٢)، وترد لفظة الشيعة فى نصِّ من كتاب البصائر يبين فيه أبو حيان موقف الشيعة . هذه الطائفة الدينية التى شايعت على بن أبى طالب وفى هذا المجال يذكر أبو حيان موقف شعر ورد على لسان الرشيد يقول فيه:

أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد(١٦)

وفى تعليق التوحيدى على هذا البيت يقول: فأما البيت فقديم، أعنى الذى أنشد الرشيد، وسمعت بعض الشيعة يقول: البيت لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه قاله لعبد الرحمن بن ملجم لعنه الله حين علم أنه ضاربه على هامته وسائل دمه على شيبته، قال: والدليل على ذلك قوله: من مراد، وعبد الرحمن مرادى، وأصحابنا يأبون هذا الكلام، ولكن الشيعة إذا سمعوا هذا الكلام، رموا قائله ببغض على وقذفوه بكل قبيح والفتنة منهم شديدة (أ). وعن على رضى الله عنه يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الشيعة بمعنى الأتباع والأنصار: وعلى بحر علم ووعاء دين، وقرين هدى، ومسعر حرب، ومِدْرَهُ خطب، وفارج كرب، مضاف إلى النسب، معطوف النسب على الأدب، ولكن شيعته شديدة الخلاف عليه، قليلة الانتهاء إلى أمره (٥) وترد لفظة شيعة بمعنى الأتباع والمُريدين فى الفكر والعلم قليلة الانتهاء إلى أمره (٥) وترد لفظة شيعة بمعنى الأتباع والمُريدين فى الفكر والعلم

<sup>(</sup>١) الصلة بين التصوف والتشيع كامل مصطفى الشيبي ج١ ص١٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٩ . (٣) البصائر والذخائر ج٢ ص٤٨٨ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج٢ ص٤٩١ . (٥) البصائر والذخائر ج١ ص٢٠٤ .

وفى هذا المعنى يقول أبو حيان مخاطبًا أحدهم: هل عندك أيها الرجل المدعى للعقل، المفتخر بالمال، إلا الجهالة والضلالة ؟ تزعم أنك من شيعة أفلاطون وسقراط أرسطوطاليس، أو أشاروا هؤلاء فى كتبهم بالجمع والمنع(١).

ويذكر أبو حيان في كتاباته أقوالًا وردت على لسان الشيعة فيقول: سمعت بعض الشيعة يحكى قال: قال أبو حنيفة يومًا لجعفر بن محمد رضى الله عنهما: بما فضلتم الناس؟ قال: فضلناهم بأن الأمة كلها تمنّت أنها مِنًا، ولم تَتَمَنَّ أَنَّا منها (٢). ويذكر أبو حيان لفظة الشيعة مبينًا معتقدات بعض فرقها فيقول: قال ابن أبي حية: كان عندنا شيخ من الشيعة يتأله (٢) هذه بعض أقوال الشيعة وهناك الكثير منها التي ذكرها أبو حيان وأفاض في سردها، ولا يسمع المجال لذكرها هنا. وعن الحديث عن فرق الشيعة سوف نستعرض أقوال بعض هذه الفرق ومعتقداتهم. هذا وقد انضم إلى الشيعة أقوام مختلفة لأسباب مختلفة ويوضح هذه الأسباب أحمد أمين في ضحى الإسلام فيقول: وقد بدأ التشيع من فرقة من الصحابة كانوا مخلصين في حبهم لعلى، ويرونه أحق بالخلافة لصفات رأوها فيه. الصحابة كانوا مخلصين في حبهم لعلى، ويرونه أحق بالخلافة لصفات رأوها فيه. وتشيع قوم كرهوا الحكم الأموى ثم العباسي، وتشيع كثير من الموالي لعدم معاملة الأمويين لهم معاملة العرب بسواء. وتشيع قوم من الفرس خاصة، بل واعتنق ضروب الغلو ، الغلو في التشيع (٤).

وفى غضون القرن الرابع الهجرى امتد مذهب الشيعة إلى البصرة ، وهى المنافس القديم للكوفة والتي قال عنها الجاحظ في القرن الثالث الهجرى : أما

(١) مثالب الوزيرين ص٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج٢ ص٥٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ضحى الإسلام أحمد أمين جا ص٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ٣ ص٥٥ .

البصرة وسوادها فقد غلب علينا عثمان وصنائع عثمان فليس بها من شيعتنا إلا القليل وأما الكوفة وسوادها فقد غلب عليها على وشيعته (١) وفي البصرة اضطر أبو بكر الصولى المتوفى ١٣٣٠ هـ أن يستتر حتى مات لأنه روى خبرًا في على رضى الله عنه، فطلبته الخاصة والعامة لتقتله (٢) ، والمقدسي في أحسن التقاسيم يذكر مراكز تجمع الشيعة في العراق في ذلك العصر عصر انتشار الفرق الدينية فيقول: الغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة ، وبالكوفة الشيعة إلا الكناسة فإنها سنة وأكثر أهل البصرة قدرية وشيعة وثم حنابلة (٢) وعن شيعة بغداد يقول أبو حيان: ابن رباط الكوفى كان رئيس الشيعة ببغداد ، ولم أر أنطق منه (١) ، وعن أثر الشيعة في الحركة الثقافية يقول آدم ميتز: من أكبر ما تمتاز به الحركة الفكرية في القرن الرابع الهجرى ظهور مذهب الشيعة (٥) ، ويقول أحمد أمين عن ثقافة الشيعة : جاء الشيعة فأغنوا الأدب من الناحية السياسية والعاطفية لما وهبوا من لسان ناطق وقول عذب فأثرت عنهم الخطب الرنانة والكتب التي تقرب من حد الإعجاز ، والأجوبة القصيرة التي جمعت بين إصابة المعني وإيجاز اللفظ (١) .

ولفظة شيعيّة ذكرها أبو حيان بمعنى طائفة الشيعة الدينية فقال: وكذلك رام أبو تمام النيسابورى وخدم الطائفة المعروفة بالشيعيّة ولجأ إلى مطرف بن محمد وزير مرداو يج الجبلى ليكون له به قوة وينطق بما فى نفسه من هذه الجملة (٧٠). استخدم أبو حيان فى نصه لفظة الشيعيّة وهذا استخدام مستحدث فى ذلك العصر لهذا المصطلح الدينى. وذكر أبو حيان لفظة الشيعيين جمعا للشيعيّ المنسوب لطائفة

<sup>(</sup>١) ثلاث رسائل لأبي عثمان الجاحظ طبعة فلوتن ص٩ .

<sup>(</sup>٢) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جما ص١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم المقدسي ص١٣٦٠ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) الحضارة الإسلامية آدم ميتز جـ١ ص١١٩ .

<sup>(</sup>٦) ضحى الإسلام أحمد أمين ج٣ ص٣٠٠ . (٧) الإمتاع ج٢ ص١٥.

الشيعة فقال: وادعى فى فضائلك الظاهرة والباطنة دعوى أقوى من دعوة الشيعيين (١) ، صيغة الجمع هذه التى استخدمها أبو حيان فى نصه يغلب على الظن أنها استخدام لا يزال حديثًا فى ذلك العصر ؟ إذ يغلب على استعمال اللفظة فى عصرنا هذا المفرد شيعى والجمع شيعة ، وهذه الصيغة لم ترد فى اللسان وكذلك لفظة الشيعيّة لم يذكرها صاحب اللسان .

أما التشيع الذي هو أساس مذهب الشيعة فقد وردت هذه اللفظة بمعاني مختلفة فمعنى التشيع من شيع تبع ، وشيع الرجل إذا ادعى دعوى الشيعة . وشيعه : تابعه ، وشيعته نفسه على ذلك وشايعته نفسه ، كلاهما : تبعته وشجعته . ومعنى شيعت فلانا في اللغة تتبعت . وشيعه على رأيه وشايعه ، كلاهما : تابعه ، وقواه ، وتشيع في الشيء استهلك في هواه (٢) ، هذا ما قاله صاحب اللسان في تعريفه للفظة التشيع ومن حلال نصوص أبي حيان نرى المعاني المتعددة للفظة التشيع ، ففي نص له من كتاب الإمتاع . يذكر أبو حيان لفظة التشيع بالمعنى الديني الدال على مذهب الشيعة فيقول في وصفه لبلاغة ابن عباد كما وردت على لسان أعلام عصره: سألت جماعة عن هذا فأجابني كل واحد بجواب . قال على بن جعفر: وهو يكذب نفسه بحسن الظن في البلاغة ، فهو يشين اللفظ ويحيل المعنى ، هذا مع الكبر الممقوت ، والتشيع الظاهر ، والدعوى العارية من البنية العادلة (٢) .

وذكر أبو حيان لفظة التشيع بهذا المعنى الدينى أيضا فى حديثه عن الصاحب فقال: قال لى الزعفرانى الشاعر: كيف يكون هذا الرجل - يعنى ابن عباد - ديانا ومتألها، وهو يبتذل العلوية والأشراف، ويهينهم وهم يعدون بين يديه فلا ينكر ذلك فيهم، أفهذا من التشيع والولاء وما يجب لهذا البيت. ثم يدعى أنه

<sup>(</sup>١) الإمتاع ج٢ ص١٨٨ . (٢) اللسان ج٢ ص٣٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ١ صـ٦٢ .

ي زيدى ، فإذا أقرض قصيدة غلا وزاد على العونى والناشي والرد لفظة التشيع في نص لأبى حيان من هوامله بمعنى التعصب والمناصرة فيقول متسائلا ما بال خاصة الملك ، والدانين منه ، والمقربين إليه لا يجرى من ذكر الملك على ألسنتهم مثل ما يجرى على ألسنة الأباعد منه مثل البوابين ، والشاكرية ، والساسة ، فإنك تجد هؤلاء على غاية التشيع بذكره ، ونهاية الدعوى في الإشارة إليه (٢) .

ومن اشتقاقات المادة (شى ع) وردت فى كتابات أبى حيان لفظة تشيع بمعنى توديع وقد ذكر أبو حيان هذه اللفظة فقال : سقى الله ليلة تشييعك وتوديعك (٢) جاءت لفظة تشييع هنا بالمعنى اللغوى وليس الاصطلاحى وهى بعيدة عن مجال الألفاظ الدينية والمذهبية .

ومن المادة (شي ع ع) أيضا وردت في كتابات أبي حيان الأفعال التالية: شيّع ، يشيع ، يتشيع ، فقد ذكر أبو حيان الفعل شيّع بمعنى تبع وألحق و في هذا المعنى يقول أبو حيان : وإنما شيعت المسألة الأولى بهذا السؤال لأنه ناج نحوها ، وقافٍ أثرها أن ويقول أيضا ذاكرًا الفعل شيع بمعنى صحب وودع في نصّ من مثالب الوزيرين ورد على لسان الخليل : فانصر فت فشيعنى غلامه على كتفه بدرة فرددتها عليه (٥) والفعل يشيّع بمعنى يتبع ويتصل و في هذا المعنى يقول أبو حيان في إشاراته : ويالك من صفو لا كدر معه ، ويالك من وصل لا هجر يشيعه (١) أما الفعل يتشيع فقد ورد عند أبي حيان بمعنى اعتنق مذهب الشيعة وانضم إلى دعوتهم وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : رأيت رجلًا غير كنيته لضرورة لحقته ، وحال وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : رأيت رجلًا غير كنيته لضرورة لحقته ، وحال دعته ، وكان يكنى أبا حفص ، فأكنى أبا جعفر وكان سببه في ذلك أنه قصد

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص١٩٥.

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص٧ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل ص٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) الهوامل والشوامل ص١٥٣ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص٧ .

رجلًا يتشيع فكره أن يعرفه بأبى حفص<sup>(۱)</sup> ويذكر أبو حيان الفعل يتشيع بمعنى من اتخذ التقيّة وتخلق بأخلاق الشيعة أى تستر وضمر أمرا من الأمور ففى نص من هوامله يقول أبو حيان : فحدثنى : أأنصف أبو هاشم ، وخر الحق ؟ أم تشيع وقال ما لا يجوز أن يسمع منه ؟<sup>(۱)</sup> فى هذا النص يدل الفعل تشيع على أن أبا هاشم تمذهب بمذهب الشيعة من الناحية الأخلاقية وليس من الناحية الدينية الفقهية .

وجاء فعل التفضيل أشيع بمعنى أظهر ، وأكثر نشرًا وذيوعا وذلك فى نص لأبى حيان يقول فيه : وكونوا فوق الظن بكم ، فذاك أعلى لقدركم ، وأرفع لناظركم ، وأشيع للأحدوثة الحسنة عنكم (٢٠) .

أن الألفاظ شيعة ، وتشيع ، والأفعال شيع ، ويتشيع جاءت في كتابات أبي حيان بمعانٍ متعددة .

فقد جاءت لفظة الشيعة عند أبى حيان بالمعنى اللغوى العام وهو الأتباع والأنصار المؤيدون لرأى الشخص وفكره ومعتقده (ئ) وبمعنى الحبين لعلى بن أبى طالب (ث) وبمعنى الفئة السياسية التي ترى أحقية على بالخلافة (أ) بمعنى الحزب السياسي وجاءت لفظة الشيعة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي ( $^{(Y)}$  أي بمعنى مذهب من مذاهب الإسلام ، وهذا المذهب الاصطلاحي هو الأكثر ورودا في كتابات أبي حيان . قد استعمل أبو حيان نفس المعانى التي جاء بها اللسان في تعريفه لفظة الشيعة ، إلا أن المعنى السياسي والفقهي لهذه اللفظة كان أكثر وضوحا عند أبي حيان .

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص٣٠٤ .

 <sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل ص ٢٦٥ .
 (٤) مثالب الوزيرين ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٣١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ج١ ص٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع ج٣ ص٢٩٧ ، ومثالب الوزيرين ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>۷) مثالب الوزيرين ص۲۱۲ ، ص۱۳۹ .

أما لفظة التشيع فقد ذكرها أبو حيان بالمعنى اللغوى العام وهو الانتصار لرأى أو معتقد ما ، وبمعنى الانتصار والمحبة لعلى . وذكرها بالمعنى الاصطلاحي الفقهى وهو اعتناق مذهب الشيعة . ولفظة التشيع هذه لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة (شيء ع) فهى إذن اشتقاق جديد في مبناه ومعناه ظهر في العصور الإسلامية وكثر استخدامه في عصر أبي حيان . وهناك اشتقاقات أخرى لم ترد في اللسان عند تناوله لهذه المادة ووردت في كتابات أبي حيان مثل الألفاظ تشييع جاءت عند أبي حيان بمعنى توديع ، وشيعية ذكرها بمعنى فرقة الشيعة وهذا استخدام مستحدث للسطح الشيعة في ذلك العصر . وذكر أبو حيان أيضًا صيغة الجمع شيعيين جمعا لشيعى ، وصيغة الجمع هذه لا يزال استخدامها حديثا في عصر أبي حيان ويغلب لشيعى ، وصيغة الجمع هذه لا يزال استخدامها حديثا في عصر أبي حيان ويغلب على استعمال اللفظة في عصرنا هذا شيعى والجمع شيعة . فإذن هذه الاشتقاقات التي مر ذكرها و كا نصت عليها كتابات أبي حيان هي اشتقاقات جديدة في مبناها ومعناها . وقد ظهرت في العصور الإسلامية وكثر استعمالها في العصر العباسي ودلت كتابات أبي حيان على استخدامها في ذلك العصر .

وفي مجال التغير الدلالي يتضح لنا أن لفظة الشيعة قد مرت بأطوار عديدة في استخدامها اللغوى . فهي من الألفاظ التي استخدمت بالمعنى العام منذ القدم وقد تخصصت دلالة هذه اللفظة في العصور الإسلامية الأولى بعد أن أطلقت على المحبين والمنتصرين لعلى ومن فضلوه على باقي الصحابة . ثم استعملت لفظة الشيعة بمعنى الفئة السياسية التي تحولت فينما بعد إلى طائفة دينية ذات فرق متعددة وهذا مما أدى إلى اتساع دلالة هذه اللفظة لكثرة استخدامها في ذلك العصر ، وفي العصر العباسي أصبحت لفظة الشيعة أكثر تخصصًا عندما استخدمت بالمعنى الفقهى كمذهب من المذاهب الإسلامية ، وقد دلت نصوص أبى حيان على تطور دلالة هذه اللفظة عبر مراحلها المتعددة .

## ( ج ) الإمامية ، الغالية ، الزيدية ، الرافضة :

وفرق الشيعة كما يذكرهم الشهرستاني في الملل والنحل هم خمس فرق: كيسانية ، وزيدية ، وإمامية ، وغلاة ، وإسماعيلية ، بعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال وبعضهم إلى السنة ، وبعضهم إلى التشبيه (۱) وهذه الفرق العديدة لطائفة الشيعة ورد ذكرها في أماكن كثيرة من كتابات أبي حيان وقد أفاض في ذكر بعض هذه الفرق فقد جاءت في أماكن لا يتسع المجال لذكرها والبعض الآخر أشار إليها بالاسم فقط دون ذكر التفاصيل عن معتقداتها .

نبدأ الحديث عن فرق الشيعة بفرقة الإمامية ويعرف الخوارزمى هذه الفرقة بالرافضة (۲) ، ويقول الشهرستانى معرفا فرقة الإمامية : هم القائلون بإمامة على رضى الله عنه بعد النبى عليه السلام ، نصًا ظاهرًا ، وتعيينًا صادقًا ، من غير تعريض بالوصف ، بل إشارة إليه بالعين ، وكانوا فى الأول على مذهب أئمتهم فى الأصول ، ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم ، وتمادى الزمان : اختارت كل فرقة ، منهم طريقة ، فصارت الإمامية بعضها معتزلة ، وبعضها إخبارية (۲) . وهذه الفرقة ترد فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان . يذكر أبو حيان لفظة الإمامية بمعنى فرقة من فرق الشيعة فيقول فى نصً له مبينًا أهواء من ينتمون لهذه الفرقة : قال أبو طاهر بن حمزة العلوى حدثنى ثقة أنه رأى رجلاً من أصحاب الإمامية يضع على حكم بزرجمهر أسانيد أهل البيت رضوان الله عليهم (٤) ويقول أبو حيان ذاكرًا فرقة الإمامية بمعناها الدينى الفقهى فى وصفه لأحدهم : هذا الرجل من النظارين وأهل الجدل على طريق الإمامية (٥) وهذه اللفظة لم ترد فى

 <sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني جا ص١٤٧ . (٢) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص١٦٥ . ﴿ ٤) البصائر والذخائر ج٢ ص٥٣٥ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج١ ص٤١ ٥ .

اللسان عند تناوله مادة ( أمم ) .

وفرقة أخرى من فرق الشيعة وهى الغالية وقد غالت هذه الفرقة فى حبها لعلى وأولاده ولفظة الغالية أصلها فى اللغة من الغُلُوّ وهو التجاوز لقدر ما يجب . وغَلا فى الدين والأمر يَغْلُو غُلُوّا : جاوز حَدَّه . وأفرط فيه وفى التنزيل ﴿ لا تغلوا فى دينكم ﴾ وفى الحديث : إياكم والغُلُوّ فى الدين أى التشدد فيه ومجاوزة المحدّ(١) والغُلُو وصف لجماعة تجاوزت الحد والمقدار ويندرج تحته أصحاب جميع الديانات كالقول بإلهيّة البشر . وفى هذا المعنى ذكر أبو حيان لفظة الغالية بمعنى الفرقة الدينية التى قالت بتأليه على وقد وصفها أبو حيان على لسان أبى حامد فقال : وكان أبو حامد يقول : لولا أن الخوارج قالت على كافر لما قالت الغالية : على إله عز الله وجل تعالى (١) والغالية هم الذين غالوا فى حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية ، وحكموا فيهم بأحكام الإلهية . فربما شبهوا واحدًا من الأئمة بالإله ، وربما شبهوا الإله بالخلق ، وهم على طريق الغُلُو والتقصير ، ولهم ألقاب وبكل بلد لقب (١) ، وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلوليّة ، ومذاهب اليهود والنصارى ، فسرت هذه الشبهات فى أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت بأحكام الإلهية فى حق بعض الأئمة (١) .

ولفظة الغالية يذكرها أبو حيان في كتاباته بمعانٍ أخرى تختلف عن مجال الدين ففي نص له يذكر لفظة الغاليّة بمعنى نوع من الطيب الذي يتعطر به فيقول:

<sup>(</sup>١) اللسان ج٢ ص١٠١١ . (٢) البصائر والذخائر ج٤ ص٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل للشهرستاني جما ص١٧٤ . (٤) الملل والنحل للشهرستاني جما ص١٧٣

فالغالية لا تقتصر على الشيعة وحدهم بل هناك فرق أخرى من غير الشيعة ، وتجمعهم مبادئ عامة متأثرة باليهودية والنصرانية والزرادشتية وديانات الهند القديمة وهى القول بالتشبيه والبداء والرجعة والتناسخ .

يحضرنا قوم لهم ذفر كصنان التيوس أعيا على المسك والغالية ، يسألون عما لا يعنيهم ، ولا يليق بقدرهم (١) ، ويقول ذاكرًا الغالية بمعنى المرتفعة المكانة التى لا تقدر بثمن : العالم مالكا للتمام ، جامعا لأدوات الكمال ، وسببه أنه نتيجة الكواكب الغالية ، والأجرام الشريفة من المواد المختلفة (٢) . لفظة الغالية لم ترد فى اللسان بالمعنى الاصطلاحي الدال على الفرقة الدينية .

فرقة الزيدية فرقة من طائفة الشيعة وهم منسوبون إلى زيد بن على زين العابدين (٢) وردت لفظة الزيدية في كتابات التوحيدى بمعنى الفرقة الدينية المنسوبة لزيد بن على ففى نص له يصف الصاحب بن عباد وحكاياته مع أهل القصص والحديث فيقول: أجلس النجار ليجتدع الديلم بالزيدية ، ويزعم أنه على مقالة زيد بن على ورأيه ودينه ومذهبه (٤) ، وفى نص آخر ترد لفظة الزيدية بهذا المعنى الدينى وذلك في حديث أبى حيان عن انقياد الشريعة للفلسفة ، ومن يتزعم هذا الرأى فيقول: قد حاول هذا الكيد خلق في القديم والحديث ، فنكصوا على أعقابهم خائبين ، منهم أبو زيد البلخى ، فإنه ادعى أن الفلسفة مقاودة للشريعة ، والشريعة مشاكلة للفلسفة ، وأن إحداهما أمّ والأخرى ظئر ، وأظهر مذهب الزيدية (٥) ، ويذكر أبو حيان لفظة الزيدية بمعنى الفرقة الشيعية فيقول واصفًا ابن عباد : طائعه الجوزاء ، والشعرى قريبة منه ، ويتشيع لمذهب أبى حنيفة ومقالة الزيدية ، ولا يرجع إلى الرقة والرأفة والرحمة (١) وصف أبو حيان في نصه ابن عباد بأنه كان يتشيع على مذهب الزيدية وفي الفقه كان على أبى حنيفة . يقول الشهرستاني في الملل والنحل معرفًا : الزيدية هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن المنهرستاني في الملل والنحل معرفًا : الزيدية هم أتباع زيد بن على بن الحسين بن المنسورة بن المنسورة المناه بن على بن الحسين بن المنسورة المنه بن المنسورة المناه بن على بن الحسين بن المنسورة المنسورة المناه بن المنسورة المناه بن المنسورة المنسورة المناه بن على بن الحسين بن المنسورة المن المنسورة المنسورة

<sup>(</sup>٢) مثالب الوزيرين ص٢٠٢ .

 <sup>(</sup>۱) مثالب الوزیرین ص۱۷۱ .
 (۳) کشاف اصطلاحات الفنون ج۳ ص۱۱۳ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص١١٧ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٥.

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جما ص٥٥ .

على بن أبى طالب رضى الله عنهم ، ساقوا الإمامة فى أولاد فاطمة رضى الله عنها ، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة فى غيرهم ، إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمى عالما شجاعا سخيا خرج بالإمامة ، وجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان هذه الخصال<sup>(۱)</sup> ، وقد تتلمذ الإمام زيد لواصل بن عطاء إمام المعتزلة فى الأصول ، ولذلك اقترب مذهب الزيدية من الاعتزال<sup>(۲)</sup> .

اختلف المؤرخون المسلمون ممن عنى منهم بالتاريخ الفكرى للمذاهب الإسلامية حول معنى الرافضة وسبب تسميتهم بهذا الاسم ؟ واتفقت معظم الروايات على أن التسمية جاءت لرعضهم زيد بن على  $^{(7)}$  ويذكر لنا الشهرستانى تفصيل هذا الرفض وسبب إطلاق هذه اللفظة على تلك الجماعة فيقول فقد كان من مذهب زيد بن على جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل . ولما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منه ، وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه حتى أتى قدره عليه ، فسميت رافضة $^{(3)}$  وسموا بالروافض أيضا وهو اسم مكروه  $^{(9)}$  . والرافضة أصلها فى اللغة من الرَّفْض وهو تركك الشيء . والروافض : جنود تركوا قائدهم والرافضة الفرقة منهم ، وهى فرقة من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن على فرفضوه . وقالوا الروافض ولم يقولوا الرفاض لأنهم عنوا الجماعات  $^{(7)}$  .

ويذكر أبو حيان لفظة الرافضة في كتاباته فيقول واصفا معتقدات ومبادئ

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستانى جـ١ ص١٥٤ . ﴿ (٢) ظهر الإسلام أحمد أمين جـ٤ ص١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) لزم هذا الاسم كل من غلا منهم فى مذهبه وتنقص السلف : الزينة للرازى ، ص٢١٥ وانظر مفاتيح العلوم للخوارزمى ص٣١ وانظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ج٣ ص٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل للشهرستاني جـ١ ص١٥٥ . (٥) ظهر الإسلام أحمد أمين جـ٤ ص١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جا ص١١٦٩.

هذه الفرقة : قال سليمان بن جرير : إن الرافضة احتالت لأنفسها بحيلتين لا يطاقون معهما إحداها : القول بالبداء ، والأخرى إذا وقع اختلاف قالوا بالتقيّة ، فهاتان خصلتان (١) . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الرافضة بمعنى الفرقة الدينية : ها هنا أشياء لا حقيقة لها منها : إمام الرافضة ، والاستطاعة مع الفعل ، والبذل للبخار والهيولي (٢) . وعن الرافضة وما قالوه من روايات وأحاديث متطرفة تسيء إلى الدين الإسلامي ، يروى لنا أبو حيان بعض الحكايات عن فرقة الرافضة فيقول : سمعت بعض الرافضة يحكى عن على بن يقطين أنه قال يومًا : قد والله حرجت من سبِّي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما - لمزى بغي لأعراضهما ، وبرمت ، فقال له من حضره : بين يديك مصحف افتح على هذا الخاطر ، ففتح المصحف فخرج ﴿ ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس ﴾ فقال: اللهم إنى أستغفرك من ندمي على شتمهما ! ويعلق التوحيدي فيقول : هذا والله طريف ، ولا شك أنه مفتعل لا حقيقة له(٢) ، وفي حديث آخر يقول أبو حيان : قال بعض الرافضة ، قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما : يوم السبت يوم مكر ، والأحد يوم عرس ، والاثنين يوم سفر (٢) ، ويروى أبو حيان أيضا هذا الخبر عن الرافضة فيقول: قال بعض النحويين لرجل من الرافضة كان يتعلم النحو: ما علامة النصب في عمر ؟ قال: بغض على بن أبي طالب(٥). ومن الملاحظ أنه ليس هناك فرق يذكر بين ما قاله صاحب اللسان في تعريفه للفظة الرافضة وما أورده أبو حيان في كتاباته .

يتضم مما تقدم أن الألفاظ التالية : الإماميّة، والغاليّة، والرافضة ، والزيديّة،

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص۲٦٠ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج٤ ص٢٢٢ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج٢ ص٥٣٩ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ٤ صـ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج٢ ص٥٦ .

أسماء أطلقت على فرق الشيعة . وهذه الألفاظ هي أعلام منقولة عن صفات ثم تحول تحولت هذه الصفات إلى أسماء . فاسم كل فرقة من هذه الفرق هو وصف تحول من الاستعمال الوصفي إلى الاستعمال الاسمي وهذا ما نسميه بالعلم المنقول . ولفظة الزيدية قد مرت بثلاث مراحل لغوية ، فالعلم هو أصل الإطلاق ، ثم الوصف للنسب ، ثم تحولت الصفة إلى علم يطلق على اسم فرقة من فرق الشيعة . ويتضح من نصوص أبي حيان أن هذه الألفاظ جاءت بالمعنى الاصطلاحي الخاص بفرق الشيعة . ونلاحظ أن لفظة الغالية جاءت عند أبي حيان بمعانٍ متعددة منها المعنى اللغوي العام أي بمعنى الشيء الثمين وبمعنى الطيّب وأيضا بالمعنى الاصطلاحي الخاص بالفرقة الدينية وهو الأكثر ورودًا عند أبي حيان . ومن المعاني المتعددة للفظة الغالية نلاحظ ظاهرة تعدد المعنى لهذه اللفظة .

ويتضح لنا أن الإمامية والزيدية اشتقاقان جديدان كثر استعمالهما ولم يذكر اللسان المعنى الاصطلاحي للفظة الغاليّة . أما لفظة الرافضة فليس هناك فرق يذكر بين ما جاء في اللسان وما ورد عند أبي حيان .

وهذه الألفاظ عامة ، تخصصت دلالتها بعد أن اختصت بفرق الشيعة ، وذلك في الفترة الواقعة بين سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وأصبحت هذه الألفاظ أكثر تخصيصًا في الدلالة في العصر العباسي وقد دلت نصوص أبي حيان على هذا التخصص الدلالي للألفاظ الخاصة بفرق الشيعة .

#### د ) المرجئة :

لفظة المرجئة من أرجأ أى أخر ، وأرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته ، وقريء : أرجه وأخاه ، وأرجئه وأخاه ، وإذا وصفت به قلت رجل مرج وقوم مرجية ، وإذا نسبت إليه قلت رجل مرجى بالتشديد ، وقد وردت في الحديث ذكر المرجئة ، قال : وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية

كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة ، والإرجاء التأخير ، وهذا مهموز (1) . ويعرف الشهر ستاني معنى الإرجاء . فيقول : الإرجاء على معنيين : أحدهما : بمعنى التأخير كما في قوله تعالى : ﴿ قالوا أرجه وأخاه ﴾ أي أمهله وأخره . والثاني : إعطاء الرجاء . أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح ، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد . وأما بالمعنى الثاني فظاهر ، فإنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة . وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ، وقيل الإرجاء : تأخير على رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة . فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان (1) . ويفسر التهانوي لفظة المرجئة في كشافه فيقول : المرجئة اسم فرقة من كبار الفرق ويفسر التهانوي لفظة المرجئة في كشافه فيقول : المرجئة اسم فرقة من كبار الفرق الإسلامية لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية أي يؤخرونه في المرتبة عنها وعن الاعتقاد ، أو لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة فهم يعطون الرجاء وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجية (1) .

وترد لفظة المرجئة في كتابات أبي حيان بمعنى الفرقة الدينية ففي نص له من كتاب الإمتاع يذكر فيه الفرق الإسلامية فيقول: إن الأمة اختلفت في آرائها ومذاهبها ومقالاتها فصارت أصنافًا فيها وفرقًا كالمرجئة والمعتزلة والشيعة والسنة والخوارج<sup>(1)</sup>، وترد لفظة المرجئة بمعنى الفرقة الإسلامية في قول أبي حيان وهو يصف الصاحب على لسان حسين الكلابي المتكلم فيقول: يا قوم أتراني أصلى بنار جهنم، وعقيدتي وسيرتي معروفتان، ويتبوأ هو الجنة مع قتل الأنفس المحرمة، وركوب المحظورات العظيمة، إنّ ظنه بنفسه لعجب والله ! لو كان من

<sup>(</sup>١) اللسان جـ١ صـ٣٣٨ . (٢) الملل والنحل للشهرستاني جـ١ صـ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي جـ١ ص٢٤٥ طبعة كلكتا .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٩ .

المرجئة لكان مخوفا عليه ، فكيف وهو يدعى الوعيد (١) وفي نص من كتاب البصائر يشرح أبو حيان أصل لفظة المرجئة والمرجيء فيقول : سمعت أبا حنيفة المتكلم يقول في مجلس : المرجيء إنما أخذ من الرجاء وفر على الخطأ ، وليس كا وهم ، أي ذهب وهمه إليه المرجيء مهموز ، وتليين الهمزة جائز ، وحذفها لغة ، وقد قريء فو أرجه وأخاه في ومعنى الكلمة التأخير ، إن المرجيء ، مؤخر الكلام في عفو الله عن صاحب الكبيرة ، والمعتزلي يقطع بتخليده في النار وليس دخول الرجاء في المعنى على الاتساع بما نشتق الكلام منه في الإرجاء (٢) . في هذا النص شرح أبو حيان المعنى اللغوي للفظة المرجئة كما جاء في اللسان وبقية المعاجم الأخرى .

وترد لفظة المرجئة في نص لأبي حيان يتحدث فيه عن أسرة مكونة من عدد من أفراد كل فرد منهم ينتمي إلى فرقة من الفرق الإسلامية التي انتشرت في ذلك العصر فيقول: قال ابن عائشة: كان للحصين بن أبي الحر بن حصين أخي عيينة ابن حصن ابن رافضي، وابنة حرورية، وامرأة معتزلية، وأخت مرجئة (٢). لفظة المرجئة في هذا النص بمعنى المفردة المؤنثة المنسوبة إلى مذهب الإرجاء.

وعن أقسام المرجئة يقسمهم الشهرستاني إلى أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة، وكذلك الغيلانية أصحاب غيلان الدمشقي أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء<sup>(1)</sup> وتناولنا في بحثنا هذا المرجئة الخالصة منهم. ويعلق أحمد أمين على تقسيم الشهرستاني فيقول عن معتزلة المرجئة<sup>(٥)</sup> مثلا في هذا التعبير متسامح من كتب

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص٣٠٨ . (٢) البصائر والذخائر ج٣ ص٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج٢ ص٩٨ . ﴿ ٤) الملل والنحل الشهرستاني ج١ ص١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج١ ص٢٤٥ طبعة كلكتا .

الفرق ، لأن الإرجاء في جوهره يخالف أصلاهاما من أصول المعتزلة ، وهو اعتبار العمل ركنا من الإيمان وخروج الفاسق عن الإيمان ، وإيجاب تعذيب العاصي وتخليد الفاسق في النار وهذا ضد ما قال به المعتزلة في أصولهم الخمسة ، فالقول بأن بعض الناس مرجي معتزلي خطأ إذا أردنا الدقة في التعبير ، وصواب إن أردنا أنه يقول ببعض آراء الاعتزال(١٠) .

وعن تاريخ فرقة المرجئة يقول أحمد أمين: بدأ القول بالإرجاء بسيطًا ساذجًا في العصر الأموي، ولما تفلسفت المذاهب الأخرى في العصر العباسي تفلسف الإرجاء، وهناك باب واسع من أبواب الأدب وخصوصا في العصر العباسي تأثر تأثرًا كبيرًا بالإرجاء، وهو عفو الله عن ذنوب العاصين، فلما أفرط كثير من شعراء الدولة العباسية في اللهو وأسرفوا في اللذة من خمر ونساء وغلمان وما إليها، ركنوا إلى عفو الله على مذهب الإرجاء يأملونه ويركنون إليه، وفتحوا في ذلك بابا واسعا من أبواب الأدب وهو فلسفة العفو(١).

مما تقدم نجد أن لفظة المرجئة وردت في كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الدال على الفرقة الدينية وهذا المعنى هو الذي جاء في اللسان عند تعريفه للفظة المرجئة ، التي جاءت من الإرجاء أي التأخير وإعطاء الرجاء ومن هذين المعنيين اشتقت لفظة المرجئة وأطلقت على فئة من المسلمين والنسبة إليهم مرجى . وذكر أبو حيان مرجئة بمعنى المفردة المؤنثة المنسوبة إلى الإرجاء وهي على مذهب فرقة المرجئة . ومن الملاحظ أن لفظة المرجئة من الألفاظ العامة التي تخصصت دلالتها وقد دلت نصوص أبي حيان على تخصص الدلالة لهذه اللفظة .

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام أحمد أمين ج٣ ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ضحى الإسلام أحمد أمين ج٣ ص٣٢٩.

#### هـ ) المجبرة ، الجبرية ، القدرية :

ومن الألفاظ إلخاصة بالفرق الإسلامية يذكر أبو حيان في كتاباته الجبريّة والمُجبرة ، الجَبْر : خلاف الكسر ، جَبَر العظم والفقير والبتيم يجبره جَبرًا . والجبر : تثبيت وقوع القضاء والقدر . وقيل للجبرية جبرية لأنهم نسبوا إلى القول بالجبر(۱) . والجَبريّة : بالتحريك : خلاف القدرية ، والتسكين لحن أو صواب ، والتحريك للازدواج وهو اصطلاح المتقدمين وفي تعاريف المتكلمين يسمون المُجبرة ، وفي التعارف الشرعى المرجئة (۱) والمُجبرة تتكون من خمس فرق (۱) .

هذه الفرق الإسلامية ترد عند أبي حيان في نص يقول فيه مخاطبًا أحد علماء عصره: وعرفني معنى الاستطاعة وما سرها ؟ وهل هي على حد ما ذهبت إليه المُعْتَزِلة ، أو على سبيل ما قالته المُجبرة وما حيثيتها وما مثالها(أ) ولفظة المُجبرة لم ترد في اللسان ، والمنسوب للمجبرة يسمى مُجبر ، وذكره أبو حيان فقال : عرفني موضع الدلالة من قول معتزليّ لمجبر : أليس الباطل بين السماء والأرض ؟ قال : بلى(٥) ويعرف الشهرستاني في الملل والنحل فرقة الجبرية مبينا أنواع الفرق التي تنتمي إليها فيقول : الجبريّة من الجبر وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد التي تنتمي إليها فيقول : الجبريّة من الجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلًا، والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلًا، والمصنفون في المقالات عدوا البخارية والضرارية من الجبرية، مؤثرة أصلًا، والمصنفون في المقالات عدوا البخارية والضرارية من الجبرية، والأشعرية سموهم تارة حشوية وتارة جبرية (٢)، ولفظة الجبرية ترد في نصًّ يور ده

<sup>(</sup>١) اللسان جا ص٣٩٤، ص٣٩٦. (٢) الكليات لأبي البقاء ج٢ ص١٧٣.

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص٢٠٠ . (٤) البصائر والذخائر ج١ ص٤٦٥ .

البصائر والذخائر ج١ ص٠٤٥ .

<sup>(</sup>٦) الملل والنحل للشهرستاني جـ١ صـ٨٦ . وانظر التعريفات للجرجاني ص٧٧ .

أبو حيان على لسان أستاذه أبى حامد المروروذي فيقول: قال أبو حامد: ذهب الإنصاف في العداوة والصداقة، وأصبح الناس أبناء واحد في الرغبة والرهبة والجهل والجبرية والعمل على سابق الهوى وداعية النفس<sup>(1)</sup> ويذكر أبو حيان الجبري المنسوب إلى فرقة الجبرية فيقول: أو قلت كان النظام مأبونا أو كان العلاف ديصانيا، أو كان الجبائي جَبْرِيًّا<sup>(1)</sup> ومن فرق الجبرية يذكر أبو حيان فرقة الحشوية وذلك في حديثه عن أبي الفتح وابنه فيقول: أراد أن يطير ابنه من رأس الجوسق لأنه طلب زيادة رغيف في وظيفته، وصب على هامة أبي الفضل في تلك العشية من نوادر العامة وسخافات الحشوية ومن ضروب الكذب والصدق ما لا يحصل<sup>(1)</sup>. وفرقة أخرى من فرق الجبرية وهي الجهمية التي ذكرتها كتب الفرق كركن أساسي للجبرية <sup>(1)</sup> ترد هذه الفرقة في كتابات أبي حيان بهذا المعنى الديني فيقول ذاكرًا فرقة الجهمية: ولولا أن المُعْتَزلة قالت: الأمر كله إلينا، لما قالت فيقول ذاكرًا فرقة الجهمية : ولولا أن المُعْتَزلة قالت : الأمر كله إلينا، لما قالت الجهمية : نحن كالشجر إن هبت الربح تحركت ، وإن ركدت سكنت (٥)

لفظة القدرية تطلق على المعتزلة ، يقول الشهرستاني في كلامه عن فرقة المُعْتَزِلة : ويلقبون بالقدرية ، وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركًا ، وقالوا : لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقَدر خيره وشره من الله تعالى ، احترازًا من وصمة اللقب ، إذ كان الذم به متفقًا عليه لقول النبي عليه السلام « والقدرية مجوس هذه الأمة » وكانت الصفاتية تعارضهم بالاتفاق ، على أن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد فكيف يطلق لفظ الضد على الضد ؟! وقد قال النبي عليه السلام : « القدرية خصماء الله في القدر » والخصومة في القدر ، وانقسام الخير

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص٣٢٦ .

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص٢٩ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ١ ص٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج٤ ص٢٨٦ .

والشرعلى فعل الله وفعل العبد لن يتصور على مذهب من يقوم بالتسليم والتوكيل، وحالة الأحوال كلها على القدر المحتوم والحكم المحكوم. ولفظة القدرية سبق تناولها في مجال الحديث عن فرق المعتزلة ويقول أبو حيان ذاكرًا القدرية هذه الفرقة الإسلامية التي عددها البغدادي بعشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها(۱)، في نص يرد على لسان ابن عباس يقول أبو حيان ذاكرًا القدرية: لعن الله القدرية، ما قالوا كما قال الله، ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال الأنبياء، ولا كما قال الشيطان(۱).

وعن اسم القدرية وأصلها اللغوي يقول عبد الرحمن بدوي: سموا القدرية لأنهم اتخذوا من القدر أولا وبالذات موضوعا لبحثهم ودراستهم ، ولما كانوا أول من تناظر في مسألة القدر بشكل مستفيض فإن معاصريهم سموهم القدرية ، ولم يقصد بهذا الاسم الوقوف موقفًا موافقًا أو مخالفًا لحرية الإرادة والاختيار ولكن قصد به التعبير عن هذه الحقيقة ، حقيقة إعارة أهمية عظمى وتوجيه العناية كلها لمسألة القدر . ثم لما كان أول من اشتغلوا بهذه المسألة من القائلين بمذهب حرية الإرادة والاختيار ، فإن اسم قدري أصبح بعد زمن قليل مرادفًا لمن يقول بالاختيار وقدرة العبد على أفعاله ، وفي هذا ما فيه من التعارض مع الاشتقاق ، بالاختيار وقدرة العبد على أفعاله ، وفي هذا ما فيه من التعارض مع الاشتقاق ، اللغوية التي حدثت للفظة القدرية تبين مدى التغير في المصطلحات في ذلك العهد أعني في القرن الهجري الأول وما بعده ، ولم تتبلور المصطلحات إلا في العصر الذي نؤرخ له عصر ازدهار الثقافة العباسية عصر أبي حيان التوحيدي .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق البغدادي ص٢٤ . (٢) البصائر والذخائر ج٢ ص٧٨٢ .

<sup>(</sup>٣) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية د. عبد الرحمن بدوي ص٢٠٤.

وترد لفظة القدرية بمعنى الفرقة الدينية في نص لأبي حيان يبين فيه بعض اعتقادات هذه الفرقة فيقول: كتب رجل إلى هشام الواسطي أن أكتب إلي بما أنت عليه فإنا نلقى من القدرية والرافضة شدة ، فكتب إليه: إن كنت تحب أن تكون على ما كان عليه السلف من أصحاب محمد عَلَيْتُهُ فلا تكفُّرون أحدا من هذه الأمة بذنب يكون منه (۱).

ويقول أبو حيان ذاكرًا القدريين نسبة إلى قدرية: قال المازني ، قال لي الأخفش قال لي أبو حية النميري: ما يقول القدريون ؟ قلت: ما يقولون ؟ قال : يقولون : إن الله يكلف العباد ما لا يطيقون ، صدق الله القدريون ، ولكن لا نقول ما يقولون (٢) .

مما تقدم يتضح أن الألفاظ المُجبرة والجَبْريّة والقَدْريَّة جاءت عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الدال على أسماء الفرق الإسلامية . وإن هذه الألفاظ هي أعلام منقولة عن صفات ثم تحولت هذه الصفات إلى أسماء أطلقت على الفرق المختلفة . لم ترد لفظة المُجبرة في اللسان عند تناوله للمادة « جَبْر » وكذلك صيغة النسب عجبرًا فكلتاهما اشتقاق جديد أورده أبو حيان في كتاباته نتيجة لكثرة استعماله في عصره .

### ٥) الفرق الدينية غير الإسلامية:

أهل الكتابين ، اليهود ، النصاري ، المجوس ، الصابئة .

يقول الشهرستاني عن أهل الكتاب : الخارجون عن الملة الحنيفية والشريعة الإسلامية بمن يقول بشرعية أحكام ، وحدود وأعلام. وهم قد انقسموا : إلى من

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج٢ ص٤٥٥ . (٢) البصائر والذخائر ج٣ ص٢٥٦.

له كتاب محقق مثل التوراة والإنجيل ، وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأهل الكتاب . وإلى من له شبهة كتاب مثل المجوس والمانوية ، فإن الصحف التي نزلت على إبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس ، ولهذا يجوز عقد العهد والإمام معهم ، وينحى بهم نحو اليهود والنصارى ، إذ هم من أهل الكتاب ، ولكن لا يجوز مناكحتهم ، ولا أكل ذبائحهم ، فإن الكتاب قد رفع عنهم (1) .

وعبارة أهل الكتابين وأشباههم ترد في كتابات أبي حيان كثيرًا وفي أماكن متفرقة ، ففي أحد النصوص الواردة في كتابه الإمتاع يذكر مصطلح أهل الكتابين فيقول : ما خلق الله العقل إلا ليشهد بالحق للمحق والباطل للمبطل ، ولو كان شرعًا لكان ذلك شائعًا عند أهل الكتابين اليهود والنصارى ، وكذلك عند الصابئين وهم كانوا أكثر الناس عناية بالأديان والبحث عنها(۱) ، وفي نص آخر يذكر أبو حيان الألفاظ الدالة على أهل الكتاب ويسميهم بأسمائهم وموقفهم من المسلمين فيقول ذاكرًا الألفاظ : يهود ، ونصارى ومجوس بعد أن يعدد الفرق والمذاهب الإسلامية وكثرتها يقول : لا يحصي عددها إلا الله الذي لا يعجزه شيء لاجرم شمت اليهود والنصارى والمجوس بالمسلمين ، وعابوا وتكلموا ، ووجدوا قبوا وجما فبنوا وسمعوا فوق ما تمنوا فرووا(۱) . ويحدثنا أبو حيان عن الأديان فيقول في نص له من بصائره ذاكرًا هذه الديانات النصر انية اليهودية المجوسية وأما أديان العرب فإن النصرانية كانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة ، واليهودية كانت في حمير وبني كنانة وبني الحرث بن كعب وكندة ، والمجوسية كانت في تميم زرارة بن عدس ، وحاجب بن زرارة ، والأقرع بن حابس ، وكانت الزندقة في قريش في قريش ويذكر أبو حيان الألفاظ : يهودي ونصراني ومجوسي المنسوبين إلى قريش ويذكر أبو حيان الألفاظ : يهودي ونصراني ومجوسي المنسوبين إلى

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ، للشهرستاني ج ٢ ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص٩١ . (٣) الإمتاع والمؤانسة جـ٢ ص٧٨ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج٢ ص٤٥ .

دياناتهم فيقول: هذا مما لا يسمع من مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي (۱). والقلقشندي في صبح الأعشى: يعرف الديانة اليهودية فيقول: اليهود هم أعم من بني إسرائيل لأن كثيرًا من أجناس العرب والروم وغيرهم قد دخلوا في اليهودية وليسوا من بني إسرائيل (۱). وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا أي تابوا وأرادوا باليهود اليهوديين ولكنهم حذفوا ياء الإضافة (۱). واليهودية والنصرانية هما دينان غريبان عن الجزيرة العربية فدل ذلك على أن هذه الألفاظ دخيلة (١).

ولفظة النصارى والمفرد النصراني وهي معربة من السريانية (٥) أي التابع لدين المسيح عليه السلام وهو المنسوب إلى النَّصْران بمعناه للمبالغة وتأكيد المعنى ويرى بعض اللغويين أن النَّصران ومؤنثه النَّصرانة لم يردا في كلام العرب وإنما هذا تقدير ، ويرى بعضهم ورودهما في الكلام . وقلت نصارى كما قلت ندامى وهذا أقيس لأنا نسمعهم قالوا نصرى . والنصارى جمع نصران ونصرانة إنما يريد بذلك الأصل دون الاستعمال وإنما المستعمل في الكلام نصراني ونصرانية ، بياء النسب (١) .

ويعرف أبو حيان لفظة النصارى فيقول ذاكرًا معناها واشتقاقها: سميت النصارى لقرية يقال لها ناصِرة(٧). والنصارى أمة المسيح عيسى بن مريم رسول

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٤ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى القلقشندي ج١٣ ص٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٣ ص٨٤٢ مادة هود . وانظر معجم ألفاظ القرآن جـ ٢ ص٨٠٧ .

<sup>(</sup>٤) المعرب للجواليقي ص٣٩٨ . يؤكد الجواليقي أن اليهود منسوبون إلى يهوذا بن يعقوب فسموا اليهود وعربت بالدال .

<sup>(</sup>٥) غرائب اللغة ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٣ ص٩٤٧ . وانظر معجم ألفاظ القرآن جـ ٢ ص٧٢٤ .

<sup>(</sup>٧) البصائر . ج ٢ ص٤٦ .

الله وكلمته عليه السلام (١) والنصارى جمع نصرى ونصران والأنثى نصرانة ولكن لم يستعمل نصران إلا بياء النسب لأنهم قالوا رجل نصراني وامرأة نصرانية وهو المستعمل في الكلام (٢) .

ولفظة المجوسية التي ذكرها أبو حيان في نصوصه يفسرها صاحب اللسان فيقول : المجوسية نحلة واشتقاقها من مادة ( مَجْس ) والمجوسيّ منسوب إليها والجمع المجوس وعن ابن سيده يقول: المجوس هم جيل معروف واحدهم مجوسيّ ، وهو معرب أصله من « منج كوش » ، وكان رجلًا صغير الأذنين وهو أول من دان بدين المجوس و دعا الناس إليه فعربته العرب فقالت : مجوس و نزل القرآن به ، والعرب ربما تركت صرف مجوس إذا شبه بقبيلة من القبائل ، وذلك أنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث(٢) والمجوسية وهي الملة التي كان عليها الفرس ومن دان بدينهم . وهم ثلاث فرق : الكوميرثية نسبة إلى كيومرث والفرقة الثانية من المجوس هم الثنوية(٤) وقد أطلقت الثنوية في العصر العباسي على المعتزلة لقولهم : الخير من الله والشر من العبد ، وكان المعتزلة الأقدمون يقولون : إن الله تعالى يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر، ولما كان هذان القولان يشبهان الثنوية المجوسية فإن المعتزلة اكتسبوا علاوة على أسمائهم العديدة اسم المجوس ، فإنهم بسبب هذه الاثنينية سموا مجوس الأمة الإسلامية (°) ، هذا ما أورده إبراهيم الكيلاني في تعليقه على لفظة الثنوية التي وردت في نص لأبي حيان من كتابه البصائر والذخائر وهو يحدثنا عن أبي حامد المروروذي وموقف الكرخي منه بعد أن علم بمخالطته لرجل مشهور بمذهب الثنوية يقول أبو حيان : ثم إن الكرخي أزكى عليه عينا فبلغه أنه

(٢) اللسان ج ٣ ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ج ٢ ص٢٦ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٣ ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل للشهرستاني ج ٢ ص٣٨ .

<sup>(</sup>٥) هامش البصائر والذخائر ج ٤ ص ٢٧٦ .

خالطه في السر وأنه لقن عنه مذهب الثنوية فطرده (۱) . والفرقة الثالثة من المجوسية وهم الزراد شتية أتباع زراد شت بن بورشب الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لهراست الملك (۲) وادعى زراد شت النبوة وقال بوحدانية الله تعالى ، أنه واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند ، وأنه خالق النور والظلمة ومبدعهما (۲) . وأتى بكتاب قيل صنفه ، وقيل أنزل عليه وهو زند أوستا (۱) . ولفظة زراد شت ترد في نص لأبي حيان يوضح فيه كذب نبوة زراد شت ومذهبه في الإلحاد فيقول : كذب القوم ، لم يكن زراد شت نبيًّا ولو كان نبيًّا لذكره الله تعالى في عرض الأنبياء الذين نوه بأسمائهم وردد ذكرهم في كتابه ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ، لأنه لا كتاب لهم من عند الله منزل على مبلغ عنه ، وإنما هو خرافة خدعهم بها زراد شت بقوة الملك الذي قبل ذلك منه وحمل الناس عليه طوعًا وكرهًا ، وترغيبًا وترهيبًا وكيف يبعث الله نبيًّا يدعو إلى وهين اثنين ؟ وهذا مستحيل بالعقل (۵) .

وهناك بعض الألفاظ الخاصة بالديانة المجوسية وردت في كتابات التوحيدي مثل: مزدك، ومانوى، وديصاني وغيرها من الألفاظ التي لا يتسع المجال لذكرها وسأكتفي بنص واحد لمكان ورود هذه الألفاظ، ولفظة مزدك وردت عند أبي حيان في نص يقول فيه: ولو عاملوا زرادشت بما عاملوا به مزدك ما كان الأمر إلا واحدًا، ولا كان الحق إلا منصورًا، ولا كان الباطل إلا مقهورًا، ولكن اتفق على مزدك ملك عاقل فوضع باطله، واتفق لزرادشت ملك ركيك فرفع

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج٤ ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستاني جـ ٢ ص٤١ .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى للقلقشندى ج ١٣ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل للشهرستاني ج ٢ ص٤٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص ٩١ .

باطله ، وما نزع الله عنهم الملك إلا بالحق (١) . وكان مزدك قد ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان . ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه ، واطلع أنوشروان على خزيه وافترائه فطلبه فوجده فقتله. وكان مزدك ينهي الناس عن المخالفة والمباغضة ، ولما كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال ، أحل النساء وأباح الأموال . وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم في الماء والنار والكلا . وحكي عنه أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها من الشر ومزاج الظلمة (٢) .

ولفظة المانوي ذكرها أبو حيان فقال: ويسمع من هذا ظاهر تنزيل وسائغ تأويل، وتحقيق سنة ، واتفاق أمة ، ويسمع من الآخر الهيولي والصورة والطبيعة والأسطقس والذاتي والعرض والأيس والليس، وما شاكل هذا مما لا يسمع من مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا مانوي (٢) ، ولفظة المانوي منسوبة إلى ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن آردشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير وذلك بعد عيسي بن مريم عليه السلام . أحدث دينًا بين المجوسيَّة والنصرانيَّة ، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة موسي عليه السلام أن . ولفظة ديصافي ترد عند أبي حيان في أماكن متفرقة ، ففي نصً له من كتابه مثالب الوزيرين يقول للصاحب محتجًا على ذنب لم يقترفه : كأني طعنت في القرآن ، أو عقرت ناقة صالح ، أو سلخت في زمزم ، أو قلت كان النظام مأبونًا ، أو كان العلاف ديصانيا (٥) . والديصاني من فرقة الديصانية منسوبون إلى ابن ديصان وهم ثنوية (١) وهم فرقة من المجوس يشبه مذهبه مذهب ماني،

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الملل و حل للشهرستاني ج ٢ ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الإمتا ِ لؤانسة ج٢ ص١٨ .

<sup>(</sup>٤) الملل والمن للشهرستاني ج ٢ ص٤٩ .

<sup>(</sup>٥) منالب الوزيرين ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٦) مفاسح العاوم للخوارزمي ص ٢٥ .

يقول ابن النديم: وإنما بينهم خلف في اختلاف النور بالظلمة (۱) ومع اليهود والنصارى يذكر أبو حيان الصابئين والمفرد صابي و والصابي بالهمز وبدونه: كل خارج من دين إلى آخر والصابئون جمع صابي و ويختلف العلماء في مأخذ لفظة الصابي من صبأ أى طلع ، أو أنها من صبًا يصبو ، إذا نزع واشتاق أو صبا ، إذا عشق وهوى . ويقول كاتب مادة (ص ب ء) في دائرة المعارف الإسلامية : ولا شك أن اسم الصابئة مشتق من الأصل العبري (ص ب ع ) أي غطس ثم أسقطت العين ، ويرى أن الوثنيين من الصابئة قد اصطنعوا هذا الاسم الدال على معنى التعميد ، ابتغاء أن ينعموا بالسماحة التي أظهرها القرآن لليهود والنصارى وحين ندع هذا الخلاف اللغوي لمكانة تشير إلى ما عرفته العربية بين العين والهمزة في هذا الأصل ، فقد ورد و صبع على القوم صبعا » طلع عليهم وقيل العين والهمزة في هذا الأصل ، فقد ورد و صبع على القوم صبعا » طلع عليهم وقيل وصبعت : دللت عليهم فأبدلوا العين من الهمزة كما نقلت : صبأت على القوم ،

وترد لفظة الصابي في نص لأبي حيان من كتابه البصائر يقول فيه: وكان شيخ لنا يحدث: أن ثابت بن قرة الحراني الصابي الفيلسوف كان يقول: فضلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم العربي على جميع الأم (٢) ، وفي نص آخر يذكر أبو حيان لفظة الصابئين فيقول لأحد علماء عصره: حدثني أيها الشيخ: على أي شريعة دلت الفلسفة ؟ أعلى اليهوديَّة ، أم على النصرانيَّة ، أم على المجوسيّة ، أم على الإسلام ، أم ماعليه الصابئون أو الصابئون يعدهم الشهرستاني من أصحاب الأهواء والنحل فيقول عن هذه الفرقة هم قوم يقولون بحدود وأحكام عقلية ،

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية مادة ص ب ء .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٤ .

وربما أخذوا أصولها وقوانينها من مؤيد بالوحي ، إلا أنهم اقتصروا على الأول منهم ، وما نفذوا إلى الآخر ، وهؤلاء هم الصابئة الأولى<sup>(۱)</sup> ويختلف الإسلاميون في بيان ملة الصابئين فعند الخوارزمي هم فرقة من النصارى وبقايا السمنية بالهند والصين<sup>(۲)</sup>.

#### ٦) الفرق الملحدة:

#### الخرمية ، الدهرية ، الزنادقة :

تلك كانت وقفة قصيرة وقفتها مع من يقول بالشرائع والأديان وهذه وقفة عابرة مع من أنكر الشرائع والأديان واستبد برأيه واتبع الأهواء ، وهو مايسميهم البعض بالفرق المُلحدة ، ولفظة المُلحدة ترد عند أبي حيان بمعنى الجماعة التي ألحدت في الدين ومالت عنه فيقول أبو حيان ذاكرًا الملحدة ومعها لفظة الحرمية وهم أصحاب التناسخ والإباحة (٢): فما تقول في الباقلاني ؟ قلت يزعم أنه ينصر السنة ويفحم المعتزلة وينشر الرواية ، وهو في أضعاف ذلك على مذهب الحرمية ، وطرائق الملحدة (١) وفرقة الحرمية التي وردت في نص التوحيدي يعرفها البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ، ويصنفها مع أصحاب الإباحة الذين خرجوا عن فرق في كتابه الفرق بين الفرق ، ويصنفها مع أصحاب الإباحة الذين خرجوا عن فرق الإسلام وهؤلاء صنفان : صنف منهم كانوا قبل دولة الإسلام كالمزدكية الذين استباحوا المحرمات . والصنف الثاني الخرمدينية ظهروا في دولة الإسلام .

ومن الفرق الملحدة الدهرية وواحدهم الدهريّ وقد اكتسبوا هذه التسمية من

(٤) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني جـ ٢ ص٦٢ .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ١ ص ١١٤٤ .

<sup>(</sup>٥) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٦٦ .

<sup>777</sup> 

اعتقادهم بتقدم الدهر والدلالة على أن للعالم محدثا وهو الله تعالى(١) والدهر : اسم لمدة العالم من بدء وجوده إلى انقضائه ، ثم يعبر به عن كل مدة طويلة : وهو بخلاف الزمان الذي يقع على المدة القصيرة والطويلة(٢) ورجل دهري : ملحد لا يؤمن بالآخرة ويقول ببقاء الدهر . وهو مولد . ويقال بالنسبة للرجل القديم دهري . وإن كان من بني دهر من بني عامر يقال له دُهري لا غير ، بضم الدال وهم جميعًا منسوبون إلى الدهر(٢) ولفظة الدهريّ ترد في كتابات أبي حيان بهذه المعاني التي مجاءت في المعاجم المختلفة فيقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الدهري بمعنى الملحد الذي يؤمن ببقاء الدهر: ولعمري إن هذا المقدار لا يصبر عليه الدهري ولا التناسخي ، ولا الثنوي ولكن على كل حال تبصره من العمي(؛) ، ويذكر أبو حيان لفظة الدهريّ بمعنى المُلحد وهو يتساءل في هوامله: ما الذي حرك الزِّنديق والدهري على الخير ، وإيثار الجميل ، وأداء الأمانة ومواصلة البر ، ورحمة المبتلي ومعونة الصريخ ، هذا وهو لا يرجـو ثوابا ، ولا ينتظر مآبا ، ولا يخاف حسابًا(°) ، و جاءت لفظة دهري بمعنى القديم نسبة إلى الدهر وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : فلا تعجب من زماني تحول دهريا بالمشابهة النفسية والمشاكلة الجوهرية(١) ، وقال أبو حيان أيضا بهذا المعنى : نشر الحكمة ثواب روحاني وذكر دهری وصیت باق ، و بهجة موموقة $^{(Y)}$  .

ولفظة دهرية ترد في نصٌّ لأبي حيان بمعنى أبدية ممتدة مدى الحياة وفي هذا

<sup>(</sup>١) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٢٧ والدهرية فرقة من الكفار كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : ﴿ ما هَى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ وذهبوا إلى ترك العبادات رأسا لأنها لا تفيد . الكشاف للتهانوي ج ٢ ص٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الكليات لأبي البقاء ج ٢ ص٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الهوامل والشوامل ص٤١٤ .

<sup>(</sup>٦) رسالة الحياة ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ١ ص ١٠٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الهوامل والشوامل ص١٩١

<sup>(</sup>٧) رسالة الحياة ص ٥٣ .

المعنى يقول في حديثه عن الشريعة والفلسفة: فليست تلك الفضائل من جنس هذه الفضائل لأن إحداهما تقليدية ، والأخرى برهانية وهذه مظنونة وهذه مستيقنة وهذه روحانية ، وهذه جسمية ، وهذه دهرية وهذه زمانية (۱) ، ويقول أيضًا ذاكرًا لفظة دهرية بمعنى الحياة الباقية : فأما المقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة فإنه يسير من حياة زمانية إلى حياة دهرية بدليل أن الزمان خليفة الدهر (۲) ، وترد لفظة الدهرية بضم الدال وهم المنسوبون لبنى دهر وذلك فى حديثه عن على بن عبيدة وكتابه المصون وإعجاب أهل عصره بهذا الكتاب فيقول : بلغني أن بعض الدهرية من الرؤساء وأصحاب السيف قال مرة لقوم مصونكم خير من قرآنكم (۱) ويعلق أبو حيان على هذا النص قائلا : هذا جهل بالله العظيم وجرأة على حمله الكريم ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ﴾ (۱) .

ومن الفرق القائلة ببقاء الدهر الزنادقة والمفرد زِنْديق فارسي معرب وهو من الثنوية لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق ، وقد تزندق والاسم الزندقة ومعناها الضيق وقيل الزِّنديق منه لأنه ضيق على نفسه (٥) .

لفظة الزندقة من الألفاظ التي انتشرت انتشارًا واسعًا فى العصر العباسى ، وأصبحت تتردد على الألسنة وكثر اتهام الناس بها حقا وباطلا في هذا العصر الذي نؤرخه والسبب في ذلك كما يذكره بالتفصيل أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام فيقول : إن الزندقة في بعض معانيها – وهو الشك أو الإلحاد – إنما تقترن عادة

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١١ (٢) رسالة الحياة ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤،٣) البصائر والذخائر ج؛ ص ١٦٣ .

 <sup>(</sup>٥) اللسان جـ ٢ ص ٥ و يؤكد الجوالقي أن زنديق ليس من كلام العرب وإنما تقول العرب : رجل زندق ولاحمان العرب : رجل زندق (٢٥٥): اذا كان الثنايلا البحل . وإد أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا ملحد و دهري . المعرب ص ٢١٥ .

بالبحث العلمي وهو في العصر العباسي أبين وأظهر . ذلك أن العلم الذي كان شائعًا في العصر الأموي كان العلم الديني من جمع للحديث، وتفسير للقرآن الكريم . وهذه لا تثير في النفوس شكوكًا تبعث على الزندقة ، إنما الذي قد يثير هذه الشكوك مذاهب الكلام ، والجدل الديني حول المسائل الإسائية في الأديان ، والبحث الفلسفي على النحو الذي يبحثه أرسطو وأفلاطون وما إلى ذلك . وهذه الأشياء كانت قليلة في العصر الأموي وهي وفيرة جدًّا في العصر العباسي (1) .

وعن مفهوم الزندقة يقول أحمداًمين : إن كلمة الزندقة معناها لم يكن واحدا عند الناس ، فمعناها في أذهان الخاصة والعلماء ، غير معناها في أذهان العامة . فالعامة وأشباههم كانوا يطلقون على المستهتر الماجن زنديقًا أما الخاصة وأشباههم كانوا يفهمون معنى الزندقة بأنها اعتناق الإسلام ظاهرًا والتدين بدين الفرس القديم باطنًا ، وخاصة مذهب مانى . وأحيانًا تُطلق كلمة الزندقة على أتباع ديانة الفرس من غير أن ينتحلوا الإسلام (٢) ونرى هذا الاستعمال أحيانا في كتاب الحيوان للجاحظ فهو يقول : وكان لهؤلاء الزنادقة كتب أجود ما تكون ورقًا ، يكتب عليه بالجبر الأسود البرَّاق ، ويستجاد له الخط(٢) ، ويطعن وينتقد الجاحظ كتب الزنادقة ويستخف بمعانيها فيقول : وأن كتبهم لا تفيد علمًا ولا حكمة كتب الزنادقة ويستخف بمعانيها فيقول : وأن كتبهم لا تفيد علمًا ولا حكمة وليس فيها مثل سائر ، ولا خبر ظريف ، ولا صنعة أدب ، ولا حكمة غريبة ولا فلسفة ولا مساءلة كلامية (٤) ، وهناك معنى آخر للفظة الزندقة ، يطلقونه في ذلك فلسفة ولا مساءلة كلامية (١٠) كلها عن نظر ، فهى بهذا المعنى مرادفة للفظة النصر على قوم جحدوا الأديان كلها عن نظر ، فهى بهذا المعنى مرادفة للفظة النصر على قوم جحدوا الأديان كلها عن نظر ، فهى بهذا المعنى مرادفة للفظة

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام أحمد أمين جـ ١ ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ضحى الإسلام أحمد أمين جـ ١ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان للجاحظ ج ١ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الحيوان للجاحظ ج ١ ص ٢٩ .

الدهرية وهذا ما ورد ذكره عندما تناولنا لفظة الدهرية . ومن هذا كله يظهر أن للفظة الزندقة معاني مختلفة وقد انتشرت بمعانيها المختلفة في هذا العصر الذي نؤرخ له وشاهدنا على ذلك ما يذكره أبو حيان في كتاباته من معان متعددة للفظة الزندقة ففي معنى التهتك والاستهتار يقول أبو حيان موردًا لفظة الزندقة في هجاء أحد معاصريه : أحسن آدابك الزندقة ، وأفضل إحالاتك الصدقة نذل الأبوة ذل الأخوة ، عدو المروءة ، لم تؤمن بنبوة ، ولم تعرف بفتوة(١) . ويقول أبو حيان في أحد نصوصه موردًا لفظة الزندقة بمعنى الإلحاد والشرك : يبلغ من قلة الدين وسوء النظر فيما يتعقب بالتقبيح والتحسين أنه يمدح واحدا مقذوفا بالزندقة والكفر، ويقرظ آخر معروفًا بالإلحاد والسخف(٢) ، وفي نص آخر يذكر لفظة الزندقة بمعنى الإلحاد مع التظاهر بالإسلام فيقول في مثالبه : وينقلني عما أعتقده وأراه وأضمره من الإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فوطد لي الزندقة بتزينه الهندسة(٣) ، ويقول أيضا موردًا لفظة الزندقة بمعنى الإلحاد : وصف النظام الكواكب وحسنها ، وكان الداركي حاضرًا وكان يتهم بالزندقة ، فقال : وأي شيء حسنها وما أشبهها إلَّا يجوز كان في كم صبى فتناثر فوقع متفرقا ها هنا ثلاثة ، وها هنا أربعة ، وها هنا اثنتان (1) . وفي تعليق التوحيدي على ما جاء على لسان الداركي يتبين معنى لفظة الزندقة التي جاءت في نصه فيقول : أنا أرحم والله هذا القائل ، وهو بالغيظ عليه أولى ، بل حكم الله فيه أحق ، فقد ألحد في الدين (٥٠) ، ويذكر أبو حيان لفظة الزندقة بمعنى الإلحاد في حديثه عن أديان العرب القديمة فيقول: وأما أديان العرب فإن النصرانيَّة كانت في ربيعة وغسان، واليهودية كانت في حمير وبني كنانة وبني الحرث ، والمجوسية كانت في تميم ، وكانت الزندقة فى قريش (٦) .

(٢) مثالب الوزيرين ص٥٧ .

<sup>(</sup>۱) مثالب الوزیرین ص۶۵ . (۳) مثالب الوربرین ص۸ه۱ .

<sup>(</sup>٥،٤) البصائر والذخائر ج٢ ص٦٩١ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج٢ ص٤٥ .

وقد كانت حركة الزندقة في العصر العباسي حركة عنيفة وكان من ضحاياها كثيرون وقد اتخذ بعض الناس الزندقة ذريعة للانتقام من خصومهم سواء في ذلك الشعراء والكتاب والعلماء والأمراء والخلفاء ولم يقف الاتهام بالزندقة في ذلك العصر عند حد . وكما كانت الخصومة الأدبية سببا في الرمي بالزندقة كذلك كانت الخصومة الدينية والسياسية(۱) .

ولقد عربت لفظة زنديق في العراق سنة ١٢٥ هـ وبالتحديد عند موالي الحيرة والكوفة (٢). وفي عهد الخليفة المهدي اتخذت لفظة الزنديق مدلولًا سياسيا فقد تميز الخليفة المهدي باضطهاده للزنادقة وعهد إلى « صاحب الزنادقة » أو « عريف الزنادقة » بأن يكتشفهم ويلقي القبض عليهم ، فإذا لم يتوبوا عندما يطلب إليهم ذلك ، قتلوا وصلبوا وقطعت كتبهم (٢) ، وكان المعنى الرسمي للفظة الزنديق آنذاك بأنه زاهد ثنوي وهو مسلم يبطن المانوية وهذا ما يشكل خطرا على السياسة العامة للدولة الإسلامية ، لذلك اتخذت لفظة زنديق مصطلحًا . ملحد عند فقهاء المسلمين هو الذي يفسر نصوص القرآن أو الحديث تفسيرًا يخالف المعنى الطبيعي خالفة غير معقولة أو تأويلا منافيا للأصول الاعتقادية (٤) . ويؤكد كولدزيهر أن لفظة الزنادقة تضم مختلف ظلال الإلحاد ولا تكاد تسمح بتعريف بسيط (٥) ، وهذا ما نلاحظه في تطور معنى هذه اللفظة المتغيرة الدلالة فبعد أن كانت تطلق على الذين اتبعوا الديانة المانوية (١) وفي تعريف متأخر للزنادقة يقول صاحب كشاف اصطلاحات الفنون : الزنادقة فرقة تعريف متأخر للزنادقة يقول صاحب كشاف اصطلاحات الفنون : الزنادقة فرقة تعريف متأخر للزنادقة يقول صاحب كشاف اصطلاحات الفنون : الزنادقة فرقة

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام أحمد أمين ج ١ ص ١٥٢.(٢) دائرة المعارف الإسلامية ج ١ ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج ٢ ص٩٩ £ .

<sup>(</sup>۱) اوریخ الطبری ج ۱ ص ۲۹ . (۱) تاریخ الأدب العباسی رینولد نکلسن ص ۱۷۳ .

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العباسي رينولد نكلسن ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) الحضارة الإسلامية فون كريمر ص ١٥١ .

متشبهة مبطلة متصلة بالمجذوبين (۱) ، ولفظة الزِّنديق والجمع الزنادقة وهي من الألفاظ التي ترد كثيرًا في كتابات أبي حيان ففي هوامله يذكر أبو حيان الزنديق بمعنى الملحد المرادف في معناه للدهري فيقول متسائلا : ما الذي حرك الزنديق والدهري على الخير ، وإيثار الجميل ، وأداء الأمانة هذا وهو لا يرجو ثوابا ولا ينظر مآبًا ، ولا يخاف حسابًا (۲) وفي نص آخر من بصائره ترد لفظة الزنديق بهذا المعنى فيقول : وكان على مضى أبي العتاهية : أنا زنديق ، فكان الناس يتناولونه : أنا زنديق ، واسم أبي العتاهية زيد (۲) . ولفظة الجمع زنادقة وعن صيغة الجمع فنه يقول صاحب اللسان : قال سيبويه الهاء في زنادقة عوض من الياء في زنديق وأصله الزناديق (۱) ، ويذكر أبو حيان لفظة الزنادقة وما قيل عنهم فيقول : إن للزنادقة كبشًا ينثر الدراهم من صوفه فإذا اشتروا بها تحولت عند البائع ورق آس وترد لفظة الزنادقة أيضا في نص لأبي حيان يصف فيه مناظرة جرت في محلس عز الدولة فيقول : القرأة تختلف ضربًا من الاحتلاف والنقلة تختلف ضربًا آخر ، وكذلك أصحاب الكلام ، آخر ، والفقهاء تختلف على قدر ذلك ضربًا آخر ، وكذلك أصحاب الكلام ،

وثما تقدم نرى أن لفظة الزندقة أكثر ما كانت تطلق في العصر العباسي على من اعتنق المانوية باطنًا والإسلام ظاهرًا ، ثم توسعوا في معناها فأطلقوها على الإباحي ، والملحد الذي لا دين له . وبعد أن تعرضنا للفظة الزندقة ومعانيها المختلفة في العصر العباسي نقف وقفة تأمل مع من اعتنق هذه الفكرة ، أو الحركة

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ٢ ص١٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ٢ ص ٥١ . (٥) البصائر والذخائر ج٢ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) مثالب الوزيرين ص١٣٩ .

الدينية التي كانت من الظواهر الفكرية المهمة في العصر العباسي والحديث عن منتحلي الزندقة ، يقود إلى مفهوم الزندقة بالنسبة إلى الفرق الإسلامية وكيف ينظر إليها من خلال المذاهب المختلفة ولفظة زنديق والجمع زنادقة من الألفاظ التي اتخذت دلالة غير ثابتة في أول ظهورها ثم لما استقرت دلالتها فقدت مع استعمال معناها الدقيق .

ونجد أيضًا أن لفظة الزنديق معناها في الأصل الفارسي هو الذي يعمل بكتاب (الزند) وهو شرح الافستا ، ثم انتقلت هذه اللفظة إلى العربية فدلت على الملحد أو على المسلم الذي يبطن المانوية وفي عصر أبي حيان اتسع مدلول هذه اللفظة وكذلك لفظة الجمع زنادقة والاسم زندقة وقد مرت هذه الألفاظ بأطوار عديدة عند استخدامها اللغوي .

فلفظة الزندقة بعد أن ظهرت وعربت اتخذت مدلولًا عاما هو الإلحاد والخروج على الدين أو الإخلال بأسسه فتطور معنى اللفظة من المعنى الفكري الذي يتضمن في أحد جوانبه معنى سياسيًّا إلى المعنى الديني المتضمن معنى الإلحاد سواء كان خروجًا على الدين أو عدم الاعتداد به . وبهذا كانت لفظة الزندقة ذات دلالة متغيرة من معنى إلى آخر ولما استقرت دلالة هذه اللفظة فقدت مع الاستعمال معناها الدقيق .

\* \* \*



# الفصل الثالث المصطلحات الصوفية

يحتوي هذا الفصل على ثماني مجموعات دلالية أساسية للمصطلحات الخاصة بالصوفية وهي :

- ١) التصوف ، الصوفي ، الصوفية .
- ٢) الزهد، الزهاد، النسك، النساك.
- ٣ ) مقامات ومراتب ودرجات الصوفية .
- ٤ ) أهل الاختصاص ، الخصوص ، العموم .
- الألوهية ، الربوبية ، الروحانية ، العبودية .
  - ٦ ) إشارات وعبارات الصوفية .
    - ٧) الرمز .
    - ٨) الحضرة ، المريد ، المرشد .
    - ١ ٩) المدقق ، المحقيق ، التحقيق .
      - ١٠) الفتوة .

## المصطلحات الخاصة بالصوفية:

مصطلحات الصوفية (٨٩) كلمة وهي :

اختصاص – أهل الاختصاص – استدراج ، إشارة ، إشارات ، الإلهية ، الإلهيات ، الإلهين ، تأله ، تأليه ، تحقيق ، تخصيص ، تدرج ، تدريج ، تزهد ، تزهيد ، تصوف ، تعميم ، حضرة ، حضرات ، حضرى ، خاص ، خاصة ، خصائص ، خصوص ، خصوصية ، خواص ، خصيص ، درج ، درجة ، درجات ، رباني ، ربانية ، ربوبي ، ربوبية ، رتب ، رتبة ، رمز ، رمزة ، روحاني ، روحاني ، روحانيات ، زاهد ، زهاد ، زهد ، – أهل الزهد – سلالم. ، سلاليم ، صوفي ، صوفية – أصحاب الصوف – عام ، عامة ، عبارة ، عبارات ، عبد ، عبودية ، عموم ، فتى ، فتوة ، فتيان ، متألهين ، متحقق ، مدارج ، مدرج ، مدقق ، مراتب ، متبه ، مريد ، مريد ، مريدون ، مقامة ، مقامات ، معموم ، ناسك ، مرتبة ، مريد ، مريد ، مريدون ، مقامة ، مقامات ، معموم ، ناسك ، نسك ، أصحاب النسك .

وفيما يلي جدول بنسبة شيوع هذه المصطلحات في مؤلفات أبي حيان :

|          |              | <del></del> |         |          |        |
|----------|--------------|-------------|---------|----------|--------|
| عدد مرات | الكلمة       | عدد مرات    | الكلمة  | عدد مرات | الكلمة |
| ورودها   |              | ورودها      |         | ورودها   |        |
| ٥        | الإلهية      | ١٨          | فتيان   | 9 ٢      | إشارة  |
| ٤        | تدریج        | ۱۷          | مخصوص   | 7.7      | تحقيق  |
| ٤        | مخصوصة       | ١٥          | اختصاص  | ٥٢       | صوفی   |
| ٤        | تخصص         | ١٥          | رمز     | ٥١       | مراتب  |
| ٤        | خاصة         | 17          | حضرة    | ٥,       | ربوبية |
| ٤        | خواص         | 17          | عبازات  | ٤٤       | مرتبة  |
| ٤        | محققة        | ١٢          | نسك     | ٤١       | صوفية  |
| ٤        | ربویی        | 1 11        | روحانية | ٤٠       | مقام   |
| ۳        | خاص          | 11          | مقامات  | ۳۸       | زهد    |
| ٣        | أصحاب النسك  | ٨           | مقامة أ | ٣٨       | عبودية |
| ٣        | الألوهية     | ٨           | رتب ا   | 77       | درجة   |
| ٣        | ربانی        | ٨           | مريد    | 71       | رتبة   |
| ٣        | مدارج        | ٨           | مخصوصين | 77       | زهاد   |
| ۳ ا      | استدراج      | V           | مرشد    | 77       | فتوة   |
| 1 "      | الإلهية      | \ 7         | عموم    | 177      | تصوف   |
| ٣        | عبد          | ٦           | عامة    | 77       | خصوصية |
| ٣        | محققون ا     | ٦           | سلاليم  | 19       | إشارات |
| ۲        | مدقق         | 0           | ناسك    | ١٩       | در جات |
| ۲        | أهل الاختصاص |             | خصوص ا  | ١٨       | زاهد   |
| ۲        | تعميم        |             | الإلهين | ١٨       | محقق   |
| 1        | 1            | 1           | }       | 1 .      | ļ.     |

|          | <del></del>   |          |             |
|----------|---------------|----------|-------------|
| عدد مرات | الكلمة        | عدد مرات | الكلمة      |
| ورودها   |               | ورودها   |             |
| ۲        | روحانية       | ۲        | عموم        |
| ۲        | روحانيات      | ۲        | عام         |
| ۲        | روحانى        | ۲        | تأله        |
| ١        | متحقق         | ۲        | تأليه       |
| ١        | متحققات       | ۲        | متألهين     |
| ١ ١      | در ج          | ۲        | أهل الزهد   |
| ١        | تدر ج         | ۲        | أصحاب الصوف |
| ١        | سلالم         | ۲        | فتى         |
| ١        | حضرات         | ۲        | متناسك      |
| \        | حضرى          | ۲        | متنسكون     |
| ا ۱      | مريدون        | ۲        | تزهد        |
| ١ ١      | خصيص          | ۲        | متزهد       |
| ١        | إلهيات        | ۲        | تزهيد       |
| ١        | خصائص         | ۲        | ربانی       |
|          | رمزة          | ۲        | ربانية      |
| ۸۹       | المجموع الكلى |          |             |

أمكن تقسيم هذه المجموعة من المصطلحات إلى عشر مجموعات دلالية أساسية : منها مصطلحات خاصة بالتصوف والصوفية والزهد والزهاد وأصحاب النسك وأهل الاختصاص المتألهين ومصطلحات خاصة بالإشارات والمقامات والحضرة والمرشد والمريد والمدقق والمحقق ومن سلك طريق التصوف واتخذه منهجا . هذا وقد تميزت هذه الجماعة الدينية في القرن الرابع الهجرى بطابع مميز ومصطلحات خاصة وضح أبو حيان دلالتها في كتاباته .

## أولا: التصوف، الصوفي، الصوفية:

عرف أبو حيان لفظة التصوف فقال: والتَّصَوُّف اسم يجمع أنواعا من الإشارات وضروبا من العبارة وجملته التذلل للحق بالتعزر على الحق(١) ، ويقول أبو حيان عن التصوف : والتصوف معناه أكبر من اسمه ، وحقيقته أشرف من رسمه(٢) ، وترد لفظة التصوف عند أبي حيان في مناجاته التي تضمنها كتابه الإشارات الإلهية فنراه يقول في إحدى هذه المناجات : وإلى الله المرجع ، وإليه المعتمد في فتح أبواب الأنس ، وبل غلل النفس ، وما أحوجني إلى جسارة بانبساط يرخص لي معك في التصرف ، وينيخ البلاغة عن طريق التصوف (٢) . ويشير أبو حيان في نصوص من كتاباته إلى بعض المراحل التي مرت بها لفظة التصوف ، منها المرحلة الأولى من نشأة التصوف وهي التي تسمى بمرحلة الزهد وعن هذه المرحلة يقول أبو حيان في نص له يوضح فيه سلوك فئة من الناس كانت لهم طريقة في الزهد ويورد لفظة التصوف في نصه هذا : الخليل ها هنا هو المختل الفقير ، وقيل في إبراهيم الخليل صلوات الله عليه أنه أريد به هذا المعنى كأنه عليه السلام كان فقيرًا إلى الله تعالى وأخلصهم فقرًا إليه ، وفيه كلام غير هذا يمر في الحبر أفرده لأصحاب الضمير الوساوس الذين يصيرون إلى مذاهب النسك والتصوف(؛) . ويرد مصطلح علم التصوف في نص لأبي حيان يصف فيه شيخا من شيوخ عصره ممن ألف كتابًا في علم التصوف ، فيقول : فلقينا في الطريق شيخًا من الحكماء يقال له أبو الحسن العامري ، وله كتاب في التصوف قد شحنه بعلمنا وإشارتنا ، وكان من الجوالين الذين نقبوا في البلاد واطلعوا على أسرار الله في العباد<sup>(٥)</sup> ، ويذكر أبو حيان لفظة التصوف ملازمة للفظة التفلسف وهذا مما

(٢) الإشارات الإلهية ص١٦٣ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص١١٥ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص١٢ . (٤) البصائر والذخائر ج٤ ص١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص ٩٤ .

يسمى بالتصوف الفلسفى وهو الذى بدأ ظهوره فى القرنين الثالث والرابع الهجريين وهذا اللون من التصوف امتزج بالفلسفة وقد تسرب إلى التصوف الإسلامى من الفلسفات الأجنبية المتعددة ، اليونانية والفارسية والهندية والمسيحية وذلك لا ينفي أصالته لأن صوفيته تمثل هذه الثقافات ، وحافظوا فى نفس الوقت على استقلاليتهم فى مذاهبهم باعتبارهم مسلمين (۱) ، وفي معنى التصوف الفلسفي ، يقول أبو حيان موردًا لفظة التصوف مرادفة للفظة التفلسف : الصوفية إشارات سليمة وألفاظ صحيحة ، فيها حشو كثير ، وفوائد جمة ، وأتكلم أيضا في غرائب كلام الفلاسفة ، فإن التصوف والتفلسف يتجاوران ويتزاوران (۱) .

ولقد حفلت كتابات أبي حيان بأقوال الصوفية الذين عاشوا في القرنين الثالث والرابع الهجري ونلمح في أقوالهم تقعيد القواعد ورسم الطريق الصوفي ومن أبرز مشايخ الصوفية في تلك الفترة الجنيد بن محمد الصوفي البغدادي العالم ، والحارث ابن أسد المحاسبي ، ورويم ، وأبو سعيد الخراز ، وعمرو بن عثمان المكي ، وأبو يزيد البسطامي (٦) وغيرهم . ومن أقوال الجنيد الذي يعتبر شخصية هامة في تاريخ التصوف الإسلامي وترجع هذه الأهمية إلى خصوبة آرائه وإلى أنه كان يجمع فيها بين الشريعة والحقيقة وكان أستاذًا قديرًا يجمع حوله المريدين ليعلمهم التصوف وله مدرسة مشهورة في التصوف أيقول الجنيد : إذا أراد الله أن يتخذ عبدًا وليًّا سلط عليه من يظلمه (٥) ، ويقول أيضًا : الحكمة تنهى عن كل ما يحتاج أن يعتذر عنه وعن كل ما إذا غاب عمله من غيرك احتشمك ذكره في نفسك (١) ، ومن

<sup>(</sup>١) مدخل إلى التصوف ، التفتازاني ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص ٩٧ وانظر البصائر ج ٢ ص ٣٣٤ ج ١ ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٤) مدخل إلى التصوف الإسلامي د . التفتازاي ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٥) البصائر ح ١ ص ٤٦٢ . (٦) البصائر ح ١ ص ٤٦٢ .

أقوال الجنيد التي أوردها أبو حيان في كتاباته: العلم علمان: علم البسط وهو من وحدة الواحد إلى الوحدة (١).

وعلم آخر من أعلام التصوف السري السقطي إمام البغداديين توفي سنة 700 هـ ويعتبر صاحب مدرسة في التصوف 700 وهو أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال ومن أقواله التي ذكرها أبو حيان قال السري السقطي : إذا رأيت الله تعلى يوحشك من الخلق فاعلم أنه يريد أن يؤنسك بنفسه 700 ، ومن أقواله أيضا صدق الانقطاع ألا يكون لك إلى غير الله عز وجل حاجة 700 ، وهناك صُوفِيِّ آخر تكلم في ترتيب الأحوال والمقامات وهو ذو النون المصري الذي جيء به من مصر إلى بغداد ليرد عن نفسه تهمة الزندقة ، إلا أنه أعلن وليًا من الأولياء بعد موته ، ومن أقواله : حقيقة الأنس بالله الاستيحاش من القواطع عن الله 700 ومن أعلام التصوف الذي ورد ذكر أقواله عند أبي حيان يحيى النبي معاذ ، ويقال إنه أول من حاضر الناس في التصوف فقال : « الجاهل رأى الذنب في الخطيئة فنظر بالغلظة إليه والعارف عرف موقعه منه فنظر بالشفقة الذب في الخطيئة منظر بالغلظة إليه والعارف عرف موقعه منه فنظر بالشفقة القلوب » ، وقال يحيى بن معاذ : « على قدر الخروج من الذنوب تكون إفاقة القلوب » ، وقال : « خوفك من خلقه يوحش ، وخوفك من الله يؤنس » 700

نرى مما تقدم من أقوال أعلام التصوف في عصر أبي حيان أنهم يمثلون العصر الذهبي للتصوف الإسلامي في أرق وأصفى مراتبه ، وبعد هذه الوقفة المتأنية مع التصوف ننتقل إلى من اعتنق هذه النزعة وسلك طريق التصوف وتخلق بأخلاق

<sup>(</sup>١) البصائر ج ١ ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٢) مدخل إلى التصوف الإسلامي – التفتازاني ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج٢ ص ٣٣٤ . ﴿ إِنَّ البَّصَائر والذَّخائر ج١ ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والدخائر جما ص ٤٦٢ . (٦) البصائر والذخائر جما ص ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والدخائر جا ص ٤٦٥ .

المنتسبين إلى هذه الطائفة الدينية ولم يكن السالكون لطريق الله في القرون الإسلامية الأولى يعرفون باسم المتصوفة ، وإنما الصوفي لفظ اشتهر في القرن الثالث . وورد لفظ الصُّوفي لقبًا مفردًا لأول مرة في التاريخ في النصف الثاني من القرن الثاني إذ نعت به جابر بن حيان وهو شيعي من أهل الكوفة وأبو هاشم الكوفي الصوفي المشهور . وأما صيغة الجمع الصوفية التي ظهرت عام ١٩٩ هـ فكانت تدل – قرابة ذلك العهد – على مذهب من مذاهب التصوف يكاد يكون شيعيًا نشأ في الكوفة وكان عبدك الصوفي آخر أئمته (١) .

ولفظة «الصوفي» والجمع «الصوفية» أول مشكلة تصادفنا بالنسبة لهاتين اللفظتين هي مشكلة اشتقاقهما ومن أين جاءتا وما أصلهما ؟ ، وهذه المشكلة قديمة نجدها تثار في أقدم ما لدينا من كتب التصوف الإسلامي مثل كتاب اللَّمع للسراج ، والرسالة القشيرية للقشيري .

فالسراج المتوفي سنة ٣٧٨ هـ يعقد فصلا بعنوان « باب الكشف عن اسم الصوفية » يبدأه بالسؤال عن السبب في تسمية «الصوفية» بهذا الاسم دون نسبتهم إلى حال ولا إلى عِلْم ، كما ينسب الفقهاء إلى الفقه وأصحاب الحديث إلى الحديث ، ولم يقف إليهم حالًا كما يضاف الزهد إلى الزهاد ، والصبر إلى الصابرين ، ويجيب عن هذا قائلًا : لأن الصوفيّة لم ينفردوا بنوع من العلم دون نوع ، ولم يترسموا برسم من الأحوال والمقامات دون رسم ، وذلك لأنهم معدن جميع العلوم ، ومحل جميع الأحوال المحمودة ، والأخلاق الشريفة سالفًا ومستأنفًا ، وهم مع الله تعالى في الانتقال من حال إلى حال ، مستجلبين للزيادة ، فلما كانوا في الحقيقة كذلك لم يكونوا مستحقين اسمًا دون اسم ، فلأجل ذلك ما أضفت إليهم حالًا دون حال ، ولا أضفتهم إلى علم دون علم (٢) ، وينتهي ما أضفت إليهم حالًا دون حال ، ولا أضفتهم إلى علم دون علم (٢) ،

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية جـ ٥ ص ٢٧٧ . (٢) اللمع للسراج ص ٤٠ .

السراج إلى القول بأن اسم «الصوفية» نسبة إلى ظاهر اللبسة ، لأن لبسة الصوف دأب الأنبياء عليهم السلام وشعار الأولياء والأصفياء ، وشعار المتنسكين (١) ، ويرد السراج على من يقول إن اسم الصوفيّة مُحْدَث ، ولم يوصف به أحد من أصحاب رسول الله ولا فيمن كان بعدهم ، ولا يعرف الناس إلا العباد والزهاد والسياحين والفقراء ، وما قيل لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صُوفيّ » يقول بأن السبب في ذلك أنهم نسبوا إلى الصحبة التي هي أجل الأحوال (٢) ، وأما من قال بأنه اسم محدث أحدثه البغداديون رد السراج على هذا بقوله بأن هذا محال ، لأن في وقت الحسن البصري رحمه الله كان يعرف هذا الاسم ، وقد روى عنه أنه قال : رأيت صُوفيًا في الطواف فأعطيته شيئًا فلم يأخذه وقال : معي أربعة دوانيق فيكفيني ما معي (٣) ، ويذهب السراج إلى أبعد من ذلك فيقول : إنه في الكتاب الذي جمع فيه أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بين يسار فيقول : إنه في الكتاب الذي جمع فيه أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بين يسار بذكر أنه قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات حتى كان لا يطوف بالبيت وينصرف. » بالبيت أحد ، وكان يجيء من بلد بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف. » فإن صح ذلك فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم ، وكان ينسب اليه أهل الفضل والصلاح (١) .

والقشيري صاخب الرسالة القشيرية المتوفي سنة ٢٦٦٠ هـ يطعن في رأي السراج بنسبة الصوفية إلى لباس الصوف قائلًا: فأما قول من قال: إنه من الصوف، ولهذا يقال: تصرف إذا لبس الصوف كما يقال: تقمص إذا لبس القميص، فذلك وجه، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف ، ويرى

<sup>(</sup>١) اللمع للسراج ص ٤١ . (٢) اللمع للسراج ص ٤٤ :

 <sup>(</sup>٣) اللمع للسراج ص ٤٣ .

<sup>. (</sup>٥) الرسالة القشيرية للقشيري ص ٥٥٠ ، ويقول القشيري : ومن قال إنهم منسونون إلى «صفة؛ مسجد رسول الله عليه النسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو : الصوفي . ومن قال إنه من الصفاء فاشتقاق الصوفي =

القشيري أن لفظة الصوفية لقب إذ لم يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق واشتقاق(١).

ولعل أقدم ما وصلنا من مؤلفات ذكرت اسم الصوفي والصوفية هو كتاب البيان والتبيين للجاحظ المتوفي سنة ٢٥٠ هـ إذ يذكر « الصوفية من النساك » ونجد أن الجاحظ يضع عنوانا لأحد فصول كتابه هذا ويسميه « أسماء الصوفيَّة من النساك ممن كان يجيد الكلام »(٢).

أما آراء الباحثين من المستشرقين حول لفظة « صُوفيّ » و « صُوفيّة » فسوف نلقي نظرة سريعة على بعض هذه الآراء وذلك قبل أن نتعايش مع أجواء الصوفية وأحوالهم من خلال كتابات أبي حيان .

لقد حاول بعض الباحثين من المستشرقين أن يجد للفظة الصوفي أصلا غير عربي ولكن البحث الحاسم في هذه المسألة هو الذي قام به المستشرق الألماني نيلدكه وينتهي نيلدكه في بحثه إلى تأييد ما ذهب إليه السراج وكثير من المؤلفين المسلمين من أن الصوفي نسبة إلى الصوف ، وبرأى نيلدكه أخذ نيكلسون في مقاله في دائرة معارف الدين والأخلاق<sup>(۱)</sup> وكذلك ماسينيون في مقاله عن التصوف في دائرة المعارف الإسلامية (۱) .

<sup>=</sup> من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة . وقول من قال إنه مشتق من الصف فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى فالمعنى صحيح ، ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف . هذه هي الآراء الأخرى التي ذكرتها المصادر العربية في اشتقاق أو سبب التسمية في الصوفي والصوفية وكلها بعيدة من جهة القياس اللغوي .

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية للقشيري ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين للجاحظ ج ١ ص ١٣ المقدمة ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤،٣) دائرة المعارف الإسلامية مادة تصوف ج ٨ ص ٢٦٦ .

ولفظة الصُّوفيّ والجمع الصُّوفيّة ترد في نصوص كثيرة جدًّا من كتابات أبي حيان وفي هذه النصوص يصور لنا أبو حيان الانفعالات والأفكار التي تعتلج بها نفس الصوفي تصويرًا حيًّا يجسد عناصر التصوف بمعناها الدقيق مثل الوجود والتوحيد والحق وغيرها من الألفاظ التي تبين رسوم الطريق عند الصوفي .. يذكر أبوحيان لفظة الصوفى في نصوص من بصائره فيقول: قيل لصوفى: أين الحق؟ قال: لو كان له أين لم تثبت له عين(١١). وقيل لصوفي: على من تعول في معاشك ؟ قال : على لطيف نقلني إلى الوجود من العدم ، وتولاني في اليقظة والحكم (١) ، ويقول أبو حيان في بصائره : قيل لصوف : ما الذي تطلب : قال : أطلب الراحة في الدنيا، قيل: فهل وجدتها؟ قال: قد وجدت أني لا أجدها(٢) ، وقيل لصوفى : أين حطّ العارفون رحالهم ؟ قال : حيث ناجاهم الحق وبدا لهم (٤) ، ويذكر أبو حيان أعلام الصوفية في عصره وأقوالهم ، فيقول ذاكرًا لفظة الصوفي: وكنت سمعت الحراني الصوفي يقول قديما بمكة: هذه الأمور ، وإن كانت منه طة بهـذه العلويات ، مربوطة بالفلكيات ، عنها تحدث ، و من جهتها تنبعث (°) ، وعن الحراني يقول أبو حيان أيضًا موردًا لفظة «الصوفي» في قوله: سمعت الحراني الصوفي بمكة يقول: قم في مفاني الأسي على الترب والحصا، وناد فلعل وعسى (١).

وترد لفظة الصوفى فى أحاديث أبى حيان المتناثرة بين طيات كتاباته ذاكرًا اسم هذا الصوفى وما يردده من أقوال فيقول : سمعت ابن سمعون الصوفى يقول : ما يقف البشر على بعد غور قول الله تعالى لكليمه ﴿ وألقيت عليك محبة منى

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج٢ ص٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج٣ ص ٦١٧ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جءٌ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر ج٣ ص ٦٥٢ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج٣ ص ٣١٣ .

ولتصنع على عيني ﴾ فإن في هاتين الكلمتين ما لا يبلغ كنهه(١) ، ويقول أبو حيان : سمعت ابن السراج الصوفي يقول : قلت لأبي الحسن النوشيحي : من أصحب ؟ قال : من يصفو كدرك بصفائه (٢) ويقول أبو حيان في حديثه عن الجنيد ذاكرًا لفظة الصوفي: سمعت برهان الصوفي الدينوري يقول: سمعت الجنيد يقول: لو صحبني فاجر حسن الخلق ، كان أحب إلى من أن يصحبني عابد سي، ع الخلق (٣) ، وفي حديث أبي حيان عن ابن عباد ترد لفظة الصوفي فيقول: ورأيته يناظر أبا الفرج البغدادي الصوفي، وكان في أذنه وقر في وساوس الصوفيّة وخطراتهم (٤) ، ويذكر أبو حيان حديثًا للرازي مع ابن عباد ذاكرًا لفظة «الصوفي» فيقول : وكان معنا إذ ذاك أبو صالح الرازي الصوفي ، وكان مفوها ، جدلًا فقال له: ماذا أراد بقوله: أرواحه مستقيمة ؟ قال أراد أن أخلاقه لا تحول عن الخير، وعادته لا تزيغ إلى القبيح ، وأنه على ديدنة في الكرم(°) وذكرنا أقوال الصوفيّة مثل الجنيد ، والسرى السقطى وهم الذين رسموا الطريق للسلوك الصوفى وقعدوا القواعد له . وترد لفظة الصوفيّ في نص لأبي حيان يصف فيه مناجاة هذا الصوفي فيقول : قال الخراباتي الصوفي : إلهي لو قلت لي عبدي كنت أرى ذلي ، ولو كنت ذليلًا قطعت من همتي سرور إضافتي إليك ، لأنك أجل من أن يكون لك شيء إذليل (١) ، ويعلق أبو حيان على كلام الخراباتي الصوفي بقوله : هذا كلام عويص ، وإشارة دقيقة وما أقدم على شرحه ولو كان حقا ظاهره ، مرفوعا عند لطف باطنه ، يتم الأنس به وحلت الإشارة فيه ، ولكن الصفو في هذا وفي غيره عزيز وستصير من كلام هذه الطائفة المتصوفة إلى ما يجل عن الفهم ، ولا يدق على المتفهم<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر جـ١ ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٢) الصداقة والصديق ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج١ ص ٤٦٠ .

ولفظة الصوفيّة انتشرت فى العراق مع إطلالة القرن الثالث الهجرى وصارت بغداد فى منتصف هذا القرن قصبة الحركة الصوفيّة ، وفى النصف الثانى من هذا القرن كانت فى خراسان لفظة الملامتية وقد اشتهرت لأهل الطريق ، ولكن ما إن انتهى القرن الثالث إلّا وكانت كلمة الصوفية عامة فى جميع الأصقاع الإسلامية(۱).

لفظة الصوفية وأيضا مصطلح أصحاب الصوف . وقد أفرد أبو حيان أجزاءً كاملة من المتصوفة وأيضا مصطلح أصحاب الصوف . وقد أفرد أبو حيان أجزاءً كاملة من كتاباته وخاصة كتاب البصائر والذخائر للحديث عن الصوفية وأقوالهم ومناجاتهم في التعبير عن حقائق التصوف . ففي نص له من كتاب البصائر والذخائر يقول أبو حيان ذاكرًا مصطلح أصحاب الصوف : قد مر في آخر الجزء الثاني فصل في هذا الباب ، وسيمر أيضا نوع من الكلام فيه ، إذا صرنا إلى الجزء الذي نفرده للعارفين وأصحاب الصوف إن شاء الله(٢) . ويذكر أبو حيان في بصائره أيضا لفظة المتصوفة فيقول : هذا كلام عويص ، وإشارة دقيقة ، وما أقدم على شرحه ولو كان حقا ظاهره ، مرفوعا عند لطف باطنه ، يتم الأنس به ، وحلت الإشارة فيه ، ولكن الصفو في هذا أو في غيره عزيز وستصير من كلام هذه الطائفة المتصوفة إلى ما يجل عن الفهم ، ولا يليق على المتفهم(٢) أما لفظة الصوفيّة فترد في أماكن متعددة من كتابات أبي حيان ففي البصائر والذحائر يقول أبو حيان واصفًا الصوفيّة بالطائفة : ما أحوجنا إلى عالم منطيق يكشف لنا كلام

<sup>(</sup>١) نشأة التصوف الإسلامي د. إبراهيم بسيونى ص ١١٥ .

 <sup>(</sup>۲) البصائر والذخائر ج۲ ص ۱۳۵.
 (۳) البصائر والذخائر ج۱ ص ۱۳۵.

ومعنى المتصوفة هم المقبلون على العبادة فاتحدوا بالذات الإلهية حتى صاروا يتكلمون باسمها . وقد انفرد خواص أهل السنة باسم المتصوفة والصوفية واشتهروا بهذا الاسم قبل المائتين من الهجرة . انظر دائرة المعارف الإسلامية ج ٥ ص ٢٧٦ .

هذه الطائفة ، وسأسوق إليك من غرائب ألفاظ الصوفية وبدائع كلام النساك(١) ، ويقول أبو حيان في وصفه لألفاظ الصوفية : للصوفية إشارات سليمة ، وألفاظ صحيحة فيها حشو كثير ، وفوائد جمة ، وأردت إفراد جزء من الكتاب لوساوسهم وملحهم ، ونوادرهم ، وحقائقهم لكني قد عجزت عنه عجزًا أوضح عذري ، وكشف حجتى ولو جمع من أثناء الكتاب ما يشاكل عبارتهم ، ويطابق إشارتهم لكان له وقع وأثر (٢) ، وفي بصائره أيضا يقول أبو حيان ذاكرًا الصوفيَّة وألفاظهم المهذبة: سمعت أبا النفيس الرياض يقول: الظريف من صار ظرفا للمناقب ، وحسن المناقب ، والكلام يفتن إلى هذا الفن ، وأنا إلى الحتصار ينفي سآمة القاري أحوج مني إلى تطويل يسد باب النشاط ، وللصوفيَّة ألفاظ مهذبة في جواب نظائر هذه المسألة كقولهم : من الظريف ، ومن الفاضل ، ومن العارف ، ومن العاشق(٣) وكان أبو حيان ذا موقف واضح من تراث الصوفيَّة العلمي حتى عصره إذ نراه يدافع عنه ويشيد بإنتاجهم الفكري حينها وصفهم صاحب مجالس الإمتاع بقوله: إن الصوفية لا يرجعون إلى ركن من العلم، ونصيب من الحكمة ، وإنهم إنما يهزون بما لا يعلمون ، وأن بناء أمرهم على اللعب واللهو والمجون . فيرد عليه أبو حيان قائلا : لو جمع كلام أئمتهم وأعلامهم لزاد على عشرة آلاف ورقة عمن نقف عليه في هذه البقاع المتقاربة ، سوى ما عند قوم آخرين لا نسمع بهم ولا يبلغنا خبرهم . قال فاذكر لي جماعة منهم فيجيبه أبو حيان : الجنيد بن محمد الصوفي البغدادي العالم ، والحارث بن أسد المحاسبي ، ورويم ، وأبو سعيد الخراز ، وعمرو بن عثمان المكى ، وأبو يزيد البسطامي ، والفتح الموصلي(1).

(٢) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص٩٧ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٢ ص١٣٩ .

ويصف «الصوفيّة» أبو حيان في كتاباته بأوصاف مختلفة مثل سادة الدنيا والجفاة ، والغرباء ، والنساك ففي نص له من إشاراته الإلهية يقول فيه : فأعم بأجمل تحية سائر ذوى الفضل من الصوفية ، فإنهم ملوك الدنيا وسادة الآخرة(١) وفي نص آخر من بصائره يقول أبو حيان ذاكرًا الصوفية ويصفهم بالجفاة : على ما يرى جفاة الصوفية وما يقولون ، فإنهم يرون الجلالة له حجابًا وحجازًا ويجعلونها مانعـة من إصابة الزهد وسلوك محجته ، وإقامة مناره(٢) ويصف طريقة الصوفيّة في معاشهم فيقول: تحدثت بهذا الحديث في ملاً من الصوفية والغرباء الجوالين في الآفاق ، السائحين في الدنيا ، الحافظين للعبر ، المُقْتَبسِين للأدب(٣) ، ويقول أيضًا واصفًا الصوفية بالغرباء: بمخالطة الصوفية والغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء ، إنك تقدر على مثل هذه الحال(؛) ، وترد لفظة الصوفية في نص من كتاب المقابسات وفيه يصف التوحيدي الصوفية بالنساك فيقول: على أنني شاهدت قبل هذا إنسانًا متناسكًا وكان له حظ من التجربة ، بالسن العالية . والسفر البعيد ، وكان متميزًا بمذاهب الصوفيّة(٥) . ويذكر أبو حيان لفظة الصوفيّة محددا مستوى معيشتهم ونوع سكناهم البسيط فيقول: وكنا جماعة غرباء نأوي إلى دويرة الصوفية لا نبرحها ، فتارة ننام وتارة نهذي ، والجوع يعمل عمله(١٦) ويبين أبو حيان منزلة الصوفية الدينية وما لهم من مكانة جليلة عند صاحب مجالس الإمتاع إذ إنه يطلب من أبي حيان قائلا: اختم مجلسنا بدعاء الصوفية (٧) . وعند الحديث عن الصوفية ترد في كتابات أبي حيان الأفعال تُصوِّف ، يَتَصوّف, بمعنى سلك ويسلك مسلك الصوفى وفي هذا المعنى يقول

(٢) البصائر والذخائر ج ١ ص ٢٤٩ .

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٧ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٦٣٤ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٩٤ . (٧) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٤٧ .

<sup>700</sup> 

أبو حيان ذاكرًا الفعل «يتصوّف»: سمعت أبا حامديقول لأبي طاهر العباداني وكان يتصوّف ويتفقه: لا ينبغى أن تصحب ثلاثة: الجندى والعلوى والصوفى (۱) ويقول في نص آخر من كتاب البصائر ذاكرًا الفعل تصوف: حدثت أبا حامد أن عمى كان قاعدًا في بعض العشيات في قطيعة الربيع، فاجتزت به متوجهًا إلى مجلس أبي الحسن بن القطان الفقيه الشافعي، فقال له جلساؤه: إن ابن أخيك يا أبا العباس مجتهد في طلب العلم، يغدو ويروح، ولقد سمعنا تلاوته للقرآن فاستجدناها ولقد سمعنا منطقه فاستأنسنا به، وقد كتب الحديث الكبير، وسافر وتصوف فقال للجماعة: هذا لله كما تقولون (۱).

يتضح مما تقدم من نصوص أبي حيان أن الألفاظ التالية تَصَوف وصُوفيّ، وصُوفيّة ومتصوفة والفعل تَصَوّف هي كلمات حضارية نشأت من أصول إسلامية عقائدية وتكونت عن طريق الاشتقاق من المادة اللغوية القديمة ( ص و ف ) ولم تخرج عن الأوزان العربية المعروفة . والأصل في اشتقاق هذه الكلمات من الصوف الذي هو للغنم كالشعر للمعز والوبر للإبل ثم اتخذت دلالتها المعروفة في التصوف واشتق منها الفعل تصوف . ونسب إليها صُوفيّ على وزن فُعليّ . والجمع صوفية وهي صيغة ناشئة من إضافة ياء النسب مع التاء للدلالة على اللهب ، ومن الملاحظ أن جميع هذه الاشتقاقات هي صيغ جديدة ، تولدت في العصور الإسلامية الأولى ، وعلى وجه التحديد في القرن الثاني الهجري حيث العصور الإسلامية الأولى ، وعلى وجه التحديد في القرن الثاني الهجري حيث استخدمت بمعناها الاصطلاحي . وبهذا المعني جاءت في كتابات أبي حيان فهي صيغ جديدة في مبناها ومعناها كا ذكرها أبو حيان هذا وقد أغفل صاحب اللسان ضيغ جديدة في مبناها ومعناها كا ذكرها أبو حيان هذا وقد أغفل صاحب اللسان ذكر هذه الاشتقاقات عند تناوله للمادة ( ص و ف ) و في مجال التغيير الدلالي نجد

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج ١ ص ٣٤٢ . (٢) البصائر والذخائر ج٢ ص٤٧٥ .

أن هذه الألفاظ قد تطورت دلالتها نتيجة لتطور الحياة العامة في المجتمع الإسلامي وتطور الحياة الدينية ومفاهيمها في القرنين الأول والثاني للهجرة وفيما بعدهما . وما أن نصل إلى عصر أبي حيان حتى نجد أن هذه الألفاظ قد اتسعت دلالتها نتيجة لكثرة استخدامها في ذلك العصر ، وأصبحت دلالة هذه الألفاظ أكثر اتساعًا بعد أن استقلت بمعناها كمصطلحات لها تعريفات متعددة .

## ثانيا: الزهد، الزهاد، النسك، النساك:

اهتم التوحیدی فی مؤلفاته بالزهد ، وأفاد بالتعبیر عنه بعدة کلمات من مادتی (زُهْد) و (نِسْك) ، فی مقدمتها : زهد ، زاهد ، زُهاد ، زاهدین ، تزهید ، زهد ، زَهادة ، نسك ، ناسك ، نُساك ، متنسكین ، متناسك .

ونعرض في الصفحات التالية لدلالات هذه الكلمات في ضوء نصوص التوحيدي :

الزُّهد مصطلح في التصوف الإسلامي ، وهو صفة الزاهد ( الجمع زاهدون وزُهاد ) ( ) ولفظة الزهد اتخذت عدة معانٍ حتى استقرت كمصطلح في التصوف الإسلامي ، ويحسن بادى ذي بدء تحديد مفهوم الزُّهد في الإسلام .

للإسلام مفهوم خاص للزُّهد، ، فهو ليس رُهبانيَّة أو انقطاعًا عن الدنيا ، وإنما هو معنى يتحقق به الإنسان ، يجعله صاحب نظرة خاصة للحياة الدنيا ، ولا يدعها تصرفه عن طاعة ربه ، إن الزهد فى الإسلام معناه ارتفاع الإنسان بنفسه فوق شهواتها وأهوائها بمحض إرادته ، مع قدرة الإنسان فى نفس الوقت على تحقيق تلك الشهوات والسير وراء هذه الأهواء ، ولكن يمنعه من ذلك إيمان قوى

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية جر ١٠ ، ص ٤٥١ .

بالله وبثوابه وعقابه فى الآخرة ، فالزُّهد فى الإسلام إذن منهج فى الحياة ، قوامه التقلل من ملذات الحياة ، والانصراف إلى الجاد من أمورها ، فتحقق بذلك حرية الإنسان المتمثلة فى ارتفاعه فوق شهواته وأهوائه (۱) ، وبداية لزهد ورع دينى ، أى بعد عن كل ما حرم الدين وهو الكف أو لا عن المعصية وعما زاد عن الحاجة ، وترك ما يشغل عن الله ثم الكف عن أمور الدنيا جميعا بتخلية القلب (وهنا فدالصوفية) والتقشف التام وترك كل ما هو مخلوق (۱) .

وقد انفرد القرن الأول فى الإسلام بالعوامل الكثيرة التى شجعت على ظهور الزُّهد وانتشاره فظهرت حركة الزهد قوية عنيفة ، وانتشرت على مر الأيام فكانت زُهدًا دينيًّا خالصًّا فى بادئ الأمر ثم دخل إليها بالتدريج بعض العناصر الصوفيّة حتى تحولت فى النهاية إلى أقدم صورة نعرفها للتصوف الإسلامي وترجع العوامل الرئيسية فى ظهور نزعة الزُّهد - كما يقول جولدزيهر - إلى عاملين هامين :

الأول: المبالغة في الشعور بالخطيئة . والثاني : الرعب الذي استولى على قلوب المسلمين من عقاب الله وعذاب الآخرة (١) ويرى جولدزيهر أن ثمة تيارين في التصوف الإسلامي ، الأول : الزُّهد وهذا في نظره قريب من روح الإسلام ومذهب أهل السنة ، وإن كان متأثرًا إلى حد كبير بالرهبانية المسيحية (٥) ،

<sup>(</sup>١) مدخل إلى التصوف الإسلامي د. التفتازاني ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية جـ ١٠ ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٣) فى التصوف الإسلامي وتاريخه – نيكلسون ترجمة أبو العلا عفيفي ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) فى التصوف الإسلامي وتاريخه – نيكلسون ترجمة أبو العلا عفيفي ص ٢ .

 <sup>(</sup>٥) مدخل إلى التصوف الإسلامي ، التفتازاني ص ٦٩ . ويرى نيكلسن أنه ليس هنا ما يدل في أقوال
 متصوفة الزهاد على أنهم تأثروا بالمسيحية أو بأى مصدر أجنبي آخر إلا قليلا . التصوف الإسلامي ص ٣ .

والثانى: التصوف بمعناه الدقيق (١) ، ويقول التفتازاني في رده على من قال بأن المسيحية عامل من عوامل نشأة الزُّهد في الإسلام: بأن رأيا كهذا فضلا عن غرابته فهو بعيد عن الروح العلمية المنصفة لاختلاف زهد الإسلام عن زهد المسيحية في الطابع ، ولأن ما هو طبيعي أن يستمد الزهاد المسلمون مبادئهم أول ما يستمدون من القرآن والسنة وليس من أي مصدر أجنبي (٢). فضلا لقد انفرد القرن الأول في الإسلام بالعوامل الكثيرة التي شجعت على ظهور الزهد وانتشاره مثل الحروب الأهلية الدامية التي وقعت في عهد الصحابة وبني أمية ، والتطرف العنيف في الأحزاب السياسية والاستهانة بالمسائل الخلقية ، وعسف الحكام والمستبدين الذين يعلون آراءهم الدينية على غيرهم ممن أخلصوا في الإسلام (٢) كل أولئك عوامل حركت في النفوس الزهد في الدنيا ومتاعها ، وحولت أنظارهم نحو الآخرة . ثم نشأت فكرة محاسبة النفس التي توسع فيها المحاسبي ، فأصبح التعويل على زهد النفس بترك الأغراض والشهوات مما يؤدي إلى فكرة التوكل(1) والزهد كما عرفته المعاجم في اللغة ترك الميل إلى الشيء وفي اصطلاح أهل الحقيقة هو بغض الدنيا والإعراض عنها(°) والزُّهد في الشرع: أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن الحل ، والزهد في الحرام واجب عام(٢) ولا يقال الزهد إلا في الدين خاصة ،وزَهِد يَزْهَد زُهْدًا ، وزَهادة فهو زاهد من قوم زُهاد ، ويتزهد أي يتعبد (٧) .

<sup>(</sup>٢،١) مدخل في التصوف الإسلامي التفتازاني ص ٧٠ ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) في التصوف الإسلامي وتاريخه نيكلسن ص ٥٢ ، ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) دائرة المعارف الإسلامية جه ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) التعريفات للجرجاني ص ١٢٠ وأنظر الرسالة القشيرية ص ٣٦٥ ، واللمع ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٦) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ج ٣ ص ١٠٧ جمع التهانوى فى كشافه تعريفات كثيرة للزهد ولكن أشملها هو ما قاله الدارانى فى عبارة موجزة معرفا الزهد : و هو ترك ما شغلك عن الله عز وجل ٥ وهذا الزهد كما يقول التهانوى هو زهد المقربين الذين ليس لهم مقصد إلا الوصول إليه تعالى والقرب منه . وهذا المعنى الذى ذكره التهانوى هو الأقرب إلى التصوف .

<sup>(</sup>٧) اللسان جـ ٢ ص ٥٤ وانظر تاج العروس جـ ٢ ص ٣٦٥ وانظر الكليات جـ ٢ ص ٤١١ .

و في نصوص التوحيدي ترد تعريفات كثيرة للزهد ولنتصفح كتاباته لنر ما قاله الزهاد في الزُّهد ، يقول أبو حيان ، قال بعض السلف : الزهد خلع الراحة و بذل الجهد ، وقطع الأمل(١) ويقول معرفًا لفظة الزُّهد : وقال الأنطاكي أحمد بن عاصم: الزهد هو الثقة بالله والتبرؤ من الخلق ، والإخلاص في العمل ، واحتمال الذل(٢) ويقول أبو حيان في تعريفه للزهد: قال بعض الأوائل: اعتد الزهد، واقتنه فإن فيه راحة للبدن من النصب ، وإعتاقًا للنفس من العبودية ، وقطعًا للحسرة وإذهابًا للندامة ، وتخفيفًا للسأم(") ، ويذكر أبو حيان أقوال أبي حامد القاضي في تعريفه للزهد فيقول: الزهد في الدنيا لا يصح، لأن الإنسان خلق منها وعمّرها وسكن فيها ، فلا سبيل إلى انسلاخه منها على ما يرى جفاة الصوفية وما يقولون ، فإنهم يرون الجلالة له حجابًا وحجازًا ، و يجعلونها مانعة من إصابة الزهد وسلوك محجته ، وإقامة مناره (٤) ، ويقول أبو حيان أيضا عن أبي حامد : وزعم أن الزهد إنما أريد به القيام بالأمر والنهي على قدر الطاقة وكنه القوة مع التقلب بين الرجاء والخوف ، وإصلاح القلب بحسن النية في الخير ، وبذل المجهو د من الموجود لمن يحسن معه الجود<sup>(٥)</sup> . وترد لفظة الزهد في نص لأبي حيان يصف فيه الحسن البصري فيقول: والحسن البصري، فإنك إذا نظرت إلى كلامه ومواعظه وزهده · وحكمته . عرفت علو درجته ، وسلطان دينه ، وقوة عقدته<sup>(١)</sup> ويوضح أبو حيان بعض الأفكار التي تحوم حول الزهد فيقول : وقد ظن قوم أن الذين منعوا من الشهوات ورضوا بالزهد في اللذات ، خانوا الناس وحالوا بينهم وبين

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٢٧ . (٢) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج٣ ص ٥٥١ . ﴿ ٤) البصائر والذخائر ج١ ص٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جـ١ ص٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج۱ ص ٢٣١ والحسن البصرى شيخ زهاد البصرة وقد اتسعت حركة الزهد في عصره وأصبحت تأخذ شكلا تنظيميا ، واتخذت في بعض الأحيان دورا سياسيا وادعائيا. انظر الصلة بين التصوف والتشيع لكامل الشيبي ، ص ٣٣١ .

حظوظهم ، وحرموهم ما هو لهم ، وصدوهم عن محبوباتهم وهذا ظن خطأ (۱) . في نصه هذا عرف أبو حيان فكرة الزهد من منطق عصره ، وتخطئته لمن فهم معنى الزهد بمفهوم خاطىء وللفظة الزهد مرادفات مثل الورع ، والنسك وغيرها من المترادفات التي ترد في نصوص أبي حيان فيذكر لفظة الزهد مع النسك والتعبد قائلا : وهل من قارع لباب الصفاء بيد الوفاء على الرفق والتأييد والصبر والتوحد ، والقناعة والنزاهة ، والزهد ، والنسك ، والتعبد ، والخلوة والتفرد (۲) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الزهد بمعنى العبادة والورع : أهل العدالة والطهارة والزهد والعبادة والورع والأمانة (۱) ، ويذكر أبو حيان في كتاباته حديثًا للرسول على المناقة ترد فيه لفظة الزهد بمعنى أخص من الورع فيقول : قال رسول الله على الله على المناقة عند الشبهة ، ولا زهد كالزهد في الحرام ولا علم كالنفكر ، ولا عبادة كأداء الفرائض (١) .

ويشير القشيرى فى الفصل الذى عقده فى رسالته عن الزهد إلى ما يزيد فيه من الأشياء أهو الحلال أم الحرام ، ويذكر أقوالًا متعددة فى هذا المجال(٥٠) .

ولفظة الزهد تتطور فى معناها مع تطور الزمن ، ويكفى لبيان تطور المعنى أن نظر باختصار إلى تطور معنى الزهد فى بيئة البصرة فقد كان فيها زهد إسلامى مثله لنا الحسن البصرى ، وهو الزهد القائم على أساس الخوف من الله ، ثم نلاحظ ظهور دافع آخر للزهد فى أواخر القرن الثانى وهو الحب لله منزه عن الخوف من عقاب الله والطمع فى ثوابه فى آن معًا . وهذا الزهد الذى ظهر عند بعض المتأخرين وعند رابعة – يمكن لما – تميز به من تعمق فى التحليل أن يعتبر مرحلة

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٩١ . ﴿ ٢) الإشارات الإلهية ص٣٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٧٦ . ﴿ ٤) البصائر والذخائر جـ١ ص ١٠٣ .

<sup>.</sup> (٥) الرسالة القشيرية ص ٣٦٥ . يقول القشيرى اختلف الناس فى الزهد فى الحرام لأن الحلال مباح من قبل الله تمالى ص ٣٦٦ .

تمهيدية للتصوف . وأصحابه ، وإن كانوا يتقربون من التصوّف لا يعدون صوفية بالمعنى الدقيق للكلمة ، وإنما يمكن اعتبارهم روادًا أوائل لمن سيجىء بعدهم من صوفية القرنين الثالث والرابع (١) . وترد لفظة الزهد في نصوص من كتابات أبى حيان بالمعنى اللغوى وهو الكف عن طلب الشيء والعزوف عن الأمور الدنيوية . ففي نص لأبي حيان من هوامله يتساءل فيه موردًا لفظة الزهد فيقول : لم تواصى الناس في جميع اللغات والنحل وسائر العادات والملل بالزُهد في الدنيا ، والتقلل منها والرضا بما زجا به الوقت ، وقيس مع الحال ، هذا مع شدة الحرص والطلب (٢) ، ويقول أبو حيان أيضًا موردًا لفظة الزهد بمعنى عدم الرغبة والإعراض عن الشيء فيتساءل : لم عظم ندم الإنسان على ما قصر فيه من إكرام والإعراض عن الشيء فيتساءل : لم عظم ندم الإنسان على ما قصر فيه من إكرام مع التمكن منه ، والانقطاع إليه (٢) ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الزُهد بمعنى التعفف عن طلب متاع الدنيا : ولا يجدون ألم الشح والبخل – يقصد المتفلسفين – ولا يأنفون من عارها وطلبنا العلة في ذلك مع ما يقتضيه مذهبهم من الزهد والبذل والإيثار والتكرم فوجدناها في آثار النجوم والنظر في دلالتها (١٠) .

وعن الزُّهاد والمفرد زَاهِد ومُتَزهِّد يحدثنا أبو حيان حديثًا طويلًا في كتاباته فيذكر هذه الألفاظ في أماكن كثيرة جدا . ولفظة الزاهِد جاءت عند أبي حيان بمعنى المُعْرِض عن متاع الدنيا ولذاتها والعابد المواظب على العبادة . وأشمل تعريف للفظة الزاهِد جاءت في كشاف التهانوي وفيه يقول التهانوي الزاهِد : هو الذي شغل نفسه بما أمره مولاه ، وترك شغله عن كل ما سواه . وقيل : من يخلو

<sup>(</sup>١) مدحل ِ التصوف الإسلامي ، التفتازاني ص١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الموامل والشوامل ص٢٤. (٣) الهوامل والشوامل ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) متاب الوزيرين ص٢٤٩ .

قلبه عن المقصود كما تخلو يداه عن الأسباب ، وقيل : هو من لا يأخذ من الدنيا إلا قوتًا(١) .

ولفظة الزَّاهد يذكرها أبو حيان في أماكن كثيرة من كتاباته ففي نص من كتاب الإمتاع والمؤانسة ترد لفظة الزاهد في حديث لأبي حيان يروى فيه قصة شيخ من شيوخ الصوفية في تلك الأيام فيقول على لسان هذا الشيخ: كنت بنيسابور وجماعة غرباء وقلنا ليلة: قوموا بنا غدا حتى نزور أبا زكرياء الزاهد، ونظل نهارنا عنده لاهين عما نحن فيه ، مقتدين به ، فغدونا وصرنا إلى أبى زكرياء الزاهد ، فرح بزيارتنا وقال: ما أشوقنى إليكم ، حدثونى ما الذي سمعتم من حديث الناس ، وأمر هؤلاء السلاطين ؟ فلما ورد علينا من هذا الزاهد العابد ما ورد ، دهشنا واستوحشنا ، قال: فَخَفَّفنا الحديث وانسلَلْنا ، وقلنا : ميلوا بنا إلى أبي عمرو الزاهد فله فَصْلٌ وعبادة وعِلمٌ وَتَفَرُّدٌ في صومعته حتى نقيم عنده (٢) فمشينا إلى أبي عمرو الزاهد فسر بحضورنا ، ثم قال : يا أصحابنا ما عندكم من خديث الناس ؟ فعجبنا من هذا الزاهد الثاني أكثر من عجبنا من الزاهد الأول (٣) حديث الناس ؟ فعجبنا من هذا الزاهد الثاني أكثر من عجبنا من الزاهد الأول (١) جاءت لفظة الزَّاهد في نص أبي حيان بمعنى العابد المواظب على العبادة .

يذكر أبو حيان لفظة الزَّاهد بمعنى المعرض عن الدنيا المتعبد الذى لا يعرف الكذب فيقول فى نصِّ من كتابه الصداقة والصديق مخاطبًا صديقًا له: وقد جدنى الفكر إلى تعرف ذلك منك فلسانك أنطق بالصدق من لسان العابد الزَّاهد(1).

ویذکر أبو حیان لفظة الزَّاهد فی نصوص من کتاباته وذلك فی حدیثه عن زُهاد عصره فیقول: قلت لموسی بن عمران الخلقانی وکان امرأ صدق زَاهدًا: أبشر

<sup>(</sup>۱) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج٣ ص١٠٨ .

<sup>(</sup>٣،٢) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص ٩٢ ، ٩٣ . (٤) الصداقة والصديق ص ٨٨ .

يا أبا عمران إن هذا الضيق الذي أنت فيه يأتيك من الله بسعة رزق (١) ، ويقول في بصائره ذاكرًا لفظة الزَّاهد في وصفه لعالم من علماء اللغة . قال رجل لأبي عمر الزَّاهد صاحب كتاب الياقوت في اللغة : أنت والله عين الدنيا ، فقال : وأنت بؤبوً تلك العين (١) . وفي بعض نصوص أبي حيان ترد لفظة زاهد بالمعنى اللغوى أي بمعنى المُعْرِض ، غير الراغب والمقل وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : قيل للعتابي : إنّا نراك زاهدًا في استطراف الإخوان ، قال إني لم أحمد تالدهم (١) وبهذا المعنى أيضا ترد لفظة «زاهد» عند أبي حيان في نصِّ له من هوامله يتساءل فيه فيقول : ما سبب محبة الناس لمن قل رزؤه ، حتى إنهم ليهيئون الطعام الشهى له بالغرم الثقيل ، ويحملونه إليه في الجون على الرؤوس ، ويضعونه بين يديه . وكلما ازداد ذلك الزاهد تمنعا ازداد هؤلاء لجاجة فإن مات اتخذوا قبره مصلى ، وقالوا :

ولفظة الجمع (أهاد) ترد عند أبي حيان في أماكن متعددة من كتاباته فقد خصص أبو حيان صفحات من كتاباته لحديثه عن الزهاد المتعبدين وعن شؤون حياتهم وطبقاتهم فقد أفرد جزءًا كبيرًا من كتاب الإمتاع والمؤانسة للزهاد في عصره أو العصر الذي سبقه وفي هذا المجال يقول ذاكرًا لفظة الزهاد : وأما حديث الزهاد وأصحاب النسك فإنه كان تقدم بإفراد جزء فيه وقد أثبته في هذا الموضع ، ولم أحب أن أعزله عن جملته ، فإن فيه تنبيها حسنا ، وإرشادا مقبولا(") ، ويقول أيضا ذاكرًا الزهاد في نصِّ له من الإمتاع : مخاطبًا جلساءه : وإنما غَرَّكم ظنكم بالزهاد ، وقلتم لا ينبغي أن يكون الخبر عنهم كالخبر عن العامة ، لأنهم الخاصة ، ومن الخاصة خاصة الخاصة ، لأنهم بالله يلوذون وإياه يعبدون وعليه يتوكلون ،

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج٢ ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٤) الهوامل والشوامل ص ١١٤ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر ج٣ ص ٦١١ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص ١١٨ .

وإليه يرجعون(١) . يسمى أبو حيان الزُّهاد بخاصة الخاصة .

ويقسم أبو حيان الزُّهاد إلى طبقتين فيقول على لسان أبى سليمان: الزهاد فى الدنيا على طبقتين: منهم من يزهد فى الدنيا ولا تفتح له روح الآخرة فهو يغتم فى دنياه لأن نفسه قد يبست من شهواتها، وليس شىء أحب إليه من الموت لما يرجو من نعيم الآخرة، ومنهم من يزهد وتفتح له روح الآخرة فليس شىء أحب إليه من البقاء ليطيع (٢).

ويذكر أبو حيان علم الزُّهاد وذلك في حديثه عن يحيى بن معاذ فيقول على لسانه: من تعلم علم أبي حنيفة فقد تعرض للسلطان ، ومن تعلم النَّحو والعربية لسانه: من الصبيان ، ومن عَلِم عِلْم الزُّهاد بلغ إلى العرش (٢) ويورد أبو حيان لفظة النُّهاد في كتاباته مرادفة للفظة «عباد» ففي نصِّ له يقول فيه ذاكرًا هاتين اللفظتين: وأين كان الصدر الأول من الفلسفة ؟ أعنى الصحابة ، وأين كان التابعون منها ؟ ولِمَ حَفي هذا الأمر العظيم مع ما فيه من الفوز والنعيم على الجماعة الأولى والثانية والثالثة إلى يومنا هذا وفيهم الفقهاء والزُّهاد والعباد وأصحاب الورع والتقي (٤) وفي نصِّ آخر يذكر أبو حيان لفظة الزُّهاد مرادفة للفظة العباد فيقول: قال أبو عثمان النيسابوري – وكان من الزُّهاد العباد: أنكر على أبو حفص أيام ملازمتي وخدمتي له – شيئًا فضقت ذرعًا (٥). ويذكر أبو حيان لفظة زاهدين جمعًا سالمًا «لزاهد» فيقول: نجا من آفات الدنيا من كان من العارفين ، ووصل إلى خيرات الآخرة من كان من الزاهدين ، وظفر بالفوز والنعيم العارفين ، ووصل إلى خيرات الآخرة من كان من الزاهدين ، وظفر بالفوز والنعيم

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ٣ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج٢ ص ٣٣٥ . ويضيف صاحب كتاب اللمع طبقة ثالثة على هاتين الطبقتين اللتين ورد ذكرهما عند أبى حيان فيقول : الزهاد على ثلاث طبقات : المبتدئون ، والمتحققون فى الزهد ، والفرقة الثالثة علموا و تيقنوا اللمع للطوسي ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ص ١٢٣ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص ٤٢ .

مع قطع طمعه من الخلق أجمعين ، والحمد لله رب العالمين (1) ، ويقول في إشاراته موردًا لفظة زاهدين بمعنى المتعبدين : وليس على وجهك سحناء الزاهدين وعلى شمائلك سكون المخبتين (٢) . ويذكر أبو حيان أصحاب الزهد فيقول في وصفه لأحدهم : وصفوته من أهل الورع أهل الزهد ، وصفوته من أهل الزهد أهل البصيرة (٢) .

وهناك ألفاظ أخرى مشتقة من « المادة» ( زهد ) ذكرها أبو حيان في كتاباته مثل متزهد ، وتزهيد ، وتزهد ، وزهادة والفعل زهد ، ويزهد ، وقد وردت هذه الألفاظ في أماكن متعددة من نصوص أبي حيان وسوف أذكر مثالا لكل منها أو مثالين على الأكثر . فلفظة مُتزَهّد يذكرها أبو حيان في وصفه لأحدهم فيقول : وقال حامد اللفاف المُتزَهّد : المرائى إذا ضاف إنسانا حدثه بسخاوة إبراهيم ، وإذا ضافه إنسان حدثه برُهد عيسى بن مريم (٤) . معنى المتزهد في نص أبي حيان هو البخيل المقتر .

ولفظة «رَهادة» ترد عند أبى حيان بمعنى العبادة ففى نصِّ له من الإشارات الإلهية يقول أبو حيان: أيها الباحث عن غيب هذه الشهادة بلسان النسك والزهادة تلق محبته لك بروحك ويقول أيضا: ولا أرواحكم هشت للاستفادة ، ولا أطماعكم انحمت بالزهادة (١) ويقول فى الإشارات: والرياضة دونه عن نية التأثث فى العبادة وعن حال راثت فى تحقيق الزهادة (٧).

ويذكر أبو حيان لفظة **تزهيد** بمعنى الترك والابتعاد عن الشيء فيقول : وتسهيل طريق في أعتاب ، وتهنئة مسرور ، وتسلية محزون ، وتلهية عاشق ،

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص ١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج٢ ص٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص ٣ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٣٨١ .

وتزهيد راغب ، وحسم مادة من طمع (۱) . ولفظة ( $\mathbf{n}$ رُهُله) ترد عند أبي حيان في قوله : إن شرف الإنسان هو الفوز بالسعادة العظمى ، ونيل المنزلة عند الله تعالى ، فمن الواجب أن يكون غرض الصناعة المعينة بشأن الإنسان بما هو إنسان ، أعنى النسك والتزهد ، هو تحصيل السعادة العظمى والمنزلة عند الله تعالى (۲) معنى التزهد في نص أبي حيان مرادف للزهد والعبادة . ويذكر أبو حيان لفظة أزهد بمعنى أكثر تعبدا فيقول على لسان عبد الله بن المبارك : كتبت عن أفقه الناس عن أبي حنيفة ، وأزهد الناس الثورى ، وأورع الناس عبد العزيز بن أبي داو د  $(\mathbf{r})$ .

والفعل «رَهَلَه» بمعنى أعرض يرد عند أبى حيان في حديثه عن الصاحب فيقول: يذم شيئا في الظاهر ثم يحبه في الباطن ويزهد غيره في شيء وهو يؤثره (٤) ، والفعل ترّه هم بمعنى أعرض عن يذكره أبو حيان في نص له يقول فيه ناصحًا: لا تعادين أحدًا وإن ظننت أنه لا يضرك ولا تزهدن في صداقة أحد ، وإن ظننت أنه لا ينفعك (٥) ، ويقول أيضا في بصائره ذاكرًا الفعل تزهد بهذا المعنى اللغوى: ولا تزهدن في صداقة أحد وإن ظننت أنه لا ينفعك (١) ، النص يتكرر في كتابات أبى حيان وهذا ما نلاحظه كثيرًا.

ولفظة «ئسنك» ترادف لفظة زُهْد في المعنى ، فالمصطلح «زهد» إذ يحل محل «نسك» المرادف له في النصوص القديمة (٢) وجاء في اللسان وفي المعاجم الأخرى : النسنك ، والنُّسنُك ، والنُّسنُك : العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى . وقد نَسنَكَ للهُ يَنْسنُك ذبح لوجهه نَسْكًا ومَنْسكا . وأصل النُّسنُك بالضم وبضمتين أو النَّسنُك

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص٨١ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر جا ص٤٨٢ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج٢ ص٣١٣ .

<sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ٣٨١ .

<sup>(</sup>٧) دائرة المعارف الإسلامية ج ١٠ ص ٤٥١ .

بالفتح الدم ، والنَّسْك بالفتح المكان فى خير كان أو غيره . ونَسَك وتَنَسَّك أى تَعَبَّد . وَنَسُك ، بالضم صار نَاسِكًا والجمع نُسَّاك . وقيل للمتعبد ناسِك لأنه خلص نفسه وصفاها لله تعالى من دنس الآثام كالسبيكة المخلصة من الخَبَث . ومن المجاز نَسَكَ الثوب أو غيره غسله بالماء فطهره فهو منسوك ، وأرض ناسِكه أى خضراء حديثه المطر فاعِلَة بمعنى مفعولة ، وعشب ناسِك شديد الخضرة وهو مجاز (۱) .

ويعرف أبو حيان لفظة النّسك فيقول في مقابساته: النّسك والتزهد، هو تحصل السعادة العظمى والمنزلة عند الله تعالى (٢) ، ويذكر أبو حيان لفظة النّسك مرادفة للفظة التصوف فيقول في وصفه لجزء من كتاب البصائر والذخائر: وفيه كلام غير هذا يمر في الخبر أفرده لأصحاب الضمير والوساوس الذين يصيرون إلى مذاهب النسك والتصوف (٢) وفي نص له من مقابساته يقول أبو حيان موردًا لفظة النّسك: هذه مقابسة تشتمل على كلمات شريفة، من كلام أبي الحسن محمد بن يوسف العامري، علقت وسمعت أكثرها منه وهي التي مرت في شرحه لكتابه الموسوم بالنّسك العقلي، ويصلح أن يأتي عليها هذا الكتاب (٤). في نص أبي حيان غيد أنه ذكر مصطلح النّسك العقلي وهذا من المصطلحات التي استحدثت في العصر العباسي. وترد لفظة نُسْك بمعني العبادة في نص يقول فيه: أيها الباحث عن غيب هذه الشهادة بلسان النّسك والزهادة، تلق محبته لك بروحك، وانعم بنسم وده تجد راحتك (٥) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة نُسْك في نصّ ورد على لسان على بن عيسي الوزير في وصفه لأبي مجاهد فقال: وجدته متواضعًا في علمه لسان على بن عيسي الوزير في وصفه لأبي مجاهد فقال: وجدته متواضعًا في علمه لسان على بن عيسي الوزير في وصفه لأبي مجاهد فقال: وجدته متواضعًا في علمه لسان على بن عيسي الوزير في وصفه لأبي مجاهد فقال: وجدته متواضعًا في علمه لسان على بن عيسي الوزير في وصفه لأبي مجاهد فقال: وجدته متواضعًا في علمه لمي المنادي المنادي المنادي على بن عيسي الوزير في وصفه لأبي مجاهد فقال و وجدته متواضعًا في علمه لمي المنادي المنادي و المنادي على بن عيسي الوزير في وصفه لأبي مجاهد فقال و وجدته متواضعًا في علمه لمي المنادي المنادي القرير في وسفه لأبي المنادي المنادي المنادي المنادي و المنادي المنادي و المنادي

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٦٢٨ ، وانظر أساس البلاغة جـ ٤ ص ٤٣٩ والقاموس المحيط جـ ٤ ص ٣٦٦ وتاج العروس جـ ٧ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٣٤٩ . (٣) البصائر والذخائر جء ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣٤٠ . (٥) الإشارات الإلهية ص ٢٧٣ .

هشا في نُسْكه ، كتومًا لسره ، حافظًا لمروءته (١) .

ومن المادة ( ن س ك ) ترد فى كتابات أبى حيان مجموعة من الاشتقاقات مثل ناسبك ونُسَّاك ، ومُتَنَسِّك ومتنسِّكين ، ويرد أيضا الفعل تَنَسَّك . فلفظة كاسبك بمعنى عابد يذكر أبو حيان هذه اللفظة فى نصِّ له من إشاراته الإلهية فيقول مخاطبًا : ويا أيها النَّاسِك اثبت فالشجاع من ثبت ، ويا أيها العابد : أخلص ، فالمقبول من أخلص (٢) ويقول أبو حيان أيضًا ذاكرًا لفظة الناسِك بهذا المعنى الدينى : قال ابن الخليل : اعلم ! أنى قد أصبحت بيد إمام لا يعدل ، ووزير لا يفضل ، وعالم لا يتاله ، وناسك لا يتنزه ، وغنى لا يواسى (٢) .

وعن أصحاب النُسْك والنُسْاك يحدثنا أبو حيان فيقول فى أحد نصوصه موردًا مصطلح أصحاب النسك : فأما أصحاب النُسْك ومن عرف بالعبادة والصلاح ، فقد ادعى لهم أن الصفر يصير ذهبًا ، وشيئًا آخر يصير فضة (٤) ، ويقول أبو حيان أيضا : وأما أحاديث الزُّهاد وأصحاب النسك فإنه كان تقدم بإفراد جزء فيه ، وقد أثبته في هذا الموضع (٥) ، يقصد كتاب الإمتاع والمؤانسة .

ولفظة الجمع نساك ترد فى أحاديث أبى حيان المنتشرة بين طيات كتاباته ففى نصِّ له من كتاب البصائر والذخائر يقول مخاطبًا القارئ ومتحدثا إليه عن محاسن النُّستاك : هذا أيدك الله – آخر الجزء الثالث ، وقد حوى من فقر البلغاء ، ونوادر الأدباء ، ومحاسن النُّستاك والحكماء ما أسأل الله أن ينفعك به والرابع يتلوه على رسمه (1) .

وترد لفظة التُّسَّاك بمعنى المنقطعين لعبادة الله في نص لأبي حيان يقول فيه عن

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ١٩٨ . (٢) الإشارات الإلهية ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج ٣ ص ٦ . (٤) الإمناع والمؤانسة ج ٢ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١١٨ . (٦) البصائر والذخائر ج٣ ص٦٨٣ .

صاحب مجالس الإمتاع وما طلبه منه: فقال: اجمع لي جزءا من رقائق العباد وكلامهم اللطيف الحلو ، قلت : أفعل ، فكتبت تمام ما تقدم به ، ثم كتبت بعد ورقات في حديث النُّسَّاك (١) وترد لفظة النساك أيضا في حديث لأبي حيان عن اثنين من معاصريه وهما أبو سعيد الحسن ومروان بن المهلب فيقول أبو حيان واصفًا محادثة جرت بينهما: لا أقول: إن مروان بن المهلب أحق بما قال من الحسن ولكن الحسن تكلم على مذهب النُّسَّاك ومروان قائل ذلك بمذهب الفتاك(٢) ، ولفظة مُتناسِك بمعنى متعبد ترد عند أبي حيان في قوله: شاهدت قبل هذا إنسانًا متناسكًا وكان له حظ من التجربة ، بالسن العالية ، والسفر البعيد وكان متميزًا بمذاهب الصوفية (٢) ويذكر أبو حيان لفظة الجمع مُتَنسِّكين بمعنى متعبدين و ذلك في وصفه لأبي على العسوى في مجلس من مجالس الإمتاع فيقول: وأبو على يشرب ويتخالع ويفارق هدى أهل العلم وطريقة الربانيين وعادة المتنسكين(1).

والفعل (تُنسُّك) بمعنى تعبد يذكره أبو حيان في حديثه عن حماد عجرد وأبي حنيفة فيقول : كان حماد عجرد ينادم أبا حنيفة ، فلما تنسك أبو حنيفة وطلب الرأى قطعه وكان يعينه (٥).

وقبل أن نختم الحديث عن التصوف والصوفية والزُّهد والزُّهاد والنُّسْك والنُّسَّاك ، يجب أن نشير إلى صعوبة تحديد فواصل زمنية بين حركتي الزهد والتصوف في الإسلام ، إذ التطورات الفكرية لا تخضع بطبيعتها للتحديد الزمني . ولنر ما قاله الباحثون في هذا الصدد ، ونبدأ بالباحثين المحدثين ثم نختم حديثنا بالقدماء .

(٢) مثالب الوزيرين ص٣٠ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص١٩٤.

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ج٣ ص٤٦٩ .

يقول نيكلسون في كتابه « في التصوف الإسلامي وتاريخه » : لا يستطيع أحد أن يفصل الزهد عن التصوف أو يميز بينهما ، بل إن كثيرًا من المسلمين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الصوفية حتى القرن الثالث ( الذي ظهرت فيه التفرقة بين الزُهد والتصوف واضحة جلية ) لم يكونوا في الحقيقة إلَّا زُهادًا على حظ قليل جدا من التصوف فالأولى إذن أن نعتبر أوائل الصوفية منتمين إلى حركة الزهد (١).

ويعلق التفتازاني في كتابه مدخل إلى التصوف الإسلامي على أقوال نيكلسن فيقول: ملاحظة نيكلسون هذه تصدق على زهاد يتردد ذكرهم في كتاب التصوف لقرابين وتعتبرهم بعض كتب التراجم من الطبقة الأولى من طبقات الصوفية وحياتهم تقع في القرن الثاني الهجرى ويمثلون في الواقع طورًا انتقاليا ينتهي بانتهاء القرن الثاني تقريبا<sup>(۲)</sup>. ولذلك فإن من الأدق عدم إطلاق اسم الصوفية على زهاد المسلمين حتى أواخر القرن الثاني ونؤثر أن نطلق عليهم ما أطلقته المصادر العربية القديمة من تسميات كالزهاد والعبّاد ، والنسّاك ، والقرّاء وما إلى ذلك ، ويقول إبراهيم بسيوني في كتابه «نشأة التصوف»: إن الزهد الصوفي معبر إلى الحب ، ومن هنا كان الانتقال من أفكار الزهد المعروفة في القرن الثاني – أو على الأصح في نصفه الأخير – إلى مذاقات الحب والفناء ، والمعرفة في القرن الثالث انتقالا طبيعيا<sup>(۳)</sup>.

هذا ما قاله الباحثون المحدثون من مستشرقين وغيرهم عن الفصل بين الزهد والتصوف والصعوبة في التفريق بينهما في ذلك العصر العباسي المبكر ، ولكن هناك من يحدثنا عن حركة الزهد ، والتصوف وهي في بدايتها وهو ينظر إليها من

<sup>(</sup>١) في التصوف الإسلامي وتاريخه نيكلسن ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) مدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص ٩٨ ، ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) نشأة التصوف الإسلامي د . إبراهيم بسيوني ص ١٣١ ، ١٣٢ .

قرب ويطل عليها من نافذة التاريخ القريبة من عصره فابن الجوزى صاحب كتاب « تلبيس إبليس » الذى أورد فى كتابه هذا أمثلة طريفة على الزهد استمدها من سير أشهر الصوفية فى لغة ساخرة مرة (١) وقد ميز ابن الجوزى فى كتابه هذا بين التصوف والزهد على أساس منهجى وقال: التصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ، والصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال ، وتوسموا بسمات ، فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر ، والتصوف طريقة ابتداؤها الزهد الكلى (٢) .

ما تقدم نجد أن لفظة الزُّهْد جاءت عند أبى حيان بمعنى العبادة وبمعنى الترك للشيء وعدم الرغبة فيه . ولفظة الزَّاهِد جاءت بمعنى العابد وبمعنى المُعْرِض وغير الراغب في الشيء . وجاءت لفظة زهادة مرادفة لمعنى العبادة وبهذا المعنى الخاص بالعبادة جاءت الألفاظ أزهد ، وتزهيد وتزهد ، أما لفظة متزهد فقد ذكرها أبو حيان بمعنى المتعبد ومعانى الألفاظ هذه هي مطابقة للمعانى التي وردت في اللسان .

ولفظة الناسك ترادف لفظة الزاهد ، وظهرت لفظة الزاهد والناسك كمصطلحين أطلقا على طبقة معينة من الناس فى القرن الثانى الهجرى وما بعده ، وهى طبقة كانت منقطعة لعبادة الله ولهم غاية شديدة بأمر الدين ، والابتعاد عن ملذات الحياة ، ومظاهر الحضارة المادية التى شاعت فى العصر العباسى فى هذه الفترة .

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس ابن الجوزى ۱۷۱ نقد ابن الجوزى الأصفهانى فى اعتباره الحسن البصرى وسفيان الثورى وغيرهما من الصوفية ، ونقد السلمى فى اعتباره إبراهيم بن أدهم ، والفضيل بن عياض من الصوفية . (۲) تلبيس إبليس ابن الجوزى ص ۱۷۰ .

مما تقدم يتضح أن لفظة النّسك جاءت في نصوص أبي حيان بمعنى العبادة وهي مرادفة للفظة الزّهد . وجاءت لفظة النّاسيك والجمع نُساك بمعنى العابد والجمع العباد ، وهي مرادفة للفظة الزاهد والجمع الزهاد . وهذه المعانى هي نفس المعانى التي وردت في اللسان عند تناوله للمادة (ن س ك ) أما لفظة متناسك التي جاءت عند أبي حيان بمعنى المتعبد وجمعها المتنسكين بمعنى المتعبدين ، فقد غفل صاحب اللسان عن ذكر لفظة المتناسك . فهي إذن اشتقاق جديد ظهر في العصر العباسي وكثر استخدامه في عصر أبي حيان ، واستعمله أبو حيان بكثرة في كتاباته وذكر صيغة الجمع أيضا متنسكين .

وفي مجال التغير الدلالي يتضح لنا أن لفظة النسك انتقلت دلالتها من المجال المعنوى ، واستخدمت في عصر أبي حيان بهذا المعنى الذي أخذته من المعنى القديم للكلمة وهو مكان الذبح . ومن ذبح القرابين التي كانت تستخدم قديمًا حيث كانت تقدم للآلهة . وكذلك التطهير بالماء أو استعمال الزيت المعطر ، وهذا الأمر شمل معظم الشعوب السامية ، فاستخدمت الذبائح بدلالاتها الدينية القديمة ، عند العرب الجاهليين وعند الأمم الأخرى باختلاف أجناسها وعقائدها . حيث كانت تقدم القرابين للآلهة ، ومن الذبح والتطهير أخذت لفظة النسك معنى العبادة والانقطاع لله وتطهير النفس من الآثام . فانتقل معنى الدلالة من مجال مادى هو موضع الذبح والتطهير إلى مجال معنوى وهو التطهير للعبادة . ونجد أن لفظة النسك قد تخصصت دلالتها حينا أضيفت إلى لفظة أحرى مثل (العقلى) فاصطلاح النسك العقلى اصطلاح جديد استخدمه أبو حيان في كتاباته .

## ثالثا: مقامات ، ومراتب ودرجات الصوفية :

كان للمقامات والمراتب دورم مهم فى التصوف الإسلامى . فالأساس فى التصوف يقوم على التجربة الباطنة المباشرة وعلى الاتصال بين العبد والرب . وهذا الاتصال ضرورى جدًّا فى مفهوم التصوف ويقوم على توكيد الوجود الحق ، أو الموجود الواحد الأحد الذى يشمل كل الموجودات ، وفى إمكان الاتصال به اتصالًا متفاوتًا فى المراتب حتى يصل المرء إلى مرتبة الاتحاد التام ، ومن هنا كان طريق التصوف سلمًا صاعدًا ذا درجات نهايتها عند الذات العلية .

وللصوفية كلام طويل في المقامات والدرجات والمراتب ، وخلاصته أن الطريق إلى الله – أى طريق الوصول إلى الله شاق عسير يجب أن يتدرج فيه المريد في مراحل يسلم بعضها إلى بعض وهذه المراحل المتعددة تسمى المقامات التي يتوصل إليها – كما يقول الباحثون في التصوف – بالمجهود الشخصى . ويبيّن لنا الطوسي صاحب كتاب اللّمع وهو من أقدم كتب الصوفية معنى المقامات وذلك في الفصل الذي عقده للمقامات وحقائقها فيقول : فإن قيل : ما معنى المقامات ؟ يقال : معناه مقام العبد بين يدى الله عز وجل ، فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله عز وجل ، والمقامات مثل التوبة والورع والزهد والفقر وغير ذلك (1) .

والقشيرى فى رسالته القشيرية يفسر الألفاظ التى تدور بين الصوفية - فيقول فى تفسيره للمقام: هو ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب ، مما يتوصل إليه بنوع تصرف ، ويتحقق به بضرب تطلب ، ومقاسات تكلف . فمقام كل أحد : موضع إقامته عند ذلك ، وما هو مشتغل بالرياضة له . وشرطه : أن

<sup>(</sup>١) اللمع للطوسي ص ٥٥.

لا يرتقى من مقام إلى مقام آخر ، ما لم يستوف أحكام ذلك المقام ، فإن من لا توكل له لا يصح له التسليم ، وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابة ، ومن لا ورع له لا يصح له الزهد(١) .

ويلاحظ أن جميع مقامات الصوفية وأحوالهم التي هي موضوع التصوف أساسا مستندة إلى شواهد من القرآن الكريم (٢) يذكر الله سبحانه أصحاب المقامات في كتابه العزيز بمعان متفرقة منها قوله تعالى : ﴿ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ (٤) وقد اجتهد بعض الصوفية في تحديد المقامات وهي المكاسب التي يحصل عليها السالك أثناء رحلة مجاهداته وإخلاصه وطاعته لله تعالى ، فيرى الحكيم الترمذي أن المقامات أربعة ، وهي مقام الصادقين والصديقين والمقربين والمتفردين (٥) .

والسهروردى يقسم المقامات إلى خمس درجات ، أعلاها مقامًا التوحيد وفيها يصل السالك إلى نور الأنوار<sup>(۱)</sup> ، ويشير ابن خلدون فى مقدمته إلى تدرج الصوفى لمراحل طريق تصوفه فيقول : ولا يزال المُريد يترقى من مقام إلى مقام إلى أن ينتهى إلى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة<sup>(۷)</sup> ، ومقام التوحيد أو المعرفة بالله هو آخر مقامات الطريق<sup>(۸)</sup> .

هذه بعض الشروح للفظة المقام استخلصتها من كتب الصوفيّة وكتب الباحثين

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية للقشيري ص ٢٣٤ . (٢) معجم ألفاظ القرآن ج ٢ ص٤٥١ ، ٤٥١ .

<sup>(</sup>٣) سُورة مريم الآية ٧٣ · (٤) سورة الإسراء الآية ٧٩ ·

<sup>(</sup>٥) الألفاظ الصوفية للشرقاوى ص١٣٢.

<sup>(</sup>٦) أصول الفلسفة الإشراقية محمد على أبو ريان ص٩٠.

<sup>(</sup>٧) المقدمة ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٨) مدخل إلى التصوف الإسلامي . التفتازاني ص ١٢٩ .

المختصين بالتصوف وألفاظه ، وهناك العديد من الشروح فى المعاجم لهذه اللفظة جاء فى اللسان : المَقام والمَقامة : الموضع الذى تقوم فيه . والمُقام ، والمُقامة : الموضع الذى تقيم فيه . والمَقام والمُقام قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة ، وقد يكون بمعنى موضع القيام ، فإن جعلته من قام يقوم فمفتوح ، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم . والمُقامة بالضم : الإقامة ، والمَقامة بالفتح : المجلس والجماعة من المناس . ومقامات الناس : مَجالِسهم . وقيل المَقام المنزلة الحسنة (١) ويطلق المَقام على المجلس نادرًا ، ويطلق على المكانة والمنزلة الأدبية مجازًا (١) والمقام بلسان أهل التصوف هو الوصف الذى يثبت على العبد ويقيم (٣) .

ولفظة مقام والجمع مقامات ترد عند أبي حيان التوحيدى في نصوص كثيرة جدًّا من كتاباته وخص كتابه الإشارات الإلهية بالعدد الوفير من هذه النصوص ، ترد لفظة مقام بمعنى المكانة والمنزلة في ابتهالاته فيقول في نص له من إشاراته : أيها السامع ! احضر بقلبك ، واستدرك بلبك ، وانظر لنفسك في يومك بغير ما كنت عليه في أمسك فلا خاسر أحسر فيك إن لم يكن لك سكون من يقين أو تبصر من معرفة ، أو وجد لمشاة خلصت على الاتصال والتأييد فإن جسرت على أن تدعى هذا المقام وتحدث نفسك بهذا المرام فهات العلامة التي تدل على هذه الكرامة (أ) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مقام بمعنى مكان القيام : أيها السامع : أما ترى تناثرى في كلامي ، وترجحي في مقامي ، وقصورى لتلوثي عن مرامي (٥)

ويوضح أبو حيان معنى المقام الرفيع الذي يتمتع به العبد عند ربه فيقول :

<sup>(</sup>١) اللسان ج٣ ص١٩٥ . (٢) معجم ألفاظ القرآن ج٢ ص٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحاث الفنون جه ص١٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص٣٦١ . (٥) الإشارات الإلهية ص٢٦٢ .

فإن غاية الإيمان اليقين ، وغاية اليقين ما تجده بقلبك ، وتحسه بروحك ، وتهم عليه بفؤادك ، وإن عبدا بلغ مع الله هذ المقام ، لجدير بأن يكون قرير العين مغبوط الحال ، عظيم القدر<sup>(١)</sup> ويصف أبو حيان المنزلة الرفيعة التي يتمتع بها المتصوفة. الكرام فيقول ذاكرًا لفظة مقام: هذا ذرو من الحديث عن هذا المقام الذي وصل إليه بعض الكرام(٢) يتساءل أبو حيان ذاكرًا لفظة مقام بمعنى الموضع: حدثني عنك هل هز روحك هذا الكلام ؟ وهل حولك من مقام إلى مقام (٢) ؟ هذا ما قاله أبو حيان في إشاراته عن معنى المقام عند الصوفية ، والحديث عن المقام بالمفهوم الصوفي يطول عند أبي حيان ، وترد لفظة مقام في أماكن أخرى من كتاباته بمعنى الموضع ومكان القيام وفي هذا ألمعني يقول أبو حيان : وقمت لي مقام الركن والسند ، فأصبحت لي على الدهر معينا(؛) ويقول أيضا في هذا المعني موردًا لفظة مقام : أفليس هذا الحكم لازمًا لمن قام مقامه ، وجلس مجلسه ، وألقى إليه زمام الملك(°)ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة « مقام » بمعنى المجلس : وما ألهفني عليكم الحمد لله الذي جمعني وإياكم في مقام واحد<sup>(١)</sup> ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة مقام بمعنى مجلس : وبفضلك أتحدث في كل مقام وناد<sup>(٧)</sup>وبمعنى الإقامة يقول أبو حيانَ ذاكرًا لفظة المقام : وإذا طاب لك المقام في وطن . فاعلم أنك بعدت عن آثار المعدن(^) . وترد لفظة مقام بمعنى المنزلة والمكانة الرفيعة في نص لأبي حيان يقول فيه : لقد وهب الله لهذا الرجل مقامًا عاليًا(٩) استخدم أبو حيان لفظة مقام هنا استخداما مجازيا . أما لفظة المُقام بضم الميم فترد عند أبي حيان بمعنى الإقامة وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : أحب إليك المُقام عندنا ولك النصفة في

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٩) الإمتاع جـ ٣ ص ١٤٥ .

المعاشرة (١٠ وترد لفظة مقام بمعنى محل الإقامة فى نص لأبى حيان يقول فيه: فلما تولوا قال لهم: لو كانت دار مقام لاتخذنا لها أثاثًا (٢).

يتبين لنا مما تقدم أن لفظة مقام بالفتح من قام يقوم جاءت عند أبي حيان بمعنى مكان القيام ، وبمعنى الإقامة ، وبمعنى المجلس وهذا قليل الورود في كتابات أبي حيان ، وبمعنى المكانة والمنزلة وهذا استعمال مجازى للفظة المقام وهو الأكثر ورودًا عند أبي حيان أما لفظة المُقام بالضم فقد جاءت عند أبي حيان بمعنى الإقامة مصدر ميمى من أقام يقيم ، وجاءت بمعنى محل الإقامة ، اسم مكان من أقام . ومن الملاحظ أن هذه المعانى المتعددة للفظة المقام كما وردت في نصوص أبي حيان جاءت في اللسان من قبل أبي حيان .

ولفظة الجمع مقامات يذكرها أبو حيان في إشاراته بمعنى المنازل الرفيعة الصعبة المنال التي يرتقى إليها الصوفيّة في مجاهداتهم فيقول: هيهات هيهات! لن تنال المقامات والدرجات إلا برفض الهنات وما دون الهنات (٢) ، وبهذا المعنى يقول أبو حيان في ابتهالاته موردًا لفظة مقامات: وأقررت عيوننا بالنظر إلى وجهك في السبحات ، فلا بشيء من الأعمال والقربات ، بل بفضلك وجودك اللذين أتيا على الطلبات والرغبات وزادا عليها مقامات وبسطات بلا غايات ، ولا نهايات (١) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة مقامات بمعنى المنازل: يا قوام الليل بالأسحار ، أبشروا عند الله بمقامات الأبرار (٥) ، وفي مناجاته يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مقامات بمعنى المكاسب التي يحصل عليها الصوفية فهل بعد سدة النعم والكرامات ، وبعد هذه الآثار والعلامات وبعد هذه السمات والأمارات ، وبعد

<sup>(</sup>١) الإمتاع جـ ٢ ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جـ ٤ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ٢٦٧ .

هذه المرامات والمقامات ، ما يهتدى إليه اقتراح بشر ؟<sup>(١)</sup> .

وبمعنى المجالس والمراكز ترد لفظة المقامات عند أبى حيان ففى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المقامات : والولاة فى مقاماتهم المؤرخة ومجالسهم الفاخرة (٢) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة المقامات بمعنى المجالس : وهذه المقامات مرتبة لأصحابها (٣) .

ولفظة مقامة يذكرها أبو حيان في الإشارات الإلهية وفي أماكن أخرى من كتاباته بمعنى موضع الإقامة فيقول في إشاراته موردا لفظة المقامة : اللهم لا تحرمنا هذه المقامة في دار المقام فإنك أنطقتنا أبوصفها ، وشوقتنا إليها بذكرها(٤) ، ويقول أبو حيان في إشاراته أيضا ذاكرًا لفظة مقامة : إنك ذو الجلال والكرامة في هذه الدار ودار المقامة(٥) ، ويقول أيضا في مناجاته ذاكرًا لفظة مقامة بمعنى محل الإقامة وكان إعراض من أعرض عنك هينا علينا وهلاك من هلك من حظه سهلا عندنا ، ولكنا نرى في ذلك ما ترينا ، فيرى غيرنا منه ما يكون زيادتنا في مقامتنا ، وسببا للرفق في سعادتنا(١) ، والمُقامة بالضم الإقامة يقال أقام إقامة .. ومُقامة (٧) ومع لفظة المقام ترد في نصوص أبي حيان لفظة اللَّرَجَة وقد خص أبو حيان كتابه الإشارات الإلهية بالجزء الأكبر من هذه النصوص المتضمنة للفظة حيان كتابه الإشارات الإلهية بالجزء الأكبر من هذه النصوص المتضمنة للفظة الدرجة والجمع درجات . ولقد تناولت المعاجم المختلفة لفظة الدرجة بالشرح والتفصيل فأسهبت أحيانا .

جاء في اللسان : الدَّرَجَة : الرفعة في المنزلة . والدَّرَجَة : المِرقاة . والدَّرجَة والدَّرجَة : المنزلة ، والجُمع دَرجٌ، واحدة الدَّرَجات وهي الطبقات من المراتب . والدَّرجَة : المنزلة ، والجمع دَرجٌ،

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص١٠.

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ٣ ص٩٦ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهة ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٧) تاج العروس جـ ٩ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١١٧ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص٧ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص٢٥٦.

وكل برج من بروج السماء ثلاثون دَرَجة ، وَدَرجات الجنة : منازل أرفع من منازل ، ودَرَجَ الرجل يدرج دُرُوجًا أى مشى . ودَرَجَ ودَرِج أى مضى لسبيله ، والمَدارج : الثنايا الغِلاظ بين الجبال ، وهى المواضع التى يدرج فيها أى يمشى . ودرّجه إلى كذا واستدرجه ، بمعنى أى أدناه منه على التدريج فَتَدرَّج هو . والدَّرْج : لف الشيء(١) وأدرج الكتاب : طواه ، واستدرجه : رقاه من درجة إلى درجة ، وقيل استدعى هلكته من درج إذا مات(١) واستدراج الله تعالى العبذ بمعنى أنه كلما جدد خطيئة جدد له نعمة وأنساه الاستغفار (١) .

وجاءت لفظة الدَّرَجة والجمع درجات ومعها مجموعة من الاشتقاقات الخاصة بالمادة (درج) مثل مَدارج ، واستدراج ، ومُدرج وتدريج وتدريج وتدرَّج و دِرْج و دُرْج وأيضا الأفعال أدرج ، ويتدرج ويستدرج وغيرها من الألفاظ التي تدخل في مجال الحديث عن الصوفية ونصوص أبي حيان خير دليل على استخدام هذه الألفاظ كمصطلحات صوفية ، فلفظة درجة ترد عند أبي حيان مرادفة للفظة المقام وملازمة لها في نصوص كثيرة من كتاباته وفي نص من كتاب الإشارات الإلهية يذكر أبو حيان لفظة درجة بمعنى المنزلة التي لا يرتقى لها فيقول في وصفه للقرآن الكريم : إنك أيها العالم الفقيه تتكلم في بلاغته ونظامه وغايته و درجته ومقامه ثم لا تجد شيئا مما ذكرتك به ووصفتك فيه ذرة تدل على صفائك في حالك وإدراكك مالك معلمك كله لفظ وروايتك حفظ (أنه ) ويذكر أبو حيان لفظة درجة بمعنى المنزلة الحسنة في نص له من رسالة الحياة يصف فيه علو منزلة الإنسان ويقول : وأما الحياة الثالثة فهي حياة العمل الصالح بالرفع والوضع والأخذ والعطاء والعشرة والصداقة والوداعة والرعاية وحسن العهد وصدق الوعد ، وهذه الحياة

(٢) أساس البلاغة ج ١ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>١) اللسان جا ص٩٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص٣٩ .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس جـ ٢ صـ٣٩ .

كملت الإنسان وزادت في قيمته ، وعلت من درجته ، وأفادته شرفًا أبديًا(۱) ، ويصف أبو حيان من ارتفعت منزلته عند الله فيقول ذاكرًا لفظة درجة بمعنى المنزلة الحسنة : ولله الشكر على ما أفردك به ، واستفردك له ، وعلى ما جعل لك إليك من تقويم كل رابع ، وتعديل كل زائغ ، وتهذيب كل قائل ، وإغناء كل سائل . وهذه درجة الأنبياء الذين هم بين الله وبين الخلق(۱) ، وفي نص للتوحيدي من كتابه المقابسات يذكر لفظة الدرجة بمعنى منزلة العبد عند خالقه فيقول على لسان الصوفية : إن المتدين يفتتح بدرجة التقليد ، ثم يترقى رويدا رويدا إلى معلوة التحقيق(۱) ، ويقول واصفًا منزلة المتدين وموردًا لفظة درجة بمعنى المكان والمنزلة الرفيعة : وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمى ومتبوئ الدرجة العليا(۱) . ويذكر أبو حيان لفظة درجة في بعض نصوصه كمصطلح من مصطلحات علم الفلك أي بمعنى جزء من أجزاء بروج السماء وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : علمك تقول : مواضع الكواكب ، ودرجة الطالع ، وشكل الفلك اقتضت له علمك تقول ، وقصرته على هذه الأمور(٥) وبهذا المعنى الخاص بالبروج يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة درجة : والثالث إذا كانت في أعلى درجة من الجوزاء أوجها ، هذه الأول القوس آخر الحطاطها في ثماني عشرة درجة منه ألا.

ولفظة الجمع درجات ترد فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان بمعنى المنازل والطبقات التى يرتقى بها المتدين فى عبادته وبهذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة درجات : ومن فتح الله نصر عقله ولحظ هذه الحقائق ، ترقى فى درجات المعارف وسلاليم الفضائل() ويقول أبو حيان فى ابتهالاته موردًا لفظة

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١١ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج٣ ص٤٤٧ .

<sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٤٥ .

 <sup>(</sup>٥) الهوامل والشوامل ص٢٢٦ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٩٤ .

درجات بمعنى الطبقات والمنازل الرفيعة : ومحوت بكرمك صحائف ذنوبنا ، وبدلت سيئاتنا حسنات ورفعتنا إليك درجات بعد درجات (۱) ويقول أيضا في ابتهالاته : أيها الصاحب ، الحافظ لأعيان الغيب ، الظاهر من أدران الريب ، الشاكر على اليسير من النعمة ، الراعى للقليل من الحرمة ، المتمكن في درجات المعارف ، المنجو من سكرات المتالف (۱) ويقول أيضًا ذاكرًا لفظة درجات بمعنى المنازل العليا : أو ليت من حطني عن درجات المخدومين ، رقاني إلى مقامات الحدم (۱) ، ويقصد أبو حيان في نصه درجات الديانة والعبادة التي توصل إلى الجنة .

ويذكر أبو حيان درجات الجنة فيقول واصفا درجات الديانة لا فى درجات الديانة يرتقون إلى الجنة ، ولا بنصائح الحكم ينتقون من أوساخ الشبهة والظنة (٤) وترد لفظة درجات فى حديث لأبى حيان يتحدث فيه عن النفس والفلسفة فيقول فى مقابساته ذاكرًا لفظة درجات الطبقات ومراتبها : إن الإنسان فى معارفه التى يترقى فى درجاتها يجد لنفسه قنية ليست كسائر القنيات (٥) ويقول أيضا ذاكرًا لفظة درجات بمعنى المنازل والمراتب فيقول : فإن درجات الحكمة مختلفة ، ولكل كلمة قائل ، ولكل قول داع (١) .

وترد من المادة (درج) اشتقاقات متنوعة مثل مدارج ، ومدرج ، واستدراج والفعل يستدرج وأدرج وهذه الكلمات تدخل فى مجال الحديث عن مصطلحات الصوفية هذا وقد ذكر أبو حيان فى ابتهالاته ومناجاته ودعواته المبثوثة فى كتابه الإشارات الإلهية فيقول موردًا لفظة مَدارج بمعنى المواضع والمسالك والمذاهب:

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٢٦٧ . (٢) الإشارات الإلهية ص٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٢١٤ . (٤) رُسالة الحياة ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص١١٧٠ . (٦) المقابسات ص٤٣٠٠ .

إذا عكسك حاضر الأمانى فى مدارج التوانى ، فاطرد أنت بثابت المعانى (۱) ، ويقول أيضا فى نص آخر من إشار اته ذاكرًا لفظة مدارج بمعنى مذاهب: أما تستبين الفرق بين مدارج الإعلان ومناهج الأسرار (۲) ؟ .

ولفظة استدراج ترد عند أبى حيان من المادة (درج): واستدراج الله لعبده بمعنى أن يوليه من النعم أو يملى له فى المؤاخذة فتلهيه النعمة أو يتادى فى غيه ويأخذه الله بالهلاك وهو فى غفلة (٣) وبهذا المعنى ذكر أبو حيان لفظة استدراج فقال: ومن لزم حدود العبيد فى صبره وشكره، فقد أمن من استدراجه ومكره (١) هذه اللفظة لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة درج.

ولفظة مُلْورِج ترد عند أبى حيان فى دعائه: يا مصرف الأسرار فى الإعلان ويا مدرج الأوان فى الأوان ، ويا مبرز الألوان فى الألوان ، ويا من هو كل يوم هو فى شأن . إلهنا! (°) ، والفعل يستدرج يرد فى قول أبى حيان وهو يخاطب الغيب والغائب – إذ إن معظم نصوصه فى كتاب الإشارات الإلهية تبدأ «بياهذا » – فيقول أبو حيان موردًا الفعل «يستدرج » . يا هذا إن قبلك فلفضله عليك ، وإن ردك فلنقصك الذى لا يخفى عليك ، وإن عاتبك فلأنه يستصلحك وإن أعرض عنك فلأنه يستدرجك(۱) والفعل أدرج بمعنى طواه وجعله فى ثنيه يرد فى كتابات أبى حيان بهذا المعنى فى نص يقول فيه أبو حيان فى مناجاته : وزينوا ما بدا منى بما بدا منكم ، وما خفى عنى بما خفى عنكم . وفى الجملة أدرجوا كلى فى كلكم ، حتى تكونونى وأكونكم ، أعنى بالنصافى بالمودة(۲) ويذكر أبو حيان الفعل يتدرج فيقول فى حديثه عن أصناف الحياة :

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص١٧٦ . (٢) الإشارات الإلهية ص٢٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) أساس البلاغة ج ١ ص ٢٦٧ وانظر معجم ألفاظ القرآن ج ١ ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ٣٢٥ . (٥) الإشارات الإلهية ص ٣١ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص٢٢٦ . (٧) الإشارات الإلهية ص٣٠٠ .

فهذه ثمانية أصناف ، ويتدرج فيها الواحد بعد الواحد من البشر بحسب السهام العلوية والمكاسب السفلية (١) والفعل يتدرج مع الفعل تتدرج يذكرهما أبو حيان في نص له من كتاب الإمتاع فيقول: الطبيعة تَتَدَرَّج في فعلها من الكليان البسيطة ، إلى الجزئيات المركبة إلى البسائط الكلية (٢).

وهناك اشتقاقات أخرى من المادة «درج» ترد في كتابات أبي حيان ، ففي نصوص كتاب المقابسات يذكر أبو حيان لفظة «تلاريج» قائلا : وما هو إلا أن تصمد نحو السعادة بتطهير الأخلاق ، وتدريج العادة ، وإصلاح السيرة (٢) ويقول أبو حيان أيضا : فمن استجاب للعقل كف عرام طبيعته ، وأمات هائج شهوته بالتدريج والترتيب ، ليكون إصغاؤه إلى نصح العقل وهدايته أتم (٤) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التدريج : إن الشيء متى كان مفرطًا في الحسن فإنه يبهر العقل الجزئي ، فيحتاج فيه إلى التدريج إليه والتمرين عليه (٥) ولفظة تدرج ترد عند أبي حيان في نص يقول فيه : وقفت هذه الصناعة هذا الموقف ، وتدرجت هذا التدرج لأن الله تقدس كما أراد بالعافية والبرء والسلامة والنجاة (١) ويقول أبو حيان أيضًا موردًا لفظة التدرج في قوله : وشقًا للجيب على هذه النعمة ، تدرجا إلى هذه العاقبة (٧) ويذكر أبو حيان في نصوصه لفظة درج فيقول : والعرب تقول : ما أنا إلا درج يدك : أي في طاعتك (٨) ثم لفظة اللدرج ترد في نص لأبي حيان ورد على لسان أبي العيناء فقال : ما رأيت مثل الأصمعي أنشد بيتا من الشعر فاختلس على لسان أبي العيناء فقال : ما رأيت مثل الأصمعي أنشد بيتا من الشعر فاختلس الأعراب . وقال : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : كلام العرب الدرج (١) .

<sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص٥٥ .

 <sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص٥٥ .
 (٢) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٨٤ .
 (٣) المقابسات ص٩٧٩ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣٥٢ . (٦) المقابسات ص ١٧٧٠ .

<sup>(</sup>٧) رسالة الحياة ص ٦٢ . (٨) البصائر والذخائر جـ١ ص٥٥ .

<sup>(</sup>٩) البصائر والذخائر ج٣ ص٢١٣ .

ጓለ ٤

وهناك ألفاظ صوفية أخرى وردت في نصوص أبي حيان مثل مَرْتَبة ومَراتِب ورُتبة ورُتب وسلالم وسلالم ، وهذه جميعها تدخل في مجال حديثنا عن الألفاظ الصوفية وطريقة استخدامها اللغوى عند هذه الطائفة الدينية ، جاء في اللسان : الرُّ ثُبَة و المَوْ تَبة : المنزلة عند الملوك ونحوها . والمرتبة مفعلة من رَبَّ إذا انتصب قائمًا . وهي المنزلة الرفيعة وأراد بها الغزو والحج ونحوها من العبادات الشاقة ، وكل مقام شديد مَرتَبة ، والمَراتِب جمعها وهي أعالي الجبل(١) وترد لفظة الرُّتبة عند أبي حيان مرادفة للفظة الدرجة في نصوص كثيرة من كتاباته فيقول: أيها المبتدع بالقدرة الإلهية ، والإنسان المحفوف بالنعمة الملكية تأمل مواقع آياته فيك ، وانظر بأي فضل خصك ، ومن أي حال خلصك ، وإلى أي درجة رماك ، وبأي رُتبة حلَّاك (٢) وفي نص آخر من إشاراته يذكر أبو حيان لفظة الرُّثبَّة بمعنى المنزلة الرفيعة فيقول: ورماك إلى درجة ما خطرت قط ببالك وحلاك برتبة ما حلمت بها نفسك (٣) وفي مقابساته يقول أبو حيان موردًا لفظة رُثبة بمعنى المنزلة والطبقة . كما أن المتدين يفتتح بدرجة التقليد ، ثم يترقى رويدا رويدا إلى معلوة التحقيق ، ومهما اقتصر في تدينه على الرتبة كان مذموما ، وإن لم يجد منه في البداءة محيصا(ئ) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة رُثَّبَة بمعنى المنزلة الرفيعة : إن هذه رتبة إلاهية ، وهي الفاصلة الكبرى<sup>(٥)</sup> ، ويقول أبو حيان في الإمتاع موردًا لفظة «الرتبة» بمعنى الطبقة والمنزلة العالية : أما الصورة الإلهية وهي أعلاها في الرتبة والحقيقة ، وهي أبعد منا في التحصيل إلَّا بمعونة الله تعالى(١) . ويذكر أبو حيان لفظة الرتبة بمعنى المنزلة الرفيعة العالية في نص من كتاب الإمتاع يصف فيه أستاذه على بن عيسي فيقول: وأما على بن عيسي فعالى الرتبة في النحو واللغة والكلام(٧).

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ٣ ص١٣٧ .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ١١١٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٣٦ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص٦٩٠

<sup>(</sup>٧) الإمتاع ج ١ ص ١٣٣ .

ولفظة رُتب جمع رُثْبَة يقول أبو حيان في مثالبه موردًا هذه اللفظة بمعنى المنازل الرفيعة : والوشاة تدب ، والزمان يعمل عمله ، فلما مضى سائسها تفارقا الفرحة ، وتنازعا الرتب ، فكان ما كان(١) ولفظة الرتب ليست دائما ترد بمعنى المنازل الرفيعة المستوى إذ نجد في بعض نصوص التوحيدي لفظة رتب ترد في مستوى متدنى و هابط و ذلك في مثل قول أبي حيان عن أحدهم: إنه عندى لفي أقبح صور الذنوب ، وأعلى رُتب العيوب(٢) .

والفعل رُتُّ يرد في كتابات أبي حيان في نص يقول فيه : هكذا رتبك الملك وبهذا أرادك الميد (٢) وفي نص آخر يقول أبو حيان ذاكرًا الفعل رتب: قد رتب لبريده أصلح الأولياء له<sup>(١)</sup>.

ولفظة المَرْتَبة ترد عند أبي حيان في أماكن كثيرة وبمعانٍ عديدة فيقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المرتبة بمعنى المنزلة والطبقة: أين أنت من مرتبتك في همتك (٥٠).

ويقول أيضا في إشاراته : وإن كنت مهجورًا فاعترف فإنك تنازل المرتبة العليا(١) ، وفي نص لأبي حيان من كتابه المقابسات يذكر لفظة مَرْتَبة والجمع مَرَ إتب بمعنى المنازل والطبقات فيقول: مراتب العبودية بحسب القوة العملية أربع : أولها مرتبة المتيقن ، وهي من علائق الرجاء ، والثانية مرتبة الأبرار ، وهي . من علائق الحبة والرابعة مرتبة الصالحين وهي من علائق الاتحاد والاستقامة صورة لكل واحد(٧) . في نص أبي حيان هذا جاءت لفظة المرتبة لتبين المعنى الصوفي ومراتب الصوفية عند الله تعالى وكيف يتدرج في المراتب من يسلك طريق التصوف .

<sup>(</sup>٢) الصداقة والصديق ص ٤٤٩ . (١) مثالب الوزيرين ص٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٢٠٦. (٤) المقابسات ص٨٢.

 <sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص١١٨.

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص٣٣٣.

وترد لفظة مرتبة بمعنى الطبقة والمكانة في نص لأبي حيان يتحدث فيه عن الموجود ويتطرق أبو حيان في حديثه هذا إلى مجال التفلسف الصوفي فيقول: لو كان له واحد لكانت مرتبة الواحد فوق مرتبة الموجود (١) ويذكر أبو حيان لفظة مرتبة بمعنى المنزلة في حديثه عن النثر والنظم فيقول : والنثر إلى الوحدة أقرب ، فمرتبة النظم دون مرتبة النثر(٢) ويذكر المرتبة بمعنى المنصب والمركز المرموق فيقول في رسالته في علم الكتابة ، واصفًا أحدهم : نحوا هذا عن مرتبة الديوان فإنه عليل الخط<sup>(٣)</sup> وترد لفظة مرتبة في كتابات أبي حيان بالمعنى المادى الدال على الأثاث والفرش فيقول ذاكرًا لفظة المَرْتْبة بهذا المعنى : ولا يهولك هذا الحشم والخدم وهذه الغاشية والحاشية ، وهذه المرتبة والمسطبة وهذا الطاق والرواق(١) أما لفظة الجمع مراتب فترد عند أبي حيان بمعنى المراكز والمناصب العالية وذلك في نص لأبي حيان يقول فيه: أما أصحاب الدنيا وأرباب المَراتِب، فيجب أن يدعو الهوينا جانبا(°) وبمعنى المنازل العزيزة المقربة للنفس يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مراتب مخاطبًا صديقًا له: وحللت أعلى المراتب من قلبي ، وحزت أجزل الحظوظ من ودي<sup>(١)</sup> وفي مجال الفلسفة يذكر أبو حيان لفظة مراتب بمعنى المنازل والدرجات فيقول : ومراتب أبناء الطبيعة مختلفة اختلافًا لا نهاية له(٧) ويقول أيضًا : فإنك تجد المواد التي من شأنها أن تنفعل على مراتب الانفعال ، وتجد الصورة التي من شأنها أن تفعل على مراتب الفعل(^) وفي ختام الحديث عن المراتب نذكر نصا لأبي حيان يذكر فيه لفظة المراتب بالمعنى الديني المستخدم بكثرة عند الصوفية ، والدال على منازلهم الرفيعة عند الله تعالى ، ومواضعهم

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) مثالب الوزيرين ص٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الصداقة والصديق ص١٧٨ .

<sup>(</sup>٨) المقابسات ص٤١٧ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص١٤٨.

<sup>(</sup>٣) رسالة في علم الكتابة ص٤١ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جما ص٤٦ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص٣٨٨ .

المقربة من خالقهم وفي هذا المعنى للفظة الجمع مراتب يقول أبو حيان في إشاراته مخاطبًا كعادته ذلك المجهول: إنك بصفاقة وجهك وبذاءة لسانك، وقبحك في سخف عبادتك، تدعى منازل الصادقين، وتبحث عن ضمائر النبيين، وتُهَجِّن مراتب المختصين، وتعترض على أفعال رب العالمين (١).

مُما تقدم يتضح لنا أن لفظة مرتبة جاءت في نضوص أبي حيان بمعانِ متعددة ، منها المعنى اللغوي الدال على الطبقة والدرجة التي يرتقي عليها ، والمعنى المادي الدال على الفرش والأثاث ، وهذا قليل الورود عند أبى حيان ، ومنها المعنى ِ المجازي الدال على المنزلة الرفيعة والمنصب العالى وهنا نجد ظاهرة تعدد المعني لهذه اللفظة وهذا الاستخدام للفظة المرتبة كثير في كتابات أبي حيان في مجال الألفاظ الخاصة بالتصوف ، واستعمل أبو حيان لفظة المرتبة والجمع مراتب كمصطلح من المصطلحات الخاصة بالصوفية . ومن الملاحظ أن لفظة المرتبة وردت عند أبي حيان بنفس المعاني التي جاءت في اللسان وكذلك لفظة الجمع مراتب ، وأيضا لفظة الرتبة ، أما لفظة الرتب فلم ترد في اللسان فهي صيغة جديدة أوردها أبو حيان في كتاباته . ومع المراتب والدرجات التي تستخدم في مجال الارتقاء أو الصعود إلى المنازل العالية نذكر لفظة السلالم جمع سلم ولفظة سلالم أيضا جمعا لسلم وقد وردت هاتان اللفظتان كمصطلحين يكثر استخدامهما في مجال الألفاظ الصوفية ، ولفظة السلاليم كما جاء في اللسان جمعًا لسلم التي يرتقي عليها والسُّلُّم: الدرجة والمِرقاة . والسُّلم : السبب إلى الشيء ، وسمى السُّلُّم سُلمًا لأنه يُسْلِمُك إلى حيث تريد(٢) وترد لفظة سلالم في نص لأبي حيان يقول فيه: وهذه المعارف بهذه النعوت هي سلالم قلوب العارفين في الترقي إلى ساحة الربوبية<sup>(٣)</sup> ، ويقول أبو حيان موردًا لفظة سلالم مرادفة للفظة درجات : ومن فتح الله بصر عقله ولحظ

(٢) اللسان ج ٢ ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص١٠٤.

هذه الحقائق ترقى فى درجات المعارف وسلاليم الفضائل (١) ، ويتساءل أبو حياء فيقول ذاكرًا لفظة سلاليم بمعنى درجات : ترتقى بها أتظن ، الرقى فى سلاليم المعرفة ، والتناهى فى غايات التوحيد هين سهل ؟ (٢) ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة سلاليم بالمعنى المادى : وانتسب إلى الأقوى دون الأضعف وهو كالطرق المذللة ، والسلاليم الموصلة (٣) ومع السلاليم يذكر أبو حيان لفظة السلالم جمعا لسلم وبهذا المعنى الخاص بالارتقاء إلى المنازل العالية يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة السلالم : وأن ترقى فى سلالم المعرفة بحقائق الحال على تبين المكاشفة وغلبات المشاهدة (قلم السلام هذه لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة (سلم) فهى صيغة جديدة استخدمها أبو حيان فى كتاباته جمعا لسلم .

يتبين لنا مما تقدم من نصوص أبى حيان أن الألفاظ الخاصة بمقامات الصوفية هي مَقام ، ومُقام ، ومَقامة ، ومَقامات . وقد جاءت لفظة مقام من قام يقوم بعان متعددة عند أبى حيان . وأن الألفاظ الخاصة بدرجات الصوفية هي : درجة ودرجات ، ومدارج ، واستدراج ، ومُدْرج ، وتدرج ، وتدريج ، ودرجات ، ومدارج ، واستدراج ، ومُدْرج ، وتدريج ، ودُرْج ، ودَرج وكذلك الأفعال أدرج يتدرج ، استدرج وهذه المجموعة من الألفاظ والأفعال التي أوردها أبو حيان من المادة (درج) أغفل اللسان ذكر بعض منها عند تناوله لمادتها ، ومن الاشتقاقات التي ذكرها أبو حيان لفظة استدراج على وزن استفعال من استدرج يستدرج ولفظة تَدَرُّج مصدر من أدرج ولفظة مُدْرج اسم فاعل الإدراج . وهذه الألفاظ التي ذكرها أبو حيان ولم ترد في اللسان ، تعتبر اشتقاقات جديدة في مبناها ومعناها عند أبي حيان . وذكر أبو حيان الألفاظ المثقاقات جديدة في مبناها ومعناها عند أبي حيان . وذكر أبو حيان الألفاظ الخاصة بمراتب ، رتبة ، رتب ، وجاءت لفظة مرتبة

<sup>(</sup>١) المقابسات ص٩٤ . (٢) المقابسات ص١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ٢ ص ١٩٤ . (٤) المقابسات ص ٢٠٠٠ .

على وزن مَفْعَلة من رتب بمعان عديدة عند أبي حيان وقد أظهرت نصوص أبى حيان المتضمنة للفظة المرتبة ظاهرة تعدد المعنى لهذه اللفظة ، وجاءت صيغة الجمع رتب في كتابات أبي حيان ولم ترد في اللسان عند تناوله للمادة (رتب) فهي إذن صيغة جديدة في استخدامها عند أبي حيان . وفي هذا المجال الصوفي الخاص بمراتب ومقامات الصوفية جاءت اللفظتان سلاليم ، وسلالم عند أبي حيان ولم ترد اللفظة سلالم في اللسان عند تناوله للمادة (س ل م) .

وثما تقدم يتبين لنا أن ظاهرة الترادف واضحة بين الكلمات مقام و درجة ، ومرتبة ، وكذلك الترادف واضح بين صيغ الجمع مقامات و درجات ، ومراتب ، ورتب ، وسلالم وسلاليم .

وفى مجال التغير الدلالى يتضع من نصوص أبى حيان أن هذه المجموعة من الألفاظ التى مر ذكرها ، قد مرت بأطوار فى مسيرتها اللغوية . فقد كانت هذه الألفاظ فى بدء استخدامها ذات دلالة مادية ، ولكنها عند استخدامها فى المجال الصوفى أصبحت لها دلالة معنوية ، وقد أشارت نصوص أبى حيان إلى الانتقال فى مجال الدلالة لهذه الألفاظ من المجال المادى إلى المجال المعنوى .

## رابعا : أهل الاختصاص ، الخصوص ، العموم :

الخصوص والعموم من الألفاظ الشائعة في كلام الصوفية ويؤكد لنا أبو حيان شيوع هذه الألفاظ فيما ذكره من اشتقاقات عديدة للمادتين خصص وعمم وهذا يرجع لاتساع استخدام هذه الألفاظ في المجال الصوفي .

فأهل الخصوص كما عرفهم الطوسي في كتابه اللمع هم الذين خصهم الله تعالى من عامة المؤمنين بالحقائق والأحوال والمقامات (١١) .

<sup>(</sup>١) اللمع للطوسي ص ٤١٤ .

وجاء فى اللسان : خصّه بالشيء يخصّه خصّا وخصوصا وخصوصية وخصُوصية وخصُوصية وخصّصه والحتص فلان بالأمر وخصُوصية وخصّص له إذا انفرد . والاسم الحَصُوصية والخُصُوصية (والفتح افصح) والمخصّص له إذا انفرد . والاسم الحَصُوصية والخُصُوصية والخاصة من تخصّه والخِصّية والخاصة والحِصّمي ، والخاصة : خلاف العامة ، والخاصة من تخصّه لنفسك (۱) .

يحدثنا الشرقاوى فى كتابه الخاص بمعانى الألفاظ الصوفية فيشرح معنى أهل الخصوص وحديثه عنهم مستفيض فيقول: يهتم أئمة الصوفية بالتميز بين أهل العموم ، وأهل الخصوص ، وأهل العموم يقصد بهم عامة الناس ، لاشتراكهم فى كثير من الأخلاق والعادات والسلوك وهم الذين يهتمون بالدنيا ويتعلقون بها وهم محجوبون عن الحقائق والأسرار . أما أهل الخصوص فهم أصحاب علوم الحقائق والمسترسلين مع الله ، فيختصهم من دون عباده بفتوحات وعطايا ومنن ولكل منهم أحوال ومقامات ويقال لذلك إنهم أصحاب التلوين ، أى ينقلون من حال الى حال ، ومن مقام إلى مقام ، وأهل الخصوص يمتازون بالانفراد عن العامة ، فمنهم طبقة تختلف عن الناس من جهة الفكر والمنطق والنظر للأشياء والأمور فهم يعتمدون على النظر والحس والعقل ، فى الحكم على الأمور وليس معنى ذلك أنهم يعتمدون على النظر والحس والعقلة والكسبية ، إلا أنهم يؤكدون أنه يجب الرجوع على حكم العقل كميزان للشريعة ، فيما يتعلق بالكشف والفتح والعلم الوهبى فإذا حالفت حقيقة شريعة فهى باطلة ولا يعمل بالحقيقة إلا إذا وافقت للشريعة نهى باطلة ولا يعمل بالحقيقة إلا إذا وافقت للشريعة نهى باطلة ولا يعمل بالحقيقة إلا إذا وافقت للشريعة نفي الطفت حقيقة شريعة فهى باطلة ولا يعمل بالحقيقة إلا إذا وافقت للشريعة نفيه باطلة ولا يعمل بالحقيقة إلا إذا وافقت للشريعة (٢) .

وأهل الخصوص يذكرهم أبو حيان بأسماء مختلفة في كتاباته فمرة يسميهم أهل الاختصاص ومرة يدعوهم بالمخصوصين ومرة يصفهم بأصحاب الخصوصية ، وهذه كلها ألقاب للصوفية أو بالأحرى أهل الخصوص كما يسميهم الباحثون المختصون بأمور التصوف.

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٨٤١ . (٢) الألفاظ الصوفية د. الشرقاوي ص٢٣٧ .

يصف أبو حيان أهل الاختصاص فيقول: فإن منحقق الإخلاص صار من أهل الاختصاص ومن صار من أهل الاختصاص غار الحق عليه من العام والخاص(١) ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الاختصاص : وصرت من الذين أنعم الله عليهم على طريق الإخلاص من ناحية الاختصاص (٢) وأهل الاختصاص الذين هم الصوفية يدعوهم أبو حيان في كتاباته بالخصوصين والمفرد مخصوص فيقول مناجيًا في إشاراته : يا هذا ! إنك لمراد بأمر عظيم ، ومرشح لسر مكتوم ، فالجد الجد ، فكأنك وقد بلغت الحد إنما هي حياة ذات أنفاس ، فإن أغضيت عنها آنفًا منها ، ولم تحلم بها عائفًا لها ، رفعوك إلى حضيرة القدس ، وردوك رداء المخصوصين وأنسوك جميع ما قاسيته بين العالمين (٢) ويقول أيضا في إشاراته ذاكرًا المخصوصين : يا هذا إحص أركان نعمتك عندك ، وأصناف أياديه قبلك ، فإنك إن سهوت عن الإحساس بنعمته لم تصلح أن تكون في المخصوصين بخدمته(١) وعن المخصوصين أيضا يقول أبو حيان في إشاراته : إلهنا قدنا بزمام طاعتك إلى كريم حضرتك ، وامح أسماءنا من ديوان غيرك ، واكتبنا في المنيبين إليك ، والمخصوصين بالاطلاع على إسرارك إو إعلانك (°) أما لفظة المفرد مخصوص فسيرد ذكرها في مجال الحديث عن الاشتقاقات المتنوعة للمادة «خصص» ، والتي ورد ذكرها في كتابات أبي حيان . وهناك عدة كلمات جاءت من المادة ( خ ص ص ) وهي اختصاص ، مخصوص ، خصوصية ، تخصيص ، مخصوصة ، خصائص ، خاصة ، خواص وغيرها من الاشتقاقات التي سيرد ذكرها عند مقارنتها مع الاشتقاقات المتنوعة للمادة (عمم) وأيضا التصاريف المختلفة للأفعال خصص وعمم . ومن هذه الاشتقاقات المتعددة للمادة ( خ ص ص ) ذكر أبو حيان لفظة **الاختصاص** 

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص٢٥٦ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٢١٦.

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص٩.

ومعنى الاختصاص فى اللغة هو امتياز بعض الجملة بحكم (١) أو هو انفراد بعض الأشياء بمعنى دون غيره (٢) وبهذا المعنى يقول أبو حيان موردًا لفظة الاختصاص فى نصوص كثيرة من إشاراته الإلهية: يا هذا! هذه نبرات قوم عن هواجس قد جادها الحق بصور الاختصاص فيقول: ويذكر أبو حيان لفظة الاختصاص فيقول: ونصير من حزبك بالاختصاص، فإنك رب الناس (٤)، ويقول أبو حيان فى ابتهالاته موردًا لفظة اختصاص. اللهم إنا لا ندعو بلسان الإخلاص من معدن الاختصاص، فنقول: إلهنا! (٥).

وترد لفظة الاختصاص عند أبي حيان في مجال الحديث عن النحو والاختصاص النحوى وذلك في نص له يقول فيه عن الصاحب وقوله ليس للأسماء علل: فلما خلوت بالزعفراني الشاعر قال لى: أخطأ الأسماء ضرب منها مبتدأ ، فالغرض فيه اختصاص العين به ، ليقع التمييز بينه وبين غيره ، وضرب آخر يؤخذ من أصل العقل ، وهو الذي يسمى مشتقا ليكون فيه دلالتان: دلالة كدلالة الأول في اختصاص العين ، ودلالة على النعت (1)

ولفظة خصوصية جاءت في أماكن متعددة من كتابات أبي حيان وكا عرفتها المعاجم الخصوصية بالفتح أفصح ، وحينئذ تكون صفة ، وإلحاق الياء المصدرية يكون المعنى على المصدرية والتاء للمبالغة ، وإذا ضُمّ يحتاج إلى أن يجعل المصدر بمعنى الصفة ، أو الياء للنسبة والتاء للمبالغة كذا جاءت في كليات أبي البقاء (٢) ولفظة الخصوصية (بالضم) كما ترد في نصوص أبي حيان في قوله ، ومراد بالخصوصية التي هي غاية آمال الخلق (م) وتردلفظة الخصوصية في نصوص من كتابات

<sup>(</sup>۱) كشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٢) الفروق في اللغة أبو هلال العسكري ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٥٥ . (٤) الإشارات الإلهية ص١١٦ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٣٢٠. (٦) مثالب الوزيرين ص ١٤٦٠.

 <sup>(</sup>٧) الكليات لأبي البقاء ج ٢ ص ٢٩٢ . (٨) الإشارات الإلهية ص ٧١ .

أبي حيان لقبا للصوفية أو ما يسميهم أبو حيان بأهل الخصوص فيقول: هو نمط قد خص الله به أعيان عباده ، وأعلام خلقه في بلاده ، فلهم بهذه الخصوصية منازل الملائكة وكرامة أولى العزم من الرسل<sup>(۱)</sup> ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الخصوصية بعناها الصوفي : فلعلك مستدرج من حيث لا تعلم ، ولعلك مراد بالخصوصية وأنت مستكتم (۱) ، ويذكر أبو حيان لفظة الخصوصية في المجال الصوفي فيقول : وأنوار الصورة الإلهية بروق تمر ، وأنوار الصورة العقلية شموس تستنير ، وتلك إذا حصلت لك بالخصوصية لا نصيب لأحد منها ، وهذه إذا حصلت لك فأنت وغيرك شرع فيها(۱) وترد لفظة خصوصية في بعض نصوص أبي حيان بمعنى المزية والصفة وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ، في حديثه عن الفلك وعلم النجوم : إن البرد واليبس من آثار زحل يوحيان عوارض السوداء ، وكذلك حال عطارد في خصوصيته باليبس<sup>(1)</sup> ويذكر أبو حيان لفظة الخصوصية في حديثه عن العلم والمال فيقول : والعلم نفسيّ ، والمال جسديّ ، والعلم أكثر خصوصية بالإنسان من المال<sup>(0)</sup> ومما تقدم من نصوص أبي حيان يتضح أن لفظة خصوصية جاءت في هذه النصوص بمعنى اسم من أسماء الصوفية وبمعنى المزية والخاصية .

ولفظة خِصيّص ترد في نص لأبي حيان بمعنى من اختص بأمر شخص من الأشخاص وفي نصه يتحدث عن ابن العميد فيقول: والقاضى ابن عبد الرحيم، كان خصيصًا به وقهر مان داره ، ومشرفا على غوامض أمره (١) .

ولفظة مَحْصوصة من اشتقاقات المادة (خ ص ص) وقد وردت هذه اللفظة عند أبى حيان في نص له يقول فيه: وما أرى لمصنّف من الموحدين متصرفا في هذا

<sup>(</sup>١) الإشاراء إلهية ص٩٩ . (٢) الإشارات الإلهية ص٧٦١ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص١٣٧ . (٤) مثالب الوزيرين ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥) الإم اع والمؤانسة ج٢ ص٤٩ . (٦) مثالب الوزيرين ص٢١٩ .

النوع إلا لهذه العصابة الكريمة المخصوصة باليقظة(١) .

ويفسر التهانوى لفظة المخصوصة بأنها عند المنطقيين تسمى الشخصية (٢) ولفظة مخصوصة يذكرها أبو حيان في نصوص من كتاباته بالمعنى اللغوى فيقول : الإنسان هو الشيء المنظوم بتدبير الطبيعة للمادة المخصوصة بالصور البشرية (٢) ويقول في هذا المعنى أيضا : إن العنبر إنما هو طُلَّ يقع على سطح ماء البحر ثم ينعقد في مواضع مخصوصة في زمان مقدر (٤).

وقبل أن أختتم الحديث عن اشتقاقات المادة «خصص» أذكر لفظة «خصائص» ، وقد وردت هذا اللفظة بالمعنى الصوفى فى نص لأبى حيان يقول فيه : تبحث عن أسرار الغيب من حافات الألوهية من تضاعيف النبوة لخصائص الولاية على أحكام الهداية () ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة خصائص بمعنى المزايا : ومحقق الحقائق ومسهل الطرائق شاهد على صادق دعواى فيك كما هو شاهد لك فى خصائص ما وهب لك () ، ويقول أبو حيان موردًا لفظة خصائص شاهد لك فى خصائص ما وهب لك () ، ويقول أبو حيان موردًا لفظة خصائص فى حديثه عن أحد شيوخ الصوفية : أطال الله أيها الشيخ بقاءك ولا غبطة فى البقاء ، وأدام صفاءك وكل العيش فى الصفا ، وحرس خصائص مواهبه عندك ولطائف منائحه قبلك وفكك من قيد نفسك وسلبك مدانس بنى جنسك () .

يرد الفعل (حَصَّص) في كتابات أبي حيان في أماكن كثيرة وخاصة ما جاء في كتاب الإشارات الإلهية ففي نصّ من هذا الكتاب يقول أبو حيان : فانظر : هل لك منا محيص إذا أردناك بما لا يوافقك ، وهي لك منا مانع إذا خصصناك بحلية الربوبية ؟(٨).

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون ج ٢ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جمّا ص١٠٨ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص١٦٠ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص١٨٦ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٩١.

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ٣ ص١١٢ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص٣٦٨ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص١٩٨٠.

ويقول أبو حيان فى نص آخر موردا الفعل خصص : إلهنا ! ألا ألحقتنا بعصابة الأتقياء عندك ، وخصصتنا بعد هذا وهذا بما لانحسن أن نتمناه ، ولا نجسر على أن نتخطاه (١) ويقول أيضا : وخصصتنا بالدعاء إليك والإجابة لك قولا وفعلا (٢) .

ويرد الفعل «خصّ» مع الفعل خصص في نص لأبي حيان يقول فيه: وخصني بالخيبة التي نالت مني ، فخصصته بالغيبة التي أحرقته ، والبادى أظلم (٣) ويرد الفعل «اخصص» في ابتهالات أبي حيان التي كثر ورودها في كتاب الإشارات الإلهية ففي نص له من هذا الكتاب يقول أبو حيان : أهلنا لمؤانستك ، اخصصنا بمخالطتك في يقول أبو حيان موردا الفعل اخصص في قوله : اللهم اجعل قولنا موصولا بالعمل ، وعملنا محققا للأمل ، وكثف علينا سترك ، واخصصنا بما هو أليق بك (اختص» يذكره أبو حيان في دعائه فيقول : اللهم إلى كتبت هذه الكلمات إلى أشخاص أنشأتهم بين عبادك واختصصتهم بلطائف هدايتك (١).

هناك عدة كلمات ذكرها أبو حيان في كتاباته من المادة (خصص) ومن المادة (عمم) وترد هذه الكلمات في مجموعتين متلازمتين مثل المعموم والمخصوص والعموم والحصوص، والتعميم، والتخصيص ثم العام والحاص، والعامي والحاصي، والعامة والحاصة والحواص. وهذه الاشتقاقات المتعددة ترد عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الصوفي وهو الأكثر ورودًا، وبالمعنى اللغوى العام وهو الأقل ورودًا في كتابات أبي حيان. ونبدأ باللفظتين معموم ومخصوص وهاتان اللفظتان لم أجدهما في اللسان عند تناوله لمادتيهما، ولم أجد لهما أي شرح في المعاجم الأخرى فهما اشتقاقان جديدان عند أبي حيان. يقول أبو حيان ذاكرًا

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص١٠٣ . (٢) الإشارات الإلهية ص٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص٥٩ . (٤) الإشارات الإلهية ص٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص٣٦١ . (٦) الإشارات الإلهية ص٣١ .

المعموم والمخصوص في المجال الصوفيّ : فإن كنت تجد ، فأنت والله المخصوص بالمنحة الكبرى ، والمعموم بالنعمة العظمى<sup>(۱)</sup> ويقول أبو حيان أيضا في إشاراته ذاكرًا المعموم والمخصوص : وعاد خفى الغيب يخطب ناصع التسليم ، وجلى الشاهد يشكل في حشو المكتوم ، ويشير إلى الفصل الواقع بين المخصوص والمعموم<sup>(۱)</sup> ويذكر أبو حيان لفظة المخصوص وصفا لمن اصطفاه الله من عباده فيقول : ياولى الخير وقبيحه ، وواهب المأمول ومنيحه ، صل على صفيك المخصوص بفضلك ، والمبعوث إلى خلقك<sup>(۱)</sup> .

واللفظتان عموم وخصوص ، ومعنى العموم هو صفة الاسم من حيث هو ملفوظ ومدلول لفظا<sup>(3)</sup> والخصوص يكون فيما يرادبه بعض ما ينطوى عليه لفظه بالوضع ، وقيل الخصوص ما يتناول بعض ما يتضمنه العموم أو جرى مجرى العموم من المعانى<sup>(6)</sup> ، ويقول أبو حيان فى تعريفه لهاتين اللفظتين : حَدّ العموم ، مساواة بعض ما تتناوله لبعض بغير مزية ، وأقله ما تناول شيئين فصاعدا ، وحَدّ الخصوص : ما تناول شيئا واحدًا<sup>(1)</sup> ، ويذكر أبو حيان اللفظتين خصوص وعموم فى تعليقه على من قال فى معنى قوله تعالى : ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء ﴾ وهو عموم فى باب الدعاء وخصوص فى باب الهداية ، وهل يصح هذا الإطلاق ، فإن العموم والخصوص معنيان يتبعان جوهر الكلام ، وعين يصح هذا الإطلاق ، فإن العموم والخصوص فى نص آخر لأبى حيان يقول فيه : الخطاب (۲) ، وترد لفظة العموم والخصوص فى نص آخر لأبى حيان يقول فيه :

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٣٠١ . (٢) الإشارات الإلهية ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٢٣٠ . (٤) الكليات لأبي البقاء ج ٣ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) الفرق في اللغة لأبي هلال العسكرى ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر جما ص٢٨٤ . (٧) البصائر والذخائر جما ص٥٤٥ .

الخصوص (۱) ، ويعرف الجرجاني معنى الخصوص والعموم في تعريفاته فيقول بإيجاز: الخصوص أحدية كل شيء عن كل شيء بتعينه فلكل شيء وحدة تخصه ، والعموم ما يقع من الاشتراك (۲) ، ويقول التهانوي معرفًا الخصوص والعموم في كشافه: الخصوص بالفتح والضم في اللغة الانفراد ويقابله العموم ، وعند الأصوليين كون اللفظ موضوعا بوضع واحد لواحد أو لكثير محصور وذلك اللفظ يسمى خاصا (۲) . ومن الملاحظ أن اللسان لم يذكر لفظة العموم عند تناوله للمادة (عمم) ، وذكر لفظة الخصوص ومر عليها مرورا سريعًا .

ولفظة أخرى من اشتقاقا المادة خصص هى لفظة «تخصيص» وترد فى نصوص عديدة عند أبى حيان ملازمة للفظة تعميم ففى نص للتوحيدى من الإشارات الإلهية ، يقول فيه : عم التلبيس ، فغمض الفرق بين التعميم والتخصيص (ئ) ، وفى نص آخر يقول أبو حيان موردًا لفظة التخصيص ومعها لفظة التعميم : وتارة أجرد لك اللفظ من عقال التعويص ، لترتقى من خصص التعميم إلى قلة التخصيص (°).

ويعرف أبو حيان معنى لفظة التخصيص فى بصائره فيقول : حَدّ التخصيص : بيان المراد باللفظ العام (٢) ومعنى التخصيص فى التعريفات هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به (٧) .

ويورد التهانوى فى كشافه عدة معاني للتخصيص ، ففى اللغة : هو تمييز بعض الجملة بحكم وفى عرف النحاة تقليل الاشتراك الحاصل فى النكرات ، وعند أهل المعانى هو القصر ، وعند الأصوليين يطلق على القصر العام ، وله معان عديدة عند

<sup>(</sup>١) المقابسات ص١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص١٩٦.

<sup>(</sup>٧) التعريفات للجرجاني ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ص٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص١٠٥.

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر ج١ ص٢٨٥ .

الأصوليين منها: قصر العام على بعض مسمياته وهذا مصطلح الشافعية والمالكية ، وقيل هو تعريف أن العموم للخصوص والمراد بالتخصيص هو الاصطلاحى وبالخصوص اللغوى كأنه قيل التخصيص تعريف أن المراد باللغة الموضوع لجميع الأفراد هو البعض منها والتخصيص كما يطلق على القول كذلك يطلق تجوزا على الفعل والنَّسْخ<sup>(۱)</sup> وهاتان اللفظتان لم تردا في اللسان عند تناوله لمادتيهما .

ومع الفعل خصص يرد الفعل عمم فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان ففى نص من الإشارات الإلهية يقول أبو حيان ذاكرًا هذين الفعلين: وعممتنا بالكرامات وخصصتنا بما لا نصل إليه بالصوم والصلاة والحج والغزاة (٢) ويقول أيضا فى نص آخر من كتاباته ذاكرًا الفعلين أخصص واعمم: ومهما أثبت فى أمرنا فاخصصنا بتأييدك وأعممنا بتسديدك (٣).

العام: هو كل ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. والخاص لغة : المنفرد وهو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. والخاصة ما يختص به الشيء ولا يوجد غيره كلًا أو بعضًا، والخواص اسم جمع الخاصة أو وخصان الناس أى خواص منهم. والخاصة خلاف العامة (٥).

اللفظتان عام وخاص ذكرهما أبو حيان في نصوص كثيرة من كتاباته ، ففي نص له من مقدمة كتابه الصداقة والصديق يقول فيه : سمع منى في وقت بمدينة السلام وكلام في الصداقة والعشرة والمؤاخاة وما يلحق بهما مما قد ارتفع رسمه بين الناس ، وعفى أثره عند العام والخاص (١) وفي حديث لأبي حيان يرويه على لسان

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ٢ ص٢٠٣ .

 <sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الكليات لأبي البقاء ج ٢ ص٥٥ ، ص ١٨٦ ، ج ٣ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج ١ ص ٨٤١ ، ج ٢ ص٨٨٩ .

<sup>(</sup>٦) الصداقة والصديق ص١ .

أستاذه أبى سليمان يقول فيه ذاكرًا الخاصى والعامى - نسبة إلى الخاص والعام - قال أبو سليمان: قد قلنا مرارا، إن الكلام الذى يراد به استصلاح العامة واستجماع الكافة ، لا بد من أن يكون مره مبسوطًا ومرة موجزًا، وعلى فنون كثيرة لا وجه لاستيفائها، إذا بان المراد في عرضها وأثنائها ، كان جميع ما يحويه الشرع من هذا الضرب ، ليجد الخاصى فيه إشارة تشفيه ، والعامى عبارة تكفيه (١).

واللفظتان عامة وخاصة يذكرهما أبو حيان متلازمتان في نصوص كثيرة من كتاباته ، فيقول في نص له من مقابساته ذاكرا هاتين اللفظتين : اعلم أن العامة وكثيرًا من الخاصة ، لا يعرفون العقل ، ولا يحقون حده ، ولا يذوقون حلاوته (٢) ويقول أيضا في نص آخر موردًا اللفظتين عامة وخاصة في قوله : قد ظنت العامة وكثير من أشباه الخاصة أن النفس هي الروح وأنه لا فرق بينهما إلا في اللفظ والتسمية (٣) وترد هاتان اللفظتان في نص لأبي حيان يبين فيه مفهوم العامة والخاصة من الناس نحو العلم والمال فيقول : اطلب في حياتك هذه العلم والمال تعظمك من الناس ، لأنك بين الخاصة والعامة ، فالخاصة تعظمك الفضلك ، والعامة تعظمك الخاصة فيقول ذاكرًا لفظة العامة في حديثه عن المستوى اللُّغوي والمعيشي لهذه الطبقة العريضة من المجتمع في عصره : قال بعض أصحابنا البغداديين : سمعت الطبقة العريضة من المجتمع في عصره : قال بعض أصحابنا البغداديين : سمعت شيخا من العامة يقول لآخر ; وَالَك نهر جرى فيه الماء لا بد أن يعود إليه . وقال الآخر : وَالَك حتى يعود إليه ماتت ضفادعه ، حكيت لفظهم فهو الطريف ، فلا تعجب للحرفية (٥) في نص أبي حيان هذا يتبين الاستخدام اللغوى للطبقة العامة في العصر العباسي وهم الذين يدعوهم أبو حيان بالحرفية .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص٢٦٦ .

 <sup>(</sup>٢) المقابسات ص٣٢٣ .
 (٤) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٤٩ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص٤٧ . (٤) الإ

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جءً ص٦٤ .

ولفظة الخاصة يذكرها أبو حيان في تعريفاته الفلسفية فيقول: يقال ما الخاصة ؟ الجواب: هي كالرسم ، إلّا أنها من صفة واحدة عرضية (۱) أما لفظة الخواص فقد جاءت في أماكن متعددة من كتابات أبي حيان ونذكرها هنا مع لفظة المفرد خاصة ، يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة خواص بالمعنى الفلسفى الطبيعى: وجه المباينة ظاهر بالشكل والتخطيط ، وانتصاب القامة ، وسائر الخواص الدالة على ذلك الحد الذي هو للجنس بالنظر المنطقى (۱) ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الحواص – ( وهذا المصطلح الصوفي كثر وروده عند أبي حيان ) – : قيل : ما الروح ؟ قال : قوة منبثة في الجسم ، بها قوامه في الحس والحركة والسكون والطمأنينة ، ومبدؤها من ائتلاف الاستقسات ، ومادتها من جميع مالاءمها وافقها من ضروب النبات وغير النبات ، وهي تابعة في الأصل لخواص وافقها من ضروب النبات وغير النبات ، وهي تابعة في الأصل لخواص المركبات (۱) جاءت الخواص في نص أبي حيان بمعني المزايا .

يتضح ثما تقدم من نصوص أبى حيان المتضمنة لألفاظ متنوعة جاءت من المادة ( خ ص ص ) ومن المادة ( ع م م ) وإن كانت الاشتقاقات التى ذكرها من المادة ( خ ص ص ) هى الأكثر ورودًا وتنوعًا . وإن معظم هذه الألفاظ لم يرد ذكرها في اللسان عند تناوله للمادتين ( خ ص ص ) و ( ع م م ) .

فمن الاشتقاقات التى ذكرها أبو حيان من المادة (خصص) ولم ترد فى اللسان الألفاظ التالية: اختصاص، ومخصوص، وخصيص، وتخصيص، ومخصوصة وصيغ الجمع مخصوصين وخصائص، وخاصى «نسبة إلى خاص». وذكر أبو حيان أيضا من المادة (عمم) اشتقاقات لم ترد فى اللسان مثل معموم، وتعميم وعموم، وعامى . وهذه الاشتقاقات التى جاءت فى كتابات أبى حيان نتيجة لكثرة استخدامها فى عصره هى جديدة فى مبناها ومعناها عند أبى حيان وقد غفل اللسان عن ذكرها .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المقابسات ص٣٧٠ . (٢) المقابسات ص٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٤٧ .

ويتضح أيضا من نصوص أبى حيان التى أوردت هذه المجموعة من الألفاظ أن ظاهرة التضاد بارزة بشكل واضح فى الألفاظ التالية: التعميم والتخصيص، والعموم والمخصوص، والعامم والخاص، والعامة والخاصة، والعاميّ والخاصيّ. هذا وقد جاءت هذه الألفاظ المتنوعة متلازمة ومنضادة فى كتابات أبى حيان.

وهناك عدد من التعبيرات السياقية أوردها أبو حيان فى كتاباته من المادة (خ ص ص) مثل أهل الاختصاص، وخاص الخاص وغيرها من التعبيرات الأخرى. أما فى مجال التغير الدلالى فنجد أن هذه الألفاظ قد أصبحت أكثر تخصصا عندما استخدمت كمصطلحات صوفية.

## خامسا : الألوهية ، الربوبية ، الروحانية ، العبودية :

وهذه مجموعة أخرى من الألفاظ الخاصة بالصوفية فالألوهية هي عند الصوفية اسم مرتبة جامعة لمراتب الأسماء والصفات كلها ، أو هيج اسم لجميع حقائق الوجود ، وحفظها في مراتبها . والمراد بحقائق الوجود أحكام المظاهر مع الظاهر منها أى الحق والحلق . فشمول المراتب الإلهية ، والكونية وإعطاء كل حقه من مرتبة الوجود هو معنى الألوهية . والله اسم لرب هذه المرتبة ، ولا يكون ذلك إلا لذات الواجب الوجود ، فأعلى مظاهر الذات الألوهية إذ له الحيطة على كل مظهر (۱) .

وجاء في اللسان : الإله : الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبودًا إله عند متخذه وأصله من أله يأله إذا تحيّر ، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير

<sup>(</sup>أ) كشاف اصطلاحات الفنون ج ١ ، ص ١٤٦ .

ذلك من صفات الربوبية . والله : أصله إلاه أدخلت الألف واللام تعريفًا فقيل الإلاه ، ثم حذفت العرب الهمزة استثقالًا لها ، فلما تركوا الهمزة حولوا كسرتها في اللام التي هي لام التعريف ، وذهبت الهمزة أصلا فقالوا أللاه ، فحركوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة ، ثم التقي لامان متحركان فأدغموا الأولى في الثانية فقالوا الله . وإلاه ، على فعال ، بمعنى مفعول ، لأنه مألوه أي معبود . وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة (١) .

و يحدثنا التهانوى فى كشافه عن اختلاف العلماء فى أصل لفظة ( الله ) التى جاءت منه الألوهية فيقول : اختلف العلماء فى أنه مشتق أم لا ؟

فالمحققون على أنه ليس بمشتق بل هو اسم مرتجل لأنه يوصف ولا يوصف به ، ولأنه لو كان وصفًا لم يكن قوله: لا إله إلا الله ، توحيدًا ، وقيل: إنه مشتق من أله ، إله ، وألوهة بمعنى عبد وأصله إله ، فعال بمعنى المفعول ، أى المعبود فحذفت الهمزة من غير تعويض بدليل قولنا الإله . وقيل: من أله الفصيل ، إذا أولع بأمه ، إذ العباد مولعون بالتضرع إليه ، وقيل: أصله لاه مصدره لاه يليه ، إذا احتجب وارتفع لأنه محجوب عن البصر ، مرتفع عن كل شيء . وقيل أصله لاها بالسريانية فعرب بحذف اللام الأخيرة ، وإدخال لام التعريف في أوله (٢) . لفظة الألوهية يذكرها أبو حيان في نصوص كثيرة من كتاباته وكذلك الألفاظ الإلهية ، والإلهي ، والإلهيّات ، وتأله ، وتأليه ، والإلهيين والمتألمين والفعل تأله . ترد هذه الألفاظ بالمعنى الخاص بالمجال الصوفي يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الألوهية مخاطبا ذلك الغائب في مناجاته : حتى تبحث عن أسرار الغيب من حافات الألوهية من تضاعيف النبوة لخصائص الولاية على أحكام

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ٨٧ .-

<sup>(</sup>۲) كشاف اصطلاحات الفنون ج ١ ص ١٤٦ . ص ١٤٧ .

الهداية (١) ، وفى نص آخر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الألوهية : فإن الأشكال والحدود من الأقوال والأغراض منفية فى ساحة الألوهية (٢) ويقول أبو حيان موردًا لفظة «ألوهية» : لا يحفظ شرائط العبودية ولا يقف عند حدود البشرية ، ولا ينصاع لأمر الألوهية (٣) . ولفظة إلاهية ترد كثيرًا عند أبى حيان ولا يسع المجال لإيراد أماكن ورودها . ويكفى أن أبا حيان أفرد فى كتابه الإشارات الإلهية عددًا كبيرًا من النصوص تحتوى على لفظة إلاهية ، وهذه ظاهرة واضحة فى كتاب الإشارات الإلهية ويكفينا عنوان الكتاب وهو خير دليل على قولنا فى كثرة ورود لفظة الإلهية عند أبى حيان . والإلهية هى كل اسم إلهى مضاف إلى البشر (١) .

ونجد في كتاب المقابسات ورود لفظة إلاهية في قول أبي حيان: إن الشريعة إذا كانت حقا ، لا تكون كذلك إلَّا بقوة إلهية ، والقوة الإلاهية تعاند النمط الذي ورد وانتشر (٥) ويقول أبو حيان: كني عن ربوبيته ، وأفصح عن إلاهيته (١) ويقول أيضًا موردًا لفظة إلاهية: بل علم ثابت ، ومعرفة راسخة ، وبيان جلى ، وشاهد قائم ، وبرهان موجود . وللشفوف بالحكمة في هذه المواضع مراد ومسرح ومرقى ومفتح ، وذلك لأن الإلاهية عالية ، وعلائقها متشابكة متناسبة ، فكلما كشف الغطاء بالبحث والنظر ، بأن ما يبهر كشعاع الشمس (٧) ولفظة الجمع الإلهيات يذكرها أبو حيان في نصّ له من كتاب البصائر يقول فيه عن الصوفية: وهذه كتبهم في الإلهيات مملوءة بأخوات هذه الإشارات (٨) ولفظة إلاهي ترد في نصوص عديدة عند أبي حيان ففي رسالة الحياة يقول: ويتدرج فيها الواحد بعد الواحد من البشر بحسب السهام العلوية والمكاسب السفلية ، والتأهيل الإلهي بالمواهب

<sup>(</sup>۲) المقابسات ص۲۲ .

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني ص٣١٥ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص٨٣ .

<sup>(</sup>٨) البصائر والذخائر جا ص٤٦٦ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر جـ٣ ص٤٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص٢٦٥ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص١٢٨ .

السابقة (١) ، ويقول أيضا أبو حيان في رسالته هذه موردًا لفظة « إلهي » في قوله: وهذه الحياة تستفاد بالتأييد الإلهي ، والاختيار البشرى ، مع النية الحسنة(٢) .

ولفظة «تألُّه» ترد عند أبي حيان في وصفه لأحد شيوخ الصوفيّة ، وفي مجلس الإمتاع يقول أبو حيان واصفًا الوزير صاحب مجالس الإمتاع: ونظرت إليه وقد دمعت عينه ورق فؤاده ، وهو كما تعلم كثير التأله ، شديد التوقى ، يصوم الاثنين والخميس (٢) . ويقول أبو حيان موردًا لفظة (تأله) في حديثه عن الوزير صاحب مجالس الإمتاع وما ذكر من أوصاف الصوفية : فقال : اجمع لي جزءًا من رقاق العباد وكلامهم اللطيف الحلو، فإن مراميهم شريفة، وسرائرهم خالصة، ومواعظهم رادعة ، وذاك - أظن - للدين الغالب عليهم ، والتأله المؤثر فيهم(٤) ، ولفظة «تأليه» ترد عند أبي حيان في قوله : وانفتح باب الحيرة عليهم ، وسد باب اليقين عنهم ، قال ولهذا أيضا **تأليهم** وتنزههم وصاروا يقولون بتكافؤ الأدلة (<sup>ه)</sup> .

والفعل (يتأله) ير د عند التو حيدي في حديثه عن شيخه أبي سعيد فيقول: وأبو سعيد يصوم الدهر ، ولا يصلي إلا في الجماعة ، ويقم على مذهب أبي حنيفة ، وبلى القضاء سنين ، ويتأله ويتحرج ، وغيره بمعزل عن هذا(١) ويذكر أبو حيان لفظتي الجمع إلاهيين ومتألهين في أماكن عديدة من كتاباته فيقول: والإلهيون من الفلاسفة هم الذين جمعوا بين هاتين النغمتين ، وعلوا هاتين الذروتين ، فتوحدوا عند ذلك بخصائصهم وانسلخوا عن نقائصهم(٧٧) ، وفي المقابسات يقول أبو حيان ذاكرًا الإلهيين : وكان بعض الإلهين يقول : الإحسان من الإنسان زلة ، والجميل

(٢) رسالة الحياة ص٥٦.

<sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جم ص٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ١ صـ١٣٢ . (٥) المقابسات ص٢٢٧ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة جـ٣ صـ١٤٣ .

منه فلتة ، والعدل منه غريب<sup>(۱)</sup> . ولفظة المتألهين يذكرها أبو حيان في كتاباته فيقول : على أنا ما وجدنا الديانين من المُتألهين من جميع الأديان يذكرون أن أصحاب شرائعهم قد دعوا إلى الفلسفة وأمروا بطلبها واقتباسها من اليونانيين<sup>(۱)</sup> ، ويذكر أبو حيان لفظة « مُتألهين » في نص آخر يصف فيه الصاحب بن عباد فيقول : وكان مع حفظه الغزير عليه مؤونة في تلاوة آية من كتاب الله عز وجل إذا أراد أن يستدل بها في المناظرة والجدل ولم يكن عليه طابع العبادة ولا سيما المُتألهين<sup>(۱)</sup> . وهاتان اللفظتان لصيغة الجمع لم تردا في اللسان عند تناوله للمادة «أله» .

ولفظة الربوبيّة ترد فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان وقد تناولت المعاجم هذه اللفظة بالشرح والتعليق . فقد جاء فى اللسان عند تناوله للمادة (ربب ب ) الربّ : هو الله عز وجل ، هو ربّ كل شيء أى مالكه ، وله الربوبيّة على جميع الخلق . ولا يقال الربّ فى غير الله ، إلا بالإضافة (أ) ، والربّ : المالك ، والمصلح، والسيد، والمعبود، وقد وقع فى بعض التفاسير أن الربّ صفة من ربه بمعنى رباه تربية ، ثم سمى به الملك المربى وانسلخ عن الوصفية وصار كالاسم الشبيه بالصفة كالكتاب والإله والعالم ، والدليل على كونه صفة لحوق التاء به فى المؤنث ويشرح التهانوى لفظة الربوبية شرحا وافيا فيقول فى كشاف المؤنث ويشرح التهانوى لفظة الربوبية شرحا وافيا فيقول فى كشاف الطب الموجودات الفنون : الربوبية عند الصوفية اسم للمرتبة المقتضية للأسماء التى تطلب الموجودات فدخل تحتها العليم والسميع والبصير والقيوم والمريد ونحو ذلك ، وأن الأسماء التي تحت اسم الرب – بالفتح اسم من أسماء الله تعالى – هى ذلك ، وأن الأسماء التي تحت اسم الرب – بالفتح اسم من أسماء الله تعالى – هى

<sup>(</sup>١) المقابسات ص١٩٣.

 <sup>(</sup>۲) الإمتاع والمؤانسة ج۲ ص۱۷.
 (٤) اللسان ج ١ ص ١٠٩٨.

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص٨٢ .

<sup>(</sup>٥) الكليات لأبي البقاء ج ٢ ص٣٨٩ .

الأسماء المشتركة بينه وبين خلقه والرب اسم لمرتبة تحتها الأسماء المختصة والمشتركة والفرق بينه وبين الله أن الله اسم لمرتبة ذاتية جامعة لحقائق الموجودات علويها وسفليها ، فدخل الرحمن تحت حيطة اسم الله والرب تحت الرحمن والملك تحت الرب ، فكانت الربوبية عرشًا أى مظهرًا ظهر منها وبها الرحمن إلى الموجودات (۱) .

ويقول التهانوى: وفى الاصطلاحات الصوفية: الرّب اسم للحق عز اسمه باعتبار نسبة الذات إلى المؤجودات العينية أرواحًا كانت أو أجسادًا ، فإن نسبة الذات إلى الأعيان الثابتة هى منشأ الأسماء الإلهية كالقادر والمُريد ، ونسبتها إلى الأكوان الخارجية هى منشأ الأسماء الربوبية كالرزاق والحفيظ ، فالرب اسم عاص يقتضى وجوب المربوب وتحققه (٢) .

ولفظة الربوبية ترد في كتابات أبي حيان كثيرًا وخاصة ما ذكره في كتابه الإشارات الإلهية ومع الربوبية ترد الألفاظ الربوبيّ ، والربانيّة والربانيّ . والمعنى الصوفي واضح عند أبي حيان في تناوله لهذه الألفاظ يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الرُّبوبيّة في إشاراته عافاك الله – إلى حضرة العز ، وبساط الكرامة ، وسرر الأمان ، وساحة الإلهية ، وبحبوحة الربوبية ، حيث الكون بما فيه عدم ، وكله بما عليه حلم (۱) ، ويقول أبو حيان أيضًا : وهذه ربوبيتك المسلمة لك ، وسلطانك المردود إليك (۱) ، ويقول واصفًا لفظة الرُّبوبيَّة : ربوبيته غلبت على البشرية ، وبشريته بادت في الربوبية – ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (۱) ، ويقول أبو حيان في ابتهالاته موردًا لفظة رُبوبيَّة : وانعم لنا بحروف ربوبيتك حتى نخلص لك وننسي ما دونك (۱)

<sup>(</sup>٢،١) كشاف اصطلاحات الفنون ج ٣ ص ٤ . (٣) الإشارات الإلهية ص٢٦٠ .

 <sup>(3)</sup> الإشارات الإلهية ص٢٦٧ . (٥) الإشارات الإلهية ص٢٧٩ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص٢.

ويقول أيضا واصفًا الربوبية بمعناها الصوفيّ : والربوبية تسرى أنوارها ، والبشرية تضيق أقطارها(١) ومع لفظة الربوبية ترد لفظة العبودية عند أبي حيان وتلازمها في أماكن كثيرة من كتاباته وكما أن الربوبية نعت للحق سبحانه لا يزول عنه ، فالعبودية صفة للعبد لا تفارقه ما دام . وعن الربوبية والعبودية يقول القشيري في رسالته القشيرية : الصوفية بأنهم صفوة الأولياء وصفاهم الله من كدورات البشرية ورقاهم إلى مجال المشاهدات بما تجلي لهم من حقائق الأحدية ووقعتهم للقيام بآداب العبودية ، وأشهدهم مجارى أحكام الربوبية(٢) ثم يفرد بابًا خاصًا يتحدث فيه عن العبودية فيقول: العبودية أتم من العبادة ، فأولا: عبادة ثم عبودية ، ثم عبودة . فالعبادة للعوام من المؤمنين ، والعبودية للخواص ، والعبد لخاص الخاص (٢) وقد جاء في اللسان : العبد الإنسان حرًّا كان أم رقيقًا ، يُذهب بذلك إلى أنه مربوب لباريه عز وجل ، وأصل العبودية الخضوع والتذلل ، والعبد كما قال سيبويه هو في الأصل صفة ، قالوا : رجل عَبْد ، ولكنه استعمل استعمال الأسماء(٤) وترد لفظة العُبوديّة في نصوص أبي حيان ملازمة للفظة الربوبية في معظم الأحيان فيقول في إشاراته الإلهية ذاكرًا لفظة العبودية بمعناها الصوفي : أنت مناط الربوبية فلا تهبط إلى قاع العبودية (°). ويقول أيضا: وإلى حديث العبودية وصفاتها ، وإلى حديث الربوبيةومصافاتها، وأما العبوديّة فممحوقة ، وأما الربوبية فسحيقة . هذا نعت على الاختصار والإيجاز(٢) ، ويقول في مناجاته ذاكرًا . اللفظتين العبودية والرُّبوبية: يا هذا! أين عزة الربوبية الصادرة عن القدرة التامة ، عن ذل العبودية الواقعة على العجز البادى(٧) .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية للقشيري جـ ٢ صـ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص٣ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية للقشيري جدا ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) اللسان ج ٢ ص ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص٩٠ .

ويستخدم الصوفية لفظ العبد دلالة على مقام العبودية مقابل الرب في مقام الربوبية ويقولون العبد في تفكير والرب في تدبير ، والعبودية خاصة بالعبد الصالح فإذا أكرمه الله تعالى وستر خطوط نفسه وهواها ، وجعله يتقلب في نعم عبوديته وشغل بها نفسه (1).

ويحدثنا أبو حيان في إشاراته حديثًا طويلًا عن العبد والعبودية فيقول: فإنّ العبد إذا فرغ مما عليه بحق العبودية شغل بماله من حق الربوبية (٢) ، وترد لفظة (العبد) في كتابات أبي حيان بمعناها المادي أي الشخص المملوك وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: إن صديقًا لى ضرب عبدًا له ، فحضره صديق له فمنعه الصديق فلم يمتنع ، فكتبت إليه أذكره بحق الصديق في عبودية الطاعة ، وأخوة العبد في حق الإيمان (٢) .

والحديث عن الربوبية والعبودية فى كتابات أبى حيان ليس له خاتمة وخاصة ما قاله فى كتاب الإشارات الإلهية . وذكر أبو حيان فى كتاباته اشتقاقات متنوعة من المادة ( ر ب ب ) مثل ربانية وربانى وربوبى .

لفظة ربانيَّة ترد عند أبى حيان فى نصوص كثيرة من كتاباته ففى نص له يقول موردًا لفظة «ربانيَّة» فى وصفه للوجد عند الصوفية: فأما الوجد فيرتفع عن تجديده بنظم لفظ، وترتيب حرف، لأنه صوت من حضرة الحق بغشيان روحانى، ومباشرة ربانية (أ). يقول أبو حيان أيضا فى إشاراته موردًا لفظة ربانية فى قوله: أيها المبتدع بالقدرة الإلهية، والخلق المصطنع بالمشيئة الربانية، والإنسان المحفوف بالغمة الملكية (٥).

<sup>(</sup>١) الألفاظ الصوفية الشرقاوي ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص٤٠٤ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص٢٠٤ .

ولفظة الرباني وهو المنسوب إلى الرب ، بزيادة الألف والنون للمبالغة . والرباني هو العالم الراسخ فى العلم والدين ، وهو المتألّه العارف بالله تعالى ، والجماعة ربانيين والرباني هو فى الأصل ربى أدخلت الألف للتفخيم ثم أدخلت النون لسكون الألف كما فى نصرانى والربوبي هو المنسوب إلى الرب على غير قياس (١) .

واللفظة ربانى ترد عند أبى حيان فى قوله: أيها السامع! هذه مناجاتى لربى مع أخوات لها عندى . فإن حركك العشق الربانى ، وحفز سرك الشوق الإلهى ، فتبلغ إلى واحمل ثقلك على حتى تصدر غنيًّا بلا مال وعزيزًا بلا عشير(٢) .

وترد لفظة رباني في تساؤلات أبي حيان : وأين النطق الإلهي والبيان الرباني والنظر الذي امتد شعاعه من العين أحرق الكون بجميع ما في الكون ؟(٣) .

ويعرف لفظة الربانى التهانوى فى كشافه فيقول: الربانى بالفتح وتشديد الموحدة قيل سريانى إلا أنه لم يوجد فى كلامهم وقيل منسوب إلى الربان كالربان وقيل إلى الرب الذى هو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى الحد التام ولا يقال مطلقا إلا عليه تعالى ، فالألف والنون فيه كما فى الربان للمبالغة (أو ولفظة رُبوبي يذكرها أبو حيان فى إشاراته فيقول: وارع حمى التوحيد ،فإنه مجود بالغيث الربوبي (٥) ، ويقول أبو حيان فى نصِّ من كتاب الإمتاع موردًا لفظة رُبوبي : وهذا سوق إلمى وإن كان الانسياق بشريًّا ، ونظم رُبوبي وإن كان الانتظام إنسيًّا (١) ، ويقول فى المقابسات ذاكرًا لفظة ربوبي : يقال إن الولاية للجزء الإلاهي ، والمعنى الربوبي (٧) .

<sup>(</sup>١) اللسان ج ١ ص ١٠٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٢٦٣ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص١٣٦ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون ج ٣ ص ٤ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة ج٣ ص١١٥.

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الجمع ربانيين : وما زهد في هذه الحال كثير من الحكماء الأولين والعباد الربانيين ، إلّا لغلظها وصعوبتها(۱) ويقول أيضا موردًا لفظة الربانيين في قوله : وأبو على العسوى يشرب ويتخالع ويفارق هدى أهل العلم وطريقة الربانيين وعادة المتنسكين( $^{(7)}$  وقيل إن الربانيين ليست بعربية ، وإنما هي عبرانية أو سريانية . وزعم أن العرب لا تعرف الربانيين وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم( $^{(7)}$ ).

ولفظة الرُّوحانية من الألفاظ التي كثر ورودها في كتابات أبي حيان بالمعنى الصوفي وهي منسوبة إلى الروح - بضم الراء - وقد احتلفت الأقوال في معنى الروح ، فقد جاء في اللسان : الرُّوح ما به حياة النفس ، وهو النَّفَس الذي يتنفسه الإنسان . وهو خُلق من خُلق الله لم يعط علمه أحدًا . والروح : الوحي وأمر النبوة ، والقرآن . وقد تكرر ذكر الروح في الحديث كما تكرر في القرآن ووردت فيه على معانٍ (٤) وقال كثير من أرباب علم المعاني وعلم الباطن والمتكلمين لا نعلم حقيقة الروح ولا يصح وصفه وهو مما جهل العباد بعلمه مع التيقن بوجوده (٥) ، بدليل قوله تعالى : ﴿ ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾ (١) وفي الاصطلاحات الصوفية : في اصطلاح القوم هي اللَّطيفة الإنسانية المجردة (٧) .

ولفظة رُوحانيَّة يذكرها أبو حيان فى نصوص عديدة من كتاباته المختلفة ففى الإمتاع يقول: فى نص له: العقل يحكم فى الأشياء الرُّوحانيَّة البسيطة الشريفة من جهة الصور الرفيعة (^^)، ويقول فى الإمتاع أيضا: البديهة قدرة روحانية،

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص٦ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ج ١ ص ١١٠٠ . (٤) اللسان ج ١ ص ١٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون ج ٢ ص٤٨٥ . (٦) سورة الإسراء: ٨٥ .

<sup>(</sup>٧) اصطلاحات الصوفية للقاشانى تحقيق محمد كال إبراهيم ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص ٢٢٠ .

في جبلة بشرية ، كما أن الروية صورة بشرية في جبلة روحانية () ، ويتحدث أبو حيان عن أستاذه أبي سليمان فيقول موردًا لفظة روحانية في حديثه : إن شيخنا أبا سليمان غزير البحر ، واسع الصدر ، لا يغلق عليه في الأمور الروحانية والأنباء الإلهية والأسرار الغيبية (۱) وترد لفظة روحانية في نص لأبي حيان يوضح فيه الفرق بين الفلسفة والشريعة فيقول : وأما قولك : هذه روحانية – تعنى الفلسفة وهذه حسية – تعنى الشريعة – فزخرفة لا تستحق الجواب على أنا لو قلنا : بل الشريعة هي الروحانية لأنها صوت الوحي ، والوحي من الله عز وجل (۱) ويذكر أبو حيان لفظة الجمع روحانيات فيقول : وقال : إذا قلنا الروحانيات ، فماذا أبو حيان لفظة الجمع روحانيات فيقول : وقال : إذا قلنا الروحانيات ، فماذا البغي أن يلحظ منها ؟ فقال : الروحانيات على أقسام ، فقسم منها متبدد في المركبات من الحيوان والجماد ، وقسم منها مكتنف للحيوان والجماد (١) .

ولفظة الروحانية والجمع الروحانيات لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة الروح». ولفظة رُوحاني بضم الراء جاءت فى كتابات أبى حيان مع لفظة الروحانية وذلك فى حديثه عن المجال الصوفى. والرُّوحانى من الحَلْق: نحو الملائكة ممن خَلَق الله رُوحًا بغير جسد، وهو من نادر معدول النسب. وقيل إن العرب تقول روحانى لكل شيء كان فيه رُوح من الناس والدواب والجن والجمع روحانيون (٥).

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة **روحانى** فى كتاباته : إنه صوت من حضرة الحق بغشيان روحانى ، ومباشرة ربانية<sup>(١)</sup> .

ويقول أبو حيان أيضا في رسالة الحياة موردًا لفظة روحاني في المجال الصوفي :

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٣ .

<sup>(</sup>٥) اللسان ج١ ص١٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص٢١٣

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص٢٠٤.

نشر الحكمة ثواب روحاني ، وذكر دهري ، وصيت باق ، وبهجة موموقة (۱) ومعنى الروحاني يشرحه التهانوى في كشافه قائلًا : روحاني بالضم آدمى وملك ، وقيل من يكون هو نفسه روحا لا جسدا مثل الملائكة (۱) .

مما تقدم يتبين لنا أن أبا حيان أورد في كتاباته عددًا من الألفاظ مختلفة المواد جاءت بالمعنى الاصطلاحي الصوفي . فمن المادة « أل ه » ذكر أبو حيان الألفاظ التالية : الألوهية ، والإلهية ( مصادر صناعية ) والإلهي ( صيغة النسب ) والإلهيات ، والإلهيين ، والمتألمين ( صيغ الجمع السالم ) وذكر أيضا المصادر تأله وتأليه والفعل تأله .

ومن المادة (رببب) ذكر أبو حيان الألفاظ مثل الربوبية ، والربانية (مصادر صناعية) والربوبي (صيغة نسب على غير قياس) والرباني (صيغة النسب للمبالغة) والربانيين صيغة الجمع . وذكر من المادة (عبد) اللفظتين عبودية (مصدر صناعي) والعبد (صفة استعملت استعمال الأسماء).

ومن المادة ( روح ) أورد أبو حيان الألفاظ نحو الروحانية ( مصدر صناعى ) والروحاني ( صيغة جمع ) والروحاني ( صيغة النسب للمبالغة ) .

ومن الملاحظ أن هذه الألفاظ المتعددة التي استعملها أبو حيان في كتاباته كمصطلحات صوفية جاءت في اللسان بالمعنى اللغوى الخاص بالأمور الدينية وهناك بعض من هذه الألفاظ أغفل ذكرها اللسان عند تناوله لموادها مثل لفظة المُتألهين وصيغة الجمع الإلهيات وأيضا الألفاظ تأليه وتأله . ثم لفظة الروحانية وصيغة الجمع الروحانيات ، وتعتبر هذه الألفاظ اشتقاقات جديدة في كتابات أبي حيان نتيجة لكثرة استخدامها في عصره .

<sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص٥٣ .

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون جـ٣ ص٤٩٥ طبعة بيروت .

ويتبين أيضا أن هذه الألفاظ العديدة جاءت عند أبى حيان فى مجموعتين من الصيغ الجديدة التي كثر استخدامها في عصره .

المجموعة الأولى « صيغ النسب » وهى الصيغ الناشئة من إضافة الألف والنون مع ياء النسب نحو رَباني ، رُوحاني ( الألف والنون من زيادات النسب للمبالغة ) . والمجموعة الثانية وهي « المصادر الصناعية » وهذه ناشئة من إضافة ياء النسب المشددة مع التاء نحو الألوهية ، والإلهية ، والربوبية ، والربانية ، والعبوديّة والروحانيّة . وهذه الصيغ ظهرت في العصور العربية بعد الإسلام أي مع بدء عصر تدوين العربية وكثر استخدامها في العصر العباسي وكانت من الظواهر اللغوية المميزة في عصر أبي حيان .

ومن الملاحظ أن أصول هذه الألفاظ التي مر ذكرها هي أصول عربية ثابتة مستقرة منذ العصر الجاهلي .

## سادسا: الإشارات والعبارات الصوفية:

تمدنا الإشارات بمفهوم واضح للتصوف حسبها كان يؤمن به أبو حيان التوحيدى . فقد مر القول إن أبا حيان عرف التصوف بأنه إشارات إلهية وعبارات وهمية (١) وإن التصوف اسم يجمع أنواعًا من الإشارات وضروبًا من العبارات (٢) إن الإشارة إلى علم التصوف بالإشارات والعبارات كان أمرًا معروفًا متداولًا لدى الصوفية في عصر أبي حيان ، وإذا أردنا أن نستدل على ما كان يعنيه أبو حيان بكلمة الإشارات بشكل دقيق وواضح ، فعلينا أن نتأمل النصوص التي وردت فيها تلك الكلمة وعندئذ ندرك أن المعنى بالإشارات لدى أبي حيان هو محاولة

(٢) الإشارات الإلهية ص١١٥ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص١١٣.

المتصوف الذى ارتفع بمنزلته عن الناس واقترب من الوصول إلى الله أن يعبر عن الحقيقة الإلهية بصنوف مختلفة من العبارات التى يستعملها البشر جميعهم ، سواء أكان ذلك التعبير لتسبيح الله وحده أو لهداية الناس إلى الله تعالى . فالإشارة عند أبى حيان هى الطريق التى يشير بها من هم فى منزلة أرباب القلوب والرافعين لأستار الغيوب إلى غايات الحقيقة ولذا كانت إشاراتهم تطيح دون الحقيقة ذاتها فلا جرم لا إشارة ولا عبارة إلا على وجه الاستعارة والإعارة (۱) فالإشارة فى نظر أبى حيان صعبة مدمجة (۱) قد يتيه المرء فى أوائلها (۱) وبهذا المعنى فإن الإشارة تختلف عن العبارة رغم أنها مدفونة فيها (أ) وفى هذا المجال يقول أبو حيان : فإنه ليس يخفى عليك من هذه العبارة إلا ما تجده فى باب الإشارة (۵) كا أن الإشارة تختلف عن العبارة لأنها واحدة بهدفها ومؤداها رغم تكثر أشكالها (۱) وفى مقابل التكثر فى العبارة يقول أبو حيان : وإنما لطفت الإشارة عنها لأنها تنزهت عما يتحكم فى الأسماء والأفعال والظروف (۱) .

ويعتبر أبو حيان العبارة وسيلة للإشارة ، ولذلك يقول لمخاطبه : طال القول المزين ، فحصل المراد المعين ، كثرت العبارة ، فحقق الإشارة (١٨) ويشير أبو حيان إلى اشتراك العبارة والإشارة في تقريب الحقيقة الإلهية إلى الناس إذ الإشارة التي هي إليك هي منك ، ولم تختلف هذه الحروف إلا لحاجة الخلق إليها في النكور وإلا فالمعنى واحد (١٩) وهذا هو المعنى الذي يدعو أبا حيان إلى أن يكتب كتابًا في الإشارات ، وهو لذلك يقول لقارئ كتابه : يا هذا كن ذاكرًا لما ألقيته إليك في هذا الجزء من وصف العبارة والإشارة ، فإنك تجد ما يقلك إذا نهضت ، ويظلك

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٢٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص١٢٥.

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص٦١ .

<sup>(</sup>٩) الإشارات الإلهية ص٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلمية ص٦٦ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص٢٧٤ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص٢٢٧ .

إذا ضحيت (١) والإشارة الإلهية والأنفاس الروحانية هي التسمية الكاملة لكتاب أبي حيان ، وتفيد عبارة الأنفاس الروحانية نوعًا من مناجاة الصوفي ووجده. هنا عرض موجز لمفهوم الإشارات عند أبي حيان كما ورد في كتابه الإشارات الإلهية وهناك نصوص أخرى سنذكرها تباعًا عن أنواع الإشارة والجمع إشارات والعبارة والجمع عبارات ، وقبل أن نتناول نصوص أبي حيان المتضمنة لهذه الألفاظ نلقى نظرة على ما جاء في المعاجم تعريفا لهذه الألفاظ و ما قاله الباحثون في هذا الجال ، إذ إن أبرز ما يميز تصوف القرنين الثالث والرابع هو اصطناع أصحابه لأسلوب الرمز في التعبير عن حقائق التصوف ، ورمزوا إلى التوحيد الصوفي بالإشارة حينا وبالعبارة المغلقة أحيانًا ، وكثر الإبهام والغموض في أقوالهم(٢) ، بصورة أثرت في النتاج الفكرى في بيئتهم في هذا العصر الذي نؤرخ له وفي العصور التالية ويؤكد نيكلسن في كتابه عن ( التصوف الإسلامي ) أن الصوفية اعتبروا أنفسهم خاصة أهل الله الذين منحهم الله أسرار العلم الباطن المودع في القرآن والحديث ، وأنهم استعملوا في التعبير عن هذا العلم لغة الرمز والإشارات التي لا يقوى على فهمها غيرهم من المسلمين (٢) و بهذا المعنى يشير صاحب اللَّمع إلى الإشارة عند الصوفية(٤) ويسمى أبو حيان الصوفية في كتاباته بذوى الإشارة (٥).

جاء فى اللسان : الشَّوْر عرض الشيء وإظهاره . وأشار إليه وشَوَّرَ : أوماً ، يكون ذلك بالكف والعين والحاجب . وأشار الرجل يشير إشارة إذا أوماً بيديه ، وأشار عليه بالرأى وأشار يشير إذا ما وجه الرأى (٢) وجاء فى الكليات تعريف واف

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص١٣ .

<sup>(</sup>٢) نشأة التصوف الإسلامي . إبراهيم بسيوني ص٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) في التصوف الإسلامي وتاريخه نيكلسن ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) اللمع للطوسي ص ٤١٤ . (٥) البصائر والذخائر جـ١ ص٤٧٠ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ج٢ ص ٣٨١.

للفظة الإشارة التي هي التلويح بشيء يفهم منه النطق ، فهي ترادف النطق في فَهُم المعنى . ويقول صاحب كتاب الكليات معددًا أنواع الإشارة : والإشارة عند إطلاقها حقيقية في الحسيَّة ، وإشارة ضمير الغائب وأمثالها ذهنية لا حسية . والإشارة الحسية تطلق على معنيين أحدهما : أن يقبل الإشارة بأنه ههنا أو هناك . وثانيهما : أن يكون منتهي الإشارة الحسية منتهيًا إلى المشار إليه . والإشارة إذا استعملت بعلى يكون المراد الإشارة بالرأي ، وإذا استعملت بإلى يكون المراد الإياء باليد . والإشارة أوردها التهانوي في كشافه وتدور باليد التعريفات تقليدية للإشارة أوردها التهانوي في كشافه وتدور باليد التعريفات حول اعتبار الإشارة عند الأصوليين هي دلالة اللفظ على المعني من غير سياق الكلام له ويسمى بفحوي الخطاب أيضا . وعند أهل البديع الإشارة هي الإتيان بكلام قليل ذي معان جمة وهذا هو إيجاز القصر (۱) .

وعن معنى الإشارة عند الصوفية يقول الشرقاوى فى كتابه الألفاظ الصوفية ومعانيها: إن الوسائل التى يستخدمها عامة الناس فى الاتصالات تكون دائمًا عن طريق التخاطب أو التحاكى أو المقابلة ، أما أهل الخصوص فيستخدمون الإشارة تعبيرًا وإرسالًا واستقبالًا ويقول أحد أئمة الصوفية ما كتب صحيح إلى صحيح ، وما افترقا على الحقيقة . ومعنى ذلك أن لغة التخاطب العادية هى رسائل للعامة ، أما الأصحاء أى الصادقون أو العارفون فإنه لا داعى لديهم لهذه المخاطبات والمكاتبات ، وإنما طرق الاتصال تكون الإشارة أو عن طريق الرؤيا أو الإلهام (٢) ويوضح لنا الشعراني فى اليواقيت والجواهر السبب الذى من أجله استخدم الصوفية إشاراتهم فيقول: إن الفقيه إن لم يوفق يقال إنه أخطأ ، أما الصوفي فإنه

<sup>(</sup>١) الكليات لأبي البقاء ج١ ص١٨٤ ، ص١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون ج؛ ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) الألفاظ الصوفية للشرقاوي ص٥٣.

عندما لا يوفق يقال إنه كفر ، لذلك كان لزاما على الصوفية استخدام الإشارات حتى لا يشتد إنكار العامة لهم (١٠) .

ولفظة إشارة والجمع إشارات ترد بمعان متنوعة وفي أماكن كثيرة جدا من كتابات أبي حيان . ففي نص له من مثالب الوزيرين يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإشارة بالمعنى المادى: وكان إيماؤه باليد والإصبع والحاجب والشفة وهذا كله لا يفصح عن حرف ، فلم يكن يفهم التاجر لشقائه معنى الإشارة(٢) ويقول أيضا في نص آخر من كتابه هذا ذاكرًا لفظة الإشارة بمعنى العلامة والأمارة : ولا بد للأصل من أمارة في الفرع ، كما لا بد للفرع من الإيماء إلى الأصل ، والأصل والفرع متشابهان (٢) وبالمعنى الفلسفيّ يقول أبو حيان ذاكرًا الإشارة بمعنى الدلالة : أملى على أبو سليمان فقال : الدهر هو إشارة إلى امتداد وجود ذات من الذوات (٤) وعن الإشارة المعنوية يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإشارة بمعنى الإبهام والغموض: كان أبو يزيد البسطامي غزير الركية، بعيد القعر، عويص الإشارة ، غريب العبارة (٥) والإشارة بالمعنى البلاغي ترد في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان ففي نصٍّ من بصائره يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإشارة بهذا المعنى: البلاغة وضوح الدلالة ، وانتهاز الفرصة ، وحسن الإشارة (٢) ويقول في نصٌّ من كتاب الإمتاع ذاكرًا الإشارة بالمعنى البلاغي : وأما بلاغة المثل بأن يكون اللفظ مقتضبًا ، والحذف محتملًا ، والصورة محفوظة ، والمرمى لطيفًا ، والتلويح كافيًا ، والإشارة مغنية ، والعبارة سائرة (٧) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الإشارة بالمعنى البلاغي : قلت لأبي عبيد الكاتب النصر اني ببغداد ، وكان سهل البلاغة ،

(٣) مثالب الوزيرين ص٢٣٦ .

<sup>(</sup>١) اليواقيت والجواهر ، الشعراني جـ١ ص١٩ .

<sup>(</sup>۲) مثالب الوزيرين ص١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص٣٠١. (٥) البصائر والذخائر ج١ ص١٧٨.

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر جما ص٣٦٢ . (٧) الإمتاع والمؤانسة جمّا ص١٤١ .

حلو اللفظ ، حسن الاقتضاب ، غريب الإشارة ، مليح الفصل والوصل : كيف ترى كتابة ابن عباد ؟ (١) ولفظة الجمع إشارات ترد عند أبي حيان بالمعنى المادى فى نص يقول فيه واصفًا أحدهم : قليل الحركات ، حسن الإشارات ، حلو الشمائل (٢) وترد لفظة الجمع إشارات بدلالة معنوية وفى مجال الحديث عن اللغة يقول أبو حيان : هذه كلها نواطق ولكن بلا حروف ، وشواهد ولكن بلا لفظ ، وإشارات ولكن بلا أدوات (٣) وفى مجال الإشارات اللفظية يقول أبو حيان : يا هذا ! أتدرى من الذى عاف الكون ، وأتى ممن وراء كل بحث دقيق ، واستخفى إشارات الألسنة بأنواع التكذيب والتصديق وهو الذى علل الفانى بالفائى ؟ ، وأزعج هذه المعانى (١٠) .

ويشير أبو حيان إلى إشارات الصوفية فى نص يقول فيه: للصوفية إشارات سليمة ، وألفاظ صحيحة (٥) وعن كتب الصوفية يقول أبو حيان موردًا لفظة إشارات وهذه كتبهم فى الإلهيات مملوءة بأخوات هذه الإشارات (٦) .

وترد لفظة إشارات بمعناها الصوفى عند أبى حيان فى نصَّ يقول فيه مخاطبًا جمناعة الصوفيّة : وهذه إشارات لا تدق عن أذهانكم، ولا تفوت فطنكم ، فلهذا تلبست بها استعطافا لكم ، وتكثرت بذكرها تقربًا إليكم ، فلا تخيبوا رجائى فيكم (٧) .

وبعد الإشارة والجمع إشارات نأتى إلى لفظة العبارة والجمع. عبارات وإن كانت العبارة أقل ورودًا في كتابات أبي حيان وقد اهتم أبو حيان بلفظة الإشارة

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر جـ٣ ص٢٧٦ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص٣٠ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ج٢ ص٤٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص٢٣٣ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر جا ص٢٦٦ .

والجمع إشارات اهتمامًا بالغ الأهمية ، وهذا لا يمنع من عرض ما قاله فى نصوصه عن العبارة واستخدامها فى مجال الألفاظ الصوفية . وقد تناولت المعاجم هذه اللفظة بالشرح والتوضيح ولنر ما جاء فى المعاجم تعريفًا للفظة العبارة .

جاء فى اللسان : عَبَرَ الرؤيا يَعْبُرُها عبرا وعِبارة وعبَّرها : فسرها وأخبر بما يؤول إليه أمرها وعَبِّر عما فى نفسه : أعرب وبيّن . وعَبِّر عنه غيره : عيي فأعرب عنه ، والاسم العِبْرة ، والعِبَارة والعِبَارة ، وعَبِّر عن فلان : تكلم عنه واللسان يعبر عما فى الضمير وعَبَرَ بفلان الماء وعَبِّره به . وقيل أخذ هذا كله من العِبَرِ ، وهو جانب النهر(١) .

وفى كتاب التعريفات يقول الجرجانى معرفًا العِبارة بالمعنى الاصطلاحى: عبارة النص هى النظم المعنوى المسوق له الكلام سميت عبارة لأن المستدل يعبر من النظم إلى المعنى ، والمتكلم من المعنى إلى النظم فكانت هى موضع العبور فإذا عمل بموجب الكلام من الأمر والنهى يسمى استدلالًا بعبارة النص<sup>(٢)</sup> وفى كتاب الفروق فى اللغة يقول العسكرى: وسميت العبارة عبارة لأنها تعبر المعنى إلى المخاطب ، والتعبير وزن الدنانير لأنها تعبر به من حال المقدار إلى ظهره . والفرق بين العبارة عن الشيء والإخبار عنه ، أن الإخبار عنه يكون بالزيادة فى صفته والنقصان منها ، والعبارة عنه هى الخبر عنه بما هو عليه من غير زيادة ولا نقصان منها ، والعبارة عنه هى الخبر عنه بما هو عليه من غير زيادة ولا نقصان ""

ولفظة عبارة ترد فى نصوص عديدة من الإشارات الإلهية ونصوص غيرها من كتاباته الأخرى ، ففى الإشارات الإلهية يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة عبارة بمعنى طريقة التعبير : يا هذا ! قد صرفت لك القول فى فنون من العبارة على ضروب من

<sup>(</sup>١) اللسان ج٢ ص٦٦٧ .

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ص١٥١ .

<sup>(</sup>٣) الفروق في اللغة للعسكري ص٢٧ .

الإشارة جذبًا لضبعك إلى المحل الأعلى ، ورفعا لطرفك إلى الحد الأقصى (۱) ويقول موردًا لفظة عبارة بمعنى الجملة الكلامية : وإذا استعرت عبارة الغائب في الشاهد بالعادة ، فلا تطردها على وجهها في الغائب (۲) ويقول أبو حيان في مناجاته ذاكرًا لفظة عبارة بمعنى القول أو النطق : بيني وبينك أحوال اللسان لا يصنفها ، والعبارة لا تصرفها ، والوصف لا يأتي عليها (۲) . وترد أيضا لفظة عبارة بمعنى النطق أو القول في نصِّ لأبي حيان من كتاب الإمتاع يقول فيه : فإذا شهدت الخصوص بها كانت عبارتك عن الملحوظ منها مشاكلة لعبارتك عن أخلاق رضية وأحوال مرضية ، وإذا شهدت ذلك المعنى من المعانى الحق كانت عبارتك متاجلجة لا نظام لها ولا تعاطى ، ولا اتساق على العادة الجارية (۱) ، ويورد أبو حيان لفظة عبارة بمعنى الجملة الاصطلاحية : في نص من إشاراته الإلهية يقول فيه : فإذا سلمت هذه العبارة فتعال حتى نقول : متن التوحيد مشاهدة الواحد بالضمير المعتقد على الآخر (۵) .

ولفظة الجمع عبارات جمع عبارة ترد فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان ففى أحد نصوصه يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة عبارات بمعنى الأقوال: لأنها إشارات إلهية وعبارات إنسية ، إلا أن العبارات الإنسية ليست مألوفة بالاستعمال الجارى(1).

ولفظة الجمع عبارات ترد فى كتابات أبى حيان بمعنى طرق التعبير فى القول التى تتميز بها لغة دون غيرها من اللغات وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : وإذا جهلنا أشياء ، هى لأهل الإنس بلغات قد فطروا عليها ، وعبارات أنسوا

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جما ص٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص٢٢٤ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٤٠١ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص١٠٨ .

بها(۱) و ترد لفظة الجمع (عبارات) بمعنى التراكيب البلاغية في نص لأبي حيان يقول فيه : ومن المسائل مسائل لها جهات وحواشى ، فيختلف الجواب بين المجيبين بحسب نظرهم من تلك الجهات والحواشى ، أو بحسب العبارات التي تجزل مرة وتضعف أخرى(۲) .

واللفظتان إشارة وعبارة تردان متلازمتين في نصوص من كتابات أبي حيان ففي نص من بصائره يقول أبو حيان ذاكرًا هاتين اللفظتين في مجال حديثه عن الصوفية: وأردت إفراد جزء من الكتاب – كتاب البصائر والذخائر – لوساوسهم وملحهم، ونوادرهم، وحقائقهم لكنى قد عجزت عنه عجزًا أوضح عذرى وكشف حجتى ولو جمع من أثناء الكتاب ما يشاكل عبارتهم، ويطابق إشارتهم لكان له موقع وأثر (٣) ويقول أبو حيان في نص له من إشاراته ذاكرًا اللفظتين إشارة وعبارة وهما كثيرًا ما تردان متلازمتين في نص واحد: وأسباب الخلق منفصلة وليس هذا الترتيب عبارة عن محاييز ولكنه إشارة إلى عين من غير كيف ولا أين (١)، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظتى الإشارة والعبارة بمعنى الرمز والتلويح: فكان ذلك الوحى إنما كان تلطفا من الله له في استيعابها بالإيماء والإشارة والخفيف من العبارة (٥).

ولفظتا الجمع إشارات وعبارات كثيرا ما تردان متلازمتين في كتابات أبي حيان ففي نص له من هوامله يقول أبو حيان ذاكرًا الإشارات والعبارات بالمعنى الصوفى : وعلى ذكر الله تعالى ، بم يحيط العلم من المشار إليه باختلاف الإشارات والعبارات وترد اللفظتان إشارات وعبارات كمصطلحات خاصة بالصوفية

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ج٣ ص٢٧٧ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الهوامل والشوامل ص٥٥.

فى نص لأبى حيان يقول فيه: اللهم ارحم روعتنا فى أطراف هذه الإشارات، من اختلاف هذه العبارات فوحقك ما ندرى كيف ندعوك، وبأى شيء نتقرب إليك (').

ومع الإشارة والعبارة يذكر أبو حيان في مجال الحديث عن ألفاظ الصوفية لفظة (الرمز) واستخدام الصوفية للرمز للتعبير عن حقيقة تفوق الحس وفي هذا المجال يقول القشيرى مدافعا عن الصوفية ومناصرًا لهم في استخدامهم للرمز في تعابيرهم: نعم ما فعل القوم من الرموز، لأنهم فعلوا ذلك غيره على طريق أهل الله عز وجل أن تظهر لغيرهم فيفهموها على خلاف الصواب فيفتنوا أنفسهم أو يفتنوا غيرهم (1).

## سابعا: الرمـز:

جاء فى اللسان : الرَّمْز فى اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ بأى شىء أشرت إليه مما يبان بلفظ بأى شىء أشرت إليه بيد أو بعين . و الرَّمْز : تصويت خفى باللسان كالهَبْمْس . وقيل : الرَّمْز إشارة وإيماء بالعينين و الحاجبين و الشفتين و الفم . وفى التنزيل فى قصة زكريا عليه السلام : ﴿ أَلَا تَكُلُمُ النَّاسُ ثَلَاتُهُ أَيَامُ إِلَّا رَمَزًا ﴾ (٢) .

وجاء فى اللَّمع تعريف الرمز اصطلاحا هو معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلَّا أهله<sup>(١)</sup> .

وترد لفظة رَمْز فى كتابات أبى حيان بمعانٍ متنوعة وكلها تدور حول المعنى الاصطلاحي الحاص بالصوفية وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : يا هذا ! غيب هذا الحديث خاف والرَّمْز عنه متخاف ، وإنما ندندن حول هذه المغافى ، هناك

 <sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٢٢٨ .
 (١) الرسالة القشيرية للقشيرى ج ص .

<sup>(</sup>٣) اللسال جا ص١٢٢٣ . (٤) اللمع ص ١٤١٤ .

تَبَالَ مِالاً أَذِن سَمِعت ، ولا عين رأت ( ) و بهذا المعنى الصوفيّ يقول أبو حيان ذاكرا لعظة رَمْز في تعليق له على قول عيسم عليه السلام في مخاطبته للحواريين: « إنكم لن تدركوا ملكوت السموات إلا بعد أن تتركوا نساء كم أيامي وأو لادكم يتامي « وهذا رمز وراءه رمز ، وإشارة فوقها إشارة ، وعبارة حولها عبارة ، ولكن التقى ملجم، ولابد من بعض السكوت (٢) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة رمز بمعنى الدلالة والتفسير للمعنى وذلك في وصفه للقرآن الكريم : وكيف ظاهره وباطنه، ومشتمله ورمزه، وماذا أوله وآخره، وأين صدره وعجزه، وكنايته وإفصاحه" وترد لفظة رمز في نصوص من كتابات أبي حيان بالمعنى اللغوي الدال على الصوت الخفي والإشارة والإيماء وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في إشاراته الإلهية : فليس لمخلوق أن يلم بحافات هذا الحديث رمزًا أو نبسًا ، أو غمزًا أو همسًا(١٠) وفي المقابسات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الرمز مرادفة للفظة الإشارة: وليس يوصل إلى أعماق الفلسفة وغوامض الحكمة الإلهية ، إلا بالإشارة والإيماء والرمز ، والإيماض (") و بمعنى الإشارة والإيماء ذاكرًا لفظة رمز يقول أيضا في مقابساته : إن الكلام الذي يراد به استصلاح العامة واستجماع الكافة ، لا بد أن يكون مرة مبسوطًا ، ومرة موجزًا ، ومرة مستقصي بالإضاح والإفصاح ، ومرة مجموعًا بالرمز والتعويض (٢٠) ، وفي نص لأبي حيان يصف فيه أستاذه أبا سليمان الذي يلقبه بالشيخ موردًا لفظة رمز بمعنى الكلام المهم فيقول: أما شيخنا

<sup>(</sup>١) الإشارات الاهية صر ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات لاهية ص ١٩٠

<sup>(</sup>د) المقانسات في ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإصة ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الإسارات الإهلية ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٦) المقانسات ص ٢٦٥ .

أبو سليمان فإنه أدقهم نظرًا ، وأقعرهم غوصًا ، وأصفاهم فكرًا ، وأظفرهم بالدرر مع تقطع في العبارة ، ولكنه ناشئة من العُجمة ، وقلة نظر في الكتب ، وفرط استبداد بالخاطر ، وحسن استنباط للعويص وجرأة على تفسير الرَّمْز'' ، وهناك نصوص كثيرة جدًّا ترد فيها لفظة الرَّمْز . وتعبير سياقي يذكره أبو حيان للفظة الرمز وذلك في حديثه عن الفلسفة والمنطق والرَّمْز الإلهى فيقول : كان يخيى بن عدى شيخنا يقول : هذه الآداب والعلوم هي قشور الحكمة ، وما انتشر منها على فائت الزمان ، لأن القياس المقصود في هذه المواضع ، والدليل المدعى في هذه الأبواب ، معها ظل يسير من البرهان المنطقي ، والرمز الإلهي ، والإقناع الفلسفي (۱) ومع الرمز يذكر أبو حيان لفظة رمزة وهذه اللفظة لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة ( ر م ز ) .

وترد اللفظة المؤنثة رمزة في نص لأبي حيان من إشاراته الإلهية يتخدث فيه عن نفسه فيقول : وأنا في أشباه ذلك ونظائره ، بل في دواه تزيد عليه وتوفى ، لو ترجمت عنها بكلمة عوجاء ، أو رمزة هوجاء لضاق في الثقلان والتقي على الخافقان (۲) .

ويتبين مما تقدم من نصوص أبى حيان المتضمنة للألفاظ التالية : إشارة والجمع إشارات وعبارة والجمع عبارات ، ورمز أن هذه الألفاظ وردت في كتابات أبى حيان بالمعنى اللغوى الذي جاء في اللسان . وأن أبا حيان قد استخدم هذه الألفاظ بالمفهوم الصوفي الخاص بالألفاظ الصوفية . وقد أكثر أبو حيان من استخدام لفظة إشارة والجمع إشارات في مجال التصوف ، وقد استعمل لفظة العبارة - كما هو متعارف عند الصوفية - من أجل الإشارة إلى الحقيقة الإلهية . وميز أبو حيان في متعارف عند الصوفية - من أجل الإشارة إلى الحقيقة الإلهية . وميز أبو حيان في

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة حـ١ ص٣٣ . (٢) المقاسات ص٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٤٢ .

كتاباته بين الرمز والإشارة وإن كان قد استعمل الرمز فى بعض نصوصه مرادفا للإشارة . وقد مر هذا كله فيما تقدم عند بداية عرضنا لهذه الألفاظ وتوضيح الاستخدامات المتعددة لها عند أبى حيان .

ومن الألفاظ التي ذكرها أبو حيان في كتاباته لفظة «رمزة» من المادة (رمز) وهذه اللفظة لم ترد في اللسان فهي إذن اشتقاق جديد أورده أبو حيان وأغفله صاحب اللسان عند تناوله للمادة (رمز).

وفى مجال التغير الدلالى يتبين لنا أن الألفاظ إشارة ، وعبارة ، ورمز ألفاظ قديمة في استعمالها ، وقد انتقلت دلالتها عبر العصور منذ بدأ استخدامها إلى عصر أبي حيان التوحيدي من المجال المادي إلى المجال المعنوي . ولو تتبعنا كل لفظة من هذه الألفاظ لوجدنا أن لفظة الإشارة وهي الإيماء باليد والعين جاءت من المادة ( ش و ر ) التي تدل على عرض الشيء وإظهاره ، ثم انتقلت كلمة الإشارة إلى الدلالة الذهنية وهي أن يشير المتكلم إلى معان كثيرة بكلام قليل يشبه الإشارة باليد . ومن هذا المعنى اتخذت لفظة الإشارة كمصطلح بلاغي وفلسفي ثم كمصطلح صوفى كا دلت عليه نصوص أبي حيان . وهذا الأمر ينطبق على دلالة لفظة الرمز فقد انتقلت دلالتها من الإيماء باليد إلى الإيماء إلى المعنى الخفي في الكلام . أما لفظة عبارة من المادة ( ع ب ر ) وتفيد معنى العبور والانتقال ، أخذت من العبر وهو جانب النهر ثم انتقلت الدلالة إلى العبور من المعنى إلى اللفظ بالنسبة للمتكلم وبالعكس بالنسبة للمخاطب .

ومن الواضح أن هذه الألفاظ لم يطرأ عليها أى تغير يذكر حين استخدمت في مجال الألفاظ الصوفية وقد أكثر الصوفية من استخدام الإشارة والرمز في كلامهم وهذا راجع إلى أن التصوف حالات وجدانية .

ثامنا: الحضرة ، المُريد ، المُرشد:

وهناك مجموعة من الألفاظ وردت فى كتابات أبى حيان بالمفهوم الصوفى مثل: الحضرة ، والمريد ، والمرشد ، وتعريف الحضرة كا جاء فى اللسان الحضرة : من أحضر الشيء وأحضرة إياه ، وكان ذلك بحضرة فلان . والحضور نقيض المغيب . والحضرة قرب الشيء ، وحضرة الرجل قربه وفناؤه . والحضرة : الشيب الشيء ، وحضرة الرجل قربه وفناؤه . والحضرة عن المنهورا عن الشيء أو أصل الحضرة مصدر بمعنى الحضور ثم تجوزوا به تجوزا مشهورا عن مكان الحضور نفسه ويطلق على كل كبير يحضر عنده الناس كقول أهل الكتاب وأهل الترسل والإنشا : الحضرة العالية تأمر بكذا والمقام ونحوه وهو اصطلاح أهل الترسل (٢) وفي التعريفات يذكر الجرجاني الحضرات الخمسة الإلهية ، حضرة الغيب المطلق ، وحضرة المغيب المضاف وهي تنقسم العيب المطلق ، وحضرة المغيب المطلق وعلم علم الأرواح الجبروتية والملكوتية والملكوتية والملكوت والخامسة الحضرة الجامعة للأربعة وعالمها عالم الإنسان الجامع بجميع العوالم (٢) .

ويتكلم ابن عربى فى الفتوحات المكية عن الحضرة الإلهية والحضرة الإنسانية ويرى أن للحضرة الإلهية ، حروفًا ثلاثة تختص بها وهى الألف والزاى واللام تدل على معنى الأزل . وحروف الحضرة الإنسانية هى النون والصاد والضاد لذلك فهناك خلاف من حيث مردها لأن مقام العبودية لا يشترك مع الربوبية فى الحقائق حيث إن الله رب والعبد مخلوق ، فلا بد أن تكون الحقائق متباينة لهذا باينهم الحق تعالى بقربه كما باينوه بحدودهم (٤) ويرى ابن عربى أن للحضرة أكثر من معنى ، فهناك العشق الإلهى حضرة ، ولأصحاب المعرفة حضرة ، وكلها حق وصدق

 <sup>(</sup>١) اللسان حـ ١ ص ٦٥٨ .
 (٢) ناج العروس جـ ٣ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للحرحاني ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الفتوحات المكية الل عربي السفر الأول ص ٢٣٧ .

ولكنها جميعا حضرات جزئية وأول حضرة فى رأيه هى حضرة الإيجاد ويسميها الألف واللام ولفظها لا إله إلا الله فهذه حضرة الخلق والخالق(').

ويفسر الشرقاوى الحضرة بمعنى الاجتاع الذى يلتقى فيه الشيخ بمريديه وعن أنواع الحضرات الصوفية يقول الشرقاوى: هناك حضرة أسبوعية أو يومية للمريدين الذين يرعنون فى العلم والدرس، فتقرأ وتناقش بعض كتب الفقه والتفسير وهناك حضرة أخرى للذكر والسماع، وهناك حضرات أو مجالس للمريدين المتقدمين وفيها يعرض موضوع أو مشكلة اجتماعية أو أخلاقية أو صوفية وتناقش، ويدلى الشيخ برأيه ووجهة النظر التى يعتقدها. وتعد الحضرات الصوفية من المراسم التى يتسم بها مجالس الصوفية حيث يحضر المريد رافعًا نعليه ويجلس بأدب جم(٢).

ولفظة الحَضْرة يذكرها أبو حيان في كتاباته بهذا المعنى الصوفي الدال على اجتماع الشيخ بمريديه فيقول في أحد نصوصه: ولم يجر هذا كله في المذاكرة بالحضرة ، ولكن رأيت من تمام الرسالة أن أضم هذا كله إلى حومته وأبلغ الممكن من مقتضاه في تتمته (٢) ، ويقول أبو حيان في هذا المعنى أيضا موردًا لفظة حضرة: وفارق الوزير حضرة الخليفة وعمل بما أمر به على الوجه اللطيف (٤) .

وعن الحضرة الإلهية يقول أبو حيان في نصوصه ذاكرًا حضرة الحق: فأما الوجد فيرتفع عن تجديده بنظم لفظ ، وترتيب حرف ، لأنه صوت من حضرة الحق ، يغشيان روحاني (٥) وبهذا المعنى عن هذه الحضرة يقول أبو حيان : ستبلغ إلى حضرة ربك فتصادف روحا وريحانا ، وسكونا واطمئنانا (٢) . وبهذا المعنى

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية الل عربي السفر الأول ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الألفاظ الصوفية ومعانيها للشرقاوي ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة حــ ١ ص ١٥٧ . ﴿ وَ ) الإمتاع والمؤانسة حـ ٣ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٢٠٤ . (٣) الإشارات الإلهة ص ٢٨١ .

الخاص باخضرة الإلهية يقول أبو حيان فى نصوص عديدة من كتابه الإشارات ، الإلهية ذاكرًا لفظة الحضرة : اللهم ارحم روعتنا من أطراف هذه الإشارات ، فوحقك ما ندرى كيف ندعوك ، وأى باب نقرع حتى يؤذن لنا بالوصول إلى حضر تك (١) .

ويقول أبو حيان أيضا: لا تفرق شملنا من حضرتك ، بعد ما جمعت شملنا على معرفتك ، ويقول أيضا: إلهنا! قدنا بزمام طاعتك إلى كريم حضرتك ، واعصمنا من كيد كل كائد لنا من أجلك ، واكتبنا من المنيبين إليك ، المغمورين بعطائك المذكورين بحضرتك (٢) .

وترد لفظة حضرة فى نصوص من كتابات أبى حيان بمعنى مكان الاجتاع والمجلس الذى يحضره علية القوم وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى نصوص من كتاب مثالب الوزيرين: فإنى كاتب ركن الدولة ، وزعيم الأولياء بالحضرة والقيم بمصالح المملكة (أ) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الحضرة بمعنى المجلس: الزم هذا الفن فإنه حسن الديباجة ، وكأن البحترى قد استخلفك وأكثر بحضرتنا ، وارتفع بخدمتنا ، وابذل نفسك فى طاعتنا (أ) ويقول أيضا بهذا المعنى للفظة الحضرة: قلت لأبى جعفر الوراق : ما أراك تخرج من حضرة هذا الرجل إلا وأنت ساهم الوجه مغيط النفس (أ) وترد لفظة حضرة فى نص لأبى حيان بمعنى الحضور وفى هذا المعنى يقول فى حديث له عن إحدى الجوارى: وأعطاها ألف دينار بحضرة القاضى ابن الدقاق عند مسجد ابن رعبنان ويذكر أبو حيان لفظة حضرة بمعنى القرب المادى أى قرب الشيء فيقول : ولفظى أحب إلى من أن أصبر ملسوعًا القرب المادى أى قرب الشيء فيقول : ولفظى أحب إلى من أن أصبر ملسوعًا

(٢) الإشارات الإلهية ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٩ . (٤) مثالب الوريرين ص ٢٢٤ -

<sup>(</sup>٥) مثالب الوريرين ص ١٢٦ . (٦) مثالب الوريرين ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤاسة جـ ٣ ص ١٦١ .

بإبرته مكسوعًا بحضرته وبعده'' .

ولفظة الجمع حضرات يذكرها أبو حيان في كتاباته بالمعنى الصوفي فيقول: أيها الصاغى بأذنك إلى شرح هذه الحرق. الزم حدك في العبودية التي فطرت عليها إلى أن تصطفق مزاهير الألوهية التي عساك ترقى إليها ، وإياك أن تحيد عن حدك صاعدًا أو نازلًا ، فإنك إن فعلت ذلك محى اسمك من ديوان الخدم وطردت إلى هوة الهوان من ذروة الكرم ، وقيل لك: اخساً عن مرابع المقربين وابعد عن حضرات المستخلصين (٢) لفظة الحضرات هنا في نص أبي حيان مرادفة للفظة المقامات بمعناها الصوفي كما مر في نصوص سابقة .

ولفظة حضرى ترد في نص لأبي حيان بمعنى الحضرة فيقول أبو حيان في نصه هذا: يا هذا! قدم إلى حضرى شخصك، وأخر عن فهم مقالتى نقصك " لفظة حضرى لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة (حضر) فهى اشتقاق جديد عند أبي حيان.

ما تقدم يتضح لنا أن لفظة حضرة مصدر يدل على المقام الإلهى . وهى من الألفاظ المؤنثة في استخدامها النحوى وقد قصد بها المذكر ففقدت معناها الأصلى وأصبحت فاقدة لمعناها الوظيفي ، فقيل الحضرة الإلهية .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن لفظة حضرة من الألفاظ التى قصد بها التحدث عن الله بصورة مباشرة وغير مباشرة وهذا مما أدى إلى ارتقاء دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت كمصطلح من المصطلحات الصوفية الخاصة بالذات الإلهية وهذا مما دلت عليه نصوص أبى حيان . وهناك عدد من الألفاظ الخاصة بالصوفية ترد مع لفظة الحضرة مثل المريد وهذه اللفظة لم تتطرق لها المعاجم مثل اللسان وغيره من

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رسالة فى علم الكتابة ص ٤٧ . (٢) الإشارات الإلهية ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١٢٥ .

المعاجم اللغوية وقد عرفها التهانوى فى كشافه تعريفا وافيًا فقال: المُريد: اسم فاعل من الإرادة وهذا معناه اللغوى، أما المعنى الاصطلاحى فيطيل فى شرحه قائلا: المُريد عند أهل التصوف يجىء على معنيين: الأول بمعنى المحب يعنى السالك والمجذوب، والثانى، بمعنى المقتدى، والمقتدى هو الذى نور الحق سبحانه وتعالى نور بصيرته بنور الهداية، حتى لا يعود إلى نقصانه، ويسعى دائما لطلب الكمال ولا يقر له قرار إلا إذا حصل على المقصود، وتحقق له القرب من الحق سبحانه وتعالى، وكل من عرف بأنه من أهل الإرادة فلا قصد له فى العالمين إلا وجه الحق وإذا غفل لحظة عن هذا لا يحق أن يطلق عليه أنه من أهل الإرادة. ويقول التهانوى المُريد الذى مات قلبه عن كل شيء دون الله فيريد الله وحده ويريد به قربه ويشتاق إليه حتى تذهب شهوات الدنيا من قلبه لشدة شوقه إلى الله. والمُريد الصادق هو الذى يتوجه كلا وجملة إلى الله ويجعل قلبه من شيخه دومًا بسبب فرط إرادته ويعتقد أن روحانية شيخه حاضرة فى جميع الأحوال، ويستمد منه عن طريق الباطن. وفى خلاصة السلوك المُريد الذى أعرض قلبه عن كل ما سوى الله، وقبل المريد من يحفظ ما أراده الله (1).

ولفظة المُريد يذكرها أبو حيان في كتاباته بالمعنى الصوفي فيقول: ما أشوقنى والله إلى أن أرى مريدًا له من القراءة ورد ، ومن الركوع والسجود وظيفة (١٠) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المريد بهذا المعنى الخاص بالصوفية: وإياك وأن تريد وأنت مريد ، فأما إذا كنت مرادا ، فتجنب كل إرادة لك ، فإنها إبادة فيك ، منك (١٠) ولفظة الجمع المريدون يذكرها أبو حيان فيقول: أردت بتنفيرك منى

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الصون حـ ٣ ص ٣٦ وانظر اللمع للطوسي في باب ذكر آداب المريدين ص ٢٧٥ والرسالة القشيرية ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١٧٧ .

إغراءك بي ، وهذا من خدع المشايخ للمريدين(١) .

ولفظة المريد اشتقاق جديد ذكره أبو حيان فى كتاباته وكذلك صيغة الجمع مريدين ، وقد أغفل ذكره صاحب اللسان .

ولفظة مُرشد من الرُّشد والرُّشد والرَّشاد : نقيض الغيّ ورَشَد الإنسان ، بالفتح ، يَرْشُد رُشدًا بالضم ورَشِد ، بالكسر فهو راشد ورشيد ، وهو نقيض الضلال إذا أصاب وجه الأمر والطريق ، والإرشاد الهداية والدلالة ، وراشد ومُرشد : أسما(٢) وجاء في التعريفات : المرشد هو الذي يدل على الطريق المستقم قبل الضلالة<sup>(٢)</sup> ولفظة المرشد وردت في كتابات أبي حيان بالمعنى اللغوي العام و في هذا المعنى يقول أبو حيان مخاطبا أحدهم : إنك من الملحدين ، أتضم ب الله أمثالا والله تعالى يقول : ﴿ فلا تضربوا لله الأمثال ، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ لعن الله مرشدًا أرشدني إليك ، ودالًا دلني عليك ، فما ساقك إلى إلا قضاء سوء(٤) وترد لفظة المرشد في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان بالمعنى الصوفي الـ ال على الشيخ الهادي إلى طريق الحق فيقول أبو حيان ذاكرًا ا المرشد بهذا المعنى الديني الصوفي في أحاديثه عن ابن عباد وشيوخه من رجال الدين : ذاك حديث ابن عباد ، وهذا حديث شيخه وإمامه ، و مُرشده بزعمه ، وهو المرشد والهادي لمن أخذ عنه واقتدى به (٥) . وفي نص آخر يذكر أبو حيان لفظة المرشد بهذا المعنى أيضا في حديث ابن عباد فيقول: و دالت الأحوال فكتب هذا الشيخ إلى هذا الإنسان بعماد الدين وأنا أبرأ إلى الله من دين هذا عماده. وكتب هذا – ويعني ابن عباد – إلى ذلك – ويعني أبا عبد الله البصري – بالشيخ المرشد<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) اللسال حد ١ ص ١١٦٩ . (٤) متالب الورد د ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للحرحاني ص ٣٣٢ . (٤) متالب الوريرين ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) متالب الوريرين ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) متالب الوريرين ص ١٤٤ .

من نصوص أبى حيان يتبين لنا المعنى الاصطلاحى للفظة المرشد وهذا هم المعنى الصوفى وكان هو الأكثر ورودًا عند أبى حيان . ولم يقف صاحب اللسان عند معنى المرشد إلا وقفة عابرة لم يتضح معنى اللفظة بهذا المفهوم الصوفى الذى دلت عليه نصوص أبى حيان .

## تاسعا: المدقق، المحقق، التحقيق:

جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون: المدقق فى اصطلاح الصوفية الكامل الذى تظهر عليه حقائق الأشياء كما ينبغى ويتحقق هذا المعنى للشخص الذى يكون قد تجاوز عن مرتبة الحجة والبرهان ووصل إلى مرحلة الكشف الإلهى فيشاهد بعين العيان حقيقة جميع الأشياء على وجهها الحق. فالمدقق أعلى مرتبة من المحقق (1) وجذا المعنى الصوفى للفظة المُدقق يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المدقق فى نص له من كتاباته: قال الخواص: الناس فى التوبة على خمسة أوجه: رجل مسوق بالتوبة مدافع عنها، وقد اغتر بطول الأمل، ونسى هجوم الأجل، وآخر تائب ما لم يجد شهوة. فإذا وجد ركب هواه، وأضاع المحاسبة لنفسه. ورجل تائب بقلبه إلا أن نفسه تدعوه إلى شيء مما يكره، ورجل مدقق لحساب قد قام على ساق مقام الحصم فهذا مستوجب للعصمة من الله عز وجل، ورجل قد هام به خوفه من ذنوبه فهذا المتوحد بولاية الله عز وجل ". وفى مجال آخر يذكر أبو حيان لفظة المدقق فى وصفه لابن مقلة الكاتب الفذ فيقول: قال المدقق الفاضل حيان لفظة المدقق فى وصفه لابن مقلة الكاتب الفذ فيقول: قال المدقق الفاضل الوزير الكاتب أبو على بن مقلة فى وصفه للقلم: أطل الجلفة وحسنها وحرف القطة وأيمنها (1) معنى المدقق هنا فى نص أبى حيان هو من يثبت الدليل بالدليل المدليل المدل

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الصول ح٣ ص٢٧٨ . (٢) البصائر والدحائر ح١ ص٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) رسالة في عدم الكتابه ص ٣١ .

فى المسائل على وجه الدقة أى هو الذى يلتزم الدقة فى العمل الكتابى والفكرى وغيرها من الأعمال الثقافية . وهذه اللفظة مدقق لم ترد فى اللسان عند تناوله للمادة ( د ق ق ) .

أما لفظة المحقق من التحقيق فهو عند الصوفية ظهور الحق في صور الأسماء الإلهية (۱) وفي هذا المعنى الصوفي للفظة المحقق يقول أبو حيان في كتاباته ذاكرًا هذه اللفظة بالمفهوم الصوفي: والله محقق كل أمل ومزكى كل عمل ، بمنه وجوده (۱) اللفظة بالمفهوم الصوفي: والله محقق كل أمل ومزكى كل عمل ، بمنه وجوده (۱) ويقول أيضا: ومحقق الحقائق ومسهل الطرائق وشاهد على صادق دعواى فيك (۱) هذا المعنى في نصوص أخرى من كتابات أبي حيان بالمعنى اللغوى فيقول في هذا المعنى في نص من كتاب الإمتاع يصف فيه أستاذه أبا سليمان: كان والله شمس المعالي وغرة الزمن وحامل الأثقال ، وملتقى القفال ، ومحقق الأقوال والأفعال (١) وقال أيضا ذاكرًا لفظة محقق بمعنى الصادق الثابت الرصين في أقواله: هو الفيلسوف المحقق والمبرز المحقق (٥) وفي مجال آخر يذكر أبو حيان لفظة المحقق بدلالتها المعنوية فيقول: المنطق يدخل النحو محققا له (٢) ولفظة الجمع محققون ترد عدل بالمعنى الصوفي جمعا لمحقق وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: ونعتقد محققين ، ونحقق معتقدين (٧) ، ويقول أيضا ذاكرًا المحققين بالمعنى الصوفي: هو كالمقلد بين المحققين والتابع للمتقدمين مع حب للدنيا شديد (٨) ولفظة المحقق لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة (حقق).

وفي مجال الحديث عن الألفاظ الصوفية نذكر لفظة تحقيق ، وهذه اللفظة

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الصول للتهانوي ح ٢ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص١٧٤ . (٣) الإشارات الإلهية ص١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة حا ص٣٠٠ . (٥) المقانسات ص٣٨٧ .

<sup>(</sup>٦) المقاسات ص ١٢٤ . (٧) الإشارات الإلهية ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع والمؤانسة حـ١ صـ٣٥ .

ذكرها أبو حيان في كتاباته في مجالات عديدة منها الجحال الفلسفي والبلاغي . والصوفي .

## « تحقيق »:

جاء فى اللسان : حَقّه يَحقّه وحققه : صدقه . ويقال أحققت الأمر احقاقًا إذا أحكمته وصححته . تقول حَقَقْت الأمر وأحققته إذا كنت على يقين منه . وأحققت الشيء أى أوجبته . وتحقق عنده الخبر أى صَحَّ . وحقَّق قوله وظنه تحقيقا أى صَدَّق ، وكلام مُحقق أى رصين . وصبغت الثوب صبغا تحقيقا أى مُشبَعًا ، وثوب محقق إذا كان محكم النَسْج (١١) .

والتحقيق عند الجرجاني إثبات المسألة بدليلها(٢).

وجاء في تاج العروس: حققه تحقيقا صدقه والمُحَقَّق من الكلام الرصين الحكم النظم وهو مجاز . وأحققت الأمر إحقاق أحكمته وصححته وهو مجاز (٢) .

والتهانوى فى كشافه يشرح لفظة التحقيق شرحا مفصلًا فيقول: هو فى عرف أهل العلم إثبات المسألة بالدليل (كما أن التدقيق إثبات الدليل بالدليل). والتحقيق عند الصوفية هو ظهور الحق فى صور الأسماء الإلهية وعند الفقراء إعطاء كل حرف حقه . والمتحقق عند الصوفية الذى يشاهد الحق متعينًا فى كل متعين دون تعينه لأن الله ولو أنه مشهور فإنه ليس منحصرًا ومقيدًا فى كل مقيد باسم أو صفة أو اعتبار أو تعين ".

وفي المعنى الصوفي للفظة التحقيق يقول أبو حيان : يا هذا اغترب عن وطنك

<sup>(</sup>۲) التعريفات ص٥٥ ـ

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الصول ح ٢ ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>۱) اللسال حرا ص ۱۸۰ م

<sup>(</sup>٣) فاح العروس حـ ٦ ص ٣١٦ .

المألوف بالعزم الصحيح إلى وطنك بالتحقيق<sup>(۱)</sup> ويقول أبو حيان أيضا : ألا ذاكر بالتحقيق الله ؟ إلا عابد الإخلاص لله<sup>(۲)</sup> ويقول أيضا في إشاراته ذاكرًا لفظة التحقيق في دعائه : اللهم إنا قد أكثرنا القول فيك ثقة بك ، لا جرأة عليك . فقابل ثقتنا بك بالتحقيق<sup>(۱)</sup> ويقول موردًا لفظة التحقيق بهذا المعنى الصوف : والحال المفروضة بالكمال هي النهاية المنقوضة بالتحقيق عند الخواص<sup>(1)</sup> .

ولفظة التحقيق من الألفاظ التي ورد ذكرها كثيرًا جدًّا في كتابات أبي حيان و جاءت بمعانٍ متعددة ، ومنطلق البحث في لفظة التحقيق هو معنى التحقيق وهو إثبات المسألة بدليلها ، ثم بدلالة المعرفة على نحو يقيني ، ثم تذكر المعاني الأخرى بعد ذلك . ففي مجال الألفاظ الفلسفية نذكر لفظة «تحقيق» كما وردت في نصوص أبي حيان بمعنى إثبات المسألة بالدليل وهذا هو المعنى عند الفلاسفة من قدماء ومحدثين وفي هذا المعنى الفلسفي يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التحقيق في حديثه عن الطبيعة : بموجب اللسان العربي ، وبمقتضى الاعتبار النظري لم يبق في الطبيعة ما يفتقر إلى إيضاحه ، لأن التصفح قد أتى على كل ما كان في القوة من هذين الوجهين . فأما حدّها الذي هو لها بالتحقيق فهو ما قاله أرسطاطاليس أنه مبدأ الحركة والسكون (°) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة «تحقيق» بمعناها الفلسفي: سمعت العباد بالرى سنة خمسين يقول : طبع العقل على أن يشهد للباطل ، كما يشهد للحق ، ولهذا اختلف العقلاء في جمع أمر الدين والدنيا . وهذا أبقاك الله كلام خبيث وقد تكلمت عليه في كتاب النوادر ، مع جميع علائقه وغواشيه ولولا ذلك لكان يجب أن لا يثبت هذا القول ها هنا على وجهه . وقد جرى هذا الكتاب في ترتيب العقل ، وتحقيق المعقول ، وبلوغها إلى ما يكون به العاقل عقلًا ومعقولًا . فانتبه له(٠٠) وترد لفظة تحقيق أيضا في مقابسات أبي حيان بمعناها

٢٣١ . (٢) الإشارات الإلهية ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص١١٤.

<sup>(</sup>٦) المقانسات ص٢٢٧ .

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٢٣٧ . (٣) الإشارات الإلهية صر١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) المقانسات ص١٣٢ .

الفلسفى الذى حدده الفلاسفة وذكره أبو حيان فى نصوصه فقال فى هذا المعنى : قال بعض أصحابنا : كل شيء أجوزه فى المنام من آثار النفس فإنى أجوزه فى الميقظة ، وكل شيء أجوزه فى الميقظة ، وكل شيء أجوزه فى الميقظة أجوزه فى المنام ، إلا التركيبات فإن النفس تخترع منها أمور لا تستجيب المواد لها . وهذا الذى قاله هذا الشيخ يحتاج إلى شرح . ولعمرى للنفس هذه القوة ، وهى لها بالحق الواجب ، ولكن البيان عن كون ذلك على التحقيق بالفعل عزيز (١) .

ويقول أبو حيان في مقابساته أيضا ذاكرًا لفظة تحقيق بمعناها الفلسفى : الإنسان يحدث عن نفسه بما يغلب عليه منها ، وتحدثه نفسه بما يغلب عليها منه ، ولكن بنوع نوع ، وحال وحال ، واسم واسم ، وملحوظ وملحوظ ، وتقريب وتقريب ، وتحقيق ، هذه معانى اختلست من مذكرات المشايخ (٢) .

ويذكر أبو حيان لفظة تحقيق بمعناها الذى حدده قدماء الفلاسفة وهو إثبات المسألة بدليلها فيقول فى مقابساته أيضا: وقد يعرض فى تحقيق المعانى وتحصيل الأعراض، بعض التجوز والسعة، ولا يكون ذلك معتمدًا بالقصد الأول ولكنه يكون كالشيء الذى لا يعرى من مجاوره، والأمر الذى لا يخلو من ضده (٢٠).

ويقول أبو حيان في المقابسة الرابعة والتسعين ذاكرًا لفظة تحقيق بالمعنى الفلسفى: وقد أتت المقابسات الأول على فقر بليغة في تحقيق شأن النفس، وإثبات أمرها. وهذا علم كلما قَلَّت الحروف فيه كان المعنى بها أتم وأخلص، وكلما كثر اللفظ كان ما يراد به ويعنى فيه أنقص، وليس كذلك باقى العلم. والسبب في ضيق هذا العلم، أنه بحث عن حقائق الموجودات وقصد إلى أعيان المعقولات، والحقائق عرية من العلل والشبهات والحديث عن لفظة التحقيق

<sup>(</sup>١) المقابسات ص٤٣٦ . (٢) المقابسات ص١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص٣٨٦ . (٤) المقاسات ص٣٧٩ .

ومعناها الفلسفى عند أبى حيان يطول ويطول . ولننتقل لمعنى آخر أورده أبو حيان لهذه اللفظة . ففى مجال الألفاظ الخاصة بالفقه والكلام أو على الأصح الألفاظ الكلامية ترد لفظة تحقيق في نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان في سياق دينى فقهى بحت . يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة تحقيق بمعنى الإثبات والتصديق في نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة : قلت : إن أبا سليمان يقول : صاحب الشريعة مبعوث ، وصاحب الفلسفة مبعوث إليه ، ويسمع من هذا ظاهر تنزيل ، وسائغ تأويل ، وتحقيق سنة ، واتفاق أمة ، ويسمع مع الآخر الهيولى والصورة والطبيعة والاسطقس والذاتي والعرض والأيسى والليسى (۱) ، ويقول أبو حيان أيضا بهذا المعنى الفقهى للفظة التحقيق : وإن ذكر الفقه فقل : أين أبو حنيفة عن هذا التحقيق والتدقيق والتورث والتحديق والتدقيق والتحديق والتدقيق والتدوية والتدوي

وترد لفظة تحقيق أيضا بمعناها الفقهى وهو إثبات الدليل والحجة في هذا المعنى يقول أبو حيان: الإنصاف المحمود، والتنافس المقبول، إلا ما خالطه من التعصب والمحك، لأن صاحب هذين الخلقين لا يخلوا من بعض المكابرة والمغالطة وبقدر ذلك يصير له مدخل فيما يراد تحقيقه من بيان الحجة أو قصورها، عما يرام من البلوغ بها، وهذه آفة معترضة في أمور الدين والدنيا (٢) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة تحقيق بمعناها الديني الفقهى وذلك في تعريفه للتوحيد: قيل: فما التوحيد ؟ قال: اعتراف النفس بالواحد لوجدانها إياه واحدًا، من حيث هو واحد، لا من حيث قيل إنه واحد، وهذا هو الحد بين توحيد الجمهور بالتقليد، وبين توحيد الجمهور بالتقليد،

والتحقيق عند الصوفية هو إظهار الحق في صور الأسماء الإلهية بهذا المعنى ذكر

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤاسنة ج٢ ص١٨ . (٢) مثالب الوريرين ص٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٣١ . (٤) المقابسات ص٧٥٠ .

أبو حيان لفظة تحقيق في نصوص عديدة من كتاباته ، وخاصة ما ذكره في كتابه الإشارات الإلهية . وفي هذا المعنى الديني الصوفي يقول أبو حيان في إشاراته : يا هذا اغترب عن وطنك المألوف بالعزم الصحيح إلى وطنك بالتحقيق (1) ويقول أيضا : والتصديق بعلمنا ، والتحقيق بقلوبنا(١) ويقول أبو حيان في إشاراته أيضا ذاكرًا لفظة التحقيق بمعناها الصوفي : ألا ذاكر بالتحقيق الله ؟ ألا عابد بالإخلاص لله  $(1)^{(7)}$  ويقول أيضا : ولكن القلوب عن التحقيق بمعرفتها محجوبة (1) ، ويقول أبو حيان في إشاراته موردًا لفظة تحقيق بمعناها الصوفي : وافتتنا في الخير عنك حبًا لك لا اغترارًا بك ، فقابل ثقتنا بك بالتحقيق ، وحبنا لك بالتصديق (٥) ويقول أيضا : عن حال راثت في تحقيق الزهادة ونسل عرض في طلب الزيادة (١) وفي نص من كتاب الإشارات الإلهية يقول أبو حيان مناجيًا وموردًا لفظة تحقيق بالمعنى الصوفي وهو ظهور الحق : والحال المفروضة بالكمال هي النهاية المنقوضة بالتحقيق عند الخواص (٢) ونكتفي بهذا القدر من النصوص التي ترد فيها لفظة تحقيق بالمعنى الصوف .

ومعنى آخر للفظة التحقيق يذكره أبو حيان وذلك فى مجال الألفاظ النفسية الحلقية فيقول ذاكرًا لفظة تحقيق بمعنى الحقيقة والصدق: وليس يبعد هذا عليكم إلَّا لأنكم لم ترو صديقا ولا كنتم مع أصدقاء على التحقيق. بل أنتم معارف يجمعكم الجنس المقتبس من الحيوان (^) ويقول أبو حيان أيضا فى هذا المعنى: إن الأعراب لا تتادح بتحقيق الوعيد وإنما تتادح بإنجاز الموعود ، لأن تحقيق الوعيد

(٢) الإشارات الإلهية ص٢٥٢.

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٩٥ . (٤) الإشارات الإلهية ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص١٥٧ . (٦) الإشارات الإلهية ص٦٢ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ١١٤ . (٨) الصداقة والصديق ص ٢٧ .

ضرب من اللؤم '' وترد لفظة «تحقيق» في بعض نصوص أبى حيان بمعانٍ لغوية تدل على معنى فلسفى وذلك في قول أبى حيان : والنحو تحقيق المعنى باللفظ ، والمنطق تحقيق المعنى باللفظ ، وقد يزول اللفظ إلى اللفظ والمعنى بحاله لا يزول ولا يحول '' ويذكر أبو حيان لفظة تحقيق بمعناها اللغوى الدال على الدليل في نص يقول فيه : والإحاطة بالمعانى المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعانى البسيطة ليتوصل بتوسطها إلى تحقيق إثباتها'').

وترد لفظة «تحقيق» في نصوص أخرى من كتابات أبي حيان في مجال الألفاظ الخاصة بالبلاغة وفنونها وترتبط مرة بالمجاز وأخرى بالتشبيه أو الاستعارة وفي هذا المعنى يذكر أبو حيان لفظة «تحقيق» بمعنى الحقيقة في مقارنتها بالمجاز ويقول في حديثه عن الألفاظ: الوعر لا يقال إلا في الطريق، ولا يقال في الثوب الحشن وعر لا مجازًا ولا تحقيقًا (أ) ويقول أيضا بهذا المعنى البلاغي للفظة تحقيق ويقابلها مع فن التشبيه في نص له يتخدث فيه عن ولوع العرب بالكلام قائلا: بعد أن أورد آيات من القرآن الكريم: ولو كانت العرب نعمت بهذه المعانى بعبارات دون عبارتها، أو حلمت بهذه العبارات بمعانٍ دون معانيها لكنا نقف ونترجح، فأما وشيء لا يصاب لهم لا على وجه التشبيه، ولا على التحقيق فماذا يبقى ؟(د).

ويذكر أبو حيان لفظة تحقيق مع فن آخر من فنون البلاغة وهو الاستعارة فيقول ذاكرًا التحقيق بمعنى الحقيقة : وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها خدود صفاتها ، فى أسمائها وأفعالها ، وحروفها وتأليفها وتقديمها وتأخيرها ، واستعارتها وتحقيقها (5) ولفظة تحقيق يذكرها أبو حيان فى

<sup>(</sup>١) المصانر والدحائر حا ص٢١٠

٣) الإمتاع والمؤانسة حام ص٨٤ .

<sup>(</sup>٥) منالب الدريويي طر٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) المقانسات ص: ١٢٠ .

<sup>(؛)</sup> النصائر والدحائر حـ٢ صــ؛ ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة حدَّ ص٢١١ .

بعض نصوصه فى مجال الكتابة والخطوط وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى رسالته علم الكتابة ، ذاكرًا لفظة تحقيق أى تحقيق الخط وإبانة حروف الكلمة المكتوبة : أما المجرد بالتحقيق فإبانة الحروف كلها منثورها ومنظومها مفصلها وموصولها('') ويقول أيضا : سمعت ابن الزهرى يقول : من - فق الحروف المفصلة تحقيقا ثم وصل الاثنين بالثالث ثم وصل الثلاثة بالرابع على هذا إلى آخر متصل بالكلمة ، رجوت له أن يبلغ من رسم الخط الذروة العالية('').

وفى مجال الكتابة وتحقيق النصوص يذكر أبو حيان لفظة التحقيق بمعناها اللغوى فيقول: وإذا لم يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجمة فلا بدلك أيضا من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة واجتلاب الثقة والتوفى من الخلة اللاحقة (٢).

من المادة حقق وردت فى كتابات أبى حيان الاشتقاقات والأفعال التالية: حَقَقَ، يُحَقق، حَقَّق، تَحَقَّق، مُتحققة، مُتحققات، مُتحقق، ومُحَقِّق، ومحققين، وتَحَقق، ومحققة.

ورد الفعل حقق في قول أبي حيان بمعنى ثبت وصدق وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : يقال : الحركة كون وفساد ، ونمو ونقصان ، واستحالة وإنما تباينت هذه الأسماء لمعان تحققت في النفس بالاعتبار الصحيح (<sup>1)</sup> ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا الفعل حقق بهذا المعنى : فإن من حقق الإخلاص صار من أهل الاختصاص (<sup>(2)</sup>).

والفعل يحقق يذكره أبو حيان فيقول: وأصله بالدعاء الذي أسأل الله أن يقبله منك ويحققه لك وبك (٢٠) ويقول أيضا: اختصاص كل موجود يفعل له على حدة يحقق أن وجدانه ليس ببعث (٧٠).

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابه صـ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الإمناء والمؤاسة حد صر١١٥.

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهه ص١٣٨

<sup>(</sup>۷) انقاسات د ۲:۷.

<sup>(</sup>٢) رسالة في علم الكتابة ص٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص٧٠٠ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاح والمؤانسة ج٢ ص١٨٣ .

والفعل تحقق يرد فى قول أبى حيان : والتقريظ البليغ المتقبل على من صدقه وظنه ، وتحقق رجاؤه (١) والفعل حقق يذكره أبو حيان فيقول فى إشاراته : كثرت العبارة فحقق الإشارة (١) ثم الفعل تتحقق يذكره أبو حيان فيقول : آه من أنفاس تتحقق بأسرار الحق فى عرصات الغيب (١) .

وترد من المادة ( - ق ق ) عند أبي حيان لفظة مُحَقَّقة يذكرها أبو حيان في نصوصه فيقول : وإن استمر صاحب هذه الحياة على أخذ الفوائد المجدية واقتباس المعارف المحققة صار شبيهًا بالملائكة ( ويقول أيضا : وإن كانت الأحكام صحيحة ومدركة ومحققة ( ولفظة الجمع محققات يوردها أبو حيان في نص له يقول فيه : يقول أبو سليمان : هذه السمات لحقت المركبات من الأوائل المزدوجات ، والثواني المكررات والثوالث المحققات ، والروابع المتممات ( ) ومن نصوص أبي حيان يتبين لنا أن لفظة محققة وردت بالمفهوم الصوفي الخاص . واللفظتان مُحَقِّق ، ومتحقق يذكرهما أبو حيان في أحد نصوصه قائلا : فاسمع ما أقوله متحققا ، فما قلته إلا محققا ( )

ثم لفظة «محققین» یذکرها أبو حیان قائلا فی مناجاته : فتعال حتی نسکت هابئین ونقول مخبتین ، ونعمل جاهدین ، ونتذاکر مستفیدین ، ونعقد محققین ، ونحقق معتقدین (^^).

ولفظة تحقيق وردت عند أبى حيان بمعنى الثبوت وذلك فى قوله: الأمثلة به مضروبة والأدلة على نظائره منصوبة، ولكن القلوب عن التحقيق محجوبة (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) مثالب الوريرين ص. ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص٦٢ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص٣٤١ .

<sup>(</sup>٩) الإشارات الإلهية ص٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص٢٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) رسالة الحياة ص ٥٦.

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤاسة ج٢ ص١٦١ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص٣١٠ .

مما تقدم يتضح لنا أن الألفاظ مُدَقِّق ومُحَقِّق وتَحْقيق جاءت في كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الصوفي ، وجاءت أيضا بالمعنى اللغوى وإن كان هذا المعنى أقل ورودًا عند أبي حيان من معناها الخاص بالصوفية . ويتضح أيضا أن اللفظتين مُدَقِّق ومُحَقِّق اللتين ورد ذكرهما في كتابات أبي حيان أغفلهما صاحب اللسان عند تناوله للمادة ( دق ق ) وللمادة ( حق ق ) فاللفظتان مدقق ومحقق من الاشتقاقات المستحدثة التي وردت في كتابات أبي حيان ولم ترد في اللسان فهي جديدة في مبناها ومعناها عند أبي حيان .

وفى مجال التغير الدلالى نلاحظ انتقال مجال الدلالة لهاتين اللفظتين من المجال المادى إلى المجال المعنوى ونلاحظ أيضا رقى الدلالة وتخصيصها واضح فى نصوص أبى حيان المتضمنة للفظتين مدقق ومحقق .

ويتضح أيضا أن لفظة «تحقيق» جاءت عند أبى حيان بعدة معانٍ منها المعنى اللغوى العام والاصطلاحي الفلسفي إثبات المسألة بدليلها والفقهي والصوفي وأيضا وردت لفظة التحقيق في بعض نصوص أبى حيان بالمعنى البلاغي وذلك في مجال الحقيقة والمجاز وقد تقابلت مع فنون بلاغية كالمجاز والتشبيه والاستعارة.

ثم جاءت في مجال الكتابة والخطوط وقد ذكرها أبو حيان في تحقيق الخط وإبانة حروف الكلمة وفي مجال تحقيق النصوص أيضا وكان المعنى الاصطلاحي هو الأكثر ورودًا عند أبي حيان وهذه المعاني التي ذكرها أبو حيان لم ترد عند صاحب اللسان عند تناوله للمادة (حقق) ومر على لفظة التحقيق مرورًا عابرًا في مجال كلامه على القول وتحقيقه ، وصبغة الثوب صبغا تحقيقًا . وهذه المعاني لم تف بشرح معنى اللفظة كما تناولها أبو حيان في مجالات مختلفة وبدلالات متعددة . وقد كان مجال التصوف له النصيب الأكبر من لفظة التحقيق ثم المجال الفلسفي والمجالات الأخرى وقد كانت أقل ورودًا .

وفي التغير الدلالي للفظة تحقيق نرى أن دلالة هذه اللفظة انتقلت من انجال المادى القديم إلى المجال المعنوى ، ثم تخصصت دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت كمصطلح فلسفى فقهى وازدادت تخصصًا عندما استخدمها أبو حيان كمصطلح صوفى .

## عاشرا: الفتوة ، الفتيان :

الْفُتُوّة فى الأصل مفهوم خلقى يعنى الخصال التى يطلب أن يتحلى بها فتى من الفتيان فى بلاد العرب قبل الإسلام ، وأبرزها الكرم والشجاعة(١) .

وفى الإسلام أصبح للفتوة مفهوم آخر فقد اعتبرت خصلة من خصال الدين، وصفة مكملة للعارفين، فالفتوة فى الإسلام مسلك أخلاقى يؤدى إلى تهذيب الأخلاق. وظلت الفتوة طوال صدر الإسلام، والعصر الأموى، وشطرًا من العصر العباسي مسلكًا فرديًّا يسلكه بعض الأفراد، ويتجلى فى أعمالهم (ألم مهم العصر العباسي مسلكًا فرديًّا يسلكه بعض الأفراد، ويتجلى فى أعمالهم التصلت الفُتُوة بالتصوف بعيث اعتبرت مرادفة للإيثار بكل معانيه، فعند ظهور التصوف ظهرت فيه مع فضيلة التقوى مجموعة من الفضائل المستمدة من الفتوة، ويذكر القشيرى بعضًا من هذه الفضائل والصفات التي وصف بها الفتوة فيقول في رسالته أصل الفتوة أن يكون العبد أبدا فى أمر غيره وقال علي الله الله تعالى فى حاجة العبد ما دام العبد فى حاجة أخيه المسلم (ألم) والفتوة الصفح عن عثرات الإخوان وقيل الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك، وأن يكون عثما المناء والحفاظ وقيل الفتوة فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها، وقيل الفتوة أن لا تهرب إذا أقبل السائل وأن لا تحتجب من القاصدين (ألم) .

<sup>(</sup>١) العتوة عبد العرب عمر الدسوق ص ١٣. ٪ (٢) الفتوة عبد العرب عمر الدسوق ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ص ١٠٣ . (٤) الرسالة القشيرية ص ١٠٥ .

والفُتُوّة بمعانيها التي تقدم ذكرها صارت المفهوم الأساسي الأخلاقي عند الصوفية ، وأصبحت لفظة الفتوة من مصطلحات الصوفية ، وهكذا صارت الفتوة مذهبًا من مذاهب الصوفية وفي نهاية القرن الثاني أخذت الفتوة تلاقي إقبالًا من جماعة عرفت بالشطار والعيَّارين ، وقدظهرت فعالياتها لأول مرة أثناء حصار بغداد سنة ١٩٦ هـ من قبل الجيش الذي أرسله المأمون (١) والذي يعنينا من العيَّارين هنا ما نجده في تنظيماتهم مما يشير إلى تمسكهم بالفتوة أيضا ، فكانوا يسمون أنفسهم بالفتيان فيه فتوة وله يسمون أنفسهم بالفتيان (١) وابن الأثير في كتابه الكامل يقول : العيَّار فيه فتوة وله مروءة (٢) .

يقول صاحب اللسان: الفتاء: الشباب، والفتى والفتية: الشاب والشابة والفعل فتو يَفْتُو فَتَاءً. ويقال للجارية الحدثة فتاة وللغلام فتى وتصغير الفتاة فتية والفتى فتى ، والجمع فتاء ، والاسم من جميع ذلك الفتوة . انقلبت الياء فيه واوا ، وعن السيرافي إنما قلبت الياء فيه واوا لأن أكثر هذا الضرب من المصادر على فعولة ، إنما هو من الواو كالأخوة ، فحملوا ما كان من الياء عليه فلزمت القلب . وقوله وليس الفتى بمعنى الشاب والحدث إنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال . وقوله عز وجل : ﴿ ودخل معه السجن فتيان ﴾ ، جائز أن يكونا حدثين أو شيخين لأنهم كانوا يسمون المملوك فتى والفتى السخى الكريم . يقال هو فتى بين الفتوة ، وقد تفتى وتفاتى ، والجمع فتيان وفتية وفتو على فعول والفتى الكريم ، وهو في الأصل مصدر فتى فتى وصف به فقيل رجل فتى "

والْفُتُوَّة كما يعرفها التهانوي في كشافه هي عند السالكين كف الأذي وترك

<sup>(</sup>۲) تلبیس إىلیس ابن الحوری ص۳۷۸ .

<sup>(</sup>ع) اللسال ح٢ ص ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>۱) تاریح الصری ح ۸ ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ابن الأتير حـ٩ صـ٤٣٩ .

الشكوى ، وهى عند أهل التفسير كسر الصنم فى قصة الخليل عن بعض قومه ألله والفُتُوق من الألفاظ التى ترددت كثيرًا فى كتابات أبى حيان . وله فيها أحاديث لا تمل ، ويعرف أبو حيان لفظة الفتوة بتعاريف شتى فى نصوص من كتاباته فيقول فى نص له من كتاب المقابسات ذاكرًا الفتوة ومن يتحلى بها : قيل للنوشجانى ما الفتوة ؟ قال : إظهار الجدة والطراوة فى كل حال مباشرة ، لأنها متى فقدت جاءت الخلوقة والرثاثة . ومن أجل ذلك سمى الفتى فتيًا . ولأن الكرم

والمجد والجود والعفة والنجدة وكبر النفس وعلو الهمة وسائر خصال النفس والخير غضة في كل زمان ، طرية في أي مكان ، كان الظاهر بها والمظهر لها ، والمؤثر لأحكامها ، والمجدد لرسومها ، فتي وصاحب فتوة (٢٠ ويقول أبو حيان في إشاراته

الإلهية ذاكرًا الفتوة : لا وحق الفتوة فإنها شعار الكرام(٢) .

ويتحدث أبو حيان حديثًا طويلًا عن الفُتُوّة فيقول في كتاب الصداقة والصديق: سمعت أبا عثمان أحد الخالديين - يحكى عن أن عيَّارًا سمع رجلا يقول إذا عز أخوك فهن ، فقال للقائل : أخطأت إذا عز أخوك فأهن سياله . وأنا أقول : لو كان هذا الحكم من رجل نبيه له في الحكمة قدم ، لتأوله متأول على وجه بعيد أو قريب ، ولكنه روى عن عيّار ، وهذا الرهط ليس لأحد فيهم أسوة ، ولا هم لأحد قدوة ، لأن الدين لا يلتاط بهم والفنوة التي يدعونها بالاسم لا يحلون بها في الحقيقة (أ) ويستمر أبو حيان في حديثه عن الفتوة وموقف الدين منها وموقفها من الأخلاق والدين معًا فيقول : كيف تصح الفتوة إذا خالفها الدين ؟ وكيف يستقر الدين إذا فارقته الفتوة ؟ الدين تكليف من الله تعالى والفتوة أخلاق بين الناس ، ولا خلق إلا ما هذبه الدين . ولا دين إلا ما هذبه الخلق (ف) .

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنول .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص٣٧ .

<sup>(</sup>٥) الصداقة والصديق ص٥٨ .

<sup>(</sup>۲) المقانسات ص۵۹٪ .

<sup>(</sup>٤) الصداقة والصديق ص٧٥ .

وترد لفظة الفُتُوّة في بعض نصوص أبي حيان مرادفة للفظة المروءة وفي هذا المعنى يقول أبو حيان موردًا لفظة الفتوة : يقال فلان قد جمع طهارة المروءة وأريحية الفتوة ، وقيل للنوشنجي شيخ خراسان : ما المروءة ؟ قال طهارة الزي ، قيل فما الفُتُوّة قال : طهارة السر (۱) ويقول أبو حيان في هذا المعنى ذاكرًا الفتوة والمروءة : قيل : فما المروءة فإنها تتبع الفتوة ؟ فيجيب : هي القيام بخواص ، للإنسان مما يكون عليه محمودًا وبه ممدوحًا . وهي ، أعنى المروءة ، أشد لصوقًا بباطن الإنسان ، وأمًا الفتوة فهي أشد ظهورًا من الإنسان وكأن الأولى أخص والثانية أعم ، أي لا فتوة لمن لا مروءة له ، وقد يكون ذو مروءة ولا فتوة له (۱) وفي الصداقة والصديق يذكر أبو حيان لفظة الفتوة بالمعنى الأخلاقي اللغوى فيقول : وأما التجار فكسب الدوافق سد بينهم وبين كل مروءة وحاجر لهم عن فيقول : وأما التجار فكسب الدوافق سد بينهم وبين كل مروءة وحاجر لهم عن كل ما يتعلق بالفتوة (۱) .

ويصف أبو حيان من يتخذ الفتوة كمسلك أخلاق فيقول في الإمتاع والمؤانسة ذاكرًا لفظة الفتوة ومن يتصف بها : الذين لهم اهتهام بصون أعراضهم ، وحرص على إكرام أنفسهم قد عبقوا بفواتح الفتوة وعلقوا بحبائل المروءة (أ) وبهذا المعنى الأخلاقي يقول أبو حيان ذاكرًا الفتوة : أحسن آدابك الزندقة ، وأفضل حالاتك الصدقة ، نذل الأبوة ، ورذل الأخوة ، عدو المروءة ، لم تؤمن بنبوة ، ولم تعرف بفتوة (أ) ويقول أبو حيان موضحًا معنى الفتوة ومن يدعيها ولا يتخلق بها : وأما الرعونة فما عليه الشطار من هؤلاء الشباب الجلد الذين يرفعون الحجر ويدعون الفتوة ويكثرون ذكرها ، ويحلفون بها ويسمونها الجوامردية (أ) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفتوة معددًا محاسنها ومبعدًا عنها كل ما يسيء : قال بعض حيان ذاكرًا لفظة الفتوة معددًا محاسنها ومبعدًا عنها كل ما يسيء : قال بعض

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص٩٥١ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤاسة جما ص١١ ـ

<sup>(</sup>٦) متالب الوريرين ص١٩٤.

<sup>(</sup>١) النصائر والدحائر حا ص١١٣.

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص. ٦

<sup>(</sup>٥) متالب الوريرين ص٥٪ .

العرب: ليست الفتوة الفسق ولا الفجور، ولا شرب الخمور وإنما الفتوة طعام موضوع، وصنيع مصنوع، ومكان مرفوع، ولسان معسول، ونائل مبذول، وعفاف معروف، وأذى مكفوف(١٠).

ومع الفتوة ترد الألفاظ فتى وفتيان من المادة (ف ت ى) وهذه الألفاظ يذكرها أبو حيان فى نصوص من كتاباته فيقول موردًا لفظة الفتى فى حديثه عن الفتوة ويصفها بالجدة والطراوة فيقول: ومن أجل ذلك سمى الفتى فتيا<sup>(٢)</sup>.

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة فتى بمعنى الحدث الشاب : أفادنا حمزة المصنف جواب القاضى للعميد وذاك أنه كتب : وقد كتبت إلى الفتى أكرمه الله بما أن هدى لرشده ، ووفق لحظه ، غبط واغتبط ، وإن كثر منه اللجاج وانحك خبط واختبط ، والله يفتح بصره (") ولفظة الفتيان جمعًا لفتى ترد فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان بمعنى الشباب و بمعنى الفتيان هم من يتخلقون بالفتوة و يتخذونها مسلكًا أخلاقيًا لهم . يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة فتيان بمعنى الحديثى السن : خرج أبو سليمان يومًا إلى الصحراء فى بعض زمان الربيع قصدا للتفرج وصحبته ، وكان معنا جماعة من أطراف المحلة ، وفتيان السكة (") ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة فتيان بهذا المعنى : سيماه سيماء الشيوخ ، وقلبه قلب الفتيان (") ولفظة الفتيان ترد عند أبى حيان بمعنى أصحاب الفتوة ومن يتخلقون بها وهذا هو المعنى الذي يعنينا من لفظة الفتيان ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة فتيان : وأن بعض الفتيان إذا قال : والله لأتعرضن لجناية أضرب عليها ألف سوط فيصح عند الفتيان صبرى لأعذر عند الناس ممن يتعرض لحرمان مختبط لمعروف ،

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ح٣ ص٣ .

<sup>(</sup>٣) متالب الوريرين ص٣٥ .

<sup>(</sup>٥) البصائر والدحائر حا ص٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) المقاسات ص٥٥٨ .

<sup>(</sup>٤) المقاسات ص١١٢ .

ومنع لمنتجع خير<sup>(۱)</sup> ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة فتيان بمعناها الأخلاقي فيقول في إشاراته الإلهية : وامتحنت بأن تسمع منى فلا أقل من التعاون الذي هو شيمة الفتيان<sup>(۲)</sup> .

وترد لفظة فتيان فى نص لأبى حيان بالمعنى الدينى أى جماعة المتصوفين فيقول : قدم محمد بن إسحاق البصرة ، وكان فتيانها يضعون له المراثى لبنات عبد المطلب فيصلها هو بالسيرة والغزوات (٢) .

ويذكر أبو حيان لفظة الفتيان بمعنى المتمردين على المجتمع والخارجين على تقاليده فيقول: العرب تقول: البازى أعجمي ، والصقر عربي ، والكلاب للصعاليك والفتيان (٢٠) .

ومن مراسيم من يتخذ الفتوة مسلكًا له شُرع قدح الفتوة الذي يحتوى على الماء والملح بعد الموافقة على دخول الشخص رفيقا في الفتوة (أ) يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفتيان بهذا المعنى : وبالجملة أسألك بالملح الذي يتقاسم به الفتيان ظرفا ، إن تعذر في تقصير تعثر عليه ، فوالله ما شرعت في تخير هذا الكلام (د) .

مما تقدم نجد أن لفظة الفتوة جاءت في نصوص أبي حيان بمعنى المفهوم الخلقى اللذى يؤدى إلى تهذيب الأخلاق والاتصاف بالصفات الحميدة ، و كذلك جاءت بمعنى صفة من صفات أهل الدين والعارفين من الصوفية وغيرهم . وأصبحت لفظة الفتوة كما ذكرها أبو حيان في كتاباته مذهبا من مذاهب التصوف ومصطلحا من المصطلحات الخاصة بالصوفية . ولفظة الفتيان جاءت عند

<sup>(</sup>١) مثالب الوزيرين ص٢٤٣ . (٢) البصائر والدخائر ح٣ ص٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والدحائر ح٣ ص١١٢ .

<sup>(</sup>٤) الفتوة والفتيان مصطفى حواد محلة لعة العرب محلد السنة التامنة ص٢٤١.

<sup>(</sup>د) المقانسات ص٥٦٠٠ .

أبى حيان بمعنى الشبان الحديثي السن وبمعنى من اتخذ من الفتوة مسلكا له وانتظم تحت لوائها ، وبمعنى المتطرفين والخارجين على القانون وتقاليد المجتمع . هذه المعانى التي ذكرها أبو حيان للفظة الفتوة وللفظة الفتيان ذكر صاحب اللسان بعضها وأغفل بعضها الآخر .

فصاحب اللسان أورد الفتوة فى معجمه بمعنى الحداثة وبمعنى الاتصاف ببعض الأخلاق الفاضلة مثل السخاء والكرم ووصف لفظة الفتيان بهذه الصفات ووصف الفتيان بحديثى السن وعمومًا لم يذكر صاحب اللسان المعنى الاصطلاحي لكلتا اللفظتين الفتوة والفتيان كا جاء ذكرهما عند أبى حيان وتعدد المعنى للفظة الفتيان واضح فى نصوص أبى حيان فمرة هم أهل الدين والتقوى ومرة هم الصبيان والحديثو السن وأيضا هم الخارجون على القانون والمتمردون وشبههم بالصعاليك أحيانا .

فدلالة هذه الألفاظ ترتقى مرة وتنحط مرة أخرى فهى دلالة غير ثابتة حسب ورودها فى نصوص أبى حيان ثم انتقال مجال الدلالة من المادى إلى المجال المعنوى وهذا ما دلت عليه نصوص أبى حيان .

وقبل أن نختتم الحديث عن الصوفية ومصطلحاتهم نقول مسجلين هذا الرأى فيما تقدم من نصوص خاصة بالمصطلحات الصوفية :

لقدعرضناللمصطلحات الصوفية وأن بعض هذه المصطلحات لاتفهم إلاذوقًا وليس عن طريق النظر والبحث فحسب ، ولا أستطيع أن أقول إننى وصلت بهذا البحث إلى ما كنت أصبو إليه ، إذ إنه لبنة متواضعة في التعريف بمصطلحات الصوفية حيث إن مكتبتنا العربية فقيرة في هذا المجال ، والحق أننا نعتمد في دراستنا المتخصصة للألفاظ الصوفية على مصدرين وحيدين ، الأول : هو دراسات

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومؤلفات أئمة الصوفية حتى القرن العاشر الهجرى ، وهى جميعا بأسلوب يصعب على القارى عير المتخصص أن يتابعه فهمًا وذوقًا ، أما المصدر الثانى : فهو ما كتبه عديد من المستشرقين عن التصوف الإسلامى ، وهذه أبحاث صدرت من غير متذوق لألفاظ ومصطلحات الصوفية ، ومن هنا جاء القصور في هذه الأبحاث .

4 4 4



الباب الثالث

مصطلحات العلوم الفلسفية والطبيعيَّة



## الباب الثالث

## مصطلحات العلوم الفلسفية والطبيعية

كان من أثر اختلاط الثقافة الإسلامية بثقافات الأمم الأجنبية وخاصة اليونانية والفارسية أن ظهرت مصطلحات فلسفية ومنطقية نتيجة لكثرة الجديل والمناقشة بين المذاهب الفكرية الدينية ، وشاعت هذه المصطلحات بمعانيها الجديدة في القرن الرابع الهجرى وارتبط مفهوم الفلسفة في هذا العصر بمفهوم الحكمة والعلم وأحيانا الطب والموسيقي . وزادت العناية في القرن الرابع الهجرى بالفنون الإيقاعية وخاصة الغناء والطرب ، فوردت في كتابات أبي حيان مصطلحات تعبر عن مجمل المعارف الموسيقية وتعدد آلاتها وتأثر كل ذلك بالغناء الأجنبي لا سيما الفارسي والرومي .

وتناول أبو حيان في مؤلفاته هذه المصطلحات العلمية الوافدة من الثقافات الأجنبية وخاصة الفلسفية والمنطقية ولم يهمل علوم الطب والموسيقى والفلك والتنجيم وبحثها في مجال العلوم الطبيعية وهذا هو التقسيم القديم للعلوم حسب ما جاء عند الخوارزمي وابن النديم .

" " " A



الباب الثالث مصطلحات العلوم الفلسفية والطبيعية

الفصل الأول المصطلحات الفلسفية والمنطقية

الفصل الثانى المصطلحات النفسية

الفصل الثالث المصطلحات الطبية والعلمية

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

# الفصل الأول

### المصطلحات الفلسفية والمنطقية

يحتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية التالية :

## أولا: المصطلحات الخاصة بالفلسفة:

وتحتوى هذه المجموعات الكبيرة على المجموعات الدلالية الفرعية التالية :

- ١) الفلسفة ، والفيلسوف .
  - ٢ ) الطبيعة .
    - ٣) العلة.
- ٤) المبدأ ، الأصل ، المنشأ .
- ٥ ) الجنس ، النوع ، الصنف .
  - ٦ ) الجزء ، الكل .
    - ٧ ) العنصر .
  - ٨ ) الجوهر ، العرض .
- ٩ ) الهيولي ، الصورة ، المادة ، الاسطقس .
- ١٠) الأنية ، الأينية ، الأيسية ، الليسية ، الكمية ، الكيفية .
  - ١١) المطلق ، المتناهي ، الأزلى .
  - ١٢) الواجب ، الممتنع ، المكن .

# ثانيا: المصطلحات الخاصة بالمنطق:

وتحتوى هذه المجموعة الأساسية على المجموعات الدلالية الفرعية التالية :

- ١ ) المنطق ، علم المنطق .
  - ٢) الحد ، الحدود .
  - ٣ ) المقدمة ، النتيجة .
    - ٤ ) الاستقراء .

#### المصطلحات الخاصة بالفلسفة والمنطق:

مصطلحات الفلسفة والمنطق (١٠١) كلمة وهي :

أجزاء ، أجناس ، أزلى ، استقراء ، اسطقس ، اسطقسية ، اسطقسات ، أصل ، أصناف ، أصول ، أعراض ، امتناع ، أنواع ، آنية ، أيسية ، أينية ، تعالل ، تعليل ، تناهى ، جزء ، جزئية ، جزآن ، جزئيات ، جنس ، جواهر ، جوهر ، جوهرى ، جوهرية ، جوهريون ، حد ، حدود ، صنف ، صنوف ، صورة ، صور ، طباعى ، طباعية ، طبعى ، طبيعة ، طبيعى ، طبيعية ، طبيعيات ، طبيعيون ، عرض ، علالة ، علات ، علة ، علل ، عناصر ، عنصر ، عنصرى ، عنصرية ، فلاسفة ، فلسفة ، فلسفى ، فلسفية ، فيلسوف ، كل ، كلية ، كليات ، كمية ، كيفية ، ليسية ، مادة ، مادية ، مبدأ ، مبادى ، متجزى ، متفلسف ، متفلسفون ، متناهى ، متناهية ، مستنطق ، مطلق ، مطلق ، مطلق ، معلل ، معلول ، مقدمة ، مقدمات ، ممتنع ، ممكن ، منشأ ، منطق ، صاحب المنطق ، علم المنطق ، ميولانية ، هيولانى ، هيولية ، واجب ، وجوب . نتيجة ، نوع ، هلية ، هيولى ، هيولانى ، هيولية ، واجب ، وجوب .

**\*** : :

جدول بنسبة شيوع المصطلحات الفلسفية والمنطقية في مؤلفات أبي حيان :

| عدد مرات | ٠.                | عدد مرات |            | عدد مرات |        |
|----------|-------------------|----------|------------|----------|--------|
|          | الكلمة            |          | الكلمة     |          | الكلمة |
| ورودها   |                   | ورودها   |            | ورودها   |        |
| ٩        | متفلسفون          | ۲۷       | ممتنع      | 7.7      | طبيعية |
| ٩        | جز ی <sup>ء</sup> | ۲۱       | مواد       | ١٨٣      | علة    |
| ٨        | نوع               | ۲۱       | حدود       | ١٥,      | فيلسوف |
| ٨        | کل                | ۲۱       | منطقى      | ۱۳۰      | جوهر   |
| ٨        | أنية              | ۲.       | طبيعية     | ٩٧       | جنس    |
| ٧        | متناهية           | ۲.       | اسطقسات    | ٩٧       | فلسفة  |
| ٦        | فلسفى             | ١٨       | واجب       | ٨٦       | جزء    |
| ٦        | جزئيات            | ١٤       | أجناس      | ٨٠       | منطق   |
| ٦        | عنصرية            | 14       | مكن        | ٨٠       | حد     |
| ٦        | استقراء           | 18       | كمية       | ٥٥       | علل    |
| ٦        | أصل               | ۱۳       | عنصر       | ۳٥       | صورة   |
| ٥        | مقدمة             | ١٢       | مبادئ      | ۲٥       | مادة   |
| ٥        | نتيجة             | ١.       | كيفية      | ٥٢       | مبدأ   |
| ٥        | منطقية            | ١.       | أعراض      | ٤٥       | هيولي  |
| ٥        | تناهی ِ           | ١.       | عناصر      | ٤٠       | أجزاء  |
| ٥        | صنوف              | ١.       | منشأ       | ٣٥       | صنف    |
| ٥        | جزئية             | ١.       | کلی        | ٣٥       | أصناف  |
| ٥        | أصول              | ١.       | أنواع      | 44       | جواهر  |
| ٤        | منطقيون           | ١.       | طبيعيون    | ۲۸       | عرض    |
| ٤        | فلسفية            | ٩        | علم المنطق | ۲٧       | فلاسفة |

| عدد مرات |                    | عدد مرات |         | عدد مرات |          |
|----------|--------------------|----------|---------|----------|----------|
| Į.       | الكلمة             | 1        | الكلمة  |          | الكلمة   |
| ورودها   |                    | ورودها   |         | ورودها   |          |
| ١        | هلية               | ٣        | اسطقس   | ٤        | طبيعيات  |
| ١        | مستنطق             | ٣        | امتناع  | ٤        | طبيعى    |
| ١        | جوهرية             | ٣        | جزآن    | ٤        | هيولانية |
| ١        | جوهريون            | ٣        | وجوب    | ٤        | متفلسىف  |
| ١        | تعليل              | ٣        | نتائج   | ٤        | مطلق     |
| ١        | معلول              | ٣        | يستقرى  | ٤        | أينية    |
| ١        | طبعي               | ۲        | مقدمات  | ٤        | كلية     |
| ١        | طباعي              | ۲        | هيولية  | ٤        | كليات    |
| ١        | أزلى               | ۲        | علات    | ٣        | صور      |
| ١        | تعالل              | ۲        | أيسية   | ٣        | مادية    |
| ١        | متجزی <sup>ء</sup> | ۲        | ليسية   | ٣        | متناهى   |
| ١        | مطلقة              | ۲        | عنصر ی  | ٣        | جوهري    |
|          |                    | ۲        | اسطقس   | ٣        | هيولاني  |
| 1.1      | المجموع الكلي      | ۲        | اسطقسية | ٣        | علالة    |
|          |                    | ۲        | طباعية  | ٣        | معلل     |

تنقسم هذه المجموعة الكبيرة من المصطلحات الفلسفية والمنطقبة إلى (١٧) مجموعة دلالية فرعية منها ١٢ مجموعة خاصة بالفلسفة والفلاسفة ومصطلحات خاصة بالطبيعة والأصل والعنصر والمنشأ والجنس والنوع والصنف ومصطلحات خاصة بالعلة والمبدأ والجوهر والعرض ومصطلحات خاصة بالهيولي والاسطقس والصورة والمادة ومصطلحات خاصة بالأينية والأنية والأيسية والليسية والمطلق والمتناهي والأزلى وأربع مجموعات خاصة بالمنطق والحد والمقدمة والنتيجة والاستقراء وقد استعملت هذه المصطلحات بمضامينها الدلالية الجديدة في مؤلفات أبي حيان .

## أولا: مصطلحات الفلسفة:

كانت الفلسفة عند أبي حيان طريقا للبحث عن الحقيقة الموضوعية في الحياة ، ولجأً للفلسفة لعله يجد في كنفها راحة من ازدحام الأسئلة التي تضج بها نفسه عن الكون ومفرداته ، وعن العالم وقدمه أو حدوثه ، وصلة العالم السفلي بالعالم العلوى ، وعن الباري ومعاني صفاته ، وعن أفعاله ، وعن معنى قصده ومراده في ا فعل الأشياء ، وعن معرفة العباد له أهي بالضرورة الفطرية ؛ أم بالاستدلال ؟ وعن النفس وتجردها ، وقواها ، وأخلاقها . هذا بعض ما تناوله في كتابه المقابسات من مسائل فلسفية وغيرها كثير . ويفزع أبو حيان إلى الفلسفة وأساتذتها لعله يجد فيما عندهم بعضا من أجوبة لأسئلته الكثيرة . فحضر أبو حيان مع البديهي دروس يحيى بن عدى(١) ، ودرس فيما درس كتاب النفس على أبي سليمان السجستاني عالم الفلسفة والمنطق (٢) وقد صحبه أبو حيان أمدًا وسمع منه ووصفه في كتابه الإمتاع والمؤانسة بأنه كان بين المعنيين بالفلسفة أدقهم نظرًا وأصفاهم فكرًا وأظفرهم بالدرر ""، وسمع أبو حيان على عديد من أهل المنطق والفلسفة فحفلت كتبه وعلى التخصيص كتاباه المقابسات والإمتاع والمؤانسة جملة مما كان يدور في نفوس علماء و فلاسفة بغداد (٤٠) في ذلك العصر من مسائل الفلسفة حتى عدت المقابسات لذلك محضرًا للمجامع الفلسفية في القرن الرابع الهجري ، وقد سيطر أبو سليمان المنطقي على كثير من مقابساته ، غير أن أبا حيان كان حريصًا على التعبير عن الاراء التي يسمعها من أساتذته ومن حضر مجالسهم جميعا .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) يخيى بن عــدى هو تلميد الفاراني وأني ستر متى س يونس ترحم إلى العربية من السريانية عددا من كتب الفنسفة وترحمته في الفهرست لاس المديم ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) أحبار الحكماء لنفعضي ، تحلسق محمد كرد على ص ١٨٥ طبعة دمشق .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ح ١ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والدحائر ح ٣ ص ٥٤٥ .

وإذا كان أبو حيان يبدو فيما حواه كتاباه المقابسات والإمتاع والمؤانسة مسجلًا لما سمع من شيوخه و ناقلًا عنهم ما أقروه من آراء فلسفية فليس معنى ذلك أن رأيه هو قد غاب عن هذه المقررات ، ولكن الحقيقة أن أبا حيان قد احتار مما سمع ماوافق رؤيته هو ، أو على الأقل اقتنع به وتبناه من آراء ، وعلى هذا فإن ما جاء في كتبه من آراء وإن أسند معظمها لشيوخه فهي بالاختيار آراؤه وتسجيله لها هو دوره بالاجتهاد فيها وصياغتها وتآليفها والفلسفة بحرها واسع ، ومذاهبها متعددة ، ومعرفة أبي حيان غير قاصرة عنها فاختياره لهذا الرأى دون ذاك ليثبته في كتاباته كان عن اقتناع به وذاهبًا في مذهبه . اشتغل أبو حيان التوحيدي بالفلسفة ليعرف ، وليرى نفسه ويرى العالم المحيط به ، وليرد عن نفسه ألوانًا من الشك كثيرة . وهو على ذلك ثابت الإيمان ولكنه يريد المعرفة على أصول صحيحة ليزداد إيمانا وبصرًا اخلق اتم وصنيعه . ولم يسلك أبو حيان في هذا السبيل طريقة أصحاب علم الكلام في جدلهم وتشقيقهم السؤال بعد السؤال ، بل اختار الفلسفة مجالا ومنهجا فقال سائلا أستاذه : قلت لأبي سليمان : ما الفرق بين طريقة المتكلمين وبين طريقة الفلاسفة ؟ فقال : ماهو ظاهر لكل ذي تمييز وعقل وفهم وأدب ، طريقتهم - يعنى المتكلمين - مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ ، و مو از نة الشيء بالشيء ، إما بشهادة من العقل مدخولة ، وإما بغير شهادة منه البتة ، والاعتماد على الجدل ، وعلى ما يسبق إلى الحس أو خكم به العيان ، وكل ذلك يتعلق بالمغالطة ، وإسكات الخصم بما اتفق ، مع بوادر لا تليق بالعلم ، و مع سوء أدب كثير وقلة تأله، وسوء ديانة، وفساد دخلة، ورفع الورع جملة.

والفلسفة ، أدام الله توفيقك ، محدودة بحدود ستة ، كلها تدل على أنها بحث عن جميع ما فى العالم مما هو ظاهر للعين ، وباطن فى العقل ، ومركب بينهما ، وماتل إلى أحد طرفيهما على ماهو عليه ، واستفادة اعتبار الحق من جملته وتفصيله ، ومسموعه ومرئيه ، وموجوده ومعدومه ، من غير هوى يمال به على العقل ، ولا إلف يفتقر معه جناية التقليد ، مع إحكام العقل الاختيارى وترتيب

انفعل الطبيعي ، وتحصيل ماندر وانقلب من غير أن تكون أوائل ذلك موجودة حسًا وعيانا مع أشياء كثيرة ، يكثر ذكرها وتعدادها ولا يبلغ أقصى ماها من حقها في شرفها . ('')

قد يظن من يطلع على نص أبي حبان أنه باتهامه المتكلمين في علمهم بسوء الأدب وقلة التأله وسوء الديانة ورفضهم الورع بجملته ، ثم تعظيمه للفلسفة بمناهجها ودقتها هذا التعظيم الشديد أن أبا حيان هو أقرب إلى التوفيق بين الدين والفلسفة ، وهذا على خلاف ما نجده عند أبي حيان في اتخاذه موقفًا مختلفًا هو وأستاذه أبو سليمان المنطقي ، فنراه يرفض التوفيق بين الدين والفلسفة أو التوحيد بينهما . فنجده يقول في إخوان الصفا ومذهبهم في التوفيق بين الدين والفلسفة : وكانت هذه العصابة قد تآلفت بالعشرة وتصافت بالصداقة فوضعوا بينهم مذهبًا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته ، وذلك أنهم وتطهيرها إلا بالفلسفة ، وذلك أنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة وتطهيرها إلا بالفلسفة ، وذلك أنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية وزعموا لهم متى انتظمت الفلسفة اليونانية بالشريعة العربية فقد حصل الكمال ، وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة علميها وعمليها ، وسموها الكمال ، وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة علميها وعمليها ، وسموها الكمال ، وحنفوا خمسين وجل . وحشوا هذه الرسائل بالكلم الدينية والأمثال الشرعية والحروف المحتملة ، والطرق الموهمة . (١)

ثم يورد أبو حيان رأى أستاذه أبى سليمان المنطقى ، ورأيه هو كذلك فى رسائل إخوان الصفا وما ارتأوا فيها من جمع بين الدين ( الشريعة ) والفلسفة

 <sup>(</sup>۱) لمفانسات قد ۲۰۳ ، قدر ۲۰۶ .

فيقول: وحملت عدة منها إلى شيخنا أبى سليمان المنطقى السجستانى وعرضتها عليه ، ونظر فيها أياما واحتبرها طويلا ، ثم ردها على . وقال: تعبوا وما أغنوا . ونصبوا وما أجدوا . ظنوا مالايكون ولا يمكن ولا يستطاع ، ظنوا أنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفة – التي هي علم النجوم والأفلاك والمجسطى والأوزان ، والمنطق الذي هو اعتبار الأقوال بالإضافات والكميات والكيفيات في الشريعة وأن يضموا الشريعة للفلسفة . وهذا مرام دونه حدد ،وقد توفر على هذا قبل هؤلاء قوم كانوا أحد أنيابًا وأحضر أسبابًا وأعظم أقدارًا . فلم يتم لهم ما أرادوه ، وحصلوا على لوثات قبيحة ، وألقاب موحشة وعواقب غزية (١٠) .

نجد مما تقدم من نصوص أبي حيان أنه على دينه وإيمانه ثابت لايزحزحه شيء يرفض النزوع إلى الإلحاد أو الشك ، وهو مع ذلك مشتغل بالفلسفة محب لها ومعظم لقدرها دون أن يفقد إيمانه أو تغلب الفلسفة على عقيدته . ونجده يدين ويرفض دس الشريعة في الفلسفة وضم هذه إلى تلك . ويرفض أبو حيان الرأى الذي يقول : الفلسفة للخاصة والدين للعامة . لقد أدان أبو حيان بما أثبته في كتاباته هذا الموقف أشد الإدانة ، فروى أن واحدًا ممن يرون هذا الرأى ويعتقدون هذا الاعتقاد قد لقي الحريرى وهو المقدسي أحد أصحاب التوحيدي ومن مجالسيه عند السجستاني فقال له : الشريعة طبّ المرضى ، والفلسفة طبّ الأصحاء والأنبياء يطبون للمرضى حتى لا يزداد مرضهم وحتى يزول المرض بالعافية فقط . فأما الفلاسفة فإنهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلًا "وقال أيضا : إنما جمعنا بين الفلسفة والشريعة لأن الفلسفة معترفة بالشريعة ، وإن كانت الشريعة جاحدة لها ، وإنما جمعنا أيضا بينهما لأن الشريعة عامة ، والفلسفة خاصة والعامة والعامة والمها بالخاصة . كما أن الخاصة تمامها بالعامة وهما

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٦ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١١ .

متطابقتان إحداهما على الأخرى ، لأنها كالظهارة التى لا بد لها من البطانة ، وكالبطانة التى لا بد لها من الظهارة (١٠) .

فقال الحريري ردًّا على كلام المقدسي: أما قولك طبّ المرضى وطبّ الأصحاء وما نسقت عليه كلامك فمثل لا يعبر به غيرك ومن كان في مشكل ، لأن الطبيب عندنا الحاذق في طبه هو الذي يجمع بين الأمرين ، أعنى أنه يبرى المريض من مرضه ، ويحفظ الصحيح على صحته ، فإما أن يكون هاهنا طبيبان يعالج أحدهما الصحيح ، والاخر يعالج المريض ، فهذا مالم نعهده نحن ولا أنت ، وهو شيء خارج عن العادة ، فمثلك مردود عليك ، وتشنيعك فاضح لك(٢). وأما قولك : الفلسفة حاصة والشريعة عامة ، فكلام ساقط لانور عليه لأنك تشير به إلى أن الشريعة يعتقدها قوم – وهم العامة – والفلسفة ينتحلها قوم – وهم الخاصة – فلم جمعتم رسائل إخوان الصفا ، ودعوتم الناس إلى الشريعة وهي لاتلزم إلَّا العامة ، ولم تقولون للناس : من أحب أن يكون من العامة فليتحل بالشريعة ، فقد ناقضتم لأنكم حشوتم مقالتكم بآيات من كتاب الله تزعمون بها أن الفلسفة مدلول عليها بالشريعة ، ثم الشريعة مدلول عليها بالمعرفة ، ثم ها أنت تذكر أن هذه للخاصة ، وتلك للعامة ، فلم جمعتم بين مفترقتين ومزقتم بين مجتمعين هذا والله الجهل المبين ، والخرق المشين<sup>(٣)</sup>وهكذا نرى أبا حيان بالإضافة إلى رفضه التوفيق بين الدين والفلسفة أو دس الفلسفة في الدين يرفض أيضًا أن تكون الفلسفة للخاصة والدين للعامة . ونرى أبا حيان في موقف آخر موضوعيا يبقى على الدين والشريعة قدسية الوحى الإلهي ، والرسالة المكرمة ، والنبوة الصادقة ويبقى في الوقت نفسه على الحكمة الفلسفية واجتهاد العقل الإنساني

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٢ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣ .

وما لها من شرف عظيم . ويرى أبو حيان وجوب الفصل التام بين الدين و تفنسعة وعدم الخلط بينهما ، فليس بينهما عنده وفاق أو صراع ولا كان أحدهما ظهيرًا للآخر ولا مقاودًا له . فيقول في ذلك : قد حاول هذا الكيد خلق في القديم والحديث فنكصوا على أعقابهم خائبين منهم أبو زيد البلخي فإنه ادعى أن الفلسفة مقاودة للشريعة ، والشريعة مشاكلة للفلسفة ، وأن إحداهما أم والأخرى ظئر ، وأظهر مذهب الزيدية ، وانقاد إلى أمير خراسان الذي كتب له أن يعمل في نشر الفلسفة بشفاعة الشريعة ويدعو الناس إليها باللطف والشفقة والرغبة ، فشتت الله كلمته ، وقوض دعامته ، وحال بينه وبين إرادته فلم يتم له من ذلك شيء (أورفض أبي حيان إقحام الفلسفة على الدين والمزج بينهما واضح في نصه مع تفضيله إمكانية أن يجتمع عند أحد العلماء فهم كل من الفلسفة والدين دون أن يدخل هذا على

وهذه المواقف التى تقوم على التلفيق بين مختلفين من غير طائل يعتبرها أبو حيان إنما تتخذ زلفي للناس واستجلابا لرضاهم ، وفيها من المداهنة أكثر مما فيها من العلم وفيها من النفاق أكثر مما فيها من الصدق . وفي هذا يقول أبو حيان : قلت إن أبا سليمان يقول : إن الفلسفة حق لكنها ليست من الشريعة في شيء ، والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة في شيء ، وصاحب الشريعة معوث وصاحب الفلسفة مبعوث إليه وأحدهما مخصوص بالوحي ، والآخر مخصوص ببحثه والأول يكفي والثاني كادح . وهذا يقول : أمرت وعلمت وقيل لي وما أقول شيئا من تلقاء نفسي ، وهذا يقول : رأيت ونظرت واستحسنت واستقبحت . وهذا يقول : نور العقل أهتدى به ، وهذا يقول معى نور خالق الخلق أمثى بضيائه . وهذا يقول : يقول : قال الله وقال الملك ، وهذا يقول : قال أفلاطون وسقراط ، ويسمع من الأخر الهيولى هذا ظاهر تنزيل وسائغ تأويل و تحقيق سنة واتفاق أمة ، ويسمع من الاخر الهيولى

<sup>(</sup>١١) الإمتاع والمؤالسة حـ ٢ ص ١٥٠.

والصورة والطبيعة والأسطقس، والذاتى والعرضى والأيسى والليسى وما شاكل هذا مما لا يسمع من مسلم ولا يهودى ولا نصرانى ولا مجوسى ولا مانوى (١). لا نعجل فنفهم من نصوص أبى حيان أنه يرى أن على الإنسان أن يختار بين الفلسفة والشريعة فهو إن تدين فلا يأخذ بطرف الفلسفة، وإن تفلسف ترك دينه وخرج منه هذا ليس هو رأى أبى حيان، وإنما أبو حيان يرى أن الإنسان في تدينه لا يأخذ دينه بالفلسفة، وإن اشتغل بالفلسفة فلا يدخل عليها شيئا من الدين، فكل منهما جنس مختلف عن الآخر.

ويرى أبو حيان أنه لا يمنع أن يجمع الإنسان بين إيمانه والاشتغال بالفلسفة فيقول فى نصوصه ذاكرًا الفعل يتفلسف : من أراد أن يتفلسف فيجب عليه أن يعرض بنظمه عن الديانات ومن اختار التدين فيجب عليه أن يعرد بعنايته عن الفلسفة ، ويتحلى بهما متفرقين فى مكانين على حالين مختلفين ، ويكون بالدين متقربا إلى الله تعالى على ما أوضحه له صاحب الشريعة عن الله تعالى ويكون بالحكمة متصفحًا لقدرة الله تعالى فى هذا العالم الجامع للزينة الباهرة ، ولا يهدم أحدهما بالآخر (٢) . ولا ضير عند أبى حيان على من فعل ذلك ، بل إنه من نعم الله على الإنسان وفى هذا يقول : فمن فضل نعمة الله تعالى على هذا الخلق أن نهج لهم سبيلين ونصب لهم علمين ، وأبان لهم نجدين ليصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوكهما وإما بسلوك أحدهما ".

حين ننظر إلى نصوص أبى حيان هذه ينشأ سؤال نتساءل به ترى هل ساوى أبو حيان بذلك بين الفلسفة والدين بحيث يمكن الاستغناء بواحد منهما عن الآخر كا يوحى بذلك قوله وإما بسلوك أحدهما ؟ أو بعبارة أوضح : هل يمكن الاستغناء بالفلسفة عن الدين ما دام الاثنان يوصلان إلى غاية واحدة وهما في مرتبة واحدة ؟

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٨ ، ١٩ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٨

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٩ .

وردًا عن هذه التساؤلات حول موقف أبى حيان نقول: حاشاه أن يكون قد زل هذه الزلة بل الأمر عند أبى حيان بين واضح لا لبس فيه. فأين الدين من الفلسفة ؟ وأين الشيء المأخوذ بالوحى النازل من الشيء المأخوذ بالرأى الزائل؟ فإذا أدلوا (يعنى الفلاسفة) بالعقل فالعقل موهبة من الله جل وعز لكل عبد، ولكن بقدر ما يدرك به ما يعلوه كالا يخفى به عليه ما يتلوه وليس كذلك الوحى فإنه على نوره المنتشر وبيانه الميسر: قال (يعنى شيخه السجستاني): وبالجملة النبى فوق الفيلسوف والفيلسوف دون النبى ، وعلى الفيلسوف أن يتبع النبى . وليس على النبى أن يتبع الفيلسوف لأن النبى مبعوث والفيلسوف مبعوث إليه (١).

# الفلسفة ، الفيلسوف :

جاء فى اللسان: الفلسفة: الحكمة، أعجمى، وهو فيلسوف وقد تفلسف<sup>(۱)</sup> وليس هناك تعريف محدد متفق عليه للفلسفة لدى المسلمين، فهى تعرف عندهم غالبا بمحبة الحكمة<sup>(۱)</sup> وهو التعريف الاشتقاق للكلمة، وتعرف أحيانا بمعنى علم حقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح أو بمعنى أخلاق فيقال: الفلسفة: التشبه بالأدلة بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية<sup>(1)</sup>.

وارتبط مفهوم الفلسفة في القرن الرابع الهجرى بمفهوم الحكمة والعلم والطب أحيانا وبما أن أصل كلمة الفلسفة يوناني (٥) لذلك يجب أن تفهم على أساس ارتباطها الكبير بمفهوم الفلسفة القديمة التي حددت بفلسفة الإغريق ، مع استمرارها خلال الفترة الرومانية إلى عصر المفكرين في القرون الوسطى سواء كانوا من

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٩ ، ص ١٠ . (٢) اللسال حـ ٢ ص ١١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم ص ٧٩ . (٤) التعريفات ص ٩٠ .

Philosophy article in Encyclopaedia Britarnica. (3)

العرب أو من اللاتينيين اشتقوا وجهة نظرهم للقضايا والطرق الفلسفية من الإغريق ، لذلك لم تظهر الفلسفة في تاريخ الحضارة الإسلامية إلَّا بقيام حركة الترجمة في العصر العباسيّ الأول وكان تحديد مسائلها هو التحديد الإغريقي القديم أو بعبارة أدق هو تحديد لفلسفة مابعد سقراط(١).

ونجد في كتابات أبي حيان تعاريف متعددة لكلمة الفلسفة سبق ذكرها عند تناولنا لقضية الدين والفلسفة والتوفيق بينهما ونذكر هنا أوضح تعريف ورد عند أبي حيان للفظة الفلسفة فيقول في نص من مقابساته: قيل: ما الفلسفة ؟ قال: قوة الإلهية تنشأ من النفس لها فواتح طبيعية وأوائل حسية(٢)وفي هذا المجال يعرف أبو حيان التفلسف فيقول: التَّقَلْسُف هو حب الحكمة بالطبع أو بالإيثار (٣) ومن لفظة الفلسفة هذه الكلمة المركبة أخذت كل الاشتقاقات الأخرى مثل: فلسفى ، فلسفية ، ومتفلسف ، ومتفلسفين وهذه الاشتقاقات ترد في نصوص متعددة من كتابات أبي حيان وفي هذا المجال يذكر لفظة فلسفيّ نسبة إلى فلسفة فيقول في نص من مقابساته : هذه الآداب والعلوم هي قشور الحكمة ، وما انتشر منها على فائت الزمان ، لأن القياس المقصود في هذه المواضع والدليل المدعى في هذه الأبواب ، معها ظل يسير من البرهان المنطقي ، والرمز الإلهي ، والإقناع الفلسفي('')ولفظة فلسفيّة يقول أبو حيان ذاكرًا هذه اللفظة في نصوص له من كتاباته ففي المقابسات يقول في وصفه للمجالس الثقافية : فقد كانت المجالس لا تنصرم إلَّا عن فوائد كثيرة ، فلسفيَّة وغير فلسفية (٥) وفي الإمتاع يقول : أبو إسحاق معانيه فلسفية ، وطباعه عراقية (٢)ويذكر أبو حيان في كتاباته أيضا لفظة مُتَفَلَّسِف والجمع متفلسفين فيقول موردًا لفظة متفلسف في قوله: سمعت على بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الحضارة الإسلامية جـ ١ ص ٢١٢ . (٢) المقابسات ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٥)المقابسات ص ٢٧٤ .

المنجم يقول وكان محدِّثًا ، حلو الحديث ، وقد سئل : لم غلب البخل على كل متفلسف فقال : وجدنا الغالب على الناظرين في حقائق الأمور ، وهم الموسومون بطلب الحكمة التي هي الفلسفة ، التمسك بكل عرض يملكونه حتى إنهم لايفرجون عن شيء إلَّا بمشقة شديدة (١) ويذكر أبو حيان لفظة الجمع متفلسفين في وصفه لابن عباد فيقول : ودخل بغداد فتكلف واحتفل وعقد مجالس مختلفة للفقهاء يوما ، وللأدباء يوما ، وللمتكلمين يوما وللمتفلسفين يوما .

ومن الملاحظ أن الألفاظ تفلسف ومتفلسف والجمع متفلسفين وفلسفي وفلسفيه نسبة إلى الفلسفة لم ترد في اللسان عند تناوله مادة (ف ل س ف) فهذه اشتقاقات جديدة أوردها أبو حيان في كتاباته نتيجة لكثرة تداولها في عصره وهما تقدم يتضح أن لفظة فلسفة ولفظة فيلسوف التي جاءتنا من أصل يوناني هي كلمات مركبة دخلت العربية مع عدد كبير من الألفاظ الثقافية الوافدة من الثقافة اليونانية وعرفتها العربية في عصر الحضارة الإسلامية وكونت منها كلمات فصاغت الفعل تفلسف وغيرها من الاشتقاقات الأخرى وكل هذه الكلمات صيغت وفق الضوابط العربية من المادة واستعملت لفظة الفلسفة بهذه الكلمات صيغت وفق الضوابط العربية من المادة واستعملت لفظة الفلسفة بهذه الدلالة وعرفت الحكمة بأنها صناعة يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه وما عليه الواجب ما ينبغي أن يكسبه فعله لتشرق بذلك نفسه وتصير عالمًا معقولًا مضاهيًا للعالم الموجود وذلك بحسب الطاقة الإنسانية وهذا المعنى هو المعنى الاصطلاحي للحكمة الذي يرادف كلمة الفلسفة حيث إن الحكمة استعملت في العصر اليوناني القديم مرادفة كلفة الفلسفة حيث إن الحكمة استعملت في العصر اليوناني القديم مرادفة كلفلسفة وترجمت الكلمة اليونانية بلفظة حكمة (٢).

<sup>(</sup>١) المعجم الفلسفي ص ٨٤ . (٢) مثالب الوريرين ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الفلسغي ص ٨٤ .

# (٢) الطبيعة ، طبيعية :

جاء فى اللسان : الطبيعة : الخليقة والسجية التى جُبل عليها الإنسان وطَبع الإنسان وطَبع عليه فى مأكله ومشربه وسهولة أخلاقه وحُزونتها وعسرها ويسرها وشدته ورخاوته وبخله وسخائه . وَطَبَعهُ الله على الأمر يَطْبعه طَبُعًا : فطره . وطبع الله الخلق على الطبائع التى خلقها فأنشأهم عليها هى خلائقهم . وله طابع حسن ، بكسر الباء أى طبيعة . والطبع : ابتداء صنعة الشيء تقول : طَبَعْتُ اللبن طَبعًا وطَبع الدرهم والسيف وغيرها يَطْبعه طَبعًا : عصاغه الشيء تقول المنبعية اللبن طبعًا وطبع الدرهم والسيف وغيرها يَطْبعه طبعًا : يصل الجسم إلى كاله الطبيعي (٢) وهذا المعنى هو الأصل الذي ترجع إليه جميع يصل الجسم إلى كاله الطبيعي (٢) وهذا المعنى هو الأصل الذي ترجع إليه جميع المعانى الفلسفية التي يدل عليها هذا اللفظ (٦) والطبيعة كاعرفها إخوان الصفا في رسائلهم في الفصل الخاص عن ماهية الطبيعة : هي قوة من قوى النفس الكلية ، منبثة منها في جميع الأجسام التي دون فلك القمر ، سارية في جميع أجزائها كلها . وتصور وتصوغ من تلك المزاجات والأخلاط أجناس الكائنات التي هي الحيوان وتصور وتصوغ من تلك المزاجات والأخلاط أجناس الكائنات التي هي الحيوان والنبات والمعادن ، بإذن الله عز وجل (١٤) .

وفى كشاف التهانوى يعدد المعانى المختلفة التى يطلقها العلماء على الطبيعة ، فيقول : الطبيعة في إصطلاح العلماء تطلق على معانٍ منها : مبدأ أول الحركة ما هى فيه وسكونه بالذات لا بالعرض على نهج واحد من غير إرادة هو الطبيعة ولفعيل أسرار ووجوده وإذا لم يكن بد من اعتباره على طريقة هذا السائل فلأن

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٥٦٧ . (٢) التعريفات للجرجاني ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الفلسفي جـ ٢ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤) رسائل إخوان الصفا جـ ٢ ص ٦٣ ، ٦٥ الرسالة الثامنة .

وبإرادة هو القوة الفلكيَّة . ومنها الحقيقة وهذا هو المراد بالطبيعة الواقعة في تعريف الخاصة المطلقة . ومنها المفهوم الذي إذا أخذ من حيث هو هو لا يمنع وقوع الشركة وهذا من مصطلحات أهل المنطق . ومنها حقيقة إلهية فعالة للصور كلها . وفي عرف أهل الرسوم الطبيعة قوة من قوى النفس الكليّة سارية في الأجسام الطبيعية السفلية . وفي عرف أهل الطب الطبيعة على أربعة معانٍ أحدها على المزاج الخاص بالبدن وثانيها على الهيئة التركيبية وثالثها على القوة المدبرة ورابعها على حركة النفس ، والأطباء ينسبون جميع أحوال البدن إلى الطبيعة المدبرة للبدن ، والفلاسفة ينسبون ذلك إلى النفس و يسمون هذه الطبيعة قوة جسمانية (۱) .

ولفظة الطبيعة عرفها أبو حيان في كتاباته بتعريفات متنوعة فقال: يقال ما الطبيعة ؟ الجواب صورة عنصرية ذات قوتين متوسطة بين النفس و الجرم لها بدء حركة و سكون عن حركة (٢).

ويقول أبو حيان معرفا الطبيعة : وبحسب موضوع اللغة هي فَعيلَة من الطبع ولذلك ما صار أشبه بالصورة من المادة ، وإن كان المطبوع هو المادة ، إلا أن الصورة هي الطابعة ، وهي المعطية ذاتها لها ، وحاصلة فيها<sup>(٣)</sup> ويقول أبو حيان الصورة هي الطابعة ، وهي المعطية ذاتها لها ، وحاصلة فيها<sup>(٣)</sup> ويقول أبو سليمان أيضا في إحدى مقابساته شارحًا معنى الطبيعة ووزنها الصرفى : سألني أبو سليمان يومًا عن الطبيعة ، وكيف هي عند أهل النحو واللغة ، أهي فعيلة بمعنى فاعلة ، أو بمعنى مفعولة ؟ فقلت : أكره أن أرتجل الجواب عنها ، وأنا أسأل شيخنا أبا سعيد السيرافي فهو اليوم عالم العالم ، فسألت أبا سعيد عنها فقال : هذا من قبيل الأسماء المشوبة ، فلا يقال لذلك فعيل بمعنى أنه فاعل كقدير المحنى قادر ، ولا يقال إنه فعيل بمعنى مفعول كذبيح . ولكن يقال : هو فعيل في أصله ، كحنين وأنين . ومع هذا فمعنى الفعل به أقرب من معنى الفعل منه ،

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفول حـ ؛ ، ص ٩٠٨ ، إلى ص ٩١١ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٣٧٣ (٣) المقاسسات ص ٣١٢ .

ولفعيل أسراره ووجوده وإذا لم يكن بد من اعتباره على طريقة هذا السائل فلأن يكون بمعنى مفعول أولى ، وذلك أنا نقول : طباعه كذا وكذا ، وطبيعته أى ما طبع عليه . وبمعنى فعل ، والمفعول فيه أبين ، وإخواته يدللن على ذاك ، أعنى الضريبة والسرية والغريزة والنّجيزة (١) .

وترد لفظة الطبيعة فى نصوص من كتابات أبى حيان بمعنى الصفات الفطرية وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الطبيعة بمعنى الطبع والسجية : وكما أن الإنسان ذو طبيعة لآثارها الظاهرة فى بدنه ، كذلك هو نفس لآثارها الظاهرة فى آرائه (٢٠) وعن فعل الطبيعة يقول أبو حيان : الطبيعة تتدرج فى فعلها من الكليات المركبة (٣) وترد لفظة الطبيعة مرتبطة بالفلسفة فى نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان .

ففى نصِّ من كتاب الهوامل والشوامل يقول أبو حيان فيه موردًا لفظة الطبيعة بالمعنى الفلسفى : أحببت أن يكون فى هذا الكتاب بعض ما يدل على أصول الشريعة وإن كان جل ما فيه منزوعا من الطبيعة ، ومأخوذًا من علية الفلاسفة وأشياخ التجربة (١٠) .

ويذكر أبو حيان تعريفات عديدة للفظة الطبيعة بالمفهوم الفلسفي وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا حد الطبيعة في نص له من كتاب المقابسات : وحَدُّ الطبيعة هو المعنى الذي يقال إنها حياة تنفذ في الأجسام ، فتعطيها التخلق والتصور بالصور الخاصة بواحد واحد منها ، وكأنها القوة السائرة من المبدأ الأول إلى جميع الأشياء المنفعلة لها والمقابلة لها ، الرابطة بينها وبينه (°) .

ويعرف أبو حيان لفظة الطبيعة تعريفًا فلسفيًّا فيقول: الطبيعة هي قوة

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٢٩ وانظر الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١١٠ . (٣) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الهوامل والشوامل ص ٣٢٩ . (٥) المقاسمات ص ٣١٢ .

نفسية ، فإن قلت عقلية لم تبعد ، وإن قلت إلهية لم تُبْعِد ، وهي التي تسرى في أثناء هذا العالم مُحَرِّكة ومُسكِّنة ومُجَدِّدة ومبلية ، ومُنشئة ومُبيدة ، ومُحْيية ومُميتة ، وتصاريفها ظاهرة للحسائس ، وهي آخر الخلفاء في هذا العالم وهي بالمواد أعلق ، والمواد لها أعشق ، (1) ويقول أيضا في نص آخر من الإمتاع والمؤانسة معرفًا لفظة الطبيعة : الطبيعة قوة إلهية سارية في الأشياء واصلة إليها ، عاملة فيها بقدر ما للأشياء من القبول والاستحالة والانفعال والمواتاة إما على التمام ، وإما على النقصان (٢) ، ويقول أبو حيان معرفًا الطبيعة ومبينًا الفرق بينها وبين الصناعة : وأبين ما سمعته أن الطبيعة فوق الصناعة ، وأن الصناعة تتشبه بالطبيعة ولا تكمل ، والطبيعة لا تتشبه بالطبيعة و مكمل ، لأن الصناعة بشرية مستخرجة من الطبيعة التي هي إلهية (٢) .

وترد في كتابات أبي حيان اشتقاقات كثيرة من المادة (طبع ) منها طبعى وطبيعي وطبيعي وطبيعيات وطبيعين وطباعي وغيرها سوف أذكر بعض أماكن ورودها . فلفظة طبيعي المنسوب إلى الطبيعة ترد في أماكن متفرقة من كتابات أبي حيان ففي المقابسات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الطبيعي بمعناها الحلقي : الإنسان مضروب بالظن والحدس ، ومصنوع بالعقل والحس ، ومعرض في كل وقت للشقاء والسعادة ، ولا فكاك له من جميع ذلك ، مادام في مسكه الطبيعي ولبسه البشرى أن ، ويقول أبو حيان في مقابساته أيضا موردًا لفظة الطبيعي بمعناها الفلسفي : سمعت أبا سليمان يقول : رأيت ، فيما يرى النائم ، كأني أناظر ابن العميد أبا الفضل في مسائل من السماع الطبيعي (٥٠) .

ولفظة طبيعيّة ترد في كتابات أبي حيان في أماكن متعددة وباستعمالات

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٣٤.

متنوعة ، ففي نص من كتاب الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة طبيعية نسبة إلى الطبيعة : الصور أصناف : إلهية وعقلية ، وفلكية وطبيعية () ، ويشرح معنى الطبيعية بمعناها الفلسفى فيقول : وأما الصورة الطبيعية فتعلقها بالمادة القابلة لأثارها بحسب استعدادها لها ، ولذلك ماهى مزحزحة عن الدرجة العليا() . ويذكر أبو حيان لفظة طبيعية في نص من كتاب الإمتاع وذلك في مجال حديثه عن الأرواح وأنواعها ، فيقول : ولكل واحد من الحيوان ثلاثة أرواح في ثلاثة أعضاء رئيسية : نفسية في الدماغ ، وحيوانية في القلب ، وطبيعية في الكبد() . ويقول أبو حيان أيضا ذاكرا لفظة طبيعية ضد صناعية أي لم تمتد لها يد : مسالك الأشياء في تكونها صناعية كانت أو تدبيرية أو طبيعية ، أو اتفاقية واحدة () ، ويقول أبو حيان : وأبو سليمان يقول : الأمور مقسومة على الحدود الطبيعية والقوى النفسية والبسائط العقلية والغرائب الإلهية (٥) .

وعن المعانى الطبيعية يقول أبو حيان فى الإمتاع والمؤانسة أيضا: مسلك العقل فى تعرف المعانى الطبيعة مقابل لمسلك الطبيعة فى إيجادها ، لأن الطبيعة تتدرج من الكليات البسيطة إلى الجزئيات المركبة (٢٠٠٠). وبمعنى الوجود فى الحياة ، يقول فى رسالة الحياة ذاكرًا لفظة طبيعية : إن الذى لا يعلم أن له حياة إلا حياة طبيعية فقط فهو شقى ، وذلك أن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل (٢٠) ويذكر أبو حيان لفظة طبيعية فى مجال الفلسفة أى الفلسفة الطبيعية فيقول : هذه مقابسة أثارها قولنا لأبى سليمان : ما أحسن كلمات بطليموس فى الثمرة ، فإنها كالشذور المنتخبة ، والدرر النمينة ، وما أحوجنا إلى أخواتهن فى الفلسفة الإلهية و الطبيعية ،

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤاسية جـ ٣ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤاسة جـ ٢ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٦) الإنتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة حـ ٣ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٧) رسالة الحياة ص ٦٥ .

فإنها توعى وتحفظ<sup>(١)</sup>.

وفلسفة الطبيعة هي فلسفة مقصورة على البحث في المادة وأحوالها. وهي القول بضرورة جمع الطبائع العامة والقوانين الكبرى الضابطة للطبيعة في نظام كلي واحد<sup>(٢)</sup>.

والألفاظ طبيعيات وطباعى وطباعية أقل ورودًا فى كتابات أبى حيان من الألفاظ الأخرى التى مر ذكرها فلفظة طبيعيات يذكرها فى كتاباته فيقول: والبدأة فى الطبيعيات وحدة، كما أن الوحدة فى الإلهيات بدأة، وهذا كلام خطير (٣). معنى الطبيعيات هنا هو العلوم الطبيعية.

ويذكر لفظة طباعي فيقول: قال الجيهانى: ليس للعرب كتاب إقليدس ولا المجسطى ولا الموسيقى ولا كتاب الفلاحة ولا الطب ولا العلاج، فليعلم الجيهانى أن هذا كله لم بنوع إلهى لابنوع بشرى، كما أن هذا كله لغيرهم بنوع بشرى لابنوع إلهى، وأعنى بالإلهى والبشرى الطباعى والصناعى (أ). والطباعى هنا ضد المكتسب أى الصناعى.

ولفظة طباعية ترد في قول أبى حيان في وصفه لجالينوس وقوله في منافع الأعضاء فيقول: فجالينوس قد تهجم بنظره وتفحصه عن علتين، إحداهما موضوعة لذاك ومطبوعة على ذاك، والأخرى يدنيها منها، ويضيفها إليها، اقتداء بالعقل البشرى، وتصرفا بالقياس الإنسى، وإثارة للحكمة الإلهية، فالعلة الأولى طباعية، والأخرى صناعية، والقياس المشار إليه من الأولى برهاني والقياس المدلول عليه من الأخرى بياني (٥٠).

ثم لفظة طَبْعيّ ترد في نص لأبي حيان يقول فيه: فإنه ليس من معلول طبعي أو صناعي تنقطع عنه علته إلّا فسد وباد(٦٠) .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الفلسفي جـ ٢ ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٨٩.

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٤٠١ .

والطبعى كما يفسره التهانوى هو علم من العلوم المدونة الحكمية ، فإن علم المحكمة ينقسم إلى عملى ونظرى والحكمة النظرية تنقسم إلى علم طبعى ورياضي وإلهي (١) .

والطبيعيون لفظة ترد كثيراً في كتابات أبي حيان ففي رسالة الحياة يذكر أبو حيان لفظة الطبيعيين في حديثه عن الحياة الثامنة وهي حياة العاقبة فيقول: وإنما كان كدح الفلاسفة اليونانيين والإلهيين والطبيعيين والمتقدمين والمتأخرين بهذه الحياة الجامعة بين السرور والبقاء السرمدى في حظيرة القدس ومراد الأنس<sup>(۲)</sup>. الطبيعيون معناها هنا هم أهل العلم الطبيعي . وهم الدهريون الذين ينكرون وجود الصانع المدبر ، ويزعمون أن العالم وجد بنفسه (۲) . ويقول أبو حيان في الإمتاع والمؤانسة مورداً لفظة الطبيعيين في قوله: الجنس أقدم من النوع ، والنوع الطبيعيين لا المنطقيين (٤) ، ويقول في الإمتاع أيضا: وبالواجب ينبغي أن تخطو على آثار المنطقيين والطبيعيين والطبيعيين والطبيعيين والطبيعين . وصيغة الجمع هذه لم ترد في اللسان عن تناوله للمادة (ط ب ع ) .

مما تقدم يتضح أن لفظة طبيعية جاءت في كتابات أبي حيان بمعانٍ منها المعنى اللغوى ، ومنها المعنى الخلقى أى بمعنى الصفات الفطرية وخواص الحياة ومنها المعنى الأخلاق الدال على المزاج والسجية والغريزة ومنها المعنى الفلسفى ومع لفظة الطبيعة جاءت في كتابات أبي حيان مجموعة من الكلمات اشتقت من المادة (طبع) مثل : طبيعى ، طبيعية ، طباعى ، طباعية ، طبعى ، طبيعيات وطبيعيون . وهذه الاشتقاقات أوردها أبو حيان في كتاباته نتيجة لكثرة

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفيون حـ ٤ ص ٩١١ . (٢) رسالة الحياة ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الفلسفي جـ ٢ ص ١٧ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة حـ ١ ص ١٠٧

استخدامها فى عصره وتعتبر من الاشتقاقات الجديدة عند أبى حيان لعدم ورودها فى اللسان فقد أغفل اللسان ذكرها عند تناوله للمادة (ط ب ع).

وفى مجال التغير الدلالى نجد أنه من معنى الخليقة والسجية اللتين تدلان أيضا على الأصل والعنصر ، اتخذت كلمة الطبيعة مضامين فلسفية ، فدلت على الطبع بمعنى الخلق وهو مجموعة الاستعدادات الفطرية التى تؤلف الهيكل النفسى للإنسان . وقد استخدم أبو حيان لفظة الطبيعة كمصطلح فلسفى فى نصوص كثيرة من كتاباته وكان هذا المعنى هو الأكثر ورودا عنده .

## (٣) العلة ، العلل : إ

العِلّة : ما تتلهى به من شيء ، يقال فلان يُعلل نفسه بعلّة و تعلَّل به أى تلهى به والعُلالَة ما تعلَّلت به أى لهوت به والعِلّة : المرض ، عَلَّ يعلّ واعتل أى مَرِض فهو عليل . والعِلّة : الحَدَث يشغل صاحبه عن حاجته وهذا عِلّة لهذا أى سبب (۱) والعلة فى اللغة : عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل ومنه سمى المرض : وهى ما يتوقف عليه الشيء . وكل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام الغير إليه فهو علة لذلك الأمر ، والأمر معلول له فتعلل كل واحد منهما بالقياس إلى تعلل الآخر (۲) والعِلّة عند الأصولي ما يجب به الحكم . والعلّة عند غير الأصولي : ما يحتاج إليه سواء كان المحتاج الوجود أو العدم (۲) .

وفى اصطلاح أهل المنطق العِلّة : ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجًا ومؤثرًا فيه . وعلّة الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء وهي قسمان : الأول ما يتقوم به الماهية من أجزائها ، ويسمى علة الماهية . والثانى ما يتوقف عليه اتصاف

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٢ ص ٨٦٧ .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) الكليات لأبي البقاء جـ ٣ ص ٢٢٠ ، ١٨٦ ، ٢٨٢ .

الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي ، ويسمى علة الوجود(١).

ترد لفظة العِلَّة في أماكن كثيرة جدًّا من كتابات أبي حيان ففي نص من مقابساته يذكر علة الشيء في حديث له مع أستاذه أبي سليمان : قال لي أبو سليمان : قد تجد علة في شيء من الأشياء تكون ذاتية فلا ثمرة لها عندك إلا أن تعرف أنها كذلك فقط . وقد تجد علة أخرى ، لشيء آخر فلا تكون ذاتية له ، لأن أخرى تزاحمها<sup>(١)</sup> .

ويقول أبو حيان عن علة الشيء : إنما يدرك الشيء من جهة علته المحيطة به فإذا لم يكن للشيء علة فلا محالة أنه مدرك (٢٠٠٠) . وفي نص لأبي حيان عن بعض الأوائل يقول فيه شارحا معنى علة الشيء : قال بعض الأوائل : الطبيعة مكان الأجرام ، والنفس مكان الطبيعة والعقل مكان النفس، والباري تعالى محيط بكل ذلك، وهو بكل مكان ، لا يخلو منه شيء ، وهو العالم بكل شيء ، لأنه علة كل شيء (١)

والعلة عند الأصوليين ما يجب به الحكم<sup>(٥)</sup> ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان موردا لفظة العلة : وعند ظهور العلة يثبت الحكم ، وبانكشاف الغطاء ينقطع ولوع المستكشف<sup>(١)</sup> .

وترتبط لفظة العلة بلفظة المعلول وترد هاتان اللفظتان في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان فيقول أبو حيان ذاكرًا لفظة العلة مرتبطة بلفظة المعلول : ولا يتجرد لحظة العلة إلَّا بشركة من المعلول، وإذا علوت عن هذا قليلًا لم تجد ما ينبغي أن يعطي حد العلة ، ولا حد المعلول<sup>(٧)</sup>ويقول موردًا لفظتي العلة

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) العجم الفلسفي جد ٢ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٣٠ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٦) الهوامل والشوامل ص ٣١٣.

والمعلول فأما ما عليه العلة في وجودها عِلّة ، وما عليه المعلول في وجوده معلول فأمر لا يتميز إلَّا بالترتيب الذي يكون القول فيه (١) ، ويقول أيضا في شرحه للفظة العلة وارتباطها بلفظة المَعْلُول : قال يحيى بن عدى : قول القائل : العلة قبل المعلول ، لا مدخل للزمان فيه . قال البديهي : من جهة لا مدخل للزمان بينهما ، وذلك أن الغرض فيهما أن هذا علة هذا (٢) .

والعلة ترادف السبب إلَّا أنها قد تغايره ، فيراد بالعلة المؤثر وبالسبب يفضى إلى الشيء في الجملة أو ما يكون باعثا عليه (٢) ومعظم فلاسفة الإسلام يفضلون استعمال لفظ العِلّة على لفظ السبب إلَّا الغزالي وعلماء الكلام فإنهم يستعملون لفظ السبب للدلالة على العلة (١) .

ويتساءل أبو حيان عن معنى السبب ومعنى العِلّة فيقول فى الهوامل: وهات السبب فى ذلك والعلة ، وعلى ذكر السبب والعلة فما السبب والعلة ؟ ، وما الواصل بينهما إن كان واصل ؟ وهل ينوب أحدهما عن الآخر ؟ وإن كانت هناك نيابة أفهى فى كل مكان وزمان ؟ أو فى مكان دون مكان ، وزمان دون زمان دون ؟

وفى المقابسات يقول أبو حيان موردًا لفظة العلة مرادفة للسبب : والتعجب هو طلب السبب والعلة للأمر الوارد<sup>(۱)</sup> ، ويقول أبو حيان فى البصائر عن حد العلة : وعلاقتها بالسبب : وحد العلة : ما طلب الحكم من جهتها بالسبب ، فقد يكون علة له ويكون مضادا<sup>(۷)</sup> .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٣٨ . (٢) المقابسات ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الكليات لأبي البقاء جـ ٣ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) معيار العلم الغزالي ص ٢٥٨ وانظر المعجم الفلسفي حـ ٢ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٥) الهوامل والشوامل ص ٢٠٠ . (٦) المقابسات ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٧) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٢٨٤ .

وترد لفظة العلة عند أبى حيان مرادفة للسبب فى نصِّ يقول فيه : إن تاريخ الشهور بالعربية إنما هو بالأهلة فأول الشهر الليلة التى يهل فيها ، ولهذه العلة عبر عن الأيام والليالي(١) .

ولفظة العلة يذكرها أبو حيان في نصوص من كتاباته بالمعنى المادى أى المرض وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: إن العليل متى طالت علته، واشتدت وعظمت تلكأ عنه أنس الناس به وهرب منه أحدب الناس عليه (٢) ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة العلة بمعنى المرض: يقصد بالطب استدامة الصحة مادامت الصحة موجودة، وصرف العلة إذا كانت العلة عارضة (٢).

ولفظة العلة لها أنواع يذكرها أبو حيان في كتاباته عن العلة الأولى: يقال ما العلة الأولى ؟ الجواب : مبدع الكل ، متمم الكل ، غير متحرك ، يشتاقه كل شيء سواه ، ولا يشتاق إلى شيء سواه ، وأيضا هو وجود مطلق لكل وجود عقليّ وحسيّ (1) .

ويحدثنا أبو حيان عن أنواع العلل كما ذكرها أرسطو فيقول: وقال أرسطاطاليس: القلم العلة الفاعلة ، والمداد العلة العنصرية ، والخط العلة الصورية ، والبلاغة العلة التمامية (٥) .

وفى نص آخر لأبى حيان يذكر أنواع العلل مثل العلة الفاعلة ، والعلة الطينية والعلة الطينية والعلة الصورية ، والعلة التمامية ، فيقول فى نصه : يقال إن العلة الفاعلة للجواهر المعدنية هى الطبيعة ، والعلة الطينية الزئبق والكبريت ، والعلة الصورية دوران الأفلاك وحركات الكواكب حول الأركان الأربعة التى هى النار والهواء والماء والأرض ، والعلة التمامية المنافع التى ينالها الإنسان والحيوان (1)

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المقاسات ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١١١ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) رسالة في علم الكتابة ص ٤١ .

ولفظة عِلَل جمعا لعلة ترد في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان فيقول في أحد نصوصه موردًا لفظة عِلَل: قلت: لعيسى بن زرعة أبي على : أريد أن أعلم أن الأشياء التي نجدها بالحس والعقل كلها تبعث العلل ، والعلل تبعث الأشياء وكأن الأشياء على هذا تابعة لعلل ، والتتبع لمقالتك يقضى أن العلل تابعة للأشياء وليس الأشياء تابعة للعلل ، فعلى هذا عللك التي شرحتها ، وحكمك التي استخرجتها ، تابعة لا موجبة (۱) ، وتوضيحًا للنص السابق عن العلل والأشياء وأيهما التابع للآخر يقول أبو حيان على لسان ابن زرعة : إن الأشياء التي من شأنها أن تكون معلولة هي تابعة لا محالة لعللها ، وإن اختلفت سبلها في اتباعها كا اختلفت أحوالها في كونها وفسادها ، فقد قضى العقل أن مرتبة التابع دون مرتبة المتبوع والعلل ، بنظر ما ، على ضربين : علل موضوعة ، وعلل مصنوعة . المتبعة لعللها ، ما دامت عللا لها ، والعلة مستتبعة للأشياء ، ما دامت تابعة لها ، فالاتصال بين العلل والمعلول اتصال إلهي ، لا فصل معه ولا بينونة فيه (۱) وصيغة الجمع هذه لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة (علل) ) .

ومن المادة (علل) ذكر أبو حيان فى كتاباته الفعل علّل ، يُعَلّل ، وتعلّل ، وخُكر أيضا من هذه المادة مجموعة من الاشتقاقات مثل معلول ، ومعلولة ، ومعلل ، وتعليل ، وعلالة ، وعلات ، وتعالل . وسأكتفى بذكر مثال أو مثالين لكل لفظة من هذه الألفاظ . أما معانى هذه الألفاظ فلم أجد لها ذكرًا فى اللسان وفى المعاجم الأخرى .

الفعل ( عَلَّل ) يذكره أبو حيان في كتاباته فيقول : هو الذي علل الفانى بالفانى وأزعج هذه المعانى (٢) ويذكر الفعل يُعَلَّل فيقول : يحببها ويؤنسها ، وينفى

(٢) المقابسات ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٣٦ ، ص ٤٣٧

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهبة ص ٢٣٣ .

وحشتها ويعللها لتستكمل بذلك شوقها إلى الأول الحق الذى هو أول بالإطلاق (۱) ، ويذكر الفعل يتعللون فيقول : فطوى الله تعالى عن الخلق حقائق الغيب ، ونشر لها نبذا فيه ، وشيئا يسيرا ، يتعللون به (۱) ، والفعل تعلل يذكره أبو حيان في حديثه عن أحدهم فيقول : وتعلل بقية نهاره في قضاء وطره من صيده (۱) ومعنى علل وتعلل كما يقول صاحب اللسان : تعلل أى تشاغل (١) وتعلل به أى تلهى به وتجزأ (٥) .

ولفظة تعالل يقول أبو حيان موردا هذه اللفظة : وكتب آخر فى بعض العتاب : قد طالت علتك أو تعاللك ، واشتد شوقنا إليك (٢) ، يقول صاحب اللسان تعالل : من تعاللت نفسى تلومتها أى استزدتها ، وتعاللت الناقة إذا استخرجت ما عندها من السير (٧) ، لم ترد لفظة تعالل فى اللسان ويفهم من النص الذى أورده أبو حيان أن التعالل هو ادعاء المرض أو ادعاء العلة . ولفظة معلل يقول أبو حيان ذاكرا هذه اللفظة : والأنف راغم ، والهوى مسئول ، والظاهر معلل والباطن مخبل (٨) ، ومعنى المعلل من يسقى مرة بعد مرة وأيضا من يجنى الثمر مرة بعد مرة وأيضا من يجنى الثمر مرة بعد مرة وأيضا من يجنى الثمر

ولفظة تعليل وردت فى نص لأبى حيان يقول فيه: وكدح الكادح، لأنه معلل التأميل، ومؤمل بالتعليل، والغاية مقصودة، ولكن بالجهد، وكذلك قعد القاعد واستسلم المستسلم، وأمسك الممسك لأنه معلل بالتأميل ومؤمل بالتعليل، وهو شريك صاحبه فى آخر الحساب، وأن يأتيه فى أول العمل (١٠٠٠)، ثم لفظة أخرى من اشتقاقات المادة علل وهى لفظة «علالة»، يقول أبو حيان

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) اللسال جـ ٢ ص ٨٦٧ .

<sup>(</sup>٦) الصداقة والصديق ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإلهية ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>١٠) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) تاج العروس جـ ٨ ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٧) اللسان جـ ٢ ص ٨٦٨ .

<sup>(</sup>٩) تاج العروس جـ ٢ ص ٣٢ .

ذاكرا هذه اللفظة : ما أعرف فى العدالة إلّا فوت الطلبة والعلالة (١) ، وقال أيضا : ولم ينفع بالطب أحدا ، لهجر الناس الطب هجرا ، بل جعله علالة مرة مع إحصاء أيام العافية وسببا للعافية مرة مع التنبيه على موقع النغمة ولذع (١) والعلالة معناها ما يتعلل به وفيه بقية من علالة أى بقية من قوة (٦) .

أما لفظة علات فيقول أبو حيان موردا هذه اللفظة بمعنى العيوب : اللهم أن تقبلنا على علاتنا وأن تسد منا خلاتنا<sup>(١)</sup> ، ويقول أيضا : وعلى علاقى التى وصفتها وخلاتى التى رصفتها ، فإنى أتبدر إليك من جملة ما عناك<sup>(٥)</sup> . وقولهم على علاته بالكسر أى على كل حال<sup>(٢)</sup> .

ماتقدم يتضح أن لفظة العلة جاءت في كتابات أبي حيان بمعان متعددة منها المعنى اللغوى ، والمعنى المادى ، ومنها المعنى الاصطلاحي الخاص بالفلسفة وهذا المعنى هو الأكثر ورودا عند أبي حيان . ومع لفظة العلة ذكر أبو حيان لفظة العلل جمعا لها وقد جاءت بالمعنى الفلسفي أيضا وهناك مجموعة من الاشتقاقات والأفعال أوردها أبو حيان في كتاباته من المادة (علل) مثل معلول ، ومعلولة ، وتعالل ، وتعليل ، وعلالة ، وعلات والأفعال علل ، يتعلل ، يتعلل ، وتعليل ، وعلالة ، وعلات والأفعال علل ، يتعلل ، يتعلل ، كمصطلحات فلسفية ودلت نصوصه على ذلك .

وفى مجال التغيير الدلالى نلاحظ أن لفظة علة والجمع علل ومجموعة الاشتقاقات التى ذكرناها ، هى ألفاظ حضارية استخدمت قديمًا بالمعنى العام وفى العصر العباسى تخصصت دلالات هذه الألفاظ فاستخدمت كمصطلحات فلسفية وكثر استخدامها بهذا المفهوم الفلسفى فى عصر أبى حيان .

<sup>(</sup>۲) المقابسات ص ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٦) تاج العروس جـ ٨ ص ٣٣ .

<sup>. ﴿ )</sup> الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) اللسال جـ ٢ ص ٨٦٨ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ١٨.

ومن الملاحظ أن هذه الألفاظ جميعها جاءت في اللسان بالمعنى اللغوى العام ولم ترد بالمعنى الاصطلاحي الذي استخدمه أبو حيّان .

(٤) المبدأ ، الأصل ، المنشأ :

المبدأ اسم ظرف من البَدْء . وكما جاء في اللسان البدء فِعْل الشيء أوّل (''ومبدأ الشيء أوله ، ومادته التي يتكون منها ('') ويطلق على السبب ماديًّا كان ، أو صوريًّا أو غائيًّا وللفظة المبدأ معانٍ كثيرة عند الفلاسفة ، فالحكماء يطلقون لفظة المبدأ على السبب ويسمون السبب مبدأ أيضا . ويطلق المبدأ عند الصوفية على الأسماء الكلية الكونية ('') .

ويعرف الغزالى المبدأ قائلا: المبدأ اسم لما يكون قد استتم وجوده فى نفسه إما عن ذاته وإما عن غيره ، ثم يحصل منه وجود شيء آخر ، يتقوم به ، ويسمى هذا علة بالإضافة إلى ما هو مبدأ له(١٠) .

وترد لفظة المبدأ عند أبى حيان بمعنى المنشأ والأساس والمادة والسبب وهذا ما نجده فى نصوص متعددة من كتاباته المتنوعة ، ففى الإمتاع يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المبدأ بمعنى المثل الأعلى والمقدمة : قال أبو العباس : الناس فى العلم على ثلاث درجات ، فواحد يلهم فيعلم فيصبر مَبْدأ ، والآخر يتعلم ولا يلهم فهو يؤدى ما قد حفظ ، والآخر يجمع له بين أن يلهم وأن يتعلم (٥) ، ويقول أبو حيان موردا لفظة المبدأ بمعنى الأصل والمنشأ : وأما قولك : الإنشاء صناعة مجهولة المبدأ ، والحساب معروف المبدأ ، فقد خرقت لأن مبدأها من العقل وممرها على اللفظ ، وقرارها فى الخط(١) .

<sup>(</sup>۱) اللسان جـ ۱ ص ۱۷۰ . (۲) المعجم الفلسفي جـ ۱ ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ١ ص١٥١ . (٤) معيار العلم للغزالي ص ٣٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٤٣ .
 (٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٤٣ .

وترد لفظة مبدأ عند أبى حيان بمعنى المعيار الأخلاق أى المثل الأعلى فيقول: كل متعقب أمراقد بدأ به غيره فإنه بتعقيبه يقضى إلى حدما بدأ به في تعقيبه ، ويصير ذلك مبدأ له ثم تنقطع المشاكلة بين المبتدأ وبين المتعقب (١) ، وترد لفظة مبدأ بمعنى المنشأ والأساس فيقول أبو حيان في هذا المجال متسائلا: ما مبدأ العادات المختلفة من هذه الأمم المتباعدة ، فإن العادة مشتقة من عاد يعود ، واعتاد يعتاد ، فكيف فزع الناس إلى أوائلها وجروا عليها ؟(١) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المبدأ بالمفهوم الفلسفى : حتى تميزت الأشياء بالجنس والنوع والخاصة والعرض والفصل ، وما هو الوضع وما هو الطبع ، وما له مبدأ ، وما خلا من المبدأ ، وما علته فيه وما علته سواه (") ويقول أيضا : والطبيعة نفس فى الأصل ، والنفس عقل فى الأول ، والعقل هو المبدأ . وكل هذا واحد إذا لحظت القوة الغامضة (أويقول أيضا فى هذا المعنى ذاكرًا لفظة المبدأ : الموجود له حقيقة واحدة لا تدرك إلّا عقلًا ، وليس له مبدأ ، ولو كان له مبدأ لشاركه المبدأ فى طبيعة الوجود (") .

والمبادئ جمع مبدأ وهي التي يتوقف عليها مسائل العلم كتحرير المباحث وتقرير المذاهب ولا تحتاج إلى البرهان بخلاف المسائل فإنها تثبت بالبرهان (١) .

وترد لفظة الجمع مبادئ في كتابات أبي حيان بمعانٍ متعددة . ففي معنى أوائل الأشياء ومقدماتها يقول أبو حيان : ومتى صدق نظرك في مبادئ الأحوال وأوائل الأمور وضح لك هذا كله كالنهار إذا متع واستنار كالقمر إذا طلع (٧) ، ويقول أبو حيان بهذا المعنى أيضا : ومثال ما يقدم بالزمان الذهب والياقوت

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المقانسات ص ٣٨١ .

 <sup>(</sup>د) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع المؤاسة جـ ١ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) المقاسات ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) التعريفات للحرحاني ص ٢٠٧ .

ولفظة أصل والجمع أصول ترد عند أبى حيان فى أماكن متعددة من كتاباته وجاء فى اللسان الأصل: أسفل كل شيء وجمعه أصول لا يُكسر على غير ذلك. والأصل الحسب  $^{(1)}$  والأصل ما يتبنى عليه غيره  $^{(0)}$  ويطلق على الراجع بالنسبة إلى المرجوح وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات وعلى الدليل بالنسبة إلى المدلول  $^{(1)}$  يقول أبو حيان ذاكرا لفظة الأصل ، وكل متفرد بمزاج وشكل وطباع وخلق ، ونظر وفكر ، وأصل وعرق  $^{(V)}$ .

ويقول أبو حيان في مقابساته موردا لفظة أصل بالمعنى الفلسفى : فمن استدل ترقى من الجزئيات ومن ادعى الاضطرار ، انحدر من الكليات ، وكلا الطريقين قد وضحا بهذا الاعتبار ، وكفيا مؤنة الخبط والإكثار . وهكذا كل شيء طلب أصله وفصله بالبحث المنطقى (^) وترد لفظة الأصل مرادفة للفظة المبدأ الأول، والأصل والعلة ، مفتقر إليه بالطبع والضرورة (٩) وترد لفظة الجمع أصول في نصوص كثيرة من كتابات أبى حيان ففي المقابسات يقول أبو حيان: كان في نصاب الحكمة

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) اللسان جـ ١ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) الكليات لأبي البقاء جـ ١ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٨) المقابسات ص ١٧٦.

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) التعريفات ص ٢٨ .

<sup>(</sup>۷) المقابسات ص ۸۹ .

<sup>(</sup>٩) المقابسات ص ١٨٨ .

ثابتًا ، وعلى مدارجها جاريًا وإلى أصولها وفروعها نازعًا(١) ، ويقول أبو حيان : ذاكرًا لفظة أصول : سمعت شيخنا آبا سليمان يقول : معارف الناس ، بالقول المجمل على التقريب ، تنقسم أصولها إلى الظن والوهم والحس والعقل ، والعلم والحدس (٢) وترد لفظة أصول مرادفة للفظة مبادئ وذلك في قول أبي حيان : إن القوم قد أحدتوا لأنفسهم أصولا ، وجعلوا ما يدعونه محمولا عليها أو مسلولا من عرضها (٢) . لفظة الأصل والجمع أصول وردت عند أبي حيان بالمعنى اللغوى العام وبالمعنى الاصطلاحي الخاص بالفلسفة وهذا المعنى هو الأكثر ورودًا عند أبي حيان . ومن الملاحظ أن المعنى الاصطلاحي الفلسفي لم يذكره صاحب اللسان عند تعريفه للفظة الأصل وجمعها الأصول . ولفظة مَنْشأ ترد في كتابات أبي حيان مرادفة للفظة الأصل والمنشأ من نشأ :أنشاءه الله خلقه . ونشأ يُنْشأ نشأ و نشوأ ونشاء ونشأة : حَيى وأنشأ الله الخلق أي ابتدأ خلقهم . وأنشأ يفعل كذا ويقول كذا : ابتدأ وأقبل . وكل من ابتدأ شيئا فهو أنشأ ، ويقال المنشئات : المبتدئات (١٠)

ولفظة مَنْشأ ترد عند أبى حيان مرادفة للفظة مبدأ وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : مبدأ وصال الأحسن هجران الأقبح ، ومنشأ الرأى الأقوم هجران الأرذل<sup>(٥)</sup> .

وترد لفظة منشأ فى نصوص متعددة من كتابات أبى حيان ففى أحد هذه النصوص ، يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المنشأ بمعنى العادة : لكل إنسان رأى واختيار وعادة ومنشأ مألوف<sup>(1)</sup> . ويقول ذاكرًا لفظة المنشأ بمعنى السجيّة

<sup>(</sup>١) المفابسات ص ٣١٣ . (٢) المقابسات ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المقانسات ص ٢٠٥ . (٤) اللسان حـ ٣ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٥) المقانسات ص ٣٤١ . (٦) الإمتاع والمؤانسة حـ ١ ص ١٠٤ .

والأصل: أن اللغة قد عرفتها بالمنشأ والوراثة (۱) ، ويقول في الإمتاع أيضا موردًا لفظة المنشأ بالمعنى الخلقى: إن من يتكلم بالإعراب والصحة ولا يلحق ولا يخطى ويجرى على السليقة الحميدة والضريبة السليمة ، قليل أو عزيز ، وإن الحاجة شديدة لمن عدم هذه السجية وهذا المنشأ إلى أن يتعلم النحو ويقف على أحكامه (۲) ويقول أبو حيان في الإشارات الإلهية ذاكرًا لفظة منشأ بمعنى الأصل: ولا تجعل منشأك الفاسد حاكمًا (۱) ، لفظ المنشأ لم أجده في المعاجم العربية وأغفل صاحب اللسان ذكره عند تناوله للمادة (نش أ).

ومما تقدم يتضح أن لفظة منشأ جاءت عند أبى حيان بالمعنى اللغوى وبالمعنى الاصطلاحى الفلسفى وهذه اللفظة لم ترد فى اللسان فهى اشتقاق جديد أورده أبو حيان فى كتاباته من المادة ( ن ش أ ) .

ويتبين لنا من نصوص أبي حيان المتضمنة للألفاظ مبدأ ، وأصل ، ومنشأ أن هذه الألفاظ جاءت في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان مترادفة وكذلك لفظة الجمع مبادئ جاءت مرادفة للفظة الجمع أصول . وقد ذكر أبو حيان هذه المجموعة من الألفاظ بالمعنى اللغوى وبالمعنى الفلسفى وكان هذا المعنى هو الأكثر ورودًا عند أبي حيان ، وباستخدام هذه الألفاظ كمصطلحات فلسفية تخصصت دلالاتها بعد أن كانت عامة . وقد وضح تخصيص الدلالة لهذه الألفاظ منذ العصر العباسي الأول ثم توالت عليها السنون وجاء عصر أبي حيان فأصبحت أكثر تخصصاً عما كانت عليه سابقا .

(٥) الجنس ، النوع ، الصنف :

الجِنْس في اللغة : الضرَّب من كل شيء وهو من الناس ومن الطير ومن حدود

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤاسة جـ ١ ص ١١٦ . (٢) الإمتاع والمؤاسة حـ ١ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٣٤٢ .

النحو والعَروض والأشياء جملة ، والجمع أجنـاس ، وهـو أعـم من النوع(١) والجنس عند المنطقيين كما يعرفه ابن سينا في كتاب النجاة: هو المقول على كثيرين مختلفين بالأنواع في جواب ما هو ، بالصور والحقائق الذاتية(٢) والجنس عند الفقهاء والأصوليين عبارة عن كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة ، فالكلى جنس وهذا يخرج النوع والخاصة والفصل القريب<sup>(٣)</sup> والجنس عند أهل العربية يراد به الماهية ، وفى اصطلاح أهل النحو ما دل على شيء وعلى كل ما أشبهه <sup>(١)</sup> ولفظة الجنس تر د كثيرًا جدًّا في نصوص أبي حيان ففي نصٌّ له من كتاب المقابسات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الجنس بالمفهوم الفلسفي: ألا ترى أن الإنسان إذا قدم فكره في حاله الخالية في الأيام الماضية قبل أن حوى حده ، وملك صورته ، واقتنى خاصته ونوعه وفصله وجنسه وعرضه ، علم أنه كان على حال أخرى (°) ، ويقول في المقابسات أيضا ذاكرًا الجنس والنوع: تميزت الأشياء بالجنس والنوع والخاصة والعرض والفصل، وما هو الوضع وما هو الطبع<sup>(١)</sup> ، ويقول أبو حيان في إحدى مقابساته ذاكرًا النوع والجنس بالمعنى الفلسفي: وغيرها أن الوحدة التي في العقل تصور كل شيء بصورته التي لا كثرة فيها ، ولا اختلاف ولا تعاند ، ولا محادة . حتى إذا غلبت الكثرة ، وغمر التضاعف ، وانقسمت الأشياء إلى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض ، جاء الاختلاف والتعاند إما ظاهرين وإما خفيين(٧) .

وفي نص من كتاب الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الجنس ومبينا مرتبته الراقية بالنسبة للأشياء الأخرى: فليس من شخص وإن كان زريا قميئا إلا وفيه

<sup>(</sup>٢) النجاة لابر سينا ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون جم ١ ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات مي ٣٨١ .

<sup>(</sup>١) اللسان جر ١ ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٤٤٩ .

سر كامن لا يشركه فيه أحد وإذا كان هذا فى شخص على ما قلنا ، فكيف إذا نظرت إلى ما يحويه النوع . وهكذا إذا ارتقيت إلى الجنس ، وهذا لأن عرض الجنس أوسع من عرض النوع ، كما أن عرض النوع أوسع من عرض الشخص ، وليس دون الشخص تحت ، كما أنه ليس فوق الجنس فوق ، وعلى هذا لولا الجنس لم يوجد النوع (١). ويذكر أبو حيان لفظة جنس بمعنى الأصل فيقول : وتحصن من نفسك في نفسك وتبرأ من حبسك في بني جنسك (١).

ولفظة الجمع أجناس يذكرها أبو حيان فيقول: قيل لأبى سعيد هل ف البسائط الإلهية أجناس وأنواع وأشخاص ؟ فقال: لا ، إلّا أن يتخذ شيء من هناك قراره في معارض العالم السفليّ بقوة العالم العلويّ (٢) ويقول أيضا ذاكرًا لفظة أجناس بمعناها عند أهل النحو: سمعت أرباب النحو يقولون: الفعل خمسة أجناس (٤) وترد لفظة أجناس في حديث لأبي حيان عن اللغة العربية يقول فيه: هذه خاصة ما حازتها لغة على ما قرع آذاننا ، وصحب أذهاننا ، من كلام أجناس الناس ، وعلى ما ترجم لنا أيضا من ذلك (٤) ، وترد لفظة أجناس مع لفظة أنواع في نص لأبي حيان يعقب فيه على قول أرسطو في كتاب السماء والعالم فيقول: الفلك نص لأبي حيان يعقب فيه على قول أرسطو في كتاب السماء والعالم فيقول: الفلك المستقيم والفلك المائل هما بنوع الوحدة ونسبة الاتفاق ، فليس لأحدهما اختصاص بالأنواع والأجناس (٢) . والنّوع كما جاء في اللسان هو أخص من الجنس ، وهو كل صنف من الثياب والثار وغير ذلك حتى الكلام . وله تحديد منطقى . والجمع أنواع ، قلّ أو كثر . وهو أيضا الضرب من الشيء (٧) .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والدحائر جـ ١ ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة حـ ١ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٧) اللسان جـ ٣ ص ٧٤٤ .

والنوع في اصطلاح المناطقة كما يعرفه ابن سينا في كتابه النجاة : هو الكلتي الذاتي الذي يقال على كثيرين في جواب ما هو ويقال أيضا عليه وعلى غيره آخر في جواب ما هو بالشركة ، وقد يكون الشيء جنسًا لأنواع ونوعًا لجنس مثل الحيوان للجسم ذي النفس فإنه نوعه وللإنسان والفرس فإنه جنسهما لكنه ينتهي الارتقاء إلى جنس لا جنس فوقه ويسمى جنس الأجناس ، وينتهي الانحطاط إلى نوع لا نوع تحته ويسمى نوع الأنواع ، ويرسم بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب ما هو (١) ، وفي مفاتيح العلوم يقول الخوارزمي : وكل نوع هو بين نوع الأنواع و جنس الأجناس قد يكون نوعًا بالإضافة إلى ما هو أعم منه بين نوع الأنواع و جنس الأجناس قد يكون نوعًا بالإضافة إلى ما هو أعم منه وجنسًا بالإضافة إلى ما هو أخص منه كالحي و الجسم (٢) .

لفظة النّوع وردت كثيرًا في نصوص أبى حيان ملازمة للفظة الجنس وقد مر ذكر ذلك عند تناولنا للفظة الجنس ولا يمنع هنا من ذكر بعض الأمثلة على معنى النوع في علم الحياة وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: الجنس أقدم من النوع ، وأعنى بالجنس والنوع الطبيعيين لا المنطقيين أويقول أيضا: إنكم معمومون بصورة الإنسان من ناحية النوع ، كا أنكم معمومون بصورة الحيوان من ناحية الجنس في الحناص بالحياة يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة النوع: ولعله يقال: هذا الحيوان أحيا من هذا الحيوان ، أى أطول مدة في الحياة ، فأما في نفس الحياة فهي في الجنس والنوع واحد (٥٠) .

وفى كتاب الفروق فى اللغة يشرح أبو هلال العسكرى الفرق بين الجنس والنوع فيقول : إن الجنس على قول بعض المتكلمين أعم من النوع ، قال لأن

<sup>(</sup>١) النجاة لابر سينا ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح العلوم للخواررمي ص ٨٥، وانطر معيار العلم ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٨٦ . (٤) الصداقة والصديق ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) رسالة الحياة ص ٥٦ .

الجنس هو الجملة المتفقة سواء كان مما يعقل أو من غير ما يعقل قال والنوع الجملة المتفقة من جنس مالا يعقل قال ألا ترى أنه يقال الفاكهة نوع كما يقال جنس ولا يقال للإنسان نوع ، وقال غير النوع ما يقع تحته أجناس بخلاف ما يقوله الفلاسفة إن الجنس أعم من النوع ، وذلك أن العرب لا تفرق الأشياء كلها فتسميها بذلك ، وأصحابنا يقولون السواد جنس واللون نوع ويستعملون الجنس في نفس الذات فيقولون التأليف جنس واحد وهذا الشيء جنس الفعل والحركة ليست بجنس الفعل يريدون أنها كون على وجه ، ويقولون الكون جنس الفعل وإن كان متضادًا لما كان لا يوجد إلا وهو كون ولا يقولون في العلم ذلك لأنه قد يوجد وهو غير علم (١)

ولفظة الجمع أنواع يذكرها أبو حيان في نصوصه فيقول: الجنس لا يرتفع بارتفاع واحد من أنواعه ، والأنواع ترتفع بإرتفاع الجنس أويقول أبو حيان ذاكراً لفظة الأنواع في حديثه عن الجوهر: ومنه أول وهو الشخص ومنه ثان وهو الأجناس والأنواع (٢).

ولفظة صِنْف والجمع أصناف ترد عند أبى حيان فى أماكن متعددة من كتاباته وجاء فى اللسان الصنّف والصنّف : النّوع والضرّب من الشيء . والجمع أصناف وصنّوف . والصنّف طائفة من كل شيء ، وكل ضرب من الأشياء صِنْف على حدة (١٠) وفى كشاف التهانوى يشرح معنى الصنف فيقول : الصنّف ( بالفتح والكسر وسكون النون ) عند المنطقيين هو النوع المقيد بقيد كلىّ عرضي كالتركى والهندى كما فى شرح كتب المنطق . وإن الجزئيات المندرجة تحت الكلى إما أن يكون تباينها بالذاتيات أو بالعرضيات أو بهما ، والأول يسمى أنواعا والثانى

<sup>(</sup>١) الفروق في اللعة للعسكري ص ١٥٧ .

 <sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ٨٦.
 (٤) اللسان حـ ٢ ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٢٤ .

أصنافًا والثالث أقسامًا فعلى هذا ، الصنف كلى مقول على كثيرين متفقين بالحقائق دون العرضيات ، والمال واحد (١) .

وترد لفظة صنف والجمع أصناف في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان ، يقول أبو حيان في مقابساته: هو نمط ما سمعته من صنف من أصناف الناس (۲) ويقول أيضا: إذا كان صنف من أصناف الموجود في حكم المعدوم لخساسته ونقصه وتهافته ، وبإزائه صنف آخر من المعدوم في حكم الموجود لصحة صورته ، ونفاسة جوهره (۲) ، وفي مجلس من مجالس الإمتاع يورد أبو حيان لفظة صنف مع لفظة الجمع أصناف فيقول: الناس أصناف في عقولهم: فصنف عقولهم مغمورة بشهواتهم ، وصنف عقولهم منتبهة لكنها مخلوطة بسبات الجهل ، وصنف عقولهم مضيئة بما فاء عملها من عند الله وصنف عقولهم مضيئة بما فاء عملها من عند الله تعالى باللطف الخفي ، وكل صنف من هؤلاء مراتبهم مختلفة وإن كان الوصف قد جمعهم باللفظ . وإنًا بعد هذا المجلس تركنا صنفًا لم نرسمه بالذكر ، وهم الهمج والرعاع (۱) .

وفى هذا المجال أذكر نصًّا لأبى حيان يعدد فيه أصناف الحياة وترد لفظة الصِّنف في نصه هذا مرات متعددة ، يقول أبو حيان في نصه : أصناف الحياة عشرة ، فالصنف الأول يقال له حياة الحس والحركة ، والصنف الثاني يقال له : حياة العلم والبصيرة . والصنف الثالث يقال له : حياة العمل والكدح . والصنف الرابع يقال له : حياة الخلق والسجية ، والصنف الخامس يقال له : حياة التدين والسكينة ، والصنف السادس : يقال له : حياة الكمال الأول ، والصنف السابع يقال له : حياة الكمال الثاني و هي يقال له : حياة الكمال الثاني و هي

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ٤ ص ٢٤٢ . (٢) المقابسات ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٩٠ . (٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢٠٥ .

حب العاقبة ، والصنفان الآخران أحدهما حياة الملائكة والاخر يقال له : إن الله عز وجل حي (١) .

والفرق بين الصنف والجنس يوضحه أبو هلال العسكرى في كتابه الفروق فيقول: الفرق بين الجنس والصنف أن الصنف ما يتميز من الأجناس بصفة يقولون السودات الموجودة صنف على حيالها وذلك لاشتراكها في الوجود كأنها ماصنف من الجنس فلايقال للمعدوم صنف لأن التصنيف ضرب من التأليف فلا يجرى التأليف على المعدوم ويجرى على الموجودات حقيقة وعلى بعضها مجازًا(٢).

وقبل أن أختم الحديث عن لفظة الصنف والأصناف جمعًا لهما أذكر ما ورد عند أبي حيان جمعًا لصنف أيضا وهي لفظة « صننوف ». يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة صننوف: أما ترى فنون الإشارة إلى غايات الحقيقة، بصنوف العبارة عن الأركان الوثيقة (٢) ، ويقول في نص آخر: وتناغى أسرار قلوبنا بصنوف اللغات (٤) ، ويقول في الإشارات الإلهية أيضا: لقد تناجت الأرواح بصنوف الارتياح (٥) ، ونكتفى بهذا القدر من النصوص .

مما تقدم يتضح أن الألفاظ جنس والجمع أجناس ، ونوع والجمع أنواع وصنف والجمع أصناف جاءت في كتابات أبي حيان مترادفة وظاهرة الترادف كانت واضحة بين الألفاظ جنس وأجناس ونوع وأنواع وأحيانا جاءت متلازمة عند أبي حيان ومترادفة .

وفي مجال التغيير الدلالي نلاحظ أن هذه المجموعة من الألفاظ هي ألفاظ عامة في دلالالتها ، ومع مرور العصور الإسلامية وبالذات في العصر العباسي عندما دونت

<sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص ٥٤ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الفروق في اللغة أبو هلال العسكري ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١٧٧ . (٤) الإشارات الإلهية ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ٣٦٦ .

العلوم تخصصت دلالة هذه الألفاظ ، نتيجة للتقدم الحضارى وحركة الترجمة من اليونانية وأصبحت هذه الألفاظ أكثر تخصصًا في عصر أبي حيان عندما استخدمت كمصطلحات فلسفية .

## (٦) الجزء ، الكل :

الجُزْء بالضم والسكون فى اللغة : البعض والقطعة ، والجمع أجزاء ، والجُزْء فى كلام العرب : النصيب (أو الجزء فى اصطلاح العلماء : ما يتركب الشيء عنه وعن غيره . والجزء الذى لا يتجزأ المسمى جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلًا لا بحسب الخارج ولا بحسب الوهم أو الفرض العقلى بتآلف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض (1) .

وترد لفظة جُزْء في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان وخاصة كتاب المقابسات فيقول: فلما قضينا للحرارة بشرف الفعال، ورأينا الفعال أشرف أفعال الطبيعة، شهدنا أن روح الحياة جُزء من الحرارة (٢)، ويقول أبو حيان أيضًا في مقابساته ذاكرًا لفظة جزء: النقطة هي شيء ما لا جزء له (١)، ويقول أبو حيان في مقابساته ذاكرًا لفظة الجُزْء بمعني القسم وذلك في نص يصف فيه الإنسان: فلما كان الإنسان متقوما من جزء ناطق و جزء حي و جزء ميت . حتى إذا قوى الجزء الناطق الإلهي واقتني خصائصه، حينئذ أهمل الجزئين (٥).

وترد لفظة جزء فى نصِّ من كتاب البصائر والذخائر بمعنى الجوهر أو الجزء الذي لا يتجزأ وفي هذا يقول أبو حيان : قلت يومًا لابن الخليل : حتى تألف عادة الصالحين ، وتأخذ بهدى المسلمين ، وتحسم طبعك عن معرفة أسرار رب

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ٤٥٠ . (٢) ال

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>۲) التعريفات للجرجابي ص ۷۸ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٤١٢ .

العالمين وحتى تترك الخوض فى الجُزْء والطفرة والجوهر والعرض والكُمُون، وما مراد الله فى كذا وعلته فى كذا (١) وترد لفظة جزء عند أبى حيان بمعنى قسم من كتاب أو أى مؤلَّف علمى وبهذا المعنى يقول أبو حيان فى وصفه لكتابه البصائر والذخائر: وقد مر فى آخر الجزء الثانى فصل فى هذا الباب وسيمر أيضا نوع من الكلام فيه إذا صرنا إلى الجزء الذى نفرده للعارفين وأصحاب الصوف (١)، ويقول أيضا بهذا المعنى: هذا الجزء – أبقاك الله – الجزء الرابع من كتاب البصائر والذخائر (١) والأجزاء جمع جزء، وعند المعتزلة المتكلمين كما يقول الخوارزمى: أن الأجسام مؤلِفة من أجزاء لا تتجزأ وهى الجواهر عندهم (١).

ولفظة الجمع أجزاء ترد عند أبى حيان فى نصوص من مجالس الإمتاع يقول فيها: وقد بان بالاعتبار الصحيح أنه عز وجل لما كان محجبا عن الأبصار ظهرت آثاره فى صفحات العالم وأجزائه ، وحواشيه وأثنائه حتى يكون لسان الآثار داعيًا إلى معرفته (وفى مجلس آخر يقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة أجزاء: قد يوصف الشيء بأنه واحد بالمعنى وهو كثير بالأسماء ، ويوصف بأنه واحد بالاسم وهو كثير بالمعنى ، ويوصف بأنه واحد بالجنس وهو كثير بالأنواع ، ويوصف بأنه واحد بالأجزاء (أ). وترد لفظة أجزاء فى نصرً لأبى حيان من كتاب المقابسات يقول فيه معرفًا الزمان : يقال ما الزمان ؟ الجواب : مدة تعدها الحركة غير ثابتة الأجزاء (()) ولفظة الكُلُ جاء فى اللسان الكُلُ : اسم يجمع الأجزاء ، وكل لفظة واحد ومعناه جمع . وقولهم أخذت كل المال وضربت كل

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ١٧ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>١) البصائر والذحائر حـ ٣ ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والدخائر جـ ٣ ص٤ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٧) اللسان حه ٣ ص ٢٨٧ .

القوم ، ليس الكل هو ما أضيف إليه ، وإنما الكل عبارة عن أجزاء الشيء ، فكما جاز أن يضاف الجزء إلى الجملة جاز أن تضاف الأجزاء كلها إليها . ولم يجيء كل عند العرب بالألف واللام وهو جائز لأن فيه معنى الإضافة ، أضفت أو لم تضف (۱) وجاء في التعريفات : الكل في الاصطلاح ما يتركب من أجزاء ، وهو اسم للحق تعالى باعتباره الحضرة الإلهية الجامعة للأسماء ، وكلمة كل عام تقتضى عموم الأسماء (۱) والكل عند المنطقيين كا يقول التهانوى في كشافه يطلق بالاشتراك على ثلاثة مفهومات الكلي أي ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة والكل من حيث هو كل أي الكل المجموعي ، وكل واحد واحد أي الكل الإفرادي (۱) . وترد لفظة كُل في كتابات أبي حيان مع لفظة الجزء في معظم الأحيان فيقول أبو حيان : يقال ما العقل ؟ الجواب : هو الذي من شأن الجزء منه أن يصير كلًا (١) وفي نص آخر من كتاب المقابسات يذكر أبو حيان لفظة كل مع لفظة جزء فيقول : والعقل الإنساني الذي هو بمنزلة المفعول ، هو في حيز القوة التي تحتاج فيقول : والعقل الإنساني الذي هو بمنزلة المفعول ، هو في حيز القوة التي تحتاج الله أن تخرج إلى الفعل وحدة : أنه الشيء الذي من شأن الجزء منه أن يصير الهون

وفى البصائر والذخائر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة « كل » مع جزء فى نص للفيلسوف أفلاطون: قال أفلاطون: لست صورة ولكنى مصور، قال: والدليل عليه أنى جزء ولست بكل<sup>(1)</sup>وأصل الكل من قولك تكلّلة أى أحاط به، ومنه الإكليل سمى بذلك لإحاطته بالرأس، وقد يكون الإحاطة بالإيعاض فى قولك كل الناس ويكون الكل ابتداء توكيد<sup>(۷)</sup>ومع لفظة الجزء ولفظة الكل ترد فى

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٢٨٧ . (٢) التعريفات للجرجاني ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ٥ ص ١٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣٧٢ . (٥) المقابسات ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٢٧٧ . (٧) الفروق في اللغة للعسكري ص ١٣٤ .

كتابات أبى حيان مجموعة من الألفاظ من المادتين (جزء) و (ك ل ل ) مثل جزئيّ ، وكليّ ، وجزئيّة وكليّة ، وجزئيّات وكليّات ، ومتجزئ . وهذه الألفاظ ترد في معظم نصوص أبى حيان متلازمة ومتضادة .

وقبل أن نتناول هذه الألفاظ في كتابات أبي حيان نذكر ما قاله أبو حيان عن الفرق بين لفظة كُل وكُلّى ، يتحدث أبو حيان فيقول في المقابسة الخامسة والثمانين سمعت أبا سليمان يقول: الفرق بين الكُليّ والكل ، أن الكل متأخر عن أجزائه ، والفرق الآخر ، طبيعة الكلى ، بمنزلة الحيوان موجودة في كلّ واحد من أجزائه ، بمنزلة الإنسان والفرس ، فأما الكل بمنزلة العشرة ، فطبيعته غير موجودة في كل واحد من أجزائه ، بمنزلة الثلاثة والسبعة . والفرق الثالث ، أنه إن رفع من الكل واحد من أجزائه بطلت صورة الكل ، فأما الكلى فإنه إن رفع جزئياته تبقى طبيعة الكلى محفوظة بمنزلة الحيوان ، فإنه إن رفع الإنسان أو أي واحد من الحيوانات ، لم تبطل طبيعة الحيوان ، فإنه إن رفع الإنسان أو أي واحد من الحيوانات ، لم تبطل طبيعة الحيوان ، فإنه إن رفع الإنسان أو أي واحد من الحيوانات ، لم تبطل طبيعة الحيوان ، فإنه إن رفع الإنسان أو أي واحد من الحيوانات ، لم تبطل طبيعة الحيوان ، فإنه إن رفع الإنسان أو أي واحد من الحيوانات ، لم تبطل طبيعة الحيوان ، فإنه إن رفع الإنسان أو أي واحد من الحيوانات ، لم تبطل طبيعة الحيوان ، فإنه إن رفع الإنسان أو أي واحد من الحيوانات ، لم تبطل طبيعة الحيوان ، فإنه إن رفع الإنسان أو أي واحد من الحيوانات ، لم تبطل طبيعة الحيوانات .

وترد لفظة الكليّ في كتابات أبي حيان مرتبطة مع لفظة الجزئيّ في أكثر النصوص ، وأحيانا ترد منفردة ، فمن النصوص التي وردت فيها لفظة كلى مع لفظة جزئي نص لأبي حيان يقول فيه : فالذي من تلقاء الطبيعة كليّ ، والذي من تلقائنا جزئيّ (٢) وترد هاتان اللفظتان كُليّ وجُزئيّ في نص لأبي حيات يقول فيه : الكُليّ مفتقر إلى الجُزئيّ لا لأن يصير بديومته محفوظًا بل لأن يصير بتوسطه موجودًا ، بل لأن يصير بديومته محفوظًا بل لأن يصير بديومته مخفوظًا بل الأن يصير بديومته بديومته مخفوظًا من الحل لا لأن يصير للله بديومته محفوظًا أن ، وفي نص آخر من كتاب المقابسات يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الحليّ مع لفظة الجزئيّ في حديث فلسفيّ : استملوا من العقل ما الشيء

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٦٠٥.

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ٨٥ .

الذاتى، وما ذاك الذى ليس بذاتى ، وما الكلكى ، وما الجزئى ، وما الموضوع ، وما المحمول ، وما الأعيان والذوات فى المواد<sup>(١)</sup> .

ولفظة جزئيّ المنسوبة إلى الجزء ترد أحيانا عند أبي حيان مفترقة عن لفظة كليّ ففي نص من كتاب المقابسات يقول أبو حيان مورداً لفظة جزئي : الفكر إنما هو العقل الوهمي والعقل النفساني المدرك بلا وهم ولا فكر ، ولا يقدر الوهم على أن يتوهم شيئا بلا شكل ، ولا قدر جزئي (٢٠)وفي نص آخر من مقابساته يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة جزئي : إن الشيء متى كان مفرطًا في الحسن فإنه يبهر العقل الجزئي ، فيحتاج فيه إلى التدريج إليه والتمرين عليه (٢) ، هذا بعض ما قاله أبو حيان في كتاباته عن الكلي والجزئي ، وهناك قول كثير لأبي حيان لا يتسع المجال لذكره ، ولنر ما قاله العلماء عن لفظة الكلمّ ولفظة الجزئيّ يقول ابن سينا في تعريفه للفظة « كلى »: المعنى الكليّ بما هو طبيعة ومعنى كالإنسان بما هو إنسان شيء وبما هو عام أو حاص أو واحد أو كثير وذلك له بالقوة أو بالفعل شيء آخر(٤) ، ويقول ابن سينا: واللفظ المفرد الكلتي هو الذي يدل على كثيرين بمعني واحد متفق أما كثيرين في الوجود كالإنسان أو كثيرين في جواز التوهم كالشمس ، وبالجملة الكليّ هو اللفظ الذي لا يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون فإن منع من ذلك شيء فهو في غير نفس مفهو مه (٥) واللفظ المفرد الجزئيّ كما يعرفه ابن سينا هو الذي لا يمكن أن يكون معناه الواحد لا بالوجود و لا بحسب التوهم لأشياء فوق واحد بل يمنع نفس مفهومه من ذلك ، فإنك إذا قلت هذه الشمس أو هذا الإنسان يمنع من أن يشترك فيه غيره الإشارة (١٠). وعن الكلمِّ [

<sup>(</sup>١) المقاسات ص ٣٨١ . (٢) المقاسات ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٥٢ . (٤) المحاة لاس سيما ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) المجاة لابن سيما ص ٦ .

<sup>(</sup>٦) المحاة اس سينا ص ٦ وانظر معيار العلم للعزال ص ٧٣ .

والجزئيّ يقول الجرجاني في تعريفاته موضحا معنى هاتين اللفظتين: الجزئيّ فيكون منسوبا إلى الجُزْء والمنسوب إلى الجزء جزئي وبإزائه الكليّ الحقيقي الجزئي الإضافي عبارة عن كل أخص تحت الأعم كالإنسان بالنسبة للحيوان يسمى بذلك لأن جزئيته بالإضافة إلى شيء آخر وبإزائه الكلى الإضافي وهو الأعم من شيء والجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي فجزء الشيء ما يتركب ذلك الشيء منه ومن غيره (۱).

اللفظة جزئية والجمع جزئيات ترد في كتابات أبي حيان ومعها اللفظة كلية والجمع كليات ويحدثنا أبو حيان عن هذه الألفاظ حديثا مسهبا ففي نص من الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان موردًا هذه الألفاظ في نصه : الطبيعة تتدرج في فعلها من الكليات البسيطة إلى الجزئيات المركبة ، والعقل يتدرج من الجزئيات المركبة إلى البسائط الكلية ، والإحاطة بالمعاني البسيطة يحتاج إلى الإحاطة بالمعاني المركبة أو يقول أبو حيان أيضا : مسلك العقل في تعرف المعاني الطبيعية مقابل لمسلك الطبيعة في إيجادها ، لأن الطبيعة تتدرج من الكليات البسيطة إلى الجزئيات المركبة والعقل يتدرج من الكليات البسيطة إلى الجزئيات المركبة والعقل يتدرج من الجزئيات المركبة إلى البسائط الكلية (٢٠) ، ويقول في الإمتاع أيضا ذاكرًا لفظة كلية وجزئية : إن نفسك هي إحدى الأنفس الجزئية من النفس الكلية لا هي بعينها ، ولا منفصلة عنها (٤٠) ، ويذكر أبو حيان لفظة كليات مع لفظة جزئيات فيقول : فمن استدل ترقى من الجزئيات ، ومن ادعى الاضطرار اغدر من الكليات (٤٠) .

والكليات الخمس عند المنطقيين وتسمى بايسوغوجي وهي الجنس والفصل

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ١٨.

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤاسة حـ ٢ ص ١١٤.

<sup>(</sup>١) التعريفات للحرحاق ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والنوانسة حد ٢ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) المقاسمات ص ١٧٥ .

والنوع والخاصة والعرض العام(١) والكليّة تطلق على كون المفهوم كليًّا حقيقيًّا كان أو إضافيّا وعلى قضية حملية حكم فيها على جميع أفراد النوع(١) ، وفي هذا المعنى المنطقى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الكليات : فأما الكليات المنطقية فإن طبيعتها هي القوة القياسية المستتبة لها عند تكون الحس(١) . وترد لفظة مُتَجزئ عند أبى حيان من المادة (ج ز ء) في نص يقول فيه : يقال واحد بمعنى أنه غير متجزئ ، بمنزلة النقطة والآن وعلى هذا الوجه أيضا ، يقال في الشخص بأنه واحد ، وأنه غير متجزئ ، من قبل أنه جزىء فشذ(١) .

وهناك مجموعة من الاشتقاقات من المادة ( ج ز ء ) مثل جزئى وجزئية ، وجزئيات ، ومتجزئ ، ومجموعة أخرى من المادة ( ك ل ل ) مثل كلى ، وكليّة ، وكليّات جاءت هذه الألفاظ في كتابات أبي حيان وأغفل ذكرها اللسان عند تناوله لهاتين المادتين فإذن هي اشتقاقات جديدة أوردها أبو حيان في كتاباته نتيجة لكثرة استخدامها في عصره .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن معظم هذه الألفاظ التي مر ذكرها هي ألفاظ عامة تخصصت دلالاتها في عصر الحضارة العباسية وأصبحت أكثر تخصصا في

<sup>(</sup>١) مفاتيح العلوم للحواررمي ص ٨٥ وانظر النحاة لابن سينا ص ٨ .

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون حـ ٥ ص ١٢٦٤ ٪ (٣) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣١٦ .

عصر أبي حيان عند استعمالها كمصطلحات فلسفية .

## (٧) العنصر ، العناصر :

جاء فى اللسان العُنْصرُ والعُنْصَر : الأصل ، والعُنْصر أصل الحسب ، جاء عن الفصحاء بضم العين ونصب الصاد ، ولا يجيء فى كلامهم النبسط على بناء فُعْلَلَ الفصحاء بضم العين ونصب الصاد ، وقد تضم الصاد ، والنون مع الفتح زائدة عند سيبويه لأنه ليس عنده فُعْلَلَ بالفتح (١) وجاء فى تعريفات الجرجاني العُنْصَر : وهو الأصل الذي يتألف منه الأجسام المختلفة الطباع وهو أربعة الأرض والماء والمناو والمواء (٢).

وفى مفاتيح العلوم يقول الخوارزمى: العنصر هو الشيء البسيط الذى منه يتركب المركب كالحجارة والقراميد والجذوع التي منها يتركب القصر، والإسطقسات الأربعة هي النار والهواء والماء والأرض، وتسمى العناصر<sup>(7)</sup>، والعنصر عند المنطقيين هو الكيفية الثابتة للنسبة بين طرقى القضية وتسمى مادة القضية (أو العنصر أحد أفراد النوع أو الصنف، ومعنى ذلك أن عناصر الأشياء أجزاؤها البسيطة، وعناصر اللغة ألفاظها، وعناصر المعرفة مبادئها، وعناصر المثلث خطوطه وزواياه، وعناصر المجتمع أفراده، ويطلق العنصر في الكميات على المادة الأولية التي لا يمكن إرجاعها إلى ما هو أبسط منها إما نسبيا وإما مطلقاله

اللفظة عُنْصُر و جمعها غناصِر ترد عند أبى حيان فى أماكن متعددة من كتاباته وخاصة ما ذكره فى كتابه المقابسات ففى نص له من المقابسات يعرف لفظة

<sup>(</sup>١) النسال حر٢ ص ٩٠٢ .

<sup>(</sup>٢) التعريفات للحرجاني ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العنوم لنحواررمي ص ٨٢ .

<sup>(؛)</sup> كشاف اصطلاحات الفنود حـ ؛ ص ٩٤١.

<sup>(</sup>٥) المعجم الفسفي حـ ٢ ص ١١٢.

العنصر فيقول: يقال ما العنصر ؟ الجواب: هو طينة كل ذى طينة (اويقول في المقابسات أيضا ذاكراً لفظة عنصر: ولا تكترث لسيلان طينتك ، وذوى عودك وتعادى أخلاطك ، وتزايل أوصالك ، وارتداد نفسك ، ومفارقة إلفك ، واستحالة عنصرك أن وترد لفظة عنصر في المقابسات أيضا في تساؤلات أبي حيان: فلماذا ينتظر المرء اللبيب بنفسه ، بعد هذه الآيات المتلوة ، والأعلام المنصوبة ، والحالات المتقلبة ، والأعمار القصيرة ؟ أما يعلم أنه من جنسه ومحمول على تدبيره ، وأنه لا فكاك له مما لا بد من حلوله به من انحلال تركيبه ، واستحالة عنصره ، وانتقاله إلى حال بسيطة (الله عني يقول أبو حيان: التمام كان لنا بالجوهر ، بعني الأصل أي الحسب وفي هذا المعنى يقول أبو حيان: التمام كان لنا بالجوهر ، والكمال فينا بالعنصر (المحال فينا بالعنصر (المحال فينا بالعنصر)

ويقول أبو حيان واصفًا حال الإنسان فى وجوده الثانى موردًا لفظة العنصر فى قوله: قال النوشجانى: وإنما يلطف هذا القول عليك لأنك تنظر إلى هذا الإنسان من قبل وهو أسار الحس، وحد الجسم، وقشور البدن، وتحلل التركيب، وتصرف الطبيعة، وسيلان الطين، وذوبان العنصر (٥٠).

وترد لفظة الجمع عناصر فى قول أبى جيان: إن الإنسان محدود بأنه حى ناطق مائت ، وبالحال المفروضة بين الطرفين يكون إنسانًا . وهذا الاسم هو له بالحقيقة ما دام فى هذا الجلباب ، أعنى الطبائع والعناصر والشمائل ، وبه يكمل هذا النوع من الكمال (1) ، ويقول أبو حيان فى الإشارات الإلهية ذاكرًا لفظة عناصر فى وصفه للإنسان : أنه مركب من الأخلاط الأربعة التى هى عناصره وأصوله (٧) وصيغة

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٩١.

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ٣٩٥ .

الجمع هذه لم ترد في اللسان عند تناوله مادة ( عنصر ) .

ومع لفظة عنصر ترد الألفاظ محنصرى ومحنصرية وهى منسوبة إلى العنصر ، وهاتان اللفظتان تردان فى أماكن متفرقة من كتابات أبى حيان ففى المقابسات نجد أبا حيان يذكر لفظة محنصرى فى وصفه للإنسان فيقول: الإنسان مضروب بالظن والحدس ، مصنوع بالعقل والحس ، ومعرض فى كل وقت للشقاء والسعادة ، لا فكاك له من جميع ذلك ما دام فى مسكه الطبيعى ، ولبسه البشرى ، وشكله الفلكى ، وطينه العنصرى ، وعقله الجزئى ، وجهله الكلى ، اللهم إلا أن يلبسه الله تعالى لباس الرحمة (١) ، ويقول أبو حيان أيضا مورداً لفظة محنصرى فى قوله : هذا موضع يزيغ عنه العقل الإنسى ، ويوسوس منه الإنسان العنصرى . وذلك لأن العقل يجد العلة الأولى وجدانا ، على أتم صورة ، وأشرف نعت ، وأبلغ قول فيهش إليه (١)

وترد اللفظة عنصرية في نص من المقابسات يصف فيه أبو حيان الإنسان المثالى فيقول: إن قال قال الصواب، وإن فعل فعل الواجب، وإن اعتقد الحق وإن هم هم بالخير، وإن حث حث على الصلاح، وإن غض غض عن السفل، فقال له بعض الحاضرين: فكأنه يفارق الطبيعة البشرية وينسلخ من العوائق العنصرية أبو حيان لفظة عنصرية في وصفه للطبيعة فيقول: صورة عنصرية ذات قوتين متوسطة بين النفس والجرم، لها بدء حركة وسكون عن حركة أبو

. وترد لفظة عنصرية فى نص من كتاب البصائر والذخائر وفيه يتساءل أبو حيان فيقول: وحركات الكون والفساد اذا إستحوذت على الأجرام الجسمية

<sup>(</sup>١) المقاسمات ص ١٣٤ . (٢) المقابسات ص ١٩٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المقاسات ص ١٣٤ . (٤) المقابسات ص ٢٧٣ .

فتلاشت قوى الطبيعة هل يكون للحركات العنصرية أعراض بدنية أم جواهر وهمية (١) ؟. وهاتان اللفظتان عنصري وعنصرية لم يذكرهما اللسان عند تناوله للفظة العنصر فهما إذن اشتقاقان جديدان عند أبي حيان .

ومن الملاحظ أن لفظة عنصر والجمع عناصر جاءت في كتابات أبي حيان بالمعنى اللّغوى وهو قليل الورود وجاءت بالمعنى الاصطلاحي الفلسفي وهو الأكثر ورودًا عند أبي حيان . وفي اللسان لم يرد المعنى الاصطلاحي عند تعريفه للفظة العنصر كما أغفل صاحب اللسان ذكر صيغة الجمع عناصر . وكذلك الألفاظ عنصري وعنصرية صيغتا النسب لم تردا في اللسان فهما إذن اشتقاقان جديدان أوردهما أبو حيان في كتاباته .

وفى مجال التغير الدلالي نجد أن لفظة العُنْصر والجمع عناصر من الألفاظ العامة وقد تخصصت دلالتها في العصر العباسي عصر ازدهار الحضارة الإسلامية .

## (٨) الجوهر ، العرض : `

جاء فى اللسان المجّوْهَر : معروف ، الواحدة جُوْهَرَة : والجَوْهَر : كل حجرٍ يستخرج منه شيء ينتفع به . وجَوْهر كل شيء : ما خُلِقتْ عليه جِيلَتُه وقيل الجوهر فارسى معرب أوجاء فى معرب الجواليقى جَوْهَر الشيء : أصله . فارسى معرب وكذلك الذي يخرج من البحر وما يجرى مجراه فى النفاسة . مثل الياقوت والزبرجد . ويقول الجواليقى : ولو حمل على أنه من كلام العرب لكان الاستقاق دالًا عليه فإنهم يقولون : فلان جهير أى حسن الوجه والظاهر فيكون الجوهر من الجهارة التي يراد بها الحسن أويؤكد آدى شير فى معجمه بأن الجوهر هو الأصل

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر حـ ٣ ص ٦٠٧ . (٢) النسان حـ ١ ص ٥٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) المعرب للحواليقي ص ١٤٦ . وحاء حاشية المعرب ما نصه قال العالم السحاوي : حوهر « فوعل » وهو معرب والواحدة حوهرة وأصله فارس . وحرم ان دريد في الحمهرة بأن حوهر معرب وقد كثر حتى صار كالعربي .

وكل حجر كريم تعريب كوهر (۱) . ويطلق الجوهر عند الفلاسفة والمتكلمين على معانٌ منها هو كل ما وجود في ذاته ليس في موضوع أى في محل قريب قد قام بنفسه دو نه بالفعل لا بتقويمه (۱) فأولى الأشياء بالوجود هي الجواهر ثم الأعراض والجواهر التي ليست بأجسام أولى الجواهر بالوجود إلا الهيول (۱) . ومنها هو المختمل للأحوال والكيفيات المتضادات على مقدارها (۱) ومنها الجوهر إسم مشترك : يقال جوهر لذات كل شيء كالإنسان ، ويقال جوهر لكل موجود وذاته لا يختاج في الوجود إلى ذات أخرى تقارنها حتى يكون بالفعل ، وهو معني قولهم الجوهر قائم بنفسه ، ويقال الجوهر لكل ذات وجوده ليس في موضوع ، وعليه إصطلاح الفلاسفة القدماء (۱) ومنها : ما هو من أقسام الموجود الممكن ، فهو عند المتكلمين لا يكون إلا حادثا ، إذ كل ممكن حادث عندهم ، وأما عند المحكماء فقد يكون قديما كالجوهر المادى ، فتعريفه عند المتكلمين الحادث المتحير بالذات ، هو القابل للإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك ويقابله العرض (۱)

وأبو حيان يعرف لفظة الجوهر فيقول: يقال ما الجوهر ؟ الجواب: هو القائم بنفسه ، الحامل للأعراض ، لا تتغيير ذاته ، موصوف لا واصف (١) وترد لفظة الجوهر في تعريفات أبى حيان لعدد من الألفاظ ، مثل النفس والعقل والكل فيقول أبو حيان في تعريفه للنفس ذاكراً لفظة الجَوْهَر: تمام لجرم ذى آلة قابلة للحركة ، وأيضا هي جوهر عقلي متحرك من ذاته (١) ، وفي تعريفه للعقل يذكر أبو حيان

<sup>(</sup>١) الألفاط الفارسية المعرب آدي شير ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) البحاة ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) مقانيح العلوم للحوارزمي ص ١٧ .

<sup>(</sup>٦) كشاف إصطلاحات العمول حدا ص ٢٩١

<sup>(</sup>۷) المقالسات في ۳۷۱ .

<sup>(</sup>٣) المحاة ، إس سيما ، ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) معيار العلم للعزالي ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>۸) المقانسات ص ۳۷۲ .

لفظة الجوهر فيقول: العقل جوهر بسيط، مدرك للأشياء بحقيقتها (١) ويقول ف تعريفه للكُلِّ ذاكرًا لفظة الجوهر: الكلّ : هو جوهر يحيط بالأجزاء، لا شخص له (٢). وفي نصوص أبي حيان نجد أن الجوهر دل على أصل المادة التي تتركب منها الأشياء.

ويذكر أبو حيان لفظة الجوهر فى نصِّ من مقابساته ويعتبره من إحدى المقولات العشر فيقول : ولهذا ما انساق نظرهم إلى حصر الموجودات فى دائرة العشرة ، حين لحظوا الجوهر ، والكم ، والكيف ، والمضاف ، والأين، وكذلك متى ، والموضوع له ، والوضع ، ويفعل ، وينفعل .

ويحدثنا أبو حيان عن فيلسوف عصره يحيى بن عدى وترد لفظة الجوهر فى حديثه فيقول: قال يحيى بن عدى فى درس البديهى عليه سنة إحدى وستين وثلثائة وأنا حاضر مبدأ الجوهر الصورة والمادة . ثم قال: النقطة فى الجوهر صورة ، والصورة هى فى الكل نقطة (أ) ، ويقول أبو حيان فى المقابسات أيضا معرفا لفظة الجوهر : أملى على أبو سليمان : الجوهر اسم مشترك يدل ، على سبيل العموم ، على الذات أى ذات كان جوهرا أو كان عرضًا ، كا يقال جوهر الحرارة وجوهر البياض ، بمعنى ذات البياض وذات الحرارة (أ) ويقول أبو حيان نقلًا عن أستاذه أبى سليمان معرفًا الجوهر : وهو القائل : إن الجوهر هو الذى ليس فى موضوع ، وهذا الصنف ينقسم أقسامًا ، بحسب أحوالها فى الوجود ، فيقول : منه بسيط ومنه مركب (١) ، ويصف أبو حيان علاقة الجوهر بالنفس فيقول : النفس جوهر قائم بنفسه لا حاجة بها إلى ما تقوم به (٧) وترد لفظة جوهر عند أبى

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٤٧٠ .

حيان بمعنى المعدن النفيس وفى هذا المعنى يقول : لِمَ لَمْ يَتَفَقَ الناس فى التعامل على المثامنة بالياقوت والجوهر ، أو بالنحاس والحديد والرصاص دون الفضة .والذهب ؟(١) .

ولفظة الجمع جَواهِر يذكرها أبو حيان بمعانٍ متعددة في كتاباته فيقول ذاكرًا لفظة الجَواهِر بمعنى المعادن الثمينة : وصف بعض العلماء الذهب فقال : هو أبقى الجواهر على الدفن ، وأصبرها على الماء (٢) .

يذكر أبو حيان لفظة جواهر فى أماكن كثيرة من كتاباته معددًا أنواعها مثل الجواهر الشخصية ، والمعدنية ، والعلوية وغيرها من الأنواع التى يذكرها أبو حيان للفظة الجواهر ، فيقول : هذه العلوم والمعارف كلها من آثار هذه الأجرام العلوية ، وسهام هذه الجواهر الشريفة الأبدية (٢) ، ويقول ذاكرًا الجواهر الشريفة فى الإشارات : وكيف تفرقت تلك الجواهر الشخصية فيقول : فإن من الناس من رأى الشريفة (١) . ويذكر أبو حيان الجواهر الشخصية فيقول : فإن من الناس من رأى أن هذا الرسم مشتمل على جميع الجواهر الشخصية ، ومنهم من قال إنه يخص الجواهر الشخصية ، ومنهم من قال إنه يخص الجواهر الشخصية المركبة من المادة والصورة (٥) ، والجواهر المعدنية ، فابو الشديدة ، وعنا أبو الشديدة ، قالوا : وهكذا أيضا وصف الجواهر المعدنية ، كالذهب (١) ويقول أبو حيان أيضا عن الجواهر المعدنية ، فإن مادتها إنما هي رطوبات مائية ، وأنداء و بخارات تنعقد بطول الوقوع ومر الزمان (٢) ، وهذا المفهوم الفلسفي للفظة الجوهر و الجمع الجواهر لم يرد في اللسان .

ولفظة العَرَض من الألفاظ الفلسفية وقد جاء في اللسان عدة معانٍ للعرض

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المقانسات ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) المقانسات ص د٣٢ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤاسة حـ ٢ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) النصائر والدحائر حـ ٣ ص ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات الإلهية ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ١٠١ .

فهو من أحداث الدهر كالموت والمرض ونحو ذلك وهو ما عرض للإنسان من أمر لم يختسبه من الهموم والأشغال ، وجمع العرض أعراض . والعَرَضُ بالتحريك : متاع الدنيا وحطامها . وعن معنى العرض فى الفلسفة يقول صاحب اللسان : هو ما يوجد فى حامله ويزول عنه من غير فساد حامله ، ومنه ما لا تزول عنه ، فالزائل منه كالأدمة والشحوب وصفرة اللون وحركة المتحرك وغير الزائل كسواد القار والسبج والغراب فكأن المتكلمين والفلاسفة استنبطوا معنى العرض من أحد هذه المعانى فقال ابن سينا : كل ذات لم يكن فى موضوع فهو جوهر ، وكل ذات قوامها فى موضوع فهى عرض أوقال الخوارزمى : العرض هو ما يتميز به الشيء عن الشيء لا فى ذاته كالبياض والسواد والحرارة والبرودة ونحو ذلك من وقال أيضا فى تعريفه للعرض : والعرض أحوال الجوهر كالحركة فى المتحرك والبياض فى الأبيض والسواد فى الأسود أ

وقال الغزالي في تعريفه للفظة العرض : « العرض اسم مشترك ، فيقول لكل موجود في محل عرض ، ويقال (عرض) لكل موجود في موضوع ، ويقال (عرض) للمعنى الكلي المفرد المحمول على كثيرين حملًا غير مقوم وهو العرض الذاتي في اصطلاح النظار ، ويقال (عرض) لكل معنى موجود للشيء خارج عن طبعه ، ويقال (عرض) لكل معنى يحمل على الشيء لأجل وجوده في آخر يفارقه ، ويقال (عرض) لكل معنى وجوده في أول الأمر لا يكون (وقال الغزالي عن العرض : هو الذي ليس وجوده شرطا لوجود شيء ، وهو ينقسم إلى الغزالي عن العرض : هو الذي ليس وجوده شرطا لوجود شيء ، وهو ينقسم إلى لازم وإلى مفارق ، وإلى ما يعم الشيء وغيره ، فيسمى عرضًا عاما ، وإلى

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنول حـ ١ ص ٣٩١ . ﴿ ٢) النحاد لان سينا ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) مقاتيح العلوم للحواررمي ص ٨٦ . (٤) مقاتيح العلوم للحواررمي ص ١٨ .

 <sup>(°)</sup> معيار العم العراني ص ۳،۱ .

ما يخص الشيء فيسمى خاصة (١) ، وقال ابن سينا عن العرض العام : وأما العرض العام فهو كلّ كلى مفرد عرضى أو غير عرضى يشترك فى معناه أنواع كثيرون كالبياض للثلج والقنى ولا تبال بأن يكون ملازمًا أو مفارقًا لكل واحد من النوع أو البعض جوهرًا كان فى نفسه كالأبيض أو عَرَضًا كالبياض بعد أن لا يكون مقومًا للماهية (١) .

ترد لفظة العرض ملازمة للفظة الجوهر في نصوص كثيرة جداً من كتابات أبي حيان سأذكر بعضا من هذه النصوص ، من مثل قول أبي حيان في المقابسات : الفصل بين الجوهر والعرض ، أن الجوهر لا يقبل الزيادة ولا النقصان والعرض يقبلهما (٢) ويقول أيضا : قد يلحظ العرض في الجوهر ، ويلحظ البسيط في المركب (٤) ، ويقول في المقابسات موردًا لفظتي العرض والجوهر في وصفه للطبيعة : الطبيعة اسم مشترك يدل على معانٍ ، أحدهما ذات كل شيء ، عَرَضًا كان أو جوهرًا وبسيطًا كان أو مركبا (٥) ، ويقول أبو حيان : الإصابة في هذه الأمور السيالة المتبدلة عرض ، والإصابة في أمور الفلك جوهر ، وقد يكون هناك ما هو كالخطأ ولكن بالعرض لا بالذات (٢) ، وترد لفظة الجوهر ملازمة للفظة العرض في قول أبي حيان : العلم جوهرًا راسحًا ، والظن عرضًا زائلًا (٢) ، ويقول أيضا : إن الحس محطوط عن سماء العقل ، والعقل مرفوع عن أرض الحسّ ، فمجال الحسّ في كل ما ظهر بجسمه وعرضه ومجال العقل في كل ما بطن بذاته وجوهره (٨).

(٢) النحاة ابن سيبا ص ١٠ .

(٣) المقابسات ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>١) معيار العلم العرالي ص ٩٩ ، ص ١٠٧

<sup>(</sup>٤) المقانسات ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٧) المقانسات ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٨) المقابسات ص ١٧١ .

ولفظة الأعراض جمع عرض ترد ملازمة للفظة الجواهر في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان ففي نص من مقابساته يقول ذاكرًا الجواهر والأعراض: وما أحسن ما قال بعض بلغاء الحكماء، فإنه قال: لأمر ما ربطت الجواهر بالأعراض<sup>(۱)</sup>. ويقول أبو حيان في نص آخر من رسالة الحياة متسائلًا عن الجواهر والأعراض: أين القشور من اللب، وأين الجواهر الباقية من الأعراض الفانية (۱). ويذكر أبو حيان بعض الاشتقاقات للمادة (جوهر) مثل جوهريّ ، جوهريّة، فيقول موردًا لفظة النسب جوهري : واللسان لا يأتي على خواصه ومعانيه، وهو متحسر في قوله على هيئة مجنون ، لغلبة الإرادة الطبيعية ، وقوة الحركة الحيوانية ، وموت العقل الإنساني وبطلان الشرف الجوهريّ ، وفي نص آخر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة جوهريّ : وأحلى جوهريّ بأدبه (۱) ، ولفظة جوهريّة نسبة إلى الجوهر ترد عند أبى حيان في قوله : وتقولوا الهليّة والأينيّة والماهيّة . والكيفيّة والكيفيّة والذاتيّة والعَرضيّة والجوهريّة والهوليّة والصوريّة والأيسيّة والليسيّة والنفسيّة والنفسيّة والنفسيّة والنفسيّة والنفسيّة والنفسيّة والنفسيّة واللبسيّة والنفسيّة والنفسيّة واللبسيّة واللبسيّة واللبسيّة والنفسيّة واللبسيّة واللبسيّة والنفسيّة واللبسيّة والنفسيّة واللبسيّة واللبسيّة والنفسيّة والنفسيّة والنفسيّة واللبسيّة واللبسيّة والنفسيّة والمنويّة والموريّة والمُوريّة وا

هاتان اللفظتان جوهرى وجوهرية المنسوبتان إلى الجوهر لم يذكرهما اللسان . وهما اشتقاقان جديدان عند أبى حيان .

وفى ختام العرض للفظتى الجوهر والعرض نشير إلى قضية مهمة وهى أهمية الجوهر بالنسبة للعرض كما جاءت فى كتابات أبى حيان طبقا للمفهوم الفلسفى عند فلاسفة المسلمين .

يتضح لنا من نصوص أبى حيان أن أهمية الجوهر بالنسبة للعرض تتركز في أمرين الأول أن للجوهر قيمة منطقية حينها يكون الجسم -مثلا- سابقًا على اللون من

<sup>(</sup>١) المقاسنات ص ٤٤٥ . (٢) رسالة الحياة ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) المقانسات ص ١٩٣ . (٤) الصائر والدحائر حـ ٣ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة حد ١ ص ١٢٣ .

الناحية المنطقية فهو من حيث علاقته به يعد جوهرًا ، كما أن اللون من حيث علاقته بالجسم يعد عرضًا ، والأمر الثاني أن الجوهر ثابت دائم والعرض لا دوام له . ومن دلالته على ما لا دوام له خصص بالمفهوم الفلسفي بما يتميز به الشيء عن الشيء لا في ذاته كالبياض والحرارة والبرودة .

ومن الملاحظ في تناولنا للفظة الجوهر والجمع جواهر ولفظة العرض والجمع أعراض نجد أن ظاهرة التضاد واضحة بين هذه الألفاظ .

## (٩) الهيولى ، الصورة ، المادة ، الأسطقس :

جاء فى اللسان الهَيُول: الهَباء المنبتّ وهو ما تراه فى البيت من ضوء الشمس يدخل فى الكوة ، عبرانيّة أو روميّة معربة (١) والهَيُولى لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة ، وفى الاصطلاح هى جوهر الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال ، محل للصورتين الجسمية والنوعية (١) قال الحوارزمى فى تعريفه للهَيُولى: الجسم مؤلف من الهيولى والصورة ولا وجود لهيولى يخلو عن الصورة إلّا فى الوهم وكذلك لا وجود لصورة تخلو عن الهيولى إلّا فى الوهم وللهيولى يتلو عن الهيولى يتلو عن الهيولى يتم والهيولى يسمى المادة والعنصر والطينة ، وقال الخوارزمى: هَيُولى كل جبم هو الحامل لصورته كالحشب للسرير والباب ، فأما الهيولى إذا أطلقت فإنه يعنى بها طينة العالم أعنى جسم الفلك الأعلى وما يحويه من الأفلاك والكواكب ثم العناصر الأربعة وما يتركب منها الصورة هى هيئة الشيء وشكله التي يتصور الهيولى بها ، وبها يتم الجسم (٢) .

وقال ابن سينا في النجاة : اعلم أن العلل القريبة التي لا واسطة بينها وبين الأجسام الطبيعية هي الهيولي والصورة (١٠) والهيولي أصله الشيء ووزنه فيعولي (١٠) .

<sup>(</sup>١) السان حـ ٣ ص ٨٥٧ . (٢) التعريفات للحرحاني ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) مناتيخ العلوم للحوارومي ص ٨٢ والطر الكليات لأبي البقاء حرد ص ٦٤ ، ٧٠ . ٨٢ .

إذ) السحاة لاس سيما ص ٢١٣ . (٥) الكليات لأنى البقاء جـ ٥ ص ٧٠ .

وقال أبو حيان التوحيدى معرفا الهيولى: قوة موضوعة لحمل الصور منفعلة (') وترد لفظة الهيولى عند أبى حيان بمعنى الجوهر في الجسم وفي هذا المعنى يقول: إن الجوهر هو الذي ليس في موضوع. وهذا الصنف ينقسم أقسامًا بحسب أحوالها في الوجود، فيقال: منه بسيط، ومنه مركب. وهو القسمة بحسب الوجود الطبيعي، ويقال: منه هَيُولى، ومنه صورة، وهذا بحسب حالها في ذاتها، وإضافة بعضها إلى بعض ('').

ولفظة الهيولى ترد عند أبى حيان بمعنى أصل الشيء ومادته وذلك فى حديثه عن نشأة الإنسان فيقول: كان الإنسان أجزاء مبثوثة فى هذا العالم، فلما صعدت النفس لها، حركت الطبيعة على تأليفها، وتوزيع الحالات المختلفة فيها، وأعطتها النفس بوساطة الطبيعة صورة خصتها بها، ودبرت أخلاطها، وهيأت مزاجها، فظهر الإنسان فى الثانى بشكل غير الشكل الذى كان لأجزائه، التى مردها فى آخر البحث إلى الهيولى، بالقول المجمل (٣).

وعن ارتباط الهيولى بالصورة يقول الغزالى : الهيولى المطلقة فهى جوهر ، وجوده بالفعل إنما يحصل بقبوله الصورة الجسمانية كقوة قابلة للصور وليس له فى ذاته صورة إلَّا بمعنى القوة (١٠) .

وعن ارتباط الهيولى بالصورة يقول أبو حيان فى مقابساته: من الصورة والهيولى يكون الحدّ ، ومن الصورة والعلة يكون الإيضاح ، لأنه لا وجود لشىء إلا بصورته وهيولاه ، فأما الهيولى بذاتها فغير موجودة ، وكذلك الصورة . فكل ما يقوم فإنما يتقوم بهما ، ثم يصير بذلك المتقوم صورة أخرى محفوظة الظاهر والباطن إلى الأولين الذين هما الهيولى والصورة . ثم على حسب ما عليه الصورة فى هذا المتقوم يكون شرف جوهره ، لأنه يستفيد البساطة من الصورة ، والتركيب

<sup>(</sup>١) المقاسات ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>۲) المقابسات ص ۳۲۶ .(٤) معيار العلم للغزالي ص ۲۹۷ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١١٧ .

من الهيولى وكذلك على حسب غلبة هيولاه فيه يكون ضعة جوهره ، وسيلان عنصره (١) . في نص أبى حيان يتبين لنا أن الهيولى قابلة من جهة استعدادها للصور وهي عنصر من جهة ابتداء التراكيب فيها .

ويقول أبو حيان في حديثه عن ارتباط الهيولى بالصورة : الهيولى عاشقة للصورة مع المنافاة بينهما لأنها بها تكمل . والصورة قابلة للهيولى لأنها تحسن ، إلّا أن يكون المقوم منهما وافر النصيب من الصورة (٢٠) وفي هذا المعنى أي مدى ارتباط الهيولى بالصورة يقول أبو حيان في نص من مقابساته : إن كل هَيُولى مهيأة لصورتها الخاصة لها ، فلا تعادى ولا فساد (٢٠) . وفي نص آخر من مقابساته يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الهَيُولى مرادفة للمادة : فعلى هذا كل ما انتشر واشتهر وفشا وكثر ، فإنما ذلك بمعونة الطبيعة ، وكثرة المادة ، وغلبة الهيولى ، واختلاف النفوس بأصناف الروح والرتبة (١٠) .

هناك اشتقاقات متنوعة لمادة ( هـ ى ل ) وردت عند أبى حيان فى نصوص كثيرة من كتاباته وخاصة ما جاء فى المقابسات . ومن هذه الاشتقاقات الهيولانى والهيولانية ، والهيولية والهلية .

لفظة هيولاني وهو المنسوب إلى الهيولى تقول العقل الهيولاني ، وهو قوة للنفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة عن المادة (٥) . وبهذا المعنى يعرف أبو حيان لفظة هيولاني فيقول : قال أبو سليمان : اسم العقل يدل على معانٍ ، وتنقسم تلك المعانى إلى أقسام ، خسب ما ينقسم كل ذى عقل ، وذلك أن له ابتداء وإنتهاء ووسطا . فأحدها ، وهو بمعنى الابتداء بالطبع ، هو العقل الفعال وهو في نسبة الفاعل . والثاني ، خسب الانتهاء ، وهو العقل الإنساني ، ويسمى

<sup>(</sup>١) المقاسبات ص ٢٨٤ ، ص ٢٨٥ . (٢) المقابسات ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٤٤٤ . (٤) المقابسات ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الفلسفي حـ ٢ ص ٥٣٧ نقلا عن ابن سيباً ، رسالة الحدود .

هيولانيا ، وهو في نسبة المفعول (١٠) ويقول أبو حيان في نص آخر معرفا لفظة الهيولاني : إن خفايا الأشياء وأسرارها و دقائقها في أعماقها كثيرة والعقل الهيولاني لا يضيء في هذا الجزء كل الإضاءة ، ولا يرى كل ذلك ، فلذلك ما نرى صاحب العقل يطمئن مرة ويقلق مرة ، لأن اليقين يمر به كالبرق إذا استشرى . وكالنجم إذا هوى والكلام في هذا الباب أطول مما نظن (٢٠) .

ولفظة هيولانية وهي معرفة هل الشيء (٢) من الألفاظ الفلسفية التي ذكرها أبو حيان في نصوص من كتابه المقابسات فقال: إنما صرنا في هذا العالم الحسي واختلطنا بالأشياء الهيولانية، وفارقنا ذلك العالم، لأنا لا نقدر أن نكون هناك البتة، لاستيلاء الهيولي علينا. وصرنا كأنما بدئنا من هذا العالم لشدة ميلنا إليه، وإلى الآثار التي كانت منا، فإن هذه الأشياء الهيولانية إنما هي آثارنا (١).

وقال أبو حيان فى المقابسات أيضا ذاكرًا لفظة هيولانية : العقل الأول يدرك الأشياء بغتة . والعقل الثانى يدركها أيضا بغتة ، إذا كان متحدًا بالعقل الأول ، لا تعوقه عنه الأشياء الهيولانية ، فإذا عاقته احتاج إلى أن يتوصل بالمقاييس(°).

وترد لفظة الهليّة والهيوليّة في نص لأبي حيان من كتاب الإمتاع والمؤانسة يقول فيه : غايتكم أن تهولوا بالجنس والنوع والخاصة والفصل والعرض ، والشخص ، • وتقولوا الهلية والأينيّة والماهيّة ، والكيفيّة ، والكميّة والذاتيّة والعرضيّة والجوهريّة والهيوليّة والصوريّة والأيسيّة والليسيّة والنفسيّة (1) .

لفظة صورة ولفظة مادة من الألفاظ التي وردت عند أبي حيان متلازمة أحيانا ومنفردة في أحيان أخرى وهما مصطلحان فلسفيان يرتبطان مع لفظتي

<sup>(</sup>١) المقانسات ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٥) المقانسات ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤالسة جـ ١ ص ١٢٣ .

الهيولي والأسطقس في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان .

الصورة في اللغة الشَّكل ، والهيئة ، والصفة . يقال : صورة الفعل كذا وكذا أى هيئته ، وصورة الأمر كذا وكذا أى صنعته ، والجمع صُور ، وصور ، وكل جمع على لفظ الواحد الذكر سبق جمعه واحدته ، فواحدته بزيادة هاء فيه (۱) وقد تطلق الصورة على ترتيب الأشكال ووضع بعضها من بعض واختلاف تركيبها وهي الصورة المخصوصة وقد تطلق على تركيب المعانى التي ليست محسوسة فيقال صورة المسألة ، وصورة الواقعة ، وصورة العلوم الحسابية والعقلية (۱) ، وصورة الشيء ما يؤخذ منه عند حذف المشخصات ويقال : صورة الشيء ما به يخصل الشيء بالفعل (۱) .

يعرف أبو حيان لفظة الصورة في كتاباته فيقول: هي التي بها الشيء هو ما هو<sup>(1)</sup> ويذكر تعريفًا آخر للصورة قيل في مجلس الإمتاع بحضور أستاذه أبي سليمان المنطقي وقد جاء في النص: الصورة هي التي بها يخرج الجوهر إلى الظهور عند اعتقاب الصور (٥) إياه وتعليق أبي سليمان على هذا التعريف يورده أبو حيان في كتاب الإمتاع ذاكرًا أنواع الصور كما يعددها الفلاسفة فيقول: قال أبو سليمان: هذه الفتيا جزافية ، الصور أصناف: إلهية وعقلية ، وفلكية ، وطبيعية ، وأسطقسية وصناعية ، ونفسية ولفظية ، وبسيطة ومركبة ، وممزوجة وصافية ، ويقظية ونومية وغائبية وشاهدية (٥) وترد لفظة الصورة عند أبي حيان منها الشكل والنوع والصفة ففي المقابسات يقول ذاكرًا لفظة الصورة بمعنى الشكل: إن صورة العالم في كل وقت وساعة على حال لم يكن عليها قبل (١) الشكل: إن صورة العالم في كل وقت وساعة على حال لم يكن عليها قبل (١)

<sup>(</sup>١) اللسال حد ٢ ص ١٩١ .

<sup>. . .</sup> (٢) الكليات حـ ٣ ص ١١٤ وانظر البحاة لاس سيا ص ٢٠٨ ومعيار العلم للعزالي ص ٣٦٠ ، ص ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) التعريفات للحرحاني ص ١٤١ . (٤) المقابسات ص ١٠١ .

 <sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤاسة حـ ٣ ص ١٣٦ .
 (٦) الإمتاع والمؤاسة حـ ٣ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٧) المقاسات ص ٣٢٩ .

وبمعنى النوع يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الصورة : كل حيوان غير ناطق عادم لشرف الصورة ، وكل حيوان ناطق واجد لشرف الصورة (١٠) .

ويرى أبو حيان أن للفكر وللفن صورة ومادة فيقول في هذا المعنى: اللَّغة مادة الكلام، والنَّحْو صورة من صورها (٢) ويقول أيضا عن الصورة السمعية: المُوسيقار إذا صادف طبيعة قابلة، ومادة مستجيبة أفرع عليها تأييد العقل والنفس لبوسا مونقا، وتأليفا معجبا، وأعطاها صورة معشوقة (٢).

الصورة عند الفلاسفة مقابلة للمادة ، وهي ما يتميز به الشيء مطلقًا فإذا كان في الخارج كانت صورته خارجية ، وإذا كان في الذهن كانت صورته ذهنية . غير أن المادة في نظرهم لا تتعرى عن الصورة الجسمية (١) ، ويرى الفلاسفة أن للفكر مادة وصورة أما مادته فهي الحدود التي يتألف منها ، وأما صورته فهي العلاقات الموجودة بين هذه الحدود (٥) ، وفي هذا المجال ترد نصوص متعددة لأبي حيان يذكر فيها الصورة والمادة فيقول في مقابساته : مهدأ الجوهر الصورة والمادة . والنقطة والوحدة ، والصورة والمادة أنقطة (١) ، ويقول أيضا : الحركة والسكون والنقطة والوحدة والصورة والمادة لم تختلف في أعيانها ، بل للقوابل التي هي بها (٥) وقد تطلق الصورة على ما به يحصل الشيء بالفعل كالهيئة أو الشكل وبهذا المعنى تسمى العلة أي العلة الصورية ويقابلها العلة المادية وفي هذا المجال يذكر أبو حيان لفظتي الصورة والمادة موضحا معنى المادة الحسيّ : أما الصورة فهي الشكل الذي يسوى به المادة فيقول : وكل صانع من الناس فليس يستغني في إظهار مصنوعه عن خمسة أشياء تكون عللًا لها :

<sup>(</sup>١) المقاسات ص ٢٨٥ . (٢) رسالة في تمرات العلوم ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المقاسات ص ١١٢ . (٤) المحاة ابن سيبا ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>د) معيار العلم العرالي ص ٣٦٠ ، ص ٣٦١ ، ص ٢٩٧ .

<sup>(· )</sup> المقاسات ص ٢٠٤ . (٧) المقاسات ص ٢٠٤ .

أحدها مادة له آلة ، ومادة يعمل بها ، والثانى : صورة ينحو بفعله نحوها ، والثالث حركة يستعين بها فى توحيد تلك الصورة بالمادة ، والرابع : غرض ينصبه فى وهمه من أجله يفعل ما يفعل ، والخامس : آلة يستعملها فى تحريك المادة ، ومثال ذلك من صناعة البناء ، إن المادة التى يعمل منها البناء هى التراب والطين والحجارة والخشب ، والصورة التى ينجزها بوهمه صورة البيت (١) .

ويحدثنا التوحيدى في مقابسته الثانين عن الصورة والمادة ويعقد مقابلة بين اللفظين فيقول: قال أبو سليمان: الموجود هو الذي من شأنه أن يفعل، أو ينفعل. وكل ذات موجودة، فإما أن تكون فاعلة فقط، أو منفعلة فقط، أو فاعلة ومنفعلة. فالمنفعلة فقط هي المادة الموضوعة لقبول الصورة. والفاعل فقط هو المعطى صورة كل ذي صورة. والفاعل المنفعل هو المركب من مادة وصورة، يفعل بصورته، وينفعل بمادته، ويقول أيضا في مقابسته عن الصورة والمادة: الذات الأبدية الوجود، التي هي سبب كل موجو والموجودة بالقوة تارة وبالفعل أخرى هي المركبات من المادة

لفظة المادة معناها فى اللغة كل شيء يكون مَدَدًا لغيره والمادة الزيادة المتصلة (٢) ومادة الشيء عناصره التي يتركب منها حسية كانت أو معنوية كادة البناء ومادة البحث (٤) وللمادة فى اصطلاح الفلاسفة عدة معانٍ: يقول الحُوارزمي: والهَيُولي يسمى المادة والعنصر والطينة (٥) ، ويقول الجرجاني: مادة الشيء وهي التي يحصل الشيء معها بالقوة وقيل المادة الزيادة المتصلة (٢) وابن سينا

<sup>(</sup>۲) المقابسات ص ۳۱۳.

<sup>(</sup>٤) المعجم الفلسفي حد ٢ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>١) البصائر والدحائر حـ ٢ ص ٧٦٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان حـ ٣ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٥) مفاتيح العلوم ، الخواررمي ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) التعريفات للحرحاني ص ٢٠٥ .

في النجاة يقول: المادة إنما تقوم بالفعل بالصورة، ولا يجوز أن يقال إن الصورة بنفسها موجودة بالقوة وإنما تصير بالفعل بالمادة، لأن جوهر الصورة وهو الفعل وبالفعل وما بالقوة محله المادة فتكون المادة هي التي يصلح فيها أن يقال لها أنها في نفسها بالقوة تكون موجودة وأنها بالفعل بالصورة (١٠).

وترد لفظة « مادة » في كتابات أبي حيان بمعنى العنصر والهيولي وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في نص من مقابساته : كل ما انتشر واشتهر ، وفشا ، وكثر ، فإنما ذلك بمعونة الطبيعة ، وكثرة المادة ، وغلبة الهيولي ، واختلاف النفوس بأصناف الروح والرتبة (٢) وبمعنى الجسم الطبيعي يقول أبو حيان موردًا لفظة المادة : الإنسان هو الشيء المنظوم بتدبير الطبيعة للمادة المخصوصة بالصور البشرية (٢) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المادة بمعنى المَدَد : ولا حرفت منك مادة تحفظ مهجتى ، وتحوط بغيتى ، لأفوز مستمتعا بذكرك (١) ، ويقول ذاكرًا مادة الحياة أي المدركات الحسية للحياة : يا هذا انظر إلى حيرة العقل في سر هذه الحياة ثم اعجب مما صحب الكون من مادة الحياة (١) .

ولفظتا الجمع صُور ومَواد يذكرهما أبو حيان فى كتاباته فيقول: فاختلاف الصور نشأ من اختلاف المواد، وهذا أصل لا أصل له، وعلة لا علة لها ، لأنه لم يفعله فاعل على ذلك ، بل الصورة من شأنها هذا ، والمادة من شأنها ذاك(١).

لفظة الأسطقس من الألفاظ التي يكثر ورودها في كتب الفلسفة والطبيعة وعلوم الهيئة ، ونجد أن الخُوارزمي قد صنفها في كتابه مفاتيح العلوم في الفصل

<sup>(</sup>۱) النحاة سيبا ص ۲۰۷ . (۲) المقاسمات ص ۳۷٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاح 'السة جـ ٣ ص ١١٢ . (٤) الإشارات الإفية ص ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٥) الإسارات ألهية ص ٢٣٤ ويتكرر دكر مصطلح مادة الحياة كثيرا عبد أبى حيان انظر المقانسات ص
 ١٤ ، و ساله الحياة ص ٩٩ وعيرها .

<sup>(</sup>١) مقارس سي ١٠١ .

الذي خصصه للألفاظ التي يكثر ذكرها في الفلسفة وفي كتبها . يقول الخوارزمي\_ معرفًا الأسطقس: بأنه الشيء البسيط الذي منه يتركب المركب كالحجارة والقراميد والجذوع التي منها يتركب القصر ، وكالحروف التي منها يتركب الكلام وكالواحد الذي منه يتركب العدد ، وقد يسمى الأسطقس الركن والاسطقسات الأربعة هي النار والهواء والماء والأرض وتسمى العناصر (')ويعرف الجرجاني الأسطقس فيقول: هو لفظ يوناني بمعنى الأصل وتسمى العناصر الأربع التي هي الماء والأرض والهواء والنار إسطقسات لأنها أصول المركبات التي هي الحيوانات والنباتات والمعادن (٢٠)ويعرف الغزالي معنى الأسطقس فيقول: الأسطقس هو الجسم الأول الذي باجتماعه إلى أجسام أُوَّل مخالفة له في النوع ، يقال له إسْطَقس فلذلك قيل : إنه آخر ما ينتهي إليه تحلل الأجسام فلا توجد عند الانقسام إليه قسمة إلا إلى أجزاء متشابهة ، فالشيء بالقياس إلى العالم ركن ، وبالقياس إلى ما يتركب منه إسْطَقس (٢) ويعرف التوحيدي الاسطقس فيقول: هو ما يكون منه الشيء ، وينحل إليه ومنه الكائن بالقوة (٢٠) ولفظة الأسطقس ترد عند أبي حيان بمعنى العنصر والمادة وفي هذا المعنى يقول أبو حيان : وكذلك صورة الأرض مخالفة لصورة النار ، فتحديدها بما يقررها مع غوصها في كل إسطقس شديد(٥) ويذكر أبوحيان لفظة الاسطقس مع مجموعة من الألفاظ الفلسفية فيقول عن صاحب الفلسفة : ويسمع منه الهيولي والصورة والطبيعة والاسطقس والذاتي والعرضي والأيسيّ والليسيّ (٦) لفظة الاسطقس لم ترد في اللسان فهي جديدة في مبناها ومعناها عند أبي حيان وعن علم الاسطقسات يقول أبو حيان :

<sup>(</sup>١) مفاتيح العلوم للحواررمي ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) التعريمات للجرحاني ص ٢٤ انظر عرائب اللعة رفائيل خلة ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) معيار العلم للعرالي ص ٢٩٨ . (٤) المقايسات ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤاسة حـ ٣ ص ١٤١ . (٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٨ .

علم الطبائع سبعة أقسام: علم الاسطقسات وعلم المزاج، وعلم الأخلاط، وعلم الأخلاط، وعلم الأفعال، وعلم الأرواح<sup>(۱)</sup>.

ولفظة الجمع الاسطقسات تتردد كثيرًا في كتابات أبي حيان فيقول ذاكرًا لفظة الاسطقسات بمعنى العناصر الأربعة : الاسطقسات أربعة : النار ، والهواء ، والماء ، والأرض أن ، ويشرح لنا أبو حيان في حديث ممتع من أحاديث مجالس الإمتاع والمؤانسة قصة هذه الاسطقسات مع الإنسان ولماذا سميت إسطقسات لأنها أصول المركبات فيقول : الإنسان مركب من الأعضاء الآلية بمنزلة الرأس واليدين وغيرها ، ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأعضاء المتشابهة الأنواع بمنزلة اللحم والعظم والعصب ، ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأخلاط الأربعة التي هي الدم والبلغم والشريان ، ثم كل واحد من هذه الأخلاط مركب من الاسطقسات الأربع التي هي النار والهواء والأرض والماء ، ثم كل واحد من هذه الأحلاط مركب من الاسطقسات الأربع التي هي النار والهواء والأرض والماء ، ثم كل واحد من هذه الأحد من هذه الاسطقسات مركب من الهيولي والصورة (") .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاسطقسات وعلاقتها بالنفس: ويكفى أن تعلم أن النفس قوة إلهية واسطة بين الطبيعة المصرفة للاسطقسات والعناصر المتهيئة وبين العقل المنير لها<sup>(1)</sup>، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإسطقسات بمعنى العناصر الأربعة وذلك فى حديثه عن الطبيعة: صاحب الطبيعة الناظر فى آثارها، وأشكال الاسطقسات<sup>(0)</sup>.

وترد لفظة الاسطقسات بمعنى العناصر الأربعة أى أصول المركبات فى نص لأبى حيان يبين فيه علاقة الاسطقسات بالروح فيقول: الروح قوة منبثة فى الجسم وبها قوامة فى الحس والحركة والسكون والطمأنينة ومبدؤها من ائتلاف

<sup>(</sup>١) النصائر والدحائر حـ ٢ ص ٨٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤاسة حـ ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) النصائر والدحائر حـ ٢ ص ٨٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة حـ ٣ ص ١١٠ .

الاسطقسات (۱) ويذكر أبو حيان لفظة الاسطقسات بمعنى الأخلاط والأمزجة فيقول: قرأت على أبى سليمان من كلام أنبادقليس: إذا استولت المحبة على الأجسام التي منها تركب العالم كان منها العالم الكرى ، وإذا استولت الغلبة كان منها الاسطقسات والعالم الكائن الفاسد (۱) ومع الاسطقسات يذكر أبو حيان لفظة اسطقسية فيقول: الصور أصناف ، إلهية ، وعقلية ، وفلكية ، وطبيعية ، واسطقسية ، وصناعية ، ونفسية ولفظية (۱) ، ويوضح معنى الاسطقسية قائلا: أما الصورة الأسطقسية ، ولها انقسام إلى آحادها ، أعنى أن صورة الماء مباينة لصورة الآخذ بنصيبه منها ، ولها انقسام إلى آحادها ، أعنى أن صورة الماء مباينة لصورة المواء ، وكذلك صورة الأرض مخالفة لصورة النار ، فتحديدها بما يقررها مع غوصها في كل اسطقس شديد (۱)

ومن الفلاسفة من وضح معنى الاسطقسات والاسطقسية في كتاباته كما قال ابن سينا في كتابه النجاة معرفا لفظة الأسطقسيّة : إذا استوفت الكرات السماوية عددها لزم بعدها وجود الاسطقسات وذلك لأن الأجسام الاسطقسية كائنة فاسدة فيجب مباديها القريبة أشياء تقبل نوعًا من التغير والحركة وأن لا يكون ما هو عقل محض وحده سببًا لوجودها وهذا يجب أن يتحقق من الأصول (٥٠).

مما تقدم بتبين أن الألفاظ هيولى ، وصورة ، ومادة ، واسطقس ألفاظ فلسفية كثر استخدامها عند أبى حيان كمصطلحات خاصة بالفلسفة وفي اللسان لم ترد هذه الألفاظ بالمعنى الاصطلاحي الفلسفى ، ففي تناول اللسان للمادتين (صور ور) و ( : د د ) لم يتطرق للمعنى الفلسفى للفظتين صورة ومادة . وعند ذكر اللسان للدادة (هـ ى ل ) أغفل اللفظ هيُولى فهى من الألفاظ المعربة عن اليونانية وقد ورد دكرها عند أبى حيان ومعها اشتقاقات متنوعة . أما لفظة

<sup>(</sup>١) المقاسات ص ٤٦٩ . (٢) المقابسات ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمناع والمؤانسة حـ ٣ ص ٣٧٠ . (٤) الإمناع والمؤانسة حـ ٣ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٥) المحاة الن سيبا ص ٢٨٠ ، والار الإشارات والتبيهات حـ ٢ ص ٣٠١ .

"الإسطة الله فلم ترد في اللسان وهي معربة عن اليونانية . وجاءت هذه اللفظة مرادفة للفظة الهيولي والمادة في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان فإذن ظاهرة الترادف واضحة بين الألفاظ هيولي ، ومادة واسطقس . وفضل أبو حيان استخدام جمع المؤنث السالم اسطقسات جميعا لاسطقس . واستخدم أبو حيان أيضا نون الإلحاق في النسب فجاءت لفظة هيولاني ولفظة هيولانية .

وهناك عدد من المصادر الصناعية أوردها أبو حيان فى نصوص من كتاباته وقد أتى بها من الأسماء مثل الهيوليّة ، والأسطقسيّة ، وأتى بها من الأداة البسيطة مثل - هليّة من هل مضافة إلى يّة . وهذه المصادر الصناعية لنا معها وقفة متأنية فى أماكن أخرى من بحثنا هذا .

# (١٠) الإنية ، الأينية ، الأيسية ، الليسية ، الكمية ، الكيفية:

جاء فى الكليات إِنَّ : بالكسر والتشديد هى فى لغة العرب تفيد التأكيد والقوة فى الوجود وبهذا أطلق الفلاسفة لفظ الإنيّة على واجب الوجود لذاته لكونه أكمل الموجودات فى تأكيد الوجود ، وفى قوة الوجود ، وهو لفظ محدث ليس من كلام العرب(١).

ويؤكد الجرجاني في تعريفاته معنى الإنيّة بأنها تحقق الوجود العيني من حيث رتبته الذاتية (٢) ولفظة الإنيّة ترد في كتابات أبي حيان في مجال الألفاظ الخاصة بالفلسفة وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإنيّة : إن القوة التي تلحظ سائر الأشياء ومعانيها ليست معلولة ، ولحظها لها إنما هو على سبيل ما يلحقه من الفيض وإفادة الوجود من تلك الإفادات فتثبت عندها إنيّة ذلك فقط ، من غير أن يمكنها نقل شيء من أحكامها ، وأحكام ما تحيط به مما دونها إليها(٢) ويقول أبو

<sup>(</sup>١) الكليات لأبي البقاء جـ ١ ص ٣١٨ . (٢) التعريمات للجرجابي ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣١٧ .

حيان ذاكرًا الإنية: معنى قولنا وحد أى عرفه واحدًا ، وأثبت واحدًا ، لا لأنه نفى عنه الثانى والثالث فصاعدا ، وكيف ذلك ولا ثانى له فينفى ، ولكن لأنه واحد وحده ، بل هو وحده واحد ، لا على سبيل نسق فى عادة أصحاب اللفظ ، بل على لحظ ذات لا شوب فيها ، وتجريد إنيّة ، لا نعت لها ، وإشارة إلى هوية لا عبارة عنها () ومما يزيد معنى الإنيّة وضوحًا عند أبى حيان أنه قرنها بمعنى الطينة ، والعنصر ، والجوهر ، والذات ، فقال فى نص من مقابساته : لا تكترث لسيلان طينتك ، وذوى عودك ، وتعادى أخلاطك ، وتزايل أوصالك ، وارتداد نفسك ، واستحالة عنصرك ، فإنك باق بحقيقتك ، دائم بجوهرك ، موجود بذاتك ، واحد بإنيتك ، كامل فى جملتك ()

ولفظة الأينية نسبة إلى أين ، والأين المكان وهو اسم لأنك تقول من أين وهى مؤنثة والتذكير جائز (٢) والأين المقولة السادسة من مقولات أرسطو وهى نسبة الشيء إلى مكانه (٤) والأين أطلقه الفلاسفة على المحل الذى ينسب إليه الجسم ، فقال ابن سينا : الأين : هو كون الجوهر فى مكانه الذى يكون فيه (٥) وقال الغزالى : من الأين ما هو أين بذاته ومنه ما هو مضاف ، ولكن لا يكون للجسم أين مضاف ما لم يكن له أين بذاته (٦) والأين عرفه الجرجاني فقال : هو حالة تعرض للشيء بسبب حصوله فى المكان (٢) وقال التهانوى معرفا الأين بأنه هيئة تحصل للجسم بالنسبة إلى مكانه الحقيقى ، أى هو الهيئة المترتبة على الحصول فى الحين والمتكلمون يسمون الأين بالكون (٨) ولفظة الأينيّة ترد عند أبى حيان بهذا المفهوم الفلسفى فيقول فى نصوص من مقابساته موردًا لفظة الأينية : وأما من أشار إلى

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٦) معيار العلم للغزالي ص ٣٥٢ ، ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>A) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ١ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ١ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) النجاة لاىن سينا ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٧) التعريفات للجرجاني ص ٤٢ .

الذت فقط بعقله البرىء السليم من غير تورية أو تحلية برسم ، مخلصا مقدسا فقد وفى حق التوحيد بقدر طاقته البشرية ، ونفى الأينيّة والكيفيّة ، وعلاه عن كل فكر وروية (١) .

ويقول أيضا ذاكرًا لفظة الأينيّة: قال البخارى لأبى سليمان أفدنا كلامًا فى التوحيد. فقال: أما من أشار إلى الذات فقط بعقله البرىء السليم، من غير تورية باسم أو تحلية برسم، مخلصًا مقدسًا، فقد وفى حق التوحيد بقدر طاقته البشرية، لأنه أثبت الإنيّة، ونفى الأينيّة والكيفية، وعلاه عن كل فكر وروية (١٠).

وترد لفظة الأينيَّة عند أبى حيان فى نصِّ من كتابه الإمتاع ومعها مجموعة من الألفاظ الفلسفية المتنوعة . يذكر أبو حيان اقتران معنى الأينية بمعنى الجنس والنوع والخاصة فيقول : وغايتكم أن تهولوا بالجنس والنوع والخاصة والفصل والعرض والشخص ، وتقولوا : الهليّة والأينيّة والماهيّة والكيفيّة والكميّة والذاتيّة والعَرضية والجوهريّة والهَيُوليّة والصوريّة والأيسيّة والليسيّة").

### الأيسية ، والليسية :

ومن الألفاظ الفلسفية التي ترد في نصوص أبي حيان الأيسيّة والليسيّة من نسبتهما إلى أيس وليس ، والأيس لفظ عربي مهجور ، تقول جيء به من حيث أيس وليس أي من حيث هو وليس هو<sup>(3)</sup> ويقول صاحب اللسان عن الليث أيس كلمة قد أميتت ، إلّا أن الخليل ذكر أن العرب تقول : جيء به من أيس وليس أي من حيث هو موجود وغير موجود لم تستعمل أيس إلا في هذه الكلمة<sup>(5)</sup> ويقول الخوارزمي هو خلاف ليس قال الخليل بن أحمد : ليس إنما كان . لا . في أيس

<sup>(</sup>١) المقالسات صر ٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) المقالسات ص ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٤) الكليات لأني البقاء حد ٤ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة حد ١ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>د) لسال حدا ص ١٤٤ .

فأسقطوا الهمزة وجمعوا بين اللام والياء والدليل على ذلك ايتنى بكذا من حيث أيس وليس (١) .

هاتان اللفظتان ورد ذكرهما في نص سابق لأبي حيان مع مجموعة من الألفاظ الفلسفية و نعيد هذا النص هنا لقلة ورود هاتين اللفظتين عند أبي حيان . فقي نص من كتاب الإمتاع والمؤانسة جاء على لسان أبي سعيد السيرافي في مناظرته مع متى يقول له مخاطبًا : وتقولوا : الهليّة والأينيّة ، والماهيّة ، والكيفيّة ، والذاتيّة والعرضيّة ، والجوهريّة ، والميسيّة ، واللهسيّة ، والنهسيّة ، والنهسية ، والنهسية والنهسية ، والنه ، والنهسية ، والنه

# الكمية ، والكيفية :

اللفظتان كميّة وكيفيّة من الألفاظ الفلسفية التي وردت عند أبى حيان في نصوص كثيرة من كتاباته وقد مر ذكر هاتين اللفظتين مع الإنيّة والأينيّة .

كم : اسم ناقص مبهم مبنى على السكون وهى سؤال عن عدد ، مغنية عن الكلام الكلام الكثير ، وإن جعلته اسمًا تامًا شددت آخره وصرفته . فقلت : أكترث من الكم ، وهى الكمية (٢) والكم المقولة الثانية من المقولات العشر (٤) والكم عرفه القدماء بقولهم . قال الخوارزمى : الكم بتشديد الميم لأن كم اسم ناقص عند النحويين والأسماء الناقصة وحروف المعانى إذا سيرت أسماء تامة بإدخال الألف واللام عليها أو بإعرابها يشدد ما هو منها على حرفين فكل شيء يقع تحت جواب كم فهو من هذه المقولة وكل شيء أمكن أن يقدر جميعه بجزء منه كالخط والبسيط والمصمت والزمان والأحوال (٤) وقال الجرجاني معرفًا الكم : هو العرض الذي

<sup>(</sup>١) مفاتيح العلوم للحواررمي ص ١٨ . (٢) الإمناع والمؤانسة جد ١ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٣ ص ٢٩٧ . (٤) المقابسات ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) مقاتيح العلوم للحواررمي ص ٨٦ .

يقتضى الانقسام لذاته وهو إما متصل أو منفصل لأن أجزاءه إما أن تشترك فى حدود يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخر وهو المتصل والمنفصل هو العدد فقط كالعشرين والثلاثين (١٠).

وقال التوحيدى في هذا المجال معرفًا الكمّ : مبدأ الكمّ النقطة والوحدة (٢) فالوحدة هي مبدأ الوحدات وهي للكمّ المنفصل بمنزلة العدد المؤتلف من الوحدات التي تجمع من غير اتصال إحداهما بالأخرى . والنقطة هي مبدأ للكمّ المتصل بمنزلة الخط الذي تتصل أجزاؤه بعضها ببعض بحد مشترك هو النقطة (٢) .

وقال التوحيدى في كتاباته ذاكرًا الكمّ مع الكيف: ومبدأ الكيف السكون والحركة (٤) والكيف من الموجودات العشر (٤) وهو المقولة الثالثة من مقولات أرسطو (٢) وهو كل شيء يقع تحت جواب كيف ، أعنى هيئات الأشياء وأحوالها والألوان والطعام والروائح والملموسات كالحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والأخلاق وعوارض النفس كالفزع والخجل ونحو ذلك (٧).

ومن القدماء من عرف الكيف الجرجاني فقال في تعريفاته بأن الكيف هيئة قارة في الشيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته . والكيف هي كل هيئة قارة في الجسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم إلى الخارج ، ولا نسبة واقعة في أجزائه (^^) . وكيف كا جاء في اللسان : اسم معناه الاستفهام . ونصب الفاء فرارًا به من الياء الساكنة فيها لئلا يلتقي ساكنان . ومصدر كيف : الكيفية (٥) وفي الكليات قال أبو البقاء معرفا الكيفية : قد يراد بها ما يقابل الكم والنسب وهو

<sup>(</sup>١) التعريفات للحرحاني ص ١٩٦ ، وانظر معيار العلم ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المقاسات ص ١٠٤ . (٣) المقاسات ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٠٤ . (٥) المقابسات ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح العلوم للحواورمي ص ٨٧ . (٧) التعريفات للحرحاني ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٨) معيار العلم للعرالي ص ٣١٩ . (٩) اللساك حـ ٣ ص ٣٢٢ .

المعنى المشهور . وقد يراد بها معنى الصفة . والكيفية : اسم لما يجاب به عن السؤال بكيف أخذ من كيف بإلحاق ياء النسبة وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية بها كما أن الكمية اسم لما يجاب به عن السؤال بالكم بإلحاق ذلك أيضا (1) . وقال أبو حيان التوحيدي معرفا الكيفية : ما هو شبيه وغير شبيه (1) وقال معرفا الكمية : ما احتمل المساواة وغير المساواة وغير المساواة وغير المساواة وغير المساواة .

واللفظتان كمية وكيفية تردان عند أبي حيان في نصوص متعددة من كتاباته وقد أفرد أبو حيان لهاتين اللفظتين المقابسة الخامسة عشرة بأكملها فقال في مقابسته هذه : قلت لوهب بن يعيش الرقى : لم صارت الكيفية تسرى من المكيف إلى الأول والثاني ؟ ... وليس كذلك الكمية في ذى الكم فقال : الكمية أقرب إلى الجوهر ، وأشد توحدًا به ، وأدل على المواصلة والتشبث والوحدة . وليس كذلك الكيفية ، لأنها أبعد من الجوهر ، وأقرب إلى الكثرة ، فلذلك صار مقتضى الكيفية بحسب الوحدة ويواصل كلامه مع الكيفية بحسب الكثرة ، غالفًا لمقتضى الكمية بحسب الوحدة ويواصل كلامه مع ابن يعيش فيقول : ألا ترى أن الكيفية تابعة لما تراءى في الحس واتسق عن الطبيعة ؟ ألا ترى أن الكمية تابعة لما تراءى للعقل واتصل بالنفس (أ) .

وفى الإمتاع يقول أبو حيان نقلًا عن أحد الفلاسفة قائلا: العلم صغير فى الكميّة ، كبير فى الكيفيّة (٥) ، وفى نص آخر من الإمتاع المؤانسة يقول أبو حيان موردًا اللفظتين الكمية والكيفية: قال البخارى: فشيء كهذا بدقيقه وأشكاله وغموضه وخفائه كيف يظهر على جبلة بشرية وبنية طينية وكمية مادية وكيفيّة عنصرية ؟(٢) .

<sup>(</sup>۱) الكليات لأبي القاء جـ ٤ ص ٩٢ . (٢ ، ٢) المقابسات ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٠٦ . (٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤاسة حــ ١ ص ٢٠٧ .

٨٣١

# (١١) المطلق ، المتناهى ، الأزلى :

جاء في اللمان أطْلَقَه قهو مُطْلَق وطَلِيق : سمّ حه (١) وجاء في الكليات المطلق : هو المتعرى عن الصفة والشرط والاستثناء . وهو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة (٢٠) فالمطلق إذن في اللغة هو المتعرى عن كل قيد . والمطلق ما يدل على واحد غير معين (٢) وقال ابن سينا في كتاب النجاة : فظاهر أن ها هنا علمًا باحثًا عن أمر الموجود المطلق ولواحقه التي له بذاته ومباديه ولأن الإله تعالى على ما اتفقت عليه الآراء كلها ليس مبدأ لموجود معلول دون وجود معلول آخر بل هو مبدأ للوجود المعلول على الإطلاق فلا محالة أن العلم الإلهي هو هذا العلم فهذا العلم يبحث عن الموجود المطلق وينتهي في التفصيل إلى حيث تبتديء منه سائر العلوم(١) المطلق عند ابن سينا هو علم ما بعد الطبيعة أي العلم الإلهي وفي هذا المعنى ترد لفظة المطلق في نص لأبي حيان يقول فيه: الدهر هو إشارة إلى امتداد وجود ذات من الذوات وهو ينقسم قسمين ، أحدهما مطلق ، والآخر بشرط . من قبل أن الذات أما أن تكون موجودة وجود إطلاق بالحقيقة من غير أن تقترن ببداية ونهاية ، وإماءأن تكون متناهية . فالدهر إذا فهم منه امتداد وجود ذات لا ابتداء لها ولا انتهاء ، فهو الدهر المطلق ، وإذا فهم منه امتداد وجود ذاب ذي نهاية يكون الدهر الذي بالإضافة والشرط<sup>(د)</sup> وفي نص آخر من مقابسات أبي حيان يقول معرفًا القول المطلق: وموردا لفظة المطلق بالمعنى الأخلاق: يقال ما القول المطلق؟ الجواب : ما لا يثبت بثباته آخر(ت) وفي نص آخر يقول أبو حيان معرفا معنى العلة الأولى وموردا لفظة المطلق في تعريفه : يقال ما العلة الأولى ؟ والجواب: مبدع الكل، متمم الكل، غير متحرك. وأيضا إنية فقط. وأيضا

<sup>(</sup>٢) الكليات حـ ٤ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) النحاة لابي سيما ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٦) المقاسات ص ٢٧١.

<sup>(</sup>١) اللسال حـ ٢ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للحرحاني ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المقاسات ص ٣٠١ .

هو وجود مطلق لكل وجود عقلى وحسى . وأيضا الواحد بالقول المطلق ، لا كالجنس الواحد ولا كالشخص الواحد<sup>(1)</sup> . يرى أبو حيان أن معايير الأخلاق معايير موضوعية مطلقة ثابتة على الدهر ، لا معايير ذاتية متغيرة . والألفاظ متناهى ومتناهية وتناهى ترد عند أبى حيان فى مجال الألفاظ الخاصة بالفلسفة ويذكر أبو حيان الفعل تناهى بالمعنى الفلسفى أيضا .

لفظة مُتناهى من النَّهُى خلاف الأمر .، ونَهاه يَنهاه نَهيًا فانتهى وتناهى : كفّ . وانتهى الشيء وتناهى ونهى : بلغ غايته . وقال بعض أهل اللغة : ذو التُهية الذى ينتهى إلى رأيه وعقله فيقول هو نهى من قوم أنهياء ، ونه من قوم نهين ، كل ذلك مُتناهى العقل (٢) وقال ابن سينا معرفا المتناهى : من قال إنه متناه عنى إنه عدود فى نفسه (٢) والتناهى صفة كل متناه ، ومن جهة التناهى فإنه قد يصح أن يقال للأشياء التي في طريق التكون إنها تناهت بالفعل لا بحسب النهاية التي لا نهاية بعدها . نقول إن العدد لا يتناهى والحركات لا تتناهى بل لها ضرب من الوجود (٤) ولفظة المُتناهى ترد فى نصوص أبى حيان بمعنى ما له نهاية وهو المحدود وفى هذا المعنى يقول أبو حيان : وليس متناه ذو أشكال كثيرة إلا وأشكاله منفصلة (١) ، ويقول أيضا فى تعريفه للحق ذاكرًا لفظة متناهى : قيل : فما الحق ؟ قال : صورة العقل مشهود بالحس المتناهى ، مطلوب بكل عناية ، محفوظ بكل ماية و في معنى المتناهية قال ابن البنافى النجاة : يقال قوة متناهية وغير متناهى لا لأن القوة ذات كمية فى نفسها البتة إلكن لأن القوة مختلفة في الزيادة والنقصان ، بالإضافة إلى شدة ظهور الفعل البتة إلكن لأن القوة ذات كمية في نفسها البتة إلكن لأن القوة ختلفة في الزيادة والنقصان ، بالإضافة إلى شدة ظهور الفعل

(٣) الشفاء لأم سياح ٤ ص ١٨٥ .

(٢) اللسان جـ ٣ ص ٧٣٤ .

<sup>(</sup>١) المقاسبات ص ٢٧٣

<sup>(</sup>٤) النجاة لابن سينا ص ١٢٥ ، ١٢٦ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٥) الصائر والدحائر حـ ٢ ص ٢٠٥ . (١)

عنها ، أو إلى عدة ما يظهر عنها أو إلى مدة بقاء الفعل منها() وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة متناهية : إن الحركة يلزمها الخفة والثقل من جهة الإبطاء والسرعة وهي متناهية ، ذات أشكال كثيرة() وترد لفظة متناهية في نص لأبي حيان يتحدث فيه عن الحياة فيقول في رسالة الحياة : وأما الموت الطبيعي فهو غير مشكوك فيه ، لأنه حائل الأخلاط ، ذو قوة متناهية والأخلاط مقاديرها محدودة ().

ولفظة متناهية ترد عند أبي حيان في قوله : إن الذات إما أن تكون موجودة وجود إطلاق بالحقيقة من غير أن تقترن ببداية ونهاية ، وإما أن تكون متناهية (على أبو حيان أيضا موردًا لفظة متناهية : والحركة والسكون والنقطة والوحدة والصورة والمادة لم تختلف في أعيانها ، بل للقوابل التي هي لها ، وبحسبها انقسمت النعوت عليها ، واشتركت العبارات عنها . ومتى أمكن تسديد اللحظ إلى الغاية العالية ، وإلى النهاية المتناهية ، لم يوجد إلا الحق الذي هو هو ، لا شيء هو به ، وهو له (٥) .

ولفظة التّناهي ترد عند أبي حيان في نص من مقابساته يعرف فيه الحكمة فيقول: هي القيام بحقائق الاعتقاد في العلم والتناهي في الاجتهاد ببذل الوسع في صلاح العمل أن ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التناهي ، وقدرة الإنسان محدودة ، واستطاعته متناهية ، واختياره قصير ، وطاقته معروفة وكل ما جاوز الحد وهذا التناهي فهو الذي يجرى على الإنسان شاء أو أبي (٢) . والفعل تناهي يرد في أماكن متعددة من كتابات أبي حيان وتناهي الشيء بلغ غايته وفي هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا الفعل تناهي : وما رأيت أحدا تناهي في وصف النثر بجميع ما فيه

<sup>(</sup>٢) النصائر والذحائر جـ ٢ ص ٦٠٥ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٤ .

<sup>(</sup>١) المحاة ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) رسالة الحياة ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة حـ ٣ ص ١٥١.

وعليه غير قدامة بن جعفر فى المنزلة الثالثة من كتابه(``، وفى الإشارات يقول أبو حيان موردًا الفعل تتناهى : لعلك تؤهل لما هو أرأف منها وآنق ، فما تناهت القدرة ولن تتناهى(`` .

ولفظة أزلى منسوبة إلى الأزّل وهو القدم ، والأزلى : أعم من القديم ، لأن إعدام الحوادث أزليّة وليست قديمة . وقيل الأزلى : هو الذي لم يكن ليسًا ، والذي لم يكن ليسًا لا علة له في الوجود ("") .

وقال الجرجاني في التعريفات : الأزل هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي كما أن الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل . والأزلى ما لا يكون مسبوقا بالعدم (1) .

ويعرف أبو حيان لفظة الأزلى فى نص له أورده فى المقابسات فقال : يقال ما الأزلى ؟ الجواب : الذى لم يكن ليسا ، وما لم يكن ليسا لا يحتاج فى قوامه إلى غيره ، والذى لا يحتاج فى قوامه إلى غيره ، والذى لا يحتاج فى قوامه إلى غيره لا علة له (٥) .

# (١٢) الواجب ، الممتنع ، المكن :

جاء فى اللسان : وَجَبَ الشيء يجب وجُوبًا إذا ثبت ، ولزم . والواجب ، هو كل ما يعاقب على تركه (٢) والواجب فى عرف الفقهاء على اختلاف العبارات فى تفسيره هو ما ثبت بدليل فيه شبهة متنا(٧) كخبر الواحد ، والعام المخصوص والآية المؤولة (١) ويستحق تارك الواجب الذم فى العاجل والعقاب فى الآجل (٩) ،

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة حد ٢ ص ١٤٥ . (٢) الإشارات الإلحية ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) اللسان حـ ١ ص ١١٥ . (٤) التعريفات للحرجاني ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣٧٢ . (٦) اللسان جـ ٣ ص ٨٧٨ .

 <sup>(</sup>٧) الكليات لأبي البقاء جـ ٣ ص ٣٤١ .
 (٨) التعريفات ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٩) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ٢ ص ١٤٤٦ طبعة كلكتا .

والمتنع جاء من المنع خلاف الإعطاء وهو تحجير الشيء . ومانعته الشيء مُمانعة ومَنْع الشيء مناعة فهو منبع : اعتز وتعسّر . والمنبع أيضا الممتنع أن والواجب والممتنع بينهما غاية الخلاف مع اتفاقهما في معنى الضرورة فذاك ضرورى في الوجود وذا ضرورى في العدم أن أما الممكن فيقول من أمكنني الأمر يمكنني فهو مُمكن أنها الممكن أنها الممكن أنها المكن أنها ا

عرف ابن سينا في كتاباته الألفاظ واجب ، وممتنع ، وممكن فقال : في كتاب النجاة في القسم الذي خصصه للمنطق : الجهات ثلاثة واجب ويدل على دوام الوجود وممتنع ويدل على دوام العدم ، وممكن ويدل على لا دوام وجود ولا عدم (أ) وقال ابن سينا في الشفاء : إن الممكن عند العامة مطابق لمعنى غير الممتنع ، وعند الخاصة لغير الضروري (أ) وأما الممكن العامى فهو ما ليس بممتنع . وتصور الممتنع إنما هو من حيث هو واجب أن لا يوجد ، وتصور الواجب هو من حيث هو موجود يستحق الدوام (أ)

وقال الجرجانى فى تعريفاته للممتنع والممكن: الممتنع بالذات ما يقتضى لذاته عدمه ، والممكن بالذات ما يقتضى لذاته أن لا يقتضى شيئا من الوجود والعدم كالعالم(). وهذه الألفاظ يتناولها أبو حيان فى كتاباته فيقول فى مقابساته معرفا لفظة الواجب: هو الذى بالفعل فيما وصف به أبدا() ويعرف الممكن فيقول: هو بالقوة تارة ، وبالفعل تارة ، فيما يوصف به أبدا() ويقول شارحًا معنى الممتنع: يقال ما الممتنع ؟ الجواب: الذى ليس بالفعل ، ولا بالقوة ، فيما

<sup>(</sup>١) النسال حـ ٣ ص ٥٣٤ . (٢) المحاد ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) النسال جـ ٣ ص ٥١٨ . (٤) المجاة لأمن سيما ص ١٧ .

<sup>(</sup>٥ . ٦) الشفاء لاس سينا ( حـ ٤ المنطق ) ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٧) التعريفات للحرجاني ص ٣٤٩ . (٨) المقانسات ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٩) الْمُقَابِسَاتِ صِ ٣٧١ .

وصف به أبدا(١) ، ويعرف أبو حيان هذه الألفاظ في نصوص من كتاب الإمتاع فيقول: والواجب لا عَرَض له لأنه حدّ واحد وله نصيب من الوحدة بدليل أنه لا تغيرله ولاحيلولة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالحدثان ولا بالطبيعة ولا بالوهم ولا بالعقل، وصورة الواجب لا يُحْدُسُها الظنّ، ولا يتحكم فيها تجويز، ولا يتسلط عليها دامغ ولا ناسخ ، وهذا الحكم يطرد على الممتنع ، لأنه في مقابلته على الضد ، أعنى أنه لا بد له ، فيكون له عَرَض ، والعَرض كلُّه للممكن بالنعت الذي من الكثرة والقلة والمساواة(٢) ، ويقول أبو حيان في مقابسته الرابعة والأربعين موردًا ما قاله الفلاسفة عن الواجب والممكن والممتنع: إنك إذا قلبت هذه الألفاظ الثلاثة ، وفحصت عناصرها ، ورتبت معنى كل اسم منها ، ومن جهة وزنه ومرتبته وصنعته وخلقته ، وجدت وجوهها المختلفة دالة على معانيها الختلفة ، وذلك أنك إذا قلت هذا واجب ، فهذا الوزن وزن فاعل من جهة اللفظ . والممتنع ، إذا قلبت معناه من ناحية وزنه ، وجدت فيه معنى من معانى الانفعال ونظائره فالبنية تشهد بذلك(٢) وخرج حكم المكن من الحكم الذي للواجب ، وللممتنع ، لأن المكن كأنه طالب لمكانة ، والداعي إلى نفسه ليكون إمكانًا ، وهذا كله لقلقه في نصابه ، لأنه عادم لحدّه وطبيعته (١) ويقول أبو حيان في نص آخر من مقابسته هذه : ومما جرى بين هؤلاء الأفاضل يقصد الفلاسفة -في هذا الفصل مما يدخل في حاشية هذا الكلام ، الذي قد أعجزني عن أدائه على وجهه بالقسطاس المستقيم سوء التأني فيما يحقق المراد ، قول آخر : إن الواجب واجب أن يكون واجبًا ، والممكن واجب أن يكون ممكنًا ، والممتنع واجب أن يكون ممتنعًا . فالوجوب صورة الجميع ، لأنه نعت العلة الأولى ، وإما الإمكان والامتناع فإنه يشار إليهما بعد الاعتراف بالوجوب الذي قد نفذ سلطانه

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٨٤.

فيهما أن والواجب لطبيعته لم ينقسم ، لأن الوحدة تامة فيه ، وكذلك الممتنع لأنه يكون في الطرف الآخر يعطى صورة الانتفاء من نفسه توفيرًا لحد الواجب عليه ، والممكن لما خلا من طبيعته تقله ، انقسم ، وهو قوة مأخوذة في الوهم من حقيقة الواجب والا خير أن يختصر لهذه الجملة مثال : واجب أن يكون الفاعل قبل المفعول ، وممتنع أن يكون المفعول قبل الفاعل ، وممكن أن الا يكون فاعلان معا في مكان أو منفعلان معا في زمان أو يقول أبو حيان ليس لشيء وجود ، ولا وجوب إلا للبارى الحق . فلا حقيقة إذن لشيء إلا له ، الأنه هو الواجب وكل ما عداه فإنّما هو به واجب ، وبه ممتنع ، وبه ممكن أن وفي ختام مقابسته يقول أبو حيان هذا مبلغ حاصلي من أفواه هؤلاء المشائخ ، وجل النظر في هذه المسألة على ما نفرشت من الفلسفة الداخلة ، أعنى الإلاهية المحضة (أ) .

ويقول أبو حيان في نص له من بصائره ذاكرًا الألفاظ واجب ، وممتنع ، وهما الطرفان ، وممكن بينهما ، وممكن : إن الأمور ثلاثة : واجب ، وممتنع ، وهما الطرفان ، وممكن بينهما ، وهذا الموضع صحيح وقصرتها على ما انقسمت عليه حتى لا ينقلب الواجب عن حد الوجوب إلى حد الإمكان ، وإنك متى فرضت الواجب واجبًا لم تقسمه إلى واجب دون واجب ويقول أبو حيان في نصه هذا ذاكرا اللفظتين الوجوب والامتناع : وترد اللفظتان الوجوب والامتناع في نص لأبي حيان من كتابه البصائر والذخائر يقول فيه معرفًا لفظة الممكن : فقد وضح لك أن الممكن موقوف على توهمك وحرصك ، وأنه لم يستقل بنفسه ، ولم يتحيز بطبيعته ، ولم ينفرد بقوامه ، ولسنا نريد بالممتنع عينا شأنها الامتناع ، فإنه لو كان كذلك كان لا يبعد أن ينقلب ما شأنه الامتناع مرة إلى ما شأنه الوجوب مرات (١٠) .

<sup>(</sup>۱، ۲) المقاسات صر ۱۸۵.

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٨٧ .(٥) المقابسات ص ١٨٧ .

<sup>(؛)</sup> المقانسات ص ۱۸۷ .

<sup>(</sup>٦) البصائر والدحائر حـ ٣ ص ١٥٣ .

مما تقدم نجد أن الألفاظ واجب وممتنع وممكن وردت في كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الفلسفي ، وقد بينت نصوص أبي حيان المعنى الاصطلاحي لهذه الألفاظ ، وهذا المعنى لم يقف عنده صاحب اللسان وأورد المعنى اللغوى العام لهذه المجموعة من الألفاظ ، فهي جديدة في معناها عند أبي حيان نتيجة لكثرة شيوعها في عصره ذلك العصر الذي ازدهر فيه التفكير الفلسفي المنطقي ونتائج هذا الازدهار دلت عليها كتابات أبي حيان في تناولها لهذه الألفاظ الفلسفية .

وفى التغير الدلالى نجد أن الألفاظ واجب وممتنع وممكن قد تخصصت دلالتها عندما استخدمت كمصطلحات خاصة بالفلسفة وهذا التخصص الدلالى وضحه أبو حيان فى نصوص كثيرة من كتاباته المتضمنة لهذه المصطلحات. ومن الملاحظ أن ظاهرة التضاد واضحة بين الواجب والممتنع.

#### ثانيا: مصطلحات المنطق:

المنطق قديم العهد لأنه أصيل في الإنسان . أما علم المنطق فقد دونه وخرج فنونه وأقسامه الفيلسوف أرسطو<sup>(۱)</sup> وهو رجل من اليونان من أهل اسطاخرا ، وهو المقدم المشهور والمعلم الأول ، والحكيم المطلق عندهم ، وإنما سموه المعلم الأول ، لأنه واضع التعالم المنطقية ومخرجها من القول إلى الفعل<sup>(۱)</sup> .

وعن ابتداء دخول المنطق فى ملة الإسلام يقول السيوطى عن الشيخ نصر المقدسي قال : سمعت أبا محمد عبد الله بن أبى زيد الفقيه المالكي بالقيروان يقول : رحم الله بنى أمية لم يكن فيهم قط خليفة ابتدع فى الإسلام بدعة ، فلما زالت الخلافة عنهم ودارت إلى بنى العباس فأول الحوادث التى أحدثوها إخراج كتب

<sup>(</sup>١) الملل والمحل الشهرستاني جـ ٣ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>۲) مفتاح السعادة طاش كبرى راده حـ ۱ ص ۲۹٪ .

اليونانية إلى أرض الإسلام فترجمت بالعربية وشاعت فى أيدى المسلمين ، وقوى انتشارها فى زمن المأمون لما أثاره من البدع وحث عليه من الاشتغال بعلوم الأوائل وإخماد السنة (۱) . ويعتبر المنطق عند المسلمين المدخل إلى علم الكلام والفلسفة وموضوعاته أو قوانينه المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ . والألفاظ من حيث هى دالة على المعقولات لأن الهدف منه تصحيح أفكارنا وأفكار غيرنا (۱) . كان للمنطق سلطان كبير على العقول فى العصر العباسى ، وكان من جراء ذلك أن اصطبغت طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل صبغة غير التي كانت تعرف من قبل حتى أصبح الفرق كبيرًا بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب المتكلمين ، إذ إن أساليب المتكلمين أصبحت جارية على أساليب منطق أرسطو وكذلك تعبيرات الفقهاء ، تغيرت تغيرًا كبيرًا فنجد أن قواعد الجدل التي وضعها أرسطو ، وقواعد البرهان مطبقة فى دقة تامة فمقدمة صغرى ، ومقدمة كبرى ، ونتيجة (۱)

أما أهل العقول المتزنة فإنهم لزموا مذهب أرسطو فى الأمور التى وافقت آراءهم الخاصة أو تمشت مع عقيدة أهل السنة ، وأخذ أغلبهم بمذهب ابن سينا<sup>(١)</sup> الذى يقول : المراد من المنطق أن يكون الإنسان آلة قانونية تعصمه مراعاتها من أن يضل فى فكره<sup>(٥)</sup>.

وفى القرن الرابع الهجرى ترى العلماء يرتبون كتبهم ترتيبًا منطقيًّا وعنوا بمنطق أرسطو عناية فائقة حتى نجد أن عالما كالخُوارزمى جعل للمنطق مكانًا في كتابه الجامع المسمى « مفاتيح العلوم » أكبر مما جعل للطبيعة أو الإلهيات فجعل

<sup>(</sup>١) صوں المطق والكلام للسيوطي ص ٩ ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) إحصاء العلوم ص ٧٤ . (٣) صحى الإسلام أحمد أمين جـ ١ ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الفلسفة في الإسلام دي بور ترجمة أبو ريدة ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات والتبيهات ان سيا حـ١ ص ١٦٧ .

للمنطق تسعة فصول(١) .

و مما يلاحظ في العصر العباسي أو بالتحديد في القرن الرابع الهجرى أن العلماء أصبحوا يستخدمون الأساليب الفلسفية وما يستتبعها من ألفاظ وتعبيرات مأخوذة من الفلسفة اليونانية وكتابات التوحيدي خير شاهد على ذلك ففي هذه الكتابات يطلعنا أبو حيان على ما كان يدور بين الفلاسفة والعلماء في بغداد وخاصة المناظرة الكبرى التي دارت بين أبي سعيد السيرافي النحوى وبين متى بن يونس القنائي في المنطق اليوناني والنحو العربي<sup>(۱)</sup> ويتحدث أبو حيان في كتاباته عن العديد من المسائل الخاصة بالمنطق و ترد في أحاديثه الألفاظ والتعابير المنطقية التي سنتعرض لها لاحقًا .

# (١) المنطق ، علم المنطق ، المنطقي ، صاحب المنطق ، المنطقية :

نطق الناطِق يَنْطِق نُطْقًا: تكلم. والمنطِق: الكلام والمِنْطِيق: البليغ، وأَنْطَقَه الله واستنطقه أى كلمه وناطقه. وصوت كل شيء منطقه ونطقه والنطق فعل من أفعال النفس الإنسانية، وهذا الفعل نوعان: فكرى، ولفظى، فالنطق اللفظى هو أمر جسمانى محسوس، وأن النظر في هذا المَنْطِق والبحث عنه والكلام على كيفية تصاريفه وما يدل عليه من المعانى، يسمى علم المنطق اللغوى وعرف المَنْطِق بأنه علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة وهذا العلم يسمى باليونانية لوغيا وبالسريانية مليلونا، وبالعربية المَنْطِق (٦) وهناك تعريفات أخرى متشابهة تنضمن وبالسريانية مليلونا، وبالعربية المَنْطِق (٦)

<sup>(</sup>١) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ١١٦ وانظر الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>r) اللسان حد r ص ٦٦٢ . (٤) رسائل إخوان الصفا جـ ١ ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات والتنبيهات لابن سينا جـ ١ ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) مفاتيح العلوم للحوارزمي ص ٨٥.

معنى مراعاة الذهن عن الخطأ<sup>(۱)</sup> وعلم المنطق سماه العرب بعلم الميزان<sup>(۲)</sup> ويوافق الغزالى الفلاسفة ، فأن مايسمى المنطق أو كتاب النظر أو كتاب الجدل أو مدارك العقول أو معيار العلم أمر ضرورى لا غنى عن أحكامه فهو كالآلة ، يتوقف عليها فهم الفلسفة عند الفلاسفة<sup>(۳)</sup>.

أما التوحيد فله تعريفات متناثرة بين طيات كتاباته يخص بها لفظة المنطق وعلم المنطق . وكان أوضح وأشمل تعريف للفظة المنطق هو ما ذكره أبو حيان فى رسالته المسماة فى ثمرات العلوم فقال : أنا أصف لك المنطق وصفاعامًا فهو اعتبار معانى الكلام فى اعتدالها وانحرافها ، واختلافها وائتلافها ، وإبهامها وإيضاحها ، وإغماضها وإفصاحها ، وتميزها والتباسها ، واطرادها وانعكاسها واستمرارها واستقرارها ، وبه تفصل الحجة من الشبهة وتنفى الشبهة عن الحجة وتعرف حيلة المغالط ونصيحة المحقق . وهو آلة عند أربابه كالميزان يزنون به كل مختلف فيه ومتفق عليه وليس فيه كفر ولا جهل ولا دين ولا مذهب ولا نحلة ولا مقالة وإنما هو تصفية المعانى وتنقية الألفاظ فمن غمره الشك فى هذا القول واعتراه الربب عند هذا الوصف فليتقدم ناظرًا فيه متصفحا لأوائله وثوانيه ، فإنه يجد بيان هذا القول حاضرًا والشاهد فيه ظاهرًا ، وقد عابه ناس ولكن كانوا عامة وأشباه عامة فأما الخاصة وأشباه الخاصة فلا يعيبونه ولا يجيزون عيبه . والصور الماثلة

الإيصال إلى المحهول أو النفع فيه أبجد العلوم حـ ٢ ص ٦٤٨ .

<sup>(</sup>١) من هذه التعريفات: المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر فهو علم عملي آلى كما أن الحكمة علم نظرى غير آلى فالآلة بمنزلة الجنس والقانونية يخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع وقولها تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر بل فى مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر بل فى المقال كالعلوم العربية . التعريفات ص ٢٥١ وعلم المنطق هو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد فى الحدود المعرفة للمنطق عن هذه المعرفة المنافقة من حيث

<sup>(</sup>۲) مفتاح السعادة طاش كبرى راده جـ ۱ ص ۲۹٥ .

<sup>(</sup>٣) معيار العلم للعرالي ص ١٩ .

للعين والأحوال الجارية في العالم والمعاني القائمة بالعقل والأمور الثابتة في النفس هي كلها لا تخرج عن هذا الاعتبار المنطوى على الإضافات والتخصيصات والتعميمات وهذا لأن العالم منوط بعضه ببعض ومنسوب بعضه إلى بعض ومقيس بعضه على بعض أ<sup>(1)</sup> وقال في مقابساته معرفا المَنْطِق : هو صناعة أدوية يتميز بها الصدق والكذب في الأقوال والحق والباطل في الاعتقادات ، والخير والشر في الأحوال أبو حيان ذاكرًا لفظة المنطق بالمعنى اللغوى نقلًا عن أستاذه أبى سليمان المنطقى : قال أفلاطون : من ملك منطقه سمى حكيما ، ومن ملك غضبه سمى شجاعا ، ومن ملك شهوته سمى عفيفا (<sup>7)</sup>.

والحديث عن المنطق بين أبى حيان وأستاذه أبى سليمان المنطقى حديث طويل ومتشعب ولا يمكن ذكره هنا لضيق المجال . هذا وكتاب المقابسات ملىء بأحاديث أبى سليمان التى تتناول عددًا كبيرًا من قضايا الفلسفة والمنطق . وفى كتاب المقابسات هناك جملة من القضايا الأدبية التى لها علاقة بالأبحاث المنطقية وهذا ما صرح به أبو حيان فى ختام المقابسة الرابعة والعشرين فقال : تابعت حاطك الله ، بين هذه المقابسات الثلاث - يقصد المقابسات السابقة على المقابسة المذكورة - لأنها متواخية فى بابها ، أعنى أنها فى حديث اللغة والنحو ، والمنطق والنظر ، وبهذا يتبين لك أن البحث عن المنطق قد يرمى بك إلى جانب النحو ، والمنطق والبحث عن المنطق . ولولا أن الكمال غير والبحث عن المنطق . ولولا أن الكمال غير مستطاع ، لكان يجب أن يكون المنطقى نحويًا ، والنحوى منطقيًا ، خاصة واللغة عربية ، والمنطق مترجم بها ، ومفهوم عنها ، والخلل على قدر ذلك قد دخل فيها بنقل بعد نقل وشرح بعد شرح (1) .

<sup>(</sup>۱) رسالة في تمرات العلوم ص ١٩٤ . (٢) المقابسات ص ٢٦٦ . (٤) المقابسات ص ١٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٨٣ . (٤) المقا

وعن المنطق وقضاياه المتنوعة نقل أبو حيان ما دار في مجالس الإمتاع وما قاله أعلام عصره من آراء تعالج هذه القضايا المنطقية وأخص بالذكر المجلس الذي انعقد سنة ست وعشرين وثلاثمائة ودار الحديث فيه بين أبي سعيد السيرافي النحوى وبين متى ابن يونس القنائي في المنطق اليوناني والنحو العربي ، وكانت مناظرة كبرى احتشد لها عدد كبير من العلماء يذكرهم التوحيدي فردًا فردًا نقلًا عن على بن عيسى النحوى الشيخ الصالح(۱). وقد روى المناظرة مشروحة .

يقول أبو حيان: لما انعقد المجلس سنة ست وعشرين وثلاثمائة قال الوزير ابن الفرات للجماعة – وفيهم الخالدى وابن الأخشاد والكتبى وابن أبى بشر وابن رباح وابن كعب وأبو عمر وقدامة بن جعفر والزهرى وعلى بن عيسى الجراح وابن فراس وابن رشيد وابن عبد العزيز الهاشمى وابن يحيى العلوى ورسول ابن طنج من مصر والمرزباني صاحب آل سامان: ألا ينتدب منكم إنسان لمناظرة متى في حديث المنطق ، فإنه يقول: لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والحير من الشر والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلَّا بما حويناه من المنطق وملكناه من القيام به (٢) . وكان أبو سعيد السيرافي يرى أن هذه الأمور تعرف بالعقل الفطرى من غير حاجة إلى المنطق ، لأن فاسد المعنى من صالحه يعرف بالعقل إذا كنا نبحث بالعقل (٢) .

وذكر السيرافى فى مناظرته هذه مسائل كثيرة ليس المجال هنا لسردها وأذكر منها نصوصًا تناول فيها المَنْطِق من بعض جوانبه كقوله لمتى : إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها ، فمن أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ، ويتخذوه قاضيًا وحكمًا لهم وعليهم (١) فيجيبه متى : المنطق بأنه بحث في الأعراض

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٨ إلى ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٨ . (٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١١٠ .

المعقولة والمعاني المدركة ، والناس في المعقولات سواء(١) ، ثم يسأل السيرافي متى في مناقشته فيقول : وليس واضع المنطق يونان بأسرها ، إنما هو رجل منهم ، وقد أخذ عمن قبله كما أخذ عنه من بعده ، وليس هو حجة على هذا الخلق الكثير ، وله مخالفون منهم ومن غيرهم ، ومع هذا فالاختلاف في الرأي والنظر والبحث والمسألة والجواب سنخ وطبيعة ، فكيف يجوز أن يأتي رجل بشيء يرفع به هذا الخلاف ، أو يحلحله أو يؤثر فيه ؟ هيهات هذا محال ، ولقد بقى العالم بعد منطقه على ما كان عليه قبل منطقه (٢) ، وتتوالى الأسئلة مثل قول السيرافي : أسألك عن حرف واحد ، وهو دائر في كلام العرب ، ومعانيه متميزة عند أهل العقل ، فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق أرسطاطاليس الذي تدل به وتباهي بتفخيمه ، وهو الواو ما أحكامه ؟ ، فبهت متى وقال : هذا نَحو والنَّحُو لم أنظر فيه لأنه لا حاجة بالمنطقيّ إليه ، وبالنحويّ حاجة شديدة إلى المنطق لأن المَنْطِق يبحث عن المعنى والنَّحو يبحث عن اللفظ (٢) فيرد عليه أبو سعيد : أخطأت لأن الكَلام والنطْق واللُّغة واللُّفظ والإفصاح والإعراب والإبانة والحديث والأخبار كلها من وادٍ واحد بالمُشاكلة والمُماثلة(١) ، ويقول أبو سعيد : والنَّحو مُنْطِق ولكنه مملوخ من العربية والمنطق نحو ، ولكنه مفهوم باللغة ، وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى ، أن اللفظ طبيعي والمعنى عقلي<sup>(٥)</sup> ، وتحولت المناقشة إلى مسائل فرعية لا نطيل بها ..

وعلم المنطق يعرفه أبو حيان في قوله : ولولا أن النقص من سوس هذا العالم ونوسه ، لكان علم المنطق تهيئة الطبيعة بالعربية ، أو كانت الطبيعة تسوق العربية ، أو كانت الطبيعة تسوق العربية إلى طباع اليونانية فكانت المعانى طباقًا

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١١١ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جد ١ ص ١١٤ . (٤) الإمتاع والمؤانسة جد ١ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١١٥ .

للألفاظ ، والألفاظ طباقًا للمعاني (١) .

ويذكر أبو حيان علم المنطق في الإمتاع في نصِّ ورد عند أبي سعيد السيرافي في مناقشته مع متى : فقال : أنت إذًا لست تدعونا إلى علم المنطق ، إنما تدعونا إلى تعلم اللغة اليونانية وأنت لا تعرف لغة يونان ، على أنك تنقل من السريانية ، فما تقول في معانٍ متحولة بالنقل من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانية ، ثم من هذه إلى أخرى عربية (٢) ؟ .

وصاحب المنطق يذكره أبو حيان في نصوص كثيرة من كتاباته أذكر بعضًا من هذه النصوص كقول أبي حيان في نص من كتاب البصائر والذخائر وقال صاحب المنطق: العاقل بخشونة العيش مع العقلاء آنس منه بلين العيش مع السفهاء (٢) وكقوله في البصائر أيضا ذاكرًا صاحب المنطق: وقال صاحب المنطق: الأفلاك حصن للعاقل من الرذائل (١) وقول آخر في البصائر أيضا: لأن صاحب المنطق قديم ، ومن عزا إليه صواب قوله حديث (٥) وكقوله في الإمتاع والمؤانسة يذكر صاحب المنطق: وصاحب المنطق يرى أن الطبيب والمنجم والمهندس وكل من فاه بلفظ وأم غرضا فقراء إليه (١) .

ولفظة مَنْطِقى هو المنسوب إلى المنطق ، وهو المشتغل بالمنطق ، ويطلق كذلك على من يتقيد بأحكام المنطق فى تفكيره واستدلاله (٢) ، وترد هذه اللفظة بمعانيها المتعددة فى كتابات أبى حيان فيقول موردًا لفظة منطقى - وهو المنسوب إلى المنطق ، وفى هذا المعنى يقول أبو حيان فى إحدى مقابساته ذاكرًا لفظة المَنْطقى : هو بحث عما تتصور غايته ، ويطمأن إليه ، تارة بالبرهان المنطقى ، وتارة

(٢) النصائر والدحائر حد ١ ص ١١١ .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٣٢٨ .

<sup>.</sup> ١٠٧ ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤاسة حـ ٢ ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) الصائر والدحائر حد ١ ص ١٤٧ . (٥) البصائر والدحائر حد ١ ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٧) المعجم الفلسفي حـ ٢ ص ٤٣١ .

بالدليل العقلي ، وتارة بالإيماء الحسى ، والأمر إلا هي(١) . وفي كتاب الإمتاع والمؤانسة ترد لفظة المنطقي في أماكن كثيرة ، وذلك في مثل قول أبي حيان : وأنت إذا قلت لإنسان : كن منطقيًّا فإنما تريد : كن عقليًّا أو عاقلًا أو اعقل ما تقول لأن أصحابك يزعمون أن النطق هو العقل، وهذا قول مدخول لأن النطق على وجوه(٢) . وبمعنى المشتغل بالمنطق ترد لفظة المنطقيّ في نص لأبي حيان يقول فيه : ألا ترى أن المنطقيّ يقول : ينحرق وهو ينفعل ، والنحوى : يقول يحترق وهو يفتعل؟ لأن نظر المنطقي فيما حلاه العقل، ونظر النحوي فيما حلاه اللفظ (٢) وهناك نصوص كثيرة جدًّا في كتاب الامتاع وكتاب المقابسات ترد فيها لفظة منطقي بمعنى المشتغل بالمنطق ومن يتقيد بأحكامه . وفي هذا المعني يذكر أبو حيان لفظة « منطقي » في وصف أستاذه أبي سليمان : قال الوزير : ما عجبي من جميع هذا الكلام إلا من أبي سليمان في هذا الاستحقار والتغضب والاحتشاد والتعصب ، وهو رجل يعرف بالمنطقيّ وهو من غلمان يحيى بن عدى النصر اني (٤) . ويذكر لفظة المنطقى لقبا لأحد أعلام عصره فيقول: قال أرسطاطاليس ، فيما ترجم من كلامه عيسي بن زرعة المنطقيّ البغدادي أبو على ، الإنسانية أفق ، والإنسان متحرك إلى أفقه بالطبع (٥٠) ولفظة الجمع منطقيون ترد في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان فيقول في بصائره: قال المنطقيون: ليس ما يزعم أنه مَنْطِق ، منطقًا عندنا<sup>(١)</sup> . ويذكر أبو حيان لفظة المنطقيين فيقول : وأعنى بالجنس والنوع الطبيعيين لا المنطقيين(٢) ، ويقول أيضًا : فإذن بالضرورة

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١١٧ . (٢) الإمتاع والمؤانسة حـ ١ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جد ٢ ص ١٨ . وانظر جـ ١ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) المفابسات ص ١٦٤ . (٦) البصائر والدخائر حـ ١ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٨٦ .

والواجب ينبغى أن تخطو على آثار المنطقيين والطبيعيين والمهندسين (۱) ، ويقول أبو حيان فى وصفه لطريقة المنطقيين فى جدلهم : وإنما دخل العجب على المنطقيين لظنهم أن المعانى لا تعرف ولا تستوضح إلا بطريقهم ونظرهم وتكلفهم (۲) .

ولفظة المُنْطِقية من الألفاظ التي تتعلق بموضوعات المنطق وترد هذه اللفظة عند أبي حيان في نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة يقول فيه : فأما الكليات المَنْطِقية فإن طبيعتها هي القوة القياسية المستتبة لها عند تكوّن الحسّ على واحد منها(٢). وترد أيضا لفظة منطقية في قول أبي حيان : وما المعاني المنطقية التي إنَّما تطيف بالإضافة ، وكيف حصل معنى به عم الحيوان الذي هو جنس للثور والفرس والإنسان(١) ويقول أبو حيان في رسالة الحياة موردًا لفظة منطقية : والمعاني قد تنتظم في أماكن وأسماؤها منتشرة ولهذا احتيج إلى الآلة المنطقية والأمثلة القياسية في الأمور الجزئية(٥).

مما تقدم يتضح أن أبا حيان استعمل لفظة المنطق فى كتاباته بالمعنى اللغوى العام ، وهذا قليل الورود عنده ، وبالمعنى الاصطلاحي الخاص وهذا المعنى هو الأكثر ورودًا عند أبى حيان . وقد أهمل اللسان ذكر هذا المعنى الاصطلاحي الفلسفى .

وهناك عدد من الألفاظ لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة ( ن ط ق ) وقد كثر ورودها في كتابات أبي حيان مثل المنطقيّ ، والمنطقيّة نسبة إلى المنطق وأيضا صيغة الجمع منطقيين وردت في كتابات أبي حيان . فهذه الألفاظ تعتبر اشتقاقات جديدة في مبناها ومعناها عند أبي حيان نتيجة لكثرة استخدامها في عصره وذكر أبو حيان في كتاباته تعبيرات سياقية خاصة بالمنطق مثل علم المنطق، وصاحب المنطق.

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) رسالة الحياة ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣٨١ .

أما فى مجالات التغير الدلالى فيتضح لنا أن لفظة المُنْطِق من الألفاظ العامة التى تخصصت دلالتها فى العصر العباسى بعد أن استخدمت كمصطلح فلسفى . ومن معنى الكلان اتخذ المنطق اصطلاحا خاصا فى الفلسفة . •

# (٢) الحد ، الحدود :

الحد في اللغة : المنع والفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر ، وجمعه حدود ، ومنتهى كل شيء حَدّه . وحَدّ كل شيء : منتهاه لأنه يرده ويمنعه عن التمادى . والحدّ في الشرع هي العقوبة ، ومنه أقمت عليه الحد وحدود الله : الأشياء التي بيّن تحريمها وتحليلها ، فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام (۱) والحد في الاصطلاح قول يشتمل على ما به الاشتراك وعلى ما به الامتياز . والحد في اصطلاح الفلاسفة هو القول الدال على ماهية الشيء (۱) والحد أيضا النهاية التي ينتهي إليها تمام المعني ، وما يوصل إلى التصور المطلوب . وحَدّ الشيء : هو الوصف الحيط بمعناه ، المميز له من غيره (۱) والحد في اصطلاح المنطقيين يطلق في باب القياس على ما ينحل إليه مقدمة القياس كالموضوع المنطقيين والحَدّ عند المهندسين نهاية المقدار ويسمى طرفًا (۱) وعرف أبو حيان والعصيين والحَدّ عند المهندسين نهاية المقدار ويسمى طرفًا (۱) وعرف أبو حيان التوحيدي الحَدّ في كتاباته فقال في نصّ له من بصائره : الحَدّ بالحاء هو امتناعُه ومنه سُعِيّ البوَّاب : حدادًا لأنه يمنع ، كأنها مانِعة من التعدى ، ومنه حدود الدار كأنها الله عز وجل أي محارمُه ، كأنها مانِعة من التعدى ، ومنه حدود الدار كأنها حائزة لما أحاطت به ، ومانعة من أنفسها ما ليس فيها ، والحَدَّاد البحر كأنه مانع حائزة لما أحاطت به ، ومانعة من أنفسها ما ليس فيها ، والحَدَّاد البحر كأنه مانع

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ص ٨٧ .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ٥٨٣ .

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ٢ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الكليات لأبي البقاء جـ ٢ ص ٢٣٨ .

من الطريق ، والحُدودُ : المُصورُ ، والمِصْرُ : الحاجز(١) .

وقال في مقابساته معرفا الحد: يقال ما الحَد ؟ الجواب: هو قول دال على طبيعة الشيء الموضوع من غير مركب من صفات عرضية أكثر من واحد (٢) وقال أيضًا ذاكرًا المعنى الفلسفى للحد : من الصورة والهيولى يكون الحد ، ومن الصورة والعلة يكون الإيضاح (٢) ويقول أبو حيان في توضيحه للفظ الحد : قال بعض المتكلمين : حدّ الشيء حقيقته ، ومعناه أنه ليس يدخل فيه ما ليس منه ، ولا يخرج ما هو فيه (١) .

وعرف أبو حيان معنى الحدّ عند المنطقيين وأورد مثالًا على ذلك نقلًا عن استاذه أبي سليمان المنطقى شيخ أهل المنطق في عصره فقال في المقابسة الثامنة والسبعين : أملى على أبو سليمان فيما أملى : السلب هو نفى شيء من شيء والإيجاب هو إثبات شيء لشيء. والحد ليس فيه حكم لإثبات شيء لشيء، ونفى شيء عن شيء، لكنه قول دال على أمر دلالة مفصلة مثال ذلك النقطة، فإنه سواء قلت شيء ما لا جزء له، أو قلت نقطة، من قبل إن قولى نقطة ليس فيه حكم، كذلك قولى شيء ما لا جزء له لا حكم فيه. فأما إن جعلت أحدهما موضوعا، والآخر محمولا حتى تقول النقطة هي شيء ما لا جزء له، يصير حينئذ الحد محمولا على النقطة، وتختلف دلالته عما كانت عليه (٥٠). وللحد بحسب هذا التعريف معنى على النقطة، وتختلف دلالته عما كانت عليه (٥٠). وللحد بحسب هذا التعريف معنى عال الفلسفى ترد لفظة الحد في نصوص عديدة من كتابات أبى حيان وخاصة ما أورده أبو حيان في المقابسات وفيها يقول ذاكرًا لفظة الحد بمعنى تعريف الشيء بالذات : فأما الإنسان فلا شرف له أيضا على إنسان آخر من جهة حده الذي هو الحياة فأما الإنسان فلا شرف له أيضا على إنسان آخر من جهة حده الذي هو الحياة فأما الإنسان فلا شرف له أيضا على إنسان آخر من جهة حده الذي هو الحياة فأما الإنسان فلا شرف له أيضا على إنسان آخر من جهة حده الذي هو الحياة فأما الإنسان فلا شرف له أيضا على إنسان آخر من جهة حده الذي هو الحياة

(٢) المقابسات ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>١) الىصائر والذخائر جـ ١ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر جد ١ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣١٠ .

والنطق والموت ، لأن الحد في كل واحد واحد<sup>(۱)</sup> ، ويقول أيضا بهذا المعنى للفظة الحد : لأن الإنسان اسم للحد المعروف ، أعنى الحد الناطق المائت ، فإذا ارتفع الحد ارتفع الاسم<sup>(۱)</sup> . وينقسم الحد إلى نوع آخر من القسمة إلى حد بحسب الاسم ويسمى الحدّ اللفظى أو الاسمى وإلى حد بحسب الذات ويسمى الحدّ الذاتى والحد الذى بحسب الاسم هو القول المفصل الدال على مفهوم الاسم عند مستعمله<sup>(۱)</sup> .

ويوضح أبو حيان معنى لفظة الحد بالنسبة للاسم فيقول: ويقال على ما هو واحد فى الحد وكثير فى الاسم ، كما يقال إن الثوب والرداء ، والإنسان والبشر ، واحد فى الحد كثير فى الاسم وكذلك سائر الأسماء المترادفة على معنى واحد الله وترد لفظة الحد بمعنى التعريف بحسب الاسم أو ما يسمى بالحد اللفظى فى نص لأبى حيان يوضح فيه المشترك اللفظى فيقول: ويقال على ما هو واحد فى الاسم كثير فى الحد بمنزلة الكلب والعين ، فإن الكلب يدل على الناتج ، والكوكب وحديدة الحداد ، وكذلك العين على العضو الذى يبصر ، وعلى عين الذهب ، وعين الماء وعين الركية ، وغير ذلك . وأليق بهذه المعانى أن يوصف به ما كان واحدا بالموضوع وكثيرا بالحد والصفة (٥٠) . وعن أقسام الحد والحد الاسمى قال ابن سينا فى النجاة : والحدّ يقال على خمسة أشياء ، فمن ذلك الحد الشارح لمعنى الاسم ولا يعتبر فيه وجود الشيء فإن كان فى وجود الشيء شك أخذ الحد أولا برهان ، ومنه ما هو نتيجة برهان ، ومنه ما هو ومنه ما هو معداً برهان ، ومنه حد تام مجتمع منهما ، ومنه ما هو حديد اللهم و لا علل لها و لا أسباب أو أسبابها وعللها غير داخلة فى جوهرها مثل تحديد للأمور لا علل لها و لا أسباب أو أسبابها وعللها غير داخلة فى جوهرها مثل تحديد

(٢) المقابسات ص ١٥١.

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٩١ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الفلسفي جد ١ ص ٤٤٧ . (٤) المقابسات ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣١٧ .

النقطة والوحدة والحدوما أشبه ذلك فإن حدودها لا بحسب الاسم فقط ولا مبدأ برهان ولا نتيجة برهان ولا مركب منهما(١) .

وترد لفظة الحد بالمعنى المجازى فى نص لأبى حيان يقول فيه: الكلام كا ترى مرهف الحد ، مسنون الشباه وإلى الله المعز وعليه التوكل (٢) وبهذا المعنى يذكر أبو حيان لفظة الحد فى تعريفه للعلم فيقول: ما العلم ؟ وما حده وطبيعته ؟ ويجيب أبو حيان على سؤاله قائلا: لو كان حد العلم معرفة الشيء على ما هو به لكان حد المعرفة علم الشيء على ما هو به ، والحاجة إلى تحديد المعرفة كالحاجة إلى حد العلم (٢).

ويستخدم الصوفية معنى الحد للفصل بين مقامى الربوبية والعبودية (أ) ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في الإشارات الإلهية ذاكرًا لفظة الحد: إن أدهشك فضاء الإلهية فاستأمن إلى حد العبودية (أ) ، ويقول أيضا في إشاراته: فالزم حمداك الله حدك في العبودية ، واستعصم في نفسك من آفات البشرية (أ) ، ويقول أبو حيان في نص آخر من الإشارات الإلهية موردًا لفظة حد بهذا المعنى الصوفي: الزم حدك في العبودية التي فطرت عليها ، إلى أن تصطفق من أمر الألوهية التي عساك ترقى إليها (٧) . بين أبو حيان في نصوصه معنى الحد عند أهل الله وهو الفصل بين المتعبد ومولاه وإنحصاره في الزمان والمكان المحدودين . والحد في الشرع يرد في نص لأبي حيان من كتاب البصائر يذكر فيه لفظة الحد بالمعنى الفقهي معددا أنواع هذا الحد بالمعنى الديني الفقهي فيقول: سمعت أبا الحسين

<sup>(</sup>١) النجاة لابن سينا ص ٨٣ وانظر معيار العلم للغزالي ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ٤٤٢ . (٣) الهوامل والشوامل ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ألفاظ الصوفية ومعانيها حسن الشرقاوى ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات الإلهية ص ١١٢ . (٦) الإشارات الإلهية ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٧) الإشارات الإلهية ص ١٥١ .

القطان يقول : حد النص : مساواة باطنه لظاهره ، وحد الظاهر ما كان أحد الاحتالين أولى منه الآخر ، وحد العموم مساواة بعض ما تناول لبعض بغير مزية ، وحد الخصوص : ما تناول شيئا واحدا ، وحد المجمل : ما لا يفهم المراد به ، وحد الأمر : ما لا يجوز تركه بحال ، وحد المندوب إليه : ما كان فعله أفضل من تركه ، وحد الجائز : ما كان فعله وتركه سواء ، وحد النهى : الامتناع وحد الشرط : ما يقر الحكم بوجوده وعدمه ، وحد العلة : ما طلب الحكم من جهتها بالسبب ، وحد السبب ما وافق الحكم . وحد المطلق : إرسال الكلام وحد المقيد عصر الكلام ، وحد الإجماع عدم الخلاف بين من يسمع وينسب القول إليهم وحد التخصيص : بيان المراد باللفظ العام ، وحد التفسير : بيان المراد بالجمل ، وحد النسخ : بيان مدة التعبير به وانقضاء وقته (۱) .

ولفظة الجمع محدود يذكرها أبو حيان في كتاباته بمعان متنوعة وفي مجالات متعددة ، ففي نص من كتاب البصائر والذخائر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الحدود بالمعنى الفلسفى : وسيمر في الكتاب فن آخر من حدود الفلاسفة للأمور الطبيعية والمنطقية ، والإلهية (٢) وترد لفظة الحدود عند أبي حيان بالمعنى المنطقي في نصوص كثيرة جدًا من كتاب المقابسات وبهذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا الحدود للمقولات العشر : ولهذا ما انساق نظرهم إلى حصر الموجودات في دائرة العشرة ، حين لحظوا الجوهر ، والكم والكيف ، والمضاف والأين ، وكذلك متى ، والموضوع له ، والوضع ، ويفعل وينفعل ، وفصلوا خواصها ، وحققوا حدودها ، وأوضحوا علاماتها ، واستوفوا جميع أحكامها المفصلة بين المعانى المنطقية (٢) وقال أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الحدود بالمعنى المنطقى : وإذا صح

<sup>(</sup>١) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٢٨٤ ، ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٨٠ .

التأثير من المؤثر وقبول القابل ، صح الاعتبار ، واستن القياس ، وصدق الرصد ، وثبت الألف ، واستحكمت العادة ، وانكشفت الحدود ، وانثالت العلة ، وتعاضدت الشواهد ، وصار الصواب غامرًا ، والخطأ مغمورًا (١٠) .

ویذکر أبو حیان لفظة الحدود بمعنی حدود الشرع أی أحکام الله تعالی فیقول: قبل حدود الله عز وجل أی محارمه ، كأنها مانعة من التعدی ، ومنه حدود الدار كأنها جائزة لما أحاطت به ، ومانعة من أنفسها ما لیس فیها(۱) ، ویقول أیضا ذاکرًا لفظة الحدود بهذا المعنی الدینی الفقهی: فإن الأشكال والحدود من الأقوال والأغراض منفیة فی ساحة الألوهیة(۱) وبالمعنی الصوفی یقول أبو حیان ذاکرًا لفظة الحدود: احذر التخطی إلی سیاج ربك ، ومعالم إلمك ، والزم حدودك فی عبودیتك(۱) ویقول أبو حیان أیضا موردًا لفظة حدود بالمعنی والزم حدود فی عبودیتك(۱) ویقول أبو حیان أیضا موردًا لفظة حدود بالمعنی مجازی: وهذا فن لایتسع القول فیه لضیق حدوده و إشكال حقائقه(۱). و ترد لفظة حدود أیضا بالمعنی المجازی عند أبی حیان فی نص یصف فیه اللغة العربیة فیقول: ومن الدخلاء إلیها الذین یستعملون الألفاظ و لا یعرفون موقعها ، أو یعجبهم الاتساع ، ویجهلون مقداره ، أو یروقهم المجاز ، ویتعدون حدوده أو یحسن فی حکمهم التصریح(۱).

يتبين مما تقدم من نصوص أبى حيان المتضمنة للفظ الحَدّ والجمع حُدُود أن أبا حيان استخدم لفظة الحد فى كتاباته بمعان متنوعة منها المعنى اللغوى أى المنع، ومنها المعنى الفقهى أى العقوبة ، ومنها المعنى الاصطلاحي الفلسفي أى التعريف وهذا المعنى المنطقى هو الأكثر ورودًا عند أبى حيان ، وإن أهمل اللسان ذكر هذا المعنى الفلسفى عند تعريفه للحد .

<sup>(</sup>١) المقابسات ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٥٠.
 (٤) البصائر والذخائر جـ ٣ ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) المقاسات ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) النصائر والذحائر جد ١ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) البصار والدحائر جـ ١ ص ٤١٣ .

أما في مجال التغير الدلالي فيتبين لنا أن لفظة الحد قد مرت بعدة أطوار في استخدامها اللغوى . فقد انتقلت دلالتها من مجال مادى إلى مجال مادى آخر ، فحد الشيء منتهاه لأنه يرده و يمنعه عن التمادى و منه أطلق الحد على العقوبة لأنه يمنع عن المعاودة ، فانتقال الدلالة من مجال مادى إلى مجال مادى مع اشتراك الدلالتين مجزء من المعنى و هو « المنع » و هذا واضح في استخدام لفظة الحد . ثم تخصصت الدلالة بعد أن استخدم الحد كمصطلح فلسفى وقد دلت نصوص أبي حيان على هذا التخصيص الدلالي للفظة الحد .

# (٣) المقدمة/المقدمات ، النتيجة/النتائج :

المُقدِّمة من قَدَّم بمعنى تقدَّم ، وقد استعير لكل شيء ، ومنه قولهم : المُقدمة والنتيجة ، ومُقدِّمة الكتاب ومُقدِّمة الكلام ، بكسر الدال . ومُقدِّمة كل شيء أوله ، والمُقدِّمة الناصية والجبهة (١) والمقدمة هي القضية تقدم في صنعة القياس (٢) قال ابن سينا : المقدمة قول يوجب شيئا لشيء ، أو يسلب شيئا عن شيء جعلت جزء القياس (٢) و تطلق المقدمة على عدة معانٍ كما عددها الجرجاني في تعريفاته فقال : المقدمة تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية ، وتارة تطلق على قضية جعلت جزء القياسي ، وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل ، وتطلق أيضا على ما يتوقف عليه المسائل وتطلق أيضا على ما يتوقف عليه المسائل ، واسطة أو لا واسطة أو لا واسطة أو .

ولفظة المُقدِّمة ترد في كتابات أبي حيان مع لفظة الجمع مقدمات بالمعنى الاصطلاحي الخاص بالمنطق وفي هذا المعنى يقول أبو حيان موردًا لفظة المقدمة:

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٣٤ . (٢) مفاتيح العلوم ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) النجاة لابن سينا ص ٢٣ وانظر الشفاء جـ ٤ ( القياس ) ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) التعريفات ص ٢٤٢ وانظر معيار العلم وفيه يقسم العزالى المقدمات إلى يقينية صادقة واجبة القبول ، وإلى ليست يقينية ولا تصلح للبراهين ص ١٨٦ ، ص ١٩٢ .

قد وجدنا في أفعالنا ما يندر في بعض الزمان من غير قصد مفروض ، ولا عرض مستصحب ويشتمل مع ذلك على النظم والإتقان والصواب والأحكام الملائمة ، وليس منا أحد إلا وهو يجد هذا بعينه من فعله أعنى النادر الخارج عن قصد متقدم ، وعزم مستحكم ورأى مثبت ومُقدِّمة مرتبة () وترد لفظة المقدمة في نص آخر من المقابسات يتحدث فيه أبو حيان عن إنسان متناسك تمنى أن يكون حمارا فيعلل أبو حيان أمنية هذا الرجل قائلا : فعجبت منه فضل العجب ، وانكشف لى أنه يتمنى ذلك ، لأنه كان جاهلًا بالجوهر الذي هو أشرف من الإنسان بحده الخالص ، وتمنى أن يكون حيوانًا هو أخس من الإنسان عند كل إنسان . لا يحتاج في تسليم هذا ومعرفته إلى مقدمتين ونتيجة ، بل العلم به أدل ، والتسليم له ضرورة ، لا لشيء إلَّا ليخلص من عوارض الدنيا وكلف الحياة (). ومع لفظة ضرورة ، لا لشيء إلَّا ليخلص من عوارض الدنيا وكلف الحياة (). ومع لفظة المقدمة وردت في نص أبي حيان لفظة النتيجة وهي من الألفاظ التي ترتبط بالمقدمة وتدور في مجالها المنطقي و كما يقول الخوارزمي النتيجة ما ينتج من مقدمتين والنتيجة قضية تلزم عن قضايا أخرى تسمى المقدمات ())

وجاء فى اللسان يقال للشاتين إذا كانتا سنا واحدة : هما نتيجة وكذلك غنم فلان نتائج أى فى سن واحدة (°) .

والنتيجة على وزن فعلية وهى عند المنطقيين القول اللازم من القياس<sup>(1)</sup> وترد لفظة النتيجة في نصوص أبى حيان مرتبطة مع لفظة المقدمة ففي نص من كتاب الإمتاع يدور حول الفلسفة والشريعة والفرق بينهما يتحدث فيه أبو حيان عما قيل في مجلس الإمتاع فيقول نقلًا عن الحريرى: وأما قولك إن إحدى الفضيلتين

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٤٢ . (٢) المقابسات ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم ص ٨٩ . (٤) المعجم الفلسفي جـ ٢ ص ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٥) اللسان جـ ٣ ص ٧٤٥ .

<sup>(</sup>٦) كشاف إصطلاحات الفنون جـ ٦ ص ١٣٧٥ .

تقليدية ، والأخرى برهانية ، فكلام مدخول ، ألا تعلم أن البرهانية هى الواردة بالوحى ، الناظمة للرشد ، الواعدة بحسن المآب ، وأن التقليدية هى المأخوذة من المقدمة والنتيجة والدعوى التى يرجع فيها إلى من ليس بحجة ، وإنما هو رجل قال شيئا فوافقه آخر وخالفه آخر ، والعجب أنك جعلت الشريعة من باب الظن ، وهى بالوحى ، وجعلت الفلسفة من باب اليقين وهى من الرأى(١)

وترد لفظة الجمع مقدمات عند أبي حيان في قوله: وقد يتصل بعض أفعالنا وأعمالنا أيضا بالقصد والعزم والرأى والهمة والروية وسائر مقدمات الفعل وأوائله ودواعيه وبواعثه، ومع ذلك يزل عن شرح النظام، ويعد عن طريق التمام ألم ويقول أبو حيان موردًا لفظة المقدمات مرتبطة بلفظة النتائج بالمعنى الفلسفى: وربحا تحولت القوة إلى ما يرقد العقل فقط، باستخراج الدقائق، وتأليف المقدمات، واستنباط النتائج ألم وترد لفظة المقدمات في حديث لأبي حيان عن النفس يذكر فيه هذه اللفظة بالمعنى الخاص بالمنطق فيقول: النفس لها عدم في أحد الموجودين وهو الحسى، ولها وجود في القسم الآخر وهو العقلى. وقد كان الدليل على هذه الحال حاضرًا في هذا العالم، وذلك أنها كانت تتفكر وتبسط، وتعقل، وتستبطن، وتنظم المقدمات ألها كانت تتفكر وتبسط،

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظتى الجمع مقدمات ونتائج : وإنما الأمور بعواقبها والمذاهب بشواهدها ، والنتائج بمقدماتها(٥٠) .

ثما تقدم يتبين لنا أن الألفاظ مقدمة والجمع مقدمات ونتيجة والجمع نتائج وردت في كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الفلسفي الخاص بالمنطق وهذا المعنى الاصطلاحي لم يرد في اللسان عند تناوله للمادتين (قرم) و (ن ت ج) فقد

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٢ . (٢) المقابسات ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ١٥٣ . (٤) المقابسات ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص ٥٤ .

جاء فى اللسان المعنى اللغوى والمادى للفظة المقدمة ، وجاء المعنى المادى فقط للفظة النتيجة وذلك فى مجال الحديث عن الإبل والغنم ونتاجها ، فهذه الألفاظ التى مر ذكرها هى ألفاظ جديدة فى معناها عند أبى حيان .

وفى مجال التغير الدلالي نجد أن الألفاظ مقدمة ومقدمات ونتيجة ونتائج قد تخصصت دلالاتها عندما استخدمت كمصطلحات فلسفيّة وهذا التخصص الدلالي واضح لهذه الألفاظ في نصوص أبي حيان نتيجة لكثرة استخدامها في عصره بهذا المفهوم الفلسفيّ وهاتان اللفطتان انتقلتا من المجال المادي إلى المعنوى قبل تخصصهما .

### (٤) الاستقراء:

قرأت الشيء قُرْآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض. وقريت الماء في الحوض جمعته. وقرأت القرآن لفظت به مجموعًا. والقراءة، والإقتراء والقارىء، والقرآن، الأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته. وقارأه: دَارَسه. واسْتَقْرأه: طلب إليه أن يقرأ. وقرأه: تلاه وقيل إن الأصل في تلا معنى تبع<sup>(۱)</sup> وقروت الأثر واقتريته: تتبعته وهو يغزو الأرض ويقتريها ويتقرأها أي يتتبعها<sup>(۱)</sup> والاستقراء في اللغة هو التتبع<sup>(۱)</sup> وعند المنطقيين هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته في اللغة هو التبع<sup>(۱)</sup> وعند المستقراء هو تعرف الشيء الكلي بجميع أشخاصه في أكثر جزئيات ذلك الكلي أما كلها وهو الاستقراء التام، وأما أكثرها وهو الاستقراء المشهور المستقراء المشهور المستقراء المشهور المشهور المشهور المستقراء المشهور المستقراء المشهور المشهور المستقراء ال

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٤٢ ، وانظر تاج العروس جـ ١ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) المخصص لابن سيده جـ ١٣ ص ١٤٩ . (٣) الكليات جـ ١ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) التعريفات ص ١٨ . (٥) مفاتيح العلوم ص ٩١ .

<sup>(</sup>٦) النجاة ، ص ٥٨ ، والشفاء جـ ٤ ( القياس ) ص ٥٦٦ . أ

ولفظة الاستقراء من الألفاظ المنطقية وقد كثر ورودها في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان وخاصة ما جاء في كتابه المقابسات يقول أبو حيان في مقابساته ذاكرًا لفظة الاستقراء: وإن كان البرهان في الصناعة موجودًا إذا أخذت على ترتيبها الخاص لها في معرفة المنطق ، الذي هو آلة في استقراء الطبيعيات التي هي مراق ، وفي معرفة النفس التي هي طلبة كل ناظر في علم" ، وفي نص آخر من كتاب المقابسات ترد لفظة الاستقراء في حديث أبي حيان عن النفس الناطقة فيقول: النفس الناطقة، بها باينوا كل حيوان دونها مباينة تامة من وجه، وضارعوا كل حيوان دونها مضارعة ، مختلفة من وجه . فأما وجه المباينة فظاهر بالشكل والتخطيط، وانتصاب القامة، وسائر الخواص الدالة على ذلك الحد الذي هو للجنس بالنظر المنطقيّ . وأما المضارعة انتخلفة فمعترف بها بشهادة التصفح ، وثمرة الاستقراء (٢) و ترد لفظة الاستقراء في سؤال لأبي حيان عن العلل والأشياء وأيهما تتبع الأخرى فيقول في إحدى مقابساته موجهًا سؤاله لابن زرعة : قلت لعيسي بن زرعة أبي على : التتبع لمقالتك يقضي أن العلل تابعة للأشياء ، ليس الأشياء تابعة للعلل ، بدليل ما ضربنا من المثل ، لأنك هكذا وجدتها فعلى ما وجدتها بينتها ، ولو وجدتها على غير ما هي عليه لكان استنباطك على ما كنت تجدها عليه ، بفضل فحصك واستقرائك فعلى هذا عللك التي شرحتها ، وحكمك التي استخرجتها ، تابعة لا موجية (١٠٠٠ .

والاستقراء التاء كما مر تعريفه وهو الاستقراء بالجزئى على الكلى وبهذا المعنى يذكر أبو حيان اصطلاح الاستقراء التام فى مقابساته ويورد مثالاً على ذلك فيقول : ها هنا مثل ينزع إلى الحس ضرورة ويعترف به العقل اضطرارًا . انظر إلى السماء نظرًا شافيًا ، وتأملها تأملًا بليعًا ، وجل في آفاقها ببحثك ونظرك مليا ،

<sup>(</sup>٢) المقايسات ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>۱) المقابسات ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٧} .

واستقر صورها استقراء تاما عفإنك تجد نجومها منتشرة متساقطة ، كأن سلكها قد وهي ، ونظمها قد انخرط (١) . ولفظة الاستقراء ترد عند أبي حيان في مجال اللغة فيقول في هذا المعنى : إن كنت غريبا في هذه اللغة فاصحب أهلها ، واستدم سماعها ، واشغل زمانك باستقرائها واستبرائها (٢) .

ومن المادة (قرء) يورد أبو حيان الفعل يستقرى بمعنى يتتبع (ت) وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في مقابساته: إن معرفة الله اكتساب واستدلال لأن الحس يتصفح ويستقرى بمؤازرة العقل ومظاهرته وتحصيله (أ) ، ويقول أيضا ذاكرًا الفعل يستقرى: قوة المنجم متتبعة لآثار الكواكب تتبعًا ضعيفًا ، لأن الآلة لاتساعده والصبر لايوافيه، وذلك أنه يستقرى هذه الأمور المنتثرة من تلقاء نفسه (ه) واستقريتهم: مررت بهم واحدًا واحدًا، وهو من الاتباع (۱) ، ويقول الخوارزمى: يقال استقرى فلان القرى وبيوت السكة إذا طافها و لم يدع شيئا منها (۷).

ما تقدم يتبين لنا أن لفظة الاستقراء وردت في كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الفلسفي . ومن الملاحظ أن لفظة الاستقراء لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة (قرء) فهي إذن اشتقاق جديد في مبناه ومعناه عند أبي حيان نتيجة لكثرة استخدامه في عصره .

وفى مجال التغير الدلالى نجد أن لفظة الاستقراء من الألفاظ الحضارية التى استحدثت مع انتشار الفلسفة فى الدولة الإسلامية . وكثر استخدام هذه اللفظة فى العصر العباسى بين أوساط المشتغلين بالعلوم الفلسفية : ثم تخصصت دلالة لفظة الاستقراء بعد أن استخدمت كمصطلح فلسفى خاص بالمنطق وقد دلت نصوص ألى حيان على هذا التخصيص الدلالى .

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم ص ٩١ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٧) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلمية ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) اللسان جـ ٣ ص

# الفصل الثانى المصطلحات النفسية

يحتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية التالية :

- (١) النفس
- (٢) المزاج
- (٣) الاعتدال
- (٤) الانفعال
- (٥) الأرنِّعية
- (٦) البديهية



### المصطلحات النفسية:

المصطلحات الخاص بالنفس (۱۶) كلمة وهى : أريعية ، أريحى ، اعتدال ، أمزجة انفعال ، أنفسي ، بديهة ، مزاج نفس ، نفسي ، نفساني ، نفسية نفسانية ، نفوسي .

وفيما يلي جدول بنسبة شيوع هذه المصطلحات في كتابات أبي حيان :

| عدد مرات | الكنمة  | عدد مرات | الكلمة   |
|----------|---------|----------|----------|
| ورودها   |         | ورودها   |          |
| ٣        | نفسانية | 105      | ، نفس    |
| ~        | أريخى   | ۸١       | مزاج     |
| ,        | نفسية   | ٤٤       | انفعال   |
| , )      | نفسى    |          |          |
| `        | أنفسني  | 44       | اعتدال   |
| \        | نفوس .  | ۲٠,      | بديهة    |
| l        |         | 17       | ا أريحية |
|          |         | ٨        | أأمزجة   |
| 1 8      | المجموع | ٧        | نفسانی   |

حفلت كتابات أبى حيان التوحيدى بعدد وفير من المصطلحات الخاصة بالنفس وانفعالاتها ، والمزاج واعتداله والأريحية والبديهة . وكانت معظم هذه المصطلحات قد استقرت دلالتها فى القرن الرابع الهجرى واتخذت مصطلحا فى العلوم الطبيعية . وقد أمكن تقسيم هذه المجموعة إلى ست مجموعات دلالية فرعية .

#### المصطلحات النفسية

# (١) النفس:

جاء فى اللسان : النَّفْس : الروح . والنَّفْس فى كلام العرب يجرى على ضربين ؟ أحدهما قولك خَرجَت نَفْس فلان أى روحه ، وفى نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أى فى روعه ، والضرب الآخر معنى النَّفْس فيه معنى جملة الشيء وحقيقته . والجمع من كل ذلك أنفس ونفوس . والنَّفْس يعبر بها عن الإنسان جميعه . والنفس العظمة والكبر والعِزة والهِمة والعين التى تصيب المعين . وسميت النَّفْس نَفْسًا لتولد النَّفَس منها واتصاله بها ، كما سموا الروح روحا لأن الروح موجود به . ومن اللغويين من سوى النَّفْس والروح وقال هما شيء واحد إلا أن النفس مؤنثة والروح مذكر . والعرب تقول رأيت نَفْسًا واحدة فتؤنث فإذا قالوا رأيت ثلاثة والروح مذكر . والعرب تقول رأيت نَفْسًا واحدة فتؤنث فإذا قالوا رأيت ثلاثة أنفس وأربعة أنفس ذكروا ، وقد يجوز التذكير فى الواحد والاثنين والتأنيث فى الجمع (۱) .

استطاع أبو حيان أن يقدم لنا فى ثنايا رسائله ومؤلفاته الكثير من الملاحظات الدقيقة التى تتعلق بالنفس الإنسانية وتصرفاتها الخارجية ، وأسرارها الباطنية وأمراضها وعلاجها ، وعاداتها ، وانفعالاتها إلى آخر تلك الدراسات النفسية التى تضعه فى الصف الأول بين فلاسفة الإنسان أو علماء النفس المهتمين بتعمق أسرار الوجود البشرى ، وقد استخدم أبو حيان فى دراسته هذه مصطلحات نفسية ذات مفاهيم علمية سائدة فى ذلك العصر ، ويؤكد أبو حيان على ضرورة تقديم مشكلة الإنسان على كل ما عداها من المشكلات ، فنراه يقول فى الإشارات الإلهية : وعمت الحكماء على ما أو جبته آراؤها و دياناتها أن من الوحى القديم النازل من الله قوله للإنسان : « اعرفك نفسك ، فإن عرفتها عرفت الأشياء كلها »(٢) .

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٣ ص ٦٨٨ . (٢) الإشارات الإلهية ص ٣٩٤ .

وهذا إنما يدلنا بوضوح على أن أبا حيان قد وجد معرفة النّفْس أسمى ضرب من ضروب المعرفة ، بدليل أن من جهل نفسه جهل كل ما عداها . وتبعا لذلك فقد تساءل أبو حيان : ما النّفْس ؟ وما كالها(١) ويجيبه أستاذه أبو سليمان : ما النفس ، فإن التحديد يعوز ، والرسم لا يشفى ، والوصف مقصر عن الغاية ، لأنها ليس لها جنس ، ولا فصل فينشأ الحد بهما ، والاسم الشائع – أعنى النفس – أخلص إلى المطلوب ، وأحضر للمقصود من التحديد ، ولهذا ما اختلفت الناس قديما وحديثا في حدها فقال قائل : النفس مزاج الأركان ، وقال قائل : النفس عرض عرك بذاته ، وقال قائل : النفس عرض عرك بذاته ، وقال قائل : النفس هوائية وقال قائل : النفس روح حارة ، وقال قائل : النفس طبيعى ذى حياة ، وقال قائل : النفس جوهر ليس بجسم عرك للبدن(٢) .

تعريف النفس من الصعب تحديده والدليل على ذلك أن للنفس عند الفلاسفة تعريفات مختلفة منها: قول أرسطو: إن النفس كال أدل لجسم آلى ، وصورة لما هو بالقوة مستعد لقبول طبيعة معينة (٢) .

وقول ابن سينا بأن النفس جوهر قائم بذاته ، فهى فى آن واحد جوهر وصورة (ئ) ويضيف ابن سينا إلى جوهرية النفس مميزًا آخر وهو روحيتها فالنفس عنده جوهر روحى (٥) وقول الغزالى النَّفْس : هى عندهم اسم مشترك يقع على معنى يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات . وعلى معنى آخر يشترك فيه الإنسان

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ٢٠١ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) كتاب النفس أرسطو طاليس ترجمة د . الأهواني ص ٤٣ ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الشفاء جـ ٦ النفس ابن سينا ص ٩ ، ص ١٠ وهناك أقوال كثيرة لابن سينا يعرف بها النفس وقد كرها في كتاب الشفاء في الجزء المخصص للنفس .

٥)كتاب الشفاء جـ ٦ النفس ابن سينا ص ٩ ، ص ١٠ وهناك أقوال كثيرة لابن سينا يعرف بها النفس وقد
 كرها في كتاب الشفاء في الجزء المخصص للنفس .

والملائكة السماوية عندهم . فحد النفس بالمعنى الأول ، أنه كال جسم طبيعى آلى ذى حياة وقوة وحدُّ النفس بالمعنى الآخر ، أنه : جوهر غير جسم ، هو كال أول للجسم ، محرك له بالاختيار ، عن مبدأ نطقى ، أى عقلى ، بالفعل أو بالقوة (١) .

وقول الجرجانى: النفس وهى الجوهر البخارى اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة والإرادة وسماها الحكيم الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه (٢).

وقول أبى البقاء فى الكليات : النفس هى ذات الشيء وحقيقته وبهذا تطلق على الله تعالى . وتطلق على الجسم الصنوبرى ، لأنه محل الروح عند أكثر المتكلمين أو معلقة عند الفلاسفة (٢٠) .

وجمع التهانوى بين هذه الأقوال فقال فى كشاف اصطلاحات الفنون: النفس يطلق عند الحكماء بالاشتراك اللفظى على الجوهر المفارق عن المادة فى ذاته دون فعله وهو على قسمين نفس فلكية، ونفس إنسانية وعلى ما ليس بمجرد بل قوة مادية وهو على قسمين أيضا نفس نباتية ونفس حيوانية، فالنفس النباتية كال أول لجسم طبيعى آلى من حيث يتولد ويتغذى وينمو فالكمال جنس بمعنى ما يتم به الشيء المدرك للكليات والجزئيات مطلقا هو النفس الناطقة، والنفس الإنسانية تسمى بالنفس الناطقة والروح أيضان.

ونجد فى كتاب الإمتاع والمؤانسة وصفًا مفصًلًا لما كان يدور فى مجلس أستاذه أبى سليمان السجستانى الفيلسوف المشهور الذى التف حوله علماء عصره فى بغداد فى القرن الرابع الهجرى ، ونرى مسألة النفس الإنسانية تستأثر بالمكان

<sup>(</sup>١) معيار العلم للعرالي ص ٢٩٠ . (٢) التعريفات للحرحاني ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الكليات لأبي البقاء حـ ؛ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>١) كشاف إصطلاحات العمول 'حـ ٢ ص ١٣٩٧ ، طبعة كلكتا .

الأول لما كان يدور فى تلك المجالس العلمية ، ويقول أبو سليمان معرفًا النفس : ويكفى أن تعلم أن النفس قوة إلهية واسطة بين الطبيعة المصرفة للاسطقسات والعناصر المتهيئة ، وبين العقل المنير لها الطالع عليها ، الشائع فيها ، المحيط بها(١) .

وفى كتاب المقابسات خصص أبو حيان جزءًا كبيرًا للبحث فى معنى النفس وماهيتها وكيفية إدراكها فتساءل قائلا: ما النفس ؟ (٢) وكان الجواب متنوعًا متعدد الأطراف مثلا: النفس روح الله منبجسة بتوسط العقل (٦) ، وجواب آخر: النفس تمام لجرم ذى آلة قابلة للحركة وأيضا هى جوهر عقلى متحرك من ذاته بعدد مؤتلف ، وأيضا هى جوهر علامة مؤلفة بالعقل (١) .

ويقول أبو حيان فى المقابسات واصفًا النفس: ووصفوها بصفة فقالوا: النفس نور، مفرد، لا حرفيه ولا برد، ولا عرف، ولا صوت وفي ويذكر أبو حيان لفظة النفس فى نص من مقابساته يرد على لسان أستاذه أبى سليمان فيقول: قال أبو سليمان، وأنا أقرأ عليه كتاب النفس للفيلسوف سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة بمدينة السلام، إن النفس قابلة للفضائل والرذائل والخيرات والشرور (1).

وفى ختام مقابسته السابعة والتسعين التى خصصها للحديث عن النفس يقول أبو حيان: قد حوت هذه المقابسة ضروبًا من الكلام فى النفس مختلفة مؤتلفة (٢) والحديث عن النَّفس يطول عند أبى حيان ولا يسع المجال لذكره وسوف نذكر بعضًا من أطراف هذا الحديث ولفظة النفس ترد فى كتابات أبى حيان بأقسامها المتعددة وبمعانيها المتنوعة فيقول أبو حيان معرفًا النفس الناطقة : فأما النفس الناطقة

ا ص ۱۱۰ . (۲) المقابسات ص ۳۷۲ ، ص ۳۷۳ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٧) المقابسات ص ٤١٣.

فإنها جوهر إلجى ، وليست في الجسد ، ولكنها مدبرة للجسد () ويقول أيضا عن النفس الناطقة : إن النفس الناطقة لا تعطيك مكنون ما فيها إلا بتصفحك كل ما هو دونها من أجلها () وعن النفس الناطقة يقول أبو حيان أيضا في رسالة الحياة : قلت : خافوا موت النفس ، والنفس الناطقة لا تموت عندك () ويشرح معنى النفس الناطقة أو النفس الإنسانية فيقول : إذا إنتقلت النفس الناطقة من حد النطق إلى الحد البهيمي وإن كان جوهرها لا يبطل فإنها قد ماتت من العيش العقلى . .

والنّفس مبدأ الأخلاق هذا ما أكده إخوان الصفا في رسائلهم فذكروا أن في النفس الساكنة في الجسد قوى طبيعية وأخلاقا غريزية منبئة في أعضاء هذا الجسد ، وأن لتلك القوى وتلك الأخلاق أفعالًا وحركات منبئة في أوعية هذا الجسد فأما القوى الطبيعية والأخلاق الغريزية فهي ثلاثة أجناس : فمنها قوى النفس النباتية ونزعاتها وشهواتها . ومنها قوى النفس الحيوانية وحركاتها وأخلاقها وحواسها . ومنها قوى النفس الناطقة وتمييزاتها ، ومعارفها . وأن هذه النفوس الثلاث كلها كالفروع من أصل واحد متصلات بذات واحدة (٥) .

وبيّن أبو حيان في كتاباته علاقة الأخلاق بأقسام النفس الإنسانية فقال : أخلاق الإنسان مقسومة على أنفسه الثلاث : أعنى النفس الناطقة ، والنفس الغضبية والنفس الشهوانية ، وسمات هذه الأخلاق مختلفة بعرض واسع فمن أخلاق النفس الناطقة – إذا صفت – البحث عن الإنسان ثم عن العالم ، لأنه إذا

(٢) المقانسات ص دد : .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤاسة حـ ٢ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) رسالة الحياة ص ٦٥ . (٤) النصائر والدحائر حـ ١ ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٥) رسائل إحوان الصفاحة عن ٣٨٦ . انظر النتفاء حة النفس ص ٣٢ والنحاة ص ١٥٨ يقول ابن سبنا : النفس الإنسانية هي كال أول لحسم طبيعي آلى من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة بالاحتيار الفكرى والاستياط بالرأى .

عرف الإنسان فقد عرف العالم الصغير ، وإذا عرف العالم فقد عرف الإنسان الكبير ، وإذا عرف العالمين عرف الإله (۱) . ويقول أبو حيان أيضا في حديثه عن النفس والأخلاق : على أن مراتب هذه الأخلاق مختلفة ، فيبعد أن يعمها حد واحد ، وإنما اختلفت منازلها لأنها تارة تصفو بقوة النفس الناطقة ، وتارة تكدر بالقوتين الأخريين (۱) .

والنفس فى اصطلاح الصوفية خمسة أضرب حيوانية وأمارة وملهمة ولوامة ومطمئنة وكل أسماء الروح إذ ليس حقيقة النفس إلّا الروح وليس حقيقة الروح إلّا الحق (7).

ويعدد أبو حيان في كتاباته أنواع النفس كالمنطقية ، والغضبية ، المغتذية والشهوية والنامية ، والجزئية والكلية (أ) فيقول ذاكرًا النفس المنطقية في مجال تعريفه للعلم والنوم واليقظة : يقال ما العلم ؟ : وجدان النفس المنطقية الأشياء بمحقائقها (أ) ، ويقال ما النوم ؟ الجواب ترك النفس المنطقية استعمال آلات البدن البدن (1) . ويقال ما اليقظة ؟ الجواب : هي استعمال النفس المنطقية لآلات البدن نحو الحارجات عن البدن ، وتصريفها الحواس نحو محسوساتها (٧) .

وعرف أبو حيان النفس الكريمة فقال: النفس العزيزة هي التي لا تؤثر فيها المنكبات والنفس الكريمة هي التي لا تثقل عليها المؤونات (^) ، والنفس الفاضلة يذكرها أبو حيان فيقول: للنفس الفاضلة مباحث كثيرة في شأن من هذا نعته واتيه وتلك المباحث هي مسالك الخير المأمول، ومراقى السر المعلوم

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٤٧ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون حـ ٢ ص ١٤٠٢ طبعة كلكتا .

ر المقابسات ص ٣٦٢ . (٦) المقابسات ص ٣٦٧ .

<sup>.</sup> ٣٤٣ . (٨) المقابسات ص ٣٤٣ . (٧)

المجهول (۱) ومن أنواع النفس التي تطرق لها أبو حيان في كتاباته النفس العالمة والنفس البهيمية يذكرهما في مجال حديثه عن الذكر والنسيان فيقول: وأما الذكر والنسيان فليسا خلقين محضين، ومنشؤهما بالمزاج، وأحدهما من علائق النفس العالمية، والآخر، من علائق النفس البهيمية وهكذا أمر النفس، فإنها واحدة بالذات، وإنما تقع عليها هذه الأسماء (۱).

ولفظة النفس ترتبط بلفظة الروح وهما لفظتان مترادفان ، إلا أن بعض الفلاسفة يفرق بينهما بقوله إن معنى النفس يتضمن معنى الجوهرية الفردية ، وأن مفهومها أغنى من مفهوم الروح . وبعضهم الآخر يقول إن الروح قسمان : روح حيوانيّ ينبث في شرايين البدن من القلب فيفعل الحياة ، والنبض ، والتنفس ، وروح نفسانيّ ينبث من الدماغ في الأعصاب ، فيفعل الحس ، والحركة والفكر والذكر ، والروية (٢) .

وأبو حيان يتطرق لمسألة النفس والروح ويطرحها في مجلس من مجالس الإمتاع بحضرة الوزير صاحب المجالس يقول أبو حيان : قال أدام الله دولته – هل تعرف العرب الفرق بين الروح والنفس في كلامها ؟ وهل في لفظها من نظمها ونثرها ما يدل على ما بينهما ، أو هما لشيء واحد لحقه اسمان ؟ فكان الجواب : إن الاستعمال يخلط هذا بهذه وهذه بهذا في مواضع كثيرة وإذا جاء الاعتبار أفرد أحدهما من الآخر بالحد والاسم ، وعلى هذا اتفق الحكماء ، لأنهم حكموا بأن الروح جسم لطيف منبث في الجسد على خاص ما له فيه ، فأما النفس الناطقة فإنها جوهر الهي ، وليست في الجسد ، ولكنها مدبرة للجسد ، ولم يكن الإنسان إنسانًا بالروح بل بالنفس . فأما النفسان الأخريان اللتان هما الشهوية والغضبية فإنهما أشد اتصالا بالروح منهما بالنفس ، وإن كانت النفس الناطقة تدبرهما وتمدهما

<sup>(</sup>١) المقانسات ص ٢٩٩ . (٢) الإمتاع والمؤانسة حد ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) العجم الفلسفي حد ٢ ص ٤٨٢ .

وتأمرهُما وتنهاهما ، فهذا أيضا يوضح الفرق بين الروح والنفس ، فليس كل ذى روح ذا نفسٍ ، ولكن كل ذى نفس ذو روح . وقد وجدنا فى كلام العرب مع هذا الفرق بينهما(١) .

ويقول أبو حيان فى الفرق بين النفس والروح وذلك فى نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة : وأما قوله : بأى شيء باينت النفس الروح فهو ظاهر وذلك أن الروح جسم يضعف ويقوى ، ويصلح ويفسد ، وهو واسطة بين البدن والنفس وبه تفيض النفس قواها على البدن . والنفس شيء بسيط عالى الرتبة ، بعيد عن الفساد منزه عن الاستحالة (٢) .

ولفظة أنفس جمع نفس تردعند أبي حيان في أماكن كثيرة جدا من كتاباته ففي نص من المقابسات يقول فيه أبو حيان موردًا لفظة الأنفس: حركة النفس في الأرواح الشريفة وشي معشوق، وحركة العقل في الأنفس الفاضلة معنى أنيق أن ويقول أبو حيان أيضا موردا لفظة أنفس في قوله: إذا أردنا أن نحس بأنفسنا وأن نعلم العلوم الشريفة حرصنا على أن نفارق أنفسنا الهيولانية، فنصير كانا نصير خالصة نرى ذاتنا<sup>(1)</sup>. ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة أنفس أول طبقات الأنفس وهي النامية أنه ويذكر أبو حيان لفظة الجمع نفوس فيقول: النفوس معادن أن

وهناك عدد من الاشتقاقات للمادة ( ن ف س ) يوردها أبو حيان في كتاباته مثل نفساني ، ونفسانية ، ونفسي ونفسية وقد وردت هذه الألفاظ في نصوص متعددة من مؤلفات أبي حيان لا يسع المجال لذكرها هنا وسأكتفى بذكر بعض أماكن ورودها .

<sup>. (</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١١١ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٠٦

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤاسة جـ ٢ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٣٩٦.

لفظة نفساني وهو المنسوب إلى علم النفس ، أو المتعلق بعلم النفس وهو المدرك لأحوال النفس ، ويطلق على كل من رزق قدرة طبيعية على الكشف عن الأحوال النفسية التى يشعر بها غيره من الناس والنفساني هو العالم المتخصص في البحوث والدراسات النفسية (١) .

وترد لفظة النفساني عند أبي حيان بمعنى المنسوب للنفس وفي هذا المعنى يقول في مقابساته: انبعاث الخاطر النفساني وإن عرض منه التأدى إلى الوسواس، فلن يجوز أن يعد مرذولا، وانبعاث الشوق النفساني وإن عرض منه التأدى إلى الحرص، فلن يجوز أن يعد مرذولا، فإن لكل واحد منهما مقصودًا آخر، عظيم الجدوى، ذاتيًّاله، وبمثله الحال في كافة ما ينبعث في النفس<sup>(٢)</sup>، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة النفساني: وقال للعقل النفساني طرفان، أحدهما يلى الوهم، والآخر يلى العقل الأول، فالفكر إنما هو العقل الوهمي، والعقل النفساني المدرك بلا وهم ولا فكر<sup>(٦)</sup>.

ولفظة نفسانية يذكرها أبو حيان فيقول: الروح النفسانية التي تكون في الدماغ<sup>(1)</sup> ويقول أيضا: يقال ما الإرادة ؟ الجواب هو بدء حركة بسيطة نفسانية عن فهم نعمة الشوق<sup>(٥)</sup>.

ولفظة نفسى منسوبة إلى النفس من جهة ماهى مجموعة من الظواهر التجريبية والنفسى هو المتعلق بظواهر السلوك من جهة ماهى تابعة لتجربة الفرد ، لا من جهة ماهى ثابتة فى النوع<sup>(۱)</sup> . يذكر أبو حيان لفظة النفسى فيقول الإحساس حفظك الله للنفس وروائد لها وطلائع من جهتها . وليس لها حكم على شيء من

<sup>(</sup>۲) المقانسات ص ۳٤٥ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذحائر حـ ٢ ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٦) المعجم الفلسفي حـ ٢ ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>١) المعجم الفلسفي حد ٢ ص ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المقاىسات ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) المقانسات ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٨) الإمتاع المؤانسة حـ ٢ ص ١١٥ .

أحواله ، إلّا من جهة النطق النفسيّ<sup>(١)</sup> . ثم لفظة نفسيّة منسوبة إلى النفس تردعند أبي حيان في قوله : يكون مبدأ الحياة النفسيّة موصولا بالأبد بعد الأبد<sup>(١)</sup> .

وثما تقدم يتضح أن أبا حيان اهتم بتقصي أسرار الوجود البشرى ، وعنى أيضا باستقصاء الكثير من الظواهر النفسية ، وملاحظاته التى ترد فى كتاباته تدلنا على عمق فهمه للطبيعة البشرية وحسن إدراكه لحقيقة البواعث النفسية . وقد استخدم أبو حيان فى مجال حديثه عن النفس الإنسانية وطبائع البشر المصطلحات النفسية التى تبين مدى فهمه للناس ، وقوة بصيرته فى الحكم على مبررات الأفعال الإنسانية ، وهذه المصطلحات التى استخدمها أبو حيان فى حديثه عن النفس هى المزاج ، والاعتدال والانفعال ، والبديهة والأريحية وغيرها من المصطلحات النفسية .

# (٢) المزاج:

لفظة المزاج من الألفاظ المستخدمة فى وصف طبائع الإنسان وصفاته . وقد جاء في اللسان : المَزْج : خَلْط المِزاج بالشيء . ومَزج الشيء يمزجه مزجا فامتزج : خلطه . ومِزاج الجسم ما أسس عليه البدن من الدم والمرتين والبلغم (٣) .

والمِزاج في الأصل مصدر بمعنى الامتزاج هو عبارة عن اختلاط أجزاء العناصر بعضها ببعض<sup>(1)</sup> .

والمِزاج عن الفلاسفة تحدده مجموعة من الصفات الجسمية والنفسية . قال ابن سينا : إن المِزاج يحدث بين استقصات متضادة متنازعة إلى الانفكاك

<sup>(</sup>١) المقابسات ص ١٧٢ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٣ ص ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ٢ ص ١٣١٨ ( طبعة كلكتا ) ٣٢٨ ، ص ٣٢٠ .

لاختلاف ميولها إلى أمكنتها ، فالمِزاج المستمر الوجود يحتاج إلى جامع وحافظ وأصل القوى المحركة والحافظة للمزاج ، شيء آخر لك أن تسميه بالنفس<sup>(۱)</sup> .

وقال ابن سينا فى وصفه للمِزاج المعتدل: وأليق الأمزجة هو المزاج المعتدل الذى تكون بسائطه متساوية كيفًا وكمًّا حتى يحصل منها كيفية عديمة الميل إلى الأطراف المتضادة . انظر إلى حكمة الصانع بدأ فخلق أصولا ، ثم خلق منها أمزجة شتى ، وأعد كل مزاج لنوع وجعل إخراج الأمزجة عن الاعتدال ، لإخراج الأنواع عن الكمال وجعل أقربها من الاعتدال الممكن مزاج الإنسان (٢) .

وقال الجرجانى: المِزاج كيفية متشابهة يحصل من تفاعل عناصر متصرفة الأجزاء المماسة بحيث تكثر سورة كل منها سورة كيفية الآخر<sup>(۱)</sup>. ويذكر أبو حيان لفظة المِزاج فيقول: وقد صح أن الإنسان ذو طبيعة ومزاج وشكل وأعراض متفاوتة (۱).

وترد لفظة المزاج في كتابات أبي حيان مقترنة بلفظة النفس أحيانا وخاصة ما ورد في كتاب المقابسات وفي هذا المجال يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المزاج: إن النفس شأنها غريب ، وإن سرها عجيب وإني لأعجب ممن يظن أنها تابعة للمزاج ومقومة للأخلاط بل هي مستتبعة للمزاج ومقومة للأخلاط (٢٠) . وفي مقابسته العشرين يتحدث أبو حيان عن حال النَّفْس بعد الموت وتكوين الإنسان وعن علاقة النفس بالمزاج فيقول: كان الإنسان أجزاء مبثوثة في هذا

<sup>(</sup>١) الإشارات والتبيهات ابن سيبا حـ ٢ ص ٣٢٨ ، ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتبيهات ابن سينا حـ ٢ ص ٣٠٢، ٣٠٣ وابطر الشفاء حـ ٤ ص ٥٧٩ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للحرحاني ص ٢٣٤ وانظر المواقف للايعي ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المصائر والدحائر حـ ٢ ص ٨٤٥ . (٥) المقاسات ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) المقانسات ص ١١٧ .

العالم ، فلما صمدت النفس لها ، حركت الطبيعة على تأليفها ، وتوزيع الحالات المختلفة فيها ، وأعطتها النفس ، بوساطة الطبيعة صورة خصتها بها ودبرت أخلاطها ، وهيأت مزاجها ، فظهر الإنسان في الثاني بشكل غير الشكل الذي كان لأجزائه(١) ، ويقول أبو حيان في الإمتاع والمؤانسة ذاكرًا لفظة المزاج وعلاقتها بالنفس: فقال قائل: النفس مِزاج الأركان(٢). وعن علاقة المِزاج بالطبيعة يقول أبو حيان : الطبيعة تسوس مِزاج البدن(٢٠) .

و يخالف أبو حيان القدماء بعدد الأمزجة فيقول: المِزاج تسعة: واحد معتلل وثمانية غير معتدلة (٤) ، وفي سؤاله لأستاذه أبي سليمان عن الخلق المحمود فيجيبه أستاذه قائلا: ما أنشأته النفس الفاضلة في المزاج المعتدل(°) استخدم أبو حيان في نصه التعبير السياق المزاج المعتدل.

وعن المزاج والأخلاق يقول أبو حيان : والأخلاق تابعة للمزاج في الأصل ، ولذلك قلنا: إن الخُلُق ابن الخَلْق ، والولد شبيه بوالده(١) . وعن أثر المزاج يقول أبو حيان : للمزاج أثرين قويين : وأحدهما عدم ، والآخر وجدان ، والعدم لا يكون أعدم من عدم ، والوجدان : يكون أبين من وجدان<sup>(٢)</sup> . وقد يطلق أحيانا اسم المزاج مجازا على الاستعدادات النفسية التي يتميز بها الفرد ، ومنه قولهم : صعب المِزاج ، والأولى أن يطلق على الاستعدادات النفسية المكتسبة والموروثة اسم الطبع<sup>(٨)</sup> وعن المزاج والطبع يقول أبو حيان : وصحة الطباع من موافقة المزاج ، وموافقة المزاج بالمدد الاتفاق والاتفاق الغيبي<sup>(١)</sup> . وعن المزاج وارتباطه بالأخلاق يقول أبو حيان : كما أن بين آحاد نوع الإنسان تفاوتا في الأخلاق

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٠٨ . (۱) المقابسات ص ۱۱۷.

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٤٤٩ . (٣) المقابسات ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢ ، ٧) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٥٢ . (٥) المقابسات ص ٨٨ . (٩) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٨) المعجم الفلسفي جد ٢ ص ٣٦٦ .

كذلك بين آحاد نوع الحيوان تفاوت وأصناف الحيوان من الناس وغير الناس تتقاسم هذه الأخلاق بضروب المزاج المختلفة في الأزمان المتباعدة ، والأماكن المتهازجة تقاسما محفوظ النسب بالطبيعة والمسئولية (۱) ثم يختم أبو حيان كلامه عن المزاج في نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة فيقول ذاكرًا لفظة الجمع أمزجة : إن الناس قديما وحديثا قد خاضوا في هذا الفن خوضًا بعيدًا ، وما وقفوا منه عند حدّ ، لأن الحديث عن الأخلاق المختلفة بالأمزجة المتباينة ، والطبائع المتنائية لا يكاد ينتهي (۱) وصيغة الجمع أمزجة لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة «مزج»

# (٣) الاعتدال:

جاء فى اللسان الاعتدال: توسط حال بين حالين فى كم وكيف، وكل ما تناسب فقد اعتدال ، وكل ما أقمته فقد عدلته (٣) . وعن اعتدال المزاج يقول التهانوى فى كشافه: لكل مزاج حدان متى فقدهما لم يصلح ذلك أن يكون مزاجًا لذلك النوع وأيضا لكل نوع مزاج واقع فى وسط ذلك العرض هو أليق الأمزجة به ويكون حاله فيما خلق له من صفاته وآثاره المختصة به أجود مما يتصور منه وذلك اعتداله النوعى بالنسبة إلى ما يدخل فيه من صنف أو شخص (١) .

ويقول التهانوى: اعلم أن كلا من الأمزجة الثانية الخارجة عن الاعتدال قد يكون ماديا بأن يغلب على البدن خلط يغلب عليه كيفية فيخرجه عن الاعتدال الذى هو حقه إلى تلك الكيفية (٥) ، وفي المواقف يقول الايجى في وصف للاعتدال: اتفقوا على أن أعدل أنواع المركبات أي أقربها إلى الاعتدال الحقيقي

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ١٠٦ . (٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١ .

<sup>(</sup>٣) اللسان جـ ٢ ص ٧٠٧ .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ٢ ص ١٣٢٠ ، ص ١٣٢١ طبعة كلكتا .

نوع الإنسان واختلفوا فى أعدل الأصناف ، قال ابن سينا : سكان خط الاستواء لتشابه أحوالهم فى الحر والبرد . وقال الإمام الرازى : هم سكان الأقاليم الرابع لأنا نرى أهله أحسن ألوانًا ، وأطول قدودًا ، وأجود أذهانًا ، وأكرم أخلاقًا ، وكل ذلك يتبع المزاج . قلنا : تابع للاعتدال بمعنى آخر(١) .

ولفظة الاعتدال ترد كثيرًا في كتابات أبي حيان بالمعنى الخاص بالنفس والطبائع الإنسانية فيقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاعتدال بهذا المعنى: قيل لفيلسوف: ما العقل؟ قال اعتدال الطبائع (٢) وترد لفظة الاعتدال في نص لأبي حيان يصف فيه أستاذه أبا سليمان فيقول: إن شيخنا أبا سليمان غزير البح، واسع الصدر، لا يغلق عليه من الأمور الروحانية والأنباء الإلهية والأسرار الغيبية ، وهو طويل الفكرة ، كثير الوحدة ، وقد أوتى مزاجًا حسن الاعتدال ، وخاطرًا بعيد المنال وترد لفظة الاعتدال بالمعنى النفسيّ عند أبي حيان فيقول متحدثًا عن اعتدال المزاج في أماكن كثيرة من كتاباته: السكينة الطبيعية اعتدال المزاج بتصالح الاسطقسات (٢) ، ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاعتدال وعلاقتها بالمزاج يا هذا ، إنما يشع من هذه السكينة على قدر ما استودع صاحبها من نور العقل وقبس النفس وهبة الطبيعة ، وصحة المزاج ، وحسن الاختيار واعتدال الأفعال (٤) و في حديثه عن الكون يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاعتدال: لا يوجد الاعتدال في علم الكون والفساد لأنه واسطة (٥) . ويصف أبو حيان حدوث الاعتدال عند الإنسان فيقول: القوة الحيوانية عندما تنبعث من النفس فإنها إما أن تتحرك إلى داخل ، وإما أن تتحرك إلى خارج وإذا تحركت إلى خارج فإما أن يكون دفعة فيحدث منها الغضب ، وإما أولا فأولا وباعتدال فيحدث السرور

(٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٢٣ .

<sup>(</sup>١) المواقف للايجي ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة حـ ١ ص ٢٠٦ . (٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٢٥٠ .

والفرح ''، ويوصى أبو حيان فى احتيار الصديق موردًا لفظة الاعتدال فى نصه فيقول: فاجتهد بالاختيار الرشيد والرأى السديد أن تجعل طبائعك الأربع طبقا لطبائعه الأربع ، فإنك إذا قدرت على ذلك ، قدرت بعده على أن تتعرف روائد هذه الأربع ذاهبا بها نحو الاعتدال ('').

ويقول أيضا موردًا لفظة الاعتدال في نص من كتاب الصداقة والصديق يصف فيه العلاقات الإنسانية مثل الصداقة والعلاقة والشغف والعشق وغيرها: تسرع هذه الأعراض إلى الشباب من الذكران والإناث، وتنال منهم، وتملكهم، وتحول بينهم وبين أنوار العقل وأداء النفوس، ولهذا وأشباهه يختاجون إلى الزواجر والمواعظ ليفيئوا إلى ما فقدوه من اعتدال المزاج والطريق الوسط<sup>(٦)</sup>، وعن اعتدال الطبائع عند العرب يحدثنا أبو حيان عن صفاتهم فيقول: إنهم أعقل الأمم لصحة الفطرة، واعتدال البنية، وصواب الفكر، وذكاء الفهم (١) والاعتدال هنا بعني الاستقامة والتناسب واعتدال البنية تعبير سياق.

ويذكر أبو حيان أيضا في وصفه للعرب لفظة الاعتدال وذلك في حديثه عن العباس ابن مرداس السلمي فيقول: ولقد قرع العباس الكلام في باب الغيب، وشعر بالمستور، وأحس بالخافى، وأطلع عقله على المستتر، واهتدى بلطف هاجسه إلى الأمر المزمع، والحادث المتوقع، وهذا شيء فاش في العرب، لطول وحدتها، وصفاء فكرتها، وجودة بنيتها، واعتدال هيئتها، وصحة فطرتها تعبير الاعتدال هنا بمعنى الطبائع البشرية المتناسبة المتناسقة واعتدال الهيئة أيضًا تعبير سياقى. ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الاعتدال: وأما الاعتدال والانحراف فهما يدخلان في الخلق بوجه، ويخلصان منه بوجه ويعمان أعراض البدن وأعراض

<sup>(</sup>١) المقالسات ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) الصداقة والصديق ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) الصداقة والصديق ص ١١٤ . ﴿ وَإِنَّ الْإَمْنَاعُ وَالْمُؤْانِسَةَ حَدَّا صَ ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمناع والمؤانسة حـــ ١ ص ٧٦ .

النفس '' . ويذكر أبو حيان لفظة الاعتدال بالمعنى النفسي في حديثه عن الإنسان فيقول : إن الإنسان وإن كان واحدا بوجه ، فإنه كثير بوجه آخر ، ما لكثرة التي أحالت بينه وبين صديقه في جمهور أحواله . فلولا التفرق الذي فيه والكثرة التي تتوزعه ما كنت تجد إنسانًا إلا على هيئة واحدة وشكل واحد ، أعنى أنك كنت تجده أبدا ماطلق الوجه مبتسم الثغر سهل الخلق ، وأما خلاف ذلك كله عابس الوجه منغلق الثغر ، شرس الخلق ، عديم البشر ، بخيلًا بالماء ، عسر المرام ، أو فيما بين هذه الأضداد بالزيادة والنقصان والانحراف والاعتدال '' وترد لفظة الاعتدال بالمعنى المادي في نص لأبي حيان يقول فيه : قداح النبل في أوزانها ، وقصب الخيزران في اعتدال قوامها ، فهي أحسن اعتدالا من الأسل الخطية وأنقى وأبهى من الصفائح اليمانية '' وهذا المعنى المادي اللغوي قليل الورود في كتابات ألى حيان .

# (٤) الانفعال :

فَعَلَ يَفْعَلَ فَعُلَّا وَفِعُلًا ، الاسم مكسور والمصدر مفتوح ، وفَعَله وبه . وفَعَلْت الشيء فانْفُعَلُ ( فَ والانفعال هو قبول أثر المؤثر وقد أطلق على المقولة التاسعة من مقولات أرسطو مقولة ينفعل ( والانفعال وأن ينفعل وهما الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسبب التأثير أولا كالهيئة الحاصلة للمنقطع مادام منقطعا ( والانفعال هيئة نفسانية تقترن بأحوال البدن وتختص بها ( ) . قال ابن سينا في شرحه للانفعال : وهذه الانفعالات والملكات ، قد تكون أقوى ، وقد تكون أضعف . ولولا هذه الهيئات ، لما كان نفس بعض الناس أسر ع إلى التهتك والاستشاطة غضبا

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤاسنة حــ ١ ص ١٥٣ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ المقابسات ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٣) البصائر والدحائر حـ ١ ص ٣١ . (٤) اللسال جـ ٢ ص ١١١٢ .

<sup>(</sup>٥) مفاتيح العموم ص ٨٧ . (٦) التعريفات ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٧) الشفاء حـ ٤ ( المنطق ) ص ٧٩٥ وانظر الإشارات والتسيهات لابن سينا جـ ٢ ص ٣٣٣ .

من نفس بعض (١) وقال إخوان الصفا في رسائلهم : انفعالات الحواس تشبه أفعال الذين يعملون الأذهان اللطيفة ، كدهن البنفسج ، ودهن النيلوفر (١) .

وقال الغزالى معرفا الانفعال: هو نسبة الجوهر المتغير إلى السبب المغير، فإن كان منفعل فعن فاعل. وكل متسخن أو متبرد فعن مسخن ومبرد بحكم العادة المطردة، عند أهل الحق. وبحكم ضرورة الجبلة عند المعتزلة والفلاسفة والانفعال على الجملة تغير، وأنواع التغير كثيرة، وهي أنواع الانفعال بعينه (٢).

ويعرف أبو حيان الانفعال بقوله: بأنه شيء يجرى على خلاف ما يجرى به الأمر الذى هو بالتمييز والفكر (ئ) هذا المعنى الذى ذكره أبو حيان للفظة الانفعال هو من المعانى القريبة إلى مفهوم الانفعال في الفلسفة الحديثة (٥). ترد لفظة الانفعال بالمعنى النفستى في نص لأبي حيان يقول فيه: العلم انفعال ما ولكن باستكمال يؤدى إلى النفس سرورها وحبورها اللذان هما خاصان لها (٢) ويقول أيضا معرفًا الانفعال وأنواعه بالمعنى الاصطلاحي النفستى: تقبل العقل انفعال ، ولكن في الأبق الأعلى ، وشوق النفس انفعال ، ولكن في الرتبة الوسطى ، وبث الطبيعة انفعال ولكنه في السياج الأول من ذى الطبيعة أنفعال في سؤاله: قالت حيان أستاذه أبا سليمان عن العقل وهل هو انفعال حقا فيقول في سؤاله: قالت لأبي سليمان: بأى شيء يعرف أن في العقل ، مع شرفه و علو مكانه ، انفعالًا ؟ فقال: باستحسانه واستقباحه ، لأن هذين انفعالان.، ولكنهما انفعالان على جهة التقريب لأن فقال ؛ باستحسانه واستقباحه ، لأن هذين انفعالان.، ولكنهما انفعالان على جهة التقريب لأن

<sup>(</sup>١) السَّماء حـ ؛ ( المنطق ) ص ٥٧٩ وانظر الإشارات والتنبيهات لاس سيبا حـ ٢ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) رسائل إحوال الصفاح ٢ ص ٣٩٢ . (٣) معيار العلم ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>١) المقاسات ص ٢٦٩. (٥) المعجم الفلسفي حد ١ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٢٥٨ . (٧) المقابسات ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>۸) خسسات ص ۲۰۱ .

مرتبة هذا الانفعال فوق مرتبة كل فعل مما دون العقل(١١) . وفي أحد بجالس الإمتاع والمؤانسة يثير الوزير صاحب هذه المجالس سؤالا عن العقل وهل هو انفعال وأسئلة أخرى عن الانفعال يوردها أبو حيان في حديثه فيقول : وقال ليلة ما العقل ؟ وما أنحاؤه ؟ وما صنيعه ؟ وما مرتبته ( أعنى العقل ) عند الإله ؟ وهل ينفعل ؟.وإن كان ينفعل ويفعل فقسط الفعل فيه أكثر من قسط الانفعال ؟(٢) يقول أبو حيان فعرضت هذه المسائل كم رسم الوزير على أبي سليمان وقرأتها عليه ، وتمهلت في إيرادها بحضرته ، فلما فهمها ووقف عليها عجب وقال كلامًا كثيرًا واسعًا وأنا أحكيه على وجه من طريق المعنى وإن انحرفت عن لفظه فإن ذلك لم يكن إملاءً ولا نسخًا(") وما قاله عن العقل والانفعال يورده أبو حبان في مجلسه فيقول: ونحن إذا قلنا: عقل العاقل معقوله، فإنما نصفه بأنه انفعل انفعال كال، والعقل يرى من هذا الانفعال ألا يتوخى أنه يعقل الإله الذي هو به ما هو ، فإنه يجوز أن يضربه انفعال لائق به يكون عبارة عن شوقه إليه (٤) ، ويقول أيضا موردًا لفظة الانفعال في قوله: فقسط الفعل أكثر، أم قسط الانفعال، فإن هذا يلحظ من وجهين ، إذا لحظ قبوله من فيض الإله فقسط الانفعال أظهر ، وإذا لحظ فيضه على النفس فقسط الفعل فيه أكثر (٠) . ويذكر أبو حيان لفظة الانفعال في نصوص من مقابساته موضحًا معناها كحالة نفسية وجدانية قوية مصحوبة بحركات تعبيرية فيقول: إن المحرك هو المسكن، والمسكن هو المحرك لا لانقسام الموجودات التي من شأنها الانفعال بالحركة مرة و بالسكون مرة (<sup>(7)</sup>) ويقول أيضا عن الانفعال: الفعل يعم كل معنى صادر عن ذات وحَدّ الفعل أنه كيفية صادرة ع. ذات ، والانفعال كيفية واردة عن ذات (٧) ، فالانفعال هنا بمعني التأثر وهو

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ ٣ ص ١١٨ .

٦١) المقابسات ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>١) المقاسات صر ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) الامتاع والمؤانسة حـ ٣ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>د) الإمتاع والمؤالسة حـ ٣ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>۷) المقابسات ص ۴۰۶

الذي يزيد من قدرة الجسم على الفعل.

ويوضح أبو حيان معنى الانفعال فى المجال الفلسفى فيقول: قد صح بالبرهان أن فعل الله تقدس وعلا ليس باضطرار لأن هذا فعل عاجز ، ولا دافع لهذا القول وليس باختيار أيضا لأن فى الاختيار معنى قويا من الانفعال. وهذا مسلم عند من ألف شيئا من الفلسفة (۱) ، ويقول أيضا: فإنك تجد المواد التى من شأنها أن تنفعل على مراتب الانفعال وتجد الصورة التى من شأنها أن تفعل على مراتب الفعل (۲) .

ويصف أبو حيان الظواهر الانفعالية عند الإنسان فيقول ذاكرًا أنواع الانفعال النفسي : إن الانفعال على ثلاثة أنحاء : منحو ينحط به المنفعل عن خاصة جوهره باستحالة صورته وانحلال كينونته ، وضرب يتحرك به المنفعل على نفسه إما نقضا لما اجتمع واستخلافا لما انحل عنه ، وضرب يتطاول به المنفعل إلى ما فوقه مقتبسًا لنوره وتسوقًا إلى كاله (٢٠) .

ويذكر أبو حيان نوعًا آخر من أنواع الانفعال فيقول: فقولك علم ويعلم وعالم ، خبر عن ضرب من ضروب الانفعال ، والبارى ، تقدس اسمه ، لا انفعال له بوجه ألبته (١) وفي مجال حديثه عن أنواع الانفعال يقول أبو حيان أيضا: وينبغى أن يعلم أنه لا فاعل إلا وهو يعتريه نوع من أنواع الانفعال في فعله ، كما أنه لا منفعل إلا وهو يعتريه نوع من أنواع الفعل في انفعاله ، إلا أن الانفعال في الفاعل خفي جدا ، فلهذا لا يطلق على الفاعل إلا سم الأخص له (٥) . ومن الملاحظ أن لفظة الانفعال هذه لم ترد في اللسان عند الاسم الأخص له « فعل » فهي اشتقاق جديد عند أبي حيان .

<sup>(</sup>١) المقانسات ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) المقانسات ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>د) المقاسات ص ٩٨.

<sup>(</sup>۲) المقابسات ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٨٩ .

# (٥) الأريحية ، الأريحي :

رحت للمعروف أراح رَيْحًا وارتحت ارتاح ارتياحًا إذا ملت إليه وأحببته ، ومنه قولهم: أريحيّ إذا كان سخيًّا يرتاح للندي. وراح لذلك الأمريراح رواحا ورُؤوحا ، وراحا وراحة وأريحية ورياحة : أشرق له وفرح به وأخذته له خفة وأريحية . والأريحي مأخوذ من راح يراح ، كما يقال للصَّلْب المُنْصَلِت : أصْلتَيَّ والمجتنب : أجنبي ، والعرب تحمل كثيرًا من النعت على أُفْعَلِي فيصير كأنه نسبة . والاسم الأريحية والتريح. ويقال أخذته الأريحية إذا ارتاح للندى(١) ولفظة الأريحية ترد في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان في مجال الألفاظ النفسية وفي هذا المعنى يقول أبو حيان في مقابساته : المحبة أريحية منتفثة من النفس نحو المحبوب لأنها تغزو الروح، وتضني البدن (٢) ويقول في الإشارات الإلهية: الأريحية هبة الكرامة (٢) ، ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الأريحية بمعناها النفسي :، أكتب لك في هذا الموضع ما يغذو روحك ويحدث الأريحية في نفسك ، ويشحذ ماكلُّ من ذهنك(٤) ، ويقول أيضا في المقابسات موردًا لفظة الأريحية كصفة من صفات النفس أي بمعنى الانفعال: إذا أنشدنا ترنحنا. هذا في أغلب الأمر، وفي أعم الأحوال ، وفي أكثر الناس . وقد نجد أيضا في أنفسنا مثل هذا الطرب والأريحية والنشوة والترنح ، عند فصل منثور (٥٠) ، ويقول أبو حيان في الإمتاع موضحًا معنى لفظة الأريحية : فإنا نرى العاقل تعتريه دهشة وأربحية واهتزاز ، فلهذا برزت الأريحية والهزة ، والشوق والعزة ، فالأريحية للروح والهزة للنفس(١) وترد لفظة الأريحية بمعنى التأثر والانفعال في قول أبي حيان : على أن من وصف كريمًا أطرب، ومن أطرب طرب، والطرب خفة وأريحية، تستفزان الطباع،

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة جـ ٢ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>١) اللسان جر ١ ص ١٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥) المقانسات ص ۲۷۲ .

وتشبهان الحصيف بالسخيف (۱) ، ويقول ذاكرًا لفظة الأريحية بالمعنى الأخلاق : على أن الكرم والعطاء والبذل وحب الثناء والهزة والأريحية أمور قد فقدت منذ زمان وقامت عليهاالنوادب (۲) ولفظة الأريحيّ يقول أبو حيان معرّفًا هذه اللفظة بالمعنى اللغوى : فلان يراح للمعروف ويرتاح له ، وهو أريحي كل هذا أكرم وكريم ، وكأنه إشارة إلى طيب ريحه (۲) .

ويقول أبو حيان فى وصفه للأريحى : ولولا أن عمر الفتى الأريحى قصير ، لكنا لا نبتلى بفقده (<sup>1)</sup> والأريحى فى اللغة مأخوذ من راح يراح ، كما يقال للصلب المنصلت : أصلنى (<sup>د)</sup> .

# (٦) البديهة:

جاء فى اللسان: البَدْه أن تستقبل الإنسان بأمر مفاجأة ، والاسم البديهة وبَدهَه بالأمر: استقبله به . وفلان صاحب بديهة: يصيب الرأى فى أول مايفاجأ به (٢) والبديهية هى المعرفة الحاصلة ابتداء فى النفس ، لابسبب الفكر . وسميت بديهة لأنها قضية أولية صادقة بذاتها يجزم بها العقل من دون برهان (٧) .

ترد لفظة بَديهة عند أبى حيان فى نصوص كثيرة من كتاباته بالمعنى النفسي ففى المقابسات يقول موضحا معنى لفظة البديهة : والبديهة منوطة بالحس ، وإن كانت معانة من جهة العقل<sup>(٨)</sup> ، ويقول فى الإمتاع والمؤانسة ذاكرًا لفظة البديهة بالمعنى النفسيّ : الكلام ينبعث فى أول مبادئه إما من عفو البديهة ، وإما من كد الروية ، وقد يجوز أن تكون صورة العقل فى البديهة أوضح<sup>(٩)</sup> من النصوص السابقة نجد

<sup>(</sup>١) منالب الوريرين ص ٢٨ . (٢) مثالب الوريرين ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) النصائر والدحائر حد ١ ص ٣٦٩ . ﴿ ٤) الإمتاع والمؤانسة حد ١ ص ٣ .

<sup>(</sup>٥،٦) اللسال حد ١ ص ١٢٤٩ ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٧) الكليات حـ ١ ص ٤٣٠ وانظر المعجم الفلسفي حـ ١ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٨) القانسات ص ١٢٢ . (٩) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ١٣٢ .

لفظة البديهة تلازمها لفظة الروية وترد هاتان اللفظتان في مجال الألفاظ النفسية وبهذا المعنى يقول أبو حيان في رسالة الحياة ذاكرا اللفظتين البديهة والروية: وكل أحد يتوهم نوعًا غير نوع صاحبه بقدر مزاجه ونقصه وزيادته وعقله ورأيه وبديهته ورويته وعلى هذا وهم الناس(١)، ويقول أيضا في نص من كتاب الإمتاع والمؤانسة، والسكينة النفسية مماثلة الروية للبديهة، ومواطأة البديهة للروية(١).

وخصص أبو حيان إحدى المقابسات للحديث عن البديهة والروية لا يسع المجال هنا لذكر الحديث بتمامه وإنما سأكتفى بذكر جزء مما قاله أبو حيان فى مقابسته هذه يقول أبو حيان سئل أبو سليمان فقيل له : لم وجد فينا شيء لا يبرز إلا بالروية والفكر والتصفح والمقياس ، وشيء بالخاطر والبديهة والإلهام والوحى والفلته . فقال : البديهة تحكى الجزء الإلهى بالانبجاس ، وتزيد على ما يروض عليه بالقياس ، والروية تحكى الجزء البشرى (٢) ، وقال أيضا : فمن أجل انقسام الإنسان بين شيء ينبعث به مشتاقًا إلى مطلوبه ، وبين شيء يبعثه شائقًا إلى مطلوبه ما وجب أن يكون له روية هى به ، وبديهة هى إليه (١) .

ثم يقول: لا يوجد الإنسان غاية في البديهة ، غاية في الروية ، لأن إحدى القوتين إذا استعملت قمعت الأخرى ، إلا أن البديهة أبعد من مغاني الكون والفساد ، والروية ألصق بكمال الجوهر (٥) . وترد اللفظتان بديهة وروية في نص لأبي جيان يقول فيه : على أن للإنسان حالات بحسب المواد الحاضرة ، والأسباب المؤثرة القابلة ، تعتدل بديهته ورويته فيهما ، أو تسبق إحداهما ، وهما قوتان الهيتان إلا أن إحداهما متصلة به ، والأخرى واصلة إليه (١) .

(٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>١) رسالة الحياة ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٢٢٨ .

ثما تقدم يتبين لنا أن الألفاظ التالية: نفس، نفسانيّ، نفسانيّة، نفسيّ، نفسيّة، مزاج وأمزجة، اعتدال، انفعال، أريحية، بديهة، وردت في كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي الفلسفي الخاص بالألفاظ النفسية. ومن الملاحظ أن هذه الألفاظ جاءت في اللسان بالمعنى اللغوى العام، ولم يذكر اللسان المعنى الاصطلاحي الخاص.

وهناك عدد من الألفاظ التي مر ذكرها في مجال الألفاظ النفسية لم ترد في اللسان ، مثل لفظة انفعال لم يذكرها اللسان عند تناوله للمادة « فعل » فهي إذن لفظة جديدة في مبناها ومعناها عند أبي حيان . كما أغفل اللسان أيضا ذكر الألفاظ نفساني – المنسوب إلى النفس بزيادة الألف والنون للمبالغة في النسب – ولفظة نفسانية – المصدر الصناعي – ونفسي ونفسية المنسوبة إلى النفس لم يذكر اللسان هذه الألفاظ عند تناوله للمادة « نفسي » وتعتبر اشتقاقات جديدة عند أبي حيان وقد كثر استعمال هذه الألفاظ في عصره . وأهمل اللسان ذكر اللفظة أمزجة – عند تناوله للمادة « مزج » وقد ذكر أبو حيان أمزجة جمعا لمزاج .

وفي مجال التغير الدلالي يتبين لنا أن الألفاظ نفس، ومزاج ، واعتدال ، وانفعال ، وأريحية ، وبديهة ألفاظ عامة تخصصت دلالاتها عندما استخدمت بالمفهوم الفلسفي كمصطلحات نفسية . وقد دلت نصوص أبي حيان على هذا التخصيص الدلالي لهذه الألفاظ كامر سابقًا عند تناولنا لنصوص أبي حيان المتضمنة لهذه المجموعة من الألفاظ النفسية . وفي مجال التغير الدلالي نذكر أيضا أن اللفظتين مزاج واعتدال مرت عليهما تطورات حتى تخصصت دلالتهما في العصر العباسي . فلفظة المزاج انتقلت دلالتها من المجال المادي أي خلط الأشياء المحسوسة إلى المجال المعنوي أي الخلط لطبائع الإنسان . وكذلك لفظة الاعتدال – وهذه اللفظة لم أجد لها ذكرًا في المعاجم الفلسفية – انتقلت د ها من المجال المادي أي عدل الأشياء وموازنتها ، إلى المجال المعنوي أي موازنة صد ، الإنسان وتقويم طباعه . ثم تخصصت دلالة هاتين اللفظتين عندما استخد منا كمصطلحين نفسين .

### الفصل الثالث

### الصطلحات الطبية والعلمية

يحتوى هذا الفصل على المجموعات الدلالية الأساسية التالية:

أولا: المصطلحات الخاصة بالطب:

وتحتوى هذه المجموعة الدلالية الأساسية على المجموعات الدلالية الفرعية التالية:

(١) الطب ، الطبيب.

الأدوية ، العقاقير .

ثانيا: المصطلحات الخاصة بعلم الرياضيات:

وتحتوى هذه المجموعة الدلالية الأساسية على المجموعات الدلالية الفرعية التالية:

(١) الحساب ، العدد.

(٢) الهندسة.

ثالثا: المصطلحات الخاصة بعلم الفلك والتنجم:

وتحتوى هذه المجموعة الدلالية الأساسية على المجموعات الدلالية الفرعية التالية:

(١) علم النجوم والتنجيم.

(٢) الفلك.

٣) الأجرام.

رابعا: المصطلحات الخاصة بعلم الموسيقي:

وتحتوى هذه المجموعة الدلالية الأساسية على مجموعتين دلاليتين وهما:

(١) الموسيقي.

(٢) الآلات الموسيقية.

أولا : المصطلحات الخاصة بالطب :

المصطلحات الطبية «١١» كلمة وهي :

أدوية ، أشفية ، أطباء ، صيدلاني ، صيدناني ، طب ، طبيب ، عقاقير ، متطببون ، مطبوب .

ثانيا: المصطلحات الخاصة بالعلوم « الرياضيات ، الفلك ، الموسيقى »: المصطلحات العلمية «٣٧» كلمة وهي:

أجرام ، ألحان ، أفلاك ، إيقاع ، إيقاعات ، تنجيم ، تقويم ، جرم ، حساب ، دستنبان ، زيج ، شبابير ، طالع ، طوالع ، طلسم ، طلسمات ، عدد ، عود ، فلك ، فلكية ، فلكيات ، فلكى ، كواكب ، لحن ، لحون ، منجم ، منجمون ، مهندس ، مهندسون ، موسيقى ، موسيقى ، موسيقار ، نجوم ، « علم النجوم » ، هندسة .

وفيما يلي جدول يبين نسبة شيوع هذه المصطلحات في كتابات التوحيدي :

| عدد مرات | الكلمة        | عدد مرات | الكلمة  | عدد مرات | الكلمة  |
|----------|---------------|----------|---------|----------|---------|
| ورودها   |               | ورودها   |         | ورودها   |         |
| ۲        | حساب          | ٤        | جرم     | ٣٧       | طبيب    |
| ١        | ز ج           | ٣        | عقاقير  | 44       | طب      |
| ١        | طلسمات        | ٣        | ألحان   | 47       | هندسة   |
| ١        | علم النجوم    | ٣        | فلكية   | 7 £      | أجرام   |
| ١        | أصحاب النجوم  | ٣        | عدد     | 10       | فلك     |
| ١        | متطبب         | ٣        | كواكب   | ۱٥       | منجم    |
| ١        | متطببون       | ٣        | أفلاك   | ١٤       | تقويم   |
| ١        | أشفية         | ٣        | طوالع   | 11       | نجوم    |
| ١,       | صيدناني       | ۲        | طلسم    | ١.       | أطباء   |
| ١,       | إيقاعات       | ۲        | مطبوب   | ١.       | موسيقى  |
| ,        | لحون          | ۲        | صيدلاني | ٩        | لحن     |
| ١,       | شبابير        | ۲        | موسيقى  | V        | أدوية   |
| ١        | دستنبان       | ۲        | مهندسون | ٧        | مهندس   |
| ١,       | عود .         | ۲        | فلكى    | <b>Y</b> | طالع    |
| <b> </b> | ·             | ۲        | فلكيات  | ٧        | نغم     |
| ٤٨       | المجموع الكلى | ۲        | منجمون  | ٥        | إيقاع   |
|          |               | ۲.       | تنجيم   | ٤        | موسيقار |

أمكن تقسيم هذه المجموعة من المصطلحات الطبية والعلمية إلى أربع مجموعات دلالية أساسية وهى المصطلحات الخاصة بالطب والأدوية ومصطلحات علوم الفلك الرياضيات وتشمل العدد والحساب والهندسة ، ومصطلحات علوم الفلك والتنجيم وغيرها من العلوم الفلكية الموروثة عن العرب منذ أقدم العصور بالإضافة إلى بعض المصطلحات المعربة عن اليونانية والفارسية مثل الزيج والطلسم ، ثم المصطلحات الخاصة بالموسيقى والآلات الموسيقية وقد حفلت كتابات أبى حيان المصطلحات كثيرة تعبر عن مجمل المعارف الموسيقية وتعدد آلاتها وتطور الإحساس الموسيقى باختيار الألحان والإيقاعات .

# أولا : مصطلحات الطب :

از دهرت العلوم اليونانية في المنطقة التي تتكلم السريانية والفارسية الوسطى و في القرن الثاني الهجري كان لمدرسة جنديسابور أهمية كبرى ، إإذ إن الطب كان يدرس عمليا في بيمارستان كبير كان نموذجًا لما كانت عليه الدراسة من بعد في العالم الإسلامي . ومن هذه المدرسة أيضا اتصل العلماء اليونانيون والسريان والفرس بعلماء الهند وتأثر بعضهم بعضًا ، وفي الطب العربي الإسلامي بقايا هذا التأثر (١) ومن المعلوم أن دراسة الطب والفلسفة ، خصوصا دراسة كتب بقراط و جالينوس ومنطق أرسطو، دخلت من الاسكندرية إلى الامبراطورية الفارسية الساسانية قبل ظهور الإسلام بزمن طويل ، وأنها رسخت في القرن الثاني الهجري عن طريق الترجمات السريانية والعربية وكان منصب رئيس الأطباء والفلاسفة قد أصبح منذ القرن الثالث منصبا رسميًّا يمنحه الحكام ، وكان لقب رئيس الفلاسفة لقبًا خصوصيًا يطلق باعتراف المتفلسفة به لأكبر الحكماء والعلماء(٢) وكان معظم مترجمي القرن الثالث الهجري من الأطباء (٢٠) . ويظهر أن علم الطب كان أكبر نفعا عند الخلفاء العباسيين ، وقد عني به الخلفاء لأسباب غنية عن البيان ، وكانت عنايتهم بالطب لذاته من أكبر الأسباب التي جعلتهم يعهدون إلى كثير من المترجمين بنقل كتب اليونان إلى اللسان العربي فلا عجب بعد هذا أن يظهر في الطب تأثير النظريات الرياضية والطبيعية والمنطقية أيضا ، فبينها كان الطبيب إلى ذلك العهد يكتفي بما انتهى إليه من التعاويذ السحرية ومن وسائل أخرى عجنتها التجارب، إذا بالمجتمع الجديد الذي نشأ في القرن الثالث الهجري يوجب على الطبيب معرفة الفلسفة ، فصار يجب عليه الإلمام بطبائع الأغذية والأطعمة والأدوية والأمزجة ،

<sup>(</sup>١) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية عبد الرحمي بدوي ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) التراث اليوماني في الحضارة الإسلامية عبد الرحمي بدوي ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفلسفة في الإسلام ترجمة أبي ريدة ص ٣٦ .

كان يلزمه فوق هذا ، أن يلم بفعل الكواكب فى كل ما يعرض له من حالات ، وكان الطبيب أخا للمنجم ، وكان علم المنجم يرغمه على الاحترام له  $^{(1)}$  . وعن معرفة الطبيب والمامه العلمي يقول أبو حيان فى مقابساته : قال العامرى : الطبيب أخو المنجم ، ونظيره وشبيه الحال به  $^{(7)}$  ، ويقول أيضا : يقال واحد فى الموضوع وكثير فى الحد ، كما يقال إن زيدًا الكاتب ، اذا كان طبيبًا ومنجمًا وذا صناعات كثيرة ، إنه الطبيب والمنجم والكاتب ، واحد فى الموضوع  $^{(7)}$  .

## ١) الطب ، الطبيب :

الطّبُ: علاج الجسم والنفس. والطّبُ بالفتح: الحذق بالأشياء والمهارة بها والطبيب في الأصل: الحاذق بالأمور العارف بها . وكل حاذق بعلمه طبيب عند العرب ، وبه سمى الطبيب الذي يعالج المرض. والمتطبب الذي يتعاطى علم الطب. وجمع القليل أطبة والكثير أطباء. والطّبّ والطّبّ: السّحر، والمطبوب: المسحور. والطّبّ: الرّفق، والطبيب: الرفيق. والطّب: الطوية والشهوة والإرادة. وطبيب السقاء: رقعته وقد طب السقاء وطبيه شُدُد للكثرة (ث) ويعرف أبو حيان الطبّب. فيقول: يقصد بالطب استدامة الصحة ما دامت الصحة موجودة ، وصرف العلة إذا كانت العلة عارضة (ث) ، ويقول في مقابساته ذاكرًا لفظة الطّب بالمعنى العلمي: إن الطب قد يرسم بأنه حفظ الصحة بالتدبير المحمود ، وإزالة العلة بالرأى الصحيح (ث) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الطب : لأن الله تقدس كما أراد بالعافية والبرء والسلامة والنجاة ، إنعامًا وامتنانا

<sup>(</sup>١) تاريخ الفلسفة في الإسلام ترحمة أبي ريدة ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) المقابسات ص ١٧٧ . (٣) المقابسات ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>١) اللسال حد ٢ ص ٦٦٤ . (٥) المقاسات ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) المقاسات ص ۱۷۷ .

كذلك أراد العلة والمرض والنكس اختبارًا وامتحانًا ثم أشاع الله العلم بالطب'`' .

وفى الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان شارحًا لفظة الطب: انظر إلى حدّيث الطب فإن هذه الصناعة توسطت الصواب والخطأ ، لتكون الحكمة سارية فيها ، واللطف معهودًا بها ، لأن الطب كما يبرأ به العليل ، قد يهلك معه العليل (٢) .

ويقول أبو حيان في نص من كتاب البصائر والذخائر ذاكرًا لفظة الطّب وأقسام هذا العلم: قال بعض شيوخ الطب: الطب ينقسم قسمين وهما العلم والعمل. قال: والعلم ثلاثة: علم الطبائع وعلم الأسباب، وعلم العلامات ويستمر أبو حيان في حديثه طويلًا معددًا أقسام الطب وعلومه ويقول في نهاية حديثه: وقد يقول العائب أطلت هذا الفصل في الطب حتى كأن الكتاب نصب لهذا الغرض، وأريد به هذا الباب (1).

وترد اللفظتان طِبّ وطبيب في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان ، ففي أحد هذه النصوص يقول أبو حيان : ولوعًا في الله تبارك وتعالى بالطب أبدا لا يتخذ الناس الطبيب ربًا ، ولو لم ينفع بالطب أخدًا ، لهجر الناس الطب هجرًا(ن) ، وفي نص آخر يقول أبو حيان ذاكرًا لفظتي طبّ وطبيب : إن الطبيب عندنا الحاذق في طبه هو الذي يجمع بين الأمرين أعنى أنه يبرئ المريض من مرضه ويحفظ الصحيح على صحته (١) . ويقول أبو حيان شارحا عمل الطبيب : إن المادة التي يفعل بها الطبيب بوهمه إنما هي الصحة ، والفاعل هو الطبيب المعالج والغرض الذي بسببه يفعل الطبيب إنما هو بقاء جسم المعالج المدة التي تنهيأ له أن يبقاها (٧) ، وعن طريقة العلاج التي يتبعها الطبيب مع مرضاه ، يقول أبو حيان : الطبيب

<sup>(</sup>١) المقاسات ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) البصائر والدحائر حـ ٢ ص ٨٤٥ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٧) النصائر والدحائر حـ ٢ ص ٧٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ ١ ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) النصائر والدحائر حـ ٢ ص ٨٤٨.

<sup>(</sup>٦) الإمتاع والمؤانسة حـ ٢ ص ١٢ .

الذى يجمع معالجة كثيرة بضروب الأدوية المختلفة والأغذية المتباينة هذا والطبيب فقير إلى تقديم النظر في نفسه وبدنه ( ، ، ويقول أبو حيان أيضا : والشيء الذي يتخذه الطبيب آلة في المعالجة ، وإفادة الصحة هو كالعضد ، وسقى الأدوية (٢) ، ويقول أبو حيان ناصحًا لمن يريد العلاج عند الطبيب : إذا وجدت طبيبًا يجمع لك بين الحذق والنصح فارفع إليه داءك<sup>(٣)</sup> ولفظة أ**طباء جمع طبيب<sup>(٤)</sup> ترد في نصوص** عديدة من كتابات أبي حيان فيقول ذاكرًا لفظة أطباء بالمعنى العلمي : قال بعض الأطباء : وأما العمل فيقسم إلى قسمين : أحدهما : حفظ الصحة ، والآخر : اجتلاب الصحة(٥).

ويذكر أبو حيان نوعا آخر من الأطباء وهم أطباء النفوس: ومن المتفلسفين الذين هم أطباء النفوس ، من كان يذم مقابح الأخلاق ومفاحش الأفعال فيرتكبها . في خلواتها(١٠) ، ويقول أيضا مواصلًا حديثه عن أطباء النفوس: وإذا كان الإنسان قد علم أنه مركب من شيئين : أحدهما شريف وهو النفس ، والآخر دنيء وهو الجسم فاتخذ للدنيء منها أطباء يعالجونه من أمراضه ، ويتعاهدونه بأدويته ، وترك أن يفعل بالشيء الشريف مثل ذلك فقد أساء الاختيار عن بينة ، وأطباء هذه النفوس هم أهل الفضل، وأدويتهم المنقية هي النواهي والمواعظ المسموعة منهم (٧) ومن المادة « طبب » يذكر أبو حيان في مجال حديثه عن الطب والأطباء ألفاظًا مثل مطبوب ومتطبين.

ترد لفظة مطبوب في قول أبي حيان : ياهذا! إذا وجدت طبيبًا نجمع لك بين الحذق والنصح فارفع إليه داءك ، هذا إن كنت تحس بدائك ، وتحن إلى شفائك ، و تعلم أنك مطبوب و محتاج إلى قيم بك(^).

<sup>(</sup>١) الإمناح والمؤانسة حـ ٢ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الإشارات الأهيه ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٣٩٩ . (٥) النصائر والدحائر حدث ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٧) الاشارات الإفية صر ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر حـ ٢ ص ٧٦٤ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والذخائر جـ ٢ ص ٨٠.

<sup>(</sup>٨) الإشارات الإفية ص ١١٨.

ويذكر أبو حيان لفظة متطبب والجمع متطبين في حديثه مع خبير في الهندسة : إن أمرك لعجب ، لم أر في أميال المتطبين كميلك ، اتفقأ به الأعين ؟ فقال : لست متطببا ، ولكنى أخط به الهندسة وأقيم عليها البرهان بالقياس والفلسفة (۱) ، ويقول أيضا ذاكرًا لفظة متطبين : ويعرف من المتطبين من كان ينهى عن يسير التخليط في المآكل وينهمك في كثيره (۲) .

مما تقدم نجد أن الألفاظ طب ، وطبيب ، وأطباء ، ومطبوب ، ومتطبب ومتطبين وردت في كتابات أبى حيان بالمعنى الاصطلاحي الخاص بالعلوم الطبية ، وهذا المعنى يطابق ما جاء في اللسان عند تناوله لهذه الألفاظ من المادة (طبب).

وفي مجال التغير الدلالي نجد أن لفظة الطب استعملت في العصور العربية القديمة معنى الحذق بالأشياء والمهارة بها . وأن لفظة طبيب أطلقت قديما على الحاذق من الرجال الماهر بعلمه ، ثم تطورت دلالة هذه الألفاظ عبر العصور وتخصصت بعد أن كانت عامة فلفظة الطب خصصت بعلم الطب الذي يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة إزالة المرض وحفظ الصحة ، وتخصصت لفظة الطبيب بمن يتقن علم الطب ويزاول هذه المهنة . وأصبحت لفظة الطب ولفظة الطبيب أكثر تخصيصاً في الدلالة عندما استخدمت هاتان اللفظتان كمصطلحات طبية . هذا وقد دلت نصوص أبي حيان على هذا التخصيص الدلالي .

# (٢) الأدوية ، العقاقير ، الصيدلاني :

لفظة دواء والجمع أدوية تدخل في مجال الألفاظ الطبية وكذلك لفظة عقاقير ولفظة صيدلاني .

والدُّواء ممدود واحد الأدوية ، والدُّواء بالكسر لغة فيه . يقال داويت العليل

(١) متالب الوريرين ص ١٦٢ . (٢) الإشارات الإلهية ص ٣٩٩

دُوْى بفتح الدال ، إذا عالجته بالأشفية التي توافقه ودُووى الشيء أي عولج'' .

وفى معنى الدواء والأدوية يقول التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفنون: الدواء بالحركات الثلاث، والفتح أشهر وبالمد فى اللغة دواء والجمع أدوية وعرفه الأطباء بما يؤثر فى البدن أثرا ما بكيفية أى بسبب كيفية وهى احتراز عما يؤثر فيه بمادته أو بصورته النوعية فإن كلا منهما خارج عن حكم الدواء المطلق ويدخل فيه الدواء المطلق والدواء السمى وكذا الدواء الغذائي والغذاء الدوائي لأن كلا منهما دواء من وجه وغذاء من وجه ، والدواء إما مفرد وهو الدواء الواحد وإما مركب وهو ما يكون مركبًا من دوائين أو أكثر ومن الأدوية ما هو مركب (١).

ويقول التهانوى: اعلم أنه لا يوصل إلى تحقيق درجة الدواء إلا بالتناول والمراد به المعتدل في نوعه والمأخوذ بمقدار مخصوص وهو المقدار المستعمل منه عادة وذلك لأن الشيخ قال في طبيعيات الشفاء إن كمية الشيء إذا ازدادت ازدادت الكيفية (٢٠).

وترد لفظة الدُّواء والجمع أدوية في نصوص متعددة من كتابات أبي حيان ففي نص له من كتاب الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الدواء: ليس دواء المبرسم إلَّا الموت حتى تقل حرارة صدره ثم حينتُذ يعالج بالأدوية الباردة حتى يستبل<sup>(1)</sup> ويقول ذاكرًا لفظة أدوية: والأشفية: الأدوية، وأشفى فلان: أي قرب من المحذور<sup>(0)</sup> ويقول أيضا ذاكرًا لفظة أدوية: خير الأدوية ما نجع ، خير الكلام ما نفع<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ١ ص ١٠٤١ .

ر ٢ ، ٣) كشاف اصطلاحات الصون حـ ٢ ص ٤ . ٥ وانظر صناعة الدواء وتعاطى الأدوية المقدمة لابن خلدون ص ٤١٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمناع والمؤاسنة حـ ٢ ص ١٥. . (٥) البصائر والذخائر جـ ١ ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص ٤٢ .

ولفظة عَقاقِير وهي أصول الأدوية وكما جاء في اللسان العَقّار والعِقّر: ما يُتَداوى به من النبات والشجر(١).

وترد لفظة عقاقير في نصوص أوردها أبو حيان في كتاباته فقال: وكان بقراط يقول: يجب أن يداوى كل عليل بعقاقير أرضه (٢٠) ، وفي نص من الإشارات الإلهية يذكر أبو حيان لفظة عقاقير فيقول: يا هذا! إنما احتجت إلى تهذيب الأخلاق لأنك معجون من عقاقير كثيرة ، ومركب من أضداد متعادية ، وأشكال متوافية (٢٠) .

ولفظة الصيدلاني من الألفاظ العلمية وتدخل في مجال الألفاظ الطبية والصيدلاني هو الذي يقوم بتركيب المركبات الدوائية من جهة الوزن والوقت والتقديم والتأخير إلى غير ذلك من الأحوال التي يعرفها من يزاولها أن أللسان : فارسي معرب والجمع صيادِلة (٥٠٠) .

ترد لفظة صيدلاني عند أبي حيان بلغتين صيدلاني ، وصيدناني ، ويعرف آدى شير في معجمه : الصيدلاني والصيدناني فيقول : الصيدناني بياع العطر والعقاقير والأدوية قيل هو فارسيّ معرب ولم أجده . وأظن أن أصل الصيدلاني صندلاني أي بياع الصندل ثم أطلق على كل من يبيع أي جنس كان من العطر والعقاقير والأدوية (٢) .

ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الصيدلانى: قال عثمان الصيدلانى: شهدت إبراهيم الحرانى وقد أتاه حائك فى يوم عيد (٧) ويقول أيضا: ويقال له - يقصد الصاحب - اجلس فى الأسواق عند الباقلانى ، وعند الصيدلانى ، وعند المراق ، وعند الهراس واطرح له حسن العدل والتوحيد ، وادعه إلى المذهب (١) .

<sup>(</sup>١) اللسان حـ ٢ ص ٨٤٠

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية ص ١٧٢ .

رد) النسال حـ ٢ ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٧) النصائر والدخائر حـ ٤ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البصائر والدحائر حـ ٢ ص ٦٩٥ .

<sup>(</sup>٤) أحد العلوم للقبوحي قسم ٢ حـ ٢ ص ٥٣٢.

<sup>(</sup>٦) الألفاط الفارسية المعربة آدى شير ص ٩ م ١ .

<sup>(</sup>٨) متالب الوريرين ص ٣٠٧ .

ویذکر أبو حیان لفظة صیدنانی فیقول : سمعت علی بن عیسی یقول : کان عندنا صیدنانی یقال له أبو شجاع ، وکان یتمثل بدوائه ودواء غیره(۱) .

يتضح من نصوص أبي حيان المتضمنة للألفاظ دواء ، وأدوية ، وعقاقير ، وصيدلانى أن هذه الألفاظ جاءت عند أبي حيان بالمعنى الاصطلاحى العلمى الخاص بالعلوم الطبية وهذا المعنى واضح فى اللسان عند تناوله لهذه الألفاظ ... وفى مجال التغير الدلالى يتضح أن هذه المجموعة من الألفاظ العلمية هى ألفاظ عامة تخصصت دلالتها عند استخدامها كمصطلحات طبية ونصوص أبى خيان تبين هذا التخصص الدلالى .

### ثانيا: علوم الرياضيات:

قال الخوارزمي في كتابه مفاتيح العلوم: وأما العلم التعليمي والرياضي فهو أربعة أقسام أحدها علم الأرثماطيقي وهو علم العدد والحساب، والثاني الجومطريا وهو علم الهندسة، والثالث علم الأسطرنوميا وهو علم النجوم والرابع علم الموسيقي وهو علم اللحون وجعل إخوان الصفا القسم الرياضي أول أقسام رسائلهم فمن قولهم في الرسالة الثانية: الرياضيات أربعة أنواع: أولها الأرثماطيقي، وهو معرفة العدد وكمية أجناسه وخواصه وأنواعه وخواص تلك الأنواع، ومبدأ هذا العلم من الواحد الذي قبل الاثنين. والثاني الجومطريا هو علم الهندسة، وهي معرفة المقادير والأبعاد وكمية أنواعها وخواص تلك الأنواع، ومبدأ هذا العلم من النقطة التي هي طرف الخط أي نهايته، والثالث الأسطرنوميا، يعني علم النجوم، وهو معرفة تركيب الأفلاك وتخطيط البروج وعدد الكواكب وطبائعها ودلائلها على الأشياء الكائنات في هذا العلم من حركة

<sup>(</sup>١) البصائر والدحائر حـ ٣ ص ٢٠٩ . (٢) مفاتيح العلوم للحواررمي ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) رسائل إخوال الصفاح ١ ص ٧٨ ، ص ٧٩ .

الشمس . والرابع الموسيقى ، وهو معرفة التأليفات والنسب بين الأشياء المختلفة والجواهر المتضادة القوى ، ومبدأ هذا العلم من نسبة المساواة نسبة الثلاثة إلى المربعة (١) .

والتهانوي في تعريفه للعلم الرياضي قال في مقدمة كشافه : العلم الرياضي هو علم بأحوال ما يفتقر في الوجود الخارجي دون التعقل إلى المادة ويسمى أيضا بالعلم التعليمي . وأصوله أربعة ، وذلك لأن موضوعه الكم وهوإمامتصل أو منفصل ، والمتصل إما متحرك أو ساكن ، فالمتحرك هو الهيئة ، والساكن هو الهندسة ، والمنفصل إما أن يكون له نسبة تأليفية أولا فالأول هو الموسيقي ، والثاني هو الحساب(٢) وكان الحساب يضعونه في مرتبة أعلى من الهندسة ، لأن الحساب أقل تعلقا بالحسّ ، وأحرى أن يدنوا بالعقل من جوهر الأشياء ، حتى كان تفضيل علماء المسلمين له مما يسم للخيال التلاعب الغريب بالأعداد . وبديهي أن يكون الله عندهم هو الواحد الأكبر الذي عنه يصدر كل شيء وهو ليس عددًا ، بل هو خالق العدد ، على أنه كان للأربعة ، وهو العدد الدال على العناصر الأربعة وغيرها(٣) وأبو حيان في كتاباته يذكر العلوم بأنواعها المختلفة فيقول: وإلى التوحيد تنتهي الفلسفة بأجزائها الكثيرة، وأبوابها المختلفة، وطرقها المتشعبة ، وأعوذ بالله من صناعة لا تحقق التوحيد ولا تدل على الواحد . ووجدت أرباب هذه الصناعات ، أعنى الهندسية والطب والحساب والموسيقي والمنطق والتنجيم معرضين عن تجشم هذه الغايات ، بل وجدتهم تاركين الإلمام بهذه الحافات ، وهذه آفة نسأل الله السلامة منها(؛) ، ويقول أبو حيان أيضا معددًا العلوم الفلسفية ونص من كتاب الإمتاع يصف فيه ابن عباد: هو شديد التعصب على أهل الحكمة والناظرين في أجزائها ، كالهندسة والطب ، والتنجم والموسيقي

<sup>(</sup>١) رسائل إحوال الصفاح ١ ص ٧٨ ، ص ٧٩ . (٢) كشاف اصطلاحات الفول جـ ١ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفلسفة في الإسلام دي يور ص ١٤٢ . ﴿ ٤) الإمناع والمؤاسة حـ ٣ ص ١٣٥ .

والمنطق والعدد<sup>(۱)</sup> من تقسيمات أبى حيان لهذه العلوم العقلية نجد أن الهندسة والموسيقى والتنجيم من العلوم الفلسفية .

وعلم العدد الذى ورد فى نصوص أبى حيان يعرفه الخُوارزمى فى مفاتيح العلوم فيقول: الأرثماطيقى علم العدد ، العدد هو الكثرة المركبة من الآحاد فالواحد إذا ليس بالعدد وإنما هو ركن العدد (٢٠) ، وعن علم العدد يقول التهانوى فى كشافه: علم العدد هو من أصول الرياضى ، ويسمى بعلم الحساب أيضا وهو نوعان: نظرى وعملى .

### ١) العدد ، والحساب :

وأما العدد المطلق فإنما هو موضوع علم الحساب النظرى (٢) وعلم الحساب والعدد يتحدث عنهما أبو حيان في رسالته ثمرات العلوم فيقول: وأما الناظر في الحساب المفرد بالعدد فهو شريك صاحب النجوم اللهم إلّا أن يتفرد في الحساب بالعمل فحينئذ لا يستحق شرف العلماء لأنه يكون في درجة الصناع كالكاتب والماسح (٤).

معنى الحساب والعدد كما جاء فى اللسان: الحساب والحسابة: عدك الشيء وحسب الشيء يحسبه حسبا وحسابا: عده (٥) والعد: إحصاء الشيء ، والعدد: مقدار ما يعد ومبلغه والجمع أعداد (١) ولفظة الحساب ترد عند أبى حيان فى نص يصف فيه ابن العميد فيقول: ويتشبع بالهندسة وهو منها بعيد، ولم يكن معه من صناعة الكتابة الأصل وهو الحساب (٧) بيّن أبو حيان فى نصه هذا بأن الحساب هو الأصل فى الكتابة بفنونها المختلفة.

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة حـ ١ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) معاتبح العلوم للحواررمي ص ١٠٨ . وانظر اللسان جـ ٣ ص ٨٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ١ ص ٦٤ 
 (٤) رسالة في ثمرات العلوم ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>د) النسان حد ١ ص ٦٣٠ . (٦) اللسان جد ٢ ص ٢٠٢ .

#### ٢ ) الهندسة :

قال الخوارزمى: هذه الصناعة تسمى باليونانية جومطريا وهى صناعة المساحة والهندسة كلمة فارسية معربة وأصلها بالفارسية إندازه (۱) وقال إخوان الصفا فى رسائلهم فى فضل الهندسة وبيان ما هيتها: إن النظر فى الهندسة الحسية يؤدى إلى الحذق فى الصنائع العملية ، والنظر فى الهندسية العقلية يؤدى إلى الحذق فى الصنائع العلمية . لأن هذا العلم هو أحد الأبواب التى تؤدى إلى معرفة جوهر النفس التى هى جذر العلوم وعنصر الحكمة ، وأصل الصنائع العلمية والعملية جميعا(۱) وقال القنوجى الحسينى فى أبجد العلوم معرفا علم الهندسة : هو علم بقوانين تعرف منه الأصول العارضة للكم من حيث هو كم ، ويعرف منه أحوال المقادير ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض ونسبتها وخواص أشكالها والطرق إلى عمل ما سبيله أن يعمل بها واستخراج ما يحتاج إلى استخراجه بالبراهين اليقينية واتفقوا على أن أقوى العلوم برهانًا هى العلوم الهندسية (۱) .

وجاء فى اللسان الهندسة معربة عن الفارسية وأصلها أندازه ، فصيروا الزاى سينا لأنه ليس فى كلام العرب زاى قبلها دال ، فقالوا هندسة (¹) .

وقال أبو حيان عن الهندسة ومن يحترف هذه الصناعة : وأما الناظر في الهندسة فإنه إن سلك الصنائع بها فهو نظير حافر الأنهار وبجرى الأودية وبانى الحمامات ومن قام بمصالح العباد وعمل البلاد وإن سلك طريق من يفرض المقادير فرضًا ويتكلم عليها كلامًا فهو العالم العارى عن العمل (٥) وضح أبو حيان في نصه هذا معنى الهندسة كمصطلح علمي ومعناها أيضا كحرفة ثقافية .

<sup>(</sup>١) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص١١٧ .

<sup>(</sup>٢) رسائل إخوان الصفا جـ١ صـ٨٠ وانظر المقدمة لابن خلدون صـ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٣)أبخد العلوم ج٢ قسم ٢ ص٦٨٨ . (٤) اللسان ج٣ ص٨٣٨ .

<sup>(°)</sup> رسالة في ثمرات العلوم ص١٩٥ .

ويعرف أبو حيان علم الهندسة فيقول: لأن الإنسان وإن بلغ المنتهى في أماني نفسه من كل علم كالهندسة والحساب والنجوم ، والطب وسائر أجزاء الفلسفة فإن آخر مطالبه أن يعلم معاده ويعرف منقلبه(١) ، ويخصص أبو حيان إحدى مقابساته لتعريف علم الهندسة والتعليم الهندسي نسبة إلى الهندسة فيقول : هذه مقابسة رسمنا منها كلمات نافعة ولم ننسبها إلى شيخ واحد ، قال قائل : التعلم الهندسي صناعة من الصناعات العقلية والإنسية ويقع تحتها علم المقادير والأبعاد والأشكال والزوايا ، وما يقع تحت كل مقدار وبعد من الزوايا الخطية والسطحية والجسمية . والهندسة صناعة معرفة المقادير وطبائعها وخواصها وما يقع تحتها من أجزائها وأشخاصها والمقادير هي الأشياء ذوات الأبعاد ، وهي ثلاثة : خطوط ، وبسائط ، وأجسام . كذلك الأبعاد ثلاثة : طول ، وعرض ، وعمق ، فللمقدار الخطي بعد واحد وهو الطول ، وللمقدار السطحي بعدان وهما الطول والعرض ، وللمقدار الجسمي ثلاثة أبعاد وهي : الطول والعرض والعمق . فالجسم المقدار التام(٢) التعلم الهندسي تعبير سياقي مستحدث في عصر أبي حيان . وعلوم أخرى من علوم الهندسة يذكرها أبو حيان في نص يرد على لسان العامري مخاطبًا أبا الفتح بن العميد فيقول: لقد قصدتك من خراسان لأقرأ عليك علم الحيل وجر الثقيل، ومراكز الأثقال ، وهو في أواخر علم الهندسة (٢٠ . .

وترد لفظة هندسة كثيرًا فى كتابات أبى حيان ففى نص له من رسالة الكتابة يذكر هندسة الخط فيقول أبو حيان : والخط فى الجملة كما قال اقليدس : هندسة روحانية بآلة جسمانية (1) ويقول أبو حيان أيضا ذاكرًا لفظة الهندسة فى مجال الخط والكتابة : سمعت ابن المرزبان الكاتب البليغ يقول : الخط هندسة صعبة ،

<sup>(</sup>١) المقابسات ص٤٤٧ . (٢) المقابسات ص١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوزيرين ص٢٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) رسالة في علم الكتابة ص٣٦ كتاب اقليدس في هذه الصناعة هو أول ماترجم من كتب اليونانيين في أيام
 أبي جعفر المنصور . انظر المقدمة ص٤٨٦ .

وصناعة شاقة (۱) ويذكر أبو حيان لفظة هندسة في نصوص يصف فيها أعلام عصره فيقول عن أستاذه أبي سعيد السيرافي : وكان أبو سعيد بعيد القرين ، لأنه كان يقرأ عليه القرآن والفقه ، والحساب والهندسة والحديث والأخبار ، وهو فى كل هذا إما في الغاية وإما في الوسط (۱) ، ويقول ذاكرًا لفظة الهندسة في حديثه عن الهروى : وأما الهروى فإنه ارتبط بأمر ركن الدولة ، وكان يمده في ماله لأنه حمد في طبّه الذي كان يتكثر به بعد هندسته التي كان فيها أبدع وبها أعرف (۱) وترد لفظة هندسة أيضا في نص لأبي حيان يصف فيه الوزير ابن الفرات فيقول : إن له خبرة بالتصرف ، وهناك أيضا قسط من العلم بأوائل الهندسة (۱) ويذكر أبو حيان لفظة الهندسة في تعريفه للأمم التي اشتهرت بالهندسة ، وقد جاء هذا على لسان ابن المقفع في سؤاله عن أعقل الأمم ، قال أبو حيان : فقلنا : فارس أعقل الأمم ، نقصد مقاربته ، قال : كلا . فقلنا له : الروم . فقال ليس ذلك عندها بل لهم أبدان وثيقة وهم أصحاب بناء وهندسة (۱)

ويقول أبو حيان ذاكرًا الهندسة كعلم من العلوم الفلسفية : ولكنى أخط به الهندسة وأقيم عليها البرهان بالقياس والفلسفة (٦) ، وبعد هذا الوصف الممتع لعلم الهندسة وفروعه وفوائده وكيفية تناوله كما جاء فى كتابات أبى حيان نذكر لفظة المهندس والجمع مهندسين والمهندس معرب . وأصله بالفارسية المهندز أى المقدر لجارى المياه والقنى واحتفارها حيث تحفر وهو مشتق من الهنداز وهى فارسية أصلها أو إنذار وقد أبدلت الألف الأولى بالهاء والزاى بالسين ، وحذفت الألف الثانية فصار هندسة . ومهندس لأنه ليس فى كلام العرب زاى قبلها دال (٧)

<sup>(</sup>١) رسالة في علم الكتابة ص٣٦ . (٢) الإمتاع والمؤانسة -١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوريرين ص٢٢٨ . (٤) الإمتاع والمؤانسة ح٣ ص١٣٥ .

 <sup>(</sup>a) الإمتاع والمؤانسة حا ص٧١ .

<sup>(</sup>٧) اللسال حـ٣ ص٨٣٨ وانظر مفاتيح العلوم ص١١٧ وكشاف اصطلاحات الفنون حـ١ صـ٢٥ .

وبعرف أبو حيان المهندس في كتاباته فيقول: المهندس الباحث عن المقادير (۱۰).
وترد لفظة مهندس في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان فمن قوله: وصاحب المنطق يرى أن الطبيب والمنجم والمهندس وكل من فاه بلفظ وأم غرضا فقراء إليه (۲۰) وقوله أيضا ذاكرًا لفظة مهندس: وكان أبو سليمان يقول: هذا آخر ما في الجواب، وهو حسرة الطبيب، والمهندس، والمنجم، والموسيقار، والمنطقى، والكلامى، وجميع أصحاب النظر والقياس (۲۰). وردت لفظة مهندس في نصوص أبي حيان مرادفة للفظة الطبيب والمنجم والموسيقار والمنطقى أيضا. ولفظة الجمع مهندسون ترد عند أبي حيان في مثل قوله: بالضرورة وبالواجب ينبغى أن تخطو على آثار المنطقيين والطبيعيين والمهندسين بالزحف والعناء (٤٠) وعلى لسان ابن عباد يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة مهندسين: أعوذ بالله وأبرأ إليه من المهندسين ومما يعلنون ويسرون (٥).

يتبين بما تقدم أن الألفاظ التالية مثل الحساب والعدد والهندسة والمهندس وردت عند أبي حيان بالمبنى الاصطلاحى العلمى الخاص بعلوم الرياضيات . وجاءت هذه الألفاظ العلمية في اللسان بالمعنى اللغوى العام . ومن الملاحظ أن لفظة الهندسة المعربة عن الفارسية الهنداز قد اشتقت منها لفظة المهندس ، وقد أورد أبو حيان صيغة الجمع مهندسيين جمعا لها . وهذه الصيغة لم ترد في اللسان وذكر عوضًا عنها صيغة هنادسة ، وكلمة هندسة جاءت عند أبي حيان بمعنى الحرفة الثقافية وبمعنى المصطلح العلمى الرياضي .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ٢ ص٧ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة جـ١ ص١٠٧ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانشة ج٢ ص٧ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص٣٠٧ .

<sup>(</sup>٥) مثالب الوزيرين ص١٦٢ .

وفى مجال التغير الدلالي يتبين لنا أن الألفاظ حساب ، وعدد ، وهندسة ، ومهندس ألفاظ عامة تخصصت دلالتها عند استخدامها كمصطلحات علمية خاصة بمجال العلم الرياضي وهذا ما دلت عليه نصوص أبي حيان المتضمنة لهذه الألفاظ .

# ثالثاً : علم النجوم والتنجيم ، والفلك ، والأجرام :

علم النجوم يسمى بالعربية التنجيم وباليونانية اصطرنوميا: واصطر هو النجم ونوميا هو العلم (۱) والاسطرنوميا هى الرسالة الثالثة من رسائل إخوان الصفا الموسومة بالاسطرنوميا فى علم النجوم وتركيب الأفلاك وقد جاء فى هذه الرسالة أن علم النجوم ينقسم ثلاثة أقسام: قسم منها هو معرفة تركيب الأفلاك، وكمية الكواكب، وأقسام البروج ويسمى هذا القسم علم الهيئة. وقسم منها هو معرفة كيفية حل الزيجات وعمل التقاويم واستخراج التواريخ. وقسم منها هو معرفة كيفية الاستدلال بدوران الفلك وطوالع البروج وحركات الكواكب على الكائنات ويسمى هذا النوع علم الأحكام (۱) ويعد ابن سينا ومعه أكثر فلاسفة العرب أن علم أحكام النجوم من الأقسام الفرعية للحكمة الطبيعية كالطب والفراسة (۱) أما أصحاب علم النجوم قد اتفقوا أن أحكام النجوم فرع أو قسم من علم النجوم وأنه من الرياضيات كالهيئة لا من الطبيعيات (۱).

وفى مفتاح السعادة قال طاش كبرى زاده: إن أحكام النجوم غير علم النجوم ، لأن الثانى يعرف بالحساب فيكون من فروع الرياضي ، والأول يعرف بدلالة الطبيعة على الآثار فيكون من فروع الطبيعي (٥) ، وفي كشاف اصطلاحات

<sup>(</sup>١) مفاتيح العنوم ص١٢٢ . (٢) رسائل إحوان الصفا حـ١ صـ١٤ ..

<sup>(</sup>٣) علم الفلك بيليمو حاص ٢٩ . (١) علم الفلك بيليمو حد ١ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>۵) مفتاح السعادة طاش كبرى راده حا صـ۲۵۹ .

الفنون موضوعه النجوم من حيث يمكن أن تعرف بها أحوال العالم(1) ، وفى أبجد العلوم أن علم النجوم أربع طبقات الأولى معرفة رقم التقويم ، والثانية معرفة المدخل إلى علم النجوم ومعرفة طبائع الكواكب والبروج والثالثة معرفة حسنات أعمال النجوم وعمل الزيج والرابعة معرفة الهيئة والبراهين الهندسية على صحة أعمال النجوم(1).

ويذكر أبو حيان فى كتاباته بأن علم الهيئة على أنه أحد الأقسام الأصلية للعلوم الرياضية فيقول : كالصناعات كلها كالهندسة فى شرفها ، والهيئة فى علو رتبتها وحدود هذه العلوم بعيدة وفوائدها جمة (٢) .

وفى عصر أبى حيان نرى أن الناس قد ازدادوا كلفا بأحكام النجوم وحبا للاطلاع على الكتب فى هذا الفن حتى صار جاريا على ألسنة الناس القول الذى أورده أبو حيان فى نص له من كتاب البصائر والذخائر والذي يقول فيه: العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنجوم للأزمان، والنحو للسان أو مما ساعد على الاشتغال بعلم النجوم فى ذلك العصر هو شغف الخلفاء العباسيين بهذه العلوم، ففى خلافة المنصور نقل أبو يحيى البطريق كتاب الأربع مقالات لبطليموس فى صناعة أحكام النجوم "، وفى أيام المأمون انتشر مذهب بطليموس فى الحساب والجداول الفلكية (١).

كان لرجال الدين موقف من علم النجوم والتنجيم وعن موقفهم هذا يقول نلينو في كتابه علم الفلك : قال إخوان الصفا في رسائلهم : اعلم أن الفقهاء

 <sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون حـ١ صـ٧٢ . (٢) أبجد العلوم القنوجي جـ٢ صـ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المقابسات ص.٦ . (٤) البصائر والذخائر جـ١ ص١١٣ .

<sup>(</sup>٥) علم الفلك نلينو جـ١ ص١٤٦ .

<sup>(</sup>٦) علم الفلك نلينو جـ١ ص٠٥٠ وانظر المقدمة لابن خللون ص٤٨٨ .

وأصحاب الحديث وأهل الورع والمتنسكين قد نهوا عن النظر في علم النجوم، وإنما نهوا عنه لأن علم النجوم جزء من علم الفلسفة ، ويكره النظر في علوم الفلسفة للأحداث والصبيان وكل من لم يتعلم علم الدين ، ولا يعرف من أحكام الشريعة قدر ما يحتاج إليه وما هو فرض عليه(١) ، وأدى التنجيم إلى آراء تعارض ا العقيدة الدينية ، فلم ينل تأييد حماة الدين ، وذلك أنه لم يكن عند المؤمن من أنواع التقابل إلَّا ما يكون بين الله والعالم أو بين هذه الحياة والحياة الآخرة ، أما عند المنجم فهناك عالمان : عالم علوي وعالم سفلي ، أما الله وأما الحياة الآخرة فكانا بعيدين من ميدان بحثه (٢) ، وفي هذا يقول أبو حيان : قال : إن الشريعة مأخوذة عن الله عز وجيل ليس فيها حديث المنجم في تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك ومقادير النجوم (٢). ولكن نلينو في كتابه علم الفلك يقول غير هذا القول بأن ارتياط بعض أحكام الشريعة بالمسائل الفلكية زاد المسلمين اهتماما بمعرفة أمور السماء والكواكب وحمل أصحاب العلوم الدينية على مدح منفعة علم النجوم ، فلم يذهب إلى ذمه إلا نفر قليل خوفًا من ولوع الناس بأحكام النجوم وبغضا لما سمعوا من وقوع بعض أصحاب الرياضيات في الكفر والجحد<sup>(٤)</sup> مما حرض أرباب الدين على الالتفات إلى علم الميئة ما أنزل في القرآن من الآيات التي تبين ما جعل الله في الأجرام السماوية وحركاتها من المنفعة الجليلة لكل الناس وتدعو البشر إلى التأمل والتفكر فترون التفاسير الكبرى مثل كتاب مفاتيح الغيب للرازى وتفسير نظام الدين النيسابوري متوسعة في شرح الفلكيات عند كل سنوح الفرصة (٥٠) .

ولو تصفحنا كتابات أبى حيان لوجدنا العدد الهائل من المصطلحات والألفاظ الخاصة بعلم النجوم مثل: التنجم وأصحاب النجوم ، والمنجم ، والكواكب

<sup>(</sup>١) علم الفلك نلينو ص٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الفلسفة في الإسلام دى بور ص١٤٣.

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٨ . (٥،٤) علم الفلك نلينو ص٢٣١–٢٣٣ .

والأجرام ، والجرم ، والأفلاك ، والفلك ، والتقويم والطالع . جاء في اللسان : النجم في الأصل : اسم لكل واحد من كواكب السماء ، وهو بالثريا أخص . والنجوم تجمع الكواكب كلها . والنّجم ما ينبث على وجه الأرض وما طلع من نجوم السماء . ونجم الشيء ينجم نجومًا : طلع وظهر . والنجم : الوقت المضروب وبه سمى المنجم . وتنجيم الدين : هو أن يقدر عطاؤه في أوقات متتابعة ومنه تنجيم المُكَاتِب ونجوم الكتابة . والمنجم والمتنجم : الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها . ونجوم الأشياء وظائفها() .

ويحدثنا أبو حيان في مقابساته عن علم النجوم والحديث في علم النجوم كا يقول أبو حيان ذو شجون ، فيقول في مقابسته الثانية : قيل لم خلا علم النجوم من الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك ؟(٢) فإن الطب ليس على هذا وكذلك النحو والبلاغة والهندسة والهيئة (٢) ، إن هذه العلوم كثيرة المنافع ، عامة المصالح ، وليس علم النجوم كذلك . فإن صاحبه إن استقصى وبلغ الحد الأقصى في معرفة الكواكب ، وتحصيل سيرها ، واقترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومقاطعها ومطالعها ومضاربها ومشارقها ومذاهبها ، حتى إذا حكم أصاب ، وإذا أصاب حقق ، وإذا حقق جزم ، وإذا جزم حتم ، فإنه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء ، أعنى أنه لا يقدر على أن يجعل الإقامة سفرًا ، ولا الهزيمة ظفرًا ، ولا العقد حلًا ، ولا البعيد قريبًا ولا القريب بعيدًا ، وهذا باب طويل ، والحديث فيه ذو شجون (٤) . وفي نص من كتاب البصائر والذخائر يقول أبو حيان معرفًا علم النجوم حق ، أعنى أن آثار الأسباب العلوية ، والمواد السفلية النجوم : وعلم النجوم حق ، أعنى أن آثار الأسباب العلوية ، والمواد السفلية

<sup>(</sup>١) اللسال حـ٣ ص ٨٩، ، ص ٥٩١ . (٢) اللقابسات ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) المقاسات ص ٦٠ . (٤) المقابسات ص ٦١ .

بعضها مرتبط ببعض ، ولكل فاعل منها مفعول'' .

ويذكر أبو حيان مصطلح علم التنجيم فيقول فى مقابساته : وكال علم الطبيب أشرف من كاله (٢٠) .

ثم نأتى إلى من يشتغل بعلم النجوم أو صناعة النجوم وعلم التنجيم أو صناعة التنجيم إذ إن هذا العلم سمى فى القرون الوسطى بأسماء مختلفة ، وهذه الأسماء الأربعة أعم معنى من الأسماء الباقية . ويقول نلينو : والمنجم والمنجمون ألفاظ كان القدماء يطلقونها على من يشتغل بعلم الهيئة وعلم أحكام النجوم أما لفظ الفلك فهو نادر الاستعمال فى ذلك العصر (") . والمشتغلون بعلم النجوم ذكرهم أبو حيان فى كتاباته ومنهم : أهل النجوم ، وأصحاب النجوم والمنجمين يقول أبو حيان فى كتابه البصائر والذخائر ذاكرا مصطلح أصحاب النجوم : قال مصحاب النجوم : إنما جعل البيت الأول هو الطالع لأنه خروج من ظلمة إلى ضياء (") ، ويقول ذاكرًا أهل النجوم : وقال بعض أهل النجوم : إن الملة الإسرائيلية انعقدت فى نوبة زحل ، وزحل صاحب يوم السبت (") .

ويقول أبو حيان عن المشتغل بعلم النجوم: والناظر في النجوم ينقسم نظره إلى أحد غرضين إما إلى علم أحوال الكواكب في اختلاف مسيرها ووقوفها وطلوعها وغروبها واقترانها واختلافها فيكون اطلاعه على ذلك اطلاع رب البيت على زوايا بيته واختلاف متاعه وأثاثه وله في هذا النظر تعجب يفتح قلبه ويشرح صدره ويقوى توحيده، وفي القسم الآخر يريد الناظر أن يقتبس الأحكام في الأمور المستقبلة وهذا عزيز جدا كتازج صور الكواكب ودفة أفعال النجوم واختلاف

<sup>(</sup>١) المصائر والدحائر ح٣ ص١٤٧ . (٢) المقاسات ص١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) علم انفلك لليلو حا ص١٩ ، ص٢٤ . ﴿ ﴿ إِنَّ النَّصَالَةِ وَالْدَحَالَةِ حَدَّ صَوْعَادَ } .

<sup>(</sup>٥) التصائر والدحائر ح؛ ص١٠٤ .

أشكال الفلك وصاحب هذا الغرض شديد التعب قليل الدرك خطؤه أكثر من إصابته والأول أقرب إلى الرشد من الثانى ('' .

ويقول أبو حيان ذاكرًا عالم النجوم: كان عالم النجوم، وصاحب الشغف بالأحكام يريد أن يقف على أحداث الزمان في مستقبل الوقت من خير وشر(٢).

ويذكر أبو حيان لفظة المنجم فى نصوص كثيرة جدا من كتاباته أذكر منها ما قاله فى البصائر والذخائر وبعض كتبه الأخرى . يقول أبو حيان موردًا لفظة مُنجَّم فى وصفه لابن معشر عالم أهل الإسلام بأحكام النجوم (٢) وقال أبو حيان ذاكرا المُنجَّم : كان أبو معشر على علمه وفهمه وتقدمه فى الصناعة يصيبه الصرع عند امتلاء القمرين كل شهر مرة ولا يعرف لنفسه مولدًا ، ولكنه كان قد عمل مسألة عن عمره وأحواله وسأل عنها الزيادى المنجم لتكون أصح دلالة ، فخرج طالع تلك المسألة السنبلة (١) هذا بعض ما أورده أبو حيان فى البصائر والذخائر وهناك الكثير والكثير جدا عن المنجم والمنجمين لا يسع المجال لذكره .

وقال أبو حيان فى المقابسات ذاكرًا لفظة المنجم : وقد يغفل المنجم اعتبار حركات كثيرة من أجرام مختلفة ، لأنه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسيرها وتفصيل أحوالها(٥٠ .

ويقول في المقابسات أيضا ذاكرا المنجم: قال العامرى: الطبيب أخو المنجم ونظيره (٢٠) ويذكر أبو حيان لفظة الجمع منجمين فيقول: وزعم المنجمون أن العلم نفاع في حساب الجمل (٧) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة منجمين: مر في مذكرات

(٣) تاريخ الحكماء للقفطي ص١٥٢.

<sup>(</sup>١) رسالة في ثمرات العلوم ص١٩٤، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) المقاسبات ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) البصائر والدحائر ح٣ ص٥٠٣ . (٥) المفابسات ص١٧.

 <sup>(</sup>٦) المابسات ص٧٤ .
 (٧) رسالة في علم الكتابة ص٩٤ .

أبى معشر قال: أخبرنى محمد بن موسى الجليس قال حدثنى يحيى بن أبى منصور قال: دخلت وجماعة من المنجمين على المأمون وعنده إنسان قد تنبأ. ونحن لا نعلم، فقال لى ولمن حضر من المنجمين: اذهبوا وخذوا لى طالعا لدعوى هذا الرجل وعرفونى ما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه (١٠).

يتبين ثما تقدم أن أبا حيان ذكر الألفاظ التالية: نجوم ، وتنجيم ، ومنجم ومنجمين بالمعنى الاصطلاحى العلمى الخاص بعلم النجوم وعلم التنجيم وهذا المعنى الاصطلاحى أشار له اللسان إشارة عابرة عند تناوله للمادة (نجم) ، وفي هذا المجال الخاص بعلم النجوم ذكر أبو حيان التعابيرالسياقية مثل عالم النجوم والناظر في النجوم وأصحاب النجوم وأهل النجوم للدلالة على المشتغلين بعلم النجوم والتنجيم .

وفى مجال التغير الدلالى يتبين أن الألفاظ نجوم وتنجيم ومنجم ألفاظ عامة تخصصت دلالتها بعد أن استخدمت كمصطلحات علمية وهذا ما دلت عليه نصوص أبى حيان .

وفى مجال العلوم الخاصة بالنجوم ترد لفظة الفَلَك وهو مدار النجوم ، والجمع أفلاك . ويجوز أن يجمع على فُعْل . وفلك كل شيء : مستداره ومعظمه . والفَلك كا جاء في الحديث أنه دوران السماء (٢٠) .

ولفظة فلك استعملها المنجمون المسلمون للدلالة على السماء لأنهم يسمون السموات بالأفلاك وهي عندهم تدور بكليتها وقد قال الخليل الفلك هو دوران السماء (٢) ويقول أبو حيان عن الفلك : واجب أن يكون الفلك محيطًا بالأرض وممتنع أن يكون المركز محيطًا بالفَلك بمعنى

(٢) اللسال ح٢ ص ١١٢٩ .

<sup>(</sup>١) النصائر والدحائر ح٣ ص٥٠١ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم للحواررمي ص١٢٥ . (٤) المقانسات ص١٨٦

السماء فيقول: ومن التمس أن لا تجرى عليه أحكام الفلك ، فليختر سقفا غير هذا السقف(١).

وقد تستعمل كلمة فَلَك بمعنى أخص فالعرب كانوا يسمون سماء كوكب فلكه(٢) ولفظ الفَلَك مأخوذ كما يقول نلينو من كلمة بابلية ولكن لا نعرف شيئا مما كانت العرب يفتكرون في طبيعة تلك السموات<sup>(٣)</sup> .

وكان اختلاف النظر إلى علاقة الأجرام السماوية بما تحت فلك القمر من موجودات مؤديا إما إلى ظهور علم فلك قريب إلى فهم العقل ، أو إلى علم تنجم مادته الأوهامْ(؛) ، وفي هذا المعنى يقول أبو حيان موردًا لفظة الفلك : سمعت ابر. بكير يقول : دون فلك القمر فلكان ، هما سبب المد والجزر ، يقطعان الفلك في كل يوم وليلة مرتين وكان هذا من آرائه التي تفرد بها ، ولم أجد أحدًا يوافقه على شيء منها<sup>(د)</sup> .

ويذكر أبو حيان لفظة الفلك فيقول: قلت لأبي بكر القومسي ، وكان كبيرا في علم الأوائل ، بأي معنى يكون هذا الزمان أشرف من هذا الزمان ؟ فقال : هذا يسوغ بإضافة الزمان إلى سعادة سابقة وخير غامر ، من جهة شكل الفلك بما يقتضيه بعض أدواره ، فالزمان الذي هو رسم الفلك بحزكته الخاصة ، فليس فيه جزء أشرف من جزء<sup>(٦)</sup>، ويقول أبو حيان معرفًا لفظة الفلك ومكانته بين العلوم : الزمان منسوب إلى حركات الفلك فجوهره شريف ، والفلك أقرب إلى الأمور العالية ، فكذلك مرسومه الذي هو الزمان(٧) .

(٢) علم الفلك نلينو ج١ ص١٠٥ .

<sup>(</sup>١) المقاسات ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الفلسفة في الإسلام دي بور ص١٤٢٠. (٣) علم الفلك بليمو حد ص١٠٦.

<sup>(</sup>٦) المقابسات ص٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) المقاسات ص٢١٨ . (۲) مقاسات ص۲۲۱ .

و في نص من كتاب الصداقة والصديق يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الفلك : الأمكنة في الفلك أشد تضاما من الخاتم في أصبعك (١).

ولفظة الجمع أفلاك يذكرها أبو حيان فيقول: قال صاحب المنطق: الأفلاك حصن للعاقل من الرذائل (١) ، ويقول في المقابسات ذاكرًا لفظة أفلاك : وما أحسن ما قال بعض بُلغاء الحُكماء : فإنه قال : لأمر ما ربطت الجواهر بالأعراض ، ولأمر ما تحركت الكواكب والأفلاك ، ولأمر ما تباينت العقول و الأزمان<sup>٣٠</sup> .

ومن المادة (ف ل ك) يذكر أبو حيان في كتاباته الألفاظ فلكمَي وفلكيّة نسبة إلى الفلك وفلكيات صيغة الجمع . فيقول في نص من مقابساته ذاكرًا لفظة فلكيَّى المنسوب إلى الفلك: قد يقوى هذا العلم - علم الفلك - في بعض الوقت حتى يشغف به ويدان بتعلمه ، بقوة سماوية وشكل فلكي ، فيكثر الاستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتغلب الإصابة حتى يزول الخطأ (١).

ولفظة فَلَكيَّة ترد عند أبي حيان في أماكن متعددة من كتاباته ففي الإمتاع والمؤانسة يقول أبو حيان : وفي الحركة والسكون كلام واسع ، وذلك أن ههنا ا حركة إلهيَّة ، وحركة عقليَّة ، وحركة نفسيَّة ، وحركة طبيعيَّة ، وحركة بدنيَّة ، وحركة فَلكيّة (٥) . وترد لفظة فَلكيّة في قول أبي حيان : الكهانة قوة إلاهية ، توجد في شخص بعد شحص ، بسهام سماوية وأسباب فلكيَّة ، وأقسام علويةً(`` . ويقول أبو حيان في الهوامل ذاكرًا لفظة فَلَكيَّة في وصفه لسبب افتتان الناس ببعض العلوم: قال قائلون: هي طبائع محتلفة وعروق نزاعة ، ونفوس

(٢) النصائر والدحائر حا صر١٠٧

(٦) المقاسات ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>١) الصداقة والصديق ص} .

<sup>(</sup>٣) المقاسات ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المقانسات صر ٧٧ . (٥) الإمتاع والمؤاسة حا ص٥١٠.

أباءة ، وقال آخرون : إنما هي تأثيرات علوية ، ومقابلات سفلية ، واقترانات فلكية ، ومن الملاحظ أن لفظة فلكيّ نسبة إلى فَلَك ولفظة فلكيّة لم تردا في اللسان ، ثم لفظة الجمع فلكيات يذكرها أبو حيان فيقول : وكنت سمعت الحراني الصوفي يقول قديما بمكة . وكان قد شام شيئا من الحكمة ، وعرف ذروا من حديث الأوائل ، فقال : هذه الأمور ، وإن كانت منوطة بهذه العلويات ، مربوطة بالفلكيات ، عنها تحدث ، ومن جهتها تنبعث ، فإن في عرضها ما لا يستحق أن ينسب إليها ولا إلى شيء منها إلّا على وجه التقريب " . ولفظة الجمع هذه لم يذكرها اللسان عند تناوله للمادة فلك فهي اشتقاق جديد عند أبي حيان .

ومع الأفلاك ترد لفظة كواكب وقد قسمها علماء المسلمين إلى ثابتة وسيارة والكواكب الثابتة هي النجوم كلها التي في السماء ما خلا السبعة السيارة (أ). جاء في اللسان الكوكب من كواكب السماء ويشبه به النور (أ) وكوكب معرب عن الآرامية (أ) ولفظة الجمع كواكب ذكرها أبو حيان فقال: إن الإنسان لا يكون في هذا العالم مالكا للتهام جامعًا لأدوات الكمال، وسببه أنه نتيجة الكواكب الغالية والأجرام الشريفة من المواد المختلفة، والعناصر الصافية الكدرة (أ). وترد لفظة الكواكب في نص لأبي حيان يتحاور فيه مع السجستاني فسأله عن السبب في الصداقة الوثيقة بينه وبين ابن سيار فيجيبه السجستاني فائلا: فبيننا بالطالع ومواقع الكواكب مشاكلة عجيبة، ومظاهرة غربية حتى أنا نلتقي كثيرًا في الإرادات والاختيارات والشهوات والطلبات (أ). ومع الأفلاك والكواكب نذكر لفظة «الجرم» والجرم، بالكسر: الجسد، والجمع القليل

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ١٦٤ . (٢) المقانسات ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم للحواررمي ص٢٢، ١٢٣ . ﴿ ٤) اللسان ج٣ ص٣١٥ .

<sup>(</sup>٥) عرائب اللعة ص ٢٠٤ . (٦) مثالب الوزيرين ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٧) الصداقة والصديق ص٢.

أجرام والكثير جُرُوم وجُرُم . والجرْم : البدن ، واللون والصوت ، وألواح الجسد وجثمانه(١٠) وترد لفظة الجرم والجمع أجرام في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان فيقول معرفًا الجرْم: هو ما له ثلاثة أبعاد : طول وعرض وعمق (٢) ، ويقول أيضا ذاكرا لفظة جرم : كن بطبيعتك إنسانًا فاضلًا وبنفسك جرمًا عاليًا(٢) ولفظة أجرام جمع جرَّم ترد في قول أبي حيان : العلوم والمعارف كلها من إثارة هذه الأجرام العلوية ، وسهام هذه الجواهر الشريفة الأمبدية(؟) ويذكر أبو حيان الأجرام العلوية فيقول: ولهذا نجد الأجرام العلوية نواطق لأنها عادمة للمزاج والتركيب والشوب(٥) . ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الجمع أجرام : فأما من أراد معرفة الخفايا والأسرار في هذه الأجرام والأنوار على ماهيئة له ، وعبيت عليه ، ورتبت فیه ، وزینت بمحاسنه ، فهو حری جدیر أن یعری من جمیع ما وجده صاحب كل علم في علمه من المرافق (٦) ولفظة أخرى من الألفاظ الحاصة بعلم النجوم و هي الطالع والجمع طوالع . والطالع هو كل بادٍ من عُلُو . وأطلع رأسه إذا أشرف على شيء . وطَلَع على الأمر يَطْلُع طُلُوعًا واطَّلع عليهم اطلاعًا وأطلعه وتَطَلُّعه : عَلِمَه ، وطالعَه إياه فنظر ما عنده . والطَّالِع من السهام الذي يقع وراء الهدف ويعدوه . وفي حديث السحور : «لايهيدنكم الطالع» . يعني الفجر الكاذب<sup>(٧)</sup>.

ولفظة طالِع ترد فى نصوص عديدة من كتابات أبى حيان بمعنى البرج الخاص بالإنسان وفى هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة طالع : قال حدثنى أصحابنا منهم الهروى أن طالعه الجوزاء(^) وقال أيضا : قد علمت أن طالِع الدنيا

(٢) المقاسات مر ٢٦٤ .

<sup>(</sup>١) اللسال حا ص٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المقاسات ص ٢٥٥ . (٤) المقاسات ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص ٤٧٧ . (٦) المقابسات ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) النسان ح۲ ص ۲۰۶، ص ح ٦٠٥. (٨) متالب الوريرين ص ٨٩. .

السرطان(١) ، و يحدثنا أبو حيان في مقابساته عن لفظة الطالع وتأثيرها في تصرفات الإنسان فيقول : قال النوشجاني : إنما يؤتي أحد الحاكمين لأحد الملكين لا من جهة غلط في الحساب ، ولا لقلة مهارة في العمل ، ولكن يكون في طالعه أن يصيب ذلك الحكم ، ويكون طالع ذلك الملك أن لا يصيب منجمه في ذلك الحكم ، ويكون الآخر مع صحة حسابه ، وحسن إدراكه ، قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك ، فيقع الأمر الواجب ، ويبطل الآخر الذي ليس بواجب (٢) ولفظة الجمع طوالع ترد في نص لأبي حيان يقول فيه متحدثًا عن الكواكب والأفلاك والأجرام : إن الشريعة مأخوذة عن الله عز وجل ليس فيها حديث منجم في تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك ومقادير الأجرام ومطالع الطوالع ومضارب الغوارب(٣) من نص أبي حيان هذا يتبين لنا أن الطالع يكون بمعنى برج الإنسان الذي يراه المنجم في كتابه لأن الاطلاع عليه هو اطلاع على بواطن الأمور لاتصال الأبراج الفلكية والأجرام السماوية بحياة الإنسان ماضيها وحاضرها ومستقبلها كما يزعم البعض وهذا الرأى لا يتفق مع رأى أبي حيان المتمسك بالشريعة وما جاءت به من تعاليم وأن الله وحده هو الذي عنده علم الغيب وبيده مستقبل البشر . ونترك الطالع جانبا ونأتي إلى لفظة أخرى وهي التقويم جاء في اللسان : قُوَّم السلعة واستقامها : قدَّرها . والاستقامة : التقويم وهو من قيمة الشيء . والقيمة : ثمن الشيء بالتقويم . وقومت الشيء ، فهو قويم أى مستقم ، وقولهم ما أقومه شاذ وقياسه أن يقال فيه ما أشد تقويمه لأن تقويم زائد على الثلاثة (1).

ولفظة التقويم ترد عند أبي حيان في مجال الألفاظ الخاصة بالتنجم والكشف

<sup>(</sup>١) البصائر والدحائر حـ ١ ص ٣٩١ . (٢) المقابسات ص٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة ح٢ ص٧ . (٤) اللسان ج٢ ص١٩٢ .

عن الطالع و في هذا المعنى يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التقويم في وصفه لابن عباد: وليس هذا بأعجب من عيبه لعلم النجوم و ذمه لأهله ، وهو لا يفار قي التقويم و لا يخلو يوما من النظر فيه مرات ، لأنه كان لا يركب إذا وجد نحسًا (') ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة التقويم بهذا المعنى الخاص بعلم النجوم و ذلك في رده على من سأله عن أبي سليمان ومدى معرفته بعلم النجوم فقال أبو حيان مجيبا إن علم أبي سليمان بالنجوم وأحكامها بأنه لا يتجاوز التقويم (') و ترد لفظة تقويم عند أبي حيان بمعنى التهذيب و الإصلاح فيقول في هذا المعنى : من أراد أن يكسب نفسه هيئة جميلة ، وسجية محمودة ، بتهذيب الأخلاق و تقويمها من الأدناس التي تعتريها تقسمه أمران متباينان (') ويقول أيضا ذكرًا لفظة التقويم بمعنى الإصلاح : ومن عجز عن تقويم نفسه الخاصة فهو عن تقويم غيره أعجز (ن) .

وعلم التقويم والزنجات كما يعرفه التهانوي في كشافه هو علم تتعرف منه مقادير حركات الكواكب السيارة منتزعا من الأصول الكلية ، ومنفعته معرفة موضع كل واحد من الكواكب السبعة بالنسبة إلى فلكه ، وإلى فلك البروج (") .

ولفظة الزّيج ترد عند أبى حيان فى نص له يقول فيه واصفا علم النجوم: ولعل توكل الجاهل به أحسن من توكل العالم، ورجاءه فى الخير المتمنى والشر المتوفى أقوى وأفسح من رجاء هذا المدل بزيجه وحسابه وتقويمه واصطر لابه (٢) ومع الطالع والتقويم نذكر لفظة الزيج كما جاء فى اللسان هو خيط البناء وهو المِطْمَرُ، فارسى معرب (٢) والزَّيج عند المنجمين كتاب تعرف به أحوال حركات الكواكب مأخوذ من زيك (١).

<sup>(</sup>١) متالب الوريرين ص ٨١ . (٢) الإمتاع والمؤاسمة حـ١ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) المقانسات ص ٨٥ . (٤) المصائر والدحائر ح٢ ص ٧٦٧ .

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات العبون للتهانوي جـ١ صـ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) المقالسات فر٦٠ .

<sup>(</sup>٧) أنسباك حـ٢ صـ٣٩ ، وانظر المعرب صـ٢١٧ .

<sup>(</sup>٨) الأنفاط الفارسية المعربة أدى شير ص٨٦.

و نفظة طِلَّسم والجمع طلسمات ترد عند أبي حيان في حديثه عن علم النجوم والمنجمين ومعنى الطلسم هو عقد لا ينحل . وقيل : هو مقلوب اسمه ، أعنى : مسلط لأنه من جواهر القهر والتسلط(١) ، وعلم الطلسم هو علم يتعرف منه كيفية تمازج القوى العالية الفعالة بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل غريب في عالم الكون والفساد(١) .

والطلسم لفظة معربة عن اليونانية ومعناها في الأصل اليوناني في كتابة يستعملها الساحر زاعمًا أنه يدفع بها الأذي (٢) وبهذا المعنى يذكر أبو حيان لفظة الطلسم في حديث أبي معشر الفلكي عن أحد المنجمين فيقول: قال أبو معشر هو الذي عمل طِلسم الخنافس في دور كثيرة من دور بغداد (١) ويذكر أبو حيان لفظة الطلسم بمعنى السحر في الكتابة فيقول : قال بليناس : القلم الطلسم الأكبر ، والخط نتيجته (٥) ولفظة الجمع طلسمات يذكرها أبو حيان في بصائره فيقول: قال أبو معشر حدثني يحيى بن أبي منصور قال دخلت وجماعة من المنجمين على المأمون وعنده إنسان قد تنبأ ونحن لا نعلم ، فقال لي ولمن حضر من المنجمين : اذهبوا وخذوالى طالعًا لدعوى هذا الرجل في الذي يدعيه وعرفوني ما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه .. فأحكمنا الطالع فقال كل من حضر غيرى : كل ما يدعيه صحيح، وقلت أنا هو في طلب تصحيحه، وتصحيح الذي يطلبه الا يتم و لا ينتظم فقال لي المأمون أنت لله درك ، إنه يزعم أنه نبي ، فقلت : يا أمير المؤمنين أفمعه شيء يحتج به ، ففعل ، وعلم أنه من علاج الطلسمات ، فما زال المأمون به أياما كثيرة حتى تبرأ من دعوى النبوة (٢٠) . ومن الملاحظ أن لفظة طلسم والجمع طلسمات لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة «طلسم»(٢٠) فهي إذن لفظة جديدة في مناها ومعناها عند أبي حيان .

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة حا ص٣٣٩ .

<sup>(</sup>٣) عرائب اللعة ، رفائيل حلة ص٢٦١ .

<sup>(</sup>د) رسالة في علم الكتابة ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات العمون ١٦ ص٢٦.

<sup>(</sup>١) البصائر والدحائر حـ٣ ص٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) اللسال ج٢ ص٤٠٦ .

يتضح ما تقدم أن الألفاظ فلك ، أفلاك ، كواكب ، جرم ، أجرام ، طالع ، تقويم ، واللفظة المعربة زيج وردت في كتابات أبي حيان بالمعنى الاصطلاحي العلمي . وجاءت في اللسان بالمعنى اللغوى فقط وأهمل اللسان ذكر المعنى الاصطلاحي . وكذلك لم يذكر اللسان الألفاظ فلكيّ ، وفلكيّة نسبة إلى فلك وصيغة الجمع فلكيات عند تناوله للمادة «فلك» ولم يذكر اللسان أيضا صيغة الجمع طوالع عند تناوله للمادة «طلع» فهذه الاشتقاقات إذن هي جديدة في مبناها عند أبي حيان . وهناك لفظة طلسم المعربة عن اليونانية والجمع طلسمات لم ترد في اللسان عند تناوله للمادة «طلسم» فهي إذن لفظة جديدة في مبناها ومعناها عند أبي

وفى مجال التغير الدلالي يتضح لنا أن هذه الألفاظ العامة قد تخصصت دلالتها حين استخدمت كمصطلحات علمية وقد تم هذا الأمر نتيجة لمقتضيات حضارية ونصوص أبي حيان خير شاهد على استخدام هذه الألفاظ بالمفهوم العلمي وتحصيصها الدلالي .

### رابعا : مصطلحات الموسيقي :

قال الفارابى: لفظ الموسيقى معناه الألحان ، واسم اللحن قد يقع على جماعة نغم مختلفة رتبت ترتيبًا محدودًا ، وقد يقع أيضا على جماعة نغم ألفت تأليفًا محدودًا وقرنت بها الحروف التى تركب منها الألفاظ الدالة المنظومة على مجرى العادة فى الدلالة بها على المعانى ، وقد يقع أيضا على معانٍ أخر غير هذه (١) .

وإخوان الصفا خصصوا رسالة عن الموسيقي في القسم الرياضي من رسائلهم فقالوا: نذكر في هذه الرسالة الملقبة بالموسيقي الصناعة المركبة من الجسمانيّة

 <sup>(</sup>١) الموسيقى الكبير للفارابي ص٧٧.

والروحانيّة التي هي صناعة التأليف في معرفة النسب . وعلم النسب الذي يعرف بالموسيقي ، وهذا العلم محتاج إليه في الصنَّائع كلها ، وإنما خص هذا العلم باسم الم سبقر الذي هو تآلف الألحان والنغم ، لأن المثال فيه أبين ، وذلك أن القدماء من الحكماء إنما استخرجوا أصول الألحان والنغم من المعرفة بالنسبة العددية والهندسية ، لما جمعوا بينهما خرجت النسبة الموسيقية(١) ، وصناعة الموسيقي بالجملة هي الصناعة التي تشتمل على الألحان وما بها تلتئم وما بها تصير أكمل وأجود (٢) والموسيقي علم رياضي يبحث فيه عن أحوال النغم من حيث الإتقان والتنافي وأحوال الأزمنة المتخللة بين النقرات من حيث الوزن وعدمه ليحصل معرفة كيفية تأليف اللحن (٢) . ويشتمل علم الموسيقي على بحثين البحث الأول عن أحوال النغم ويسمى علم التأليف وهو القسم النظري ، والثاني عن الأزمنة ويسمى علم الإيقاع(1) وهو القسم المختص بالصناعة العملية أو الآلية وقال الفارابي : إن صناعة الموسيقي النظرية متأخرة بالزمان تأخرا كثيرا عن صناعة الموسيقي العملية ، وإنها إنما استنبطت أخيرا بعد أن كملت الصناعة العملية ، منها و فرغت و استخرجت الألحان التي هي محسوسات طبيعية للإنسان على التمام (٥) . وموضوع علم الموسيقي : الصوت من جهة تأثيره في النفس ، باعتبار نظامه في طبقته وزمانه: ومنفعته: بسط الأرواح وتقويتها وقبضها أيضا لذلك يستعملون النغم تارة في الأفراح والحروب وعلاج المرضى، وتارة في المآتم وبيوت العبادات (٢) وقد اتفق الجمهور على أن واضع هذا الفن أولا فيثاغورس (٧) .

<sup>(</sup>١) رسائل إخوان الصفا جـ١ ص٢٥٥ . (٢) الموسيقي الكبير ص٤٩ .

<sup>(</sup>٤،٣) أبحد العلوم ح٢ مجلد ٢ ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) الموسيقي الكبير للفارابي ص٩٩ .

<sup>(</sup>٦) مفتاح السعادة طاش كبرى زاده جـ١ ص٣٧٤ .

<sup>(</sup>٧) أخد العلوم ج٢ محلد ٢ ص٦٥٨ .

والقدماء من اليونانيين الذين وضعوا قواعد العلم والمعرفة بهذه انصناعة كانوا يعدون معرفتهم بالموسيقى من مستلزمات التعاليم النظرية والفلسفة ، لارتباطها بالعلوم الطبيعية وعلوم المنطق وهذا ما أكده الفارابي في كتابه فقال : وكان أقدم ما تشتمل عليه هذه الصناعة في الوجود هي المبادئ المأخوذة من العلم الطبيعي ثم المبادئ الهندسية ثم العددية (۱) ويُصنَّف أبو حيان علم الموسيقي مع العلوم الفلسفية فيقول في نص من كتاب الإمتاع : وأنا أعوذ بالله من صناعة لا تحقق التوحيد ولا تدل على الواحد ولا تدعو إلى عبادته والاعتراف بوحدانيته ، ووجدت أرباب هذه الصناعات أعنى الهندسة والطب والحساب والموسيقي والمنطق والتنجيم معرضين عن تجشم هذه الغايات (۱).

### ١ ) الموسيقى :

ويقول أبو حيان في تصنيفه للعلوم بأن الموسيقي جزء من بين أجزاء الفلسفة (٢) ويقول أيضا عن علم الموسيقي باعتباره جزءا من العلوم الفلسفة وذلك في وصفه لرسائل إخوان الصفا : ظنوا أنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفة — التي هي علم النجوم والأفلاك والجسطي والمقادير وآثار الطبيعة ، والموسيقي التي هي معرفة النغم والإيقاعات والنقرات والأوزان ، والمنطق الذي هو اعتبار الأقوال بالإضافات والكميات والكيفيات – في الشريعة ، وأن يضموا الشريعة للفلسفة (٤) ويحدثنا أبو حيان عن صناعة الموسيقي في إحدى مقابساته وعن أثر الموسيقي في النفس فيقول : قال أبو سليمان : حدثوني ، عن الطبيعة لم احتاجت إلى الصناعة ؟ وقد علمنا أن الصناعة تحكي الطبيعة ، وهذا

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤاسة حـ٣ صـ ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ح٢ ص٦ .

<sup>(</sup>١) الموسيقي الكبير ص٢١١ .

<sup>(</sup>٣) مثالب الوريرين ص٢١٧ .

رأى صحيح . فقلنا : لا ندرى فإنها لمسألة (' فقال : إن الطبيعة إنما احتاجت إلى الصناعة في هذا المكان ، لأن الصناعة ها هنا تستملي من النفس وتكمل بإكالها ، والموسيقي حاصل للنفس وموجود فيها ، على نوع لطيف وصنف شريف ، والموسيقار إذا صادف طبيعة قابلة ، ومادة مستجيبة وآلة منقادة ، أفرغ عليها تأييد العقل والنفس لبوسًا مونقًا ، وتأليفًا معجبًا ، وقوته في ذلك تكون بمواصلة النفس الناطقة ، فمن ها هنا احتاجت الطبيعة إلى الصناعة (') .

بين أبو حيان أهمية علم الموسيقى ومنزلة هذا العلم بين العلوم عامة وبين العلوم الفلسفية بصورة خاصة ، وأعطى لصناعة الموسيقى وفنونها أهمية مميزة ألا وهو القائل من لا طاقة له يكره الموسيقى (٢) وبعد أن حدد أبو حيان مكانة علم الموسيقى بين العلوم العقلية نقف قليلًا عند المعنى اللغوى للفظة الموسيقى كا تناولتها المعاجم اللغوية وبعد البحث والتنقيب تبين أن لفظة الموسيقى لم ترد فى اللسان وكذلك لم ترد فى المعاجم الأخرى . ولنر ما قاله القدماء فى كتاباتهم عن الموسيقى .

قال الخُوارزمى فى تعريفه للفظة الموسيقى: معناها تأليف الألحان ، واللفظة يونانية وسمى المطرب ومؤلِّف الألحان الموسيقور والموسيقار (ئ) وقال إلحوان الصفا فى رسائلهم: الموسيقى هى الغناء والموسيقار هو المغنى ، والموسقات هو آلة الغناء (ث) وقال التوحيدى معرفًا الموسيقى: هى معرفة النغم والإيقاعات والنقرات والأوزان (ت) وقال أبو حيان عن الموسيقى وآلاتها: لما أبسرزت

<sup>(</sup>١) المقانسات ص١١٢ . (٢) المقانسات ص١١٣ .

<sup>(</sup>٣) النصائر والدحائر حـ٣ ص٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) مفاتيح العلوم ص١٣٦ والطر عرائب اللعة وفائيل حلة ص٢٧٠ .

<sup>(</sup>٥) رسائل إحوال الصفاحا ص١٣٥، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) لإمناع والمؤانسة حـ٢ ص.٣ .

الطبيعة في عرض الصناعة بالآلات المهيأة ، وتحركت بالمناسبات التامة والأشكال المتفقة أيضا حدث الاعتدال (١) لفظة الموسيقى لم ترد في اللسان . وهناك عدد من الألفاظ تدخل في مجال الموسيقى وفنونها ورد ذكرها في نصوص أبي حيان مثل النغم ، والإيقاع ، واللحن والجمع اللحون ، والألحان ، ومن الآلات الموسيقية ذكر أبو حيان العود والشبابير وغيرها من الألفاظ والنغم كما جاء في اللسان : النَّغْمَة جَرْسُ الكلمة وحُسْن الصوت في القراءة وغيرها والجمع نَعْم وكذلك نعْم ، وقد تنغم بالغناء وغيره (١) .

ولفظة النَّعُم يذكرها أبو حيان في قوله: إذا ثنى المجموع - أعنى توحد النغم بالنغم - قوى الحس المدرك، فنال مسموعين بالصناعة ومسموعًا واحدًا بالطبيعة (٢) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة نغم في تعليقه على غناء مطرب حَسن الصوت: فقلت لصاحب لى ذكى: أما ترى ما يعمل بنا شجا هذا الصوت، وندى هذا الحلق، وطيب هذا اللحن، ونفث هذا النغم ؟(١) ويذكر أبو حيان نوعًا معينا من النغم فيقول: يقال ما النغم الوترية ؟ الجواب استحالة الصوت من نسبة سريعة إلى نسبة غير سريعة المقاطع ومواضع استراحات الأنفاس، مع تمام دور من أدوار الإيقاع (٥) ويرد الفعل نَغَم في نص لأبي حيان يقول فيه: إذا نغم لك بألحان التوحيد، فأطرب عليه بأصناف التمجيد (١) ومع النغم ترد لفظة الإيقاع والجمع إيقاعات.

والإيقاع كما جاء في اللسان من إيقاع اللحن والغِناء وهو أن يوقع الألحان ويبينها ، وسمى الخليل كتابًا من كتبه في ذلك المعنى كتاب الإيقاع (٢) والإيقاع

<sup>(</sup>٢) اللسان ح٣ ص٦٨٢ .

<sup>(</sup>٤) المقابسات ص ١١٢.

<sup>(</sup>٦) الإشارات الإلهية ص١٧٦.

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص٨٣. .

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة جـ٢ صـ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) المقاسات ص٣٥٩ .

<sup>(</sup>٧) اللسان ج٣ ص ٩٦٩.

كا عرفه ابن سيده هو حركات متساوية الأدوار لها عودات متوالية (۱) وقال الخوارزمى: الإيقاع هو النقلة على النغم فى أزمنة محدودة المقادير والنسب (۱) وقال الفارابي فى شرحه للفظة الإيقاع: لما كانت كل نقلة فى زمان، لزم أن تكون الانتقالات على النغم فى أزمنة، أو تكون الأزمنة التى فيها الانتقال محدودة المقادير وتكون مع ذلك نسبها نسبًا محدودة، والانتقال الذى هو بهذه الصفة يسمى الإيقاع (۱) ويدرك تساوى تلك الأدوار والأزمنة الطبع السليم المستقيم (۱).

وقال أبو حيان معرفًا الإيقاع: هو فعل يكيل زمان الصوت ، بفواصل متناسبة متشابهة ، متعادلة (٥) ويقول أبو حيان ذاكرًا لفظة الإيقاع: من فضائل النظم أنه لا يغنى ولا يحدى إلا بجيده ولا يؤهل للحن الطنطنة ، ولا يحلى بالإيقاع الصحيح غيره ، لأن الطنطنات والنقرات والحركات والسكنات لا تتناسب إلا بعد اشتمال الوزن والنظم عليها (١) ولفظة الجمع إيقاعات ذكرها أبو حيان في تعزيفه للموسيقى وقد مر ذكرها .

ولفظة أخرى من الألفاظ الموسيقية يذكرها أبو حيان في كتاباته ، لفظة الدستنبان وهي من اصطلاحات الموسيقي ومعناها بالفارسية النغمة (^^) ، يقول أبو حيان : إن الإنسان وإن التذ بالدستنبان فلن يعد مُوسيقارًا إلَّا إذا تحقق بمبادئه الأول التي هي الطنينات وأنصاف الطنينات (<sup>9)</sup> .

 <sup>(</sup>١) المحصص السفر الثالث عشر ص٩.
 (٢) مفاتيح العلوم ص١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الموسيقي الكبير ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) قاموس الموسيقي العربية حسين محفوط ص٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) المقابسات ص٣٥٩ . (٦) الإمتاع والمؤانسة ج٢ ص١٣٦ .

<sup>(</sup>٧) الإمتاع والمؤاسة حـ٢ ص.٣ . (٨) الألفاظ الفارسية المعربة ص.٦٤ .

<sup>(</sup>٩) الإمتاع والمؤاسة ح٢ ص٥٥ .

ولفظة اللَّحْن من الألفاظ ذات المجالات المتعددة الاستعمال ففي مجال الموسيقي يكون النَّغم واللَّحْن بمنزلة الحروف للكلام منه يتركب وإليه ينحل ، ومن جماعات النغمات يؤلف اللحن (') واللحن كإقال ابن سيده هو صوت ينتقل من نغمة إلى نغمة أشد أو أحط (') وجاء في اللسان : اللَّحْن هو التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة والشعر والغناء ، وجمعه ألحان ولحُون (') وقال الفارابي في شرحه للفظة اللَّحْن ونشأة الألحان : اللحن هو جماعة نغم تسمع من الفارابي في شرحه للفظة اللَّحْن ونشأة الألحان : اللحن هو جماعة نغم تسمع من منها ألفاظ دالة على معان (') ، وقال الفارابي عن نشأة الألحان الغنائية : والتي منها ألفاظ دالة على معان (') ، وقال الفارابي عن نشأة الألحان الغنائية : والتي غريزية للإنسان ومركوزة فيه من أول كونه ، ومنها الفطرة الحيوانية ، ومنها غريزية للإنسان الراحة بعقب التعب (') ، والألحان وما ينسب إليها هي من عجة الإنسان الراحة بعقب التعب (') ، والألحان وما ينسب إليها هي من الأشياء التي تحس وتتخيل وتعقل ، وصناعة الموسيقي هي الصناعة التي تشتمل على الألحان (') .

ولفظة اللَّحْن عرفها أبو حيان في مقابساته فقال: يقال ما اللَّحْن؟ الجواب: صوت بترجيع، خارج من غلظ إلى حدة، ومن حدة إلى غلظ، بينة للسمع واضحة للطبع (٢). ولفظة اللَّحْن هذه تستخدم في مجال الألفاظ اللغوية وقد مر ذلك عند تناولنا هذه اللفظة في مجال ألفاظ اللغة وعيوب الكلام. أما لفظة الجمع ألحان ولحون فقد ورد ذكر هاتين اللفظتين في قول أبي حيان: يا هذا! إن الألحان مصطحبة بالبدائع، فلا عين إلّا وهي عبرى، ولا نفس يا هذا! إن الألحان مصطحبة بالبدائع، فلا عين إلّا وهي عبرى، ولا نفس

<sup>(</sup>١) مفاتيح العلوم للحواررمي ص١٣٨ ، ص١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) اعصص السفر الثالث عشر ص١٠. (٣) اللسال ح٣ ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) الموسيقي الكبير ص ٤٧. (٦٠٥) الموسيقي الكبير ص ٧٠ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٧) المقالسات ص٩٥٣ .

إِلَّا وهي حيري(') وفي قوله: يا هذا ! لما نبست بحرف من هذه الغرائب ولا ترنمت بشيء من هذه اللحون(') وبعد الحديث عن النغم والإيقاع والألحان نذكر الآلات الموسيقية .

## ٧ ) آلات الموسيقى :

ذكر أبو حيان في كتاباته عددًا من الآلات الموسيقية أهمها العود والشباير . أما كيف نشأت هذه الآلات فهذا ما حدثنا به الفارابي في الموسيقي الكبير فقال : ولما كانت هذه الألحان إذا حوكيت بنغم آخر مسموعة عن سائر الأجسام وما وقتها صارت أغزر وأفخم وألذ مسموعا ، أخذوا بعد ذلك يطلبون أمثالها والمساويات لهافي المسموع من سائر الأجسام التي تعطى النغم، إلى أن حدث العود وسائر هذه الآلات وكملت صناعة الموسيقي العملية واستقر أمر الألحان وقال الفارابي عن أشهر هذه الآلات وهي آلة العود : ونبتدئ بالعود إذ كان أشهر الآلات ، وهذه الآلة من الآلات التي تحدث فيها النغم بقسمة الأوتار الموضوعة فيها ، وتشد على المكان المستدق منها دساتين تحت الأوتار تحدد أقسامها التي تسمع منها النغم (أ) .

والعود كما جاء في المخصص فارسى معرب (٥) وهو عود الغناء (٦) ويسمى البربط والكلمة فارسية وهي بربت أي صدر البط لأن صورته تشبه صدر البط وعنقه أوتار العود الأربعة (٧) وترد لفظة العود في نصوص عديدة من كتابات أبي حيان فيقول في نص من كتاب البصائر والذخائر معرفا هذه الآلة

<sup>(</sup>٢) الإشارات الإلهية ص٣٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الموسيقي الكبير ص٤٩٨ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ج٢ ص٩٢١.

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) الموسيقي الكبير ص٧٥ .

<sup>(</sup>٥) انحصص السفر ١٣ ص١٢ .

<sup>(</sup>٧) مفاتيح العلوم ص١٣٧ .

الموسيقية : العود يونانى صنعه أصحاب الهندسة على هيئة طبائع الإنسان ، فإن اعتدلت أوتاره على الأقدار الشريفة جانس الطبائع ، فاطرب ، والطرب رد النفس إلى الحال الطبيعية دفعه . هذا كله من كتاب أدب النديم لكشاجم (') ولفظة الشبابير وهى من الآلات الموسيقية (') ومفردها شبور وهو البوق ويقال هو معرب . وفسره أيضا بالقبع ، واللفظة عبرانية (") .

وفى الجتام نذكر الألفاظالخاصة بالمشتغلين بالموسيقى وهم الموسيقار والموسيقى، ولفظة الموسيقار مر ذكرها فى مجال الألفاظ الحاصة بالمشتغلين بالثقافة وإن كان ذكرها هنا هو المجال الأكثر تخصصا لعمل الموسيقار. وهذا ما وضحه أبو حيان فى كتأباته.

يقول أبو حيان ذاكرًا لفظة المُوسيقار ومبينا عمله: الموسيقار يزن الحركات المختلفة في الموسيقى فتارة يخلط الثقيلة بالخفيفة وتارة يجرد الخفيفة من الثقيلة وتارة يرفع إحداهما على صاحبتها بزيادة نقرة أو نقصان نقرة ، ويمر في أثناء الصناعة بألطف ما يجد من الحس في الحس ، ولطيف الحس متصل بالنفس اللطيفة ، كما أن كثيف النفس متصل بكثيف الحس ".

وعن عمل الموسيقار وموهبته قال إخوان الصفا في رسالة الموسيقي : ومن حذق الموسيقار أن يكسو الأشعار المفرحة الألحان المشاكلة لها ، وأن يستعمل الألحان المشاكلة للأزمان ، في الأحوال المشاكلة بعضها لبعض (١٠٠٠) . وعن علاقة نغمات الموسيقار في النفوس قال إخوان الصفا في رسائلهم : اعلم بأن

<sup>(</sup>١) البصائر والدحائر حا ص٥٧٣ .

<sup>(</sup>٢) قاموس الموسيقي العربية حسين محفوط ص.٩٠.

<sup>(</sup>٣) اللسان حـ٢ صـ٢٦٢ وانظر المعرب ص٢٥٧ وعرائب اللعة صـ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ص٢٥٦ . (٥) رساله في علم الكمانه ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) رسائل إحوال الصفاحة ص٢٣٢ .

تأثيرات نغمات الموسيقار فى نفوس المستمعين مختلفة الأنواع ، ولذة النفوس منها وسرورها بها متفننة متباينة ، كل ذلك بحسب مراتبها فى المعارف وبحسب معشوقاتها المألوفة من المحاسن(١) .

ويبين أبو حيان في نصوصه علاقة الموسيقار بالألفاظ فيقول: الصورة اللفظية مسموعة بالآلة التي هي الأذن، فإن كانت عجماء فلها حكم، وإن كانت ناطقة فلها حكم وعلى الحالين فهي بين مراتب ثلاث: إما أن يكون المراد بها تحقيق الإفهام، ولهذه المراد بها تحقيق الإفهام، ولهذه الصورة بعد هذا كله مرتبة أخرى إذا مازجها اللحن والإيقاع بصناعة الموسيقار، فإنها حينئذ تعطى أمورًا ظريفة، أعنى أنها تلذ الإحساس، وتلهب الأنفاس (1).

ولفظة الموسيقي نسبة إلى الموسيقي ، وهو اللاعب بالآلة الموسيقية (٢) ، ويذكر أبو حيان الموسيقي في نص من كتاب الإمتاع والمؤانسة يتحدث فيه عن الشريعة والفلسفة فيقول : قد اختلفت الأمة ضروبًا من الاختلاف في الأصول والفروع وتنازعوا فيها فنونًا من التنازع في الواضع والمشكل من الأحكام ، فما فزعوا في شيء من ذلك إلى منجم ولا طبيب ولا منطقي ولا مهندس ولا موسيقي ولا صاحب عزيمة وشعبذة ، وسحر وكيمياء ، لأن الله تعالى تمم الدين بنبيه عليه ولم يخوجه بعد البيان الوارد بالوحي إلى بيان موضوع بالرأى (٤) .

يتبين مما تقدم أن الأاساظ المعربة مثل الموسيقى، والموسيقى، والموسيقار، والدستنبان، والشبابير جاءت فى كتابات أبى حيان بالمعنى

<sup>(</sup>١) رسائل إحوال الصفاحا ص ٢٤٠ . ﴿ ﴿ ﴾ الْإَمْنَاعُ وَالْمُوَالِسَةُ جُرٌّ صَاءًا ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُ

<sup>(</sup>٣) قاموس الموسيقي العربية حسين محفوظ ص٥١ .

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤانسة ح٢ ص٩ .

الاصطلاحي الخاص بعلم الموسيقي . ويتبين أيضا أن هذه الألفاظ لم نرد في اللسان – وإن كان اللسان ذكر شبور مفرد شبابير – فهي إذن ألفاظ جديدة في معناها ومبناها عند أبي حيان . وكذلك الألفاظ نغم ، وإيقاع والجمع إيقاعات ، ولحن والجمع لحون وألحان ، واللفظة المعربة عود جاءت جميع هذه الألفاظ بالمعنى الاصطلاحي الموسيقي في اللسان وفي كتابات أبي حيان .

وفى مجال التغير الدلالي نجد أن هذه الألفاظ الحضارية انتشرت مع ازدهار الثقافة وأصبحت دلالتها أكثر تخصصا في عصر أبي حيان . 

| converted by 1111 Combine | ne - (no stamps are applied by registe | red version) |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           | •                                      |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |
|                           |                                        |              |

### نتائج الدراسة

#### أولا: الخصائص المعجمية العامة:

١ - أوضح البحث أن توزيع ألفاظ الحياة الثقافية في مؤلفات التوحيدي على النحو التالى :

- ( أ ) الألفاظ الثقافية العامة ١٩٦ كلمة بنسبة ٢٨٪ .
- (ب) مصطلحات العلوم العربية والإسلامية ٣٥٩ كلمة بنسبة ٥٠٪.
- ( جـ ) مصطلحات العلوم الفلسفية والطبية ١٥٦ كلمة بنسبة ٢٢٪ .

وفى هذا كله فإن الكلمات المعربة لا تزيد نسبتها عن ٢٪، فى حين أن الاشتقاق نسبته ٣٠٪، أما باقى الكلمات فقد تكونت دلالتها الاصطلاحية عن طريق التغير الدلالي .

٢ - تضمنت كتابات أبى حيان أسماء متعددة للفرق الإسلامية وغير الإسلامية فمن الفرق الإسلامية : الإمامية ، الغالية ، الرافضة ، الزيدية ، الجبرية ، الحشوية والجهمية . وهذه الألفاظ هى أعلام منقولة عن صفات ( ثم تحولت هذه الصفات إلى أسماء ، فاسم كل فرقة من هذه الفرق هو وصف تحول من الاستعمال الوصفى إلى الاستعمال الاسمى وهذا ما نسميه بالعلم المنقول ، من الاستعمال الوصفى إلى الاستعمال الاسمى وهذا ما نسميه بالعلم المنقول ، وهذا ينطبق على كل أسماء الفرق ) ما عدا الزيدية ، لأن الزيدية علم وهو أصل الإطلاق ، ثم وصف للنسب ، ثم تحولت الصفة إلى علم للفرقة . وهذه الألفاظ تدل على المصطلحات التي تحددت في عصور متأخرة ( عن الرسول عليه ) ، لقد ظهرت ألفاظ المذاهب الإسلامية في فترة الصراع بين هذه المذاهب ومحاولة كل مذهب الطعن على المذهب الآخر والحط من قيمته دينيا . ونمو المذاهب الفقهية الإسلامية عامة في الفترة السابقة على هذه الفترة وهي الواقعة بين سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية ، وفي العصر العباسي ظهرت الفرق الكلامية التي كثيرًا ما كانت تظهر في أول أمرها أحزابا سياسية .

٣) هناك مجموعة من الألفاظ استخدمها أبو حيان فى مجال المصطلحات الصوفية مثل: مقام، مقامات، درجة، درجات، مرتبة، مراتب، رتبة، رتب، سلالم ومن صفات هذه الألفاظ أنها تشترك بخاصية معينة تؤدى إلى العلو والارتقاء، وقد استخدمت هذه المجموعة لتبين علو منزلة الصوفية وقد اكتسبت هذه الألفاظ رقيا في دلالاتها في استخدامها بالمفهوم الصوفي.

٤) الإشارة والرمز ، أكثر الصوفية من استخدام هاتين اللفظتين في كلامهم وهذا راجع إلى أن التصوف حالات وجدانية . وبصفة عامة نجد أن المصطلحات الصوفية استعملت بمعان محددة في الإطار الصوفي ولم يطرأ عليها تغير كبير عبر الأجيال المتعاقبة لأن المعانى الصوفية متوارثة لا تتعرض لعمليات التغير الإبداعي فهي كلمات قديمة استعملت بنفس المعنى دون تغير يذكر عند استعمالنا الحديث لها .

ه ) وردت في مؤلفات التوحيدي الألفاظ التالية : الإلهية ، والربوبية ، والعبودية ، والربانية ، والروحانية ، والرباني ، والروحاني ، والربوبي ، وغيرها من المصطلحات الصوفية التي كثر ورودها عند أبي حيان ، وقد جاءت هذه الألفاظ في مجموعتين الأولى منها صيغ للنسب والثانية مصادر صناعية ، فمن صيغ النسب الصيغ الناشئة من إضافة الألف والنون مع ياء النسب مثل : رباني روحاني ، ( الألف والنون من زيادات النسب للمبالغة ) .

ومن المصادر الصناعية وهذه ناشئة من إضافة ياء النسب المشددة مع التاء مثل الألوهية ، الإلهية ، الربوبية ، الربانية ، العبودية ، الروحانية وهذه الصيغ ظهرت في العصر العباسي مع بدء تدوين العربية ، وكثر استخدامها في عصر أبي حيان وأصبحت من الظواهر اللغوية المميزة في هذا العصر .

٦) ومن الخصائص المعجمية الخاصة بمؤلفات أبى حيان نجد أن معظم المصطلحات الفلسفية والمنطقية وردت في كتابيه المقابسات – وهو الأكثر دكرًا

فذه المصطلحات – وكتاب الإمتاع والمؤانسة . وفى كتاب البصائر والذخائر أبعد العدد الوفير من النصوص المتضمنة للمصطلحات العلمية المتعلقة بعلوم النجوم والفلك والتنجيم والطالع ، وكذلك الألفاظ الخاصة بعيوب اللسان والنطق وقد عرفها تعريفا دقيقا ، وفى كتابه هذا أورد مصطلحات كثيرة للشعر وفنونه وللأدب ومصادره ، واختص كتاب البصائر بذكر العدد الوفير من المصطلحات الثقافية الخاصة بدور العلم مثل المسجد ، والمساجد ، والجامع ، والتعبير السياق الوصفى المسجد الجامع .

٧) إن معظم ألفاظ الحياة الثقافية فى مؤلفات أبى حيان التوحيدى قد تغيرت دلالاتها بتخصص المعنى أو بتعميمه أو بانتقال الكلمة من مجال دلالى إلى مجال دلالى آخر . وكان التخصيص الدلالى سمة بارزة لألفاظ كثيرة معظمها من المصطلحات العلمية والثقافية كالألفاظ المتعلقة بالعلوم العقلية وبعلوم اللغة والأدب وعلوم الدين كالفقه والكلام وعدد كبير من مصطلحات الصوفية .

۸) أثبت البحث أن بعض الألفاظ الثقافية هي وليدة القرن الرابع الهجرى لفظا ودلالة وأمثلتها: مقابسة والجمع مقابسات، ومذكرات، ومحقق، ومدقق، ومريد، وأديبة، ومؤدب، ومتأدب.

وردت فى مؤلفات أبى حيان ألفاظ خاصة بالعلوم العقلية ( الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ) بمضامين جديدة تحددت فى هذه الفترة وأمثلتها : المنشأ والمبدأ ، والمتكلم .

1 ) التراكيب السياقية : تحفل كتابات أبي حيان باستخدام التراكيب السياقية التي تدل على معانٍ اصطلاحية نتيجة ورودها بسياق معين ، ونلاحظ هنا أن عناصر التركيب تحتفظ بمعناها اللغوى دون أى تغير في الدلالة ولكن المعنى الاصطلاحي ينشأ من اجتماع عناصر التركيب وخضوع هذا التركيب لتأثير السياق الذي يرد فيه ، وقد لوحظ أن هذه التراكيب السياقية تأتى على نمطين :

# ١ ) النمط الأول : التركيب الوصفي ، الموصوف + الصفة :

يتضح هذا من التراكيب التالية: الكتابة الديوانية ، التعليم الهندسي ، المسجد الجامع ، الكتاب المنزل ، الأسفار الصحيحة ، الأقلام النبطية ، الخطوط العربية ، الرسوم الخراجية ، التأليف الصناعي ، اللغة العربية ، اللغة اليونانية ، القول المطلق، النحو العربي، العجمة المخلوطة، الأدب المقتبس، الفنون العقلية ، اللفظ المزخرف ، اللفظ اللغوى ، اللفظ الجريشي ، اللفظ الغريب ، المعاني اللفظية ، المعاني البسيطة ، المعاني المركبة ، المعاني الجزئية ، المعاني الكلية ، اللفظ الحر ، المعنى الحر ، الإمام المفضول ، القياس الحسي ، القياس الإنسي ، القياس البرهاني ، القياس الصحيح ، العقائد اليقينية ، الإشارات الإلهية ، الحياة الإلهية ، المذهب الكلامي ، المعنى الربوبي ، العبارات الإنسية ، الشيخ المرشد ، الإقناع الفلسفي ، البرهان المنطقي ، السماع الطبيعي ، المعاني الطبيعية ، العلة الأولى ، العلة الفاعلة ، العلة العنصرية ، العلة الصورية ، العلة التمامية ، الكليات البسيطة ، الجزئيات المركبة ، البسائط الكلية ، الأنفس الجزئية ، النفس الكلية ، الجواهر الشخصية ، الجواهر المعدنية ، الصورة الاسطقسية ، الصورة الطبيعية ، النهاية المتناهية ، المعاني المنطقية ، النظر المنطقي ، استقراء تام ، النفس الناطقة ، العقل النفساني ، الحياة النفسية ، النطق النفسي ، المزاج المعتدل ، المقدار الخطى ، الأجرام العلوية ، لهجة معربة ، لسان معرب ، لسان ألكن ، لفظ ملحون ، لفظ مشترك ، متكلم معتزلي ، قياس جلي ، قياس خصى .

#### النمط الثاني: مضاف + مضاف إليه:

وهذا النمط هو الأكثر ورودًا عند أبى حيان ويأتى فى ثلاثة أشكال :

الشكل الأول : الذي تتغير فيه الكلمات الأولى والثانية بدون قيد مثل : شيخ الدنيا ، أشياخ العلم ، شيخ الإسلام ، تأليف العبارات ، تأليف الكلام ،

شرح المنطق ، إنشاء الكتب ، مسجد الكوفة ، مجلس الإمتاع والمؤانسة ، اقتباس العلم ، مجالس العلماء ، كتاب النوادر ، ديوان الرسائل ، ديوان المرحومين ، ديوان النقد والعيار ، فصول الكتاب ، فقر البلغاء ، لغات العرب ، لغة تميم ، لغات العجم ، غريب اللغة ، معانى النحو ، حركات اللفظ ، لحن العامة ، فن الفلسفة ، أدب القاضى ، أصناف النظم ، أديب الشعر ، علم العروض ، بلاغة اللسان ، كتاب البلاغة ، علم اللفظ ، ألفاظ الفلاسفة ، عالم العالم ، متكلم الشيعة ، إمام المسلمين ، إمام الرافضة ، أصول الفقه ، أصول الشريعة ، أحكام الشريعة ، أنصار الشريعة ، علم الكلام ، تفسير القرآن ، توحيد الخاصة ، علم الزهاد ، درجات المعارف ، مراتب الانفعال ، خاص الخاص ، مناهج الأديان ، منهاج التأديب ، أديان العرب ، حضيرة القدس ، محلة القدس ، روح القدس ، إشارات الألسنة ، تحقيق المعانى ، مبدأ الجوهر ، علم الطبائع ، علم الاسطقسات ، علم المزاج ، علم المنطق ، مزاج البدن ، اعتدال المزاج ، صحة المزاج ، أطباء النفوس ، علم المقادير ، علم الهندسة ، علم النجوم ، علم التنجيم ، أحكام الفلك ، حركات الفلك ، مطالع الطوالع ، مقادير الأجرام ، أدوار الإيقاع .

٢) الشكل الثانى: وهو الذى تثبت فيه الكلمة الأولى وتتغير الثانية ويتضح هذا النوع فى ورود الكلمات التالية بشكل واضح مثل كلمة «أهل»: أهل الكتابة ، أهل الأدب ، أهل اللغة ، أهل اللغات ، أهل اللسان ، أهل النحو ، أهل العلم ، أهل الكلام ، أهل الكتابين ، أهل الاختصاص ، أهل النجوم ، أهل الزهد .

وقد وردت تراكيب أخرى تبدأ بكلمة صاحب ، وأصحاب فى الكلمات التالية : صاحب الديوان ، صاحب اللغة ، صاحب الرأى والقياس ، صاحب النجوم ، صاحب المنطق ، صاحب الطبيعة ، صاحب الشريعة ، صاحب

الفسفة ، أصحاب الدواوين ، أصحاب الأقلام ، أصحاب المحاب ، أصحاب المحاب الاشتقاق ، أصحاب النظم ، أصحاب البلاغة ، أصحاب الكلام ، أصحاب الحديث ، أصحاب الشرائع ، أصحاب الصوف ، أصحاب النسك ، أصحاب النحوم . وتراكيب أخرى تبدأ بكلمة «أرباب» في الأمثلة التالية : أرباب الأقلام والخطوط ، أرباب النحو ، أرباب الكلام ، أرباب المقالات .

وتراكيب تبدأ بكلمة مشايخ في مثل الأمثلة التالية : مشايخ العراق ، مشايخ البصرة ، مشايخ الصوفية ، مشايخ الوقت ، مشايخ النصارى ، مشايخ الفلسفة .

وتراكيب تبدأ بكلمة فنون في مثل الأمثلة التالية : فنون القول ، فنون الكلام ، فنون اللغات ، فنون البلاغة ، فنون النظم والنثر ، فنون القريض ، فنون الحديث ، فنون العلم .

و مجموعة أخرى من التراكيب تبدأ بكلمة « حَدّ » فى مثل : حَدُّ الشيء ، حَدُّ العلم ، حَدُّ المعرفة ، حَدُّ النص ، حَدُّ العموم ، حَدُّ الخصوص ، حَدُّ الشرط ، حَدُّ العلمة ، حَدُّ المطلق ، حَدُّ المقيد ، حَدُّ الإجماع ، حَدُّ التفسير ، حَدُّ النسخ .

وتراكيب أخرى تبدأ بكلمة مذهب ومذاهب ومن أمثلتها ما يلي :

مذهب الزهاد ، مذهب العرب ، مذهب الجمع ، مذهب النوح ، مذهب الجاحظ ، مذهب الشنوية ، مذهب المتكلمين ، مذهب الثنوية ، مذهب الخرَّمِيَّة ، مذهب النساك ، مذاهب المتكلمين ، مذاهب الكرام ، مذاهب النسك ، مذاهب الصوفية .

٣ ) الشكل الثالث : تثبت فيه الكلمة الثانية وتتغير الأولى مثل : ورود الكلمات مثل كلمة «كلام» في الأمثلة التالية : تأليف الكلام ، تحبير الكلام ، اشتقاق الكلام ، فنون الكلام ، علم الكلام .

وتراكيب أخرى فيها الكلمة الثانية : «أدب» في مثل : تنقيح الأدب ، اقتباس

الأدب، ديوان الأدب، حسن الأدب، سوء الأدب، فرسان الأدب، وسان الأدب، ومجموعة أخرى من التراكيب ترد فيها كلمة «لفظ» الكلمة الثانية في مثل: حركات اللفظ، اشتقاق اللفظ، تشقيق اللفظ، وزن اللفظ، علم اللفظ، تأليف مراتب اللفظ، الاشتراك باللفظ، حواشي اللفظ، غريب اللفظ، تأليف اللفظ، تبير اللفظ، معانى اللفظ، تنقيح اللفظ، وتراكيب ترد فيها الكلمة الثانية «لسان» وذلك في مثل الأمثلة التالية: أثمة اللسان، فصيح اللسان، صوغ اللسان، بلاغة اللسان.

وقد يأتى من هذا النوع مصطلحات مكونة من موصوف وصفة فى مثل : الأمر الإلهى ، التأييد الإلهى ، الناموس الإلهى ، الكمال الإلهى ، الجزء الإلهى ، التأهيل الإلهى ، النطق الإلهى ، الرمز الإلهى .

11) قلة الألفاظ المعربة في مؤلفات أبي حيان وتأتي الفارسية في المرتبة الأولى وتليها اليونانية ثم السريانية . وقد تناولت الدراسة هذه الألفاظ ضمن مجالاتها الدلالية ، والبحث في القضايا اللغوية المترتبة على استخدامها كالتغير في الأصوات والبنية الصرفية وخضوعها للاشتقاق والتغير الدلالي الذي طرأ عليها بانتقالها من لغاتها الأصلية إلى مجال اللغة العربية . وكان مجال المعرب السرياني الألفاظ الخاصة بالديانة المسيحية واليهودية . والمعرب الفارسي كانت أهم مجالاته الألفاظ المتعلقة بالعقائد الفارسية القديمة وبعض الألفاظ الخاصة بوسائل العمل الثقافي والأحجار الكريمة . والمجال الدلالي للمعرب اليوناني في مؤلفات أبي حيان ألفاظ متعلقة بالفلسفة والعلوم الطبيعية والموسيقي .

أما الألفاظ الحاصة بالموسيقى فأكثرها معرب من اليونانية ثم الفارسية وهذا يدل على أنها من العلوم الوافدة على الثقافة الإسلامية .

١٢ ) تعرضت معظم الألفاظ المعربة إلى تغير في البنية الصوتية بتحول وحدات صوتية عربية وسجل البحث بعض

انقوانين الصوتية العامة للمعرب كان أهمها تحول التاء إلى طاء والشين إلى سين والكاف إلى قاف والهاء إلى قاف أو جيم . وتمثل التغير في البنية الصرفية بزيادة أو بحذفها مثل اللغة . وتغيرت معانى بعض بحذف بعض الوحدات الصوتية أو بحذفها مثل اللغة . وتغيرت معانى بعض الألفاظ بانتقالها إلى العربية بتخصص أو تعميم أو بانتقال دلالة الكلمة من مجال إلى آخر .

۱۳ ) خضعت بعض الألفاظ المعربة للاشتقاق ، ونسبة هذه الألفاظ قليلة فى مؤلفات أبى حيان مثل لفظة زنديق وهى من ( المعرب الفارسي ) والجمع : زنادقة ، والاسم : الزندقة ، والفعل : يتزندق ، والصفة : متزندق . وذكر أبو حيان أيضا من المعرب اليوناني كلمة ( فيلسوف ) ، وكونت منها العربية كلمات جديدة ذكرها أبو حيان في كتاباته منها الفعل تفلسف ، والكلمة فلسفة ، والكلمات المتفلسفة ، والتفلسف ، وفلسفى وفلسفية صيغتا النسب وهذه الكلمات كلها صيغت وفق الضوابط العربية .

## ثانيا : التقارب في المعنى :

ألفاظ اللغة المتقاربة في معانيها أو التي يرى الكثير من الناس أنها متطابقة أو مترادفة ، فيها لأبي حيان نظر ورأى . ولا يترك أبو حيان شكا في أنه ينفذ بعقله الاستقصائي من خلال المنافذ الدقيقة القائمة بين الكلمات المتقاربة المعنى ، وذلك حين يسأل مسكويه : قلت أعزك الله ، ما الفرق بين العجلة والسرعة ؟ وهل يجب أن يكون بين كل لفظتين – إذا توافقتا على معنى وتعاورتا غرضا – فرق ؟ لأنك تقول : سر فلان وفرح ، واشر فلان ومرح ؟ وهل يشتمل السرور والحبور ، والفرح والارتياح على معنى واحد أو معان مختلفة ؟ وخذ على هذا فإن بابه طويل ، فإن كان بين كل نظيرين من ذلك فرق يفصل معنى عن معنى ، ويفر مرادا من مراد ، ويبين غرضا من غرض ، فلم لا يشترك في معرفته كما اشترك في مرادا من مراد ، ويبين غرضا من غرض ، فلم لا يشترك في معرفته كما اشترك في

معرفة أصله ؟(١) ويحاول أبو حيان في كتابه الهوامل والشوامل أن يدعو الناس إني توخى الدقة في تعبيراتهم التي تفصل بين الكلمات المتقاربة في المعنى . وهذه الأسئلة التي ترد في الهوامل تدلنا على أن أبا حيان مقتنع بأن وجود (المترادفات) أو على الأصح الألفاظ المتقاربة في المعنى كثيرة في اللغة وهذا ليس من قبيل العبث أو السرف الفكرى ، بل هوضرورة منطقية أوجبتها الحاجة إلى التمييز بين الفروق الدقيقة القائمة بين المعانى المتشابهة أو المتداخلة ولعل هذا ما عبر عنه أبو حيان حينا قال في المسألة الأولى من كتابه الهوامل والشوامل : إنه لا بد من أن يكون ثمة فرق بين اللفظتين إذا تواقعتا على معنى وتعاورتا على غرض . وقضية الترادف أو التقارب في المعنى نتناولها في كتابات أبي حيان من خلال الألفاظ ترادف (ر التقارب في المعنى الردف هو ما تبع الشيء وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف (ت) وقد جاءت كثير من المترادفات في كتابات أبي حيان غير متحدة المعنى اتحادا كاملا ونجد ذلك واضحا في عدد كبير من الألفاظ وقد قسمت حسب مجالاتها الدلالية .

الألفاظ المتقاربة في المعنى من الظواهر اللغوية البارزة في مؤلفات أبي حيان وقد شملت معظم المجالات الدلالية التي تناولها البحث ومن هذه المجالات الألفاظ الثقافية العامة ونجد ظاهرة التقارب في المعنى في الألفاظ التالية :

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) النصائر والدحائر حـ١ ص٥٣٧ وانظر الإمتاع ح٣ ص١١٧ ، ص١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المصائر والدحائر حـ١ صـ٣٧١ . (٤) المقاسـات صـ٣١٦ .

<sup>(</sup>٥) الإمتاع والمؤاسة حا ص١٦٥ . (٦) اللسان ح٣ ص١٦٢٥ .

- الكاتب ، المُنشَى ، المُحَرَّر ، المُؤلَّف . في هذا العدد من الألفاظ نجد الحتلافا بسيطا في المدلول ولكنها تشترك جميعا في الدلالة على من يقوم بتأليف الكتب .
- ٢ ) المُعَلِّم ، المُؤدِّب ، المُدَرِّس ، الأستاذ . في هذه الألفاظ تتركز الدلالة
   على من يقوم بعملية التعلم والتهذيب .
- ٣ ) الباحث ، النَّاقِد ، المُصنَّف . وهذه الألفاظ تشير إلى من ينسق الكتب والآثار العلمية .
- ٤) النَّاسِخ ، الخطَّاط ، الوَرَّاق . التقارب في معنى هذه الألفاظ يشير إلى
   العمل اليدوى الذي يؤديه هؤلاء المشتغلون بنسخ الكتب وكتابتها .
- المُطْرِب، المُهَوَّد هنا الترادف واضح بين اللفظين فالمطرب هو المغنى أى
   المهود كم جاء في اللسان .
- ٦ الضّارِب، الزمار . هاتان اللفظتان متقاربتان فى المعنى فى مجال العزف على الآلات الموسيقية ومجال آخر من مجالات الألفاظ الثقافية العامة نجد فيه مجموعة من الألفاظ المتقاربة فى المعنى وهى :
- التحرير ، الكتابة ، الإنشاء ، التأليف . هذه الألفاظ تتقارب معانيها ف الدلالة على مهنة الإبداع بتأليف وإنشاء المؤلفات . ونلاحظ أن لفظة الكتابة متقاربة جدا من لفظة الإنشاء ومن معانى الكتابة الإنشاء .
- ۸) الترجمة ، النقل ، هاتان اللفظتان تردان أحيانا مترادفتين وأحيانا أخرى
   متقاربتين في المعنى وهما تستعملان في نصوص كثيرة من كتابات أبي حيان بنفس
   المعنى .
- ٩ ) النَّسْخ ، الوراقة ، الكتابة . هذه الألفاظ لا يخرج معناها عن إعادة كتابة

لكتب ونقلها من نسخة إلى أخرى وهي من المهن الثقافية التي أصبحت أكثر انتشارا في عصر أبي حيان وإن كان هو نفسه ينتمي لهذه المهنة .

١٠ ) تأديب ، تُعليم . اللفظتان متقاربتان في المعنى إلى أبعد الحدود في المجال التربوي .

۱۱ ) تنقيح ، تصحيح ، تبيض . وهذه المجموعة من الألفاظ تتقارب في المعنى لأن كلا منها تشير إلى تخليص العمل الأدبى من أخطائه وإبرازه بأحسن صورة ممكنة .

۱۲ ) كتاب ، ديوان ، رسالة ، صحيفة . في هذه الألفاظ تتركز الدلالة على معنى رئيسي وهو الدال على الأثر العلمي ذلك المؤلف الذي نسميه الكتاب .

١٣ ) ورق ، قرطاس ، كاغد . فى هذه الألفاظ قد نجد اختلافا طفيفا فى مدلولها لأنها تختلف فى طريقة الصنع والإعداد ومع ذلك نجد أنها متقاربة فى المعنى الدال على استخدامها كوسيلة من وسائل العمل الثقافى .

ونجد ظاهرة التقارب في المعنى واضحة في مجموعة من المصطلحات الدالة على العلوم العربية والعلوم الإسلامية ، ومن هذه الألفاظ التي تقاربت في معناها ما يلي :

١) اللغة ، اللسان : نجد هاتين اللفظتين مترادفتين فى نصوص كثيرة عند أبى حيان وتستعمل إحداهما بدل الأخرى فى أكثر الأحيان ولكن من الأفضل أن نطلق عليهما الألفاظ المتقاربة فى المعنى حتى لا نلتزم بشروط الترادف وهو اتحاد المعنى اتحادًا كليًّا ، وهذه ظاهرة تختلف باختلاف الشعوب والعصور .

٢ ) الكلام ، القول . هاتان اللفظتان متقاربتان في المعنى وإن كانت كل منهما تستعمل بدل الأخرى في مجالات عديدة .

٣ ) الفرن ، النمط ، الطراز . ألفاظ مترادفة أو على الأصح متقاربة في المعنى

إلى حد بعيد بحيث لو أننا استبدلنا أحد هذه الألفاظ بغيرها من اللفظتين لما احتل المعنى غير أن أبا حيان اقتصر بلفظة فن على ما يخص الأدب والعلم فى حين أنه أطلق لفظة نمط وهو يريد أمورًا كثيرة تخص فنونا متنوعة ..ولفظة الطراز هى الأقل استعمالا عنده فى هذه المجموعة .

- الشعر ، النظم : جاءت هاتان اللفظتان فى مجال التقارب فى المعنى وإن كانت تستعمل الواحدة بدل الأخرى فى بعض الأحيان وهذا كثير الورود عند أبى حيان .
- المذهب ، المنهج ، المنهج ، المنهاج : هذه الألفاظ لا تخرج عن مدلول الطريق والطريقة التي تستخدم في قطع هذا الطريق الدال على المعتقد الديني والفكرى .
- ٦) الصوفي ، الزاهد ، الناسبك : في هذه الألفاظ نجد صفات العابد المنقطع لله تعالى .
- ٧) المَقَام، الدرجة، المرتبة، الرُّتْبة: هذه الألفاظ ظلت غير واضحة الدلالة في المعاجم العربية وخصصت هذه الألفاظ عند أبى حيان لتدل على الرفعة، والعلو، والارتقاء في المنازل المقربة من الله جل شأنه فهى من صفات المتصوفة المتطلعين للمكانة الرفيعة.
  - ٨) الرمز ، الإشارة متقاربة المعنى تماما .
- وفى مجال المصطلحات الفلسفية والطبيعية نجد ظاهرة تقارب المعنى واضحة في الألفاظ التالية :
- المبدأ ، المنشأ ، الأصل : هذه الألفاظ تشير دلالتها إلى الأصل فهى متقاربة المعنى في مجالات عديدة خاصة في استعمالها للدلالة على ابتداء الشيء .
- ٢) الجنس ، النوع ، الصنف : هذه الألفاظ تدل دلالة واضحة على الضرب
   من الشيء وفي بعض الأحيان تستخدم لفظة نوع بدل لفظة صنف لأنها تؤدى
   نفس المعنى .

٣) عنصر ، هيولى ، مادة ، اسطقس : هذه الألفاظ دلالتها محصورة في عنصر الشيء ومادته فهي متقاربة المعنى إلى أبعد حدود واستخدامها في مجال الألفاظ الفلسفية جعلها أكثر تقاربا في معناها .

والتقابل في المعنى ظاهرة قليلة الورود في مؤلفات أبي حيان وانطلاقا من تناولنا لظاهرة التقارب في المعنى نذكر بعض الأمثلة على التقابل تشير إلى قضية التضاد وهذه ليس مجالها هنا وهذا لا يمنع من ذكر بعض الألفاظ المتقابلة في المعنى وهي :

١) تعميم، تخصيص، عموم ؛ خصوص، معموم ، مخصوص، عام، خاص، عامة : خاصة ، في هذه المجموعة من الألفاظ ظاهرة التقابل واضحة في هذه الألفاظ المتضادة ، فالتقابل أصح أن يطلق على هذه المجموعة من المصطلحات التي كثر استخدامها في مجال المصطلحات الصوفية .

- ٢ ) جوهر : عرض تقابل المعنى واضح في هذين اللفظين .
- ٣ ) جزئ : كلى ، جزئيات : كليات ، جزئية : كلية هذه المجموعة من
   الألفاظ تظهر فيها الفروق التى أدت إلى التقابل فى معانيها .
  - ٤ ) ظاهر : باطن تقابل المعنى واضح هنا .
- ٥) توحيد : إلحاد وهنا أيضا التقابل واضح في هاتين اللفظتين ذات المعنى الديني وليس هنا أبعد من التوحيد إلا الإلحاد .
- ٦ واجب : ممتنع في هاتين اللفظتين التقابل من أبرز سماتهما وذلك في مجال الفلسفة والمنطق .
- ٧) قدرية ، جبرية مصطلح الجبرية سار فى خطين الأول ناس ينكرون القدر يسمون قدرية والثانى ناس يؤمنون بالقدر يسمون قدرية ، ومن المحتمل أن يكون فيه تضاد . ومن معنى القدر والجبر نجد أن لفظة قدرية تقابل فى المعنى لفظة الجبرية وهما تدلان على فرقتين دينيتين والتقابل بين معتقديهما .

#### نالثا: تعدد المعنى:

إن المعنى المتعدد يتحقق فى صورتين هما : أولًا : ارتباط عدد من الألفاظ بمدلول واحد وهذا ما تناولناه فى الألفاظ المتقاربة فى المعنى . والثانى : ارتباط عدد من المدلولات بلفظ واحد وهذا ما سوف نتناوله فى الجزء المخصص لتعدد المعنى لجموعة من الألفاظ وردت فى كتابات أبى حيان التوحيدى فى مواضع متعددة لاستعمال الكلمة فى عدة مجالات ، وهذه الألفاظ التى لها أكثر من معنى هى :

الكِتَاب : كلمة الكتاب مرت في مجال وسائل العمل الثقافي بمعنى المؤلف الذي يقوم على وضعه وتأليفه شخص واحد أو عدة أشخاص ، وجاءت بمعنى الكتاب المنزل أي القرآن ، وبمعنى صحيفة أعمال البشر في الآخرة ، وبمعنى الأجل وكتاب فيه علم الغيب .

الرسالة: هذه الكلمة وردت في مجال وسائل العمل الثقافي بمعنى المؤلف وبمعنى المبادل بين البلاغ الذي يرسل الرسول به ، وبمعنى الخطاب أي الكتاب المتبادل بين اثنين .

الباب : جاءت هذه الكلمة في مجال أقسام الكتاب بمعنى الجزء أو القسم من الكتاب ومن معانيها باب البيت ، وباب الخروج من المأزق ، ومورد الرزق .

الفصل: وردت هذه الكلمة فى مجال أقسام الكتاب وهو القسم المحدد من الكتاب أو الرسالة ، ومن معانيها تلخيص الكلام ، والحكم بالبنية واليمين والتغير الذى يحصل فى قوافى الشعر ، والحقبة من الزمن . والبون بين الشيئين .

الديوان: وردت في مجال وسائل العمل الثقافي بمعنى الكتاب أي (المؤلف) وبمعنى اللوح المحفوظ ومن معانيها أيضا وظيفة إدارية لتنظيم الشؤون المالية للدولة الإسلامية. وديوان الشعر الخاص بشاعر معين، والسجل الذي يحفظ فيه واردات وصادرات الدولة. وبمعنى الذاكرة الخاصة بالإنسان. وكتاب الملكوت.

الحاشية : كلمة الحاشية جاءت فى مجال أقسام الكتاب أى الجزء المخصص من الصفحة المكتوبة من أجل أن تدون فيه بعض الملاحظات وبمعنى طرف الثوب وذيله المهدب ، وأيضا بمعنى الخدم والأتباع ، وبقية الكلام والمستدرك على القول .

الورق: جاءت هذه الكلمة بمعنى الورق المعد للكتابة وبمعنى النقد.

الورقات : كلمة الورقات وردت فى مجال وسائل العمل الثقافى بمعنى الكتاب ، وبمعنى الورقات المعدة للكتابة أى أدوات الْكتابة وأيضا بمعنى ورق الأشجار .

الرَّسْم: هذه الكلمة وردت فى مجال الألفاظ الثقافية بمعنى الكتابة وبمعنى السك ( مبلغ يمثل نفقات سك النقود ) وبمعنى الضريبة المالية التى تدفع للدولة من أجل خدمات معينة ، وبمعنى فلسفى مقابل للحد فى اصطلاح المنطقيين ، وأيضا بمعنى العادة والخلق وصفاته وهذا المعنى متعارف عليه عند الصوفية .

الإنشاء: هذه الكلمة جاءت في مجال أشكال العمل الثقافي بمعنى التأليف وجاء أيضا بمعنى الابتداء .

التأليف : وكلمة التأليف وردت في مجال المهن الثقافية أي بمعنى وضع الكتب والمؤلفات وأيضا بمعنى الجمع بين القلوب والأشياء .

التأديب ، التعليم : تعددت المعانى لهاتين اللفظتين فقد جاءتا بمعنى العامل الثقافى الخاص بمهنة تدريس الطلبة . ومن معانى لفظة التأديب تهذيب النشء وتربيتهم وتعليمهم . وتعدد المعانى هنا لا يخرج هاتين اللفظتين من دائرة المعنى الأخلاقى التربوى والعلمى .

الشَّيْخ : هذه الكلمة جاءت في مجال المشتغلين بالثقافة بمعنى أستاذ العلم ، وكبير محالس الثقافة والمعرفة ، ومن معانيها الكبير في السن ، والكبير في المقام عند

قومه ، ومن له مكانة عالية بين أعلام عصره من المفكرين وأيضا عالم الدين الذي له أتباع ومريدون .

الجامع : هذه الكلمة وردت في مجال دور العلم والثقافة بمعنى المكان الذي يتلقى فيه العلم وتعقد فيه الحلقات الدراسية وأيضا موضع العبادة وهذا هو المعنى الأكثر بروزا ومن معانيها أيضا الذي يجمع ما بين الأشياء المتفرقة .

النادى : وردت كلمة النادى لتدل على موضع الاجتماع وأيضا بمعنى جماعة الناس الذين يحضرون الاجتماع .

المجلس ، المجالس : من الألفاظ التى تناولها أبو حيان فى مجال المؤسسات الثقافية واستخدمت عنده بهذا المعنى الثقافى الذى يدل على مكان اجتاع القوم والقوم أنفسهم . وبمعنى الحديث الذى يدور بين الناس والمكانة الرفيعة للشخص وهذان المعنيان استخدما لأول مرة عند أبى حيان . وأيضا من معانى لفظة المجلس والجمع مجالس ، مقاعد الجلوس ، والسجلات والمحاضر التى تكتب للضبط وإن كان المعنى الثقافي هو الأكثر استعمالًا في عصر أبى حيان .

اللغة: هذه الكلمة وردت فى مجال العلوم العربية ومن معانيها اللسان واللهجة، والكلام، وطريقة القراءة والكلمة، والخطأ فى تهجى اللفظ ووسيلة من وسائل التعبير.

اللسان : وهذه الكلمة وردت فى مجال المصطلحات اللغوية بمعنى إحدى الحواس وعضو التكلم ، واللغة والكلام الذى يراد به نقل أفكار المتكلم إلى السامع وأيضا بمعنى الذكر الحسن ، والمتكلم عن القوم .

القياس: كلمة القياس وردت في مجالات متعددة وبمعانى متنوعة فمن معانيها التقدير وقد جاءت بهذا المعنى في مجال المنطق والفقه وعلم اللغة ففي المنطق دلت على القول المؤلف من قضايا، وفي الفقه دلت على المعنى المستنبط من النص لتعديه الحكم، وفي اللغة دلت على رد الكلمة غير المسموع بها عن العرب إلى نظيرها المسموع بها .

النحو: وردت كلمة النحو في مجال المصطلحات الخاصة بالعلوم العربية وهو علم النحو، ومن معانيها أيضا القصد، والطريق والجهة.

البناء : هذه الكلمة جاءت في مجال المصطلحات الصرفية بمعنى لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا من الحركة أو السكون . ومن معانيها أيضا البناء المشيد للسكنى أى موضع السكن . والبناء بمعنى التشيد للشيء وإقامة أساسه .

الإعراب: هذه الكلمة استخدمت في مجال المصطلحات اللغوية بمعنى النحو، وبمعنى حركات الكلمة (المعربة) ومن معانيها التي وردت عند التوحيدي الإبانة والإفصاح، والأصالة.

التصريف : هذه الكلمة وردت بمعنى التصرف في الأمور حسب ما يقتضيه الأمر ، وبمعنى تصريف الكلمة حسب الصيغ والأوزان المتبعة في العربية وإن كان هذا المعنى هو الأكثر استعمالاً .

اللحن: جاءت كلمة اللحن في مجالات متعددة وبمعان مختلفة منها اللحن بمعنى التطريب والغناء وفي مجال المصطلحات اللغوية جاءت بمعنى الخطأ في الإعراب، والحطأ في القراءة ، وبمعنى الخطأ في النطق ، وهذا من أبرز معانيها عند أبي حيان.

الأدب: هذه الكلمة لها معان متعددة وقد جاءت في مجال المصطلحات البلاغية ومن معانيها المعنى الأخلاقي الذي يدل على الظرف والكياسة ، والمعنى الثقافي ضروب متعددة من الفنون والعلوم وأيضا معنى اصطلاحي تحدد في فنى النثر والشعر والتأليف فيهما وهذا هو المعنى الأكثر استعمالاً.

الوزن: جاءت هذه الكلمةفى مجال مصطلحات العلوم العربية الخاصة بوزن الشعر بواسطة التفعيلة والزحاف وهذا المعنى فى اصطلاح العروضيين، ومعنى آخر لكلمة الوزن وهو الثقل والخفة.

النَّمَط: هذه الكلمة لها عدة معان فقد جاءت في مجال مصطلحات العلوم

العربية بمعنى الأسلوب ، واللغة ، وطريقة النظم ، ومن معانيها أيضا المذهب ، والنوع ، والضرب .

الطرَاز: كلمة الطراز وردت بمعان متنوعة منها الجماعة من الناس ، والنوع ، والضرب ، وصبغة الثوب ونسجه ، وبمعنى أداة من أدوات الرى لرفع مستوى المياه . وأيضا المعنى الخاص بالأسلوب وطريقة التعبير فى الكتابة وهو المعنى الجديد للكلمة عند أبى حيان .

النَّهْج : جاءت هذه الكلمة في مجال المصطلحات الدينية بمعنى المذهب والمعتقد ، ومن معانيها أيضا الطريق ، والشكل الواضح ، والطريقة المتبعة السالكة .

المذهب : كلمة المذهب استخدمت فى عدة مجالات وأبرزها المجال الخاص بالمصطلحات الدينية فمن معانيها المعتقد ، والطريقة وخاصة فى مجال الفرق الدينية ، والآراء والنظريات الفلسفية ، وجاءت كلمة المذهب أيضا بمعنى الطريق ، والفن ، والمنهج . وبمعنى العادة ، والصفة الأخلاقية .

الإمام: هذه الكلمة وردت في مجال المصطلحات الدينية بمعنى رجل الدين الذي يتقدم المسلمين في الصلاة ، وبمعنى المرشد الديني وهذا ( معنى خاص عند الشيعة ) ومن معانيها قائد الجماعة ، وعالم اللغة ، والرائد في علم الفلسفة وأيضا جاءت بمعنى كتاب الله (القرآن) ربمعنى الشريعة ومن الملاحظ أن أكثر معانى هذه اللفظة تدور حول المعنى الديني وإن كان المعنى الاصطلاحي الديني هو أبرزها .

الغاليّة: هذه الكلمة من المصطلحات الخاصة بالفرق الدينية وقد جاءت بمعان عديدة منها الارتفاع لى الثمن ، ونوع من الطيب ، والفرقة التي تتبع مذهب الشيعة و تغالى في حب على بن أبي طالب .

الشَّيعة : كلمة الشيعة لها معان متعددة منها الفرقة من الناس ، وأتباع الرجل

وأنصاره ، وبمعنى الحزب السياسي ، وبمعنى المذهب الدينى وقد عرفت بهذا المعنى الأخير واختصت به .

المُقام: هذه الكلمة لها مفهوم خاص عند الصوفية وتعنى مقام العارفين بالله ، وقد جاءت كلمة المقام أيضا بمعنى الموضع والمجلس ، والجماعة من الناس ، والمنزلة والمكانة الرفيعة .

الشريعة : جاءت كلمة الشريعة بمعان متنوعة فى مجال المصطلحات الدينية ومن معانيها المذهب والملة ، والطريقة المتبعة بين الناس فى سلوكهم وعاداتهم وأيضا بمعنى مورد الماء .

المقالة: هذه الكلمة لها عدة معان وقد جاءت في مجالات متعددة منها مجال المصطلحات الدينية ومن معانيها المعتقد، والمبحث الكلامي، والرأى والفكرة، والقول وفي مجال الألفاظ الثقافية جاءت بمعنى الجزء من المؤلف أو المُؤلّف والأثر العلمي.

الزندقة: جاءت هذه الكلمة بمعان متعددة وإن كانت تدور كلها حول معنى الخروج عن الدين وأصوله فمن معانيها التهتك والاستهتار، والمجون، والكفر والإلحاد، وبمعنى أتباع الديانة المانوية.

المَرْتَبة : كلمة المرتبة جاءت في مجال المصطلحات الصوفية بمعنى المكانة الرفيعة الموقرة وأيضا جاءت بمعان منها الطبقة من الدرج والعرش ، ونوع من الفرش خاص بالجلوس . وإن كان المعنى الصوفى هو الأكثر استخداما عند التوحيدى .

التحقيق : هذه الكلمة وردت في عدة مجالات وتحدد معناها بالمجال الذي استخدمت فيه ففي مجال الصوفية هو ظهور الحق في صور الأسماء الإلهية وفي مجال الفلسفة إثبات المسألة بالدليل وهذا هو أيضا المعنى الفقهي لكلمة التحقيق . وفي

محال الألفاظ الثقافية بمعنى جمع النصوص وإصلاح الخط في الكتابة .

الفتوة: جاءت لفظة الفتوة فى مجال المصطلحات الصوفية بمعنى الخصال والأخلاق الرفيعة ، ومن معانيها أيضًا الشباب والحداثة . وإن كان المعنى الصوفى هو الأكثر ورودا .

الإشارة: لفظة الإشارة لها معان متعددة منها المعنى الصوفى أى معنى الرمز والإرسال ، ومن معانيها أيضا التلوخ بالشيء واليد ، وبمعنى فحوى الكلام ، والتصريخ .

التقويم : وردت كلمة التقويم في مجال المصطلحات العلمية بمعنى العلم الخاص بالأفلاك ، ومن معانيها أيضا التهذيب والإصلاح الأخلاقي .

الجوهر: كلمة الجوهر وردت في مجال المصطلحات الفلسفية بمعنى كل شيء ما خلقت عليه جبلته أى أصل الشيء، ومن معانيها أيضا الوضوح، والتنقية والمعدن الشمين. وكل هذه المعانى تدور حول نفاسة الشيء.

العرض: جاءت كلمة العرض بمعان متنوعة منها بمعنى خلاف الطول، وبمعنى الحاجز أى ما يعرض للإنسان. وأيضا بالمعنى الفلسفى الدال على مالا دوام له.

العلة: هذه الكلمة وردت في مجال المصطلحات الفلسفية بمعنى ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه ، ومن معانيها أيضا السبب ، والمرض ، والحدث الذي يشغل صاحبه . هذا ومعنى العلة بالمفهوم الفلسفى أكثر تداولا عند أبي حيان .

الحمة : كلمة الحد وردت في عدة مجالات ومنها انجال الديني بمعنى العقوبة وانجال الفلسفي بمعنى منتهى الشيء ، وجاءت أيضا بمعنى الفصل بين الشيئين لئلا يتعدى أحدهما على الآخر . ومن أكثر المعانى وروذا عند أبي حيان ، المعنى الفلسفى حد كل شيء : منتهاه .

### رابعا: التخصيص الدلالي:

يتناول التغير الدلالى ألفاظ الحياة الثقافية فى مؤلفات أبى حيان التى تضمنت دلالات جديدة لم تعرف من قبل . وقد أمكن بيان الحد الفاصل بين المعنى القديم والمعنى الجديد إن الأول يمثله الاستعمال اللغوى فى الجاهلية أما المعنى الجديد الذى بدأ فى القرن الأول الهجرى بظهور الألفاظ الإسلامية ، فقد اتسع فى القرون التالية للعصر الإسلامي الأول ، وازداد وضوحا فى القرن الرابع الهجرى ، واتخذ التغير الدلالى للألفاظ الواردة فى مؤلفات التوحيدى الاتجاهات التالية : التخصيص الدلالى ، تغير المجال الدلالى ، رقى الدلالة .

يتناول التخصيص الدلالى الألفاظ التى تحولت من معانيها العامة إلى معانيها الخاصة واكتسبت بذلك خصوصية الدلالة وتحديدها . وأغلب ألفاظ الحياة الثقافية فى مؤلفات أبى حيان من هذا النوع خاصة ما تعلق منها بالدين والفلسفة واللغة والأدب والفن والطب والفلك بما تتضمنه من مصطلحات ثقافية وعلمية ، وشملت – أيضا – الألفاظ الدينية .

(أ) هناك ألفاظ كانت تدل على معنى عام قد تخصص بظهور الإسلام وتكون الحضارة والعلوم الإسلامية . وفيما يلي هذه الألفاظ وبيان معانيها العامة والخاصة . ويتضح هذا كله من الأمثلة التالية :

1) الكِتاب ، الكَاتِب ، الكُتّاب ، المكتب : مادة كتب معروفة ، يقال كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابا وكتبه : خطه ، ولهذه المادة اشتقاقات كثيرة خصص بعضها تخصيصا دلاليا فالكتاب الذي هو اسم لما كتب مجموعا خصص بالمؤلف الذي يقوم بتأليفه واحدًا أو أكثر ، والكاتب – صيغة اسم الفاعل من كتب – أطلقت على وظيفة إدارية كان لها شأن خطير في الدولتين الأموية والعباسية وخصصت كلمة الكتاب والمكتب بموضع تعليم الكتاب وهما يقتربان في الاستعمال من معنى كلمة المدرسة بالمفهوم الحديث في عصرنا . وكلمة

(الكتاب) استعملت في مواضع كثيرة من كتابات أبي حيان تحمل تخصصا دلاليا فالكتاب بمعنى الأجل ، وبمعنى صحيفة أعمال البشر ، وبمعنى كتاب فيه علم الغيب ، وأصبحت دلالة لفظة الكتاب أكثر تخصصا عندما استعملت بمعنى المؤلف .

- الفقه: هو العلم بالشيء والفهم له واختص الفقه بعلم الدين وبذلك
   اكتسبت الدلالة خصوصية بتحديدها في الذهن.
- ٣) العالِم: عَلِم علما وعَلَم هو نفسه ، ورجل عالم من قوم علماء ، وأطلقت كلمة العالم على الخبير الفاهم لأمور الدين عامة وخصصت دلالة لفظة العالم عندما حدد استعمالها في مجال العلوم الشرعية .
- 2) «الرسالة»: الإرسال هو التسليط والإطلاق والتوجيه والإهمال والاسم الرسالة ، وأرسل الشيء: أطلقه وأهمله ، والرسالة في الأصل الكلام الذي أرسل إلى الغير وقد تخص الرسالة بالتبليغ ثم أطلقت الرسالة على العبارات المؤلفة والمعانى المدونة لما فيها من إيصال الكلام المُؤلَّف ومن هنا تخصصت دلالة هذه اللفظة وأصبحت أكثر تخصصا عندما استخدمت عنوانا لمؤلف علمي ، أو أدبى ومن الملاحظ أن أبا حيان له في هذا المجال رسائل كثيرة تحمل عناوين مثل رسالة الحياة ، وغيرهما من الرسائل التي تتناول شتى نواحي المعرفة .
- ) الجامع: الجمع: مصدر قولك جمعت الشيء، وأمر جامع: يجمع الناس والمسجد الجامع: الذي يجمع أهله، نعت له لأنه علامة للاجتماع. وقد تخصصت دلالة لفظة الجامع عندما أضيفت وإن أنكر هذه الإضافة بعض النحويين ولكن، معظم النحويين أجازوا هذه الإضافة، والعرب تضيف الشيء إلى نفسه وإلى نعته إذا اختلف اللفظان. وفي القرن الرابع الهجري أصبحت دلالة هذه اللفظة أكثر تخصصا عندما استخدمت في مجال الألفاظ الثقافية الخاصة بدور العلم.
- ٦ ) الخازن : خزن الشيء يخزنه خزنا واختزنه : أحرزه وجعله في خزانة

والخزانة عمل الخازن ومن هذا المعنى أحدت لفظة الخازن كمصطلح ثقافى بعد أن خصصت اللفظة بإضافتها للكتب فحدد مجال استخدامها بمن يشتغل بحفظ الكتب وصيانتها ، وهذه المهنة الثقافية استحدثت فى العصور الإسلامية التى ازدهرت فيها الثقافة وبالتحديد فى العصر العباسى وامتدادا إلى عصر أبى حيان التوحيدي عصر ارتقاء المشتغلين بالثقافة .

- ٧) مُهَوَّد : التهويد الترجيع بالصوت في لين والمُهَوَّد : المطرب المُلْهي وتخصصت دلالة لفظة ألمهود بعد أن استخدمت كمصطلح في علم الموسيقي .
- ♦) شيخ ، شيوخ ، أشياخ : الشيخ : التي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب والجمع أشياخ وشيوخ . وشيخته : دعوته شيخا للتبجيل . ولفظة الشيخ استخدمها أبو حيان بكل هذه المعانى وأضاف إليها تخصصا بعد أن وصفها بصفات عديدة ، وأضافها إلى ألفاظ متنوعة فجعلتها أكثر تخصصا وهذا التخصص الدلالي واضح في معظم نصوص أبي حيان المتضمنة لهذه اللفظة ، ولا يمنع تخصص اللفظة من كثرة استخدامها في مجالات متعددة .
- ٩) ورَّاق : رجل وراق : وهو الذي يُورِّق ويكتب ، والوراق : الرجل الكثير الورق والمال وتخصصت دلالة هذه اللفظة بعد أن استخدمت في مجال المشتغلين بالثقافة كمصطلح ثقافي .
- 1 ) إنشاء : أنشأ الله الخلق أى ابتداء خلقهم ، والإنشاء : الابتداء وقيل في تأدية الأمثال على ما وضعت عليه : يؤدى ذلك في كل موضع على صورته التى أنشىء في مبدئه عليها فاستعمل الإنشاء في العرض الذي هو الكلام ، وتخصصت دلالة لفظة الإنشاء بعد أن استخدمت كمصطلح خاص بالمهن الثقافية .
- ١١) تحبير: حَبَّرت الشيء تحبيرا إذا حسنته، وتحبير الخط والشعر والكلام: تحسينه، وخصصت لفظة التحبير باللفظ واستخدمت كمصطلح ثقافى خاص بتحسين الكتابة وإعداد المؤلفات بصورة جيدة.

11) الطّالع: كل بادٍ من علو ، طلعت الشمس والقمر والنجوم فهى طالعة ، وأطلع رأسه إذا أشرف على شيء ، واطّلَعْت على باطن أمره ، وأطلعه على الأمر : أعلمه . ومن هذا المعنى يكون الطالع هو برج الإنسان الذي يراه المنجم في كتابه لأن الاطلاع عليه هو إطلاع على بواطن الأمور لاتصال الأبراج الفلكية خياة الإنسان ومن هنا تخصصت الدلالة .

17 ) الضارب: من مادة ضرب ودلالاتها المختلفة معروفة ومنها الضرب على الشيء ، ولما كان العزف على الآلات الوترية أو الدفوف يتم بالنقر عليها بالأصبع لذلك قيل: ضرب فلان على العود ، وخصص الضارب بالعازف على العود والمزمار ونحوهما .

1 ) طب ، الطبيب : تطلق كلمة الطبيب عند العرب على الحاذق من الرجال الماهر بعلمه ، واستعمل الطب في العربية القديمة بمعنى الحذق بالأشياء والمهارة بها لذلك قيل للسحر طِبّ ، وطُبّ ، وقد طَبّ الرجل ، والمطبوب : السحور ، ودل الطب عندهم أيضا على الطوية والإرادة ، وتطورت هذه الكلمة حتى خصصت بعلم الطب الذي فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح ويمرض لحفظ الصحة وإزالة المرض ، والطبيب هو من يزاول هذه المهنة .

10) العدد ، الحساب مقدار ما يُعَدُّ و مَبْلَغُه و الجمع أعداد ، والعدُّ : إحصاء الشيء . والحساب : عدك الشيء ، وحسب الشيء يحسبه حسبا . وحسابا : عده . وخصصت دلالة هاتين اللفظتين بعد أن اتخذتا كمصطلحين من المصطلحات العلمية الخاصة بعلوم الرياضيات . وعلم العدد والحساب كان له شأن كبير في العصور الإسلامية لعلاقته بعلم الفلك والنجوم والتقاويم .

١٦) الإيقاع: من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان ويبينها . وتخصصت دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت كمصطلح موسيقى له قواعد وأصول تتبع بين المشتغلين بالآلات الموسيقية .

1۷) النجم ، النجوم : النجم في الأصل : اسم لكل واحد من كواكب السماء والمُنجِّم الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها ، والنجم : الوقت المضروب وبه سمى المنجم ومن هذا المعنى تخصصت دلالة لفظة النجوم بأن اتخذت كمصطلح علمي خاص بعلوم الفلك ، والتنجيم وظهر علم النجوم في العصور الإسلامية وكثر استخدامه في العصر العباسي .

11 ) إله: الإله كل ما اتخذ من دونه معبودًا إله عند متخذ والجمع آخة والإله كلمة مشتركة في اللغات السامية وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان آلحة ، والإله أصله على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود ، وقيل مأخوذ من أله يأله إلى كذا أي معبود ، وقيل مأخوذ من أله يأله إلى كذا أي لجأ إليه لأنه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه كل أمر والتأله : التنسك والتعبد ، ومن كل هذه المعانى عرفت لفظة الإلهيات وتخصصت دلالتها عندما ارتبطت بعلم العقائد واتخذت كمصطلح عقائدي .

١٩ ) المِلَّة : الطريقة والسُّنة ، والملَّة الشريعة والدين ، وقيل هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل ومن هذا المفهوم الديني تخصصت دلالة لفظة الملة بعد أن اتخذت كمصطلح ديني خاص بالمذاهب والنحل .

وهى مأخوذة من السنن وهو الطريق، وتخصص معنى السنة بعد أن أطلقت فى الشرع على مأخوذة من السنن وهو الطريق، وتخصص معنى السنة بعد أن أطلقت فى الشرع على ما أمر به النبى عليه ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا وأصبحت السنة من أدلة الشرع وبهذا تحصصت دلالة هذه اللفظة بعد أن كانت من الألفاظ العامة وكذلك لفظة الناموس وهو السنة والطريقة التي تضعها الحكماء للعامة لوجه من المصلحة ، والجمع نواميس وقد تخصصت هذه اللفظة بعد أن أضيفت لألفاظ دينية واستخدمت كمصطلح ديني خاص بعلم الشرائع.

(ب) هناك ألفاظ عامة تخصصت دلالتها بعد أن استخدمت كمصطنحات ثقافية خاصة بالكتاب وأجزائه ومن هذه الألفاظ:

- الفصل: وهو الحاجز بين الشيئين ، والفصل من الجسد: موضع المفصل وفصلت الشيء فانفصل أى قطعته فانقطع واتخذت لفظة الفصل للدلالة على قسم من الكتاب أى قطعه منه وبهذا المعنى تخصصت الدلالة عندما استخدمت كمصطلح ثقافي والحاشية وهى طرف الشيء وجانبه ، والحاشية : الأهل والخاصة وحاشيتا الثوب جنباه الطويلتان ، ومن هذا المعنى اتخذت لفظة الحاشية كمصطلح ثقافى خاص بجانب وطرف الورقة المكتوبة من الكتاب تشبيها بحاشية الثوب ، وتخصصت دلالة اللفظة عندما كثرت الشروح فى حواشى الكتب وهذه من مظاهر ازدهار الثقافة فى العصر العباسي ، وأصبحت الدلالة أكثر تخصصا فى عصر أبى حيان

ا ) الورق من أوراق الشجر والكتاب ، والورق أدم رقاق ، والورق الدراهم ، وتخصصت دلالة لفظة الورق عندما استخدمت كمصطلح ثقافى بمعنى نوع من أنواع الكتب .

المداد : سمى بذلك لأنه يمد القلم أى يعينه ، وكل ما مددت به شيئا فهو مداد ، وتخصصت دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت في مجال الأدوات الخاصة بالكتابة .

أما الحبر: فأصله اللون ، يقال فلان ناصع الحبر يراد به اللون الخاص الصافى من كل شيء وتخصصت لفظة الحبر بعد استخدامها في مجال الكتابة .

( ج ) ثمة ألفاظ عامة استعملت في كتابات أبي حيان ودل البحث على أن معانيها تخصصت في عصر أبي حيان ومعظمها من المصطلحات الثقافية والفلسفية والعلمية وأيضا مصطلحات دينية متعلقة بالجماعات الإسلامية وغير الإسلامية وفيما يلى تناول هذه الألفاظ:

- المنطق: المنطق الكلام ، وأنطقه الله استنطقه: أى كلمه وناطقه ومن معنى الكلام اتخذ المنطق اصطلاحا خاصا فى الفلسفة تفيد معنى القياس العقلى ، بعد أن كانت فى الجاهلية وصدر الإسلام تفيد معنى الحديث والكلام .
- الكلام: القول، ومنه اختصت الكلمة بعلم الكلام وهو مصطلح فقهى إسلامي ومصطلح لغوى.
- إذا قدره على مثاله ، ومن معنى القياس التقدير ، يقال قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا : إذا قدره على مثاله ، ومن معنى التقدير دخلت كلمة القياس مصطلحا في المنطق والفقه وعلم اللغة . ففي المنطق دلت على القول المؤلف من قضايا وفي الفقه دل القياس على المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره . وفي اللغة دل على رد الكلمة أو الصيغة غير المسموع بها عن العرب إلى نظيرها المسموع بها ويكون ذلك على مستوى الكلمات والتراكيب .
- 2 ) العَرَض : من معانى مادة «عرض» ما يَعْرَض للإنسان من مرض ونحوه واسم لما لا دوام له ، ومن دلالته على ما لا دوام له خصص العرض فى المفهوم الفلسفى بما يتميز به الشيء عن الشيء لا فى ذاته كالبياض والحرارة . وبهذا المفهوم الفلسفى للفظة عرض والجمع أعراض استخدمها أبو حيان فى كتاباته كمصطلح فلسفى .
- ) العلة : ما تتلهى به من الشيء ، والعلة الحدث يشغل صاحبه عن حاجته ، وهذا علة لهذا أى سبب ، وفي اصطلاح أهل المنطق العلة : ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرًا فيه وبهذا المفهوم استعملت كلمة العلة والجمع علل كمصطلحات فلسفية .
- ٦) الطبيعة : الطبّعة والطبيعة : الحلقية والسجية التي جبل عليها الإنسان ، ومن معنى الحلقية والسجية اللتين تدلان أيضا على الأصل والعنصر اتخذت كلمة الطبيعة مضامين فلسفية فدلت على الطبع بمعنى الحلق وهي ملكة يصدر بها عن النفس الأفعال من غير تقدير وروية .

افقيه ، فقهاء : الفقه العلم بالشيء والفهم له ، وفقِه فِقْهًا : بمعى عَلِم عِلمًا . ورجل فقيه : عالم ، وكل عالم بشيء فهو فقيه ، وقد تخصصت دلالة هذه اللفظة بعد أن تحدد معناها بالعالم بأحكام الشريعة وتخصصا بعلم الفروع منها .

♦ ) إجماع: الإجماع الإعداد والعزيمة على الأمر ، والإجماع أن تجمع الشيء المتفرق جميعا ، فإذا جعلته جميعا بقى جميعا ولم يكد يتفرق كالرأى المعزوم عليه المُمْضى ومن معنى العزم والاتفاق تخصصت دلالة هذه اللفظة بعد أن استخدمت في العصور الإسلامية كمصطلح فقهى .

9 ) الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر ، وهو افتعال من الجهد ، ومن معنى بذل المجهود في طلب المقصود استخدمت كلمة الاجتهاد مصطلحا فقهيا أي بذل الفقيه الوسع ليخصل له ظن بحكم شرعى ، ومن هذه الدلالة خصص الاجتهاد في المفهوم الفقهى .

• 1 ) التفسير: فسر الشيء يفْسُرُه فسرا: أبانه والتفسير مثله. والفسر: كشف المُغَطِّى ، والتفسير كشف المراد عن اللفظ ، ومن هذا المعنى اتخذت لفظة التفسير كمصطلح فقهى له شروط لا يمكن تجاوزها وهذا التحديد أدى إلى تخصيص أكثر وضوحا في دلالة اللفظة بعد أن ظهر علم التفسير في العصور الإسلامية.

11) التأويل: في الأصل الترجيح وفي الشرع صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة والتفسير والتأويل واحدا - كما أكد صاحب اللسان - أي هو كشف المراد عن المشكل، ورد أجد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر، وقد تخصصت لفظة التأويل بعد أن أصبحت مصطلحا فقهيا كعلم من العلوم الدينية لا يمكن جوازه دون استيفاء شروطه.

١٢ ) الإمام : كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين.

به ، وما ائتم به من رئيس وغيره والجمع أئمة ، ومن هذا المعنى دل الإمام على إمام به إمام به ، وما ائتم به من رئيس وغيره والجمع أئمة ، ومن هذا المعنى دل الإمام على إمام الجماعة في الصلاة لأنه يتقدمهم . وخصصت دلالة لفظة الإمام بإضافتها إلى الرافضة أو وصفها بالمفضول ، وقد انتقلت لفظة الإمام من العام إلى الحاص ثم إلى العام الشامل والحاص المحدد بفرقة دينية معينة وهي الشيعة الذين أطلقوا لفظة الإمام على وبنيه وأولادهم ، وهو معنى ديني محض قائم على مفهوم الحلافة .

۱۳ ) الزُّهْد : الإعراض عن الشيء احتقارا له وتخصصت دلالة الكلمة بالإعراض عن الدنيا ثم اتخذت كلمة الزهد مصطلحا في التصوف الإسلامي .

\$ 1 ) الزُّبُو: الزَّبُو الكتابة ، والزَّبور الكتاب المزمور والجمع زُبُر وترجع دلالة هذه الكلمة إلى العصر الجاهلي وهي بذلك كلمة عربية قديمة وإن استعملت مادة زبر بمعنى الحجارة ، وهو استعمال حسى ، واتخذت كلمة الزبر خصوصية الدلالة بإطلاقها على الكتاب .

١٥ ) النّحْلة: الدَّعْوة من نَحَلُه القول يَنْحَلُه نَحْلًا: نسبه إليه، وفلان ينتحل مذهب كذا إذا انتسب إليه، ومن معنى الدعوى أخذت النّحْلة وهى المذهب والمعتقد الدينى.

١٦ ) المقالة ، المقال : من القول وهو الكلام على الترتيب ، قال يقول قَوْلا وقَوْلةً ومقالًا ومقالة . وخصصت المقالة بالمذهب أو المعتقد .

١٧ ) الظاهر والباطن : أطلق الظاهر في مقابل الباطن على ما يبدو من الشيء
 في مقابل ما هو عليه في ذاته وهو تخصيص للكلمة حيث تضمنت مفهوما فقهيا .

١٨ ) المُرْجئة : أرجأ الأمر : أخره ، والإرجاء التأخير ، وإعطاء الرجاء و ومن هذين المعنيين اشتقت كلمة «المُرْجئة» وأطلقت على فئة من المسلمين والنسبة إليهم مُرْجئي إذا همزت .

19 ) المَدْهَب: المُعْتَقَد الذي يُدْهَب إليه ، والمَدْهَب: المتوضأ ، لأنه يذهب إليه ، وهو مَفْعَل من الدَّهاب . وقد تخصصت هذه اللفظة بعد أن ارتبطت بمجموعة من الألفاظ الدالة على الآراء الدينية ، والفلسفية المنسوبة لرؤساء الفرق للدينية وعلماء الدين والمفكرين من الفلاسفة وأصحاب المذاهب العلمية . وبهذا تخصصت لفظة المذهب بالإضافة والوصف ، وأصبحت لفظة المذهب والجمع مذاهب أكثر تخصصا في عصر أبي حيان عندما حدد أصحاب المذاهب والآراء الفكرية .

• ٢ ) المنهج ، المنهاج ، النهج : مَنْهَج الطريق : وضَحه ، والمِنْهاج : الطريق الواضح ، ونهجت الطريق : أبنته وأوضحته ومن هذا المعنى اتخذت لفظة المنهج كمصطلح دينى ومعها اشتقاقات أخرى للمادة «نهج» - وخصصت دلالة الألفاظ منهج ، منهاج ، نهج عندما حددت بإضافتها إلى أشخاص يحملون آراء دينية ، أو نظريات علمية ، فالتخصص الدلالي جاء من هذا الارتباط وأصبحت هذه الألفاظ أكثر تخصصا في عصر أبي حيان لكثرة الآراء الفكرية والفرق الدينية .

۲۱) الجنس: الضرّب من كل شيء، وهو من الناس ومن الطير ومن حدود النحو والعروض والأشياء جملة والجمع أجناس. وتخصصت دلالة هذه اللفظة عند استخدامها كمصطلح فلسفى.

والنوع: أخص من الجنس وهو أيضا الضرب من الشيء. كالثمار والثياب وغير ذلك حتى الكلام، وقد تنوع الشيء أنواعا وتخصصت دلالة لفظة النوع باستخدامها بالمفهوم الفلسفي .

والصّنف : النوع والضرب من الشيء ، وقد تخصصت دلالة لفظة الصنف عندما استخدمت كمصطلح فلسفى .

۲۲ ) العُنْصر : الأصل ، جاء بضم العين ونصب الصاد ولا يجيء على بناء فعلل إلا ما كان ثانيه نونا أو همزة وقد تخصصت دلالة اللفظة عندما استخدمت بالمفهوم الفلسفى .

الأصل : أسفل كل شيء ، وهو ما يتبنى عليه غيره وقد تخصصت دلالة نفظة الأصل عندما اتخذت كمصطلح فلسفى .

۲۳ ) المادة : الزيادة المتصلة ، وكل شيء يكون مددا لغيره فهو مادته وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة لهم . وقد خصصت دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت بالمفهوم الفلسفي .

٢٤) الجُزء: البعض ، والجمع أجزاء ، والجزء في كلام العرب النصيب والقطعة من الشيء وقد خصصت دلالة هذه الكلمة عندما اتخذت كمصطلح فلسفى ، وكذلك لفظة الكل وهو اسم يجمع الأجزاء ، والكل لفظة واحد ومعناه جمع ، وفيه معنى الإضافة وقد تخصصت هذه اللفظة عندما اتخذت مصطلحا فلسفيا .

٢٥ ) المِزاج: المَزج: خلط المِزاج بالشيء. ومَزْج الشراب: خلطه ،
 ومِزاج الجسم ما أسس عليه البدن ومن هذا المعنى اتخذت لفظة المزاج كمصطلح خاص بالعلوم الفلسفية .

۲۲ ) فن ، فنون : الفَّنُ : الحال ، والضرب من الشيء ، والرجل يفنن الكلام أي يشتق في فن بعد فن ، وافتن أخذ في فنون من القول ، وتخصصت دلالة لفظة الفن بعد أن أضيفت إلى مصطلحات علوم العربية مثل الكلام والقول واللغة والبلاغة والأدب وقد ظهر هذا التخصص الدلالي في أوضح صورة عندما استخدمت لفظة الفن كمصطلح بلاغي .

٧٧ ) النَّفْس: الروح، والنَّفْس يعبر بها عن الإنسان جميعه، وسميت نَفْسًا لتولد النَّفْس منها واتصاله بها، ومن هذا المعنى اتخذت النفس كمصطلح فلسفى خاص بالعلوم النفسية، وقد خصصت دلالة هذه اللفظة عندما أضيفت أو وصفت وهذا التخصص الدلالي من أبرز الخصائص المعجمية عند أبي حيان في تناوله للفظة النفس.

۲۸ ) الاعتدال : العَدْل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله له مثلا ، والاعتدال : تَوسط حال بين حالين فى كم وكيف ، ومن معنى التقويم والموازنة اتخذت لفظة الاعتدال كمصطلح فلسفى نفسى .

٢٩ ) «الأريحية» : الرَّوْح : السرور والفرح ، يقال فلان يراح للمعروف إذا أخذته أريحية وخفة ، وراح لذلك الأمر ، يراح روحا ورُوؤحًا ، وراحة وأريحية : أشرق له وفرح به ، وتخصصت دلالة هذه اللفظة العامة بعد أن استخدمت في مجال الفلسفة والعلوم النفسية .

الإنسان بأمر مفاجأة والاسم البديهة ، وفلان صاحب بديهة : يصيب الرأى فى أول ما يُفاجأ به ، ومن هذا المعنى اتخذت لفظة البديهة كمصطلح نفسى وقد اكتسب تخصيصا دلاليا بهذا المفهوم الخاص بعلوم النفس .

# ( د ) تخصصت دلالة عدد من الألفاظ عندما أطلقت على الفرق الدينية وهي أعلام تحولت عن صفات تحولت إلى أسماء فرق :

1) الشيعة: أتباع الرجل وأنصاره ، واستعملت مادة شيع في القرآن باختلاف صيغها للدلالة على : شاع الخبر وشاع القوم: انتشر ، والفرقة من الناس يتابع بعضها بعضا ، واختص هذا الاسم وغلب على من أحب عليا ونصره وفضله على سائر الصحابة ، ومرت لفظة شيعة بعدة مراحل دلالية :

- ١ ) الشيعة بمعنى المحبة والانتصار لعلى .
  - ٢ ) الشيعة بمعنى الحزب السياسي .
- ٣ ) الشيعة بالمعنى الفقهي كمذهب من المذاهب الإسلامية .
- ٢) الرافضة : الرفض تركك الشيء ، وغلب اسم الرافضة على فئة من الشيعة واختص بهم ، وقيل في مسبب تسميتهم بذلك أنهم رفضوا زيد بن على فسماهم أصحاب زيد الرافضة .

- ٣ ) الغالية : الغُلُو الارتفاع ومجاوزة الحد والمقدار ، وغلت الدابة في سيرها غُلوًا واغتلت : ارتفعت فجاوزت حسن السير ، واختص اسم الغالية بفئة من الشيعة تجاوزت الحد في أئمتها وأضفت عليهم مما ليس فيهم من الصفات الإلهية والمعجزات الخارقة .
- 2) القَدرية: الفَدر الاسم والفَدْر: المصدر، ومادة القدر، تدل على عدة معان منها القضاء المُوفَّق، والحكم أى الحكم والقضاء في تقدير الأشباء وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور، والقَدريّة: قوم ينسبون إلى تكذيب بما قدر الله من الأشياء، وقال بعض متكلميهم: لا يلزمنا هذا اللقب، وهذا تمويه منهم لأنهم يثبتون القدر لأنفسهم ولذلك سموا بالقدرية.
- الجبرية: الجبر تثبيت وقوع القضاء والقدر، والجبرية الذين يقولون أجبر الله العباد على الذنوب أى أكرههم ومعاذ الله أن يكره أحدًا على معصية، وقيل للجبرية جبرية لأنهم نسبوا إلى القول بالجبر.
- ٦ ) الدَّهْريَة : الدَّهر الأمد الممدود ، والزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا ورجل دهرى : مُلْحِد لا يؤمن بالآخرة ، يقول ببقاء الدَّهْر ، والدهرية الفرقة الدينية التى تنسب إلى الدَّهْر وهى جمع دهرى .
- وهذه الألفاظ الخاصة بالفرق الدينية تخصصت دلالتها عندما أطلقت على الفرق الدينية فى ذلك العصر وهى أعلام منقولة عن صفات تحولت إلى أسماء فرق .
  - ( هـ ) حدث تخصيص دلالي في كلمات تدخل في مجال علوم اللغة :
- 1 ) القول: الكلام على الترتيب ، قال يقول قولا وخصص القول باستخدامه كمصطلح لغوى .
- الاشتقاق : اشتقاق الشيء : بنيانه من المرتجل ، واصطلح بالاشتقاق في علم اللغة باشتقاق الكلام أي الأخذ فيه يمينًا وشمالًا واشتقاق الحرف من الحرف

أى اخذه منه واتخذ الاشتقاق علما خاصا بعلوم اللغة وهو من العلوم المستحدثة في القرن الرابع الهجرى وقد كثر استخدامه في عصر أبى حيان للضرورة العلمية من أجل حفظ اللغة العربية .

٣ ) لَحْن : من الأصوات المصُوغة الموضوعة ، واللَّحن : الميل عن جهة الاستقامة يقال : لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق ، واستعملت لفظة اللحن في مجالات متعددة ومرت بأطوار مختلفة وهذا لا يمنع من تخصيص دلالة هذه اللغة بعد أن استخدمت كمصطلح لغوى خاص بعيوب الكلام .

وهناك ألفاظ تختص بعيوب اللسان مثل التَّمْتَمة وهي رد الكلام إلى التاء والميم ، والرُّته ، وهي عجلة وقلة أناة ، وقيل هو أن يقلب اللام ياء ، والفأفأة : الترديد في الفاء ، والفأفاء : الذي يعثر عليه خروج الكلام ، والحُبْسة : تعذر الكلام عند إرادته ، والعُقْلة : التواء اللسان عند إرادة الكلام ، واللَّكْنة : وهي عُجْمة في اللسان وعي ، واللفف : أي الثقل العي في الكلام مع الضعف ، ورجل ألف أي عي بطيء الكلام إذا تكلم ملاً لسانه فمه واللَّثغة : وهي أن تعدل الحرف إلى حرف غيره ، واللَّغة ثقل اللسان بالكلام ، والنَّغنَة بالفتح : وهي غدة تكون في الحلق وهذه الألفاظ تخصصت دلالتها بعد أن استخدمت كمصطلحات في علم اللغة تختص بعيوب اللسان وقد بين أبو حيان التخصص الدلالي لهذه المصطلحات في أماكن عديدة من كتاباته ، وشرحها شرحا مفصلا لم تتطرق له المعاجم اللغوية .

- النّسنخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو ، والشيء ينسخ الشيء نسخا أى يزيله ويكون مكانه . ومن معنى النقل أخذت كلمة النسخ مفهوما ثقافيا للدلالة على انتقال الكلمات كتابة من نص إلى نص آخر .
- النّحو: القصد والطريق وأصل استعماله المصدر ، ومن معنى القصد أطلق على علم اللغة العربية «نحو» لأنه انتحاء سمت كلام العرب .

7 ) الصرف والتصريف : رد الشيء عن وجهه ، وصرَّف الشيء : أعمله في غير وجه كأنه يصرفه عن وجه ، وتصاريف الأمور : تخاليفها . واصطلح بالتصريف والصرف في علم اللغة بصرف الكلمة بمعنى إجرائها بالتنوين ، والتصريف بحث في أصول أبنية الكلمة وأحوالها .

الإعراب: معنى الإعراب الإبانة والإفصاح عن الشيء ، وأعرب الكلام وأعرب به بينه . ومن هذا المعنى أطلق الإعراب على النحو لأنه إبانة وإفصاح عن المعانى بالألفاظ .

٨) الخفض، الرفع، النصب: الخفض ضد الرفع، والرفع ضد الوضع، وفعته فارتفع فهو نقيض الخفض فى كل شيء، والنَّصب: مصدر تَصَبَّت الشيء إذا أقمته. وتخصصت هذه الكلمات الثلاث في اصطلاح النحويين بحيث دلت على ما وقع فى أعجاز الكلم منونا، وهى الحركات الثلاث للكلمة المعربة.

الفتْح: نقيض الإغلاق ، واختص الفتح في النحو بما وقع في أعجاز الكلم غير منون ، والفتح في البناء كالنصب في الإعراب .

الحركات ، الحركة : ضد السكون ، حرك يحرك حركة والجمع حركات وهي التي تلزم أواخر الكلمات ، وخصصت لفظة الجمع حركات عندما ارتبطت بالمفهوم الخاص خركات الإعراب .

١٠ ) الإعجام: تدل مادة (عَجْم) على الإبهام لذلك يقال استعجم عليه الكلام استبهم ، و الأعجم الأخرس ، وخصص «الإعجام» بدلالة لغوية هي نقط الحروف ، لأن في ذلك رفعا للإبهام عنها .

التقط: نقط الحرف يَنْقُطه نقطًا: أعْجَمه، والاسم التَّقطة ونَقط ويقل ويقل ما اختلفا في نقطه يعنى نقط الحروف والكلمات وتخصصت دلالة هذه اللفظة في العصور الإسلامية وهي من المصطلحات المستحدثة في الحياة الثقافية في العصر العباسي و كثر استخدام هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري وأصبح علما العباسي و كثر استخدام هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري وأصبح علما العباسي و كثر استخدام هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري وأصبح علما العباسي و كثر استخدام هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري وأصبح علما العباسي و كثر استخدام هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري وأصبح علما العباسي و كثر استخدام هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري وأصبح علما المحلم العباسي و كثر استخدام هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري وأصبح علما العباسي و كثر استخدام هذا المصطلح في القرن الرابع الهجري وأصبح علما المحلم ا

له أصول وقواعد يتبعها المعنيون بالثقافة وأصبحت لفظة النقط أكثر تخصصا بعد أن تغير شكل المدلول ، أى من استخدام النقط إلى استخدام الحروف .

- ١٠١٧) ناسخ : نسخ الشيء ينسخه نسخا : اكتتبه عن معارضة . والكاتب ناسخ ومنتسخ ولفظة الناسخ تذبذبت دلالتها بين الارتقاء في العصر الإسلامي الأول فالنبي عَلَيْكُ ناسخ الشرائع ، ثك تدهورت دلالة هذه اللفظة إلى الانحطاط بعد أن أصبح الناسخ هو الذي يكتب كتابا عن كتاب حرفا بحرف ، وتخصصت الدلالة بعد أن استخدمت كمصطلح ثقافي ، وبهذا تكون لفظة الناسخ قد مرت بأطوار متباعدة .
- 1 القافية: تعنى القافية مؤخر الشيء ، وتدل مادة « قفا » على الترتيب واختص هذا المعنى حينا أطلقت القافية على الشعر لأنه كلام منظوم على ترتيب معين ، أما القافية التي هي الحرف الأخير من البيت أو الكلمة الأخيرة فمشتقة من معنى مؤخر الشيء ، ولما كانت القافية هي آخر الأجزاء في البيت سميت بهذا الاسم وخصصت بهذا المعنى في اصطلاح العروضيين .
- (و) تخصصت الدلالة لمجموعة من الألفاظ الثقافية العامة التي تختص بأنشطة دور العلم والثقافة والتخصيص الدلالي حدث بإضافة هذه الألفاظ أو وصفها وهذا يتضح في كلمات كثيرة منها:
- 1 ) المُجالسة : الجلوس : القعود ، وقد جالسه مُجالسة وجلاسا . ثم تخصصت الدلالة بعد أن أطلقت لفظة المجالسة على الجلوس من أجل تلقى العلم ، أو المشاركة والمطارحة العلمية .
- ۲) المُدارسة : من درس الكتاب وحفظه وتذليله بكثرة القراءة والمدارسة والدراسة القراءة ، ومن هذا المعنى اتخذت المدارسة كمصطلح ثقاف .
- ٣) المُذاكرة: والذَّكر الحفظ للشيء، والذكر الكتاب الذي فيه تفصيل الدين، والذكر ما ذكرته بلسانك وأطهرته. وتخصصت لفظة المذاكرة بأنشطة المجالس الثقافية واتّخذت كمصطلح يدل على المشاركة العلمية.

- المُناظرة: النَّظَر: حِسُّ العين، وتأمل الشيء بالعين، ومن معنى النَّظر أي النظر بالبصيرة أو من النظير الذي هو الشبيه والمماثل أخذت المناظرة لتدل في الجدل على النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب.
- المُقابسة: قبست العلم وأقبسته فلانًا ، وأتانا فلان يقتبس العلم فأقتبسناه أى علمناه ، ومن هذا المنطلق اتخذت لفظة المُقابسة لتدل على المشاركة .
   أف أخذ العلم وإعطائه لطالبيه .

و نستنتج مما تقدم من الألفاظ الثقافية أنها جاءت على صيغة مُفَاعَلَة لتدل على المشاركة ، وأن هذه الألفاظ هي مصطلحات مستحدثة في القرن الرابع الهجري وإن عرفت بمعناها العام من قبل ولكن دلالة هذه الألفاظ تخصصت بعد أن كانت عامة ، وهذه من أبرز ظواهر عصر أبي حيان التوحيدي خاصة وأن لفظة مقابسة هي مصطلح مستحدث عند التوحيدي .

## خامسا : تغير المجال الدلالي :

يتناول هذا الجزء الألفاظ التي تغيرت مجالاتها الدلالية فانتقلت من مجال دلالي إلى مجال دلالي آخر . ويتم هذا الانتقال بين مستويات دلالية منها :

- راً ) الانتقال من المادى إلى المعنوى : وهو أن تنتقل دلالة الكلمة من مجال الدلالة المادية إلى مجال الدلالة المعنوية لوجود قرينة تربط بين الدلالتين .
- 1 ) الفُتْيا : في الاصطلاح هي تبين المشكل من الأحكام ، وهو الاستعمال المعنوى للكلمة وأصلها من الفتي ، وهو الشاب الحدث الذي شب وقوى فكأنه يقوى ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيا قويا .
- ٢ ) النُسْك : من نَسَكَ يَنْسُك نَسْكًا : إذا ذبح ، ونسك الثوب : غسله بالماء وطهره فهو منسوك . ومن الذبح أو التطهير بالماء أخذ النسك بمعنى العبادة والانقطاع لله . لأن القرابين لها دلالات دينية قديمة حيث كانت تقدم للآلهة

وكذلك التطهير بالماء . ودل المنسك في استعماله المادي على الموضع المعتاد للذبح والتطهير ومنه أخذ النسك دلالته المعنوية .

- ٣ ) استقراء: القَرْءَ الجمع ، وقريت الماء في الحوض: جمعت . وقرأت القرآن: لفظت به مجموعا أي ألقيته . ومن الأصل المادي للمادة «قرء» انتقلت دلالة لفظة الاستقراء من المجال المادي إلى المجال المعنوي وهو جمع الكلمات واللفظ بها ، ثم انتقلت الدلالة إلى تتبع الجزئيات للأشياء ، وتربط بين الدلالة المادية والمعنوية قرينة وهي التتبع .
- 2 ) الأدب : تدل مادة (أدب) في استعمالها الحسى القديم على ترويض البعير وتذليله ويقال للبعير إذا ريض وذلل : أديب مُؤدّب ، وتدل هذه المادة أيضا على الدعاء بمعنى الدعوة ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس مدعاة ومأدبة . وانتقلت كلمة الأدب من مجالها المادى إلى المجال المعنوى فدلت على معنى الأدب الذى هو الشعر والنثر وهو المعنى الحاص للكلمة لأن صناعة الشعر والنثر ترويض وتذليل للألفاظ والمعانى لكى تنقاد حسب ذوق الشاعر ، أو الناثر ، وإحساسه للتعبير عن أفكاره ، فهى بذلك أشبه بترويض البعير على السير . وقد مرت كلمة الأدب بعدة مراحل دلالية لكى تصل إلى معناها الخاص ومن هذه المراحل الدلالية : الأدب بالمعنى الأخلاقي وهو حسن الحلق والسيرة ، والأدب بالمعنى الثقافي وهو الوقوف على ضروب متعددة من الفنون والعلوم ، والأدب بالمعنى الخاص وهو المعنى الاصطلاحي للكلمة والذي تحدد في فنى الشعر والنثر والتأليف فيهما .
- ) الوزن : الوزن تُقُل شيء بشيء مثله كأوزان الدراهم . ومنه أخذ الوزن في اصطلاح العروضيين لأن الشعر يوزن به فتعرف بواسطته التفعيلة والزحاف والعلل وسلامة البيت أو نقصه وكأنه في ذلك يشبه عمل الميزان في وزن الأشياء المادية .
- ٦ ) العَروض : عَرُوض الشعر وهي فواصل أنصاف الشعر ، وسمى عَرُوضًا

لأن الشعر يعرض عليه ، فالنصف الأول عَروض لأن النانى يُبنى على الأول . وإنما سمى وسط البيت عَرُوضا لأن العروض وسط البيت من البناء ، والبيت من الشعر مبنى فى اللفظ على بناء البيت المسكون للعرب ، فقوام البيت من الخرق العارضة التى فى وسطه ، فهى أقوى ما فى بيت الخرق ، وقوام البيت من الكلام عُرُوضه لأنه ميزان الشعر . فانتقلت دلالة لفظة العروض من المجال المادى القديم وهى العارضة التى هى قوام البيت من الخرق إلى المجال المعنوى خاص بأوزان الشعر العارضة للألفاظ مع ارتباط الدلالتين بقرينة وهى العارضة .

٧) القافية: آخر كلمة فى البيت من الشعر، وإنماقيل لها قافية لأنها تقفو الكلام، وقيل القافية من آخر حرف فى البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التى قبل الساكن، وقيل العرب تسمى البيت من الشعر قافية وربما سموا القصيدة قافية، والقافية هى آخر الأجزاء من البيت المبنى فانتقلت دلالة لفظة القافية من المعنى المادى القديم إلى المجال المعنوى وهو اللفظ الأخير من البيت، أو الحرف الأخير منه مع وجود قرينة مكانية تربط بين الدلالتين.

۸) الدرس : المُدارسة : من درس الطعام يدرسه : داسه ، ودرس الناقة يدرسها درسا : راضها ومن هذا المعنى قيل درس الكتاب يُدُرُسه دُرْسًا ودراسة وداسه كأنه عانده حتى انقاد لحفظه ، ودرست الكتاب أدرسه درسا ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه على من ذلك . ومن معنى دراسة الكتاب دل الدرس على الدرس الذى يعطى في الكتاب .

٩) المُقدِّمة: الناصية والجبهة، ومُقدِّمة الجيش، أوله الذين يتقدمون الجيش من قدم بمعنى تقدم، وقد استعير لكل شيء فقيل: مُقدِّمة الكتاب ومُقدِّمة الكلام، فانتقلت الدلالة المادية للكلمة إلى الدلالة المعنوية مع وجود قرينة تربط بين الدلالتين وهي «أول الشيء» ثم تخصصت دلالة لفظة المقدمة عندما استخدمت كمصطلح في علم المنطق.

• 1 ) النتيجة : أنتج القوم : نتجت إبلهم وشاؤهم ، ويقال للشاتين إذا كانتا سنا واحدة : هما نتيجة وكذلك غنم فلان نتائج أى فى سن واحدة ، ومن هذا المعنى المادى الخاص بالسن انتقلت دلالة كلمة النتيجة إلى مجال معنوى وهو القول اللازم من القياس أى ما يحصل من القول بعد الانتهاء من أمر أو عمل .

11 ) اعتدال : اعتدل الميزان ، ومن معنى الاعتدال وهو غالبا ما يستعمل في معنى الأشياء المادية أطلق الاعتدال على الأشياء المعنوية واستخدم كمصطلح خاص بالأمور النفسية .

۱۲) مُنْشِئ : النَّشْئ بسكون الشين : صِغار الإبل ، وأنشأت الناقة . وهى مُنْشىء : لقحت ، وأنشأ يحكى حديثا : جعل . وفلان منشىء الأحاديث أى يضعها . ومن هذا المعنى دلت لفظة المُنْشىء على من يضع الكتب والمؤلفات وبهذا انتقلت الدلالة من مجال مادى إلى مجال معنوى ثم تخصصت فى القرن الرابع الهجرى بعد أن اتخذت كمصطلح ثقافى .

۱۳ ) مُدَرِّس : درست الكتاب أدرسه درسا أى ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه على ، ودرس الطعام يدرسه : داسه ، ودرس الناقة يدرسها : راضها ومن هذا المعنى قيل دَرَّس الكتاب فهو مُدَرِّس ، أى الذى يعطى الدرس . وهذه اللفظة لم ترد فى اللسان فهى اشتقاق جديد فى مبناه ومعناه عند أبى حيان .

14) باحث: البَحْث: طلبك الشيء في التراب، وبحث عن الخبر يبحث بحثا: سأل وفي المثل: كالباحث عن الشَّفْرة. تغيرت دلالة الكلمة من المعنى القديم وهو البحث في التراب إلى البحث في جوهر الأشياء وفي معانى الكلمات والألفاظ فانتقلت الدلالة من المجال المادي إلى المجال المعنوى لوجود قرينة بين الدلالتين وهو الطلب.

١٥ ) الطَّابع: الطَّابع والطَّابَع بالفتح والكسر: الخاتم الذي يختم به. ومن هذا المعنى أخذت لفظة الطَّابع دلالتها فانتقلت من مجال مادي وهو الختم إلى مجال معنوي

وهو من يقوم بمهنة الحتم فاختلاف الدلالة واضح بين ما جاء فى المعاجم تفسيرا للفظة الطَّابع وبين ما أورده أبو حيان من معنى لهذه اللفظة التى استخدمها كمصطلح ثقافى بدل على المشتغل بأمور الثقافة فى ذلك العصر .

17 ) النقل: تحويل الشيء من موضع إلى موضع ، نَقَلَه يَنْقُلُه نَقْلًا . والتَّقْل مادة عربية الأصل وتفيد النقل المادى أى نقل شيء من مكان إلى آخر ، وتطور معنى لفظة النقل إلى المفهوم الثقافي أى نقل الفكرة من لغة لأخرى وهنا نجد أن دلالة هذه اللفظة قد انتقلت من مجال مادى (نقل الأشياء) إلى مجال معنوى نقل الأفكار مع وجود قرينة ربطت بين الدلالتين وهى التحويل .

۱۷ ) التنقيح : التشذيب ، تنقيح الجذع : تشذيبه ، وتنقيح الشعر تهذيبه ، ونَقَّح الكلام أصلحه وأزال عيوبه وهذبه ، ومن هذا المعنى يتبين أن الدلالة انتقلت من مجال مادى وهو (تشذيب الغصن) إلى مجال معنوى وهو (تهذيب الكلام) مع وجود قرينة تربط بين الدلالتين وهي التشذيب .

۱۸ ) اللسان: آلة القول، وإحدى الحواس واللسان اللغة، والمتكلم عن القوم وقد استعمل اللسان في القرآن الكريم مفردًا وجمعا بهذه المعاني. وترجع لفظة اللسان في الأصل إلى المعجم الأساسي المشترك للغات السامية فكلمة اللسان في العبرية لاشون وفي الآرامية لشانا وهذه الكلمات الثلاث تعتبر كلمة واحدة من الناحية الاشتقاقية. ومن الملاحظ أن هذه الفتحة الطويلة التي هي أداة التعريف في الآرامية لم قدطورتها العربية إلى أداة (ال) تدخل في أول الكلمة لتفيد التعريف. وكلمة اللسان انتقلت دلالتها من المجال المادي (كجزء من الفم) إلى المجال المعنوى (القوة النطقية القائمة بالجارحة) واستخدمت لفظة اللسان في القرن الرابع الهجري صفة وموصوف اللسان العربي واللسان اليوناني، هذا ما وجدناه عند ابن النديم وأيضا وجدناه حذف الموصوف والاكتفاء بالصفة أي العربي واليوناني. وقد استخدم أبو حيان لفظة اللسان بكل هذه المستويات والتراكيب السباقية.

19 ) المعنى: عنت الأرض أى أنبتت وأظهرت نباتًا ، وعَنيْت بالقول كذا : أردت ، ومعنى كل كلام : مقصده . وعَنيْت الشيء أعنيه إذا كان قاصدا له ومن معنى القصد انتقلت دلالة لفظة المعنى من المجال المادى القديم الخاص بإظهار نبات الأرض، إلى مجال معنوى خاص بإظهار ما تضمنه اللفظ من قصد. ثم تخصصت دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت كمصطلح بلاغى خاص بمضمون الكلام .

• ٢ ) اللَّفْظ : أن ترمى بشيء كان في فيك ، يقال لفظت الشيء من فمى ألفظه لفظا رميته . ولفظت بالكلام وتلفظت به أى تكلمت به ، واللَّفْظ : واحد الألفاظ وهو في الأصل مصدر ، ومن المعانى القديمة لمادة «لفظ» : «اللافظة» الشاة إذا اشلوها تركت جرتها وأقبلت إلى الحلب لكرمها ، ويقال الدنيا لافظة بمن فيها إلى الآخرة أى ترمي بهم ، ومن اللفظ الذي بمعنى رميك بشيء مادى إلى رميك بالكلام وهذا هو المجال المعنوى لكلمة اللفظ مع وجود قرينة بين الدلالتين وهي الرمى واستعمل اللفظ كمصطلح بلاغي يمثل الشكل .

۲۱ ) أديب ، أدباء : الأدب : الذي يتأدب به الأديب من الناس ، سمى أدبًا لأنه يأدب الناس إلى المحامد ، وينهاهم عن المقابح ، وأصل الأدب الدعاء وتدل مادة الأدب – كما وردت في اللسان – في استعمالها الحسى القديم على ترويض البعير وتذليله ومن هنا أخذت لفظة الأديب دلالتها على ترويض الألفاظ فانتقلت من مجال مادي إلى مجال معنوى ثم تخصصت في استعمالها كمصطلح ثقافي .

والكتابة لمن تكون له صناعة ، والمُكاتبة أن يكتبه كَتْبًا وكِتابا وكتابة : خَطّه والكتابة لمن تكون له صناعة ، والمُكاتبة أن يكاتب الرجل عبده على مال ينجمه عليه . والأصل القديم للفظة الكتابة من المادة «كَتْب» وتعنى الضم والخرز للأديم ثم انتقلت لفظة الكتابة إلى الدلالة المعنوية وهي ضم الحروف لتكوين الكلمات المعبرة عن المعانى وبهذا انتقلت دلالة لفظة الكتابة من مجال مادى إلى مجال معنوى مع وجود قرينة بين الدلالتين وهي الضم .

٢٣ ) تأليف : ألفت الشيء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض ومنه تأليف الكتب فانتقلت الدلالة من مجال مادى وهو جمع الأشياء المتناسبة إلى مجال معنوى وهو جمع الحروف لتصير كلمات مع وجود قرينة بين الدلالتين وهي الجمع . ثم خصصت الدلالة باستخدامها في مجال المهن الثقافية الخاصة بالمؤلفات والكتب .

**٢٤)** تصنيف: صَنَّف الشيء: ميز بعضه من بعض، وتصنيف الأشياء جعلها صنوفا وميز بعضها عن بعض، ومنه تصنيف الكتب ومن هذا المعنى انتقلت دلالة لفظة التصنيف من مجالها المادى الحسى إلى المجال المعنوى لتتخذ كمصطلح ثقافي يعد من أبرز سمات القرن الرابع الهجرى مع تعدد الاستعمال لهذه اللفظة في المجالات المختلفة للحياة الثقافية في عصر أبي حيان.

٧٥ ) شرح: الشَّرح والتشريج: قَطْع اللحم من العضو قَطْعًا ، والشَّرح: الكشف وشرح الشيء يَشْرُحُه شَرْحًا: فتحه وبينه وكشفه ومنه شرح الكتب والمؤلفات العلمية وبهذا انتقلت دلالة لفظة الشرح من المجال المادى القديم وهو تقطيع اللحم والكشف عن دخيلته إلى المجال المعنوى وهو شرح النص وبسطه وكشف الغامض من معانيه مع وجود قرينة تربط بين الدلالتين وهي الكشف.

٢٦ ) الإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة العمر، وأملى للبعير في القيد: أرخى ووسع فيه، وأخذ الإملاء من الملا، وهو ما اتسع من الأرض ومنه هذا المعنى اتخذ الإملاء على الكاتب، فانتقلت الدلالة من المعنى الحسى القديم إلى المجال المعنوى الخاص بإملاء الكتب، وهذه الظاهرة أيضا من أبرز الظواهر النقافية في القرن الرابع الهجرى وقد عايش أبو حيان هذه المهنة الثقافية معايشة طويلة مع أساتذته من أعلام ذلك العصر الزاهر ثقافيا.

٧٧ ) البناء ، الأبنية : البناء من الخباء والجمع أبنية وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء ويكون البناء لازما موضعا لا يزول من مكان إلى غيره ، والبناء : لزوم آخر الكلمة ضربا واحدًا من السكون أو الحركة وكأنهم إنما سموه

بناء لانه لما لزم ضربا واحدًا فلم يتغير تغير الإعراب ، ومن هذا المعنى انتقلت دلالة لفظة البناء من المعنى المادى القديم إلى المعنى الخاص ببناء الكلمة فكان انتقال الدلالة من مجال مادى إلى مجال معنوى مع وجود قرينة مكانية بين الدلالتين .

٧٨ ) العُجْمَة : ما تعقد من الرمل ، أى المتراكم من الرمل المُشرف على ما حَوْله ، والعَجْمَة : عَضّ شديد بالأضراس دون الثنايا . ورجل أعجم إذا كان في لسانه عُجْمَة أى الذى في لسانه حُبْسَة وإن كان عربيا ، والعُجْمَة بهذا المعنى هي تعقيد معنوى أى استعمال الكلمات استعمالا لا يتفق مع معايير الفصاحة والبلاغة في لغة ما . وهنا نلاحظ انتقال دلالة هذه اللفظة من المجال المادى القديم وهو تعقيد الكلام لعيب في اللسان مع وجود قرينة تربط بين الدلالتين وهي التعقيد والغلظة .

۲۹ ) النّمَط: هو الطريقة ، والضرب من الضروب والنوع من الأنواع يقال الزم هذا النمط أى الزم هذا المذهب والفن والطريق ، والنمط: ضرب من البسط والثياب المصبغة ولا يقولون نمط إلا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة من الثياب وهذه هي الدلالة المادية لكلمة النمط ثم انتقلت إلى الدلالة المعنوية عندما أطلقت على المذهب ، والأسلوب الأدبى ، والضرب من القول . وأدى انتقال الدلالة من مجال مادى إلى مجال معنوى مع وجود رابطة بين الدلالتين وهي الضرب ، إلى تخصص هذه اللفظة بعد أن استخدمت كمصطلح بلاغي خاص بالإنتاج الأدبى .

• ٣ ) الشريعة : موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب ، والشريعة : ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والزكاة وسائر أعمال البر مشتق من البحر ، وانتقلت دلالة الشريعة من المجال المادى القديم وهي مورد الإبل وطريقها إلى شاطئ البحر ، إلى المجال المعنوى أى الطريقة الموضوعة بوضع إلهي ليتهذب بها الناس .

٣١ ) العقيدة : العَقْد نقيض الحل ، والعقد العهد وعقد الحبل والبيع والعهد

يعقد : شَدَّه واعتقد كذا بقلبه وليس له معقود أى عقد رأى وبهذا انتقلت لفظة العقيدة من المجال المادى ، ويرجع فى الأصل إلى عقد الحبل ، إلى المجال المعنوى وهو ما عقد عليه القلب والضمير ، وما يدين به الإنسان مع وجود قرينة تربط بين الدلالتينَّ وهي العَقْد .

٣٣ ) الاستنباط: الاستخراج ، وأصله من النبط ، وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر . ومن هذا المعنى أخذ الفقيه يستخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه فانتقلت دلالة لفظة الاستنباط من مجال مادى وهو استخراج الماء من منبعه إلى مجال معنوى وهو استخراج المعانى من النصوص ، مع وجود قرينة تربط بين الدلالتين وهو الاستخراج لما بطن .

٣٣ ) الملة : الشريعة والدين والطريقة والسُّنة والمِل : عدو الذئب على شيء ضربا من العدو ومن هذا المعنى المادى انتقلت لفظة الملة إلى المجال المعنوى ، فدلالة هذه اللفظة كانت فى الأصل من المِل وهو نوع من العدو والسير ثم انتقلت الدلالة إلى مجال معنوى يعنى الاستمرار على سلوك معين ، والرابطة بين الدلالتين وجود قرينة تفيد الاستمرار .

٣٤) المقام: المقامة: المجلس، والموضع الذي تقوم فيه، والمنزلة الحسنة وهو الوصف الذي يثبت على العبد ويقيم وهذه هي الدلالة المعنوية للفظة المقام، والدَّرجة: المرقاة، وواحدة الطبقات من المراتب، والرفعة في المنزلة وبهذا المعنى الدال على الارتقاء استخدمت هذه اللفظة كمصطلح صوف.

والرُّتبة والمرتبة: المنزلة عند الملوك ونحوها ، والمَرْتبة مفعلة من رَتَب إذا انتصب قائمًا ، والمَرْتَبة المرقبة وهي أعلى الجبل ، والجمع مراتب ، والمراتب في الجبل والصحارى: هي الأعلام التي ترتب فيها العيون والرقباء . والمَراتب : مضايق الأودية . والمراتب العبادات الشاقة ومن هذا المعنى الدال على العناء والشدة أخذت لفظة المرتبة والجمع المراتب المعنى الاصطلاحي الخاص عند السالكين لطريق التصوف واستخدمت بهذا المفهوم الديني كمصطلح صوفى .

ونستنتج مما تقدم أن الألفاظ مقام ، ودرجة ، ورتبة ومرتبة كانت تستخدم في استعمالها القديم بالمعنى المادى وهو الموضع ، والمكان الذى يوطأ من أجل الصعود ، ثم انتقلت إلى المجال المعنوى بمعنى الموضع العالى ، والمكانة الرفيعة مع وجود قرينة بين الدلالة المادية والدلالة المعنوية وهو العلو والرفعة .

وسم الشرة: أشار إليه باليد: أوماً وأشار عليه بالرأى، وأشار يشير إذا ماوجه الرأى. والشَّور عرض الشيء وإظهاره، ومن معنى الشَّور وهو الأصل القديم للكلمة انتقلت لفظة الإشارة من مجال مادى وهو الإيماء باليد والعين إلى المجال المعنوى وهو أن يشير المتكلم إلى معان كثيرة بكلام قليل يشبه الإشارة باليد. وبهذا ارتبطت الدلالتان بقرينة وهي عرض الشيء وإظهاره.

٣٦ ) عبارة : عَبَر الرؤيا يَعْبُرُها عَبْرًا وعِبارة وعَبَّرها : فسرها ، وقد أخذ هذا كله من العَبِر وهو جانب النهر ، ومادة «عبر» تفيد الانتقال والعبور ، فانتقلت دلالة لفظة عبارة من المجال المادى وهو (عبر جانب النهر) إلى المجال المعنوى وهو (العبور من المعنى إلى اللفظ) بالنسبة للمتكلم وبالعكس للمخاطب مع وجود قرينة تربط بين المجالين وهو الانتقال .

(ب) الانتقال من المادى إلى المادى : وهو أن تنتقل دلالة الكلمة من مجال مادى إلى مجال مادى آخر ، ويحدث الانتقال لوجود صلة بين الدلالتين في المكان أو الزمان أو اشتراك الدلالتين في جزء من المعنى ، وهذا النوع من التغير الدلالي أقل ورودا عند أبي حيان من القسم الأول وهو الانتقال من المادى إلى المعنوى .

۱ ) انتقال الدلالة من مجال مادى إلى مجال مادى لارتباط الدلالتين بعلاقة مكانية يتضح من الأمثلة التالية :

النادى: بحتمع القوم
 النادى: بحتمع القوم
 وأهل المجلس، فيقع على المجلس وأهله، والجمع أندية. والنوادى النواحى،
 ونوادى الإبل: شواردها. حدث تغير في دلالة الكلمة بانتقالها من مجال إلى آخر

يتضح فى انتقال الدلالة من المجال المادى ( شوارد الإبـل ) إلى مجال مادى آخر ( أهل المجلس ومكانه وهنا نلاحظ اشتراك الدلالتين فى العلاقة المكانية ) .

Y) المَجْلِس: موضع الجلوس وهو من الظروف غير المتعدى إليها الفعل بغير فى . والمجلس: جماعة الجلوس. والمجلّس بالفتح الغليظ من الأرض وهذا هو أصل المادة ومنه سمى الجلوس وهو أن يضع مقعده فى جَلّس من الأرض فانتقلت الدلالة للفظة المجلس من مجال مادى وهو الغليظ من الأرض إلى مجال مادى آخر وهو مكان الجلوس مع وجود علاقة مكانية بين الدلالتين .

٣ ) المَسْجِلا : «بكسر الجيم» : كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد وهو أحد الحروف التى شذت فجاءت على مَفْعِل وذلك أن المواضع والمصادر في غير هذا الباب ترد كلها إلى فتح العين إلا حرفا من الأسماء ألزموها كسر العين من ذلك المسجد ، والمساجد جمعها وهى الآراب التى يسجد عليها وقيل هى مواضع السجود من الإنسان . وانتقلت دلالة المسجد من مجال مادى وهو موضع العبادة إلى مجال مادى آخر وهو البناء المشيد من أجل العبادة وتلقى فنون المعرفة مع وجود علاقة مكانية بين الدلالتين وهى الموضع ، وقد تخصصت دلالة هذه اللفظة بعد أن استخدمت في مجال الألفاظ الثقافية الخاصة بدور العلم والمؤسسات الثقافية . وقد جاء هذا التخصص الدلالى بالإضافة والوصف للفظة المسجد .

٤) الخزانة: خزن الشيء يخزنه: أحرزه، والخزانة اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء وهي من الألفاظ المعروفة واستعملت للدلالة على المكان الذي تحفظ فيه الكتب وبهذا انتقلت الدلالة من مجال مادي إلى مجال مادي آخر مع ربط الدلالتين بعلاقة مكانية.

٢ ) انتقال الدلالة من المادى إلى المادى : «لاشتراك الدلالتين بجزء من المعنى» :

ويتناول الألفاظ التي انتقلت بدلالتها من مجال مادي إلى مجال مادي آخر

لاشتراك الدلالتين في جزء من المعنى ، وهذا النوع من التغير في المجال الدلالي كثير الورود في اللغة .

الحَط : الطريقة المستطيلة في الشيء ، ومنه الخط في الكتابة لأنه طريقة مستطيلة في الورق أو القرطاس .

الرَّسم ، الرسوم : الرَّسم الأثر ، ورسم الدار : ما كان من آثارها لاصقا بالأرض ومن معنى الأثر دل الرسم على الكتابة لأنه أثر لاصق بالقرطاس .

- ٢) الشكل : الشكلة الحمرة تختلط بالبياض ، ومنه قيل للأمر المشتبه : مشكل ، ومنه قيل أيضا للإعجام (الشكل) لأنهم كانوا ينقطون الحروف غالبا بالشكلة .
- **٣**) الحد ، الحدود : الحدّ الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو يتعدى على الآخر ، ومنتهى كل شيء حَدّه ، وحَدّ كل شيء منتهاه لأنه يرده ويمنعه عن التمادى ، ومنه أطلق الحد على العقوبة لأنه يمنع من المعاودة . فدلالة اللفظة انتقلت من مجال مادى إلى مجال مادى آخر لاشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو المنع .
- القِط : النصيب ، والصك بالجائزة والكتاب ، وقيل هو كتاب المحاسبة وأصل القِط من قطط قطوطا وقد أراد بها الجوائز والأرزاق لأنها تخرج مكتوبة ، فانتقلت الدلالة من مجالها المادى القديم إلى المجال المادى الخاص بالكتاب مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الكتابة .
- ) السطر: الصف من الشجر ، والسكة من النخل ، والسطر: الصف من الكتاب ، والخط والكتابة ومن هذا المعنى اتخذت لفظة السطر كمصطلح ثقافى بعد أن تغيرت دلالتها من مجال مادى قديم يتعلق بالنخل والشجر إلى مجال مادى يختص بالكتاب وغيره من المؤلفات الخاصة بوسائل الثقافة مع اشتراك الدلالتين القديمة والحديثة بجزء من المعنى وهو الصف .

7) التصحيح: الصَحّ والصّحة: خلاف السقم، وذهاب المرض، ومنه أخذ تصحيح الكتاب إذا كان سقيما فأصلحت خطأه، والصّح مادة عربية الأصل تفيد معنى الإزالة للعيوب. وقد انتقلت دلالة لفظة التصحيح من المجال المادى القديم وهو إزالة السقم من المريض إلى مجال مادى آخر وهو إزالة الأخطاء النحوية واللغوية وعيوب الخط عن الكتاب هذا وقد اشتركت الدلالتان بجزء من المعنى وهو الإزالة.

الفِقَو: خرزات الظهر الواحدة فِقْرة ، وأجود بيت فى القصيدة يسمى فقرة تشبيها بفقرة الظهر واستخدمت لفظة الفقرة بمعنى الجزء من الصفحة المكتوبة وبهذا انتقلت الدلالة من مجال مادى إلى مجال مادى آخر مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الجودة .

٨) التجليد: الجُلْد: المَسْك من جميع الحيوان، والتجليد للإبل بمنزلة السلخ للشاة، وانتقلت الدلالة إلى مجال مادى آخر وهو تجليد الكتاب أى قطعة من الجلد تمسك بدفتى الكتاب من أجل الحفظ وحسن المظهر وهذا جزء من المعنى اشتركت فيه الدلالتان بعد انتقال الدلالة من مجال مادى إلى مجال مادى آخر.

٣ ) انتقال الدلالة من مجال مادى إلى مجال مادى آخر لاشتراك الدلالتين بجزء
 من المعنى :

1) الضّارب: المتحرك، يقال ضرب فى الأرض إذا سار فيها مسافرًا فهو ضارب، ويقال للعامل ضارب لأنه هو الذى يضرب فى الأرض، والضارب: المكان المطمئن من الأرض به شجر، والضارب السابح فى الماء، والضارب: الليل الذى ذهبت ظلمته يمينًا وشمالًا وملأت الدنيا ومن كل هذه المعانى القديمة للفظة الضارب انتقلت دلالة هذه اللفظة من المجال المادى القديم إلى المجال المادى الخاص بالعازف على الآلة الموسيقية مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو «الضرب».

- Y) المُعَنِّى: الغناء ، بالكسر : من السماع ، والغناء من الصوت : ما طرب به ، والمغنى قديما كانت تطلق على الفصيل الذى يصرف بنابه هكذا فسرها اللسان ، وانتقلت دلالة لفظة المغنى إلى مجال مادى آخر خاص بالشخص الذى يجيد الغناء ، مع اشتراك الدلالتين في جزء من المعنى وهو إصدار الصوت سواء كان من الحيوان أم من الإنسان الذى يطرب الآخرين بصوته .
- " ) الحَلقة : حلقة الإناء : ما بقى بعد أن تجعل فيه من الشراب أو الطعام إلى نصفه ، فما كان فوق النصف إلى أعلاه فهو حلقة ، وحلقة الحوض امتلاؤه، والحلقة كل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة وكذلك هو في الناس ومن هذا المعنى اتخذت الحلقة استخدامها بالمفهوم العلمي بعد أن انتقلت دلالتها من مجال مادى قديم إلى مجال مادى آخر مع اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو الاستدارة.
- \$) «تحريو» الحر: الخالص من كل شيء ، ومنه تحرير الرقبة وهي عتقها وتخليصها من العبودية وهذا هو المعنى المادى القديم للمادة «حرر» ومن هذا المعنى أخذ تحرير الكتابة وهو إقامة حروفها وإصلاح السقط أى تنقيتها من الأخطاء وبهذا انتقلت الدلالة من مجال مادى وهو عتق الرقبة إلى مجال مادى آخر وهو عتق الكتابة أى تبيضها وإصلاح الخطأ في حروفها مع اشتراك الدلالتين نجزء من المعنى وهو العتق .
- ) تسوید : السواد نقیض البیاض ، سود الإبل تسویدا إذا دق المسح البالی من شعر فداوی به أدبارها ، وسودت الشیء إذا غیرت بیاضه سوادا ، و من هذا المعنی المادی العام انتقلت لفظة التسوید إلی مجال مادی آخر خاص بالکتب والمؤلفات التی یعمل لها مسودات مبدئیة تحتاج إلی تصحیح و تنقیح قبل أن یتداولها طلاب العلم والمهتمون بشئون الثقافة . و بهذا تكون دلالة لفظة التسوید قد تم انتقالها من مجال مادی إلی مجال مادی آخر مع اشتراك الدلالتین بجزء من المعنی و هو التغیر إلی السواد .

7 ) الباب : معروف والفعل منه التبويب ، وباب للسلطان يبوب : صار له بواب ملازم للباب ، وكانت البيوت ذوات أبواب ، وبابات الكتاب سطوره . والباب والبابة في الحدود والحساب ونحوه : الغاية ، وانتقلت لفظة الباب من مجال مادى و هي بأن البيت الذي ندخل منه للدار إلى مجال مادى آخر وهو باب الكتاب أى مد خال الكتاب والجزء الكبير منه ونلاحظ اشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو المدخل . وتعتبر لفظة باب من المشترك اللغوى السامى فهى لفظة قديمة لما دلالات متعددة و مر ت بأطوار مختلفة فقد انتقلت دلالتها من مجال مادى إلى معنوى ومنها تخصصت عندما استخدمت بالمفهوم الدينى وهو التوبة التى يدخل بها العبد إلى حضرة الرب .

#### سادسا: رق الدلالة:

ترتقى دلالة بعض الألفاظ فتنتقل من الضعف إلى القوة . ومفهوم الضعف والقوة في الدلالة ينبغى أن يفهم على أن الكلمات لها معان متفاوتة من حيث وقعها في النفس فتتصف بعضها بوقع ضعيف بينها تتصف الأخرى بوقع شديد ، وهناك أيضا بعض الألفاظ لها دلالة عادية في المستوى الحضاري ويحدث أن تحصل متغيرات اجتماعية حضارية معينة فتكسب هذه الألفاظ دلالة أقوى مما كانت عليه ولدينا بعض الأمثلة في كلمات مثل :

1 ) المُحَدِّث : الحديث : الخبر ، والمُحَدِّث : المُخبر واكتسبت كلمة المحدث - وهو من رجال الدين - دلالة قوية حين أطلقت في الاصطلاح على العالم بأمور الدين والشارح لها . والذي ينقل أحاديث الرسول عَيْنَةُ ، ومن هنا ارتقت دلالة هذه اللفظة مما رفع من شأن المحدث إلى درجة عالية من الاحترام والتقدير .

٧ ) العقيدة : من عقد الحبل والبيع والعهد ومادة «عقد» قديمة وعند

استخدامها في مجال الألفاظ الدينية أضاف إليها هيبة وإجلالا وأكثر استخدامها بين رجال الد. والنمكر فأدى ذلك إلى ارتقاء دلالتها .

يدخل في رن ببدلالة أيضا تلك الألفاظ التي كانت قائمة في الاستعمال الديني على على القدسية الدينية قبل عهد القرآن الكريم ، وهذه الألفاظ الخذت كمصطلحات عقائدية واسعة الانتشار بعد ظهور الإسلام وخاصة في العصر العباسي ومن هذه الألفاظ مجموعة من المصطلحات الصوفية المتوارئة .

- " ) «التقدس» التقديس: التطهير والتبريك ، والقُدْس: البركة ، وأرض مقدسة: أى مباركة وبيت المقدس من ذلك ، ويقال للراهب مُقَدِّس وهو الحَبْر . وروح القدس: جبريل عليه السلام . معناه روح الطهارة أى خلق من الطهارة ومن هذه المعانى أخذت لفظة القدس والتقديس معناها الاصطلاحي وهو تنزيه الحق عن كل النقائض الكونية ، وتبعيد الرب عما لا يليق بالألوهية .
- 2 ) « حضرة » الحضور: نقيض المغيب والغيبة ، وحضرة الرجل فربه وفناؤه والحضرة قرب الشيء ، وبهذا المعنى القريب استخدمت كلمة الحضرة بالمفهوم الصوفى وهو القرب من الله تعالى ، والمثول فى حضرته المقدسة ، وقد قصد بها التحدث عن الله بصورة مباشرة وغير مباشرة وهذا مما أدى إلى ارتقاء دلالتها .
- ) المُرْشد الرَّشاد: نقيض الغيّ ، ورشد الإنسان يَرْشُد رُشْدًا: إذا أصاب وجه الأمر والطريق ومن معنى الهداية والدلالة اتخذت لفظة المرشد كمصطلح خاص بالصوفية. ومع المرشد جاءت كلمة المُريد فلكل مرشد عدد من المريدين يتبعون طريقه ويمشون على هداه . والمُريد: اسم فاعل من الإرادة . واستخدمت لفظة المريد بالمفهوم الصوفي بمعنى المُحب ، وبمعنى المقتدى وهو الذي يتوجه إلى الله ويجعل قلبه مع شيخه بسبب فرط إرادته .
- **٦** ) تحقيق ومحقق : حققت الأمر وأحققته إذا كنت على يقين منه وحقق قوله وظنه تحقيقا : أى صدق ، ومن الصدق واليقين أخذت لفظة التحقيق وأيضا

لفظة المحقق الارتقاء في دلالتها واكتسبت القدسية في استخدامها الصوفى . وهناك لفظة أخرى أعلى مرتبة من المحقق - وهذا في عرف الصوفية - وهي :

٧) المدقق: ومعنى هذه اللفظة فى اصطلاح الصوفية هو الكامل الذى تظهر عليه ... ائق الأشياء كما ينبغى ، ويكون هذا الشخص قد تجاوز مرحلة الحجة والبرهان ووصل إلى مرتبة الكشف الإلهى .

#### سابعا: الاشتقاق:

يتناول هذا الجزء بعض ألفاظ الحياة الثقافية الجديدة الناشئة عن طريق الاشتقاق ، واعتبار الكلمة جديدة يعنى عدم استخدام صيغتها وحدها أو صيغتها ودلالتها معا فى القديم على أساس أنها مشتقة قديما من مادة لغوية ولم تخرج عن الأوزان العربية المعروفة . ويحدث أن تكون الصيغة قياسية أغفلتها المعاجم ، فأذكرها وأشير إلى ذلك لأنى أصف ما هو موجود من خلال استقرائى للمادة اللغوية فى مؤلفات أبى حيان التوحيدي، ونظرا إلى قلة هذه الكلمات آثرت ترتيبها على أساس التجرد والزيادة .

#### ١ ) اسم الفاعل:

١ ) وردت من صيغة فاعل ثلاث كلمات هي :

ناظم ، ناثر ، ناقد .

#### ناظم:

النَّظْم : الشك والغرز ، من نظم العقد أى سلك خرزه فى خيط وأخذت لفظة الناظم دلالتها. المعنوية من نظم الكلمات فانتقلت الدلالة من مجال مادى إلى مجال معنوى مع وجود رابطة بين الدلالتين ، وتخصصت دلالة الناظم بالمعنى الاصطلاحي الحاص بفنون البلاغة .

#### ناثر:

النَّشُر نثرك الشيء بيدك ترمى به مفترقا مثل نثر الجوز والسكر ومن هذا المعنى اتخذت دلالة الناثر معناها وهو نثر الكلام وبهذا انتقلت دلالة الكلمة من مجال مادى قديم إلى مجال معنوى ثم تخصصت الدلالة باستخدام كلمة الناثر كمصطلح بلاغى .

#### ناقد:

النقد غنم صغار حجازية ، والنَّقاد : راعيها ، والنَّقاد صاحب مُسُوك النقد . ومن المادة «نقد» اشتق أبو حيان لفظة الناقد وهو الفاحص للأعمال الأدبية فهى لفظة جديدة مبنى ومعنى من المصطلحات المستحدثة في القرن الرابع الهجرى . فقد انتقلت دلالة هذه اللفظة من مجال مادى فحص النقود إلى مجال معنوى فحص الأعمال الأدبية ، مع وجود رابطة بين الدلالتين وهى الفحص ثم تخصصت الدلالة .

# ٢ ) صيغة مُفعِل وردت من هذه الصيغة كلمة مُطْرب ، الطَّرب :

خِفة تعترى عند شدة الفرح أو الحزن والهم . وقيل الطرب هو حلول الفرح وذهاب الحزن ومن هذا المعنى أخذت لفظة المطرب وهو الذى يشجى الناس بصوته ويثير فى نفوسهم الشجون ويؤدون حركات مصاحبة لما يتملكهم من شوق . واستخدمت لفظة المطرب فى مجال المصطلحات الخاصة بالموسيقى وعلومها .

٣ ) صيغة مُفْعِلَة وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هي «مُجْبِرة» الإجبار هو القهر والإكراه ، والمُجْبرة الذين يقولون أجبر الله العباد على الذنوب أي أكرههم ، واستخدمت هذه اللفظة كمصطلح خاص بالفرق الدينية في العصور الإسلامية .

٤ ) صيغة مُفَعِّل وردت من هذه الصيغة تسع كلمات هي :

مُحَرِّر ، مُؤَدِّب ، مُدَرِّس ، مُؤَلِّف ، مُصنَّف ، مُذَهِّب ، مُدَقِّق ، مُحَقِّق ، مُحَقِّق ، ومُعَلِّم ، مُلَحِّن .

مُحَرِّر: تحرير الكتابة: إقامة حروفها وإصلاح السقط، وتحرير الرقبة: عتقها وأخذت لفظة المحرر معناها من الكتابة، واستخدمت في مجال الثقافة مصطلحا خاصا بمن يمارس مهنة تحرير الكتب، وبهذا تخصصت دلالتها بعد أن مرت بأطوار منذ أصلها القديم وهو العتق.

مُؤَدّب : الأدّب الذي يأدب الناس إلى المحامد ، وينهاهم عن المقابح ومن هذا المعنى أخذت كلمة الأديب دلالتها المتخصصة بمن يقوم بتربية أولاد الخلفاء والميسورين في العصر العباسي ، فهي لفظة جديدة في استعمالها أو جدت لتساير متطلبات ذلك العصر الزاهر .

مُدَرُس : دَرَس الكتاب يَدْرُسُه دَرْسًا ودِراسة ، كأنه عانده حتى انقاد لحفظه ومن هنا اكتسبت دلالة لفظة المدرس معناها وهو من يقوم على تدريس الطلاب ويذلل العقبات ، من أجل تحفيظهم العلم .

مُولِّف : ألفت الشيء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض ، ومنه تأليف الكتب والمؤلف هو الذي يقوم بتأليف الكتب والرسائل وغيرها من الوسائل الثقافية وبهذا تخصصت دلالة هذه اللفظة و اتخذت مصطلحا ثقافيا .

المُصنَفِّ: تَصْنيف الشيء جعله أصنافا ومنه تصنيف الكتب ، والآثار العلمية ومن يقوم بهذا العمل الثقافي هو المصنف وبهذا تخصصت دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت بهذا المفهوم الثقافي .

مُذَهّب : ذَهّبت الشيء فهو مُذَهّب إذا طليته بالذهب ومنه المُذَهّب الذي يقوم بتذهيب خطوط الكتاب، أى من يخط بالذهب جلدة الكتاب وهذه من المهن الثقافية المستحدثة في العصر العباسي .

مُدَقَّق : دَقَّ الشيء يدقه إذا أظهره ، والمدقق في اصطلاح الصوفية الكامل الذي تظهر عليه حقائق الأشياء .

المُحَقِّق : حقق قوله وظنه تحقيقا أى صدَّق ويتحقق هذا المعنى للفظة المُحَقِّق للشخص الذى يكون قد تجاوز عن مرتبة الحجة والبرهان ، ووصل إلى مرتبة الكشف الإلهى على وجهها الحق فيشاهد جميع الأشياء بعين الحقيقة ، ولفظة المحقق أقل مرتبة من المدقق وهما اصطلاحان استخدما في مجال التصوف ويتحدد معناهما في هذا المجال في أبرز صورة . وتكون بهذا دلالة اللفظتين أكثر تخصيصا في القرن الرابع الهجرى .

مُعَلِّم : يقال علَّمه العِلْم وأعلمه إياه فتعلمه . والمُعَلَّم : الذي يعلم الصبية في الكتاب وهذه الكلمة من الألفاظ التي تضمنت معنى جديدا، واستعملت للدلالة على مهنة التعليم التي ارتقت في القرن الرابع الهجري . وهذه الصيغة قياسية ولكن لم أجدها في المعاجم .

مُلَحِّن : اللَّحْن التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة والشعر والغناء ويقال لحن في قراءته إذا غرد وطرب فيها بألحان . ويقتضى القياس ذكر المُلَحِّن لأنها صيغة قياسية من « لَحَّن » ولكن هذه الصيغة لم ترد عند صاحب اللسان فهى كلمة جديدة في مبناها وقد كثر استخدامها في مجال العلوم الموسيقية .

ونستنتج مما تقدم أن صيغة مُفَعَّل من فَعَّلَ قياسية ولكن لم يذكرها اللسان عند تناوله لمواد عديدة منها الألفاظ التي مر ذكرها وعند تناول هذه الصيغة نجد أنها تختص بالمشتغلين بالثقافة وهذه الصيغة تتردد كثيرا في مؤلفات أبي حيان .

٥) صيغة مُفْتَعِل وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هي : مُفْتَبِس : اقتبس منه علما استفدته ، وأتيناك زائرين ومُقتبسين أي طالبي العلم وبهذا المفهوم العلمي استخدمت لفظة المُقْتَبِس في مجال الألفاظ الثقافية العامة .

٦ صيغة مُفْتَعِلة وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هي مُقْتَبِسة وهـذه

الصيغة هي المفردة المؤنثة للفظة مُقْتَيِس وقد اكتسبت تخصيصا لدلالتها عندما استخدمت في مجال العلم واقتباس الثقافة .

صيغة فاعِلة وردت كلمة واحدة هي « راهبة » .

الراهب واحد رهبان النصارى والراهبة المفردة المؤنثة الخاصة بالديانة المسيحية .

## ٢ ) صيغ المالغة :

ا) صيغة فَعَال وردت من هذه الصيغة كلمتان هما خطّاط ، وبَحَّاث : خطّ القلم : كتب وخطّ الشيء يخطه خطًا : كتبه بقلم أو غيره واخذت كلمة الخطاط من الخط وهو الكتابة ، وهذه اللفظة من المصطلحات المستحدثة في عصر أبي حيان .

بَحَّاث من البَحْث وهو طلبك الشيء في التراب ومن معنى الطلب عن الشيء استخدمت لفظة البحاث بمعنى من يطلب العلم ويرتاد مجالسه ويقصد أساتذته من أجل الحصول على أنواع المعرفة .

٢) صيغة فعيل وردت كلمة واحدة هي « خصيص » « الخص » أصل مطرد منقاس وهو يدل على الفرجة والثلمة . وخصصت فلانا بشيء خصوصية وهو القياس إذا أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره ، ويقال اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد ومن هذا المعنى اتخذت لفظة خصيص مفهوما اصطلاحيا خاصا بالصوفية .

٣) صيغة فِعلل وردت كلمة واحدة وهي « طِلسم »

طلْسمَ الرجل: كرّه وجهه وقطّبه. وطِلسم: كتابة يستعملها الساحر زاعما أنه يدفع بها الأذى ، وهو مأخوذ من طلس الكتابة أى محاها ، كما يفعل الساحر في رسمه الحروف الدالة على الأعداد المتحابة ومحوها ليهول على الناس، وطلاسم

منحوت من طَلَس الاسم ليتم التهويل واستخدمت لفظة الطلسم كمصطلح علمي في مجال الألفاظ الخاصة بالفلك والتنجيم ( وهو لفظ عربي محض ) .

٤) صيغة فعيلة وردت كلمة واحدة هي « أديبة » .

الأدب: الذى يتأدب به الأديب من الناس ، وأدب الرجل يأدب أدبًا ، فهو أديب من قوم أدباء ، وكلمة أديبة المفردة المؤنثة لم تتناولها المعاجم عند ذكر المادة أدب ، فهى كلمة جديدة في مبناها واصطلاح مستحدث في عصر أبى حيان يدل على الوسط الثقافي الراقي في ذلك العصر .

## ٣) اسم المفعول:

۱ ) صيغة مَفْعُول وردت من هذه الصيغة خمس كلمات هي : مَرْسُوم ، مَخْطُوط ، مَلْحُون ، مَخْصُوص ، معموم .

موسوم: الرَّسْم هو العلامة وعند المنطقيين قسم من المعرف مقابل للحد ، وعند الصوفية هو العاد ومن هذا المعنى استخدمت لفظة مرسوم فى اصطلاحات الصوفية فتخصصت دلالتها .

«مخطوط» الخطّ : الطريقة المستطيلة في الشيء . وخط الشيء يخطه خطا : كتبه وجاءت لفظة المخطوط لتدل على الأثر العلمي الذي كتبه بالقلم . وهذه اللفظة جديدة في مبناها عند أبي حيان .

«ملحون» اللحن التطريب ، واللحن الخطأ فى القراءة ، ومن معنى الخطأ و الليل عن الصواب جاءت لفظة الملحون للدلالة على اللفظ الذى أصابه الخطأ أى الذى أخطأ فى نطقه ، فهو غير سليم وفيه عيب من عيوب اللسان .

" مخصوص " " ومعموم " من المادة خصص ، وعمم وقد استخدمت هاتان اللفظتان في مجال التصوف وفي مجال الفقه وقد عنى المؤلفون في أصول الفقه بهذه الألفاظ عناية خاصة وأفردوا لها في كتبهم فصولا ، وذلك لأن دلالة الألفاظ من

أهم موضوعات علم الأصول فبحثوا في المخصوص والمعموم واتخذت مصطلحات خاصة بالفقه والتصوف .

۲ ) صيغة مَفْعولة وردت من هذه الصيغة كلمتان هما مشروحة ومخصوصة . مَشْرُوحة : من الشَّرْح وهو القطع والكشف ، وشرح فلان أمره أى أوضحه وشرح الشيء يَشْرُحه شُرْحا وشُرَّحه : فتحه وبينه وكشفه ومن هذا المنطلق أخذت لفظة المشروحة دلالتها المعنوية الخاصة بشرح الكتب ، وتفسيرها وهي من الألفاظ المستحدثة في القرن الرابع الهجرى .

«مخصوصة» من اختص بالأمر وتخصص له إذا انفرد ، ومن مادة «خصص» أخذت لفظة مخصوصة دلالتها وهي المنفردة بالشيء واتخذت هذه اللفظة في مجال المصطلحات الصوفية فاكتسبت دلالة محددة بهذا الخصوص.

٣ ) صيغة مُفْتَعَل وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هي مُقْتَبَس. أقبسته علما وقبسته نارا وخيرًا إذا جئته به فإن كان طلبها له قال: اقتبسته بالألف. واستعملت لفظة مقتبس في مجال الألفاظ الخاصة بالأدب. وفنون البلاغة وبهذا تحددت دلالتها وتخصصت في هذا المفهوم الأدبى عندما وصف الأدب بالمقتبس.

غ ) صيغة «مُفَعْلَلَة» وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هي مُترْجَمة : يقال قد ترجم كلامه إذا فسر بلسان آخر ومنه أخذت اللفظة مترجمة معناها الاصطلاحي الدال على نقل المعارف من لغة إلى أخرى وتخصصت دلالة هذه اللفظة باقترانها بالكتب وباللغات .

## ٤ ) المصادر:

١ ) صيغة مُفاعلة وردت منها كلمتان مُذاكرة ، ومُقابسة :

وصيغة المُفاعلة هذه وردت منها كلمات عديدة تدل على أنشطة انجالس الثقافية ودور العلم وقد ذكر اللسان بعضا منها وأهمل البعض الآخر ومن الكلمات التي لم ترد في اللسان على هذه الصيغة الدالة على المشاركة :

«مذاكرة» الذُّكْر : الحفظ للشيء ، والذكر : جرى الشيء على اللسان . واستذكر الشيء : درسه للذكر ، وقوله تعالى : ﴿ واذكروا ما فيه ﴾ : معناه ادرسوا ما فيه وجاءت لفظة المُذاكرة بمعنى الدرس والحفظ بين يدى الأساتذة وأعلام المعرفة واستخدمت لفظة المُذاكرة فى مجال أنشطة المؤسسات الثقافية وهى من الألفاظ المستحدثة فى العصر العباسى .

«مُقَابِسة» قبست العلم وأقبسته فلانا ، وأتانا فلان يقتبس العلم فأقبسناه أى علمناه ومن هذا المعنى الدال على العلم وتلقيه أخذت لفظة المقابسة معناها واستخدمت في مجال الألفاظ الثقافية الدالة على أنشطة دور العلم والثقافة ولفظة المقابسة من الألفاظ التي استحدثها أبو حيان في كتاباته واتخذها عنوانا لأهم كتاب من مؤلفاته (المقابسات) وهي جديدة مبنى ومعنى عند أبي حيان فلم يسبقه أحد إلى استعمال كلمة المقابسة . وتعطينا لفظة المقابسة صورة صادقة إلى أهم أنشطة القرن الرابع الهجرى وما يدور في المجالس الثقافية .

# ٢ ) صيغة فُعول وردت كلمة واحدة هي «عُموم» .

العمم : عظم الخلق في الناس وغيرهم ، وشيء عميم أي تام ، وأهل العموم هم عامة الناس عند الصوفية لاشتراكهم في كثير من الأخلاق والعادات والسلوك واتخذت لفظة العموم تخصيصا دلاليا باستخدامها كمصطلح بالمفهوم الصوفي .

# ٣ ) صيغة فَعْلَلة وردت كلمة واحدة هي «تُرْجَمة» .

تُرْجَمَ كلامه إذا فسره بلسان آخر ومنه الترجمان وجاءت لفظة ترجمة بالمعنى الثقافى الدال على النقل من لغة إلى أخرى وهى لفظة مستحدثة فى العصر العباسى لازدهار الثقافة فى ذلك العصر واستخدمت لفظة الترجمة بمعنى العنوان ومنها قولهم فقه البخارى فى تراجمه أى فى عناوين أبواب كتابه فى الحديث واستعملت بمعنى تاريخ الرجال وأحوالهم ، ومن ذلك كتب التراجم وبهذه المعانى المتعددة استعمل أبو حيان لفظة الترجمة فهى لفظة جديدة فى مبناها فى مجال الألفاظ الثقافية .

٤ ) صيغة تَفَعُّل وردت من هذه الصيغة ثلاث كلمات هي :
 « تَشْيُّع ، تَصُوُّف ، تَدَرُّج » .

تشيع أصله من المشايعة والمتابعة والمطاوعة من شايعه شياعًا وشَيَّعه : تابعه ، وتَشَيَّع في الشيء : استهلك في هواه وغلب هذا اللفظ على من تابع عليا وأهل بيته وقد انتقلت دلالة هذه اللفظة من معنى عام المتابعة والوداع في الرحيل حتى يبلغ المنزل أو الموضع المراد ثم تخصصت الدلالة باستعمالها الديني الخاص بفرقة الشبعة .

تدرج : درجه إلى كذا واستدرجه بمعنى أدناه منه على التدريج . والدرجة : الرفعة ، ومنه التدرج وهو الصعود إلى المراتب العليا وقد اكتسبت هذه اللفظة مفهوما خاصا باستعمالها في مجال اصطلاحات التصوف والمتصوفة .

تَصَوِّف : استخدمت لفظة التصوف بالمعنى الاصطلاحى فى العصر العباسى فتضمنت هذه الكلمة معنى جديدا وقد اشتقت فى الأصل من الصوف والمستعمل من هذه المادة : صاف الكبش يصوف صوفا ، وكذلك صُوف الكبش فهو كبش صوف بين الصوف ، ومن هذا نجد أن لفظة تصوف لم تستخدم من الصوف فالكلمة إذن جديدة فى مبناها ومعناها فى القرن الرابع الهجرى وقبله قلللا .

o) صيغة تفعيل وردت من هذه الصيغة خمس كلمات هى: تأديب، تدريس، تبيض، تأليه، تخصيص، تأديب: الأذب أدب النفس والدرس ومن هذا المعنى التعليمي التهذيبي أخذت لفظة التأديب دلالتها المعنوية الدالة على شكل من أشكال العمل الثقافي الذي كان يمارس في عصر أبي حيان خاصة وفي العصر العباسي بصفة عامة وتخصصت دلالة لفظة التأديب بعد أن اتخذت مصطلحا ثقافيا.

تدريس : من المادة «درس» وهي مادة قديمة لها معنى الطريق الخفي والحفظ

والتعهد للشيء ومن هذه المعانى أخذت لفظةالتدريس معناها الخاص بتعليم طلاب العلم وتحفيظهم أنواع المعرفة فانتقلت دلالتها من مجال مادى قديم إلى مجال معنوى خاص بالتعليم في جميع أشكاله .

تأليه: من ألَه يألَه إلى كذا أى لجأ إليه لأنه سبحانه المفزع الذى يلجأ إليه فى كل أمر والتَّألُّه: التنسك والتعبد وأخذت لفظة التأليه من هذا المعنى الخاص باسم البارى سبحانه واستخدمت فى مجال الألفاظ الخاصة بالعبادة وأصبحت أكثر تخصيصا فى مجال التصوف.

تخصيص: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد ولفظة التخصيص لها معنى اصطلاحى عند الصوفية وهم أهل الاختصاص كما يطلق عليهم في عصر أبي حيان وبهذا تخصصت دلالة هذه اللفظة عندما استخدمت بالمفهوم الصوفي.

٦ ) صيغة افْتِعَال وردت من هذه الصيغة خمس كلمات هي :

اعتقاد ، احْتجاج ، اعْتزال ، اختصاص ، انْتساخ .

اعتقاد: العقد: نقيض الحل، والعقد: العهد واعتقد ضيعة و مالا أى اقتناهما ومعه أخذت لفظة الاعتقاد دلالتها المعنوية بانتقالها من مجال مادى (عقد الحبل) إلى مجال معموى عقد الرأى على الإيمان مع وجود قرينة بين الدلالتين وهي الثبات وبهذا تخصيصت لفظة الاعتقاد بالمفهوم الديني وإن كانت تستخدم في مجالات عديدة أخرى تمدل على كثرة استخدامها و انتشارها.

احتجاج: احتبع بالشيء: اتخذه حُجة ، والحُجة: البرهان وهي مأخوذة من الحجة: الطريق المستقيم ومنه أخذت لفظة الاحتجاج أي الاستقامة في النظر سواء كان من جهة ما يطلب معرفته أو من جهة غيره وهذا هو المعنى الاصطلاحي لهذه اللفظة ذات المفهوم الفقهي .

«اعتزال» : العَزُّل هو التنحية والإبعاد ، والمعزِل اسم مكان العزلة ، وعَزْل :

اسم مكان واسم زمان العزلة ومنه أخذ المعنى الخاص بالاعتزال كمصطلح دينى خاص بإحدى الفرق الدينية وهم المعتزلة .

اختصاص : من خصّه بالشيء يخصه خصّا : أفرد به دون غيره واختص بالأمر : انفرد ، واستخدمت لفظة الاختصاص بهذا المعنى المختص بالمفهوم الصوف وأطلق على الصوفية لقب أهل الاختصاص .

انتساخ: النَّسْخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو، والنسخ اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا بحرف وهذا هو المعنى الدال على لفظة الانتساخ كمصطلح ثقافي خاص بأشكال العمل الثقافي وقد كثر استخدام هذه اللفظة بين أوساط المشتغلين بالثقافة من وراقين ونساخ وكتاب وأصحاب مراكز رفيعة في العصر العباسي.

٧) صيغة الفِعَال وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هي «انفعال» الفعل: كناية عن كل عمل، وافتعل عليه كذبا، أي اختلق وفعلت الشيء فانفعل ومن هذه المعاني أخذت لفظة الانفعال معناها بالمفهوم الفلسفي النفسي واستخدمت في مجال المصطلحات النفسية بعد أن تخصصت دلالتها.

٨) صيغة اسْتِفْعَال وردت من هذه الصيغة كلمتان هما: استقراء ،
 استدلال:

«استقراء» القرء فى اللغة الجمع ، وكل شيء جمعته فقد قرأته ، ومنها قريت الماء فى الحوض جمعته ، وقرأت القرآن لفظت به مجموعا واستخدمت لفظة الاستقراء بالمعنى الدال على الجمع والتتبع بعد أن تخصصت فى مجال الفقه واتخذت كمصطلح فقهى وإن كانت دلالة اللفظة قد مرت فى أصلها القديم بتطورات عديدة منها انتقالها من مجال مادى وهو الجمع للماء إلى مجال معنوى وهو جمع الألفاظ والنطق بها مع وجود رابطة بين الدلالتين وهى التتبع

«استدلال» الدليل ما يستدل به ، ومن هذا المعنى أحدت لفظة الاستدلال المعنى الفقهى فتحددت دلالة هذه اللفظة باستخدامها في مجال المصطلحات الفقهية .

9) المصدر الصناعى: من الصيغ الجديدة التى ظهرت فى العصر العباسى ويؤخذ المصدر الصناعى من الاسم والمصدر بعد أن يزيد بالياء المشددة على نحو ياء النسب مع تاء فى الآخر . وإذا تأملنا بعض الأمثلة للمصدر الصناعى كما وردت عند أبى حيان نجده يأتى به من الأسماء مثل : التوحيدية ، والمعتزلية والشيعية ، والإمامية ، والزيدية والدهرية والنصرانية ، واليهودية والروحانية والطبيعية ، والجزئية ، والعنصرية ، والمنطقية ، والنفسانية ، والفلكية ، والصوفية .

ويأتى به من الأداة البسيطة مثل: الكميّة، والكيفيّة، والهليّة والأينيّة، والآنية، والأيسيّة، والليسيّة.

و جاءت مصطلحات معربة ، مزيج من الكلمة واللاحقة (ية) وهي كلمات شائعة في عصر أبي حيان اعتمد في تعريبها على إلحاق أداة المصدر الصناعي بالكلمة الأصلية مثل: هيولانية ، هيولية ، اسطقسية ، فلسفية ، ديوانية .

# ه ) اسم المكان :

صيغة مفعل وردت من هذه الصيغة كلمتان هما مُنْشأ ، ومُبَّداً . والمستعمل من مادة «نشأ» نشأ ينشأ نشأ ونشوءا ونشأة : حى وأنشأ الله الحلق أى ابتداء خلقهم ، وصيغة نشأ ونشأة ونشوءا هى المستعملة بكثرة خاصة فى العصور الإسلامية الأولى . أما المنشأ وهو مِفعل من أنشأ يفعل كذا أى ابتدأ وأقبل فصيغة مولدة لم تسمع فى كلام العرب .

«مبدأ» البدء: فعل الشيء أوله ، ومن هذا المعنى استخدمت لفظة المبدأ كمصطلح فلسفى يدل على أصل الشيء وابتداء وجوده وهذه اللفظة من الألفاظ التي استحدثت في العصر العباسي مع ظهور العلوم العقلية وانتشارها ولفظة المبدأ جديدة في معناها ومبناها في عصر ازدهار الثقافة الإسلامية .

## ٢ ) النسب :

من أشكال النسب التي وردت في كتابات أبي حيان ولم ترد في اللسان عند تناوله لموادها هناك ثلاثة أشكال للنسب :

١ ) المنسوب القياسي بزيادة ياء مشددة وكسر آخره مثل :

عنصري ، منطقي ، جزئي ، كلي ، خاصي ، عامي ، حضري ، معتزلي ، طبيعي ( منسوب للطبائع) طبعي ( منسوب للطبائع) طبعي ( منسوب للطبع ) .

٢ ) المنسوب القياسي بالياء المشددة وزيادة ألف ونون للإلحاق وهذا من نادر
 معدول النسب مثل :

نفسانی ، هیولانی ، روحانی .

ومن الملاحظ أن نون الإلحاق هذه لعبت دورًا كبيرًا في إبداع الكلمات الجديدة .

٣) صيغة فُعْلَى وردت كلمة واحدة وهى «صُوْفَى» اشتقاق هذه الكلمة من الصوف الذى هو للغنم كالشعر للمعز والوبر للإبل ثم اتخذت دلالتها المعروفة فى التَّصَوُّف، واشتق منها الفعل «تَصَوَّف» ونسب إليها «صُوفَى» وجميع هذه الاشتقاقات لم ترد فى اللسان فهى كلمات مولدة .

٤) صيغة فعالى وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هى «كلامى» الكلام: القول. ورجل تكلام وتكلامه وكلمانى: جيد الكلام فصيح حسن الكلام منطيق. ولم تستعمل النسبة كلامى فى اللسان، وبهذا تكون هذه الكلمة جديدة فى مبناها ومعناها.

صيغة فَعُولَى وردت من هذه الصيغة كلمة «عُرُوضي» .

العروض في الاصطلاح ميزان الشعر ، سمى بذلك لأنه به يظهر المتزن من المنكسر أو لأنها ناحية من العلوم أو لأنها صعبة أو لأن الشعر يعرض عليها . وكلمة

عروض قديمة ولها دلالات مختلفة منها تسمية الحجاز أو مكة بالعروض وهو الصعب الملتوى من الأرض . إلا أنها ضمنت هذا المعنى الاصطلاحى الجديد في العصور الإسلامية وبظهور علم العروض على يد الحليل بن أحمد فكانت النسبة إليه (عروض) من الصيغ المولدة التي لم تستخدم بهذا المعنى الاصطلاحي من قبل فهي جديدة مبنى ومعنى .

آ) ومن الصيغ الجديدة أيضا الصيغة الناشئة من إضافة الألف والنون مع ياء النسب مثل: روحانى ، نفسانى ، ربانى ، هيولانى ، وهنا قد تجاوز أبو حيان فى النسب القيود الصرفية واستخدم نون الإلحاق فى النسب . وهذه الأبنية الجديدة يكون فى تسجيلها إضافة جديدة يقدمها البحث للمهتمين بموضوع المصطلحات الثقافية مثل صيغة مُفاعلة التى تدل على المُشاركة وقد وردت منهاالكلمات مُقابسة ، ومُناظرة ، ومُجالسة ، ومُذاكرة ، ومُدارسة وكانت من الميزات البارزة فى عصره .

## ٧ ) الجموع :

۱) تتميز المصطلحات الثقافية عند أبى حيان بكثرة ورودها مجموعة حتى ليستعمل الكلمة مفردة مرة ومجموعة جمع تكسير مرة ثانية وجمع مؤنث سالما مرة ثالثة مثل – كتاب ، كتب ، كتابات وقد يقتصر لصيغة جمع واحدة لبعض المفردات مثل كراريس ، كا يستخدم الجمع دون المفرد مثل شبابير ، كا يستخدم الجمع ومفرده ولكن على غير ما جاءت به المعاجم مثل مكاتب جمع كتب ( وهذا ما جاء في المعاجم) وقد ذكر صاحب اللسان مفرد مكاتب مكتب ، ولكن أبا حيان ذكر مفرده كتاب ، وهو جمع غير مألوف .

- ٢ ) يطرد عنده صيغة الجمع فواعل في جمع مفردات مختلفة :
- ١ هو جمع لفاعلة اسما أو وصفا مثل رافضة روافض .
  - ٢ وهو جمع لاسم فوعل مثل جوهر وجواهر .

٣ - وهو جمع لوصف على فاعل لغير عاقل من المذكر مثل طالع - طوالع .
 ٤ - وهو جمع لاسم على فاعل - ظاهر - ظواهر > باطن - بواطن .

٣) صيغة فُعَّال وردت من هذه الصيغة كلمة واحدة هي «نُقَّاد» ، النقد الأموال ، والتاقد وهو الذي يتعامل بالنقود والنُقَّاد جَمع ناقد وقد استخدمت هذه اللفظة بالمفهوم الثقافي الدال على من يشتغل بالأعمال الأدبية و بَهْذَا نجاء أن دلالة لفظة النُقَّاد انتقلت من مجال مادي وهو فحص النقود إلى مجال مادي وهو فحص النقود إلى مجال مادي وهو فحص الأعمال الأدبية مع وجود اشتراك بين الدلالتين يجزء من المعنى وهو «الفحض» عمّ تخصصت دلالة هذه اللفظة باستخدامها كمضطلخ خاص بالمشتغلين بالثقافة .

# ثامنا : الألفاظ ذات الأصول الأجنبية :

من الظواهر اللغوية التي اعتاد الباحثون في اللغة دراستها الكلمات الوافدة من الأمم الأجنبية ، أو ما يسمى بالمعرب ، ولقد لفت نظرى وجود الكلمات الأعجمية في مؤلفات أبي حيان . والحديث عن المعرب يبدأ منذ أن اهتم مفسرو القرآن الكريم بالكلمات التي شك في أصالة عروبتها ، وقام جدل بين المفسرين ، ولقد أثار ذلك علماء اللغة ، فتصدى كل منهم لطرح آرائه في هذا الصيد . ومذهبهم في التعريب هو إلحاق الكلمة بأبنية العربية ، وتغير الحروف والحركات ثم الاشتقاق وتصرف الكلمة تصرفا حسب أوزان العربية وقد اتخذ التعريف جميع أشكاله التي مر ذكرها . وفي هذا القسم من البحث سأتناول الألفاظ المعربة وتأصيلها والمجالات الدلالية لهذه الألفاظ كا وردت في كتابات أبي حيان .

## 1 ) «الألفاظ السريانية المعربة» :

توجد ألفاظ كثيرة فى العربية من السريانية. ارتبطت الألفاظ السريانية المعربة فى كتابات أبى حيان بمجالات دلالية متعددة أبرزها المجال الديني وبالتحديد ، رجال الدين غير الإسلامي ، وهذه الألفاظ السريانية على قسمين الأول منها نقل من السريانية نقلا مباشرا ، واستعمل بلفظة السرياني والثاني معربة ومستخدمة في العربية بكثرة وم الألفاظ التالية :

الرَّق : r .go جلد رقيق يكتب عليه وكان من الأسباب التي أدت إلى انتشار الثقافة واتخذ مصطلحا ثقافيا .

الربانى: الكلمة من مادة سامية مشتركة وهو المنسوب إلى الرب ومعناها السيد والمالك وفي السريانية الرب هو الكبير. والربانى هو العالم الراسخ في العلم والدين، وقيل هو العالى الدرجة في العلم وهو أيضا الحبر، ورب العلم، وزادوا الألف والنون للفظة الربانى إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غيره من العلوم هذا وقد ذكر صاحب اللسان أن العرب لا تعرف الربانيين وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم.

العبد: الكلمة سامية مشتركة ، بدلالة : أطاع ، عَمِل ، والعبد: المملوك وبوجود هذه اللفظة إلى العربية واستخدامها في مجال الدين ارتقت دلالة لفظة العبد عندما استخدمت بالمفهوم الصوفى ، والعبد في الأصل صفة استعمل الأسماء .

**دَيْصَانِيَة** : الديصانية عقيدة دينية ومذهب فكرى نسبة إلى ابن ديصان وهو صاحب مذهب ديني أطلق المسلمون على أتباعه الديصانية وقد نقلت هذه الكلمة من السريانية بلفظها .

البحبُو: من الألفاظ التي تتعلق بالكتابة وهي معربة من السريانية وأيضا الحبر، العالم. وفي ديوان الأدب بالكسر أفصح لأنه يجمع على أحبار والأحبار مختص بعلماء اليهود من ولد هارون. وتطلق أيضا على العالم في شريعة النصارى. والحبُر: العَالِم الذي صناعته تجبير المعانى بحسن البيان عنها وإتقانها.

النَّصارى : ومفردها نَصْرانى وهو الذى يدين بالنصرانية (دين المسيح) وقد ارتبطت كلمة النصارى بالمعيار الحضارى البعيد عن الجزيرة العربية ونستدل من

هذا على كون الكلمة دخيلة على العربية لأن الحزيرة لمعربية هى موطن اللغة القديمة فما كان غريبا عنها فهو غريب بالضرورة عن لمغتها وقد حدث تغير فى البنية الصرفية لهذه الكلمة حيث زيدت نوں فى الكلمة المعربة .

روح القدس: أحد الأقانيم الثلاثة عدد المسيحيين والعبارة منقولة عن السريانية وهو واحد من التالوث المقدس، وفي الغربية روح القدس هو جبريل عليه السلام.

القَسى : اشتقت من الكلمة السريانية قسيس ، والقسى من مراتب رجال الكنيسة وعمل القسى تقديس الفرابين وعماد المعتمدين ويكون تحت يد الأسقف .

القُمسيّ : الرجل الشريف وفسر بالسيد والجمع قمامس وقمامسة أدخلوا الهاء لتأبيث الجمع ، وأطلقت في العربية على مرتبة عالية من مراتب رجال الكنيسة وهذا انتقلت دلالة لفظة القمس بعد تعريبها من مجال مادى إلى مجال مادى آخر لاشتراك الدلالتين بجزء من المعنى وهو المكانة الرفيعة (الشرف) .

كُرّاسة ، كراريس : والكراسة معربة من السريانية وهي جزء من الكتاب وسميت بذلك لتكرسها أى انضمام بعضها إلى بعض هذا ما قاله ابن سيده على هذه اللفظة في مخصصه .

ومما تقدم نستنتح أن بعض الألفاظ المعربة من السريانية كان قد حدث لها فى السريانية تغيرات فى البية الصرفية فقد رادت على الكلمة وحدة صوتية مثل «المون» فى كلمة نصرانى ، وربانى وهذه الزيادة كثيرة فى الألفاظ المعربة من السريانية .

ومن الملاحظ أن الألفاط السريانية لم تبق جامدة بعد تعريبها بل خضعت طائفة مها للاشتقاق وأصبحت أساسا يشتق مه في العربية مثل كراسة وغيرها على أن القول الفصل في كثير من الكلمات من حيت كونها موروثة في اللغات السامة المفردة عن اللغة السامية الأولى أو من حيت كونها دخلت من السريانية في إطار الاتصال الثقافي يتطلب بحتا لغويا مقاربا في ضوء اللغات السامية كلها .

#### ٢) «الألفاظ الفارسية المعربة» :

ارتبطت الألفاظ المعربة من الفارسية فى كتابات أبى حيان بمجالات دلالية معينة وشملت هذه المجالات الألفاظ الإسلامية والألفاظ المتعلقة بأتباع الديانات الإيرانية والكتابة والطب والفلسفة .

وسأصنف هذه الألفاظ مع بيان أصولها ومعناها في العربية ، هذا وقد تعيرت دلالة بعض الألفاظ الفارسية حيها انتقلت إلى مجال اللعة العربية فبعض هذه الألفاط المعربة تحصصت دلالتها وبعضها تعممت ، وأحرى انتقلت من مجال إلى آخر .

مهندس: المقدر لمحارى المياه والقنى واحتفارها وهو مستق من «الهندار» وهى فارسية أصلها «آو أندازه» فصيرت الزاى سيبا لأنه ليس فى شيء من كلام العرب راى بعد الدال ، والاسم هندسة ، و «مهندر» صارت فى العربية «مهندس» ومن الواضح أن سبب هذا الإبدال أن العربية لا تميل إلى بناء الكلمة من حروف متجانسة المخرج ، وأن الكلمة فى العربية تحسن كلما تباعدت مخارح حروفها وقد أكدت الدراسات التجريبية لحروف العربية هذه الملاحظة فالدال لا تتبعها فى العربية «زاى».

أستاذ: المُعَلِّم، وأستاد الصناعة ورئيسها فارسيته أستاد وهو العامل الماهر، ونلاحظ تحول الوحدة الصوتية الفارسية (الدال) إلى الوحدة الصوتية العربية (الذال) وهي قريبة المحرج من الدال العربية فالدال صوت ما بين أسناني والدال صوت أسناني لثوى . وكلمة أستاد انتقلت دلالتها بعد دحولها العربية من محال مادى وهو (العامل الماهر) إلى محال مادى آخر وهو (رئيس المهنه الحادق) مع اشتراك الدلالتين بحزء من المعنى وهو المهارة ، ومهدا الانتقال من مجال إلى آخر

ارتقت دلالة هذه اللفظة إلى مستوى اجتماعي وعلمي له مكانته الراقية في المجتمع العباسي .

ديوان: من الألفاظ المتعلقة بالإدارة و ( الدِّيوان ): "dayvan" شياطين جمع ديو ، أو من (ديوانه): مجانين وقد استعملت في الأصل الفارسي كناية عن سرعة الكتاب ونفوذهم في فهم الأمور ، أو اسم أطلق لمحادثهم أنفسهم في حساب الدخل والحرج . ثم أطلقت في العربية لفظة الديوان على تنظيم إدارى عام لحساب واردات الدولة ومصروفاتها تشرف عليه هيئة من موظفين ورؤساء لهم مواضع وسجلات خاصة تسمى الدواوين ، وقد انتقلت دلالة لفظة الديوان بعد تعريبها من مجال مادى وهو كتاب البلاط إلى مجال مادى آخر وهو الكتاب الخاص بأمور الدولة على اختلاف أنواعها : وتخصصت هذه الدلالة عندما أطلقت لفظة الديوان على كتاب الشعر الخاص بشاعر معين هذا وقد مرت دلالة هذه اللفظة بأطوار متعددة من التغير الدلالي منذ أن عربت واستخدمت في مجالات متعددة بعد انتقالها إلى العربية .

جوهر: معدن ثمين ، وكل ما يقوم بذاته وهو في الأصل الفارسي «كُوهُر»: كل حجر كريم ، والخلاصة والعلمل والمعرفة . وفي هذه الكلمة قلبت الوحدة الصوتية الفارسية «ك» إلى الوحدة الصوتية العربية «ج» وتحولت كلمة الجوهر بعد تعريبها من مجال مادى وهو الحجر النفيس إلى مجال معنوى خاص بإحدى المقولات العشر في الفلسفة وهو ما يقوم بذاته والعلاقة بين الدلالتين قائمة في دلالة الجوهر على مادة نقية خالصة .

زنديق: من الألفاظ التي تتصل بأتباع الديانات الإيرانية وعقائدهم ومعربها «زنديك» وهو الذي يعمل بأوامر ونواهي كتاب «الزند» شرح لكتاب «الأفستا» ونلاحظ أن هذه الكلمة بانتقالها إلى العربية تحولت الوحدة الصوتية الفارسية «ك» إلى الوحدة الصوتية العربية «ق» وهذه من الظواهر الهامة للقوانين الصوتية في

المعرب الفارسي . وتحولت دلالتها من المعنى الخاص إلى المعنى العام فدلت على الملجد أو المسلم الذي يبطن المانوية وعلى المتمنطق الظريف أى الماجن ففقدت هذه اللفظة معناها الدقيق بعد أن عربت واتخذت مدلولا عاما هو الإلحاد والخروج على الدين والمعايير الحلقية السائدة في ذلك العصر. وبهذا أصبحت لفظة الزنديق والجمع زنادقة فتغيرت الدلالة من خاصة إلى عامة .

ونستنتج ثما تقدم أن الوحدة الصوتية الفارسية «ك» تحولت إلى الوحدة الصوتية العربية «ج» الذى هو المقابل المعطش للكاف ، وإلى الوحدتين الصوتيتين العربيتين «ك» «ق» وهما صوتان متقاربان فى المخرج حيث إن الكاف من أصوات الحنك والقاف من الأصوات اللهوية .

ومن الألفاظ الفارسية المعربة وتدخل فى مجال الألفاظ الدينية الألفاظ التالية : مردك : داعية وصاحب نحلة المزدكية ، ومانى : نبى عند الفرس وصاحب مذهب المانوية ، ومانى معناها النادر الفريد الذى ليس له نظير .

وألفاظ أخرى معربة من الفارسية تختص بالكتاب والأدوات الكتابية وهى : دفتر : جماعة الصحف المضمومة . وأصل كلمة الدفتر فينيقية ذكرها هرودط المتوفى سنة ٤٠٨ قبل المسيح قال إن الفينيقيين الذين أدخلوا حروف الهجاء إلى بلادنا أدخلوا معها بعضا من ألفاظهم نحو «ديفتارا» "difthera" أى كتاب صغير وهو الدفتر . ثم أصبح الدفتر من أدوات الكتابة فتخصصت دلالته .

رُوزْنَامِج : مركبة من روز أى يوم ومن نامة أى كتاب وتفسيره كتاب اليوم لأنه يكتب فيه ما يجرى كل يوم من الخراج أو نفقة أو غير ذلك .

كاغد: ورقة عليها معلومات وتقيم أعمال كان يستعملها ملوك الفرس كشهادات شرف أو تشريف لأشخاص معينين قدموا خدمات مشرفة ، تسلم الورقة حسب مراسيم معينة وتنتقل عن طريق مندوبين خاصين بهذه التشريفات

من مقاطعة إلى أخرى ، وبعد أن عربت لفظة الكاغد انتقلت دلالتها إلى الانحسار وفقدت مكانتها الراقية واستخدمت في العربية بمعنى أداة الكتابة .:

الدّواة : الزجاجة أو الإناء الذي يوضع به الحبر ويكتب منه فارسيتها : دوات .

والفهرس: الفهرس الكتاب الذى تجمع فيه الكتب وعندما انتقلت هذه اللفظة إلى العربية خصصت بمعنى جدول فيه ملخص الكتاب للإشارة عن مكان محتويات الكتاب ومواضعه أى هو جدول لمحتويات الكتاب وبهذا انتقلت الدلالة من العامة إلى الخاصة بعد تعريب اللفظة «فهرست»

وألفاظ أخرى من الفارسية تختص بالعلوم والفنون وهذه الألفاظ كثيرة وهى : طراز : البز والهيئة . فارسى . وأصله (يَرَّز) والطِّرز : بيت إلى الطول فارسى ، وقيل هو البيت الصيفى . والطرز والطراز هو الجيد من كل شيء وهو الموضع الذى تنسج فيه الثياب والطراز : تفرعات صغيرة أو قنوات متفرعة من النهر وهذا المعنى لم يرد في المعاجم وذكره المخوارزمي في الألفاظ الخاصة بالرى وبهذا انتقلت لفظة الطراز بعد انتقالها إلى العربية من مجال مادى وهو البيت في الأصل الفارسي إلى مجال مادى آخر وهو موضع مقسم المياه من أجل تنظيم الرى مع وجود علاقة تربط بين الدلالتين وهي المكان . ثم تطورت لفظة الطراز في استخدامها بعد التعريب إلى مجال معنوى خاص بالأسلوب الأدبى وهذا المعنى هو الأكثر تداولا في عصر أبي حيان .

ومن الملاحظ أن الوحدة الصوتية الفارسية «التاء» قلبت إلى الوحدة الصوتية العربية «الطاء».

زيج : أصله الفارسي «زيك» وهو جدول يستدل به على حركات الكواكب ومواقعها ، وهو أيضا خيط البناء الذي يمد على الحائط والمعنى الأول هو أقرب المعانى إلى العربية بعد أن عربت هذه اللفظة وأصبحت لفظة الزِّيج تستخدم عند

المنجمين بمعنى الكتاب الذي تعرف به أحوال الكواكب .

صيدلانى : معروف فارسى معرب ، والجمع صيادلة . وفي العزبية صيدلى فحذفت من بنية الكلمة الفارسية «الألف والنون» بعد أن انتقلت إلى العربية .

كَسُتِنبان : من دستنبد وهو ضرب من رقص الفرس بحيث يمسك بعصهم بيد بعض . وانتقلت هذه الكلمة إلى العربية بمعنى الآلة موسيقية أو جزء من الآلة الموسيقية تعطى نغمة خاصة تثير الرقص والاهتزاز للطرب ، أو هو النغمة التي تثير الطرب .

## ٣ ) «الألفاظ اليونانية المعربة» :

ارتبطت الألفاظ اليونانية المعربة فى مؤلفات أبى حيان ببعض المجالات الدلالية ومن هذه المجالات الفلسفة وعلوم اللغة والطب والفلك والموسيقى والجماعات الدينية إسلامية وغير إسلامية . وسأبحث هذه الألفاظ ومعناها فى العربية .

اللغة: اللسن، اشتقاق هذه الكلمة مشكلة يختلف فيها الرأى ، وثمة رأى بأن كلمة اللغة ترجع إلى أصل غير سامى ، فهى من الكلمة اليونانية (Logos (loyos) ومعناها: كلمة ، كلام ، لغة ، وقد دخلت هذه الكلمة إلى العربية في وقت مبكر ، ومن الملاحظ أن لفظة لغة بعد أن عربت تغيرت بنيتها فقد حذفت من الكلمة الوحدتان الصوتيتان (OS) وهو المقطع الأخير للكلمة ، وتحولت الوحدة الصوتية اليونانية (Y) إلى الوحدة الصوتية العربية (غ) . وتحولت دلالة كلمة لفقية إلى الارتقاء فلم تعد مجرد اللهجة المحلية بل أصبحت تدل على اللغة الفصيحة المشتركة وحلت بذلك محل كلمة لسان وفي القرن الرابع الهجرى نجد اللسان العربية ، ونجد اللغة العربية .

فيلسوف : Philosorhos أى الذي يحب الحكمة ومن هذه الكلمة حدث تغير في بنيتها عندما عربت فقد حذفت من بنية الكلمة وحدتان صوتيتان ( OS ) وهو المقطع الأخير في الكلمة ، وقد كثر هذا الحذف في المعرب اليوناني .

قرطاس: Karitas معناه ما يكتب به ورقة أو صحيفة تصنع من طبقات منفصلة ونلاحظ في هذه الكلمة تحول الوحدة الصوتية اليونانية "K" إلى الوحدة الصوتية العربية «ق» وهذه من الظواهر الهامة للقوانين الصوتية للمعرب اليوناني .

«جاثليق»: Kathalikos من مراتب رجال الدين المسيحي وقد حدث تغير للكلمة بعد انتقالها إلى العربية فقد تحولت الوحدة الصوتية اليونانية (K) إلى الوحدة الصوتية العربية (ج) والمعنى الأصلى لهذه الكلمة اليونانية عام وقد خصص فى العربية بعد أن أطلق على أعلى مرتبة من مراتب رجال الكنيسة النساطرة ، وكان عثل النصاري في بلاط الخليفة العباسي .

ونستنتج مما تقدم أن الوحدة الصوتية اليونانية "K"؛ تحولت في مواضع عديدة إلى الوحدة الصوتية العربية «ج» .

طومار: Tomarion صحيفة ملفوفة كتيب ، قسم من مؤلف Tomar لقد تغيرت بنية الكلمة بعد انتقالها إلى العربية فتحولت الوحدة الصوتية اليونانية " t " إلى الوحدة الصوتية العربية «ط» وهذه من الظواهر الهامة للقوابين الصوتية للمعرب اليوناني ، والطاء العربية تعد النظير المفخم للتاء . واستخدمت هذه اللفظة في مجال الألفاظ الثقافية العامة .

اسطقس: Stoicheion معناه عنصر واصل وهو الشيء البسيط الذي منه يتركب المركب والاسطقسات الأربعة هي أصول المركبات وهي النار والهواء والماء والأرض نلاحظ تغير الوحدة الصوتية اليونانية " t " إلى الوحدة الصوتية العربية «ط» وهي النظير المفخم للتاء . ولفظة الاسطقس خاصة بالعلوم الفلسفية .

هيولى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة ، وهي جوهر في الجسم وهذا هو معنى الكلمة بالمفهوم الفلسفي ، ويسمى المادة والعنصر والطينة .

موسيقى : (mousikè (technè و معناه صناعة الغناء والألحان والترنم . وهي من الألفاظ المستحدثة في الثقافة الإسلامية .

٨ ) الاشتقاق من الكلمات الأجنبية :

خضعت بعض ألفاظ الحياة الثقافية من المعرب الفارسي واليوناني في مؤلفات

أبى حيان للاشتقاق وهذه الألفاظ قليلة جدا وتتلخص مجالاتها الدلالية فيما يلى : العلوم العقلية ، والموسيقى ، والدين وسأورد هذه الألفاظ مع ذكر معناها وأصلها .

## ١ ) التَّفَلْسُف :

جاءت من الكلمة اليونانية «فيلسوف» وهي كلمة مركبة ومعناها في اليونانية «محب الحكمة» وقد دخلت هذه الكلمة إلى العربية مع عدد كبير من ألفاظ الثقافة اليونانية وعرفتها العربية في عصر الحضارة الإسلامية ، ولم تكتف العربية باستخدام الكلمة بل كونت منها كلمات جديدة فصاغت الفعل «تفلسف» وصاغت الكلمات «الفلسفة» «والتفلسف» وكل هذه الكلمات صيعت وفق الضوابط العربية من المادة الأجنبية وفلسف» وأيضا نسب إلى الفلسفة فقيل فلسفى ، وفلسفية .

### ۲ ) متزندق «متفعل» :

جاءت هذه اللفظة من الفعل الرباعى «تَزَنْدق» وهذا الفعل مشتق من زنديق فارسى معرب وهو بالفارسية (زَيدكِر) أى يقول بدوام بقاء الدهر وقلبت إلى (زنديك) فى الفارسية وبعد أن عربت اشتقت منها الزندقة وهى الاسم ، وجمع الزنديق زنادقة ، وجاء من الزنديق الفعل «تزندق» ، ويتزندق والاشتقاق متزندق .

### ٣ ) موسيقتي :

اللفظة اليونانية موسيقى معناها تأليف الألحان ، وقد استخدمت في العربية بنفس اللفظ والمعمى وهي من الألفاظ المستحدثة في العصر العباسي وكثر استخدامها في عصر أبي حيان وذلك لكثرة الاهتمام بالفنون ونسب إلى هذه اللفظة الموسيقى (وهو المنسوب إلى الموسيقى).

## الفهسرس

#### المقدمة ، التمهيد

## الباب الأول

#### الألفاظ الثقافية العامة

#### 797 - 1 0

الفصل الأول: المشتغلون بالثقافة ص٧-٦١

الفصل الثانى : أشكال العمل الثقافي ص٦٣-١٢٦

الفصل الثالث: دور العلم والمؤسسات الثقافية وأنشطتها ص١٢٧-١٨٤٠

الفصل الرابع: وسائل العمل الثقاف ص١٨٥ - ٢٩٦

#### الباب الثاني

مصطلحات العلوم العربية والإسلامية

ص ۲۹۷–۲۰۷

الفصل الأول: مصطلحات العلوم العربية ص ٢٩٩-٤٥٠

الفصل الثانى : المصطلحات الدينية ص ١ ٥٠ – ٦٣٩

الفصل الثالث: مصطلحات الصوفية ص ٦٤٦-٧٥١

#### الساب الثالث

### مصطلحات العلوم الفلسفية والطبيعية

### ص۷۵۳–۹۲۸

الفصل الأول: المصطلحات الفلسفية والمنطقية ص٩٥٩-٨٦٠

الفصل الثاني : المصطلحات النفسية ص١٦٨-٨٨٦

الفصل الثالث: المصطلحات الطبية والعلمية ص٥٧٥٨ -٩٢٨



## فهرس الموضوعات

# التمهيد

| ص خ−م       | : التوحيدي حياته ومؤلفاته | أولا  |
|-------------|---------------------------|-------|
| ن-ى٧<br>ن-ى | : اللغة والثقافة          | ثانيا |

## الباب الأول

# الألفاظ الثقافية العامة ص١-٢٩٦

| ص٧-٦١   | الفصل الأول: المشتغلون بالثقافة                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| ص۱۰     | الكاتب ، الكُتَّاب ، المنشىء ، المحرر                         |
| ص۱۷     | الأديب ، الأدباء                                              |
| ص۲۲     | المعلم ، المدرس ، المؤدب ، المتأدب ، الأستاذ                  |
| ص۳۰     | الشيخ ، الشيوخ ، المشايخ                                      |
| ص٣٩     | المؤلِّف ، المصنِّف ، الباحث ، الناقد                         |
| ص۸٤     | الورَّاق ، الناسخ ، الخطاط ، الطابع ، المُذَمِّب ، خازن الكتب |
| صه ه    | الموسيقار ، المطرب ، المُهَوُّد ، المغنى ، الضارب ، الزمار    |
| ص٦٣–١٢٦ | الفصل الثانى: أشكال العمل الثقاف                              |
| ص٥٦     | الكتابة ، المُكاتبة ، التحرير ، الإنشاء ، التحبير             |
| ص۸۳     | التأليف، التصنيف                                              |
| ص۹۳     | الترجمة ، النقل .                                             |
| ص۱۰۱    | الشرح                                                         |
| ص١٠٦    | الوراقة ، النسخ ، الانتساخ                                    |
| ص۱۱۲    | التعليم ، التأديب                                             |
| ص۱۱۷    | الإملاء                                                       |
| ص ۱۲۱   | التنقيح ، التصحيح                                             |
|         |                                                               |

| 175-140 | » : دور العلم والمؤسسات الثقافية وأنشطتها        | الفصل الثالث |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|
| ص۱۲۹    | المسجد، الجامع                                   |              |
| ص۱۳٦    | المكتب                                           | ,            |
| ص۱۳۷    | النادي                                           |              |
| ص ۱٤٠   | المجلس                                           |              |
| ص ۱ ٤٨  | الحلقة ، الرواق                                  |              |
| 115-144 | أنشطة المجالس الثقافية : ص                       | ثانيا :      |
| ص۳۵۱    | المُناظرة                                        | -            |
| ص ۱٦۰   | المُذاكرة                                        |              |
| ص۱٦٢    | المُدارسة                                        |              |
| ص٥٦١    | المُجالسة                                        |              |
| ص۱٦٧    | المُقابسة                                        |              |
| 011-179 | : وسائل العمل الثقافي                            | الفصل الرابع |
| ص ۱۸۸   | الكِتاب ، المكاتب ، المصنفات                     | -            |
| ص۱۹۷    | الديوان ، الدواوين                               |              |
| ص۲۰۶    | الزبر ، القط ، الأسفار                           |              |
| ص ۲۰۹   | الرسالة ، الرسائل                                |              |
| ص٥١٢    | ورقات ، رقعة ، صحيفة ، طومار ، مذكرات ، روزنامج  |              |
| ص٥٢٢    | أقسام الكتاب                                     |              |
| ص ۸ ۲۶  | أدوات الكتابة ، الورقة ، القرطاس ، الرق ، الكاغد | ثانيا :      |
| ص ۵ ۵ ۲ | الكراريس ، الألواح ، الدفاتر                     |              |
| ص۷٥٢    | القلم ، الأقلام                                  |              |
| ص۲٦۲.   | البرى ، القط                                     |              |
| ص۲٦٦    | الدواة ، المحبرة                                 |              |
| ص ۲۶۹   | الحبر ، المداد ، خزانة الكتب                     |              |
|         |                                                  |              |

| ص ۲۷۵            | الخط وتوابعه – الخط ، الكتابة            | :       | ثالثا |
|------------------|------------------------------------------|---------|-------|
| ص۲۷٦             | أنواع الخطوط                             |         |       |
| ص ۲۸۰            | الخطوط في الهندسة                        |         |       |
| ص۲۸۳             | الرسم ، المرسومات ، المراسم              |         |       |
| ص۲۹۲             | التسويد ، المسودة ، التبيض               |         |       |
|                  | الباب الثاني                             |         |       |
| ص۲۹۷–۲۰۱         | مصطلحات العلوم العربية والإسلامية        |         |       |
| ص۲۹۹-،۰۶         | : مصطلحات العلوم العربية                 | ، الأول | الفصا |
| ص۸۰۳             | المصطلحات اللغوية : اللغة                | •       | أولا  |
| ص۲۱۳             | اللسان                                   |         |       |
| ص ۳۲۰            | القول ، الكلام                           |         |       |
| ص۳۲۷             | النحو ، الإعراب                          |         |       |
| ص٣٤٣             | الصرف ، التصريف                          |         |       |
| ص ، ۳٥           | الاشتقاق                                 |         |       |
| ص۸ه۳             | المصطلحات الدالة على عيوب الكلام : اللحن |         |       |
| ص٣٦٦             | العجمة                                   |         |       |
| ص۳۷۳             | التمتمة، العقلة ، الحبسة ، اللكنة        |         |       |
| الكتابة العربية: | المضطلحات الدالة على الرموز المضافة في   |         |       |
| ص۳۷۷             | ( الإعجام ، النقط ، الشكل )              |         |       |
| ص۳۸۷             | المصطلحات البلاغية : الأدب وفنونه        | :       | ثانيا |
| ص ۳۹۵            | الفن – النمط ، الطراز                    |         |       |
| ص ۲۰۸            | النثر ، النظم                            |         |       |
| ص ۲۱۶            | الشعر ، الوزن ، القافية ، العروض         |         |       |
| ص٤٢٦             | البلاغة ؛ الفصاحة                        |         |       |
| ص ٤٣٨            | اللفظ ، المعنى                           |         |       |
|                  |                                          |         |       |

| ص ۱ م ۶ – ۱ ۶ ۲ | : المصطلحات الدينية                      | نی | الفصل الثا |
|-----------------|------------------------------------------|----|------------|
| ص۳٥٤            | المصطلحات الخاصة برجال الدين             | :  | أولا       |
| ص٥٥٤            | الفقيه                                   |    |            |
| ص ۹ ه ۶         | العالم                                   |    |            |
| ص ۲۶ ک          | المتكلم                                  |    |            |
| ص ۶۶۹           | المحدث                                   |    |            |
| ص۷۲ ٤           | الإمام                                   |    |            |
| ص۷۷ ٤           | الحبر ، القس ، القمس ، الراهب ، الجاثليق |    |            |
| ص ۱۸٤           | المصطلحات الخاصة بالفقه                  | :  | ثانيا      |
| ص٥٨٤            | الفقه ، الشريعة                          |    |            |
| ص ۶۹۶           | الفتيا ، الافتيات ، الفتوى               |    |            |
| ص۹۷ ع           | الإجماع                                  |    |            |
| ص۹۸ ع           | القياس                                   |    |            |
| ص۸۰۵            | الاجتهاد                                 |    |            |
| ص۱۶ه            | المصطلحات الخاصة بالعقيدة                | :  | ثالثا      |
| ص١٦٥            | العقيدة ، المعتقد                        |    |            |
| ص۲۲ه            | علم الكلام                               |    |            |
| ص ۲۵            | المقالة ، المقال                         |    |            |
| ص ۳۰            | التفسير ، التأويل                        |    |            |
| ص ۳۹ ه          | الظاهر ، الباطن                          |    |            |
| ص ۶۸ ه          | الاستدلال ، الاحتجاج ، الاستنباط         |    |            |
| ص۲۵۵            | التوحيد                                  |    |            |
| ص۸٥٥            | التقديس                                  |    |            |
| ص۹۳۵            | الإلحاد                                  |    |            |

| ص۷۳ه                                          | المصطلحات الخاصة بالمذاهب والملل                                                                                                             | :                | رابعا                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ص۷۸ه                                          | المذهب                                                                                                                                       |                  |                                                             |
| ص۸۳٥                                          | المنهج، المنهاج                                                                                                                              |                  |                                                             |
| ص۸۹ه                                          | الملة ، السنة ، النحلة ، الناموس                                                                                                             |                  |                                                             |
| ص۹۹٥                                          | الفرق الدينية الإسلامية ، المعتزلة                                                                                                           |                  |                                                             |
| ص ۲۰۶                                         | الشيعة                                                                                                                                       |                  |                                                             |
| ص٦١٣                                          | الإمامية الغالية ، الرافضة                                                                                                                   |                  |                                                             |
| ص۱۱۸                                          | المرجئة                                                                                                                                      |                  |                                                             |
| ص٥٢٣                                          | الفرق الدينية غير الإسلامية                                                                                                                  |                  |                                                             |
| ص٥٢٦                                          | أهل الكتابيين ، النصرانية ، اليهودية ، المجوسية الصابئة                                                                                      |                  |                                                             |
| ص۲۳۲                                          | الفرق الملحدة ، الدهرية ، الزنادقة                                                                                                           |                  |                                                             |
| V01-7{1                                       | : المصطلحات الخاصة بالصوفية ص                                                                                                                | لث               | الفصل الثا                                                  |
| ص ٥٤٥                                         | التصوف ، الصوفي ، الصوفية                                                                                                                    |                  | _                                                           |
| U                                             | التصوف المصوفية                                                                                                                              | :                | أولا                                                        |
| ص٥٥٧                                          | الزهد، النسك                                                                                                                                 |                  | أولا<br>ثانيا                                               |
| •                                             |                                                                                                                                              | :                | -                                                           |
| ص۲٥٧                                          | الزهد، النسك                                                                                                                                 | :                | ثانيا                                                       |
| ص۲۵۷<br>ص۲۷۶                                  | الزهد ، النسك مقامات ومراتب ودرجات الصوفية                                                                                                   | :                | ثانیا<br>ثالثا                                              |
| ۳۵۷<br>ص۲۷۶<br>ص۲۹۰                           | الزهد، النسك<br>مقامات ومراتب ودرجات الصوفية<br>أهل الاختصاص                                                                                 | :                | ثانیا<br>ثالثا<br>رابعا                                     |
| ۳۵۷<br>ص۲۷۶<br>ص۲۹۰<br>ص۲۹۰                   | الزهد ، النسك مقامات ومراتب ودرجات الصوفية أهل الاختصاص الألوهية ، الروحانية                                                                 | :<br>:<br>:      | ثانیا<br>ثالثا<br>رابعا<br>خامسا                            |
| ۲۰۷۰<br>م۲۷۶<br>م۹۰۰<br>م۲۰۲۰<br>ص۲۰۲         | الزهد، النسك مقامات ومراتب ودرجات الصوفية أهل الاختصاص الألوهية، الربوبية، الروحانية الإشارات، العبارات الصوفية                              | :<br>:<br>:<br>: | ثانیا<br>ثالثا<br>رابعا<br>خامسا                            |
| ۲۰۷۵<br>م۱۷۶<br>م۹۰۵<br>م۰۲۰<br>س۲۰۲۵<br>ص۲۲۶ | الزهد، النسك مقامات ومراتب ودرجات الصوفية أهل الاختصاص الألوهية، الربوبية، الروحانية الإشارات، العبارات الصوفية الرمز                        | :<br>:<br>:<br>: | ثانیا<br>ثالثا<br>رابعا<br>خامسا<br>سادسا                   |
| ۲۰۷۵<br>م۱۷۶<br>م۹۰۵<br>م۲۰۲۰<br>س۲۱۶<br>ص۲۲۲ | الزهد، النسك مقامات ومراتب ودرجات الصوفية أهل الاختصاص الألوهية، الربوبية، الروحانية الإشارات، العبارات الصوفية الرمز الحضرة، المريد، المرشد | :<br>:<br>:<br>: | ثانیا<br>ثالثا<br>رابعا<br>خامسا<br>سادسا<br>سابعا<br>ثامنا |

## الباب الثالث

|          | • •                                          |
|----------|----------------------------------------------|
| ص۵۵۳–۹۲۸ | مصطلحات العلوم الفلسفية والطبيعية            |
| ص۲٦٣–۲٦۸ | الفصل الأول: المصطلحات الفلسفية والمنطقية    |
| ص ۷۷۰    | أولا : مصطلحات الفلسفة ، الفلسفة             |
| ص۷۷۳     | الطبيعة                                      |
| ص ۷۸۰    | العلة                                        |
| ص۷۸۷     | المبدأ ، الأصل ، المنشأ                      |
| ص ۷۹۱    | الجنس ، النوع ، الصنف                        |
| ص۹۸ ۷    | الجزء ، الكل                                 |
| ص٥٠٨     | . العنصر                                     |
| ص۸۰۸     | الجوهر ، العرض                               |
| ص٥١٨     | الهيولي ، الصورة ، المادة ، الاسطقس          |
| ص۲٦٨     | الأنية ، الأينية ، الأيسية                   |
| ص۲۳۲     | المطلق ، المتناهى ، الأزلى                   |
| ص ۱ ۶ ۸  | ثانيا : مصطلحات المنطق ، المنطق ، علم المنطق |
| ص ۹ ۸ ۸  | الحد                                         |
| ص٥٥٨     | المقدمة ، النتيجة                            |
| ص۸٥٨     | الاستقراء                                    |
| ص۲۲۸–۲۸۸ | الفصل الثالى: المصطلحات النفسية              |
| ص ۲۲۸    | النفس                                        |
| ص۸۷۳     | المزاج                                       |
| ص۲۷٦     | الاعتدال                                     |
| ص ۸۷۹    | . الانفعال                                   |
| ص۸۸۳     | الأريحية                                     |
| ص ۸۸٤    | البديهة                                      |

الفصل الثالث: المصطلحات الطبية والعلمية ص٨٨٧٥

أولا : مصطلحات الطب - الطب ، الطبيب ص ١٩١٨

الأدوية ، العقاقير ، الصيدلاني ص ٩٤٨

ثانيا : علوم الرياضيات ، الحساب ، العدد ، الهندسة ص٩٧٨

ثالثا : علم النجوم والفلك ص٩٠٤

رابعا: مصطلحات الموسيقي ص١٨٥

نتائج الدراسة ص٩٢٩-١٠٠٥

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مِمَ الادياع ۸۹ / ۳٥۸٥

مطابع الاهرام التجارية القاهرة ـ مصر



الدكتورة طيبه صالح الشذر ، أول متخصص من الكويت في علم الدلالة ، تخرجت في جامعة الكويت ( 1970 ) قسم اللغة العربية ، ونالت الماجستير (1970 ) عن ، ألفاظ الحضارة العباسية في كتابات الجاحظ ، بتقدير ممتاز ، ثم الدكتوراه ( 19۸0 ) عن ، ألفاظ الحياة الثقافية في مؤلفات أبي حيان التوحيدي ، ، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة ، أعدت الرسالتين بإشراف الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي أستاذ علم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة .

وهذا الكتاب أول دراسة لغوية عن أكبر كتّاب العربية في القرن الرابع الهجرى . يتناول مصطلحات الحياة الثقافية ، ومنها ألقاب المشتغلين بالثقافة ، وأشكال العمل الثقافي ومؤسساته ووسائله . يتسع مفهوم الثقافة في الكتاب ليشمل مجالات العلوم العربية الإسلامية ، والعلوم الطبيعية والفلسفية التي تجمع بين تراث الأوائل وإضافات الحضارة الإسلامية .

يوثق الكتاب للمصطلحات ويبحث دلالاتها في ضوء النصوص ، ويؤرخ لها في نسق الحضارة الإسلامية .

للمؤلفة ـ تحت الطبع ـ كتاب ألفاظ الحضارة العباسية في كتابات الجاحظ، ومعجم الحضارة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري .